

تقت يو المرود خيا لدين هي المشيث قي و ورخيا لدين هجير الماتيّ المصلح

> جسَع وَتَرْدِيبُ وليربض المحامجَاج

> > ا لمجلَّدالأوَّل

دارالصمیعمید النشت والتوزیع

#### ح دار الصميعي للنشر والتوزيع ١٤٣٠هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الحجاج، وليد صالح

الموسوعة الميسرة لقاصد المكرمة: أكثر من ألف مسألة من مسائل المناسك- وليد صالح الحجاج- الرياض، ١٤٣٠هـ

۱۱۹۶ ص ۱۷× ۲۶سم

ردمك : ۳-۳-۸۰۵۰-۳۳ د ۹۷۸

١ - الحج - مناسك ٢ - الفقه الحنبلي أ. العنوان

ديوي : ۱٤٣٠/٤٠٤٠ مردوي :

رقم الإيداع: ١٤٣٠/٤٠٤٠

ردمك : ۳-۲۰۳-۸۰۵۰-۳-۹۷۸

محفوظٽ<u>ۃ</u> جمنع جھوٰق

الطبعة الأولى ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م

الصف والإخراج الفني بدار الصميعي دارالصميعي للنشر والتوزيع / المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية الرياض ص. ب: ٤٩٦٧ الرياض من الرياض السويدي ـ المركز الرئيسي : الرياض السويدي ـ شارع السويدي العام أن المركز الرياض العام المركز الرياض المركز المرك

فرع القصيم: عنيزة - بجوار مؤسسة الشيخ محمد بن عثيمين الخيرية مالف ٣٦٢٤٤٢٨ تلفاكس: ٣٦٢٤٤٢٨

الصورع في المنطقة الغربية والجنوبية / جوال ١٥٥ ٩٧٧١٥٠٠

مدير التسويق ٥١،٩٠١،٥٥٥

البريد الالكتروني : daralsomaie@hotmail.com

#### تقديم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

وبعد:

فقد قرأت في كتاب: « الموسوعة الميسرة لقاصد مكة المكرمة » للشيخ وليد بن صالح الحجاج ، إذ قد جمع فيه كثيراً من الأحكام الشرعية ، والفوائد والآداب بلفظ واضح ، وعبارة سهلة ، وقد تحرّى فيما دوّنه ما دلّ عليه القرآن والسنة من أقوال أهل العلم ، فجاء الكتاب زاداً للحاج والمعتمر .

نفع الله به كاتبه وقارئه ، وبالله التوفيق .

كتبه

د. خالد بن علي المشيقح كلية الشريعة بالقصيم ٢٨/ ٣/ ١٤٢٩ هـ الحداسروجده والصلاة والهمعلى من لابن بعده وبعد .

فقد مراحت من كناب الاالموسوعة المبسرة لقاصد ملة المكرمة ، للثبغ وليدس صالح المحاج > إذفد عم في كثيراً من الذهك الشرعية ، والفوائد والأراب لفظ واضح ) وعنارة سهلة ، وقد تحرى منها دون ما دل على القرآن والسنة من أقوال أحل لعم مادل على القرآن والسنة من أقوال أحل لعم في دال الما القرآن والسنة من أقوال أحل لعم في داله القرآن والسنة من أقوال أحل لعم مادل على القرآن والسنة من أقوال أحل لعم مادل على وقارة من والله القرآن والسنة من أقوال أحل لعم مادل على وقارة من والله المتوفيق

كنبر درخالدى على أسعة كلية الشريعية بالفصيم خلطات المحلفات خلطات المحادمة

#### تقديم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .

أما بعد:

فلقد اطلعت على ما كتبه أخونا الشيخ وليد بن صالح بن علي الحجاج في موضوع الحج في كتابه الموسوم بـ (الموسوعة الميسرة لقاصد مكة المكرمة) وهو جمع جيد لكل ما يحتاجه قاصد البيت الحرام، وهو بحث مفيد.

أسأل الله لنا وله التوفيق ، وأن ينفع به .

كتبه

د. خالد بن عبدالله المصلح عضو هيئة التدريس - جامعة القصيم ١٤٢٩/١١/٢٥هـ الحدلد، وعده والصلاة والسلام على من لاني بعره أما بعد

ملقد الطلعة على ماكنته أخوط السين ولبه بن عالم بن على الجام في موضوع الجح في كمار الموسوم د (الموسوعة الميسة لعاصد مكرة المكرة) وهو عبد مكول ما يعتاهم فاصد الست الحرام، وهو محت هفيد اسال الد لما ولم التوئيق و أن منفع الله الله الماسية المراح الله التوئيق و أن منفع الله الله التوئيق و أن منفع الله الماسة المراح ا

#### شكر وتقدير

بعد شكر الله تعالى على مِنته وتوفيقه لي بإتمام هذا العمل أتقدم بالشكر والدعاء لكل من كان عوناً لي على إخراج هذا الكتاب وهم كثيرٌ ولله الحمد، وأخصُّ كلَّا من الشيخ الدكتور/خالد بن علي المشيقح، والشيخ الدكتور/خالد بن عبد الله المصلح، والشيخ الدكتور/عبد الله بن عمر السحيباني، والشيخ/عبد الله المحمن بن عبد الله العريني، والأستاذ/ناصر بن عبد الله الهويريني، والأستاذ/إسماعيل بن عبد الرحمن السحيباني.

وأختم بالشكر والتقدير لأم عبد الله، وأبنائي، على تحمُّلهم تَبِعات كتابتي لهذا الكتاب.

فللجميع مني الشكر والتقدير والدعاء لهم بالتوفيق في الدارين.

#### مُتَكَلِّمُتُهُ

الحمد لله العزيز العليم، قدَّر الأقدار، وحدَّ الحدود، وشرَع الشرائع، وفرض على عباده من الفرائض ما فيه سعادةٌ لمن أجاب منهم في الدنيا ويوم الدين، وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على أفضل من أجاب داعي الله، محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن رحمة الله بعباده أن شرع لهم هذا الدين، وأكمله، وأتم نعمته عليهم، وحثَّهم على التفقه فيه وتعلّمه وتعليمه، ورغّب في ذلك. قال تعالى: ﴿ يَرْفَعِ اللّهُ اللّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُم وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم دَرَجَنَتٍ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [المجادلة: ١١]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنّما يَتَذَكّرُ أُولُوا الْأَلْبَينِ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنّما يَتَذَكّرُ أُولُوا الْأَلْبَينِ عَلَمُونَ وَالّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنّما يَتَذَكّرُ أُولُوا الْمَارِينَ عَلَمُونَ وَالذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنّما يَتَذَكّرُ الْوَلُوا اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

كما حثَّ على ذلك رسوله على أي قوله: ( من يُرد الله به خيراً يفقُهه في الدين ) ٠٠٠ .

ولعلَّ أهم ما ينبغي للمسلم تعلُّمه ـ بعد معرفته لربه ـ : أمور العبادات التي بها يتعبَّد لله تعالى، ومن أعظم تلك العبادات: (الحج إلى بيت الله الحرام)، فهو ركن الإسلام الخامس الذي قام عليه.

وقد كتب العلماء وألَّفوا ـ قديماً وحديثاً ـ حول الحج وأحكامه كتباً كثيرةً،

<sup>(</sup>۱) البخاري (الفتح ۱/ ۱۶۶)، ومسلم (۱۵۲٤).

منها المطوَّل، والمتوسط، والمختصر، على اختلافٍ بينهم في طريقة عرضها، فرحمهم الله رحمةً واسعة، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

وعلى كثرة ما كُتب حول الموضوع إلا أنه ـ في تقديري ـ لا يزال هذا الميدان متاحاً للكتابة والبحث والاختصار والتجديد، وذلك لأمور منها:

أ\_ تيسير هذا العلم وتقريبه في هذا الوقت الذي انصرف فيه المسلمون عن القراءة المطوَّلة والرجوع لأمهات الكتب \_ إلا من رحم الله \_..

ب ـ تبيين ما يستجدُّ من المسائل؛ بسبب تغير الأزمان والأحوال.

ج - خفاء كثيرٍ من أحكام المناسك على كثيرٍ من طلبة العلم، فضلاً عن العامة، وكثرة الإشكالات فيها، ولعل من أسباب ذلك:

١ - كون الحج مرةً في العام، وواجباً في العُمُر مرة، مما يجعل المرء قد
 يكتفي بمعرفة أحكامه عندما يعزم على الحج فقط، فلا يستطيع استيعاب
 الأحكام التي يحتاجها في وقتها.

٢ - تجدُّد كثيرٍ من نوازل المناسك في هذا العصر، والتي لم تكن موجودة من قبل.

٣ - أن علم المناسك فيه ما هو مشتبه في الأسماء والمسميات، فالمسمى الواحد قد يكون له أسماء متعدِّدة مترادفة، والاسم الواحد يكون مشتركاً في مسميات متعدِّدة، كطواف الإفاضة والقدوم والوداع فلها عدة أسماء، والفدية والدم والهدي واختلاف مُراد العلماء عند إطلاقها، ولفظ التمتع وإطلاقه على نسكي التمتع والقران، ولبس المخيط والمراد به، وإطلاق الطواف على:

الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، والرَّمل في الطواف والسعي.... ومنها المشتبه في الأسماء والمسميات في الأمكنة والمواضع: كالمحاذاة، وكَداء وكُدى وكُديّ .... إلخ .

٤ - كون مسائل المناسك دقيقة، ويتعلق بها عدة مؤثرات تُغير حكم المسألة، مما يحتم على المفتي أن يتحرَّى ويتأمَّل بعض المسائل قبل الحكم عليها تأملاً طويلاً، ولذلك وصف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عِلم المناسك بأنه أدق ما في العبادات ...

#### \* فكرة الكتاب، والباعث عليه:

كتبت هذا الكتاب على مراحل متعدِّدة، ففي البدء كنت قد كتبت مختصراً في أحكام المناسك يصحبني في سفري للحج والعمرة، ومع مرور الأيام وتجدُّد المسائل، وبعد مشاركتي في التوعية الإسلامية في الحج التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة؛ بدا لي أن أتوسَّع فيه ليشمل أكبر قدرٍ من المسائل والمستجدِّات التي تمرُّ عليَّ وعلى غيري، شم رأيت أن أشرك إخواني في الإفادة من هذا العمل الذي لم آتِ بأحكام ومواضيع جديدة فيه، فعامة مسائل الكتاب من المسائل المطروحة، ولكني حاولت ترتيبها ترتيباً سهلاً في مؤلَّف مستقل.

وأزعم أني اخترت طريقة جديدة في الترتيب والعرض، وجعلت

<sup>(</sup>١) منهاج السنة النبوية (٥/ ٤٩٧).

الأسلوب فيها والعرض يسيراً قدر الاستطاعة؛ ليستفيد منه العامي وطالب العلم، وكانت هذه الطريقة شاملةً لكثير من المسائل على طريقة مختصرة مُرْمَزة، يُمكن الرجوع إليها سريعاً، فكانت على شكل موسوعةٍ ميسرة، مما جعلني أُسميّ الكتاب:

#### « الموسوعة الميسّرة لقاصد مكة المكرمة »

ووسمته بالموسوعة تجوُّزاً، ولم أقصد بها الموسوعة التي تُرتب ترتيباً ألفبائياً في محتواها، لكن قصدت بالموسوعة: الشمولية في المحتوى، والترتيب السهل، والأسلوب المبسط، حيث تضمَّنت هذه الموسوعة أكثر من ألف مسألة من مسائل المناسك، عدا المعلومات التاريخية والجغرافية.. إلخ (۱).

وجعلته لقاصد مكة مطلقاً ؛ لأن فيه من الأحكام المتعلِّقة بقاصد مكة، سواءٌ أراد نسك الحج والعمرة أم لم يرده.

<sup>(</sup>۱) جاء في الموسوعة الكويتية: .. تُطلق الموسوعة ـ أو دائرة المعارف ، أو المَعْلمة ـ على المؤلَّف الشامل لجميع معلومات علم أو أكثر، معروضةً من خلال عناوين متعارف عليها، بترتيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة وممارسة، مكتوبة بأسلوب مبسط لا يتطلّب فهمه توسط المدرس أو الشروح بل يكفي للاستفادة منها الحدّ الأوسط من الثقافة العامة مع الإلمام بالعلم الموضوعة له، ولا بد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة بمعلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة، أو نسبتها إلى المختصين الذين عُهدَ إليهم بتدوينها ممن يُطمأن بصدورها عنهم... فخصائص الموسوعة التي توجب لها استحقاق هذه التسمية هي: الشمول، الترتيب السهل، والأسلوب المبسط، وموجبات الثقة...إلخ. الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٥٣)

#### \* ترتيب الكتاب:

رتّبت الكتاب ترتيباً زمنياً على وفق ما يحتاجه الحاج والمعتمر - حسب الإمكان -، وقد خالفت في طريقتي لعرض محتويات الكتاب وترتيبه ترتيب كثيرٍ ممن كتب حول الحج؛ وذلك لأن طريقة العرض والترتيب قابلةٌ للاجتهاد والتجديد تبعاً للحاجة وتغيّر الأزمنة؛ لذا جعلت بعض المقدّمات أوّل الكتاب تحوي ما يستفيد منه الحاج والمعتمر قبل سفرهما، ثم وضعت فصلاً خاصاً بالأماكن والمواضع، ثم ذكرت كثيراً من المسائل التي تعرض له أثناء أدائه لنسكه في بابٍ مستقل، ثم ختمت ذلك ببعض الفوائد والملحقات.

وهذا عرضٌ مجملٌ لطريقة ترتيب المحتويات:

#### أولاً: المقدمات:

عقدت في أول الكتاب باباً يحتوي على: آداب ومقدِّمات ومسائل يُستفاد منها قبل السفر للحج والعمرة، ورَدَت مختصرةً لا توَسُّع فيها، إلا أني أُشير للخلاف أحياناً. وأعتمد في كثير من هذه المسائل على اختيارات بعض العلماء المعاصرين سعياً للاختصار. وأشير إلى المراجع؛ لمن أراد بحث المسألة والتوسّع فيها.

كما أني عقدت في الباب فصلين للأماكن والمواضع، والأيام والأعمال، بشكلٍ موسّع؛ وفصّلت فيها لأهميتها، والحاجة إليها، ولتعلُّق كثيرٍ منها بمسائل المناسك، ولخفائها ـ أيضاً ـ على كثيرٍ من الناس حتى بعض طلبة العلم. وللمساعدة على تصوِّر المراد فقد أرفقت بعض الصور والخرائط، كما أني ذكرت بعض المسائل الفقهية المتعلِّقة ببعض هذه الأماكن والمواضع؛ لمناسبة ذكرها.

# ثانياً: المسائل والأحكام:

عقدت الباب الثاني من الكتاب للمسائل والأحكام، وهو لبُّ الكتاب ومقصده الأول، وقد رتَّبت المسائل على المواضيع التي يحتاجها الحاج والمعتمر قَدْر الإمكان، وجعلتها مجدولةً؛ ليَسْهل الرجوع إليها، فجعلت قبل كل مبحث مجملاً للمسائل الداخلة فيه مرقَّمةً. وهذا أنموذجٌ للعمل في الجدول:

|        |       | <br> |         |  |
|--------|-------|------|---------|--|
| الصفحة | رقمها |      | المسألة |  |
|        | 1     |      |         |  |
|        | ۲     |      |         |  |

فالعمود الأول: لذكر المسألة أو المسائل المتشابهة، ثم العمود الثاني: لرقم المسألة، ثم العمود الثالث: لرقم الصفحة التي يُوجد فيها حكم المسألة.

ثم يأتي بعد هذا الجدول حكم مسائل المبحث على شكل جدول ـ أيضاً ـ، وهذا أنموذجٌ للعمل فيه:

| ممـــن قـــال بـــه | الدليل أو التعليـل | الحكم والبيان | المــــسألة |
|---------------------|--------------------|---------------|-------------|
|                     |                    |               | 1           |
|                     |                    |               | ۲           |

ف العمود الأول: لرقم المسألة المتّفق مع الجدول السابق، ثم العمود الثاني: لحكم المسألة وبيانها، ثم العمود الثالث: لشيء من الأدلة أو التعليلات للحكم المختار، ثم العمود الرابع: لمن قال بهذا القول من العلماء.

وأذكر الخلاف غالباً؛ لقوة أدلته، أو للعلم به، وحتى لا يَستغرب المسلم ويُنكر ما قد يجده من بعض الحجاج أو المعتمرين، مما قد يكون قولاً لبعض أهل العلم الذين قلَّدوهم، أو قد يكون - أحياناً - قولاً لجمهور العلماء!!

وليس الهدف من هذا عرض الأدلة ومناقشتها واستقصاء الأقوال فيها؛ لأن هذا يطول جداً، ولا يخدِم هدف الكتاب، بل المقصود الإشارة، وذكر عددٍ من المسائل كرؤوس أقلام، طلباً للإيجاز، وإفادة القارئ بذكر ما أمكن من المراجع لكل مسألة إذا أراد المراجعة والاستزادة.

أما طريقتي في اختيار حكم المسألة: فإني أذكر الإجماع - إن وجد - حول المسألة، ولا أُعقِّب عليه بأقوال شاذة، إلا لسبب، فإن لم يكن إجماع، فأقدِّم رأي الجمهور - إن توصّلت إليه -، ولا أحكم برأيي أن هذا قول الجمهور، ولكني أنقل ذلك من كتب أهل العلم المعتبرين - لا سيما المتقدِّمين منهم -، مع عدم إغفال لمن خالف رأيهم.

فإن كان رأي المخالف قوياً فأختاره، وهو في الغالب رأي لبعض المحقِّقين من أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله وغيرهما، وإن كانت الأقوال متكافئة، فأجتهد وأختار ما اختاره بعض العلماء المعاصرين، وعلى رأسهم الشيخان: عبد العزيز بن باز، ومحمد العثيمين -

رحمهما الله .؛ وذلك لما جعله الله لهما من القبول عند العامة والخاصة، والطّلاعهما على كثير مما استجدَّ من مسائل في هذا العصر.

وعدم ذكري لرأي عالم من العلماء في بعض المسائل لا يعني أنه لا يختار هذا الرأي، وإنما ـ ربما ـ لأني لم أطّلع على رأي له في ذلك.

وقصدت أن أذكر اختيارات كثيرٍ من العلماء المتقدِّمين والمتأخرين في بعض المسائل، لا لتشتيت القارئ؛ ولكن لإطلاعه على أقوالهم في المسألة، في علم أن مجال الاجتهاد واسع، وحتى يتسع صدره للخلاف المعتبر، لا سيما في هذا العصر الذي أصبح الناسُ يسمعون ويُطالعون عبر القنوات الفضائية والمواقع الرَّقمية الخلاف والأقوال - حتى الشاذة -، دون تمييزٍ لصحيحها من ضعيفها، ودون اعتبارٍ للمصلحة والمفسدة في ذلك، فينشأ عن ذلك من المفاسد الكثيرة.

#### ثالثاً: الفوائد والتوجيهات:

ثم عقدت الباب الثالث لذكر بعض الفوائد والفرائد التي وجدتها أثناء قراءتي حول المناسك من كتب أهل العلم، وأردت أن يشاركني القارئ بالإفادة منها، ثم ذكرت بعدها بعض الأخطاء والبدع في المناسك، وبعض اللَّفتات التربوية والتوجيهات؛ ليَفطن لها الحاج، فتسمو نفسه، ويرقى نحو المعالى، ويُدرك أجر الحج ولا يفوته أثره.

#### رابعاً: الملحقات:

جعلت في الأخير باباً مُلحقاً للكتاب ذكرت فيه بعض ما يتعلق بزيارة المدينة النبوية، وختمت الموسوعة بالإشارة إلى عدد من الكتب والأشرطة والأقراص والمواقع الإلكترونية التي يستفيد منها من أراد التَّوسع في البحث حول المناسك.

ولقد اتبعت في الكتاب كله طريقة الفقهاء في التوسع حول المسألة عند ذكرها لأول مرة وعدم تكرارها بعد ذلك، إنما الإحالة عليها، إلا في بعض المواضع التي تدعو الحاجة وقوة المناسبة لتكرارها.

# خامساً: المراجع والفهارس:

في المصادر والمراجع قد أرجع إلى عدَّة طبعات، فأُحيل إلى هذه مرة وإلى تلك أخرى، ولعل عذري في هذا تعدُّد الأمكنة والأزمنة التي مرَّت بي عند كتابة الكتاب، وقد أنقل المعلومة من غير المصدر الأصلي - نادراً -.

أما الفهارس فاقتصرت على فهرس الموضوعات؛ كي لا يطول المؤَلَّف.

## حواشي الكتاب:

وقد عمدت إلى تقليل أرقامها المحِيلة إليها قدر الاستطاعة؛ تخفيفاً للأصل؛ ولعدم التشتيت، وذكرت فيها الآتي:

١- الأحاديث: إذا كان الحديث في الصحيحين فأكتفي بالعزو فقط، وإن
 لم يكن في الصحيحين فأذكر من أخرجه من أصحاب الكتب الستة أو غيرهم،

وأجتهد في نقل كلام أهل العلم في الحكم على الحديث - حسب الإمكان -.

وقد جعلت التخريج في باب ( المسائل والأحكام ) في صلب الكتاب خشية إطالة الحاشية؛ بسبب وضع الجداول.

٢- المراجع: حشدت ما استطعت ووقفت عليه من المصادر والمراجع حول المسائل في الحاشية، على تفاوت بينها؛ ليَسْهُل على القارئ الاطلاع على المزيد من البحث والأدلة والتفصيلات حول المسألة.

٣- شرح الغريب: شرحت الغريب من الألفاظ والمصطلحات والأماكن وغيرها ـ حسب الحاجة ـ.

وفي الأخير أقول: لم أستدرك بعض الأشياء الفنيّة في ترتيب الكتاب؛ لعدم ضرورة ذلك؛ ولأن هذا الكتاب ليس بحثاً أكاديمياً.

ثم إني قد تركت بعض المواضيع، خشية الإطالة وخروج الكتاب عن هدفه الأساس، مثل: الإعجاز العلمي في المناسك ـ بعض المسائل والأحكام النادرة ـ ما يتعلق بالسفر وأحكامه ـ أحكام الذبح والأضاحي . . إلخ.

وكما كتب القاضي الفاضل البيساني عبد الرحيم المتوفى سنة ( ٥٩٦ هـ) إلى العماد الأصفهاني مُعتذراً عن كلام استدركه عليه: إنه وقع لي شيءٌ، وما أدري أوقع لك أم لا، وها أنا أُخبرك به، وذلك أنني رأيت أنه لا يكتب إنسانٌ كتاباً في يومه إلا قال في غده: لو غُيِّر هذا المكان لكان أحسن، لو زيد هذا لكان يُستحسن، ولو قُدِّم هذا لكان أفضل، ولو تُرك هذا لكان أجمل، وهذا من

أعظم العِبَر، وهو دليلٌ على استيلاء النقص على جملة البشر. اهـ وقال ابن رجب: .... وَالمُنْصِفُ مَنْ اغْتَفَرَ قَلِيلَ خَطَأِ المُرْءِ فِي كَثِيرِ صَوَابِهِ.اهـ(١).

وكانت طريقتي في تقسيم الكتاب وتبويبه كالآتي:

قسمت الكتاب أربعة أبواب:

الباب الأول: ما قبل السفر إلى مكة

الباب الثاني: موسوعة المسائل والأحكام

الباب الثالث: فوائد وتوجيهات للحاج والمعتمر

الباب الرابع: ملحقات الكتاب

الباب الأول: ( ما قبل السفر إلى مكة )، وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: من آداب السفر للحج والعمرة. وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: آداب ما قبل السفر للحج والعمرة

المبحث الثاني : آدابٌ أثناء السفر للحج والعمرة

المبحث الثالث: آدابٌ عند الرجوع من سفر الحج والعمرة

الفصل الثاني: مقدمات في الحج والعمرة. وفيه مبحثان:

المبحث الأول : مقدمات في الحج، وفيه أربعة وثلاثون مطلباً

<sup>(</sup>١) الحِطَّة في ذكر الصحاح الستة (ص٦٠)، شرح الإحياء (٣/١)، القواعد لابن رجب (ص٥)، النظائر للشيخ: بكر أبو زيد (ص ٢٨٨).

المبحث الثاني : مقدمات في العمرة، وفيه سبعة عشر مطلباً

الفصل الثالث: موسوعة الأماكن والمواضع للحاج والمعتمر. وفيه ستة

مباحث:

المبحث الأول: المواقيت

المبحث الثاني: المشاعر

المبحث الثالث: الحرم

المبحث الرابع: مكة

المبحث الخامس: المسجد الحرام

المبحث السادس: الكعبة

الفصل الرابع: موسوعة الأيام والأعمال للحاج والمعتمر، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: موسوعة الأيام والأوقات للحاج والمعتمر

المبحث الثاني : موسوعة الأعمال للحاج والمعتمر

الباب الثاني ( موسوعة المسائل والأحكام ) ، وفيه ستة فصول :

الفصل الأول: نصوص في المناسك، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نصوص من القرآن

المبحث الثاني: نصوص من السنة

الفصل الثاني : مسائل وأحكام في : ( المواقيت والإحرام )، وفيه خمسة

مباحث:

المبحث الأول : المواقيت

المبحث الثاني: الإحرام

المبحث الثالث: التلسة

المبحث الرابع: الاشتراط عند الإحرام

المبحث الخامس: وجوه الإحرام

الفصل الثالث : مسائل وأحكام في : (محظورات الإحرام)، وفيه عشرة مباحث :

المبحث الأول: المحظورات على الرجال والنساء

المبحث الثاني: فدية فعل المحظور وترك الواجب

المبحث الثالث: الجماع ومقدماته

المبحث الرابع : إزالة الشعر، وتقليم الأظافر

المبحث الخامس: صيد الحرم

المبحث السادس: اللباس

المبحث السابع: لباس المُحرمة وحليها

المبحث الثامن : الطيب والدهن ونحوهما

المبحث التاسع : تغطية الوجه والرأس

المبحث العاشر: قطع شجر الحرم وحشيشه

الفصل الرابع: مسائل وأحكام في: (الطواف - السعي - الحلق والتقصير)، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الطواف

المبحث الثاني: السعي

المبحث الثالث: الحلق والتقصير

الفصل الخامس: مسائل وأحكام في (يوم عرفة وما بعده)، وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: الوقوف بعرفة

المبحث الثاني: المبيت بمزدلفة

المبحث الثالث: أعمال يوم العيد

المبحث الرابع: رمي الجمار

المبحث الخامس: الهدى

المبحث السادس: المبيت بمني، والنفر منها

الفصل السادس: مسائل وأحكام في: ( الحائض والنفساء - الصبي في المناسك - الفوات والإحصار)، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحائض والنفساء في المناسك

المبحث الثاني: الصبي في المناسك

المبحث الثالث : الفوات والإحصار

الباب الثالث: فوائد وتوجيهات للحجاج والمعتمرين، وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: أذكار وأدعية في الحج والعمرة

المبحث الثاني : فوائد وفرائد في المناسك

المبحث الثالث: أحاديث في المناسك ظاهرها التعارض

المبحث الرابع: من حِكم المناسك

المبحث الخامس: وقفات تربوية في المناسك

المبحث السادس: من أخطاء الحجاج والمعتمرين

المبحث السابع: من البدع في المناسك

الباب الرابع: ملحقات الكتاب، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: من أحكام زيارة المدينة النبوية

المبحث الثاني: مراجع في المناسك (كتب - أشرطة - أقراص حاسوبية -

مواقع على الشبكة )

المراجع والمصادر.

الفهارس

أسأل الله جل وعلا أن ينفعني بهذا العمل، وينفع به إخواني المسلمين، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآمل من كل من يطلع عليه إفادتي بتصحيح أو رأي أو ملاحظة ( وله مني الشكر والدعاء) على العنوان التالي:

> أبو عبد الله وليد بن صالح بن علي الحجاج القصيم . البدائع .

ص ب ( ٤٨٥ ) الرمز البريدي: (١٩٥١ )

جوال: ۱۲۸۵۸۱۵۵۰۰ هاتف وفاکس/ ۱۰۸۷، ۱۳۳۲۰۰

بريد اليكتروني: wsah2@hotmail.com



# البّاب المَوْلَ

# ما قبل السفرالي مكت

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول : من آداب السفر للحج والعمرة

الفصل الثاني : مقدمات في الحج والعمرة

الفصل الثالث : الأماكن والمواضع للحاج والمعتمر

الفصل الرابع : الأيام والأعمال للحاج والمعتمر



# ﴿ لَهُ مَنْ آداب السفر للحج والعمرة) (١)

وفيه ثلاثة مباحث :

المبحث الأول: آداب ما قبل السفر للحج والعمرة

المبحث الثاني: آداب أثناء السفر للحج والعمرة

المبحث الثالث: آداب عند الرجوع من سفر الحج والعمرة

<sup>(</sup>۱) انظر: إيضاح الإيضاح (۱/ ۱۹۲) وما بعدها، هداية السالك (۱/ ۲۸۵) وما بعدها، منسك النساء للنووي، زاد المعاد (۲/ ٤٤٣) وما بعدها، حاشية الروض (۳/ ۵۳۰–۵۳۳)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۲/ ۳۲) وما بعدها، مناسك الحج والعمرة للشيخ العثيمين ص (۶-۸)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۱/ ۲۲)، الحج للطيار ص (۶۸– ۶۹)، الحج آداب وأسرار ودروس (ص ۵– ۱۲).



## المبحث الأول: (آداب ما قبل السفر للحج والعمرة)

١- يستحب لمن أراد الحج أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه، في حجه هذا العام، وفيمن يصحب ... إلخ، فإذا كان الحج فريضة فليبادر عند توفر الشروط؛ لأن وجوبه على الفور.

٢- يستحب لمن أراد الحج تطوعاً أن يستخير الله سبحانه وتعالى، لحديث جابر - على - في الاستخارة الاستخارة لا تعود إلى الحج نفسه، فإنه خير لا شك فيه، وإنما تعود إلى الوقت، والرفيق، والراحلة .. إلخ، فإذا كان الحج فريضةً فليبادر عند توفر الشروط؛ لأن وجوبه على الفور - كما سبق -.

٣. على كلِّ من الحاج والمعتمر أن يتعلم ما يحتاجه، من الأحكام أثناء سفره، فإن لم يتيسر له ذلك حرص على رفقة فيهم عالم، أو طالب علم، فإن لم يتيسر له ذلك، أخذ معه من الكتب ونحوها ما يفيده في هذا.

إذا استقر عزمه على الحج فتتأكد في حقه التوبة من جميع المعاصي،
 والمكروهات، ويخرج من مظالم الخلق، ويقضي ما أمكنه من ديونه، ويرد
 الودائع، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء.

٥. عليه أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى والدار الآخرة، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر

<sup>(</sup>١) وهو عند البخاري ح: رقم ( ١٠٩٦).

كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها، أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك.

٦- يكتب وصيته، وما له، وما عليه من الدَّيْن، ويُشْهد على ذلك.

٧ ـ يوصى أهله وأصحابه، ويحثهم على تقوى الله تعالى.

٨ ـ ينتخب الحاج لحجه، أو عمرته، نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه
 ـ ﷺ ـ أنه قال: (إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً..)(١)، كما ينبغي أن يستكثر
 من الزاد والنفقة ؛ ليجود بها على من يحتاج من إخوانه.

٩. يترك لمن تلزمه نفقته نفقتهم إلى حين رجوعه.

١٠ ـ يجتهد في إرضاء والديه، فإن كان الحج نفلاً فيستأذنهما وينظر الأصلح، وإن كان فرضاً فلا يشترط رضاهما ولا إذنهما، كما يجتهد كذلك في إرضاء من يتوجه عليه بره وطاعته، كالزوجة مع زوجها.

١١ ـ يجتهد في اختيار الرفيق الصالح العارف؛ ليكون عوناً له على سفره،
 وأداء نسكه، وهدايته إذا ضل، وتذكيره إذا نسى.

۱۲ ـ يودع أهله وجيرانه، وسائر أحبابه، ويودعونه، ويقول كل منهم ما ورد عند الوداع: (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك) (٢).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ح: رقم (١٠١٥).

 <sup>(</sup>۲) رواه الترمذي ح: ( ۳٤٣٩)، وأخرجه أبو داود (٣/ ٧٦)، وصححه ابن حبان ح: (٣٣٧٦)،
 والحاكم (١/ ٤٤٢ - ٢/ ٩٧)، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة ١٦).

۱۳ ـ إذا خرج من بيته يقول دعاء الخروج من البيت : ( باسم الله توكلت على الله ... إلخ ) (۲) . على الله ... إلخ ) (۲) .

18. ألا يقل الركب عن ثلاثة، إلا أن يتعذر ذلك، ويُؤمّروا عليهم أحدهم، وليكن أعلمهم وأعقلهم، وأكبرهم.

١٥\_ لا تسافر المرأة إلا مع محُرمٍ لها، وإن كان الحج نفلاً فيُشترط إذن زوجها.

# المبحث الثاني: (آدابٌ أثناء السفر للحج والعمرة)

ا ـ يستحب أن يكون سفره يوم الخميس، لما ثبت في الصحيحين عن كعب بن مالك ـ الله عنه ـ الله ـ اله ـ الله ـ

٢ ـ إذا ركب راحلته فينبغي له أن يسمِّ الله ويحمده، ويدعو بدعاء السفر، ثم
 يكثر من الدعاء ، والذكر ، والاستغفار ، والتكبير ، والتسبيح، والتهليل.

٣ ـ عليه أن يحفظ لسانه من القيل والقال، ومن الشتم والغيبة، وجميع

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي ح (٣٦٦٦) ، وصحَّحه الألباني.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في الأدب (٤/ ٣٢٧)، والترمذي (٥/ ٩٩٠/ ح٣٤٢٧)، والنسائي الخرجه أبي (٥/ ٢٩٠)، وابن ماجه (٢/ ١٢٧٨/ ح٣٨٨)، وغيرهم وصححه الألباني، (صحيح أبي داود/ ٢٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ح: رقم (٢٩٤٩).

الألفاظ القبيحة، وما لا ينفع في الحال والمآل، ويتجنب كثرة المزاح واللعب، مما ضرره أكثر من نفعه.

٤ ـ يستعمل الرفق، وحسن الخلق، ويتجنب المخاصمة، واللغو، والرفث،
 والفسوق.

٥ ـ يرفق بالسائل والضعيف، ولا ينهر أحداً منهم.

٦ ـ يكف الأذى عن رفقته ، ويبذل النصح لهم، ويأمرهم بالمعروف،
 وينهاهم عن المنكر، ويحرص على اغتنام الوقت.

٧ - يستحب أن يُكبِّر إذا صعد الثنايا ونحوها، ويُسَبِّح إذا هبط الأودية ونحوها. لحديث جابر - الله قال: (كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا)(١). والمرأة تخفض صوتها في ذلك؛ لئلا تفتن من حولها من الرجال.

٨ - إذا أشرف على قرية يريد دخولها قال: (اللهم رب السماوات السبع وما أظللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها) (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ح: رقم (٢٩٩٣) و(٢٩٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني ( ٥٢٩)، وابن حبان ( ٢٣٧٧)، والحاكم (١/ ٤٤٦)، وحسنه الحافظ، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي، وقال الألباني : إسناده حسن لغيره، وله شواهد يتقوى بها : صحيح ابن خزيمة للألباني ( ٢٥٦٥).

٩ \_ إذا نزل منزلاً قال: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق)(١).

١٠ ـ يحرص على نفع المسلمين، والإحسان إليهم بالإرشاد، والمعونة عند الحاجة.

11\_ يحرص على عدم أذى الحجاج، وخصوصاً حال مواطن الزحام، كالطواف، والسعي، ورمي الجمار. ويحفظ لسانه، ويغض بصره، ويتجنب مزاحمة المسلمين، ويتحمل محتسباً ما يأتيه من أذى.

11 \_ يستحضر عظمة هذا النسك، وما فيه من حِكم وأحكام، وعبادات مالية وقولية وعملية، ويقوم بشعائر الحج على سبيل التعظيم والإجلال والمحبة والخضوع لله رب العالمين؛ فيؤديها بسكينة ووقار، واتباع لرسول الله \_ . ولا يَقْصُر همه فقط أن يقضى نسكه.

١٣ ـ أن يحرص على أداء الصلاة في وقتها، جماعة طوال سفره ، لكن السنة : إذا كان سائراً في الطريق جمع الظهر إلى العصر ، والمغرب إلى العشاء في وقت أحدهما . وإذا كان نازلاً في المكان صلى كل صلاة في وقتها.

ويستحب له قصر الرباعية إلا إذا صلى خلف إمام مقيم فيجب عليه الإتمام ويستحب له قصر الرباعية إلا إذا صلى خلف إمام مقيم فيجب عليه الإتمام ولو لم يدرك إلا بعض الصلاة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا) رواه مسلم.

١٤. يحافظ على الأذكار اليومية، ويستحب له الإكثار من الذكر، والتلبية

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ح: رقم (۲۷۰۸).

في وقتها، والإكثار من الدعاء في جميع سفره، لنفسه، ولوالديه، وسائر المسلمين الأحياء منهم والميتين؛ لحديث: (ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: ... ودعوة المسافر) (١).

١٥ على النساء أن تلزم الستر والعفاف، وتتجنب مخالطة الرجال،
 وتحرص على حجابها وسترها طوال سفرها.

المبحث الثالث: (آدابٌ عند الرجوع من سفر الحج والعمرة)

١ - السنة للمسافر - إذا قضى حاجته - أن يعجل الرحلة إلى أهله لحديث :
 (السفر قطعة من العذاب<sup>(۲)</sup> يمنع أحدكم طعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته<sup>(٣)</sup> من سفره فليُعجِّل إلى أهله)

Y - يستحب لمن رجع من الحج وغيره أن يقول مثل ما كان يقول - ﷺ - ، فعن ابن عمر - ﷺ - : أن رسول الله ﷺ كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يُكبِّر على كل شرفٍ من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون،

<sup>(</sup>١) رواه أبو داودح: رقم (١٥٣٦)، والترمذي ح : رقم (١٩٠٥)، وابن ماجه ح : رقم (٣٨٦٢)، وحسَّنه الألباني .

<sup>(</sup>٢) (قطعة من العذاب) أي: جزء منه، والمراد بالعذاب: الألم الناشئ من السفر، لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوف. فتح الباري (٣/ ٧٢٩).

<sup>(</sup>٣) (نهمته) بفتح النون وسكون الهاء، أي: حاجته، فتح الباري (٣/ ٧٢٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري ح: رقم (١٨٠٤).

تائبون، عابدون، ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده) (١).

٣- السنة \_ إذا أشرف على بلده - أن يقول: (آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون)، ويكررها حتى يدخل؛ لثبوت ذلك عن النبي - على . (٢) .

٥ ـ ليحرص الآيب من سفره أن يتحلَّل من رفقته قبل مفارقتهم.

٦- يخبر أهله بموعد قدومه، ولا يطرقهم ليلاً؛ لأنه على أن يطرق أهله، كان لا أهله ليلاً)، وعن أنس على قال: (كان النبي على الله على أنس على الله على

وعن ابن عمر - الله عند الله عمر - الله عند الله عند الله عمر الله عمر الله عند الله عند الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات بها حتى أصبح ) (1).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ح: رقم (١٧٩٧) و(٣٠٨٤)، ومسلم ح: رقم (١٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ح: رقم (١٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ح: رقم ( ٣٠٨٧).

<sup>(</sup>٤) الحديث الأول رواه البخاري ح: رقم (١٨٠١)، والثاني: رواه البخاري ح: رقم (١٨٠٠)، والثالث: رواه البخاري ح: رقم (١٧٩٩).

٧- ينبغي له أن يشكر الله تعالى على توفيقه لهذه العبادة، وأن يسأل الله تعالى قبولها، وأن يعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة يستحق - سبحانه وتعالى - الشكر عليها، فإذا شكر الله ، وسأل الله القبول ، فإنه حريٌ بأن يُقبل (١).

٨ ـ يحرص غاية الحرص أن يكون بعيداً عن الأعمال السيئة بعد أن من الله عليه في أداء هذا الركن العظيم ، والنبي ـ ﷺ ـ يقول : ( الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) من كلام الشيخ محمد العثيمين: سلسلة الفتاوي الشرعية (٣/ ٧٨-٧٩).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (العمرة) ح رقم (١٧٧٣)، ومسلم في كتاب (الحج) ح رقم (١٣٤٩).

# الهَطْيِلُ الثَّابِيِّ

# مقدمات في الحج والعمرة

#### وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مقدمات في الحج.

المبحث الثاني: مقدمات في العمرة.

### المبحث الأول: مقدمات في الحج

وفيه أربعة وثلاثون مطلباً:

المطلب الأول: تعريف المناسك

المطلب الثاني: تعريف الحج

المطلب الثالث: فضل الحج

المطلب الرابع: متى فرض الحج ؟ ومتى حج النبي \_ ﷺ - ؟ وهل حج قبل الهجرة ؟

المطلب الخامس: حكم الحج، والحكمة من فرضيته

المطلب السادس: شروط الحج والعمرة

المطلب السابع: محرم المرأة، وشروطه

المطلب الثامن: شروط وجوب وصحة وإجزاء الحج والعمرة

المطلب التاسع: شروط وجوب الحج والعمرة وإجزائهما

المطلب العاشر: شروط وجوب الحج والعمرة

المطلب الحادي عشر: أركان الحج

المطلب الثاني عشر: من ترك ركناً من أركان الحج

المطلب الثالث عشر: واجبات الحج

المطلب الرابع عشر: من ترك أحد واجبات الحج

المطلب الخامس عشر: سنن الحج

المطلب السادس عشر: أشهر الحج

المطلب السابع عشر: الحج على الفور أم على التراخى؟

المطلب الثامن عشر: تكرار الحج

المطلب التاسع عشر: الحج أم النفقة والجهاد؟

المطلب العشرون: الحج أم الزواج؟

المطلب الحادي والعشرون: الحج بالاقتراض والتقسيط

المطلب الثاني والعشرون: الاتجار في الحج

المطلب الثالث والعشرون: الحج والعمرة وتكفير السيئات

المطلب الرابع والعشرون: إعانة من يريد الحج ، وبذل غيره له

المطلب الخامس والعشرون: حج من عليه دين

المطلب السادس والعشرون: إذا مات من لزمه الحج ولم يحج

المطلب السابع والعشرون: أخذ الأجرة لقيامه بالحج

المطلب الثامن والعشرون: أقسام الناس في أداء الحج

المطلب التاسع والعشرون: هل يجب على الزوج أن يحج بزوجته؟ وهل له منعها ؟

المطلب الـثلاثون: الحج من مـال حرام

المطلب الحادي والثلاثون: هل للوالد منع ولده من الحج ؟

المطلب الثاني والثلاثون: أيهما أفضل الحج راكباً أم راجلاً؟

المطلب الثالث والثلاثون: أقسام الناس في القدرة على الحج

المطلب الرابع والثلاثون: الحج المبرور

#### المطلب الأول: (تعريف المناسك)

المناسك: جمع (منْسك أو منْسِك) كلاهما يصح، ويطلق أحدهما على الآخر، وهو (مكان الذبح أو مكان العبادة). والأصل أن المنسك: مكان العبادة، أو زمانها، ويطلق على التعبد.

قال تعالى: ﴿ وَإِكْلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا ﴾ [الحبج: ٣٤]، قُرئت (منسَكاً) بفتح السين، و(منسِكاً) بكسرها".

وبالفتح أي: متعبداً يتعبدون فيه ، فالمناسك: المتعبدات كلها؛ وغلب إطلاقها على أفعال الحج لكثرة أنواعها، وأكثر إطلاق المنسك، أو النسك على الذبيحة ، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَمَنَافِ وَمَمَافِ بِلَّورَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنعام: 177].

والنُسُكُ : الدم. والنسيكة: الذبيحة ". والفقهاء \_ رحمهم الله \_ جعلوا المنسك: ما يتعلق بالحج والعمرة؛ لأن فيهما الهدي والفدية، وهما من النسك الذي بمعنى: الذبح ".

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب مادة (ن-س-ك)،القاموس المحيط مادة (ن-س-ك)،وانظر: الجامع لأحكام القرآن (١٢/٧٥)،مفيد الأنام (١/٤)،الشرح الممتع ( $\sqrt{2}$ ).

<sup>(</sup>٣) حاشية الروض (٣/ ٩٩٤)، الشرح الممتع (٧/٧).

#### المطلب الثاني: (تعريف الحج)

الحج لغة: القصد، وكثرة الاختلاف والتردد، وعن الخليل قال: الحج كثرة القصد إلى من تعظمه.

ويطلق الحج على الكف والقدوم(١). والحج: الزيارة والإتيان، وإنما سمى حجاً: بزيارة بيت الله تعالى.

وفي الحج لغتان: الحَجّ والحِجّ بفتح الحاء وهي لغة الأكثرين، وكسرها وهي قراءة حمزة والكسائي(٢).

وشرعاً: التعبد لله عز وجل بقصد مكة؛ لأداء المناسك على ما جاء في السنة (٢).

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط مادة (ح-ج)، ومعجم مقاييس اللغة مادة (ح-ج)، والمنجد مادة (ح-ج)، المغنى (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (ح-ج-ج)، المغني (٥/٥)، مثير الغرام الساكن ص (١٩).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني ص (٧١)، فتح الباري (٣/ ٤٤٢)، حاشية الروض (٣/ ٥٠٠)، مع ملاحظة خلو التعريف من لفظة (التعبد لله) مما جعل بعض العلماء يضيفها أول التعريف. انظر: الشرح الممتع (٧/ ٨).

#### المطلب الثالث: ( فضل الحج)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ : يدخل فيه المتمتع من حين يحرِم بالعمرة ؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد على من قال: إن حجة المتمتع حجة مكية. اهـ (٣) .

٢ - وعن أبي هريرة \_ النبي - النبي - الله قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور(١٤) ليس له جزاء إلا الجنة) (٥).

٣ - وعن أبي هريرة ـ ﷺ ـ قال : (سئل النبي ـ ﷺ ـ : أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، قيل: ثم

<sup>(</sup>۱) تُقرأ بالجر على الإعراب (كيوم)، وبالفتح على البناء (كيوم)، والفتح أولى؛ لأن صدر الجملة المضاف إليه مبني أي: رجع مشابهاً لنفسه في أنه يخرج بلا ذنب كما خرج بالولادة. (عون البارى ٢/ ٥١١).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٢١)، ومسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٣٥٠)،

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (٢٦ / ٥٢ )، الأخبار العلمية ص (١٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) سيأتي معنى (المبرور) في موضعه -بإذن الله- في المطلب (الرابع والثلاثون) من هذا المبحث.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه: البخاري في كتاب (العمرة) ح: رقم (١٧٧٣)، ومسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٣٤٩).

ماذا؟ قال: حج مبرور ) <sup>(۱)</sup>.

٤ - وعن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: (لكن أفضل الجهاد حج مبرور) (٢).

وعنها أيضاً \_ رضي الله عنها \_ أن رسول الله \_ ﷺ \_ قال: (ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من يوم عرفة، وإنه ليدنو، ثم يباهي بهم الملائكة، فيقول: ماذا أراد هؤلاء ؟) (٣).

المطلب الرابع: (متى فُرض الحج؟ ومتى حج النبي ﷺ؟ وهل حج قبل الهجرة؟)

اختلف العلماء في وقت فرضية الحج، فقيل: فُرض في السنة الخامسة. وقيل: في السادسة. وقيل: في التاسعة أو العاشرة.

والراجح: أنه فُرض في السنة التاسعة، وهو رأي الجمهور.

أما قوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُنْرَةَ لِلَهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية، فليس فيها فرضية الحج، وإنما فيها الأمر بإتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهما، وذلك لا يقتضى وجوب الابتداء.

ولم يحج النبي - را الله في السنة العاشرة ؛ والسبب قيل: الاحتمال أن

<sup>(</sup>١) متفق عليه :البخاري ح : رقم (١٥١٩)، ومسلم في كتاب ( الإيمان ) ح : رقم (٨٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٣٤٨).

الحج فرض في آخر السنة التاسعة ، وقيل: لعدم استطاعته ، وقيل: أخَّره بأمر الله تعالى؛ لتكون حَجِّته (حجة الوداع) في السنة التي استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، ويصادف يوم وقفته يوم الجمعة، ويُكمل الله دينه، وقيل: لكثرة الوفود في السنة التاسعة، وقيل: لأنه في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون ـ كما وقع ـ فأراد النبي ـ ﷺ ـ أن يؤخّره من أجل أن يتمحَّض حجه للمسلمين فقط.

واختلف العلماء: هل حج النبي ـ ﷺ ـ قبل الهجرة أم لا؟.

فقيل: حج قبل الهجرة مرتين. وقيل: أكثر. حتى قال ابن حزم رحمه الله: حج رسول الله على المعتمر قبل النبوة، وبعدها قبل الهجرة، حِججاً وعُمَراً لا يُعرف عددها. وقيل: لم يحج قبل الهجرة مطلقاً.

قال القرطبي: من أغرب ما رأيته: أن النبي على حجّ قبل الهجرة مرتين وأن الفرض سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيم حين قيل له: ( وأذن في الناس بالحج).

قال الكيا الطبري: وهذا بعيد؛ فإنه إذا ورد في شرعه: (ولله على الناس حج البيت) فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما خاطب من لم يحج، كان تحكُماً وتخصيصاً لا دليل عليه، ويلزم عليه ألا يجب بهذا الخطاب على من حج على دين إبراهيم، وهذا في غاية البعد.اهـ

أما حديث الترمذي: (أن النبي \_ ﷺ - حج قبل الهجرة) قال عنه البخاري:

لا يُعدُّ هذا الحديث محفوظاً (١).

## المطلب الخامس: (حكم الحج، والحكمة من فرضيته، والسبب في تأخر فرضيته)

أجمع العلماء على وجوب الحج مرة واحدة في العمر ، \_ إلا لعارض \_ كالنذر (٢) . وهو الركن الخامس من أركان الإسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللّهَ غَيْ تُعَنِ ٱلْمَلْمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤٠)، المغني (٥/ ٣٧)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٧/ ١٠٣)، وإد المعاد (٢/ ١٠١- ١٠٢)، حجة الوداع لابن حزم (ص ٤٠٧)، مثير الغرام (٢/ ٢٠١)، حاشية الروض (٣/ ٢٠٥)، منسك الشنقيطي (١/ ١٤٩)، مفيد الأنام (١/ ٨)، فتاوى اللجنة الدائمة ( ١١/ ١٠)، الشرح الممتع (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) الإجماع لابن المنذر ص (۲۱)، بداية المجتهد (۱/ ٥٤٢)، المغني (٥/ ٢)، فتح الباري (٣/ ٤٤٢)، قال القرطبي: قال بعض الناس: يجب -الحج- في كل خمسة أعوام مرة، ورووا في ذلك حديثاً أسندوه إلى النبي ، والحديث باطل لا يصح، والإجماع صاد في وجوههم. قال القرطبي: وذكر عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي قال: «يقول الرب- تبارك وتعالى-: إن عبداً أوسعت عن أبي سعيد الخدري، عن النبي قال: «يقول الرب- تبارك وتعالى-: إن عبداً أوسعت عليه في الرزق لم (يعد) إلي في كل أربعة أعوام لمحروم » مشهور من حديث العلاء بن المسيب بن رافع الكاهلي الكوفي من أولاد المحدثين، روى عنه غير واحد، منهم من قال: في خمسة أعوام، ومنهم من قال: العلاء، عن يونس بن خباب، عن أبي سعيد في غير ذلك من الاختلاف. انتهى. وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه البيهقي في الكبرى. اهد الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٣٩).

ولحديث : ( بُني الإسلام على خمس.... والحج ) (١).

فمن أنكر فريضته فهو كافر مرتد عن الإسلام، باتفاق المسلمين، إلا أن يكون جاهلاً بذلك، وهو ممن يمكن جهله، أو مما يمكن جهله به، كحديث عهد بإسلام، فهذا يُعذر بجهله، ويُعرَّف، ويُبَيَّن له الحكم، فإن أصرَّ على إنكاره حُكِم بردته.

قال ابن عباس ، وغيره في قوله تعالى: ﴿ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيًّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ قال: المعنى ومن كفر بفرض الحج ولم يره واجباً.اهـ

وأما من تركه متهاوناً مع اعترافه بشرعيته فهذا لا يكفر؛ لكنه على خطرٍ عظيم، وقد قال بعض أهل العلم - كالحسن البصري وغيره - بكفره.

ومن حج، ثم ارتد، ثم أسلم، فهل عليه أن يحج مرةً ثانية؟

الجمهور على أنه يبطل عمله المتقدم، فيلزمه حجٌ ثانٍ، خلافاً لمذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة، فعندهم لا يلزمه حجٌ ثانٍ، وهو ترجيح الشيخين ابن باز وابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ ؛ لأن الردة مبطلةٌ للعمل إذا مات عليها الإنسان ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَن يَرْتَكِ دُمِنكُمْ عَن دِينِهِ عَن دِينِهِ فَيَكُمْ عَن دِينِهِ وَالْتَعْمَ وَالْتَعْمَ عَن دِينِهِ وَالْتَعْمَ وَهُوَ كَافِرٌ ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ولأن النبي على ما أسلفتَ عليه من خير).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب ( الإيمان )ح : رقم (۸)، ومسلم في كتاب ( الإيمان ) ح : رقم (۱).

والحكمة \_ والله أعلم \_ من فرضية الحج: أنه إنما وَضع الله البيت، وأوجب حجه ؛ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٨] كما ذكر ذلك في كتابه، لا لحاجة به \_ تعالى \_ إلى الحُجاج، كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه ﴿ فَإِنَّ اللهَ غَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٩٧].

وأخّر الحج عن الصلاة، والزكاة، والصوم؛ لأن الصلاة عماد الدين، ولشدة الحاجة إليها، ولتكررها كل يوم خمس مرات، وأول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة. ثم الزكاة؛ لكونها قرينةً للصلاة في ثلاثةٍ وثمانين موضعاً من كتاب الله، ولشمولها المكلف وغيره. ثم الصوم؛ لتكرُّره كل سنة. لكن البخاري قدَّم الحج على الصوم؛ للتغليظ في تركه، ولعدم سقوطه بالبدل (۱).

#### المطلب السادس: (شروط الحج والعمرة)

١ - الإسلام . ٢ - الحرية .

٣- التكليف (أن يكون بالغاً عاقلاً). ٤- الاستطاعة بالمال والبدن.

<sup>(</sup>۱) الإنصاف (۳/ ۳۰۰– ۳۵۱)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ۱۵۰)، موسوعة الإجماع ص (۲٦۸)، الفروع (۳/ ۱۵۰)، شرح العمدة (۲/ ۱۱۷)، هداية السالك (۳/ ۲۲۳)، محموع فتاوى شيخ الإسلام (۷/ ۳۰۳)، زاد المعاد (۲/ ۱۰۱–۱۰۲)، جامع الفقه (۳/ ۲۸۰–۲۸۱)، حاشية الروض (۳/ ۲۹۸–۲۰۰)، مفيد الأنام (۱/ ۸)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۱۰)، الشرح الممتع (۷/ ۱۱–۱۸) فقه العبادات ص (۲۷۲)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۱۸).

ولا خلاف بين أهل العلم في هذه الشروط، فأما شرط الاستطاعة: فالاستطاعة عند الجمهور هي: ( ملك الزاد والراحلة )، كما في حديث

أنس ـ الله عند الله عنه السبيل؟ قال : ( الزاد والراحلة ) (١٠).

قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: وجاء هذا المعنى عن عددٍ من الصحابة \_ قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: وجاء هذا المعنى عن عددٍ من الصحابة \_ قال السبيل: الزاد والراحلة) يعني في قوله تعالى : ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] ..اهـ

أما عند ابن الزبير والشعبي وعكرمة والضحاك ومقاتل ومالك وداود فالزاد والراحلة غير معتبرة، فمن قدر على المشي لزمه ذلك.

والزاد: ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة، قال بعض العلماء: ولا يُشتِرط في الزاد الملك، فلو كان ذا صنعة يمكنه الاكتساب بها لزمه، وإن لم يكن له صنعة وكان يحسن السؤال وجَرَت العادة به لزمه.

والراحلة: يشترط فيها أن تصلح لمثله، إما شراءً أو كراءً، لذهابه ورجوعه، ويجد ما يحتاج إليه من آلتها التي تصلح لمثله، ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة قصر. واختار ابن عثيمين عدم اشتراط أن يكونا صالحين لمثله، وأنه متى وجد زاداً وراحلة يصِل بهما إلى المشاعر ويرجع لزمه الحج.

ولا يكون مستطيعاً قادراً إلا بقضاء ما عليه من واجبات، كالديون، وأن

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني (٢٤٥٣)، وصححه الحاكم، وضعفه الألباني كما في الإرواء (١/ ١٩١).

يكون ما عنده للحج زائداً عن حوائجه الأصلية.

وعند الجمهور، والرواية الثانية عند الحنابلة، أن من الاستطاعة: أن يكون عنده من النفقة ما يقوم بكفايته وكفاية عياله مدة ذهابه للحج ورجوعه فقط. وذكر القرطبي عدم وجود خلاف في كون هذا شرطاً للحج (١١).

وذكر بعض العلماء ـ كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وغيره ـ أن من الاستطاعة صحة البدن، وأمن الطريق، وإمكان السير، وخلو الطريق، وسعة الوقت.. وغيرها. بل ذكر الشيخ عن بعضها أنها باتفاق المسلمين (٢).

والمرأة في الشروط كالرجل، وتزيد شرطين وهما: وجود المَحْرَم (")، وأن لا تكون معتدةً عدة وفاة ، لحديث ابن عباس \_ الله عنها المرأة إلا مع محرَم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرَم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرَم،

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ٥٤٢)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤٤)، إرشاد السالك إلى أفعال المناسك (١/ ١٥٨)، المغني (٥/ ٦ - ١١)، رؤوس المسائل الخلافية بين جمهور الفقهاء (٢/ ٥٤٧)، منسك الشنقيطي (١/ ٨٥)، مفيد الأنام (١/ ٤٤)، شرح كتاب الحج من البلوغ للشيخ ابن باز، الشرح الممتع (٧/ ٢٥ - ٣٠).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين (٣٥٦)، المغني (٥/٧)، الفروع (٣/١٧٤)، هداية السالك (١/١٨٢)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ٢٢٩)، وانظر الكلام مفصلاً على الزاد والراحلة في الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٢٩) وما بعدها، منسك الشنقيطي (١/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/ ٣٠)، الفروع (٣/ ١٧٥)، شرح العمدة (٢/ ١٧٧)، حاشية الروض (٣/ ٥٢٣)، منهج السالكين ص (١٠٩)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٩٠).

محَرَم، أو وهي معتدة، صح حجها مع الإثم (١).

#### المطلب السابع: ( محَرَم المرأة ، و شروطه )

محرَم المرأة هو: زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب، أو سببِ مباح. لما روى أبو سعيد \_ الله على الله \_ الله والله ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها، أو زوجها، أو ذو محرَّم منها).

#### وشروط المكرم:

١- أن يكون مسلماً. ٢- بالغاً. ٣- عاقلاً. ٤- ذكراً.
 واشترط بعض العلماء في المحَرَم أيضاً: أن يكون بصيراً. واشترط بعضهم أن يكون عدلاً لاسيما إذا كان محرماً بالرضاع . (٢).

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۳۳۷)، المغني (٥/ ٣٥)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤٦)، هداية السالك (١/ ٣٠٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٣٨)، فتاوى محمد العثيمين (٢/ ٦٧٣)، الحج للطيار ص (٣٦). والحديث أخرجه البخاري ح: رقم (١٧٢٩)

<sup>(</sup>۲) السبب المباح: الرضاع أو المصاهرة. وانظر: المغني (٥/ ٣٣-٣٣ - ٣٤)، الفروع (٣/ ١٨٨ - ١٨٨)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢٠١)، مرح العمدة (٣/ ١٨٠ - ١٨٨)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢٠١)، مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (١٦/ ٣٨٠)، مناسك الحج والعمرة للشيخ: محمد العثيمين (صر١٦ - ١٩)، الشرح الممتع (٧/ ٤٦)، مفيد الأنام (١/ ٦٥)، الروض المربع (٥/ ٤٣)، الحج للطيار ص(٣٤). والحديث رواه مسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٣٤٠).

واختلفوا في السفر للحج والعمرة، فعند مالك تخرج مع جماعة النساء. وقال الشافعي: تخرج مع حرة مسلمة ثقة جوازاً، ولا يجب إلا مع ثلاث فأكثر. اه. واختاره النووي - رحمه الله -، وقال نحواً من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

والراجع: أنه لا يجوز لها السفر للحج والعمرة إلا مع مَـحْرَم، لعموم الأدلة، وهـذا قـول النخعي، والحسن البصري، وهـو مـذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأحمد، وإسحاق بن راهويه، واختيار ابن باز وابن عثيمين، فمن لم يكن لها محرر مم يلزمها الحج بنفسها ولا بنائبها.

وإذا بذلت المرأة مالاً لأحد محارمها فلا يجب عليه أن يذهب بها. أما حديث: (انطلق فحج مع امرأتك)؛ فلأنها شرعت في السفر، ولا سبيل إلا السفر معها.

وإن توفي زوجها وهي في طريقها إلى الحج فإن كانت قريبة رجعت؛ لتعتد في منزلها.

وإن تباعدت فالجمهور على أنها تمضي في حجها؛ لأنهما عبادتان

<sup>(</sup>١) متفق عليه: البخاري ح: رقم (٣٠٠٦)، ومسلم ح: رقم (١٣٤١).

استويتا في الوجوب وضيق الوقت، فوجب تقديم الأسبق.

وإن مات المحرّم في الطريق ، فالراجح أنها تُكمل سفرها؛ لأنها لا تستفيد بالرجوع؛ لكونها بغير محرر ما (١٠).

وقد نظم الشيخ عثمان بن قائد النجدي \_ رحمه الله \_ شروط الحج والعمرة في بيتين فقال:

> الحج والعمرة واجبان في العُمْر مرةً بلا توان بشرط إسلام كذا حرية عقلٍ بلوغ قدرة جلية

المطلب الثامن: (شروط وجوب وصحة وإجزاء الحج والعمرة)

١ - الإسلام. ٢ - العقل.

فإذا اختل فيه أحد هذين الشرطين، بأن كان كافراً، أو مجنوناً، فلا يجب عليه الحج، ولا يصح منه، ولا يجزئه؛ لأنه ليس من أهل العبادة (٢).

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ٣٤٣)، المغني (٥/ ٣٠- ٣٥)، منسك النووي (ص ١٠)، مسلم بشرح النووي (ص ٢٤)، المغني (١/ ٣٤٣)، حاشية الروض (٣/ ٢٥- ٥٢٧)، مجموع النووي (١/ ١٢٢)، معالم السنن (٢/ ١٢٤)، حاشية الروض (٣/ ٥٢٤)، فتاوى علماء البلد الحرام فتاوى ابن باز (١/ ١٢٢- ٣٩٧)، فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٥٩٣)، فتاوى علماء البلد الحرام ص (٥٤٧)، الروض المربع (٥/ ٤٤)، الشرح الممتع (٧/ ٤٧)، مناسك الحج والعمرة والزيارة (ص ١٦).

<sup>(</sup>۲) المغني ( $^{0}$ )، شرح العمدة ( $^{1}$ )، الشرح الممتع ( $^{1}$ ).

## المطلب التاسع: (شروط وجوب الحج والعمرة وإجزائهما) ١-الحرية. ٢- البلوغ.

فالعبد والصغير لا يجب عليهما الحج، لكن لو حجًّا صح منهما، ولم يجزئهما عن حجة الإسلام.

والعبد لو حج حال رِقّه صحَّ حجُّه تطوعاً، ولا يجُزئه عن الفرض عند الجمهور، وأثم إن لم يأذن له سيده، وللسيد تحليله، وتجب عليه حجة الإسلام متى عتق (١).

#### المطلب العاشر: (شروط وجوب الحج والعمرة)

١ – الاستطاعة. فلو تجشم غير المستطيع المشقة، وسار بغير زاد أو راحلة، فحج، كان حجه صحيحاً مجزئاً.

٢- شرط المَحْرَم لِلمرأة. فلو حجَّت المرأة بغير محَرَم صح حجها،
 وأثمت (٢).

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/٧)، شرح العمدة (٢/ ١٢٣)، مفيد الأنام (١/ ٩) وما بعدها، الشرح الممتع (٧/ ١٥)، مناسك الحج والعمرة ص (١٣/ ١٥)، الحج للطيار ص (٣٣). وانظر الكلام حول مناسك الصبي مفصلاً في مبحث: (الصبي في المناسك)، في الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/٧)، شرح العمدة (٢/ ١٢٣)، هداية السالك (١/ ٣٠٩/ ٣١٠)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ١٢٢)، فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٩٩٣).

## المطلب الحادي عشر: (أركان الحج) $^{(1)}$

١ - الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. لحديث: (إنما الأعمال بالنيات...) (٢).

٢- الوقوف بعرفة. لحديث: (الحج عرفة)، ولقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ الْفِيضُوا مِنْ حَيْثُ الْفَاصَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِن اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أفيضُوا مِنْ حَيْثُ الْفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّه إِن اللَّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٩٩] ونقل ابن عبد البر، وابن المنذر، وابن رشد، وغيرهم، الإجماع على ركنيته (٣).

<sup>(</sup>۱) القرى ص (٥٩٩)، شرح العمدة (٢/ ٥٧٢)، حاشية الروض (٤/ ٢٠٠)، منهج السالكين ص (١١٦)، الشرح الممتع (٧/ ٤٠٨-٤١٥)، فقه العبادات ص (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب (بدء الوحي) ح: رقم (١).

<sup>(</sup>٣) التمهيد لابن عبد البر (٩/ ١٥٣)، الإجماع لابن المندر (ص٧٧)، بداية المجتهد (١/ ٣٣٥). والحديث: رواه أبو داود في سننه (المناسك) ١/ ٤٥١-٥٥- وابن ماجه، في (المناسك) ٢/ ٢٠٠٢- والترمذي في (التفسير) العارضة ١١/ ٩٩- والدارمي في (المناسك) ٢/ ٥٩، وأحمد في المسند ٤/ ٣٠٩، ٣٥٥، قال ابن حجر في التلخيص (المناسك) ٢/ ٥٩، وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والدار قطني والبيهقي والحاكم. وقال عنه ابن رشد: انفرد به هذا الرجل من الصحابة إلا أنه مجُمَعٌ عليه. اهـ وصححه الترمذي، والنووي في المجموع ٨/ ٥٩، والحاكم ١/ ٤٦٤، وصححه كذلك الشنقيطي في منسكه ٢/ ٩، والألباني في الإرواء ٤/ ٢٥٦.

٣- طواف الإفاضة. لقول تعالى: ﴿ وَلْيَظُوُّوا إِ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾
 [الحج: ٢٩]، وعليه الإجماع (١).

٤ - السعي (٢). لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

ولقول عائشة ـ رضي الله عنها ـ : (.. فلعَمْري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة) (٣) .

والمتفق عليه بين أهل العلم من الأركان:

١- الإحرام. ٢- الوقوف بعرفة. ٣- طواف الإفاضة.

وزاد الحنابلة، وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن مالك: السعي بين الصفا والمروة.

وزاد الشافعية على هذه الأربعة: ١ - الحلق أو التقصير. ٢ - الترتيب بين هذه الأركان (على الصحيح عندهم) (١).

<sup>(</sup>١) المغنى (٣/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) وقيل: إنه واجب. وقيل: سنة. والصحيح: أنه ركن-كما سيأتي في الباب الثاني من هذا الكتاب-.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٨/ ٢٦٥-٢٦٦)، هداية السالك (٣/ ١٢٤٣)، حاشية الروض (٤/ ٢٠١)، المجموع (٨/ ٢٠٥). الحج للطيار ص (٧٢).

## المطلب الثاني عشر: ( من ترك ركناً من أركان الحج)

إن كان الذي تركه ( الإحرام ) فإنه لا ينعقد نسكه، ولا يصح حجه. وإن كان غير الإحرام فإن حجه لا يصح حتى يفعله على صفته الشرعية. فإن ترك الركن وفاته، فإنه يتحلَّل بعمرة: يطوف ويسعى ، ويحلق أو يقصر، ثم ينصرف إلى أهله، فإذا أتى العام القادم أتى بالحج (١).

## المطلب الثالث عشر : ( واجبات الحج ) (٢)

١-الإحرام من الميقات. لقوله ﷺ: (يُهل أهل المدينة من ذي الحليفة...) (٣).

Y-الوقوف بعرفة إلى الغروب ؛ لفعله ﷺ ، ولأن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية (ئ).

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ٢٦٥)، شرح العمدة (۳/ ٢٥٤)، إيضاح الإيضاح (٣/ ٢٠٦)، حاشية الروض (٤/ ٢٠٢- ٢٠٥)، منهج السالكين ص(١١٧)، السرح الممتع (٧/ ٤٣٢)، فقه العبادات ص(٢٩٢)، فإذا كان حجه فريضة لزمه الحج من العام القادم، وإن كان نفلاً ففي المسألة خلاف: هل يلزمه أم لا؟ انظر مبحث: (الفوات والإحصار) في الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۰۰)، القرى ص(٥٦٠)، شرح العمدة (٣/ ٢٠٠)، هداية السالك (٣/ ١٠٤)، حاشية الروض (٤/ ٢٠٠)، منهج السالكين (ص١١٦-١١٧)، فقه العبادات ص(٢٩٢). وسيأتي الكلام عليها مفصلاً في عدة مواضع من هذا الكتاب بإذن الله ..

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٢٥)، ومسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٢٥) عن ابن عمر هـ..

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٧/ ٤١٩ ) .

٣- المبيت ليلة النحر بمزدلفة (١) لفعله \_ ﷺ \_، ولحديث عروة بن مضرس
 - ﷺ . .

٤ - المبيت بمنى ليالي أيام التشريق (ليلتين بعد العيد ، أو ثلاث)؛ لفعله ﷺ، ولما ثبت في الصحيحين أنه ﷺ : (رخَّص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليالى التشريق ، من أجل السقاية ). والرخصة تقابلها العزيمة (٢).

٦-الحلق أو التقصير. لأن الله جعله وصفاً في الحج والعمرة فقال تعالى:
 ﴿ لَتَدَخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدُ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِيكَ مُحَلِقِينَ رُءُ وسَكُمٌ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ [الفتح:
 ٢٧] ، قال العلماء: وإذا عَبَر بجزء من العبادة عن العبادة كان دليلاً على وجوبه فيها (١).

<sup>(</sup>١) وقيل: إنه ركن. وقيل: سنة. والصحيح: أنه واجب- كما سيأتي في الباب الثاني من هذا الكتاب-.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٥/ ٤٣٣)، أضواء البيان (٥/ ٢١)، والحديث: أخرجه البخاري في كتاب (الحج ) ح :رقم (١٧٤٥)، ومسلم في كتاب (الحج ) ح: رقم (١٣١٥) عن ابن عمر ـ الله على المحج ) عن ابن عمر ـ

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود ح (١٨٨٨)، والترمذي (٩٠٢)، والدارمي (٢٧٩)، والحاكم (١/ ٥٥٩)، وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٧/ ٤٢٨).

٧- طواف الوداع (١) لحديث ابن عباس الله قال: (أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّف عن الحائض ) (٢).

## المطلب الرابع عشر: (من ترك أحد واجبات الحج)

من ترك واجباً من واجبات الحج: فإن كان متعمداً بلا عذر، فحجه صحيح وعليه الإثم، وعليه دم؛ لتركه الواجب، وإن كان غير متعمد فعليه الدم فقط. وتتعدد الدماء بتعدد الترك. فإن ترك واجبين فعليه دمان، وهكذا (٣).

#### المطلب الخامس عشر: (سنن الحج)

ماعدا الأركان والواجبات فهو من سنن الحج، كالرمل، والاضطباع، والمبيت بمنى ليلة التاسع ... وغيرها.

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ: ( والصحيح أنه ليس من واجبات الحج؛ لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر، وهو لا يجب على المقيم في مكة، وإنما يجب على من سافر، وعلى هذا فلا يتوجه عده في واجبات الحج. إذ إن واجبات الحج لابد أن تكون واجبة على كل من حج، لكنه واجب على من أراد الخروج من مكة، ودليل هذا حديث عبد الله بن عباس ـ الله ـ قال: ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفّف عن الحائض) الشرح الممتع (٧/ ٤٢٨ - ٤٢٩)، وانظر: روضة الطالبين ص (٤٠٤)، وسيأتي الكلام بالتفصيل على المسألة في: الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : البخاري ح: رقم (١٧٥٥)، ومسلم ح: رقم (١٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٢٦٥)، شرح العمدة (٣/ ٢٥٤)، إيضاح الإيضاح (٣/ ٢٦٥)، منهج السالكين ص (١١٧)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٤٢)، الشرح الممتع (٧/ ٣٣٦- ٤٣١)، إبهاج المؤمنين (١/ ٤١٧).

ومن ترك سنةً، ولو متعمداً فلا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة (١). المطلب السادس عشر: (أشهر الحج)

الإحرام بالحج لا يكون إلا في أشهره، وهي: (شوال \_ ذو القعدة \_ ذو الحجة). وأجمع العلماء على أن المراد بأشهر الحج: ثلاثة، أولها شوال، لكن اختلفوا: هل هي ثلاثة بكمالها، أو شهران وبعض الثالث؟

والراجع: أنها ثلاثة بكمالها، وتنتهي بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهذا مذهب الإمام مالك، والشافعي في القديم، وهو مرويٌ عن عمر، وابنه، وابن عباس \_ الله عباس \_ الله قول شهاب، وعطاء، وجابر، وغيرهم (٢).

المطلب السابع عشر: (هل الحج على الفور أم على التراخي؟)

ذهب مالك والشافعي، والثوري، والأوزاعي، ومحمد بن الحسن، وأبو يوسف في رواية عنه إلى أن الحج واجبٌ على التراخي، فيُؤدَّى في أي وقتٍ من العمر، واختار هذا القول ابن عبد البر والقرطبي. وذهب الجمهور، كأبي حنيفة، وأحمد، وداود، وبعض أصحاب الشافعي، وأبي يوسف إلى أن الحج

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸/ ٢٦٥)، شرح العمدة ( ۳/ ٢٥٤)، الشرح الممتع ( ۷/ ٤٣٩-٤٣٦)، إبهاج المؤمنين (١/ ٤٢٤). ولمزيد من معرفة السنن في المناسك انظر كتاب: السنن في المناسك، للدكتور/ صالح بن محمد الحسن، حيث ذكر قريباً من خمس وسبعين سنة.

<sup>(</sup>٢) مراتب الإجماع لابن حزم ص (٧٩)، تفسير ابن كثير ( ١/ ٣٤٤)، المغني (٥/ ١١٠)، فتح الباري ( ٣/ ٤٩١)، فتاوى أركان الإسلام (٥٠٩). وانظر مسألة: الإحرام قبل أشهر الحج في مبحث (المواقيت) في الباب الثاني من هذا الكتاب.

واجبٌ على الفور (١). فيبادر المسلم بالحج عند توفر شروطه؛ لإبراء ذمته. ومن أدلة كونه على الفور قوله ﷺ: (تعجّلوا الحج ـ يعني الفريضة ـ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له) (١). ولقوله تعالى: ﴿وَسَادِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٣٣]، ولغيرها من الأدلة.

#### المطلب الثامن عشر: (تكرار الحج)

فرض الله سبحانه الحج مرةً في العمر، وما زاد فهو تطوع، ولم يثبت في التطوع بالحج تحديد بعدد، وإنما يرجع تكراره إلى وضع المكلف: المالي، والصحي...، وحال من حوله من الأقارب والفقراء، وإلى اختلاف مصالح الأمة العامة، ودعمه لها بنفسه وماله، وإلى منزلته في الأمة ، نفعه لها حضراً أو سفراً، في الحج وغيره، ولكونه يتعرض للفتن أم لا، أو يلزم من حجه التضييق على الحجاج أو غير ذلك، فينظر كلٌ إلى ظروفه، وما هو أنفع له وللأمة فيقدمه على غيره (٣).

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٦)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤١)، الأخبار العلمية ص(١٧٠)، حاشية الروض (٣/ ٥٠٥)، الشرح الممتع (٧/ ١٦)، وانظر المسألة مفصلة مع ذكر الأدلة والترجيح في: منسك الشنقيطي (١/ ١٣٠ - ١٥٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٢٤-٢٥).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٨٦٤)، والبيهقي، وحسنه الألباني في الإرواء (٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٤)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٣٦١-٣٦٢)، وانظر كتيب: افعل ولا حرج ص (٥٣ – ٦٢).

## المطلب التاسع عشر: ( الحج أم النفقة والجهاد؟)

الحج على الوجه المشروع أفضل من الصدقة التي ليست واجبة، أما إن كان الإنسان له أقارب محاويج، أو هناك قوم مضطرون إلى نفقته فالصدقة عليهم أفضل، لأنه عبادة بدنية مالية.

و في حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها سألت رسول الله ـ ﷺ ـ عن رجلٍ حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلة أو عتق؟، فقال النبي ـ ﷺ ـ: ( طواف سُبعٍ لا لَغْوَ فيه، يَعْدِل رقبة ).

وأما الجهاد، فقد ذكر الشيخ: ابن باز وغيره أن من حَجَّ الفريضة فالأفضل له أن يتبرع بنفقة الحج الثاني للمجاهدين في سبيل الله والمهاجرين منهم؛ لقول النبي للما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله). قال السائل: ثم أي؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) قال السائل: ثم أي؟ قال: (حجُّ مبرور) (۱).

فجعل الحج بعد الجهاد، والمراد به حج النافلة؛ لأن الحج المفروض ركن من أركان الإسلام مع الاستطاعة (٢).

<sup>(</sup>١) حديث عائشة: رواه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٨)، والحديث الآخر: متفق على صحته: البخاري ح: رقم (١٤٢٢)، ومسلم ح: رقم (١١٨).

<sup>(</sup>۲) الأخبار العلمية ص (۱۷۲)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۲ / ۱۲۳ – ۳۷۱)، فتاوى ابن عثيمين (۲ / ۲۷۷).

## المطلب العشرون: (الحج أم الزواج؟)

إذا خاف \_ من يقدر على الحج \_ على نفسه العنت (الوقوع في الفاحشة)، فيُقدِّم النكاح على الحج؛ لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج (الاستطاعة)، فقال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]، وحُكي هذا إجماعاً، فإن لم يخف العنت قدَّم الحج (١).

### المطلب الحادي والعشرون: (الحج بالاقتراض والتقسيط)

من أراد الحج وليس معه ما يكفيه، فوجد من يقرضه، على أن يُسدِّد القرض أقساطاً تخصم من مرتبه، فالأفضل والأولى أن لا يفعل، لأن الله إنما أوجب الحج على من استطاع إليه سبيلاً، وهذا الآن لا يستطيع السبيل إليه، ولا ينبغي له أن يقترض، فهو لا يدري، ربما يقترض ويبقى الدين في ذمته، ثم لا يستطيع وفاءه فيما بعد. ومتى ما أغناه الله عز وجل، وحصّل مالاً يحج به فعل، وإلا فلا يفعل، وإن اقترض وحج فحجه صحيح \_ إن شاء الله \_ لكنه أشغل ذمته (٢).

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۷۰)، المغني (٥/ ۱۲)، حاشية الروض (٣/ ٥٠٥)، فتاوى ومقالات ابن باز (١٦/ ٣٥٩)، فتاوى الحجاج والمعتمرين للشيخ: محمد العثيمين ص(١٣).

<sup>(</sup>۲) من كلام الشيخ: ابن باز. وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ٤٢)، فتاوى إسلامية (۲/ ۱۹۱)، فتاوى الحجاج والمعتمرين ص (١٥ - ١٦)، فتاوى الشيخ محمد العثيمين (۲/ ۱۹۲).

### المطلب الثاني والعشرون: (الاتجار في الحج)

يجوز الاتجار في مواسم الحج بلا خلاف، أخرج الطبري في تفسيره بسنده عن ابن عباس على - في قوله تعالى : ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وهو: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وعن ابن عباس عباس - الله -: كان ذو المجاز، وعكاظ متّجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضَلًا مِن رَبِّكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٨].

وقال الشافعي \_ رحمه الله \_: (يستحب لقاصد الحج أن يكون متخلياً عن التجارة ونحوها في طريقه، فإن خرج بنية الحج والتجارة، فحج واتجر صححجه وسقط عنه فرض الحج، لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة). اه.

قال النووي ـ رحمه الله ـ بعد ذكره لكلام الشافعي ـ رحمه الله ـ: وكل هذا لا خلاف فيه (١).

<sup>(</sup>۱) جامع البيان للطبري (۱۶/۳۱)، المجموع (۷/ ۷۱)، المغني (٥/ ١٧٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱/ ۱۳۲)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن۱۲/ ٤٠)، تفسير ابن كثير (۱/ ۳٤۹)، القرى ص(۷۹)، والحديث أخرجه البخارى ح: رقم (۱۷۷۰).

المطلب الثالث والعشرون: (الحج والعمرة وتكفير السيئات)
في الحديث عن النبي \_ ﷺ \_: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومَ
ولدته أمه).

و في الحديث الآخر: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) (١٠).

قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ : (أشار ابن عبد البر إلى أن المراد تكفير الصغائر دون الكبائر، قال ـ ابن عبد البر ـ : وذهب بعض العلماء من عصرنا إلى تعميم ذلك، ثم بالغ في الإنكار عليه.... قال ـ ابن حجر ـ : واستشكل بعضهم كون العمرة كفارة، مع أن اجتناب الكبائر يكفِّر، فماذا تكفر العمرة؟ والجواب: أن تكفير العمرة مقيد بزمانها، وتكفير الاجتناب عام لجميع عُمُر العبد، فتغايرا من هذه الحيثية ) اهـ (٢).

ويقول ابن رجب رحمه الله عند حديث: (اتق الله حيثما كنت..) لما ساق الخلاف في التكفير وهل هو للصغائر، أم لجميع الذنوب؟، وفصّل في ذلك ...: (والصحيح: قول الجمهور وأن الكبائر لا تُكفَّر بدون توبة ؛ لأن التوبة فرض على العباد، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن لَمَّ يَثُبُ فَأُولَتِكَ مُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ التوبة فرض على العباد، وقد قال تعالى: ﴿وَمَن لَمَ يَثُبُ فَأُولَتِكَ مُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]. اهـ (٣).

<sup>(</sup>١) الحديثان سبق تخريجهما في المطلب الثالث من هذا المبحث.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣/ ٦٩٩).

<sup>(</sup>٣) جامع العلوم والحكم ص (٢٢٨).

وفي إجابة للجنة الدائمة قالوا: والحج وغيره من صالح الأعمال من أسباب تكفير السيئات إذا أدَّاها العبد على وجهها الشرعي، لكن الكبائر لا بد لها من توبة، لما في صحيح مسلم عن أبي هريرة \_ الساح عن النبي - الله قال: (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهنَّ إذا اجتنبت الكبائر) (١)، وذهب ابن المنذر \_ رحمه الله \_ وجماعة من أهل العلم إلى أن الحج يُكفر جميع الذنوب؛ لظاهر الحديثين السابقين. اهـ (٢).

ويقول الشيخ ابن باز\_رحمه الله \_: الأحاديث المطلقة في تكفِّير الذنوب مقيدة بترك الكبائر، كما في قول تعالى : ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآهِرَ مَا نُنْهَوَنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ ﴾ [النساء: ٣١] ، وفي قوله ﷺ : (الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفاراتٌ لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ). وفي لفظٍ آخر: (ما لم تُغش الكبائر ). والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة \_ عند اجتناب الكبائر \_ ، كما قال \_ ﷺ \_ : ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه ) ، فالحج المبرور ليس فيه رفث ولا فسوق. هذا الحج المبرور، ليس فيه ما يُبطله، وليس فيه ما يُنقصه من المعاصي، وهذا الذي يوجب الجنة. اهر (٣).

(١) أخرجه مسلم ح: رقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) للحديثين السابقين: (من حج فلم يرفث ..)، وحديث : (العمرة إلى العمرة..).

<sup>(</sup>٣) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٢ - ١٣)، شرح كتاب الحج من البلوغ للشيخ ابن باز.

#### المطلب الرابع والعشرون: (إعانة من يريد الحج، وبذل غيره له)

إذا أعان المسلم حاجًا كان له مثل أجره كما قال على الغازي: (من جهّز غازياً فقد غزا، ومن خلفه في أهله فقد غزا) (١). فالأفضل لمن حج أن يعطي المال لمن يؤدي به الفريضة. ومن هنا يتبين خطأ بعض الناس الذين يصرفون أموالاً طائلة للحج عن أقاربهم (حج نافلة) كل عام.

يقول الشيخ ابن عثيمين \_ رحمه الله \_: من لديه الرغبة في الحج نافلة ، وهو ممنوع من دخول الحرم ، فليساعد بالمال من لم يؤدِّ الفريضة ، فيكون معيناً على فريضة، ويشارك صاحب الفريضة فيما أعانه عليه. اهـ

وسُئل الشيخ ابن باز \_رحمه الله \_: إذا كان الإنسان صحيحاً، وعنده مال، وقادر على الحج كل سنة، فهل الأفضل أن يحج، أم يصرف المال لمن لا يستطيع الحج؟

فأجاب: محُتَمل، لكن الحج فضله عظيم، أما قول: إعطاء من لا يستطيع الحج أفضل. فهو محل نظر، يقول النبي \_ الله عليه المبرور ليس له جزاء الا الجنة ) أمره عظيم. اهـ

والجمهور على أنه لا يلزمه الحج ببذل غيره له، ولا يصير مستطيعاً بذلك، سواءٌ كان الباذل قريباً أم أجنبياً، وسواءٌ بذل له الركوب والزاد، أم بذل له مالاً؟ لما في ذلك من المنة عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ح: رقم (٢٨٤٣)، ومسلم ح: رقم (١٨٩٥).

فإن كان أجنبياً فحكى القرطبي الإجماع على أنه لا يلزمه قبول المال المبذول له.

وإن كان الواهب الابن لأبيه فقال الشافعي: يلزمه قبوله؛ لأن ابن الرجل من كسبه، ولا منة عليه في ذلك.

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبوله؛ لأن فيه سقوط حرمة الأبوة؛ إذ يُقال: قد جزاه وقد وفّاه (١).

#### المطلب الخامس والعشرون: (حج من عليه دَيْن)

ذكر القرطبي عدم وجود خلاف بين العلماء في أن من عليه دَيْن لا يلزمه الحج حتى يؤدي الدَّيْن.

فمن كان عنده مال إن قضى به الدَّيْن لم يتمكن من الحج، وإن حج لم يقض به الدَّيْن، فهذا ليس بقادر إلا بعد قضاء ديونه، حتى لو أذن صاحب الدَّيْن له بالحج. وإذا كان سيذهب عاملاً في الحج ويحصّل دارهم، فإن كان ما سيُعطَى أكثر من الدَّيْن، فالدَّيْن لا يمنع وجوب الحج عليه، وإن كان الدَّيْن أكثر فلا يزال باقياً في ذمته، فيَمنع الحج.

ولو وَجد من يحج به مجاناً: فإن كان لو بقي لعمل وحصّل أجرةً، فبقاؤه

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۷/ ۱۰۱)، المغني (۵/ ۹)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٥٠)، شرح كتاب الحج من البلوغ للشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۱/ ۲۵۰)(۲۳/ ٤٤٨)، فتاوى الشيخ محمد العثيمين (۲/ ۲۵۰).

خير من الحج.

وإن كان لا يُحصّل شيئاً لو بقي، فهنا يتساوى في حقه الحج وعدمه. فالحج لا يجب عليه ما دام يبقى في ذمته درهم واحد.

وإذا كان عنده مالٌ يتسع للحج ولقضاء الدَّيْن، فلا بأس بالحج، بل هو الواجب عليه، أما إذا كان المال لا يتسع لهما، فيبدأ بالدَّيْن؛ لأن قضاء الدين مقدَّم (١).

المطلب السادس والعشرون: (إذا مات من لزمه الحج ولم يحج)

من تمت الشروط في حقه، ثم مات ولم يحج: أثم إجماعاً، فالحج والعمرة يخُرجان من تركته (من رأس المال) سواءٌ أوصى، أم لم يوص، قبل الإرث والوصية؛ لأن ذلك دَين، لقول النبي على العمرة، وما بقي فإنه للوصية بالوفاء)، فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج والعمرة، وما بقي فإنه للوصية والورثة.

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله ـ: ( من مات قبل أن يحج فلا يخلو من حالين:

إحداهما: أن يكون في حياته يستطيع الحج ببدنه وماله، فهذا يجب على

<sup>(</sup>۱) الأم (٣/ ٢٨٩)، المغني (٥/ ١٢)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤٦)، فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (١٩٠/٣٦)، الشرح الممتع (٧/ ٣٠-٣١)، فتاوى إسلامية (٢/ ١٩٠)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٤٥).

ورثته أن يُخرجوا من ماله لمن يحج عنه؛ لكونه لم يؤدِّ الفريضة التي مات وهو يستطيع أداءها ـ وإن لم يوص بذلك ـ، فإن أوصى بذلك فالأمر آكد...

أما الحالة الثانية: وهي ما إذا كان الميت فقيراً لم يستطع الحج، أو كان شيخاً كبيراً لا يستطيع الحج وهو حي، فالمشروع لأولياء مثل هذا الشخص كابنه وابنته أن يحجوا عنه..). اهد (١).

## المطلب السابع والعشرون: ( أخذ الأجرة لقيامه بالحج )

يجوز لمن وُكِّل أن يحج عن غيره أن يأخذ ما جُعل له من الأجر عن قيامه بذلك الحج، ولو كان أكثر مما أنفقه في المواصلات والطعام والشراب ونحو ذلك مما يحتاج مثله لأداء الحج، ويُشرع له أن يقصد بذلك المشاركة في الخير، وأداء ما ييسر الله له من العبادات في الحرم الشريف، وأن لا يكون قصده المال فقط (٢).

المطلب الثامن والعشرون: (أقسام الناس في أداء الحج)

١ - من يجب عليه أن يحج بنفسه. وهو: المسلم - البالغ - العاقل - الحر -

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٨)، الأخبار العلمية ص ( ١٧١)، إيضاح الإيضاح ( ١ / ٣٣٤ ـ ٢ / ٣٣٥)، حاشية الروض ( ٣/ ٥٠٦ ـ ٥٢٠)، منسك الشنقيطي ( ١ / ١٢٥)، فتاوى اللجنة الدائمة ( ١١/ ١٢٥)، مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ( ١٦/ ٣٩٩ - ٤٠٠)، الشرح الممتع ( ٧/ ٤٢)، والحديث أخرجه البخارى، ح: رقم ( ١٨٥٢).

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٦٠)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٤٢٧).

المستطيع بنفسه.

٢- من يجب أن يحُج عنه في حياته، وهو: المكلف العاجز عن الحج بنفسه.

٣- من لا يجب عليه الحج، ويصح عنه بالمباشرة، ويجزيه عن حجة الإسلام بالاتفاق، وهو: المسلم البالغ العاقل الحر غير المستطيع إذا تكلف الحج.

٤ - الصبى المسلم المميز، والعبد، يصح منهما، ولا يجزئهما عن الفرض.

٥-من يصح له الحج لا بالمباشرة، وهو: الصبي الذي لا يميز، والمجنون (المسلمان).

٦- الكافر: لا يصح منه الحج بنفسه، ولا بالنيابة عنه.

٧- من يحُجُّ عنه بعد موته، أو في حياته، وليس بمعضوب (١).

٨- من وجب عليه الحج بالنذر (٢).

(١) المعضوب: هو العاجز عن الحج بنفسه، لكبر أو نحوه، من العضب وهو القطع، كأنه قُطع كمال الحركة والتصرف.

<sup>(</sup>٢) هداية السالك (١/ ١٨٢) على أن في بعضها خلافاً، وانظر تقسيم الناس في الحج إلى خمسة أقسام في: المجموع (٧/ ٢٠). وانظر: فتح الباري (٣/ ٤٤٣).

## المطلب التاسع والعشرون : ( هل يجب على الزوج أن يحج بزوجته ؟ وهل له منعها ؟ )

لا يجب على الزوج أن يحج بزوجته، ولا أن يلتزم بنفقتها في الحج ، إلا إن شُرط عليه في العقد ذلك فإنه يلزمه، ولكن بذله من باب حسن العشرة، ومكارم الأخلاق، ويجب لها عليه في سفر حجها ما يقابل نفقتها حال كونها مقيمةً. ولا يجب عليه السفر معها للحج، لكن يستحب ذلك (١).

ولا يجوز للمرأة أن تحج إلا بإذن زوجها (في حج التطوع)، فإن أحرمت في حج التطوع فله تحليلها ومنعها. وحكى ابن المنذر ـ رحمه الله ـ الإجماع على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.

وأما الحج الواجب والعمرة الواجبة، فيقول ابن قدامة: المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب، أو العمرة الواجبة، وهي حجة الإسلام وعمرته، أو المنذورة منهما، فليس لزوجها منعها من المضي فيها، ولا تحليلها، في قول أكثر أهل العلم... إلخ. اهد، ويقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: ( وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي رحم مَحْرِم، بل عليها أن تحج وإن لم يأذن في ذلك، حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة في ذلك، حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون لها النفقة عليه مدة

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٥-٩٤)، الشرح الممتع (٧/ ٤١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٨٧ – ١١٤-١٣٠).

الحج). اهـ (١).

فتسافر الزوجة مع محرمها لأداء (حج الفريضة)، ولو لم يأذن زوجها؛ لأن ترك الحج مع القدرة عليه محُرَّم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وليس له منعها ولا تحليلها في قول أكثر أهل العلم، إلا أن تخشى أن يطلقها فتكون حينئذٍ معذورة في ترك الحج.

ويقول ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: فأما إن كانت الحجة حجة الإسلام، لكن لم تكمل شروطها، لعدم الاستطاعة، فإن له منعها من الخروج إليها والتلبس بها؛ لأنها غير واجبة عليها، وإن أحرمت بها بغير إذنه لم يملك تحليلها. اهـ(٢).

### المطلب الثلاثون : ( الحج من مال حرام )

إذا حج بمال حرام، أو راكباً دابةً مغصوبةً، أثِم وصحّ حجه، وأجزأه عن حجة الإسلام، وبه قال أكثر الفقهاء، منهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي. وهو اختيار: ابن باز، وغيره. و يأثم بالنسبة لكسب الحرام، وينقص أجر حجّه ولا يبطله؛ لأن الحج أكثره أعمال، وليس له تعلق بالمال.

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر ص(۲۱)، القرى ص (۷۲-۷۷)، المجموع (۸/ ۳۲۳ - ۳۲۳)، المغني (٥/ ٣٥ - ٤٣١)، الفروع (٣/ ١٦٦)، الإنصاف (٣/ ٣٦٠)، الأخبار العلمية (١٧٠)، شرح العمدة (٢/ ٢٨٥)، حاشية الروض المربع (٣/ ٥١٢).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۳۲۰ – ۳۳۷)، المغني (٥/ ۳۵ ـ ٤٣١ ـ ٤٣٢)، الإنصاف (٣/ ٣٦٠)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٩)، الشرح الممتع (٧/ ٤٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ١١٤ – ١١٥ – ١٣٠).

وقال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ : لا يجزئ الحج بمال حرام؛ لحديث: (.. وإذا خرج بالنفقة الخبيثة، فوضع رِجله في الغرز (الركاب)، فنادى: لبيك لبيك، ناداه منادٍ من السماء: لا لبيك و لا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام، وحجك مأزور غير مبرور)(١)، وأنشد بعضهم في هذا:

إذا حججت بمالٍ كله دنسٌ فما حججت ولكن حجت العير (٢) المطلب الحادي والثلاثون: (هل للوالد منع ولده من الحج؟)

ليس للوالدين منع ولدهما من الحج الواجب، ولا تحليله من إحرامه، وليس للوالد طاعتهما في تركه، لكن يستطيب أنفسهما، فإن أذنا له وإلا حج ولو لم يأذنا؛ لقوله ـ الله عنه عنه الخروج للحج والعمرة التطوع (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ١٠٩) برقم (٥٢٢٤). وضعفه الألباني في: ضعيف الترغيب والترهيب (١/ ١٧٨).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۲۲)، منسك النساء للنووي، مع تعليق ابن باز (ص۹)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۱۲۲)، مجموع فتاوى ابن عثيمين الدائمة (۱۱/ ۱۲۲)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۶/ ۲۷).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٣٤٨)، المغني (٥/ ٣٣٤-٤٣٤)، الفروع (٣/ ١٦٨)، الإنصاف (٣/ ٣٦١)، الأخبار العلمية ص (١٧٠)، حاشية الروض (٣/ ٥١٣)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٣٦)، والحديث رواه مسلم ح: رقم (١٤٦٩)، أما مسألة: نفقة الصبي في الحج، وهل تلزم والده؟ فستأتي في مبحث: (الصبي في المناسك) في الباب الثاني من هذا الكتاب.

# المطلب الثاني والثلاثون: (أيهما أفضل الحج راكباً أم راجلاً؟)

لا خلاف في جواز الركوب والمشي، واختلفوا في الأفضل منهما، والذي عليه أكثر العلماء، كمالك والشافعي وغيرهما إلى أن الحج راكباً أفضل، اقتداءً برسول الله \_ على فإنه حج راكباً مع كمال قوته \_ الله على الدعاء والابتهال؛ ولما فيه من المنفعة.

وقال داود، وإسحاق بن راهويه: إن الحج ماشياً أفضل؛ لما فيه من التعب.اه. قال النووي: وهذا فاسد لأن المشقة غير مطلوبة .اهـ

والحديث المرفوع عن ابن عباس ـ على فضل الحج ماشياً: ضعيف.

وشيخ الإسلام \_ رحمه الله \_ بيَّن بأن ذلك يختلف باختلاف الناس، فمنهم من يكون حجه ماشياً أفضل. وهذا هو الذي اختاره ابن حجر في الفتح (١).

المطلب الثالث والثلاثون: (أقسام الناس في القدرة على الحج) القدرة في الحج على ثلاثة أقسام:

١ ـ القادر بالمال والبدن: يجب عليه الحج فوراً.

٢ ـ القادر بالبدن دون المال: فيجب عليه إذا استطاع الخدمة، أو المشي.

٣ ـ القادر بالمال دون البدن وله حالان:

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۱۵۳)، الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۳۹)، الإنصاف (۱۷/ ۲۷)، شرح النووي على مسلم (۸/ ٤٢٤)، إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري (ص ۷)، منسك شيخ الإسلام (ص ۷۷)، فتح الباري (۳/ ٤٤٤)، منسك الشنقيطي (۱/ ۷۷ – ۸۰).

أ) أن يرجى برؤه، فليس له أن يستنيب ، بل ينتظر حتى يبرأ.

ب ) أن لا يرجى برؤه، فعند الجمهور يجب عليه أن يستنيب أحداً، وعند مالك: لا يجب (١) .

## المطلب الرابع والثلاثون: (الحج المبرور)

الحج المبرور: قيل: هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله، كما يدل على ذلك حديث أبي هريرة ـ المبرور: (من حج فلم يرفث ...). وقيل: المبرور: الذي لا يخالطه إثم. وقيل: المتقبّل. وقيل: الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق. وقيل: الذي لا معصية بعده. وقال الحسن البصري: الحج المبرور أن ترجع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة. وقيل: من جمع الصفات السابقة كلها.

ويقول الشيخ ابن باز\_رحمه الله \_: ... والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة \_ عند اجتناب الكبائر \_، كما قال \_ الله \_: ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ). فالحج المبرور ليس فيه رفث ولا فسوق. هذا الحج المبرور، ليس فيه ما يُبطله، وليس فيه ما يُنقصه من المعاصي، وهذا الذي يوجب الجنة. اهـ (٢).

المغني (٣/ ١٧٧)، الشرح الممتع (٧/ ١٣)، الروض المربع (٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>۲) القرى ص(۲۶)، هداية السالك (۱/ ۸)، الاستذكار (٤/ ١٠٤)، فتح الباري (٣/ ٤٤٦)، حاشية الروض (٣/ ٥٣٠)، فتاوى ابن باز (١٠١/ ٣٣٤)، شرح كتاب الحج من البلوغ للشيخ ابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٤٤).

ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: الحج المبرور هو ما جمع: الإخلاص، والمتابعة لرسول الله على ، وأن يكون من كسب طيب، وأن يتجنب فيه الرفث والفسوق والجدال، وأن يحرص على العلم بصفة حج النبي على ليطبقها. اه.

\* \* \*

# المبحث الثاني مقدمات في العمرة

وفيه سبعة عشر مطلباً:

المطلب الأول: تعريف العمرة

المطلب الثاني: فضل العمرة

المطلب الثالث: حكم العمرة

المطلب الرابع: أركان العمرة

المطلب الخامس: واجبات العمرة

المطلب السادس: سنن العمرة

المطلب السابع: وقت العمرة

المطلب الثامن: تكرار العمرة

المطلب التاسع: الخروج من مكة لعمرة تطوع

المطلب العاشر: العمرة في رمضان

المطلب الحادي عشر: عمرة رجب

المطلب الثاني عشر: عمرة أهل مكة

المطلب الثالث عشر: كم اعتمر النبي ـ ﷺ ـ ؟ ومتى ؟ المطلب الرابع عشر: العمرة في أشهر الحج ، ولماذا لم يعتمر النبى ـ ﷺ ـ فى رمضان ؟

المطلب الخامس عشر: إحرام المكي للعمرة

المطلب السادس عشر: الحج قبل العمرة، والعمرة قبل الحج

المطلب السابع عشر: الاستنابة (الوكالة) في الحج والعمرة (١)

<sup>(</sup>١) رأيت من المناسب أن يكون الكلام حول الاستنابة في هذا الموضع ليشمل مسائل الحج، ومسائل العمرة.

#### المطلب الأول: (تعريف العمرة)

العمرة لغةً: الزيارة (١) ، وقيل: إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام (٢). وجاء في اللسان: (ومعنى [اعتمر]: في قصد البيت؛ إنما خُصَّ بهذا لأنه قَصْد بعملِ في موضع عامر، ولذلك قيل للمُحرِم بالعمرة: معتمر)(٣).

وشرعاً: التعبد لله عز وجل بالطواف بالبيت، وبالصفا والمروة، والحلق أو التقصير (١٠).

## المطلب الثاني: (فضل العمرة)

#### مما ورد في فضلها:

۱- عن أبي هريرة \_ ان رسول الله على: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما..) (٥٠).

٢- وعن ابن عباس ـ الله ـ اله ـ الله ـ

<sup>(</sup>١) لسان العرب، القاموس المحيط، المنجد مادة (ع .م . ر).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣/ ٦٩٨ ).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة (ع .م . ر).

<sup>(</sup>٤) يقال في تعريفها ما قيل في تعريف الحج، انظر: حاشية الروض (٣/ ٥٠٠)، الشرح الممتع (٧/ ٨).

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه في المبحث الأول من هذا الفصل.

 <sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في كتاب (الحج) ح: رقم (١٧٨٢) بلفظ: (عمرة في رمضان حجة)،
 ومسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٢٥٦).

٣- وعن عبد الله بن مسعود ـ ﷺ ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : (تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة)(١).

٤ - وعن أبي هريرة ـ ﷺ ـ قال: قال رسول الله ـ ﷺ ـ : ( من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيومَ ولدته أمه) (٢).

٥- وعن أبي هريرة - ﷺ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (من حج فلم يرفث، ولم يفسق رجع كيومَ ولدته أمه) (٣). قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذا الحديث - ... يدخل فيه المتمتع من حين يُحرِم بالعمرة؛ ولهذا أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - على من قال: (إن حجة المتمتع حجة مكية. اهـ (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في باب (ما جاء في ثواب الحج والعمرة) من أبواب الحج، وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح (عارضة الأحوذي ٤/ ٢٦)، وقال عنه الألباني: حسن صحيح (صحيح الترغيب/ ١١٠٥ – ١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٢١)، ومسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري في كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٢١)، ومسلم كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٢١).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/٥١)، الأخبار العلمية ص (١٧٦).

### المطلب الثالث: (حكم العمرة)

أجمع العلماء على أن من أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها، ولا يجوز له قطعها، لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْمُنْرَةَ لِلَهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦](١). كما أجمعوا على (مشروعيتها بأصل الإسلام، وعلى أن فعلها في العمر مرة واحدة كالحج)(٢).

ثم اختلفوا في وجوبها، والراجح قول الجمهور وأنها واجبة على الأفاقي والمكي بتوفر شروط الحج.

وممن يرى وجوبها: عطاء، وطاووس، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، وأبو بردة، ومسروق، وعبد الله بن شداد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وابن الجهم (٣).

لحديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ : (... عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج و العمرة ) (1) ، ولغيره من الأدلة .

<sup>(</sup>۱) منسك الشنقيطي (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٤/ ١٠٨ – ١١٠)، بداية المجتهد (١/ ٥٤٥ – ٥٥٠ )، حاشية الروض (٣/ ٥٠١).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٦٦)، وممن رجع الوجوب: (ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت.. وهي رواية عن أحمد، وبه قال الثوري وإسحاق والشافعي في الجديد، ومذهب مالك، وهو قول أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم) واختاره: ابن قدامة في المغني (٥/ ١٣)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٣)، والشنقيطي في منسكه (٣/ ٢٧٥)، وابن باز في مجموع الفتاوي ((7/7))، وابن عثيمين في الشرح الممتع ((7/7)) وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد، وابن ماجه (٢٩٠١) واللفظ له، قال ابن حجر: إسناده صحيح وأصله في

ومن العلماء من يرى أن العمرة سنة وليست واجبة، كأبي حنيفة، ومالك، وأبى ثور.

ومنهم من يرى أنها تجب على الآفاقي دون المكي، وهذه رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وغيره (١).

وأكثر أهل العلم على أن عمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل تجزئ كلتاهما عن العمرة الواجبة. ورُوي عن الإمام أحمد أنهما لا يجُزءان عن العمرة الواجبة، وقال: إنما هي من أربعة أميال.

قال ابن قدامة: وتجزئ عمرة المتمتع، وعمرة القارن، والعمرة من أدنى الحل، عن العمرة الواجبة، ولا نعلم في إجزاء عمرة التمتع خلافاً. اه.

وقال:.. والمفرد فإنما يأتي بالحج وحده، وإن اعتمر بعده من التنعيم، فقد

الصحيح. بلوغ المرام (١/ ٢٦٠)، وقال الألباني في الإرواء (٤/ ١٥١): (صحيح على شرط الشيخين).

قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: ويُعرف من هذا أنه ليس عليهن جهاد فيه قتال، بل هذا خاصٌ بالرجال، لكن لو هجم العدو على البلد جاهدن بحسب طاقتهن، من السطوح والأبواب والطرقات؛ لأن الدفاع واجبٌ على المسلمين جميعاً الذكور والإناث عند هجوم العدو على البلد، لكن جهاد الطلب خاصٌ بالرجال، ليس للنساء فيه شيء. اهـ (شرح كتاب الحج من البلوغ).

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۱/۸/۶)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲٦/٥)، الاختيارات العلمية (١/ ٤٧٨)، حاشية الروض (٣/ ٥٠٢).

اختُلف في إجزائها عن عمرة الإسلام....اهـ (١).

# المطلب الرابع: (أركان العمرة)

١- الإحرام. ٢- الطواف. ٣- السعي (٢).

ومن ترك ركناً من أركان العمرة: فإن كان الإحرام فإنه لا ينعقد نسكه، ولا تصح عمرته، وإن كان غيره فإن عمرته لا تصح حتى يفعله على الصفة الشرعية. ويبقى على إحرامه حتى يفعله (٣).

#### المطلب الخامس: (واجبات العمرة)

١ - الإحرام من الميقات.
 ٢ - الحلق أو التقصير. ومن ترك واجباً من واجباً من واجبات العمرة: فإن كان متعمداً فعليه الإثم والفدية، وإن كان غير متعمد فعليه الفدية فقط(3).

المغني (٥/ ١٥ - ٥٨)، الإنصاف (٤/ ٥٢)، زاد المعاد (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) وقيل: إن السعي واجب. وقيل: سنة. والصحيح: أنه ركن، كما سيأتي في الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٢٦٥)، شرح العمدة (٣/ ٢٥٣)، هداية السالك (٣/ ١٢٧٠)، حاشية الروض (٢/ ٢٧٠)، فقه العبادات ص (٢٩٢)، الشرح الممتع (٧/ ٤٣٤-٤٣٤). ولمعرفة المذاهب الأربعة واختلافهم فيما هو ركن أو واجب في العمرة انظر: الفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٧٥٧). أما شروط العمرة فهي شروط الحج، وقد سبقت.

<sup>(</sup>٤) المجموع (٨/ ٢٦٥)، شرح العمدة (٣/ ٢٥٤)، حاشية الروض (٤/ ٢٠٥)، فقه العبادات ص (٢٩٣)، الشرح الممتع (٧/ ٤٣٠).

#### المطلب السادس: (سنن العمرة)

ما عدا أركان العمرة وواجباتها: فهو من السنن، كالاضطباع، والرمل. ومن ترك سنةً فلا شيء عليه لكن فاتته الفضيلة (١).

### المطلب السابع: (وقت العمرة)

جميع السنة وقت للعمرة، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك، إلا في يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة. وزاد ابن حزم ـ رحمه الله ـ: يوم التروية (٢).

<u>فغير الحاج</u>: يجوز له الاعتمار في هذه الأيام عند الجمهور، منهم: مالك، والشافعي، وأحمد، والثوري، وداود. وهو اختيار: اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. أما الحنفية: فلا يرون الاعتمار في هذه الأيام الخمسة (عرفة والنحر وأيام التشريق) لغير الحاج، واستثنى أبو يوسف: يوم النحر وأيام التشريق خاصة.

أما الحاج: فعند أبي حنيفة، ومالك، أنه لا يجوز الإحرام بها في هذه الأيام الخمسة لمن تلبَّس بالحج حتى ينقضي آخر أيام التشريق.

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ٢٦٥)، شرح العمدة (٣/ ٢٥٤)، السشرح الممتع (٧/ ٢٦٩-٤٣٦)، وسيأتي معنى الاضطباع والرمل.

<sup>(</sup>۲) مراتب الإجماع لابن حزم ص (۸۶)، الاستذكار (٤/ ١١٤)، شرح العمدة (٢/ ٣٩٩)، الفروع (٣/ ٢١٤)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٧٨).

وفي رواية عند الحنابلة: أنه لا يجوز الإحرام بها في أيام التشريق، ولا تنعقد حتى لو نفر النفر الأول، ما دامت أيام التشريق لم تنقض. قال ابن تيمية:.. فأما إذا تحلل من الحج وبقي عليه الرمي لم ينعقد إحرامه بالعمرة، وإن نفر النفر الأول..اه..

وعند الشافعية، واختيار النووي، وظاهر كلام ابن عثيمين: أن لا يجوز الإحرام بها في أيام التشريق، ولا تنعقد، إلا إن نفر النفر الأول فتجوز، وتنعقد، وإن كان في أيام التشريق.

قال النووي: قال أصحابنا: ولو تحلّل من الحج التحلّلين، وأقام بمنى للرمي والمبيت، فأحرم بالعمرة، لم ينعقد إحرامه بلا خلاف، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب؛ لأنه عاجزٌ عن التشاغل بها؛ لوجوب ملازمة إتمام الحج بالرمي والمبيت، قال أصحابنا: ولا يلزمه بذلك شيءٌ. فأما إذا نفر النفر الأول، وهو بعد الرمي، في اليوم الثاني من أيام التشريق، فأحرم بعمرة فيما بقي من أيام التشريق ليلاً أو نهاراً، فعمرته صحيحة بلا خلاف.اه.(١).

وقال النووي- أيضاً -: وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيع السَّنَة وَقْت لِلْعُمْرَةِ، فَتَصِحْ فِي كُلِّ

<sup>(</sup>۱) بدایت المجتهد (۱/ ۳۲۲)، الأم (۳/ ۳۳۲)، المجموع (۷/ ۱۶۸)، الإفصاح لابسن هبیرة (۱/ ۲۷۶)، الفروع (۳/ ۲۱۶)، شرح العمدة (۱/ ۳۹۹ - ۲۰۰۰)، زاد المعاد (۲/ ۹۸)، هدایت السالك (۳/ ۲۲۸)، فتح الباري (۳/ ۹۸ ۵ - ۷۱۰)، حاشیة ابن قاسم علی الروض (۶/ ۱۹۸)، فتاوی اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۱۳)، مجموع فتاوی ابس باز (۱۲/ ۳۲۳)، الشرح الممتع (۷/ ۳۷۸ - ۳۷۷)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۸۲)، من أحكام العمرة (ص۱۰۳ – ۱۱۲).

وَقْت مِنْهَا إِلا فِي حَقّ مَنْ هُو مُتَلَبِّس بِالحُبِّ، فَلا يَصِح إعْتِمَاره حَتَّى يَفْرُغ مِنْ الحُبِّ، وَلا تُكْرَه عِنْدُنَا لِغَيْرِ الحُاجِّ فِي يَوْم عَرَفَة وَالأَضْحَى وَالتَّشْرِيق وَسَائِر الحُبِّ، وَلا تُكْرَه عِنْدُنَا لِغَيْرِ الحُاجِّ فِي يَوْم عَرَفَة وَالأَضْحَى وَالتَّشْرِيق وَسَائِر السَّنَة، وَبِهِذَا قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ أَبُوحَنِيفَة: تُكُرَه فِي السَّنَة، وَبِهِذَا قَالَ مَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ أَبُويُوسُفَة: تُكُره فِي خَمْسَة أَيَّام: يَوْم عَرَفَة، وَالنَّحْر، وَأَيَّام التَّشْرِيق، وَقَالَ أَبُويُوسُفَة : تُكُره فِي بعض أَرْبَعَة أَيًّام وَهِيَ: عَرَفَة، وَالتَّشْرِيق. وقال: وقد يمتنع الإحرام بالعمرة في بعض السنة لعارض، لا بسبب الوقت، وذلك كالمحُرِم بالحج لا يجوز له الإحرام بالعمرة بعد الشروع في التحلُّل من الحج بلا خلاف، وكذا لا يصح إحرامه بها قبل الشروع في التحلل على المذهب.اه. .

وعن جابر أنه سُئل عن العمرة بعد الحج أيام التشريق فلم ير بها بأساً. وسأل رجلٌ طاووساً فقال: إني تعجَّلت في يومين فأعتمر؟ قال: نعم (١). قال محمد بن سيرين: ما أحدٌ من أهل العلم يشك في أن عمرةً في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. اه..

وقال ابن كثير: وقد ثبت عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج، والله أعلم. اه.

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۱٤۸)، شرح النووي على مسلم (٥/ ١٢)، تفسير ابن كثير (١/ ٣٤٤)، والأثر في مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣٢). ولمزيد بحث حول أقوال المذاهب في هذه المسألة انظر: المراجع السابقة، والفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (١/ ٥٧٧-٥٧٨).

#### المطلب الثامن: (تكرار العمرة)

كَرِه الحسن البصري، وابن سيرين، ومالك، الاعتمار في السنة أكثر من مرة. وجمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب تكرار العمرة في السنة، ولا كراهة في ذلك(١).

قال ابن القيم: .. و في قوله ﷺ: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة) دليلٌ على التفريق بين الحج والعمرة في التكرار، وتنبيه على ذلك، إذ لو كانت العمرة كالحج لا تُفعل في السنة إلا مرة لسوَّى بينهما ولم يفرق. وقال في موضع آخر: وَقَع الخلاف في حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد، فمنعه بعضهم، ولا أرى أن يُمنَع أحدٌ من التقرب إلى الله بشيء من الطاعات، ولا من الازدياد من الخير في موضع. ولم يأت بالمنع نصٌ، وقد صحَّ عن بعض الصحابة أنه كرَّر العمرة أكثر من مرة في العام. اهد(٢).

وليس هناك حدٌّ بين العمرة والعمرة (٣). قال ابن تيمية:... ولهذا كان أصحَّ الوجهين لأصحابنا، وهو المنصوص عن أحمد أنه: لا يُستحب الإكثار من العمرة، لا من مكة ولا غيرها، بل يجعل بين العمرتين مدةً، ولو أنه مقدار ما

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ١٦-١٧)، وانظر: زاد المعاد (٢/ ٩٤- ٩٨)، حاشية السروض (٤/ ١٩٨)، الشرح الممتع (٧/ ٤٠٨-٤).

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (۲/ ۹۸ – ۱۰۰).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن باز (١٦/ ١٢٣ - ٣٦٣).

ينبت فيه شعره ويُمْكِن الحلاق، وهذا لمن يخرج إلى ميقات بلده ويعتمر. اهـ وكان أنس الله إذا حمَّمَ رأسُه خرج فاعتمر.

ويقول الشيخ محمد العثيمين:.. وأما قوله ﷺ: ( العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ) فهو مطلق مُقيَّد بعمل السلف ، ولم يثبت عنه ﷺ أنه اعتمر في السنة أكثر من مرة.اهـ(١) .

ويقول ابن تيمية: .. فَأَمَّا كَثْرَةُ الاعْتِمَارِ المُشْرُوعِ: كَٱلَّذِي يَقْدَمُ مِنْ دويرة أَهْلِهِ فَيُحْرِمُ مِنْ المِيْقَاتِ بِعُمْرَةِ كَمَا كَانَ النّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ يَفْعَلُونَ وَهَذِهِ مِنْ الْعُمْرَةِ المُشْهُورَةِ عِنْدَهُمْ فَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلْمَاءُ هَلْ يُكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السّّنةِ أَكْثَرَ الْعُمْرَةِ وَاحِدَةٍ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ: مِنْهُمْ الحْسَنُ وَابْنُ سيرين وَهُو مَذْهَبُ مِنْ عُمْرَةٍ وَاحِدَةٍ؟ فَكَرِهَ ذَلِكَ طَائِفَةٌ: مِنْهُمْ الحْسَنُ وَابْنُ سيرين وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النخعي: مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السّنةِ إلا مَرَّةً وَاحِدَةً؛ وَذَلِكَ لَأَنَّ النّبِي اللهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النخعي: مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ فِي السّنةِ إلا مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَعْتَمِرُوا فِي عَامِ لَأَنَّ النّبِي اللهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النخعي: مَا كَانُوا يَعْتَمِرُونَ إلا عُمْرَةً وَاحِدَةً لَمْ يَعْتَمِرُوا فِي عَامِ مَلَّ تَنْ النّبِي اللهِ وَأَصْحَابَهُ لَمْ يَكُونُوا يَعْتَمِرُونَ إلا عُمْرَةً وَاحِدَةً لَمْ يَعْتَمِرُوا فِي عَامِ مَرَّتَيْنِ، فَتُكْرَهُ الزِيادَةُ عَلَى مَا فَعَلُوهُ كَالإِحْرَامِ مِنْ فَوْقِ المِيقَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَاكَ وَلَاكَ مِنْ فَوْقِ المُيْقَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَلَاكَ وَلَائِكُ وَا المُشْرَةُ هِي الخُجُّ الأَكْمُرَة هِي الخُجُ الأَكْبُرِ ﴾ وَقَدْ دَلًا الْقُرْآنُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَعْوَمُ الخُجِّ الأَكْمُونَ أَنْ المُعْرَةُ فِي الْعَامِ إلا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَذَلِكَ الْعُمْرَةُ وَهُو مَذْهُا الشَّافِعِي وَالْمَوسِ وَعِكْرِمَةً وَهُو مَذْهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً: عَطَاءٌ وطاووس وَعِكْرِمَةُ وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي الْمَامِ الشَّافِعِي الْمُولَةُ وطاووس وَعِكْرِمَةً وَهُو مَذْهَبُ الشَّافِعِي الشَّافِعِي الْمُالِولَ المَولِي الْمُولِي الْمُالِي مَكَّةً وَالْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُالِي الْمُولِي الْمُالِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ المُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ

<sup>(</sup>۱) حمَّم: اسودَّ بعد الحلق بنبات شعره. والأثر في مسند الشافعي (۱/ ۲۹۲-۲۹۳)، والبيهقي (٤/ ٤٥)، والنظر: المغني (٥/ ١٦-١٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٤٥)، زاد المعاد (٢/ ٩٨)، الاستذكار (٤/ ١١٣-١١)، الشرح الممتع (٧/ ٤٠٨).

وَأَحْمَد. وَهُوَ المُرْوِيُّ عَنْ الصَّحَابَةِ: كَعَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ وَأَنسِ وَعَائِشَةُ؛ لأَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي شَهْرِ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ، عُمْرَتَهَا الَّتِي كَانَتْ مَعَ الحُجَّةِ وَالْعُمْرَةَ الَّتِي اعْتَمَرَتْهَا مِنْ التَّنْعِيم بِأَمْرِ النَّبِيِّ عِلَيٌّ لَيْلَةَ الحُصْبَةِ الَّتِي تَلِي أَيَّامَ مِنَى، وَهِيَ لَيْلَةُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِ الجُمْهُ ورِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَمْ تَرْفُضْ عُمْرَتَهَا وَإِنَّمَا كَانَتْ قَارِنَةً. وَأَيْضًا فَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِ هِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لَمِا بَيْنَهُمَا وَالحُبُّ المُبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجُنَّةُ » وَهَذَا مَعَ إطْلاقِهِ وَعُمُومِهِ فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَ الْعُمْرَةِ وَالحُبِّ؛ إِذْ لَوْ كَانَتْ الْعُمْرَةُ لا تُفْعَلُ فِي السَّنَةِ إلا مَرَّةً لَكَانَتْ كَالْخُجِّ فَكَانَ يُقَالُ الخُبُّ إلى الخُبِّ. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ: رَوَى الشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ أَنَّهُ قَالَ: فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً وَعَنْ أَنُسٍ أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ .... وَهُـوَ يَقْتَضِي أَنَّ الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ مَشْرُوعَةٌ فِي الجُمْلَةِ وَهَذَا مِمَّا لا نِزَاعَ فِيهِ وَالأَئِمَّةُ مُتَّفِقُونَ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ وَهُوَ مَعْنَى الْحُدِيثِ المُشْهُورِ مُرْسَلا: عَنْ ابْنِ سيرين قَالَ: « وَقَّتَ رَسُولُ الله لأَهْل مَكَّةَ التَّنْعِيمَ » . وَقَالَ عِكْرِمَةُ: يَعْتَمِرُ إِذَا أَمْكَنَ المُوسَى مِنْ رَأْسِهِ، إِنْ شَاءَ اعْتَمَرَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّتَيْنٍ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: اعْتَمَرَ فِي الشَّهْرِ مِرَارًا. وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعُمْرَةَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ يَفُوتُ بِهِ كَوَقْتِ الحَّجِّ فَإِذَا كَانَ وَقْتُهَا مُطْلَقًا فِي جَمِيع الْعَام لَمَ تُشْبِهْ الحُجَّ فِي أَنَّهَا لا تَكُونُ إلا مَرَّةً.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الإِكْتَارِ مِنْ الاعْتِمَارِ وَالمُوَالاةِ بَيْنَهَا: مِثْلَ أَنْ يَعْتَمِرَ مَنْ

يَكُونُ مَنْزِلُهُ قَرِيبًا مِنْ الحَرَم كُلَّ يَوْم أَوْ كُلَّ يَوْمَيْنِ أَوْ يَعْتَمِرَ الْقَرِيبُ مِنْ المُواقِيتِ الَّتِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ يَوْمَانِ: فِي الشَّهْرِ خَمْسَ عُمَرِ أَوْ سِتَّ عُمَرِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. أَوْ يَعْتَمِرَ مَنْ يَرَى الْعُمْرَةَ مِنْ مَكَّةَ كُلَّ يَوْم عُمْرَةً أَوْ عُمْرَتَيْنِ. فَهَذَا مَكْرُوهٌ بِاتِّفَاقِ سَلَفِ الأُمَّةِ، لَمَ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ مِنْ السَّلَفِ، بَلْ اتَّفَقُوا عَلَى كَرَاهِيَتِهِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ اسْتَحَبَّهُ طَائِفَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فَلَيْسَ مَعَهُمْ فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ أَصْلا إلا مُجَرَّدَ الْقِيَاسِ الْعَامِّ. وَهُوَ أَنَّ هَذَا تَكْثِيرٌ لِلْعِبَادَاتِ، أَوْ التَّمَسُّكَ بالعمومات فِي فَضْل الْعُمْرَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ. وَالَّذِينَ رَخَّصُوا فِي أَكْثَرَ مِنْ عُمْرَةٍ فِي الحُوْلِ أَكْثَرُ مَا قَالُوا: يَعْتَمِرُ إِذَا أَمْكَنَ المُوسَى مِنْ رَأْسِهِ أَوْ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الإِمَامُ أَحْمَد. قَالَ أَحْمَد: إذَا اعْتَمَرَ فَلا بُدَّ مِنْ أَنْ يَخْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ وَفِي عَشَرَةِ أَيَّام يُمْكِنُ حَلْقُ الرَّأْسِ. وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الإِمَامُ أَحْمَد فِعْلُ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ الَّذِي رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَمَّمَ رَأْسُهُ خَرَجَ فَاعْتَمَرَ. وَهَذَا لأَنَّ تَمَامَ النُّسُكِ الحُلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ وَهُوَ إِمَّا وَاجِبٌ فِيهِ أَوْ مُسْتَحَبٌّ. وَمَنْ حَكَى عَنْ أَحْمَد أَوْ نَحْوهِ أَنَّهُ لَيْسَ إلا مُبَاحًا لا اسْتِحْبَابًا، فَقَدْ غَلِطَ. فَمُدَّةُ نَبَاتِ الشَّعْرِ أَقْصَرُ مُدَّةٍ يُمْكِنُ فِيهَا إِتْمَامُ النُّسُكِ، وَلا يَنْتَقِضُ هَذَا بِالْعُمْرَةِ عَقِيبَ الحُبِّ مِنْ أَدْنَى الحِلِّ لِلْمُفْرِدِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَشْرُوعٌ لِضَرُورَةِ فِعْلِ الْعُمْرَةِ وَمَعَ هَذَا لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ السَّلَفُ وَلا فَعَلَهُ أَحَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَّ ﷺ..إلخ '''.

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ١٦ - ١٧)، مجموع فتاوي ابن تيمية (٢٦ / ٢٦٧ - ٢٧١).

# المطلب التاسع: ( الخروج من مكة لعمرة تطوع)

قال ابن قدامة في المغني :.. فأما الإكثار من الاعتمار، والموالاة بينهما (۱) لا يُستحب في ظاهر قول السلف الذي حكيناه ..؛ ولأن النبي على وأصحابه لم يُنقل عنهم الموالاة بينهما، وإنما نُقل عنهم إنكار ذلك، والحق في اتباعهم...، وقد اعتمر النبي على أربع عمر في أربع سفرات لم يزد في كل سفرة على عمرة واحدة، ولا أحد ممن معه، ولم يبلغنا أن أحداً منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد معه، إلا عائشة ـ رضي الله عنها ـ حين حاضت فأعمرها من التنعيم؛ لأنها اعتقدت أن عمرة قرانها بطلت ...، ولو كان في هذا فضل لما اتفقوا على تركه.اه(٢).

ويقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في قوله ـ ﷺ ـ: (تابعوا بين الحج والعمرة..) قال: لم يُرد به العمرة من مكة، إذ لو أراد ذلك لكان الصحابة يقبلون أمره، سواء كان أمره إيجاباً أو استحباباً، ولا يُظن بالصحابة والتابعين أنهم تركوا اتباع السنة وما رغبوا فيها كلهم، حتى حدث بعدهم من فعل ذلك، وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة، عُلِم أن هذا ليس مقصود الحديث، ولكن

<sup>(</sup>١) المقصود: أن يعتمر عمرتين في سفر واحد.

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ١٦-١٧)، وانظر: الاستذكار (٤/ ١١٢) فما بعدها، هداية السالك (٢/ ٩٢٥)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ٢٧٠)، زاد المعاد (٢/ ٩٤- ٩٨)، وحاشية الروض (٤/ ١٩٨)، والشرح الممتع (٧/ ٤٠٨-٤٠).

المراد به العمرة التي كانوا يعرفونها، ويفعلونها، وهي عمرة القادم.

ويقول ـ رحمه الله ـ : يُكره الخروج من مكة لعمرة تطوع، وذلك بدعة لم يفعله النبي ـ الله ـ ولا أصحابه في عهده، لا في رمضان، ولا في غيره، ولم يأمر عائشة ـ رضى الله عنها ـ بها بل أذِن لها بعد المراجعة تطييباً لقلبها ـ اهـ (١) .

وقال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ولم يكن في عُمَرِهِ عُمرةٌ واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عُمَره كلها داخلاً إلى مكة .اهـ(٢) .

فالأفضل للمقيم بمكة الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات، وعدم الخروج خارج الحرم لأداء عمرة، إن كان قد أدى عمرة الإسلام، إلا من كان

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲٦/ ٢٩٤-٢٩٥)، شرح العمدة (۱/ ٣٩٩)، وانظر: بدائع الصنائع (۲/ ٢٢٧)، المدونة (۱/ ٣٠٥)، بداية المجتهد (۱/ ٣٣٤)، المجموع (٧/ ٢٢٧- المحموع (٧/ ٢٢٠)، الفروع (٣/ ٢٩٠)، فيتح الباري (٣/ ٩٩٠- ٧٠٩)، من أحكام العمرة (ص٣٠١- ١١١)، الأخبار العلمية ص(١٧٦).

<sup>(</sup>۲) الأخبار العلمية ص (۱۷٦)، وانظر: المغني (٥/ ١٦- ١٧)، زاد المعاد (٢/ ٩٤)، فتاوى الشيخ: محمد العثيمين (٢/ ٦٦)، ويقول الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: وقد يقال باستحباب خروجه إلى خارج الحرم لأداء العمرة في الأوقات الفاضلة كرمضان، لقول النبي - ﷺ: (عمرة في رمضان تعدل حجة). اه مجموع فتاوى ابن باز (٢١/ ٣٦٣)، وسُئل عن من قضت عمرتها وتريد أن تعتمر عن غيرها من أقاربها؟ فقال: لا أعلم مانعاً شرعياً من عمرتك لمن ترين من أقاربك بعد اعتمارك عن نفسك العمرة الواجبة، سواء كان ذلك في وقت الحج أو في غيره ..اه مجموع فتاوى ابن باز (١٧/ ٤٣٢)، وانظر المسألة مفصلةً مع ذكر ما نقل عن الصحابة ـ ﴿ وَهُ هداية السالك (٢/ ٩٢٣).

كحال عائشة ـ رضى الله عنها ـ (١).

## المطلب العاشر: ( العمرة في رمضان )

صعَّ عنه عنه عنه العمرة في رمضان تعدل حجة، كما رُوي عن ابن عباس عباس عنه عنه عنه الله على الله على الله عمرة في رمضان تعدل حجة )، و في رواية لمسلم (حجة معى ) (٢).

ولأنه - ﷺ - أمر أمَّ معقل ـ لما فاتها الحج معه ـ أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أنها تعدل حجة. وورد أمره بها لغيرها (").

واجتمع فيها فضل الزمان والمكان، وفضل العمرة في رمضان يشمل أوله ووسطه وآخره، وليس لليلة معينة منه ميزة خاصة، فتخصيص عمرة في ليلة

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲٦/ ٥٥- ٢٦٤)، مجموع فتاوى ابن باز (٢٦/ ٢٦- ٢٦٣ - ٢٦٣)، وانظر تشنيع الألباني - رحمه الله - على من يخرج ليأتي بعمرة بعد الحج عند تعليقه على حديث عائشة (١٩٨٤) في السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٨٣)، وانظر مبحث: المسجد الحرام، في هذا الكتاب، وفيه: المفاضلة بين عمرة التطوع والطواف.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب (الحج )ح: رقم (١٧٨٢) بلفظ: (عمرة في رمضان حجة )، ومسلم في كتاب (الحج )ح: رقم (١٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب (الحج) ح: رقم (١٧٨٢) بلفظ (عمرة في رمضان حجة)، مسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٢٥٦). وروي أنه ﷺ قال: (تعدل حجة) لعدة نسوة: أم معقل، وأم سنان، وأم الهيشم، وأم سليم. زاد المعاد (٢/ ٩٥ – ٩٦)، حاشية الروض (٤/ ١٩٩)، وانظر: الاستذكار (٤/ ١٠٦)، هداية السالك (١/ ٢١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢١/ ٢١).

سبع وعشرين، أو غيرها، بدعة ليس مشروعاً، لكن إن صادف قدومه هذه الليلة فيعتمر؛ لأنه لم يقصد تخصيص هذه الليلة بعمرة.

وإن أحرم بالعمرة في شعبان وأكملها في رمضان: فمقتضى مذهب الشافعية والحنابلة أنها تكون شعبانية؛ لأنهم قالوا: من اعتمر قبل أشهر الحج وأتى بجميع أعمال العمرة في أشهر الحج، ثم حج: لا دم عليه، ومقتضى كلام المالكية أن الاعتبار بوقت إتمامها. ومقتضى كلام الحنفية: أن الاعتبار بالوقت الذي وقع فيه أكثر طواف العمرة. والشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - يختار أن العبرة في إيقاع العمرة كلها في رمضان فقال: لو أن رجلاً وصل إلى الميقات في آخر ساعة من شعبان وأحرم بالعمرة ثم غربت الشمس ودخل رمضان بغروب الشمس، ثم قدم مكة وطاف وسعى وقصّر. هل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟ الجواب: لا؛ لأنه ابتدأ العمرة قبل دخول شهر رمضان.

مثال ثاني: رجل أحرم قبل غروب الشمس من آخر يوم من رمضان وطاف وسعى للعمرة في ليلة العيد فهل يقال: إنه اعتمر في رمضان؟ الجواب: لا؟ لأنه لم يعتمر في رمضان لأنه أخرج جزءاً من العمرة عن رمضان، والعمرة في رمضان من ابتداء الإحرام إلى انتهائه(۱).

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۱۲ مر ۱۲۵۸) ، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹۵) ، فتاوى الشيخ محمد العثيمين (۲/ ۳۹۵–۳۹۳) .

## المطلب الحادي عشر: (عمرة رجب)

الصحيح أنه على الله عند الهجرة قطعاً (١).

واستحب بعض العلماء الاعتمار في رجب واستدلوا بما رواه ابن عمر - الله عن عُمَر النبي - الله فقال: (أربع إحداهن في رجب) (٢).

ولكن ذكر بعض أهل العلم (٣) أن عائشة \_ رضي الله عنها \_ أنكرت على ابن عمر \_ الله عنها \_ أنكرت على ابن عمر \_ الله \_ لما سُئل عن عُمَرِ النبي \_ الله فقال: (أربع إحداهن في رجب)، فقالت عائشة \_ رضي الله عنها \_: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط(١).

قال النووي \_ رحمه الله \_: هذا يدل على أنه اشتبه عليه، أو نسي، أو شك؛ ولهذا سكت عن الإنكار على عائشة \_ رضي الله عنها \_ ومراجعتها بالكلام. اهو وقال القرطبي: عدم إنكاره على عائشة \_ رضي الله عنها \_ يدل على أنه كان على وهم، وأنه رجع لقولها. اهو وبعض العلماء كره العمرة في رجب (٥).

<sup>(</sup>۱) منسك الشنقيطي (٣/ ٢٧٩)، وانظر: زاد المعاد (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب (العمرة)ح: رقم (١٧٧٥)، ومسلم في كتاب (الحج)ح: رقم (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) كالنووي في شرح صحيح مسلم (٨/ ٤٨٥)، وابن القيم في زاد المعاد (٢/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب (العمرة)ح: رقم (١٧٧٥)، ومسلم في كتاب (الحج)ح: رقم (١٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ٨٦)، فتح الباري (٣/ ٧٠٥)، شرح صحيح مسلم (٨/ ٥٨٥)، زاد المعاد (٦/ ٩٣)، قال ابن جماعة ـ رحمه الله ـ: ( وأهل مكة يعتمرون في كل

# المطلب الثاني عشر: (حكم العمرة لأهل مكة)

أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم على أن العمرة فرض على أهل مكة. وهو اختيار: اللجنة الدائمة، وابن باز.

وقال بعض العلماء: إن أهل مكة لا تجب عليهم العمرة، وهو قول: ابن عباس وعطاء وطاووس ونصَّ عليه أحمد، واختاره ابن تيمية - رحمه الله -. وقال: والقول بوجوب العمرة على أهل مكة قول ضعيف جداً مخالف للسنة الثابتة.....؛ ولهذا كان أصح الطريقين عن أحمد: أن أهل مكة لا عمرة عليهم روايةً واحدة. اهـ(١).

## المطلب الثالث عشر: (كم اعتمر النبي ـ ﷺ - ؟ ومتى ؟ )

اعتمر النبي ـ على الهجرة أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، فلم يعتمر (على الصحيح) لا في رجب، ولا في رمضان، ولا في شوال، وعُمَره هي:

الأولى: عمرة الحديبية، سنة ست. فصدَّه المشركون عن البيت، فنحر البُدن حيث صُدَّ بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم، وحلُّوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة، وهذه العمرة لم يُتمها بحسب الأمر

ليلة سبعٍ وعشرين من رجب من كل سنة ، وينسبون هذه العمرة إلى عبد الله بن الزبير- الله عبد الله بن الزبير- الله عبد الله بن الزبير الله الله بن الزبير الله بن الزبير الله الله بن الزبير الله بن الله بن الزبير الله بن الله بن الزبير الله بن الله بن الله بن الزبير الله بن الل

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ١١٢)، المغني (٥/ ١٤ ــ ١٥)، الفروع (٣/ ١٥١)، الأخبار العلمية ص (١٧٠)، حاشية الروض (٣/ ٥٠٣)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣١٦)، وقد سبق الكلام قريباً على مسألة: حكم العمرة.

الواقع، لكن أتمها حكماً؛ لأنه ترك العمل عجزاً، ومن شرع بالعمل وتركه عجزاً عنه كُتب له أجره، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَغُوجٌ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللّهِ وَرَسُولِهِ عَنْهُ يُدْرِكُهُ ٱلمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠].

والثانية: عمرة القضية في العام المقبل سنة سبع. وسميت القضية من المقاضاة، لا من القضاء (على الصحيح)؛ لأن النبي على قريشاً، كما ذكر ذلك ابن القيم وابن حجر - رحمهما الله - وغيرهما.

وعند ابن قدامة: إنما يعنى بها القضِّية التي اصطلحوا عليها، واتفقوا عليها، ولو أرادوا غير ذلك لقالوا: عمرة القضاء.

والثالثة: عمرته من الجعرانة، لما خرج إلى حنين، ثم رجع إلى مكة، سنة ثمان.

والرابعة: عمرته التي قرنها مع حجه، سنة عشر(١١).

المطلب الرابع عشر: (العمرة في أشهر الحج، ولماذا لم يعتمر النبي ـ عشر: (العمرة في رمضان؟)

أكثر العلماء على جواز الاعتمار في أشهر الحج، وكانت عُمَر النبي ـ ﷺ ـ

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٣٣٦)، المغني (٥/ ١٩٦)، زاد المعاد (٢/ ٩٠ – ٩٤)، وانظر: فتح الباري (٣/ ٧٠٧- ٧٠٥)، شرح صحيح مسلم للنووي (٨/ ٤٨٥)، منسك شيخ الإسلام ص(٢٦)، فتاوى شيخ الإسلام (٢٤/ ١٤٧ – ١٤٩)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٧٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣/ ٢٨٩).

كلها في أشهر الحج مخالفةً لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج، قال طاووس كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبَرَأ الدّبر (قرحة الدابة) وعفا الأثر، حلّت العمرة لمن اعتمر. اه.

أما لماذا لم يعتمر النبي ـ ﷺ ـ في رمضان؟

فقال ابن القيم - رحمه الله - :.. وأيضاً: فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن لم يكن الله ليختار لنبيه - وي عُمَره إلا أولى الأوقات، وأحقها بها فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصّها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتاً لها، والعمرة أشهره، وهذه الأثهر قد خصّها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتاً لها، والعمرة حج أصغر فأولى الأزمنة بها أشهر الحج. وذو القعدة وسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم، فليرشد إليه.... وقد يقال: إنه يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، ولم يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة ووفّر نفسه على تلك العبادات في رمضان، مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم، فإنه لو اعتمر في رمضان، لبادرت الأمة إلى ذلك ...إلخ. اهـ

والفعل، وهو لو كان مكروهاً لغيره لكان في حقه أفضل.اهـ

ويقول ابن عثيمين: ... وقد تردَّد ابن القيم - رحمه الله - أيهما أفضل: العمرة في أشهر الحج أو العمرة في رمضان؟ ولكن الظاهر أن العمرة في رمضان أفضل لقوله: (تعدل حجة) وأن النبي المحرّد والعمرة في أشهر الحج؛ لتزول عقيدة أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور ....إلخ (۱).

### المطلب الخامس عشر: ( إحرام المكي للعمرة )

يكون إحرامه من الحِلّ، واشتُهر الإحرام من التنعيم (مسجد عائشة)، وليس بلازم، فله أن يحُرِم من: التنعيم، أو الجِعْرانة، أو الحديبية، أو أي مكانٍ من الحِلّ، كما هو مذهب جماهير العلماء، وحُكي عن القاضي عياض والإمام مالك: أنه لا بد من التنعيم خاصة. قال النووي – رحمه الله –: وهو شاذٌ مردود.اه.

لكن التنعيم هو أدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة (٢).

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (1/99-97)، فتح الباري (1/90/90)، وانظر: المجموع (1/90/90)، المغني (1/90/90)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (1/90/90)، حاشية الروض (1/90/90)، الشرح الممتع (1/90/900). وانظر مزيداً من الكلام عن العمرة في أشهر الحج في: المطلب السابع من هذا المبحث.

<sup>(</sup>۲) هدايسة السالك (۳/ ۱۲٦۱ – ۱۲۹۳)، مسلم بشرح النسووي (۸/ ۲۰٤)، فتح الباري (۳/ ۷۰۷)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (۱/ ۳۲۲)، الشرح الممتع (۷/ ۲۰۶). والمسألة ستأتي بإذن الله ..

# المطلب السادس عشر: (الحج قبل العمرة، والعمرة قبل الحج)

قال النووي: أجمع العلماء على جواز العمرة قبل الحج سواء حج في سنته أم لا، وكذا الحج قبل العمرة، واحتجوا له بحديث ابن عمر ﴿ أَن النبي ﷺ اعتمر قبل أَن يحج ﴾ (أ). وبالأحاديث الصحيحة المشهورة: ( أَن رسول الله ﷺ اعتمر ثلاث عمر قبل حجته، وكان أصحابه في حجة الوداع أقساماً: منهم من اعتمر قبل الحج، ومنهم من حج قبل العمرة ﴾. اهـ وسئل زيد بن ثابت ﷺ عن العمرة قبل الحج؛ فقال: صلاتان لا يضرك بأيهما بدأت.

فقال عنه أبو سليمان الخطابي: في إسناده مقال ... (ثم قال): يحتمل أن يكون النهي عنه اختياراً واستحباباً وأنه إنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأهمهما، ووقته محصور، والعمرة ليس لها وقت موقوت، فأيام السنة كلها تتسع لها، وقد قدَّم الله اسم الحج عليها فقال: ﴿ وَأَتِمُوا الْخَبَرَةَ لِلّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦].اهـ(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ح : (١٦٥١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في كتاب (المناسك) (٩٩٥).

<sup>(</sup>٣) معالم السنن (٢/ ١٤٣)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٦٧)، المجموع (٧/ ١٧٠).

# المطلب السابع عشر: (الاستنابة ( الوكالة) في الحج والعمرة) وفيه مسائل:

١ - لا يجوز للإنسان أن يحج أو يعتمر عن غيره قبل حجه وعمرته عن نفسه، فإن فعل وقعت عن نفسه حجة الإسلام، ووجب عليه ردُّ ما أخذه، إلا إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم الاستطاعة، وحج عن غيره فلا بأس؛ لأن الحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدَّى عن غيره حجاً في محله فيجزئ عنه. ويجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل عند جمهور العلماء، بشرط أن يكون المحجوج عنه ميتاً، أو عاجزًا (١).

٢ - إذا أناب إنسانٌ من يحج عنه الفريضة، وهو صحيح الجسم، فالحجة غير صحيحة بالإجماع؛ لإمكان أدائها بنفسه (٢).

٣ - إذا أناب من يحج عنه النافلة، وهو صحيح الجسم، ففي صحة ذلك خلاف بين أهل العلم، ومذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وترجيح

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢٦-٤٢)، المجموع (٧/ ١١٧)، معالم السنن (٢/ ١٤٧)، شرح العمدة (٢/ ١٤٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٥٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٥٤)، مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (٢١/ ٤٢٢)، ويقول شيخ الإسلام: (ويجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق العلماء، وكذا العكس على قول الأثمة الأربعة، وخالف فيه بعض الفقهاء) الأخبار العلمية ص (١٧٢).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٢)، فتاوى الشيخ: محمد العثيمين (٢/ ٢٥٠)، وانظر: إجابة اللجنة الدائمة (د) المغني للحجاج والمعتمرين ص٢٩).

الشيخين ( ابن باز وابن عثيمين ) عدم الصحة.

وعند أبي حنيفة، ورواية عن أحمد: يجوز؛ لأنها حجةٌ لا تلزمه بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها؛ كالمعضوب(١).

وقال ابن قدامة \_ رحمه الله \_: فَأَمَّا حَجُّ التَّطَوُّع، فَيَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاثَةً:

أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَمْ يُؤَدِّ حَجَّةَ الإسلامِ، فَلَا يَصِتُّ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجَّةِ التَّطَوُّع، لأَنَّهُ لا يَصِتُّ أَنْ يَفْعَلَهُ بِنَفْسِهِ، فَبِنَائِبِهِ أَوْ لَى.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مِمِّنْ قَدْ أَدَّى حَجَّةَ الإسلامِ، وَهُوَ عَاجِزٌ عَنْ الحُجِّ بِنَفْسِهِ، فَيَصِحُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي التَّطَوُّعِ، فَإِنَّ مَا جَازَتْ الاسْتِنَابَةُ فِي فَرْضِهِ، جَازَتْ فِي نَفْلِهِ، كَالصَّدَقَةِ.

الثَّالِث: أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدَّى حَجَّةَ الإِسْلامِ، وَهُو قَادِرٌ عَلَى الحُجِّ بِنَفْسِهِ، فَهَلْ لَهُ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي حَجِّ التَّطَوُّع؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ؛

إحْدَاهُمَا: يَجُوزُ . وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَنَهَا حَجَّةٌ لا تَلْزَمُهُ بِنَفْسِهِ، فَجَازَ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهَا، كَالْمَعْضُوب.

وَالنَّانِيَةُ: لا يَجُوزُ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الحَّجِّ بِنَفْسِهِ، فَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَسْتَنِيبَ فِيهِ، كَالْفَرْضِ (٢).

<sup>(</sup>١) المعضوب: هو العاجز عن الحج بنفسه، لكِبَر أو نحوه، من العضب وهو القطع، كأنه قُطع كمال الحركة والتصرف.

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٢- ٢٣)، فتاوى إسلامية (٢/ ١٩٢ - ١٩٣)، فتاوى السيخ: محمد العثيمين (٢/ ٢٥٠)، وانظر: إجابة اللجنة الدائمة ( فتاوى للحجاج والمعتمرين ص٢٩).

٤ - يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه، لكبر سنٍ أو مرضٍ لا يرجى برؤه، عند جمهور العلماء. خلافاً لمالك، فعنده أن المعضوب يسقط عنه فرض الحج أصلاً، سواء كان قادراً أن يحج بماله أم غير قادر، ولو وجب عليه الحج ثم عُضب أو زَمِن سقط عنه فرض الحج عنده، ولا يجوز أن يحج عنه في حال حياته بحال، واحتج بقوله تعالى: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلّإِنسَانِ إِلّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩]، وقياساً على الصلاة (١).

٥ - لا يجوز للشخص أن يحج مرةً واحدةً ويجعلها لشخصين، وكذلك العمرة، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأ، كأن يُحرِم بالعمرة عن أمه مثلاً وبعد التحلل يُحرِم عن أبيه بالحج، أو أحرم بأحد النسكين عن نفسه وبالآخر بعد التحلل عن أبيه مثلاً جاز؛ لأن الأعمال بالنيات (٢).

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢١)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٤٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٧)، يقول الشيخ: محمد العثيمين (..ولكن الذي أرى أن يجعل الإنسان العمل الصالح لنفسه وأن يدعو لأمواته فالدعاء أفضل من التبرع لهم؛ لأن النبي ـ ﷺ قال: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث... أو ولد صالح يدعو له) ولم يقل: (يتعبد له). فتاوى الحجاج والمعتمرين ص (٢٨- ٢٩).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٩)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٥٥-٥٩)، مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز (ص٢٥).

7 - يستحب عند (الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو اختيار: ابن تيمية وابن القيم) أن يحج الإنسان عن أبيه وأمه المتوفين، أو العاجزين عن الحج بعد حجه عن نفسه، سواء كان حج فريضة أم نافلة، وسواء أدّاها بنفسه أم أدّاها نائبه، وله أن يُنيب غيره ليحج عن أبيه، أو أمه، ولو لم يحج هو عن نفسه، وفي الإنابة ينبغي أن يستنيب من يعرف أنه ذو علم ودِين، وتُستحب البداءة بالأم إذا كان تطوعاً؛ لأنها مقدّمة في البِرّ، وإن كان الحج واجباً على الأب دونها بدأ به؛ لأنه واجب، فكان أولى من التطوع، ولا يُشرِك والديه في حجةٍ واحدة (۱).

٧ - إذا نسي النائب اسم المستنيب فإنه تكفيه النية، ولا حاجة لذكر الاسم،
 وإن ذكره فحسن، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم،
 أو عمن له الدراهم: كفى؛ لأن الأعمال بالنيات (٢).

٨ - الحج لمن نُوي له، ولا يمكن أن يكون الحج لثلاثة (الموكّل والوكيل والمتوفى عنه)، ولكن الذي يقوم بالحج عن غيره إذا كان قصده بذلك نفع أخيه المسلم، وقضاء حاجته فإنه يُؤجَر على هذا، أما من أخذ الدراهم، وقصده بالحج الذي حجه عن غيره الوصول إلى هذه الدراهم، فإنه

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۱۹۹)، المغني (٥/ ٤١)، الإنصاف (٣/ ٣٧٨)، شرح العمدة (١/ ١٦٣ - ٢٣٤)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦ / ١٦٤)، فتاوى الشيخ: محمد العثيمين (٢/ ٢٥٢)، (انتفاع الموتى بأعمال الأحياء) جمع وتقديم: مروان كجك.

<sup>(</sup>٢) المغنى (٥/ ١٠٥)، الفروع (٣/ ٢٠٠)، فتاوى الحجاج والمعتمرين (ص ٣١).

كما قال شيخ الإسلام:... وَجِمَاعُ هَذَا أَنَّ المُسْتَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ لِيَحُجَّ، لا أَنْ يَاخُذَ لِيَحُجَّ، لا أَنْ يَاخُذَ، وَهَذَا فِي جَمِيعِ الأَرْزَاقِ المُأْخُوذَةِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، فَمَنْ ارْتَزَقَ لِيَحُجَّ لِيَأْخُذَ، وَهَذَا فِي جَمِيعِ الأَرْزَاقِ المُأْخُوذَةِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ، فَمَنْ ارْتَزَقَ لِيَتَعَلَّمَ، أَوْ لِيُعَلِّمَ، أَوْ لِيُجَاهِدَ، فَحَسَنٌ ... فَفَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَكُونُ الدِّينُ مَقْصُودَهُ وَالدِّينَ وَسِيلَةٌ. وَالأَشْبَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ وَالدُّيْنَ وَسِيلَةٌ، وَمَنْ تَكُونُ الدُّنْيَا مَقْصُودَهُ وَالدِّينَ وَسِيلَةٌ. وَالأَشْبَهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ. كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ نُصُوصٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا. اهـ

قال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أُولَكَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُوا ﴾ [البقرة: ٢٠٢]: هو الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره، فيكون له ثواب(١).

ويقول الشيخ ابن باز: المحجوج عنه له أمور الحج، وواجبات وأركان الحج، وقد يكون له أيضاً السنن مثل ركعتي الطواف...، وله هو مثل أجره أيضاً...، وقد يكون أجر ذلك للحاج النائب؛ لأنه متطوع ... وبكل حال فهو على خير إن شاء الله. اهه (٢).

٩ - إذا أخذ دراهم ليحج بها، وزادت هذه الدراهم على نفقته: فإن كان الذي أعطاه هذه الدراهم قال له: حج منها. ولم يقل: حج بها. فإنه يلزمه أن يرد ما زاد على النفقة على صاحبه، فإن شاء عفا عنه، وإن شاء أخذه.

وإن كان الذي أعطاه الدراهم قال له: حج بها، فإنه لا يلزمه أن يرد شيئاً إذا بقي، إلا إذا كان الذي أعطاه رجلاً لا يدري عن الأمور، ويظن أن الحج

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٦/ ١٢٢)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١٣٨٤).

يتكلف مصاريف كثيرة فأعطاه، بناءً على غرته وعدم معرفته، فحينئذ يجب عليه أن يُبيِّن له، فإن رخَّص له فلا حرج.

وإذا قال: خذ هذه تكلفة الحج، فيرد عليه ما زاد، وما نقص يطالب به(١٠).

١٠ - لا يجوز الحج أو العمرة عن حي إلا بإذنه، فرضاً كان أو تطوعاً؛
 لأنها عبادة تدخلها النيابة، فأما الميت فيجوز بغير إذنه، واجباً كان أو تطوعاً؛
 لأن النبي ـ ﷺ ـ أمر بالحج عن الميت (٢).

11 - الجمهور على أنه لا تلزم الإنابة من بلده الذي وجب عليه الحج منه، فيُجزئ أن يحج عنه من مكة؛ لأن السعي إلى مكة ليس مقصوداً لذاته، وإنما هو مقصود لغيره فلا يلزم. وهذا اختيار: الشيخ عبد الرحمن السعدي واللجنة الدائمة، وابن باز، وابن عثيمين، خلافاً لمذهب عامَّة الحنابلة، وعِلَّتهم أن القضاء يحكي الأداء (٣).

١٢ - يجوز أن يحج رجلان عن شخصٍ واحد في عامٍ واحد، فيحج كلُّ

<sup>(</sup>۱) فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١٣٨٣ - ١٣٨٤ - ١٣٨٨)، فتاوى الشيخ: محمد العثيمين (٢/ ٦٥٣ - ٦٥٣ )، وانظر: المغنى (٥/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٧)، والشيخ ابن بازيرى جواز الحج عن الحي العاجز ولو بغير إذنه، لحديث: (حج عن أبيك واعتمر) وغيره، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/ ٣٩)، شرح العمدة ( ١/ ١٩٤)، فقه السعدي (٤/ ٦)، المختارات الجلية (ص٧٧)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٧٧)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٢١٤)، الشرح الممتع (٧/ ٣٤)، الروض المربع (٥/ ٣٤).

منهما حجةً كاملة عنه، فإن أنابهما في الفريضة فيقع حج الفريضة ممن أحرم أوَّلاً، والثاني تكون حجته نفل (١).

17 – إذا شُفي المنيب، فقد اختلف العلماء: هل يجُزئ ذلك المعذور أم عليه أن يأتي به بزوال العذر، على قولين مشهورين، ويقول الشيخ ابن باز: ... والأحوط للمؤمن في مثل هذا أن يأتي بالحج؛ لأن الأكثر من أهل العلم أن عليه أن يأتي بالحج .... فهذا المعذور الذي زال عذره، واتضح أن مرضه ليس عليه أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم، بميئوس من زواله فينبغي أن يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم، وهذا هو الأحوط له، وفيه خروجٌ من خلاف العلماء ، وفيه عمل بقول الأكثرين. والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ

١٤ - يرى الشيخ ابن عثيمين: أن من أراد أن يُنيب في حج تمتع فلا يُنيب من أهل مكة؛ لأنهم ليس لهم تمتع (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٣٣)، مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز (ص٢٥).

<sup>(</sup>۲) فتاوى نور على الدرب لابن باز (۳/ ۱۳۹۱ - ۱۳۹۲) ، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲) فتاوى نور على الدرب لابن باز (۳/ ۱۳۹۱) ، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۲۰) ، ولمزيد من مسائل الاستنابة في الحج والعمرة راجع كتاب : مفيد الأنام (۱/ ۲۵-۲۱) ، فقد ذكر مسائل في الموضوع ، وذكر فروعاً كثيرة فيها ، وقسّمها تقسيماً جيداً.

# الفَهَطْيِلُ الثَّالِيْثُ

# الأماكن والمواضع للحاج والمعتمر (١)

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: المواقيت

المبحث الثاني: المشاعر

المبحث الشالث: الحرم

المبحث الرابع: مكسة

المبحث الخامس: المسجد الحرام

المبحث السادس: الكعبة

(۱) هذا الفصل يحتوي على أسماء ومسميات، وأسباب للتسميات، وبعض الآداب، وبعض الأحكام والمسائل ـ خصوصاً في الحرم ومكة والمسجد الحرام ـ ولم أستوف جميع ما يتعلق بها من أحكام، لأني سأذكرها في باب (الأحكام والمسائل) ـ بإذن الله ـ، واقتصرت على ذكر المواضع التي لها اعتبارات شرعية في المناسك ـ غالباً ـ، وأعرضت عن ذكر المواضع التي ليس لها هذا الاعتبار ـ علماً أن كثيراً منها قد اندثر ـ.

وبدأت بترتيب الأماكن حسب الأبعد. تقريباً فبدأت بالمواقيت، ثم المشاعر؛ لأن منها ما هو خارج مكة والحرم، ثم الحرم؛ لأنه أوسع من دائرة مكة في أغلب جهاته، ثم مكة، ثم المسجد الحرام، ثم الكعبة.



#### المبحث الأول : المواقيت

وفيه مطلبان :

المطلب الأول: المواقيت الزمانية

المطلب الثاني: المواقيت المكانية

#### المطلب الأول: المواقيت الزمانية

المواقيت (١):

جمع ميقات، والميقات: الحدُّ، وهو: ما حُدِّد ووُقِّت للعبادة، من زمان أو مكان.

والتوقيت: التحديد، وهو هنا: ما حدَّده الشارع للإحرام: من المكان، والزمان (٢).

#### المواقيت الزمانية للحج:

قال تعالى : ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

اتفق الأئمة الأربعة على أن أشهر الحج: شوال، وذو القَعدة ( والأفصح فيه فتح القاف )، وذو الحِجة ( والأفصح فيه كسر الحاء ).

لكن اختلفوا هل ذو الحجة كاملاً، أو عشرة منه ؟

<sup>(</sup>١) انظر الباب الثاني من هذا الكتاب في: أحكام المواقيت.

<sup>(</sup>٢) شرح العمدة (٢/ ٣٠٢)، إيضاح الإيضاح (٢/ ٣٧٩).

فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري ومالك: إنه كامل.

وقال ابن عباس وابن الزبير والسدي والشعبي والنخعي، ورُوي عن ابن مسعود، وهو قولٌ لمالك، وهو قول الجمهور: إنها عشرة أيام منه فقط (١). وتظهر ثمرة الخلاف في مسائل كثيرة، منها:

من حلف أن يصوم ثلاثة أيام من أشهر الحج، فصام الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر ذي الحجة، فعند من قال: إنها (شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة ) لا يكون هذا باراً بيمينه، وعند من قال: إنها (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة كاملاً) يكون هذا قد برَّ بيمينه.

ومن المسائل المتعلقة بالخلاف أيضاً: مسألة حكم تأخير شيء من أعمال الحج عن الأشهر الثلاثة، إلا لضرورة.. إلخ من المسائل المترتبة على هذا (٢). وما حكم الإحرام بالحج قبل ميقاته الزماني؟

سيأتي - بإذن الله- في الباب الثاني حكم هذه المسألة مفصَّلاً.

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۵۰۶)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٤٠٢)، هداية السالك (۲/ ٤٤٥) - داية السالك (۲/ ٤٤٥) الشرح - ٤٤٦)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۳۱)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۲ / ۱۲۵)، الشرح الممتم (۷/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ٦٣). وانظر الباب الثاني من هذا الكتاب، وفيه مسائل كثيرة متعلقة بهذا الحكم.

### المطلب الثاني: المواقيت المكانية ٠٠

وفيه ست مسائل:

المسألة الأولى: المواقيت الخمسة

المسألة الثانية: الإحرام من العقيق

المسألة الثالثة: الإحرام من الرَّبَذَة وغيرها

المسألة الرابعة: الحكمة من تباعد المواقيت

المسألة الخامسة: هل تعتبر جدة ميقاتاً ؟

المسألة السادسة: معنى المحاذاة في المواقيت

#### المواقيت المكانية

المواقيت المكانية خمسة بالاتفاق: أربعة منها بتوقيت النبي - ﷺ - بلا خلاف بين العلماء، وهي:

<u>ذو الحليفة</u>: لأهل المدينة ومن في حكمهم، والجحفة: لأهل المغرب ومن في حكمهم، وقرن: لأهل نجد ومن في حكمهم، ويلملم: لأهل اليمن

<sup>(\*)</sup> سيأتي الكلام حول الإحرام من: الحديبية، والجعرانة، والتنعيم ... في مبحث: (مكة)، والتفصيل في حكم الإحرام منها، والإحرام من غيرها، في الباب الثاني من هذا الكتاب ـ بإذن الله ..

ومن في حكمهم (١)؛ لحديث ابن عباس ـ ﷺ ـ وغيره (٢).

والخامس: ذات عرق: وهو لأهل العراق ومن في حكمهم.

وذات عرق مختلف فيمن وقَّته؟ : هل هو النبي الله أم عمر بن الخطاب الله الله و من كان في مكة سواءٌ كان من أهلها، أم كان آفاقياً، فإنه يحرم للحج من مكانه، وللعمرة من الحِلِّ (٣).

وحكى الأثرم عن أحمد أنه سُئل في أي سنة وقّت النبي ـ المواقيت؟ فقال: عام الحج. اه نقله الحافظ في الفتح.

وقال في فيض الباري: . . . وادَّعى الشافعية أن فرضية المواقيت كانت قبيل حجة الوداع ، وادَّعى الحنفية أنها كانت قبلها بكثير . اهر (١٠) .

### المسألة الأولى: المواقيت الخمسة ، وهي:

الأول : ميقات ( ذي الحُلَيْفة – أبيار علي ) .

(الحُلَيْفة): بحاء مضمومة و لام مفتوحة وياء ساكنة: تصغير حَلفاء بفتح أوله وإسكان ثانيه، أو حَلَفة بفتح أوليه، واحدة الحلفات، نباتٌ معروف، وهي قرية خَرِبة؛ وسمي المكان بذلك لكثرة (الحَلَفة أو الحِلفاء) فيه.

<sup>(</sup>١) وممن نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه: الإجماع ص (٦٦)، وابن قدامة في المغني (٥/ ٥٦)، والنووي في المجموع (٧/ ١٩٧)، وابن حزم في مراتب الإجماع (ص ٧٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتى - بإذن الله - في الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) سيأتى ـ بإذن الله ـ بيان المسألة مفصلةً في الباب الثاني من هذا الكتاب .

<sup>(</sup>٤) المجموع (٧/ ١٩٧)، المغنى (٥/ ٥٦)، فتح الباري (٣/ ٤٥٥)، فيض الباري (٣/ ٣٣).

و(ذو الحُليفة) هـ و موضع معروف جنوب غرب المدينة، بينه وبين المسجد النبوي (١٣)كم، يقع إلى الشمال مباشرة بالنسبة لمكة، وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل (\*) (٤٢٠)كم، وقيل غير هذا. بحسب اختلاف السير والطرق، وبداية ونهاية حساب المسافة. والمسافة على خط مستقيم بين ذي الحليفة والمسجد الحرام عبر الأجهزة الحديثة – مثل جهاز: (GPS) – هي: (٣٣٢.٣)كم، وبهذا يكون أبعد المواقيت من مكة.

ويُسمى: (أبيار علي)، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: .. فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتُسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جُهّال العامة (أبيار علي)؛ لظنهم أن علياً قاتل الجنَّ بها، وهو كذب. فإن الجنَّ لم يقاتلهم أحدٌ من الصحابة، وعلي أرفع

<sup>(\*)</sup> المرحلة: هي المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة، وتُقدر بـ (٢٤) ميلاً : (٢٠٩ متر).

والميل: عند الحنفية (٤٠٠٠) ذراع، وعند المالكية (٣٥٠٠) ذراع، وعند الشافية والحنابلة (٦٠٠٠) ذراع.

والذراع عند الحنفية (٤٦،٣٧٥) سم، وعند المالكية (٥٣) سم، وعند الشافعية والحنابلة (١٨٣٤) سم. انظر: كتباب المنجد (ر-ح - b)، المكاييل والأوزان الإسلامية (b).

وقال في المعجم: الميل مقياس للطول، قُدِّر قديماً بأربعة آلاف ذراع، وهو الميل الهاشمي، وهو بريٌ وبحري، فالبري يقدر الآن بما يساوي (١٦٠٩) من الأمتار ..، والذراع: مقياس، أشهر أنواعه: الذراع الهاشمية، وهي: (٣٢) أصبعاً أو (٦٤) سنتيمتراً . المعجم الوسيط (١/ ٣١١)، (٢/ ٨٩٤) مادة (ذ-ر-ع).

قدراً من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر، ولا مذمة، ولا يُستحب أن يَرمي بها حجراً ولا غيره. اهـ

وذو الحليفة الآن ضاحية من ضواحي المدينة. وهذا الميقات لأهل المدينة، ولمن مرَّ عليه من غير أهلها.

وإحداثيات موقعه (٤٤ ٤٤ ٢٢ ٢٣)، (٣٣ ٣٣ ٣٩)، وعملى ارتفاع: ٦٤٠ م فوق سطح البحر.

وفي تهامة مكان قريب من ذات عرق يُقال له: ( ذو الحليفة ) ليس بميقات (۱۰).

الثاني : ميقات ( الجُحْفَة ، ورابغ ) :

(الجُحْفَة): بضم الجيم وسكون الحاء وفتح الفاء، وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة، تُعرف الآن بالمقابر، وكان اسمها: (مَهْيَعة) بفتح الميم والياء مع سكون الهاء بينهما بوزن (عَلْقمة)، وقيل: بوزن (لَطِيفة)، والمهيع: الطريق الواسع المنبسط، فلما جحفها السيل سُميت: الجحفة.

وكانت الجحفة ميقاتاً لأهل مصر والمغرب، قبل قناة السويس؛ لأنه كان

<sup>(</sup>۱) المجموع (V, ۱۹۰–۱۹۰)، معجم البلدان (V, ۲۹۰)، فتاوى شيخ الإسلام (V, ۱۹۰)، شرح العمدة (V, ۲۱٪)، هداية السالك (V, ۲۵٪)، فتح الباري (V, ۲۵٪)، حاشية الروض (V, ۳٪)، مفيد الأنام (V, ۱۷٪)، الشرح الممتع (V, ۲٪)، توضيح الأحكام (V, ۲٪)، تيسير العلام (V, V)، كتاب الحج للطيار ص (V, V)، مجلة البحوث الفقهية عدد / ۲٪، أطلس المملكة العربية السعودية (V, V)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (V, V).

بالإمكان العبور من القارة الأفريقية إلى القارة الآسيوية عن طريق البر، فيأتي أهل الشام والمغرب من طريق البر.

وتُعتبر ثاني أبعد المواقيت عن مكة، إلى الشمال الغربي لمكة، على نحو خمس، أو ست مراحل منها.

قال الحافظ في الفتح: (بينها وبين مكة خمس مراحل أو ست، وفي قول النووي في شرح المهذب: ثلاث مراحل نظر). اهـ

ويبعد مسجد ميقات الجحفة عن المسجد الحرام (١٨٧)كم، وعن مدينة: رابغ (١٧)كم، وعن البحر الأحمر (١٥)كم، وبين الجحفة وبين (غدير خَمّ) ميل واحد، وبين مسجد الجحفة والمسجد الحرام على خط مستقيم: (١٦٤.١)كم.

وقرية الجحفة كان قد حلَّ بها وباءٌ في عهد النبي ـ الله عندما دعا الله أن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة؛ لأنها كانت بلاداً لليهود، فقال: (اللهم انقل حماها ـ يعنى المدينة ـ إلى الجحفة) (١).

فلما خربت الجحفة، وصارت مكاناً غير مناسب للحاج جعل الناس بدلها رابغ، ولا يزال الآن موجوداً، وهو أبعد منها قليلاً عن مكة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_:... وهي (الجحفة) اليوم خراب؛ ولهذا صار الناس يُحرِمون قبلها من المكان الذي يسمى: رابغ، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب: كأهل الشام ومصر، وسائر المغرب ... اهـ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ح: رقم ( ٧٧٧ ٥ )، ومسلم ح: رقم (١٣٧٦ )، عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ.

ورابغ: وادبين الجحفة وودًان، وقيل: بين الأبواء والجحفة، على عشرة أميال من الجحفة.

قال الشيخ البسام ـ رحمه الله ـ: ورابغ الآن مدينة كبيرة فيها الدوائر والمرافق.. وتبعد عن مكة المكرمة عن طريق وادي الجموم (١٨٦)كيلاً، ويحُرِم من رابغ أيضاً:

أهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين ومصر والسودان وحكومات المغرب الأربع وبلدان أفريقيا وبعض المنطقة الشمالية في المملكة العربية السعودية.اه(١).

وبين رابغ والمسجد الحرام على خط مستقيم: (١٧٢،١)كم، ويمر بها الطريق المعبد بين مكة والمدينة، وليس الإحرام من رابغ مفضولاً؛ لضرورة انبهام الجحفة على أكثر الحاج؛ ولعدم مائها.

وإحداثيات موقع الجحفة: ( ١٥ ٢٢ ٢١ ١٥)، (٥٠ ٣٩ ٤٣٩)، وعلى ارتفاع: ٣٠ م فوق سطح البحر (٢).

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۱۹۹۲)، معجم البلدان (۳/ ۱۱)، مسلم بشرح النووي (۲/ ٤٨٠)، فتح الباري (۳/ ٤٥٠)، تيسير العلام (۲/ ۹)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ۱۳۸ – ۱٤).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۱۹۰)، معجم البلدان (۲/ ۱۱۱)، فتاوى شيخ الإسلام (۲۲ / ۲۰۰)، شرح العمدة (۲/ ۳۱۵)، هداية السالك (۲ / ٤٤٨)، فتح الباري (۳/ ٤٥٠)، حاشية الروض (۳ / ۵۳۰)، مجموع فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ۲۰۷)، مفيد الأنام (۱/ ۵۸-۲۰)،

قلت: الجحفة عادت في الوقت الحاضر ميقاتاً وهُيئت للإحرام منها الآن، ويصلها طريق متصل بطريق الساحل.

فائدة: أصدر مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية قراراً برقم (١٤٢) وتاريخ: ٩/ ١/ ١٤٠٧ هـ، جاء فيه: ... أن من جاء من ناحية الشرق أو الغرب يريد سلوك الطريق السريع متجهاً إلى مكة فهذا لا يمر بميقات، فإن ميقاته محاذاة الجحفة؛ لكونها أقرب المواقيت إليه هو (٢٠٨) كم، فإن كان أهله دون ذي الحليفة مما يلي مكة فهذا ميقاته موضع سكناه. اهـ

### الثالث: ميقات (يلملم ـ السعدية):

(يَلمُلم) بفتح الياء، ويُقال له: (ألملم) بفتح الهمزة، ويُقال: (يرمرم) على البدل، وسُكان تلك المنطقة الآن يقولون (لملم)، وهو على مرحلتين من مكة.

قيل: هو جبل من جبال تهامة. وقيل: واد هناك يُحرِم منه أهل اليمن، والسعدية في نحو نصف مجراه بالقرب من بئر السعدية، جنوب مكة. يقول عاتق البلادي: ... واد فحل من أودية الحجاز التهامية، يأخذ أعلى مساقط مياهه من شفا بني سفيان على قرابة (٣٠)كيلاً جنوب غربي الطائف، ثم يندفع غرباً في انحدار عميق بين صلاهيج جبال فيمر بالسعدية ميقات أهل اليمن

الشرح الممتع (٧/ ٤٩)، توضيح الأحكام (٤/ ٤٤)، كتاب الحج للطيار (ص ٥٧)، مجلة البحوث الفقهية عدد / ٢٩، أطلس المملكة العربية السعودية (٢٤٤ وما بعدها).

على طريق تهامة على (١٠٠)كيل جنوب مكة فيصب في البحر جنوب جدة على مسافة مرحلتين، وهو وادٍ متعدد الروافد..إلخ. ويقول الشيخ البسام عند خروجه مع لجنة للتحري عن الموقع: .. فذهبنا إليه ومعنا أهل الخبرة والعارفون بالمسميات ... واجتمعنا بأعيان وكبار السن من سكان تلك المنطقة، وسألناهم عن مسمى يلملم: هل هو جبلٌ أم وادي ؟ فقالوا: إن يلملم هو هذا الوادي الذي أمامكم، وإننا لا نعرف جبلاً يُسمى بهذا الاسم، وإنما الاسم خاصٌ بهذا الوادي، وسيوله تنزل من جبال السراة ثم تمتد الأودية في جانبيه وهو يعظم حتى صار هذا الوادي الفحل الذي تشاهدونه، وإن مجراه ممتدٌ من الشرق إلى الغرب حتى يصب في البحر الأحمر عند مكان في الساحل يُسمى: (المُجيرمة) ...

ثم قال (الشيخ البسام): ويلملم فيه بئرٌ تسمى السعدية نسبةً إلى امرأة حفرتها تُسمى: فاطمة السعدية ... ويقول: ... والسعدية هي قرية فيها إمارة ومدرسة ومسجد قديم، جُدِّد الآن، ينسب إلى معاذ بن جبل، وتبعد عن مكة (٧٢) كيلاً، ويلملم الوارد في الحديث هو كل الوادي، ولما سُفلت الطريق الجديد بين مكة وجازان مروراً بالليث والقنفذة ـ حيث انحرف الطريق عن موقع الميقات القديم .، وُضع مكاناً للإحرام من الطريق الجديد، ويقع الطريق الجديد غرب السعدية بنحو (٢٠) كيلاً، ويمر على وادي يلملم، وبين مسجد يلملم الآن والمسجد الحرام (٢٠) كيلاً، وعلى خط مستقيم: (٨, ٧٧)كم،

وبينه وبين البحر الأحمر (١٩) كيلاً، ويحُرِم منه: اليمن الساحلي، واليمن: (ما كان عن يمين الكعبة من بلاد الغور، كما أن الشام بالعكس) (١)، ويُحرِم منه أيضاً: سواحل المملكة السعودية وأندونيسيا وماليزيا والصين والهند وغيرهم من حجاج جنوب آسيا.اه (بتصرف يسير)

وإحداثيات مسجد يلملم الآن: ( ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۸ )، (۱۱ ، ۳۹ )، ( ۱ ، ۳۹ )، وعلى ارتفاع: ٦٠ م فوق سطح البحر (٢).

الرابع : ميقات ( قرن المنازل – السيل الكبير ، ووادي مخرم )

( قَرُن ): بفتح القاف وإسكان الراء، بلا خلاف بين أهل الحديث واللغة والتواريخ وغيرهم، و أما قول الجوهري: إنه بفتح الراء، وإن أويساً القرني منسوب إليه. اه فغلط باتفاق العلماء، فقد اتفقوا على أنه غلط في شيئين: فتح رائه، ونسبة أويس إليه، وإنما هو منسوب إلى ( قرَن ) قبيلة من مراد.

وقرن المنازل قيل: هو جبل. وقيل: هو الوادي كما هو ترجيح الشيخ:

<sup>(</sup>١) قال النووي: قال أصحابنا: والمراد بقولنا: ميقات اليمن يلملم. أي ميقات تهامة اليمن، لا كل اليمن، فإن اليمن تشمل نجداً وتهامة. اهد المجموع (٧/ ١٩٧).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۱۹۷)، معجم البلدان (٥/ ٤٤١)، هداية السالك (٢/ ٤٤٩)، فتح الباري (٣/ ٥٠)، المجموع (٧/ ٥٠)، أطلس المملكة العربية (٣/ ٤٥١)، حاشية الروض (٣/ ٥٣٦)، الشرح الممتع (٧/ ٥٠)، أطلس المملكة العربية السعودية (٤٤٢ وما بعدها)، توضيح الأحكام (٤/ ٤٤)، تيسير العلام (٢/ ١٠)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ٥٥٧ – ٤٥٨)، واللجنة التي شُكِّلت في عام: ١٤٠١هـ، وكتب الشيخ البسام هذا الكلام عام / ١٤٠٢هـ.

محمد بن إبراهيم، وقد غلَّط ـ رحمه الله ـ من اعتقد أنه جبل. وهو وادي السيل، ويقع إلى الشمال الغربي عن مكة، وشمال الطائف تماماً، بينه وبين الطائف (٤٠) كم، ويُقال له (قرن المبارك).

والصحيح: أن (قرن المنازل) غير (قرن الثعالب)، فقرن الثعالب: جبل مطل على عرفات، وقيل: جبل مشرف على أسفل منى، بينه وبين مسجد منى: ألف وخمسمائة ذراع، وقيل له قرن الثعالب؛ لكثرة ما كان يأوي إليه من الثعالب، فقرن الثعالب ليس من المواقيت. قال عاتق البلادي: قرن الثعالب: كان بمنى أكيمة صغيرة ثم أُزيلت.

ويُسمى قرن المنازل الآن بالسيل الكبير، وهو الآن قرية كبيرة، فيها محكمة وإمارة ومرافق كثيرة، والمسافة من بطن وادي السيل إلى مكة (٧٨) كم، والمسافة من المقاهي التي اعتاد الناس أن يحرموا منها قديماً إلى مكة (٧٥) كم، فيكونوا متجاوزين للميقات، كما ذكر ذلك الشيخ: عبد الله الجاسر ـ رحمه الله ـ، وقال: .. وقد وقع في ذلك جمٌ غفير من الحجاج والمعتمرين لا سيما بعد بناء تلك القهاوى .اهـ

قلت: وبعد أن بنت الحكومة السعودية - وفقها الله - المسجد على ضفة الوادي الشرقية أصبح الناس يحرمون من المسجد، ولا يتجاوزون الميقات.

وقرن المنازل ميقات لأهل نجد والطائف وحجاج الشرق كله من أهل الخليج وإيران وغيرهم.

والإحرام يكون من جميع الوادي أسفله وأوسطه وأعلاه، وأعلاه من جهة الطائف، وبين مسجد ميقات السيل والمسجد الحرام على خط مستقيم من مكة: (٦٦.٤) كم.

وإحداثيات موقع السيل: ( ٥١ ، ١٧ ، ( ٥١ )، ( ٤٠ ، ٢٥ )، وعلى ارتفاع: ( ١٢٠٠ ) م فوق سطح البحر.

وعلى موازنة السيل من طريق كراء: (وادي محّرَم) وهو أعلى قرن المنازل كما بينه الشيخ محمد بن إبراهيم وحمه الله بعد تشكيله لجنة للتحري في هذا، ووادي محرُم: قرية عامرة فيها مدارس، وكان لا يحُرِم منه إلا قلة، حتى افتتح طريق (كرا) (\*)، فبنت الحكومة السعودية المسجد على هذا الطريق ليتم الإحرام منه، ووادي محرم جنوب شرق مكة، وإلى الشمال الغربي للطائف، ويبعد عن المسجد الحرام مع طريق كرا (٧٦) كم، وعلى خط مستقيم من مكة: (٥, ٥٣) كم، ويبعد عن الطائف (١٠)كم، وعن مسجد السيل (٣٣)كم تقريباً، ولا يعتبر ميقاتاً مستقلاً من حيث الاسم؛ لأنه فرعٌ عن قرن المنازل، ويتصل وادي السيل بوادي المَحْرَم، ويمر معهما الآن طريقان بين مكة والطائف: أحدهما طريق السيل، والثاني طريق الجبل المسمى (كرا).

<sup>(\*)</sup> كرا: اسمٌ للجبل، و(الكُرِّ): أصله شعب يسيل من جبل (كرا) فيصب في (وادي نعمان)، ويمر به (الكُرِّ) طريق الطائف الجديد الذي يمر على (الهَدَة)، وقد حمل الطريق اسم هذا الشعب هناك فقيل له: (خط الكُرِّ السريع). أخبار مكة للفاكهي (3//٤) حاشية المحقق.

وإحداثيات موقع وادي محَرَّم: ( ٣٩ ٢٠ ٢٠ ٢٠ )، ( ٣٩ ٢٠ ١٩ )، وعلى ارتفاع: ٢٠٠٠ م فوق سطح البحر (١).

الخامس: ميقات ( ذات عِرْق - الضّريبة )

(ذات عِرْق): بكسر العين وسكون الراء بعده قاف، وهي قرية على مرحلتين من مكة وقد خربت، والمسافة من ميقات ذات عرق حتى مكة (١٠٠)كم شمال شرق مكة مع درب الحاج العراقي، ويقع ميقات ذات عرق إلى الشمال مباشرة من مسجد السيل بحوالي (٣٥)كم، وأشهر الأمكنة التي يمر بها الطريق من ذات عرق إلى مكة: (مكة الرقة) وفيها آثار وبر كة عظيمة قديمة من آثار بني العباس، ثم وادي نخلة الشامية، ثم المضيق، ثم البرود، ثم شرائع المجاهدين، ثم العدل.

وذات عرق ميقات لأهل العراق، وسائر أهل المشرق كخراسان ونحوها؛ وسُمي (ذات عرق) لأن فيه عرقاً، وهو: جبلٌ الصغير، وأرضه سبخة تنبت

<sup>(</sup>۱) انظر: تاريخ الأزرقي (۲/ ۸۸۲)، المجموع (۷/ ۱۹۷)، هداية السالك (۲/ ۹۶۶)، شرح مسلم للنووي (۷/ ۳۳۷)، فتح الباري (۳/ ۶۵۱)، حاشية الروض (۳/ ۵۳۱)، ممجموع فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ۲۰۹ -۲۱۳)، مفيد الأنام (۱/ ۲۱ - ۲۳)، الشرح الممتع (۷/ ۰۰)، توضيح الأحكام (٤/ ٤٤)، تيسير العلام (۲/ ۱۱)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ۳۱۱ –۳۲۳)، كتاب الحج للطيار ص (۷۷)، مجلة البحوث الفقهية، عدد / ۲۹. واللجنة شكّلها الشيخ محمد بن إبراهيم، بعد السعي لتسهيل طريق (کرا)، أطلس المملكة العربية السعودية (٤٤٢ وما بعدها).

الطرفاء، وهي الحد الفاصل بين نجد وتهامة.

والضَّريبة : بفتح الضاد بعدها راءٌ مكسورة ثم ياءٌ ثم باءٌ موحدة ثم هاء، واحدة الضِّريبة : واحدة الضِّريبة : واحدة الضِّراب، وهي الجبال الصغيرة، قال في تاج العروس: الضَّريبة : وَادِ حِجَازِيٌّ يَدْفَعُ سَيْلهُ في ذَاتِ عِرْقِ. اهـ(١).

وذكر الشيخ البسام - رحمه الله -: أن الضريبة شِعْبٌ بين هضاب، طوله من الشرق إلى الغرب ثلاثة أكيال، وعرضه من الجنوب إلى الشمال نصف كيلٍ، ويحده من جانبيه الشمالي والجنوبي هضابه، ويحده من الشرق ريع النخل، ويحدُّه من الغرب وادي الضريبة الذي يصب في وادي مرّ .... إلخ.

ويقال للضريبة: (الخريبات)، وهي بين قرية المضيق وعقيق الطائف، ويقع شرق الضريبة بنحو: عشرة أكيال وادي العقيق، ثم يلي العقيق شرقاً صحراء (ركبة) الواسعة حيث تبتدئ بلاد نجد. وكان بعض حجاج نجد إذا حجوا على الإبل أحرموا منها.

واليوم حجاج المشرق يأتون بسياراتهم ويمرون على ميقات ذي الحليفة أو السيل فيحرمون من أحدهما.

فائدة: تقدم سكان الضريبة برسالة تتضمن طلب بناء مسجد في ميقات ذات عرق إلى هيئة كبار العلماء في السعودية، وعُرض الموضوع في الدورة

<sup>(</sup>۱) تاج العروس (۱/ ۲۹۰)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ٢٣٨- ٢٤٠).

الحادية والأربعين المنعقدة في الطائف في الفترة: من ١٤١٤ / ٣ / ١٤١٤ هـ إلى ١٤١٤ هـ واطّلع المجلس على تقريرٍ أعدته اللجنة المكلفة بالنظر في الموضوع، واللجنة مكونة من الشيخين: ١ - عبد الله بن عبد الرحمن البسام. ٢ - عبد الله بن سليمان بن منيع . عضوي المجلس بالإضافة إلى أمين عام الهيئة: عبد العزيز بن محمد المنعم .

ومما جاء في التقرير : ( ... أما حدود هذا الميقات ( ذات عرق ) كما وَضح للجنة : فيحده من الشرق وادي الضريبة، وعند ملتقى هذين الواديين يبتدئ العرق المنسوب إليه هذا الميقات ...، ويحدُّه من الغرب وادي (العصلاء الشرقية) المتجه من الجنوب إلى الشمال حيث يصب سيله في وادي الضريبة ويمتد على الحد الغربي شمالاً على مسامتته وادي العصلاء حتى يصل إلى الجبل المقابل من الناحية الشمالية ...، ويحد الميقات من الجنوب قمة جبل عرق، ابتداءً من طرفه الشرقي عند مجرى وادي ( الحنو ) إلى طرفه الغربي حيث ينتهي بمجرى وادي العصلاء الشرقية، ويحده من المسمال الجبال المتصلة الواقعة شمال وادي الضريبة، من مصب وادي (أنخل) في وادى الضريبة شرقاً حتى ملتقى وادى الضريبة بوادي العصلاء الشرقية غرباً أما موقع إقامة مسجد الميقات ومرافقه فترى اللجنة أن يقام في المُتَّسع الواقع شمال شرق بئر ( الخضراء )؛ لتوسطه، ولأن جميع من سألناهم أجمعوا على أن الإحرام في الماضي والحاضر هو قرب هذه البئر ... إلخ.

وبعد الاطلاع على التقرير والتحري في ذلك خرج مجلس هيئة كبار العلماء ببعض التوصيات ومنها:

أن تهتم الحكومة بميقات ذات عرق .... وذلك بوضع علامات واضحة وبارزة في بدايته من الشرق ونهايته من الغرب حسب الحدود الموضحة في تقرير اللجنة.

في هذا خلاف بين العلماء، وصحّح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية أنه منصوص، وهو اختيار ابن تيمية، والشنقيطي، وابن باز ـرحمهم الله ـ، ويقول ابن قدامة ـرحمه الله ـ: ويجوز أن يكون عمر ـ على ـ ومن سأله، لم يعلموا توقيت النبي ـ على ـ ذات عرق، فقال ذلك برأيه، فأصاب، ووافق قول النبي ـ على ـ ، فقد كان كثير الإصابة ـ على ... وإذا ثبت توقيتها عن النبي ـ على وعن عمر ـ على ـ فالإحرام منه أولى إن شاء الله تعالى ... اهـ

وقد نظم بعض الشعراء هذه المواقيت الخمسة في بيتين فقال:

عِرق العراق يلملم اليمني وذو الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبن

<sup>(\*)</sup> قلت: بُني هذا المسجد، وأصبح سكان تلك الجهة ومن جاء من تلك الناحية يحُرِمون منه.

ونظمها بعضهم أيضاً مبيِّناً مقدار بُعد كل منها عن مكة، فقال: قرن يلملم ذات عرق كلها في البعد مرحلتان من أم القرى ولذي الحليفة بالمراحل عشرة وبها لجحفة ستة فاخبر ترى(١) المسألة الثانية: (الإحرام من العقيق)

العَقِيق: بفتح العين وكسر القاف ثم ياء فقاف، وادٍ عظيم يقع شرق مكة، ويدفق ماؤه في غوري تهامة، وفيه بئر عروة بن الزبير الله ولا تزال مشهورة إلى الآن. وهو بحذاء ذات عرق شرقاً، ويبعد عنه (٢٨) كم، ويبعد عن مكة (١٢٨) كم، وهو غير وادي العقيق الذي بقرب المدينة النبوية، الذي ورد في حديث ابن عمر على - (... فقال صل في هذا الوادي المبارك...)، فإن الأخير بينه وبين المدينة أربعة أميال.

والأعقة: الأودية التي تشقها السيول، وفي بلاد العرب مواضع كثيرة يُسَمّى كلٌ منها بالعقيق، وعدَّها بعضهم عشرة.

ورُوي عن أنس ـ الله عن أنه كان يحُرِم من العقيق. واستحسن الإحرام من

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۱۹۰)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٣٦٥-٣٦٦)، هداية السالك (۲/ ١٩٥ - ٤٥١)، حاشية الروض (۳/ ٥٣٦ - ٥٣٥)، مجموع فتاوى ابن باز (۲/ ٢٥٠)، الشرح الممتع (۷/ ٥١)، توضيح الأحكام (٤/ ٤٧ - ٤٩ - ٥٥)، تيسير العلام (۲/ ۱۲۳)، الشرح الممتع (۵/ ۵۱)، وانظر الخلاف مفصلاً في: الاستذكار (٤/ ٣٧)، المغني (٥/ ٥٠ - ٥٥٥)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٦٦)، شرح العمدة (۲/ ٣٠٤)، فتح الباري (٣/ ٥٥٤- ٤٥٦)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٣٥)، مفيد الأنام (١/ ٥٥).

العقيق الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر.

وقال الثوري ـ رحمه الله ـ: إنه لو أهل أهل العراق من العقيق كان أحب إلى. اهـ ومثله قال الشافعي ـ رحمه الله ـ، وقال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ: كل عراقي، أو مشرقي، أحرم من ذات عرق، فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق. اهـ؛ لأنه روي عن النبي ـ الله في المشرق العقيق)؛ ولأنه أبعد من ذات عرق فكان أفضل.

والحديث في توقيت العقيق: رواه أبو داود ولم يمضعفه، والترمذي وحسنه، و في إسناده يزيد بن أبي زياد ضعفوه، وذكر البيهقي أنه تفرد به، وضعفه الشيخ ابن باز، وقال: في إسناده - أيضاً - محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عباس يروي عن جده. والمقصود أنها رواية ضعيفة، وإن صحت فهي محمولة على رواية عائشة - رضى الله عنها - (ذات عرق). اهـ

ويقول ابن حجر ـ رحمه الله ـ: وَأَمَّا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ إِبْن عَبَّاس أَنَّ النَّبِيّ ـ ﷺ ـ وَقَّتَ لأَهْلِ المَشْرِق العَقِيق فَقَدْ تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيد بْن أَبِي زِيَاد وَهُوَ ضَعِيف، وَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَقَدْ جَمَعَ بَيْنه وَبَيْنَ حَدِيث جَابِر بْن أَبِي زِيَاد وَهُو ضَعِيف، وَإِنْ كَانَ حَفِظهُ فَقَدْ جَمَعَ بَيْنه وَبَيْنَ حَدِيث جَابِر وَعَيْن وَالعَقِيت مِيقًات الوجوب وَالعَقِيت مِيقَات المُحروب وَالعَقِيق مِيقَات المُحروب وَالعَقِيق مِيقَات المُحروب وَالعَقِيق وَعَيْن وَعَيْن وَعَيْن وَعَيْن وَعَيْن وَعَيْن وَالأَخْر مِيقَات الْهُلِ البَصْرَة ، وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيث الأَنْس وَلُم المَدَائِن، وَالأَخْر مِيقَات الأَهْلِ البَصْرَة ، وَقَعَ ذَلِكَ فِي حَدِيث الأَنس عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ وَإِسْنَاده ضَعِيف.

وَمِنْهَا أَنَّ ذَات عِرْق كَانَتْ أَوَّلاً فِي مَوْضِع العَقِيق الآن، ثُمَّ حُوِّلَتْ وَقُرِّبَتْ

إِلَى مَكَّة، فَعَلَى هَذَا فَذَات عِرْق وَالْعَقِيق شَيْء وَاحِد، وَيَتَعَيَّن الإحْرَام مِنْ العَقِيق، وَلَمَ يَقُل بِهِ أَحَد، وَإِنَّمَا قَالُوا يُسْتَحَبّ إِحْتِيَاطًا، وَحَكَى إِبْن المُنْذِر عَنْ الحَسَن بْن صَالِح أَنَّهُ كَانَ يَحْرِم مِنْ الرَّبَذَة وَهُوَ قَوْل القَاسِم بْن عَبْد الرَّحْمَن وَخُصَيْف الجَزَرِيِّ.

قَالَ إِبْنِ المُنْذِرِ: وَهُوَ أَشْبَه فِي النَّظَر إِنْ كَانَتْ ذَات عِرْق غَيْر مَنْصُوصَة، وَذَلِكَ أَنَهَا تَحُاذِي ذَا الحُلَيْفَة، وَذَات عِرْق بَعْدهَا، وَالحُكْم فِيمَنْ لَيْسَ لَهُ مِنْ أَوَّل مِيقَات يحُاذِيه، لَكِنْ لمَّا سَنَّ عُمَر ذَات عِرْق وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ الصَّحَابَة وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ العَمَل كَانَ أَوْلى بِالاتِّبَاع. اه

والرافضة يتقصدون الإحرام من العقيق مخالفةً لعمر ـ الذي جعل ذات عرق ميقاتاً (١).

### المسألة الثالثة : ( الإحرام من الرَّبَذَة ونحوها )

كان الحسن بن صالح وغيره يحرمون من الرَّبذة، قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة، وذلك أنها تحاذي ذا الحلفة. اهـ

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٣٧-٣٩)، المغني (٥/ ٥٧)، معالم السنن (٢/ ١٢٨)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٣٣٦)، فتح الباري (٣/ ٤٥٦) (٥/ ١٧١)، مفيد الأنام (١/ ٢٢)، توضيح الأحكام (٤/ ٤٤ – ٩٩)، تيسير العلام (٢/ ١٢ – ١٣)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز . وانظر الحكم على الحديث – أيضاً - في تهذيب السنن لابن القيم (٥/ ١٦٤).

والرَّبَذَة: براء مشدَّدة مفتوحة وباء وذال مفتوحتين، كانت بلدةً مُزدهرة، ثم خربت. وتبعد الربذة على خط مستقيم من المدينة: (١٧١)كم شرقاً، و من مكة: (٣٨٥،٩) كم، إلى الشمال الشرقي. وتقع على إحداثيات خط طول: (٤٤١,١٧)، وخط عرض: (٣٤،٣٨)، ويمرُّ بها بئر زبيدة.

وكان بعض السلف، كعلقمة والأسود وعبد الرحمن وأبو إسحاق، يحرمون من بيوتهم و يحتجون بما روت أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ زوج النبي \_ \_ أنها سمعت رسول الله \_ على \_ يقول: (من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة ) شك عبد الله أيتهما(١). وعبد الله هو ابن عبد الرحمن بن يحنس، راوي الحديث.

ورُوي عن عمر وعلي . الله عن قوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة: ١٩٦]. إتمامهما: أن تحرم بهما من دويرة أهلك (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٩، رقم ٢٦٦٠)، وأبو داود (٢/ ١٤٣، رقم ١٧٤)، والبيهقى (٥/ ٣٠، رقم ٢٩٧٨)، والطبرانى فى الأوسط: رقم ٨٠٠٨). وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (١٢/ ٣٥٩، رقم ١٩٢٧)، والطبرانى فى الأوسط: (٦/ ٣١٩، رقم ٢٥١٥). قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (١/ ٣٧٨): ضعيف. أخرجه أبو داود (١/ ٢٧٥)، وابن ماجه (٢/ ٢٣٤ \_ ٢٣٥)، والدارقطني (ص ٢٨٢)، والبيهقي (٥/ ٣٠)، وأحمد (٦/ ٢٩٩) من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعا. قال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٢/ ٢٨٤): قال غير واحد من الحفاظ: إسناده غير قوي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنهما الشافعي في الأم (٧/ ٢٣٥)، وأخرجه عن علي الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٦)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٣٠).

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: أراد عمر وعلي ـ ان تسافر للحج سفراً، وللعمرة سفراً، وإلا لم ينشئا الإحرام من دويرة الأهل، ولا فعل ذلك رسول الله ـ الله ـ ولا أحد من خلفائه. اهـ

وأحرم ابن عمر ـ ﷺ ـ من إيلياء (مدينة ببيت المقدس) (١). قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: فيه ضعف، يرويه ابن أبي فُديك، ومحمد بن إسحاق، وفيهما مقال. اهـ .

وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، ونقل عن البخاري تضعيفه. اهـ

وورد أن ابن عمر أحرم من الفُرْع (\*)، وعائشة وأبا قتادة أحرما من الجحفة، وأجاب الإمام أحمد عن هذا - في رواية الحسن بن محمد -: وقد سئل من أين يحُرِم الرجل؟ قال : يخرج إلى المواقيت فهو أحب إلي، كما فعل ابن عمر وابن الزبير وعائشة - رضي الله عنها - أحرموا من المواقيت، فإن أحرم من التنعيم فهو عمرة، وذاك أفضل، والعمرة على قدر تعبها. اه -، وقال في المجموع: حكى الشافعي وابن المنذر عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع - بضم

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود في سننه ( ٢/ ٤٠٤ )، وابن ماجه بلفظ آخر ( ٢/ ٩٩٩ ).

<sup>(\*)</sup> الفُرْع: بضم أوله وسكون ثانيه، وادي طويل بين مكة والمدينة، ذو عيون عديدة وغزيرة تقرب من عشرين عيناً، قامت على كل عين قرية، ولا زال يعرف بهذا الاسم، ويسميه بعضهم: وادي النخيل؛ لكثرة ما فيه من النخل. وكان ابن الزبير قد عَمَره وزرع فيه، وفيه تو في ابنه عروة. معجم البلدان (٤/ ٢٥٢)، أخبار مكة للفاكهي مع الحاشية (٣/ ٢٣٤).

الفاء وإسكان الراء ـ وهي بلاد بين مكة والمدينة، بين ذي الحليفة وبين مكة، فتكون دون ميقات المدني، وابن عمر مدني وهذا ثابت عن ابن عمر رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح، و تأوله الشافعي وأصحابنا تأويلين:

(أحدهما): أن يكون خرج من المدينة إلى الفرع لحاجة، ولم يقصد مكة، ثم أراد النسك، فإن ميقاته مكانه.

(والثاني): أنه كان بمكة فرجع قاصداً إلى المدينة، فلما بلغ الفرع بدا له أن يرجع إلى مكة، فميقاته مكانه.اهـ

قال أبو سليمان الخطابي ـ رحمه الله \_: (عند حديث: من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى ....) قال: في هذا جواز تقديم الإحرام على الميقات من المكان البعيد مع الترغيب فيه، وقد فعله غير واحد من المحان البعيد مع الترغيب فيه، وقد فعله غير واحد من الصحابة، وكره ذلك جماعة. وأنكر عمر بن الخطاب على عمران بن حصين إحرامه من البصرة، وكرهه الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ومالك بن أنس. وقال أحمد بن حنبل: وجه العمل المواقيت. وكذلك قال إسحاق.

قلت (الخطابي): يشبه أن يكون عُمَر إنما كره ذلك شفقاً أن يعرض للمُحرِم إذا بعدت مسافته آفة تفسد إحرامه، ورأى أن ذلك في قصير المسافة أسلم. اهـ

وكره مالك أن يحُرم أحدٌ قبل الميقات، وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر الله على عبد الله بن عامر الله قبل الميقات.

وبيَّن ابن قدامه \_ رحمه الله \_ وغيره ضعف القول بالإحرام من غير المواقيت المحدَّدة، واحتجوا بفعل النبي \_ ﷺ وأصحابه، وكونهم أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل، وناقش الأدلة في هذا(١).

#### فائــدة (١):

قال في روضة الطالبين: والاعتبار بالمواقيت الشرعية بتلك المواضع لا بالقرى والأبنية، فلا يتغير الحكم، ولو خرب بعضها ونُقلت العمارة إلى موضع قريبٍ منه. اهـ

وقال ابن تيمية: وهذه المواقيت هي الأمكنة التي سمّاها رسول الله على بعينها في زمانه، ولو كان قرية فخربت وبُني غيرها وسميت بذلك الاسم فالميقات هو القرية القديمة؛ لأنه هو الموضع الذي عيّنه الشارع للإحرام. اهر وقال الحافظ و رحمه الله في الفتح: الأفضل في كل ميقات أن يحُرِم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز. اهد، وذكره في المجموع والمغني، والعلة: حتى لا يمر بشيء مما يُسمى ميقاتاً غير محُرِم.

وقال الشيخ البسام - رحمه الله -: .... بأن جميع مواقيت الإحرام أودية عظام، ولذا فإن الاحتياط أن يحُرِم الحاج أو المعتمر من الضفة التي لا تلي

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۱/ ۳۹)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۳۵–۳۵۰)، المجموع (۷/ ۲۰۶)، المغني (٥/ ۲۶ – ۱۸۸)، معالم السنن (۲/ ۱۲۸)، منهاج السنة (٤/ ۱۸۵ – ۱۸۸)، فتح الباري (٣/ ٤٥٦)، التلخيص الحبير (٣/ ۸٤٧)، مفيد الأنام (١/ ٢٢)، تيسير العلام (٢/ ٢١ – ۱۵)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ٢٥٥ – ٢٥٨). وانظر الحكم على حديث أم سلمة في تهذيب السنن لابن القيم بحاشية عون المعبود (٥/ ١٦٦).

مكة من الوادي، لئلا يُعتبر متجاوزاً للميقات(١).

#### فائـــدة (٢):

ذكر الدكتور/ بدر الدين ـ في كتابه عن المواقيت ـ بعض الفوائد حول أمكنة المواقيت، ومنها:

۱ - أن المواقيت جميعها مرتبطة بالطرق والدروب والمسالك التاريخية للمسافرين للأراضي المقدسة، وأن توقيتها هي بالذات إنما كان تيسيراً على الحجاج والمعتمرين ...

٢-ثلاثة منها في مناطق مرتفعة مرتبطة بجبال السروات هي: قرن المنازل ،
 وذات عرق، وذو الحليفة. واثنان في السهل الساحلي هما: الجحفة، ويلملم.

٣-أنها جميعاً مرتبطة بموارد المياه وبأودية كبيرة، فهي إما قرى أو مواقع على أودية قريبة منها وتتيسر فيها المياه من الآبار السطحية التي تغذيها تلك الأودية.

٤-أنها في جهات محيطة إحاطة غالبة على الحرم ... (٢٠).. المسألة الرابعة: (الحكمة من تباعد المواقيت)

يقول ابن تيمية: ... ويشبه - والله أعلم - أن يكون النبي على جعلها على حدٍّ متقارب مرحلتان، لكونه مسافة القصر إلا ميقات أهل المدينة، فإن مسافة

<sup>(</sup>۱) المجموع ٧/ ٨٥ - ١٩٨)، المغني (٥/ ٦٣)، روضة الطالبين (٣/ ٤٠)، شرح العمدة (١/ ٣١٧)، فتح الباري (٣/ ٣٥٤)، تيسير العلام (١٣/٢).

<sup>(</sup>٢) المفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج (ص١٤ -١٦) بتصرف.

سفرهم قريبة إذ هي أقرب الأمصار الكبار إلى مكة ، فلما كان غيرهم يقطع مسافة بعيدة بين مصره ومكة عُوِّض عن ذلك بأن قصرت عنه مسافة إهلاله ، وأهل المدينة لا يقطعون إلا مسافة قريبة فجُعلت عامتها إهلالاً ، وأهل الشام أقرب من غيرهم فكذلك كان ميقاتهم أبعد ، ومن مرَّ على غير بلده فإنه بمروره في ذلك المصر يجد من الرفاهية والراحة ما يُلحقه بأهل ذلك البلد . اهـ.

وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: أبعد المواقيت من مكة ذو الحليفة (ميقات أهل المدينة)، فقيل الحكمة في ذلك: أن تعظم أجور أهل المدينة، وقيل: رفقاً بأهل الآفاق؛ لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة، أي ممن له ميقات معين. اهـ ويقول الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله .: ... هذا السؤال (الحكمة من تباعد المواقيت) لا ينبغي إيراده؛ لأن نظيره أن يُقال: لماذا كانت الظهر أربعاً والعصر أربعاً ....، فالعبادات المقدرة لا يَرِد السؤال عنها هكذا، وإنما نقول: سمعنا وأطعنا، لكن مع ذلك لا حرج على الإنسان أن يلتمس الحكمة؛ لأن الاطلاع على الحكمة مما يزيد الإنسان طمأنينة، والحكمة ـ والله أعلم ـ: أن أبعد ميقات (أهل المدينة): من أجل أن تقرب خصائص الحرمين، فالمدينة حرم ومكة حرم، لكن الإحرام بالنسك من خصائص حرم مكة، فكان من الحكمة أن لا يخرج من حدود حرم المدينة إلا قليلاً حتى يدخل في خصائص حرم مكة، أما الجحفة فلعلها ـ والله أعلم ـ أنها هي أعمر قرية كانت ذلك

الوقت حول طريق أهل الشام، والثلاثة الباقية متقاربة. اهـ(١).

### المسألة الخامسة: ( هل تُعد جدة ميقاتاً ؟ )

تبعد جدة عن مكة على خط مستقيم (٦٤, ٨) كم، واختلف العلماء المتقدمون والمتأخرون في مسألة:

هل تُعتبر جدة ميقاتاً أم لا؟ على أقوال:

القول الأول: أن مدينة جدة ميقات مكاني مطلقاً. وممن قال به: عبد الله بن زيد آل محمود (رئيس محاكم قطر) (٥٠)، وعدنان عرعور، في رسالةٍ له في إثبات أن جدة ميقات، وغيرهما.

القول الثاني: أن جدة ميقات القادمين بالطائرة جواً، وبالسفينة بحراً، دون القادمين براً. وممن قال به: محمد الطاهر بن عاشور و محمد الحبيب الخوجه وعبد الله بن كنون ( من المغرب ) وعبد الله الأنصاري ( من قطر )، ولجنة فتوى الأزهر.

القول الثالث: أن جدة ليست ميقاتاً مطلقاً، إلا لمن أنشأ الإحرام منها سواء كان من أهلها أم من القادمين إليها، وميقات كذلك للقادم من غربها مباشرة فقط، وهم أهل سواكن ونحوهم؛ لأنهم يأتون إلى جدة رأساً ولا يمرون بميقات ولا يحاذون ميقاتاً، فيلملم والجحفة أمامهم.

<sup>(</sup>۱)  $m_{c}$  - المسرح العمدة (۲/۳۱۷ - ۳۱۹)، فتح الباري (۳/ ۴۵۱)، الشرح الممتع (۷/ ۵۱).

<sup>(\*)</sup> تنبيه: في قرار مجلس كبار العلماء رقم ( ٥٧٣٠ ) وتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٣٩٩ هـ ذكروا أن فتوى الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود لم يسبقه إليها أحدٌ من علماء المسلمين الذين يُعتدُ بقولهم.

ومن كان كذلك فيُحرِم إذا كان على مرحلتين من مكة ؛ لأن هذه المسافة هي أقل مسافة بين مكة وأقرب ميقات إليها، وجدة على مرحلتين من مكة. وهذا هو قول الجمهور.

وممن قال بهذا القول: الحنفية والشافعية والحنابلة ونصُّوا على ذلك. وهو اختيار: النووي، ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد، وعبد الله الجاسر، واللجنة الدائمة في السعودية، وعبد العزيز بن باز، ومحمد بن عثيمين، وصالح اللحيدان، وعبد الله بن جبرين، ونصره الدكتور/ الصبيحي في ردِّه على رسالة عدنان عرعور السابق ذكرها.

قال سند المالكي عن مالك: في (الموازيّة) أنه من أتى في البحر إلى (جدة) فله أن يحُرِم إذا حاذى الجحفة إن كان من أهل مصر وشبهها. وقال سند: إن ذلك حكم من سافر من مصر في بحر القلزم (البحر الأحمر).

قال: ومن سافر من عيذاب (بليدة على شاطئ البحر الأحمر، كانت مرفأ المراكب التي تقدم من عدن إلى الصعيد) فلا يحُرِم حتى يصل إلى البر. وإذا وصل إلى البر فهل يحُرِم من حين وصوله إلى البر أو حتى يظعَنَ من جدة؟ ذكر فيه احتمالين له. وقال: إن الظاهر الثاني. وقال: إن من أحرم من القلزم فواسع له أن يُؤخّر إحرامه إلى البر؟ لما فيه من المضرة لخشية أن تردّه الريح، ويُهدِي إذا أخّر.اهـ

وقال في حاشية البجيرمي: قوله (لمن لا ميقات بطريقه) قال: لا يُقال المواقيت مستغرقة لجهات مُكة، فكيف يُتصور عدم محاذاته الميقات، فينبغي

أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر؛ لأنّا نقول: يتصور الجائي من سواكن إلى جدة من غير أن لا يمر برابغ ولا بيلملم؛ لأنهما حينتُذِ أمامه، فيصل جدة قبل محاذاتهما، وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته. اهوقال في مغني المحتاج: (وَإِنْ لَمَ يُحَاذِ) مِيقَاتًا ممَّا سَبَقَ (أَحْرَمَ عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَة ) إذْ لا مِيقَاتً أَقَلُّ مَسَافَةً مِنْ هَذَا القَدْرِ، وَالمُرَادُ تَقَدُّمُ المُحَاذَاةِ فِي عِلمِهِ لا فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ؛ لأَنَّ المَواقِيتَ تَعُمُّ المُحَاذَاةِ فِي عِلمِهِ لا فِي نَفْسِ الأَمْرِ كَمَا قَالَهُ شَارِحُ التَّعْجِيزِ؛ لأَنَّ المَواقِيتَ تَعُمُّ جِهَاتِ مَكَّة، فَلا بُدَّ أَنْ يحُاذِي أَحَدَها.. اه

قال في شرح منتهى الإرادات: ... ( وَإِذَا لَمْ يَحُاذِ مِيقَاتًا ) كَالَّذِي يَجِيءُ مِنْ سَوَاكِنَ إِلَى جُدَّةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمُرَّ بِرَابِعِ وَلا يَلَمْلَمُ؛ لأَنَّهُ مَا حِيتَئِذٍ أَمَامَهُ، فَيَصِلُ جُدَّةَ قَبْلَ مَحُاذَاتِهِمَا ( أَحْرَمَ عَنْ مَكَّةً بِقَدْرِ مَرْ حَلَتَيْنِ ) فَيُحْرِمُ فِي المِثَالِ مِنْ جُدَّةَ لأَنَّهُ أَقَلُ المَوَاقِيتِ. اهـ جُدَّةً لأَنَّهُ أَقَلُ المَوَاقِيتِ. اهـ

القول الرابع: أن جدة ليست ميقاتاً مطلقاً إلا لمن أنشأ الإحرام منها، سواء كان من أهلها أو من القادمين إليها فقط. وممن قال بهذا القول: أعضاء مجمع الفقهي الإسلامي الدولي، وأعضاء المجمع الفقهي الإسلامي (بالأغلبية)، وهو ظاهر كلام ابن حجر(١).

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٨٨-٩٩)، حاشية قيلوبي وعميرة على المنهاج (٦/ ١-٦)، مغني المحتاج (٥/ ٤٣٥)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٣٣)، هداية السالك (٢/ ٤٥٧)، الروض المربع (١/ ٤١)، فتح الباري (٣/ ٤٥٧)، منار السبيل (١/ ١٦٢)، مجموع فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ١٦٢)، مفيد الأنام (١/ ٢٠-٨٠)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٢٢)، مفيد الأنام (١/ ٢٠-٨٠)، فتاوى

ولكل قولٍ أدلته تُراجع في مظانها. ولعل الخلاف مبنيٌ على تحديد معنى محاذاة المواقيت عملياً وعلى الواقع.

والذي ظهر لي - والله أعلم - هو قوة القول الرابع، وأن جدة ليست ميقاتاً إلا لمن أنشأ الإحرام منها، سواء كان من أهلها، أم من القادمين إليها فقط، وأنه يجب على مريد النسك الإحرام قبل الوصول إلى جدة من أي جهة قدم، عند محاذاته أحد المواقيت المحدَّدة شرعاً جوَّا أو برّاً أو بحراً ؛ لعموم النصوص؛ ولأن القادم إلى مكة لابد أن يحاذي ميقاتاً من المواقيت، لكون المواقيت محيطة بالحرم، كما ذكر هذا المعنى الحافظ ابن حجر في الفتح - كما سيأتي -، وناقش قول من قال: إنه يحرم على مرحلتين من مكة.

وقد جاء في بيان أصدره الشيخ ابن باز: ... وهذا خطأٌ واضحٌ يعرفه كل من له بصيرة ومعرفة بالواقع؛ لأن جدة داخل المواقيت، والقادم إليها لا بدأن يمرَّ بميقات من المواقيت التي حدَّدها رسول الله الله الله عام أو بحراً أو جواً،

هيئة كبار العلماء (١/ ٢٦١ - ٢٦٤)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦ / ١٢٥) (١١/ ٤٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٦ / ٢٨٢ - ٢٨٤)، فتاوى أركان الإسلام (ص ٥١٨)، توضيح الأحكام (٤/ ٥٥)، تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٣)، أدلة إثبات أن جدة ميقات (ص ٤٠)، فتاوى إسلامية (٢/ ٢٠٢)، المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة (ص ١٤١ وما بعدها)، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة مؤتمره الثالث، بتاريخ ١٢/ ٢/ ١٤٠٧هـ، وقرار المجمع الفقهي الإسلامي في دورته الخامسة، القرار الثاني، بتاريخ ٢١/ ٢/ ١٤٠٧هـ، المفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج (ص ١٥٠ - ١١٢).

فلا يجوز له تجاوزه بلا إحرام إذا كان يريد الحج أو العمرة ... ولواجب النصح لله ولعباده رأيت أنا وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء إصدار هذا البيان ....إلخ. ولم يتعرَّض البيان لأهل سواكن ومن في حكمهم (١).

فجدة داخل نطاق المواقيت، وليست خارجةً عنه، حتى الأهل سواكن وغيرهم، لما سيتبين من معنى المحاذاة الشرعية عملياً وعلى الواقع، كما فهمته من كلام بعض أهل العلم.

## المسألة السادسة: ( معنى المحاذاة في المواقيت )

يُقال: حاذيت موضعاً إذا صِرتُ بحذائه، وحاذى الشيء: وازاه، وحذو، ووِزان: بمعنى واحد.

وهو مأخوذ من الوزن: أي على وزنه، وفي قول عمر ـ ، فانظروا حذوها من طريقكم.. ، وفي حديث ابن عباس ـ . ذات عِرق: حذو قرن.

قال ابن الأثير: الحذو، والحذاء: الإزاء والمقابل، وحذاء الشيء: إزاءه، أي أنها محاذيتها، وذات عرق: ميقات أهل العراق وهو محاذٍ لقرن، وقرن ميقات أهل نجد، ومسافتهما من الحرم سواء.اه

وجاء في الموسوعة الكويتية: ..المحاذاة في اللغة: المقابلة. وفي الاصطلاح: كون الشيئين في مكانين، بحيث لا يختلفان في الجهات.اه والعلماء مجمعون على أن من لم يمرَّ بأحد المواقيت فإنه يحرم إذا حاذى

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز (۷/ ۳۰ ۳).

أحدها، إلا ما ورد عن ابن حزم ـ رحمه الله ـ بقوله: من كان طريقه لا تمر بشيء من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء.اهـ

قال الحنفية: إن من سلك طريقاً بين ميقاتين، براً أو بحراً اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً منهما، وأبعدهما أولى بالإحرام.

وقال ابن عبد السلام المالكي: إنه إذا حاذى ميقاتين، فالذي يظهر لي على أصل المذهب أنه يحُرِم من أولهما محاذاة، إلا في حق الشامي والمصري إذا كان لا يمر بذي الحليفة والجحفة، وإنما يحاذيهما، فإنه يكون حكمه حكم من مر بهما.

وعند الشافعية: إذا كان عند محاذاة ذي الحليفة على ميلين منها، وعند محاذاة الجحفة، وإن استويا في القرب إليه أحرم عند محاذاة الأبعد من مكة.

وقالوا أيضاً: إن من سلك البحر أو طريقاً لا ينتهي إلى شيء من المواقيت المعينة فميقاته محاذاة المعين، وينبغي أن يستظهر ( يحتاط ) حتى يتيقن أنه حاذى الميقات أو فوقه. والمسألة فيها خلاف عندهم في المذهب.

قال النووي ـ رحمه الله ـ : قال أصحابنا أعيان هذه المواقيت لا تُشترط بل الواجب عينها أو حذوها. اهـ

وقال: من سلك البحر أو طريقاً ليس فيه شيء من المواقيت الخمسة أحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه . اه. .

وأطلق الحنابلة: أن من لم يكن طريقه على ميقاتٍ ، فإذا حاذي أقرب

المواقيت إليه أحرم منه. وقالوا بمثل قول الشافعية فيما إذا تساويا إلى طريقه وتفاوتا إلى مكة، غير أنهم لم يتعرضوا للخلاف في كونه منسوباً إلى أبعد الميقاتين أو أقربهما.

ويقول ابن قدامة - رحمه الله -: وكل ميقات فحذوه بمنزلته .. ويقول:..ولأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير. اه.

ويقول الحافظ ابن حجر \_ رحمه الله \_: المحاذاة اعتبار ما يقابل الميقات من الأرض التي يسلكها الحاج أو المعتمر من غير مَيْل. اهـ

فالمحاذاة في المواقيت: أن تجعل المسافة بينك وبين مكة كالمسافة بين أقرب المواقيت إليك وبين مكة. كما ذكره ابن الأثير، ونحو هذا قرّه ابن تيمية. فقال رحمه الله: ومعنى ذلك أنه إذا كان طريقه على غير ميقات في بر أو بحر: فإنه يحُرِم إذا حاذى أقرب المواقيت إلى طريقه، سواء كان هذا الميقات هو الأبعد عن مكة أو الأقرب، مثل من يمر بين ذي الحليفة والجحفة، فإنه إن كان يقرب إلى ذي الحليفة إذا حاذاها أكثر مما يقرب إلى المجحفة: أحرم منها، وإن كان قربه إلى الجحفة إذا حاذاها أكثر أحرم منها؛ لأن أهل العراق قالوا لعمر بن الخطاب - الله المورث عن طريقنا وإنا إن أردنا أن نأتيها لعمر بن الخطاب - الله حذوها من طريقكم، قال: فحدً لهم ذات عرق)

<sup>(\*)</sup> جورٌ: يقال: طَرِيقٌ جَوْرٌ جائر، وصف بالمصدر، وفي حديث ميقات الحج وهو جَوْرٌ عن طريقنا أي: مائل عنه ليس على جادَّته من جارَ يجُورُ إِذا مال وضل. لسان العرب مادة (جور).

فلم يأمرهم عمر والمسلمون بالمرور بقرن، بل جعلوا ما يحاذيها بمنزلتها؛ وذلك لأن الإحرام مما يحاذي الميقات بمنزلة الإحرام من نفس الميقات، فإنه إذا كان بعدهم عن البيت واحداً: لم يكن في نفس الميقات مقصود، ولأن في الميل والتعريج إلى نفس المؤقت مشقةٌ عظيمة، وإنما يحُرِم مما يقرب منه إذا حاذاه .... ويَعرف محاذاته للمؤقت وكونه هو الأقرب إليه: بالاجتهاد والتحري، فإن شكَّ فالمستحب له الاحتياط، فيُحرِم من حيث يتيقن أنه لم يجاوز حذو الميقات القريب إليه إلا محُرِماً، ولا يجب عليه ذلك حتى يغلب على ظنه أنه قد حاذي الميقات الأقرب. اه

ويقول ابن تيمية: ... وأيضاً فإن المواقيت محيطة بالبيت كإحاطة جوانب الحرم، فكل من مرَّ من جوانب الحرم لزمه تعظيم حرمته، وإن كان بعض جوانبه أبعد من بعد. اه.

ويقول ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ... واستُدِل به (يعني توقيت عمر ذات عرق) على أن من ليس له ميقات، أن عليه أن يُحرِم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت الخمسة، ولا شك أنها محيطة بالحرم ... فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتاً من هذه المواقيت، فبَطُل قول من قال: من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتاً هل يحرِم من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها ؟ ثم حكى فيه خلافاً، والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق؛ لما قلته، إلا أن يكون قائله فرضه فيمن لم يطّلع على المحاذاة ، كمن يجهلها ... فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل لأن ما زاد عليه مشكوك فيه، لكن مقتضى الأخذ

بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد ....إلخ.اهـ

ويقول الصنعاني \_ رحمه الله \_ : ... لأنَّ هَذِهِ المَوَاقِيتِ مَحُيطَةٌ بِالبَيْتِ كَإِحَاطَةٍ جَوَانِبِهِ لَزِمَهُ تَعْظِيمُ حُرْمَتِهِ وَإِنْ كَإِحَاطَةِ جَوَانِبِهِ أَنِبِهِ لَزِمَهُ تَعْظِيمُ حُرْمَتِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ جَوَانِبِهِ أَبْعَدَ مِنْ بَعْضِ. اهـ

وقال في إرشاد الساري: قوله (وإن يعلم المحاذاة ...): إنما نفى العلم ؟ لأن عدم المحاذاة في نفس الأمر غير متصوَّر ؟ لأن المواقيت تعمّ جهات مكة كلها ، فلابد من محاذاة أحدهما . اه. .

فتبيَّن أن كل قادم إلى مكة لابد وأن يحاذي أحد المواقيت ؛ لكون المواقيت محيطة بالحرم من جميع الجهات ، فعند دخول هذا المحيط يلزم من أراد النسك الإحرام سواء مرَّ بالميقات أو حاذاه يميناً أو شمالاً أو فوقاً براً أو بحراً أو جواً.

ومسألة معرفة المحاذاة عملياً مهمة، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الطرق والبلاد حول المواقيت، فلا بد من ضابط للمحاذاة - ولو تقريبي - حتى يعلم من يسلك هذه الطرق التي بين المواقيت، أو من كانت بلده بينها، من أين يحرم؟ وإتيان المواقيت والمرور بها أمر لا يُشكِل على أحد، أما محاذاته فهي المشكلة التي لا يظهر إشكالها إلا بعد كثرة التأمل.

وكثير من فقهاء السلف ـ رحمهم الله ـ كانوا لا يقفون عند كلمة (محاذاة) وقفةً طويلة؛ حيث إنها لم تكن مشكلة في ذلك الزمان؛ لأن الطرق والمسالك محدودة، والمحاذاة تكون قريبة من الميقات الأصلى، وتحريبًا سهل.

وقد كانت الطرق في الماضي وعرة، بخاصة تلك التي تجانب الطريق السالكة للحجاج، حيث الأمن والقوافل وتوفير الماء والرفقة ...، فالغالب على أمر الناس أنهم يسلكون هذه الطرق التي تمر بالمواقيت، أو قريباً منها.

أما الآن فقد تشعَّبت طرق الناس وتنوعت وسائل سفرهم، وصار احتمال عدم مرور الحاج أو المعتمر بالميقات أمراً كثير الحدوث ، ومن هنا جاءت أهمية معرفة المحاذاة الشرعية على الواقع وعلى الخريطة.

وقد رسم بعض المعاصرين \_ مجتهداً في جعل تصوّر للمحاذاة واضح \_ خريطة المواقيت، ووصل بين كل ميقاتين خطاً مستقيماً، وبيَّن أن هذه هي المحاذاة. ثم ردَّ عليه بعض العلماء وطلبة العلم في هذا، وبيَّنوا أن المعنى للمحاذاة بهذا الشكل جانب الصواب.

وقد توصَّل الدكتور/ بدر الدين يوسف. في كتابه عن المواقيت إلى ثمان قواعد لمعنى محاذاة المواقيت عملياً وعلى الواقع، ورسم خريطة لكل قاعدة، وهي: (المحاذاة بالجدر الميقاتية، المحاذاة بالدوائر الميقاتية، المحاذاة بخطوط العرض والطول، المحاذاة بخطوط التعامد مع خطوط مكة والمواقيت، المحاذاة بخطوط التعامد مع خطوط مكة وطرق الحاج، المحاذاة بأودية المواقيت، المحاذاة الاعتبارية (قاعدة المرحلتين)، المحاذاة من الجو)، لكنه أورد على كل قاعدة إيراداً يُضعفها. ولقد جعل في القاعدة الثانية معنى المحاذاة الذي كان يتبادر إلى ذهني بعد قراءتي حول المواقيت كثيراً واللذي كنت قد أقررته في هذا الكتاب قبل اطلاعي على كتابه، وبعد أن

اطَّلعت على كتابه زادني ثقة فيما ذهبت إليه ـ لكنه أورد عليه إيراداً غير مسلَّم لمن عرف أن نطاق محاذاة كل ميقات ينتهي عند منتصف المسافة بينه وبين الميقاتين الذَيْن عن يمين وعن شماله. ومن أبين ما قرأت في معنى المحاذاة كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن حجر، والصنعاني ـ رحمهم الله ـ السابق، وسأحاول أن أوضِّح ما فهمته من كلامهم تطبيقاً على الخريطة القادمة. وتبقى المسألة تحتاج إلى تحرير ونظر في التطبيق الواقعي، ورأيي هنا لا يَعْدُو أن يكون اجتهاداً قابلاً للنظر والتأمل (۱).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (ح-ذ-۱)، غريب الحديث للهروي (٤/ ٢٢٨)، النهاية في غريب الحديث لابين الأثير (حذا) (١/ ٣٥٠)، المحلى (٧/ ٧١)، المجموع (٧/ ١٩٩ – ١٩٩)، حاشية البجيرمي (٢/ ١١)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٤٣)، حاشية قيلوبي وعميرة على المنهاج (٢/ ١)، الإقناع (١/ ٣٢٦)، الفروع (٥/ ٣٠٩)، المغني (٥/ ٣٦)، شرح الإيضاح (ص١٤٨)، شرح العمدة (١/ ٣١٩ – ٣٣٦)، هداية السالك (٢/ ٣٥٦ – ٤٥٧)، فتح الباري (٣/ ٥٥٥ – ٤٥٧)، سبل السلام (٢/ ٥٨٥)، إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري (ص ٩٠)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٨٣/ ١٦٦)، المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة (ص ٢٦)، المفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج ص (٢١ – ٨٧).



مخطط موافيت الإحرام وبداخلها منطقة الحرم مع الطرق المؤدية لهما خريطة رقم (١)

خريطة تبين المواقيت و محيطها ، والمحاذاة (غير الحقيقية ) بتوصيل خطِ مستقيم بين كل ميقاتين

### وطريقة معرفة المحاذاة حسب فهمي:

أن نجعل مكة نقطة الوسط، ثم نضع خطاً مستقيماً من كل ميقات حتى مكة، ثم نقيس حساب الزاوية بين كل ميقاتين متجاورين ومنتصفها، ونضع عليه علامة، ونصل هذه العلامة بخط مستقيم إلى مكة، ثم نرسم بالفرجار قوساً لكل ميقات مُرْتَكزه مكة، يبدأ من منتصف المسافة بين الميقات والميقات والميقات الذي عن اليمين وحتى منتصف المسافة بين الميقات والميقات الذي عن الشمال، وهكذا في كل المواقيت فيكون عندنا نطاق متصل بين المواقيت فمن كان بداخله فيُحرِم من مكانه في الحج، ويحُرم بالعمرة من المحانه إن كان في الحل، وإن كان داخل الحرم فيُحرِم بالعمرة من الحِل، ومن كان خارجاً عن نطاق المواقيت فيُحرِم عند الدخول إلى هذا النطاق من أي حهة كان دخوله.

وإليك تطبيق هذه الطريقة على الصورة التقريبية، بعد تسجيل البيانات المهمة عليها، ورسم نطاق المواقيت وفق هذا الفهم:



خريطة رقم (٢)

# المبحث الثاني: (المساعر) وفيه أربع وعشرون مسألت:

المسألة الأولى: المشاعر

المسألة الثانية: منى

المسألة الثالثة: حدود مني

المسألة الرابعة: البناء، والإيجار في منى وموضع المناسك

المسألة الخامسة: مسجد الخيف

المسألة السادسة: الجمرة

المسألة السابعة: الجمرات الثلاث

المسألة الثامنة: جمرة العقبة

المسألة التاسعة: من عجائب منى

المسألة العاشرة: مجرُّ الكبش ومسجده

المسألة الحادية عشرة: مزدلفة

المسألة الثانية عشرة: من أسماء مزدلفة

المسألة الثالثة عشرة: حدود مزدلفة

المسألة الرابعة عشرة: وادي محسّر

المسألة الخامسة عشرة: المشعر الحرام \_ قُزح \_

المسألة السادسة عشرة: نَمِرة والنزول بها

المسألة السابعة عشرة: عرفات

المسألة الثامنة عشرة: حدود عرفة

المسألة التاسعة عشرة: بطن عرنة

المسألة العشرون : جبل عرفات

المسألة الحادية والعشرون: المأزمان

المسألة الثانية والعشرون: طريق ضب

المسألة الثالثة والعشرون: مسجد عرفات

المسألة الرابعة والعشرون: المسافات بين المشاعر والمسجد الحسرام

# المسألة الأولى: (المشاعر)

المشاعر: هي المعالم الظاهرة، وقال اللحياني شعائر الحج: مناسكه. واحدتها: شعيرة، والمشعر: المعلم والمتعبد من متعبداته، والمشاعر: المعالم التي ندب الله إليها وأمر بالقيام عليها، ومنه سُمي المشعر الحرام؛ لأنه مَعْلم للعبادة وموضع، ويقولون: المشعر الحرام بفتح الميم، والمِشعر بكسرها، ولا يكادون يقولونه بغير الألف واللام، وإنما قيل: شعائر، لكل عَلَم مما تُعبد به؛ لأن قولهم: شَعَرت به: علمته، فلهذا سُميت الأعلام التي هي متعبدات الله تعالى: شعائر. والمشاعر: مواضع المناسك(1).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٢)، حلية الفقهاء ص (١٢٠)، لسان العرب: مادة (ش-ع-ر).



خريطة رقم (٣) مخطَّط تقريبي للمشاعر (عرفة – مزدلفة – منى)

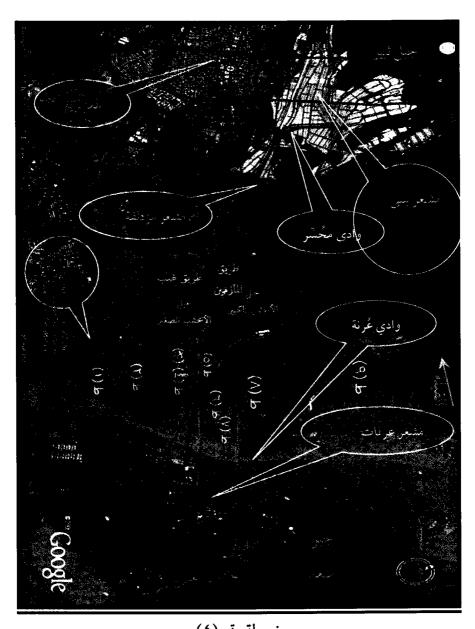

خريطة رقم (٤) صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية للمشاعر (عرفة - مزدلفة - مني) عام ١٤٢٦هـ

#### المسألة الثانية: (منى)

مِنى: بكسر الميم، كإلى، يجوز فيها التذكير والتأنيث، والصرف وعدمه، والأجود عدم الصرف، سُميت لما يمنى بها من الدماء. قال القرطبي: وسُميت مِنى: (مِنىً) لما يُمنى فيها من الدماء أي: يُراق، وقال ابن عباس - الشهاء: إنما سُميت (مِنى) لأن جبريل - السلام - قال لآدم - السلام - السلام المنى الجنة، فسُميت (منى).

وقيل إنما سُميت (مِنىً) من قولك: مَنَى الله الشيء. إذا قَدّره، فسُمي المكان: (مِنىً) لمِا قدَّر الله فيه من أن جعله مشعراً من المشاعر. وقد امتنى القوم: إذا أتوا منى.

وقال الفاكهي: سُميت (مِني) لاجتماع الناس بها، والعرب تقول لكل مكان يجتمع فيه الناس: (مِني) (١).

#### المسألة الثالثة: (حدود مِني)

حِدُّ مِني شرقاً وغرباً: ما بين جمرة العقبة ووادي محسِّر، وليس محسِّر ولا

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأزرقي (۲/ ۷۰۱)، المجموع (۸/ ۱۲۹)، القاموس المحيط مادة (م-ن-ى)، حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح (ص ۳۵۲)، أخبار مكة (٤/ ٢٤٦)، القرى (ص ۱۵۱)، الجامع لأحكام القرآن (٣/ ۱۱)، حلية الفقهاء ص (١٢٠) إيضاح الإيضاح (٣/ ٩٣٤)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ٢١٦). وانظر: معجم اللدان (٥/ ١٩٨).

العقبة من مِنى، وهذا قول عطاء، والشافعي، ومذهب الحنابلة، واختيار: ابن عابدين من الحنفية، والنووي، وابن حجر، وابن عثيمين.

وذهب بعض العلماء إلى أن العقبة من منى. منهم: المحب الطبري، والخرشي من المالكية، وأيَّده ابن جماعة.

وذرع ما بين الجمرة والوادي سبعة آلاف ومئتا ذراع، وذكر في مرآة الحرمين أنه بالأمتار: (٣٥٢٨م). وعرضها: ألف ذراع وثلاثمائة ذراع، وذكر في المرآة أنه يصل اتساعها إلى: (٦٣٧م)، ويضيق ذلك ويتسع، وحدودها عرضاً: يشمل كل ما انحدر به السيل إلى منى، وهو ما بين الجبلين الأيمن والأيسر، وجميع التِّلاع التي فيه (١).

قال النووي ـ رحمه الله ـ في منسكه: حدُّ منى ما بين وادي محسِّر وجمرة العقبة، ومِنى شعب طوله ميلان، وعرضه يسير، والجبال المحيطة: ما أقبل منها عليه فهو من منى، وما أدبر فليس من منى، وجمرة العقبة في آخرها.اه(٢) وقال الأزرقي ـ رحمه الله ـ: ومن حد مأزمي منى من الجبل إلى الجبل

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة للأزرقي (۲/ ۸۸۲)، أخبار مكة (٤/ ٢٤٦ - ٣٠٧) وما بعدها، القرى ص (٥٤٣)، المغني (٥/ ٢٩١)، البحر العميق (٣/ ١٤١٣) مع الحاشية، مرآة الحرمين (١/ ٣٣٩)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٣٥٩)، حاشية الروض (٤/ ١٤٩)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (٥/ ١٥٠)، الشرح الممتع (٧/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) نقله في كتاب: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٣٦٠)، وانظر: هداية السالك (٣/ ٩٧٦ - ٩٧٩).

خمسون ذراعاً. اهـ

وآخر ما توصل إليه الباحثون: ما ورد عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في المملكة العربية السعودية (مشروع تطوير منى) قولهم: ... ومنطقة منى جزءٌ من المشاعر المقدسة، وهي سهلٌ منبسط شبه مستو، فيه بعض النجود والتلال، وتبلغ مساحته: أربعة ملايين متر مربع، أما سفوح الجبال الداخلة ضمن حدودها الشرعية فتبلغ مليوني متر مربع، وهي جبال وعِرَة، تحيط بهذا السهل من جميع الجهات، باستثناء وادي محسِّر والأخشبين.اهـ (۱).

المسألة الرابعة: ( البناء، والإيجار في مِنى وموضع المناسك )

يحرُم البناء في موضع المناسك، وتأجيره ؛ لأن حكمه حكم المساجد، وهذا قول: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ، ونقل بعضهم الاتفاق على هذا.

قال القرطبي - عند قوله تعالى: ﴿ سُوَآءٌ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ [الحج: ٢٥] قال: سواء العاكف فيه والباد، العاكف: المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يقدم عليهم. يقول: سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحق من النازح إليه. وقيل: إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها. وهذا على

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة للأزرقي (٢/ ٥٨٢)، شفاء الغرام (١/ ٥١٠)، البحر العميق (٣/ ١٤١٧) . ١٤١٨) مع الحاشية.

أن المسجد الحرام: الحرم كله؛ وهذا قول مجاهد ومالك؛ رواه عنه ابن القاسم. ورُوي عن عمر وابن عباس وجماعة (إلى أن القادم له النزول حيث وَجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى). وقال ذلك سفيان الثوري وغيره، وكذلك كان الأمر في الصدر الأول، كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة؛ فاتخذ رجلٌ باباً. فأنكر عليه عمر، وقال: أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة، فتركه فاتخذ الناس الأبواب. ورُوي عن عمر بن الخطاب أيضاً أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة، حتى يدخلها الذي يَقدَم فينزل حيث شاء، وكانت الفساطيط تضرب في الدور. ورُوي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع منها والاستبداد؛ وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهور من الأمة. وهذا الخلاف يُبنّى على أصلين:

أحدهما: أن دور مكة هل هي ملك لأربابها أم للناس. وللخلاف سببان:

أحدهما: هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، لكن النبي الله لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي الله عنه بأرض السواد وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفار فتبقى على ذلك لا تُباع ولا تُكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به؟ وبهذا قال مالك، وأبو حنيفة، والأوزاعي. أو كان فتحها صلحاً - وإليه ذهب الشافعي - فتبقى ديارهم بأيديهم، وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا. ورُوي

عن عمر أنه اشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجناً، ....

قلت (القرطبي): الصحيح ما قاله مالك؛ وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأنها فُتحت عنوة. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة يشبهها شيء من البلاد. وروى الدار قطني عن علقمة بن نضلة قال: تو في رسول الله وأبو بكر وعمر فوما تُدْعَى رِباع مكة إلا السوائب؛ من احتاج سَكَن ومن استغنى أَسْكن. وزاد في رواية: وعثمان. وروي أيضا عن علقمة بن نضلة الكناني قال: كانت تُدْعَى بيوت مكة على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر السوائب، لا تُباع؛ من احتاج سَكَن ومن استغنى أَسْكن. ورُوي أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن عن النبي قال: (إن الله تعالى حرَّم مكة فحرامٌ بيع رباعها وأكل ثمنها – وقال من أكل مِن أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل ناراً).

قال الدار قطني: كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووهم فيه، ووهم أيضاً في قوله عبيد الله بن أبي يزيد وإنما هو ابن أبي زياد القداح، والصحيح أنه موقوف، وأسند الدار قطني أيضاً عن عبد الله بن عمرو الله قال: قال رسول الله: (مكة مُناخ لا تُباع رِباعها ولا تؤاجر بيوتها). وروى أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت يا رسول الله؛ ألا أبني لك بمنى بيتاً أو بناءً يظلك من الشمس؟ فقال: (لا، إنما هو مُناخ من سبق إليه). و تمسّك الشافعي المقوله تعالى: ﴿ ٱلّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم ﴾ [الحج: ٤٠] فأضافها إليهم. وقال المنافعي يوم الفتح: (من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن).انتهى

كلام القرطبي ـ رحمه الله ـ

وقال ابن القيم :.. فالحرم ومشاعره، كالصفا والمروة والمسعى، ومنى، وعرفة وعرفة ومزدلفة، لا يختص بها أحدٌ دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبَّدهم، فهي مسجد من الله وقَّفه ووضعه لخلقه؛ ولهذا امتنع النبي الله أن يُبنَى له بيت بمنى يُظلِّه من الحرّ، وقال: (مِنى مُناخ من سبق)، وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها، وأن من سبق إلى مكان منها فهو أحق به حتى يرتحل عنه، ولا يملكه بذلك. وقال:... وسئل الله أن يُبنى له بمنى بناءٌ يظله من الحر، فقال: (لا، مِنَى مُناحٌ لمن سبق إليه). اهد (۱).

فلا يصح البناء في منى شرعاً، وتُزال البيوت التي فيها، ويُعوَّض أهلها، ولا يصح تأجير أرضها.

ويقول ابن عثيمين: .. لا يجوز لأحدٍ إطلاقاً أن يبني فيها بناءً ويؤجره، ولا أن يختط أرضاً ويُؤجرها، فإن فُعِل فالناس معذورون يبذلون، والإثم على الذي أخذها.اه ويقول: .. ولهذا لا شك أن الذين بَنَوا في منى أو مزدلفة أو

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أحمد (٦/ ١٨٧، ٢٠٧)، وأبو داود (٢٠١٩)، والدارمي (٢/ ٧٣)، وابن ماجه (٢٠ ٣٠) و (٣٠٠٦) من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وصححه الحاكم (١/ ٤٦٧)، ووافقه الذهبي. قال محققا زاد المعاد (شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط): وسنده قابل للتحسين، وضعفه الألباني بهذا اللفظ (ضعيف أبي داود ٣٤٥)، وفي لفظ حسنه الألباني في (إصلاح المساجد / ٢٠٢) (منى مناخ لمن سبق). انظر: زاد المعاد (٢/ ٧٢٧).

عرفة، غاصبون وآثمون؛ لأن هذا مشعر لا بد للمسلمين من المكوث فيه، فه و كالمساجد، فلو جاء إنسان إلى مسجد جامع كبير وبنى له غرفة في المسجد، وصار يؤجرها، كان حراماً، والآن منى مشعر يجب على المسلمين أن يبقوا فيها، والمبيت فيها واجب من واجبات الحج، فإذا جاء إنسان وبنى فيها وصار يؤجرها للناس فهو لا شك غاصب آثم، ظالم، ولا يحل له ذلك....إلخ (۱).

المسألة الخامسة: (مسجد الخيف)

الحَيْف: بفتح أوله وسكون ثانيه. قال في القاموس: الحَيْف: الناحية... وما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء، وكل هبوط وارتقاء في سفح الجبل، وغُرَّة بيضاء في الجبل الأسود الذي خلف أبي قبيس؛ وبها سمي مسجد (الحَيْف)؛ أو لأنها ناحية من (منى)؛ أو لأنها في سفح الجبل.اهوقال في اللسان: وخَيْف مكة: موضعٌ فيها عند مِنى؛ سُمي بذلك لانحداره عن الغلظ وارتفاعه عن السيل..، ومسجد مِنى يُسمى مسجد الخيف؛ لأنه في سَفْح جبلها.اه

وقال ابن جنيّ: أصل الخيف الاختلاف، وذلك أنه ما انحدر من الجبل

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۳۲-۳۲)، إرشاد الساري (ص ۳۲۸)، المدونة (۱/ ۳۹۹)، المدونة (۱/ ۳۹۹)، المجموع (۹/ ۲۰۱)، الأحكام السلطانية للفراء (ص ۱۹۱)، القرى (ص ٤٨٠)، شفاء الغرام (۱/ ۲۰۱)، الأحكام السلطانية للفراء (ص ۱۹۱)، الشرح الممتع (۷/ ٥٥-۳٥٤) (۱/ ۲۱۵)، فتاوى الشيخ: محمد بن إبراهيم (٥/ ۲٥٧)، الشرح الممتع (۷/ ٥٥-۳٥٤) (۱/ ۳۷۷)، وانظر: كتاب (إعلام الساجد) للزركشي (ص ۱۶۳-۱۵۲) حيث توسَّع - رحمه الله ـ في هذه المسألة، وأسهب فيها.

فليس شرفاً ولا حظيظاً، فهو مخالفٌ لِهما. اهِـ

ويقع المسجد على السفح الشمالي لجبل الصابح، وأول من بناه المنصور العباسي، وقيل أول من بناه أحمد بن المتوكل العباسي سنة ٢٥٦هـ، وهو محلُّ صلوات النبي المنع وخُطَبه بمني.

ورَوى الفاكهي بسنده عن ابن عباس قال: قال النبي أو قد صلى في مسجد الخيف سبعون نبياً، فيهم موسى الكلا وكأني أنظر إليه، عليه عباءتان قطوانيتان (۱)، وهو محرم، على بعيرٍ من أزد شنوءة مخطوم - ولم يقل عبدة: من أزد شنوءة - بخطام من ليف وله ضفران ) (۲).

<sup>(</sup>١) العباءة القَطَوانِيّة، هي العباءة البيضاء القصيرة الخمل. النهاية (٤/ ٨٥).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (۹/ ۱۰۳ )، القاموس المحيط مادة : (خ-ي-ف)، وانظر: حلية الفقهاء ص (۲) السان العرب (۱۰۳ )، مرآة الحرمين (۱/ ۳۲۵)، معجم البلدان (۲/ ۲۱۲)، منسك شيخ الإسلام (۸۵)، أخبار مكة (٤/ ٢٦٦)، حاشية الجمل (۹/ ۳۱۷)، الروض المربع (٥/ ۳۰٥)، حاشية الروض (٤/ ۲۲۲)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ۲۲۱). والحديث: رواه الطبراني في الكبير (۱/ ۲۵ ٤-۵۳) وإسناده ضعيف. انظر كتاب: أخبار مكة (٤/ ٢٦٦) وفيه أحاديث أخرى في فضل الصلاة في مسجد الخيف.



صورة مُلتقطة من الأقمار الصناعية لمشعر منى عام ١٤٢٦هـ خريطة رقم (٥)

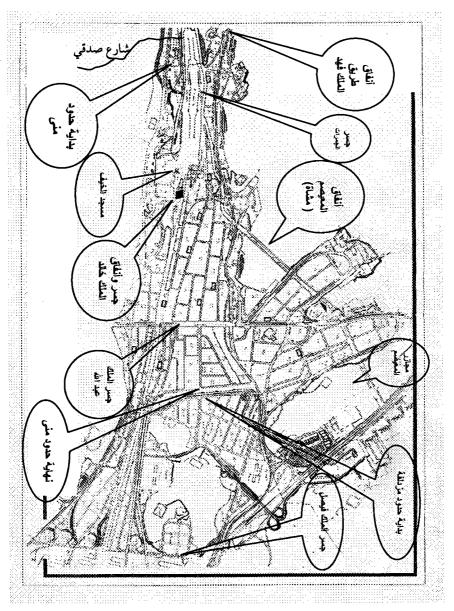

خريطة أخرى لمِنى، وبداية مزدلفة، وفيها بعض المعالم والطرق

## المسألة السادسة: (الجمرة)

الجَمْرة: بجيمٍ مفتوحة وميمٍ ساكنة؛ سُميت جمرة الاجتماع الحصى فيها، يُقال: استجمروا: إذا تجمعوا.

وقال القرافي: «الجمار: اسم للحصى لا للمكان، والجمرة: اسمٌ للحصاة، وإنما سمي الموضع جمرة باسم ما جاوره، وهو اجتماع الحصى فيه».

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - « الجمرة: اسمٌ لمجتمع الحصى، سُميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمَّر بنو فلان: إذا اجتمعوا، وقيل: إن العرب تسمي الحصى الصغار جماراً. فسميت تسمية الشيء بلازمه، وقيل: لأن آدم - العَيْلا - أو إبراهيم - العَيْلا -، لما عرض له إبليس حَصَبه فجمَر بين يديه، أي: أسرع فسُميت بذلك » اه. .

ورمي الجمار هو: القذف بالحصى في زمان مخصوص، ومكان مخصوص، ومكان مخصوص، وعدد مخصوص (١).

المسألة السابعة: (الجمرات الثلاث)

الجمرات الثلاث هي: الصغرى وهي التي تلي مِنَى، والوسطى وهي التي

تلي الصغرى، والكبرى وهي التي تلي مكة. قال الأزرقي: ومن جمرة العقبة إلى الجمرة الوسطى: أربعمائة وسبعة وثمانون ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاً، ومن الجمرة الوسطى إلى الجمرة الثالثة الصغرى التي تلي مسجد منى: ثلاثمائة ذراع وخمسة أذرع. اهـ

وبالأمتار: بين جمرة العقبة والوسطى (٢٧٥) متراً، وبين الجمرة الأولى والوسطى (٢٧٥) متراً.

وهذه المسافات قبل المشروع الكبير الذي بدأ العمل به عام ١٤٢٦هـ، فالأحواض والشَّواخص قد تغيَّرت.

والمَرْمَى هو: مجتمع الحصى. و عند الجمهور: ليس العمود ( الشاخص ) من الجمرة، وإنما مكانه من الجمرة.

أما مسافة المرمى فالجمهور على أنها ليست محدَّدة بالأذرع، وإنما ما كان قريباً من الجمرة فهو منها، وما كان بعيداً فليس منها، والتحديد: يحُدده العُرْف. وبعض العلماء حدَّده بثلاثة أذرع.

ويرى الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ: أن المرمى هو مجتمع الحصى، لا ما سال من الحصى.

قال المحب الطبري ـ رحمه الله ـ: وليس للمرمى حدٌّ معلوم، غير أن كل جمرة عليها عَلَم، وهو عمود مُعلَّق هناك فيرمى من تحته وحوله، ولا يبعد عنه احتياطاً، وحدَّه بعض المتأخرين بثلاثة أذرع من سائر الجوانب، إلا في جمرة

العقبة، فليس لها إلا وجه واحد؛ لأنها تحت الجبل. اهـ

واختلف العلماء: هل العمود كان موجوداً على عهد النبي - الله الله والظاهر أنه كان موجوداً، ويدل لذلك ما ذكره أبو طالب في قصيدته اللامية وهو يَعُد المشاعر ويعظمها فقال:

وبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها يؤمّون قذفاً رأسها بالجنادل أما الأحواض فلم تكن موجودة على عهد النبي - الله عليه بشيء ، و في عام طوال القرون الماضية غير محُاطٍ بشيء ولا معلّم عليه بشيء ، و في عام ١٢٩٢ه و ضع شبك حديدي لمنع الزحام وذلك بفتوى من بعض علماء مكة ، فاعترض على هذا العمل بعض العلماء ، وكان أشدهم اعتراضاً علي باصرين ، عالم جدة . قائلاً: إن هذا الشبك يوهم بأن ما أحاط به الشبك كله مرمى ، فأزيل ووضع الحائط المحيط بالجمرات ، وذلك عام ١٢٩٣ه . ووضعت الأحواض ؛ لتخفيف الزحام ، ولكي لا ينتشر الحصى فيؤذي الحجاج ويُعرقل سيرهم (۱).

وقد حصل تطوير في منطقة الجمرات على مدى السنوات، ومن ذلك ما جرى فيها من إصلاحات في عهد الدولة السعودية: كإقامة دور ثان عام

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأزرقي (۲/ ۸۷۲)، شفاء الغرام (۱/ ٤٧٠)، أخبار مكة للفاكهي (٤/ ٢٧٩-٣٠٧)، مرآة الحرمين (۱/ ٣٣٩)، فتاوى الشيخ: محمد بن إبراهيم (٥/ ١٥٥)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥/ ٢٧٦)، توضيح الأحكام (٤/ ١٦٣–١٦٣)، رمي الجمار (ص ١٩–٢٠)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ١٥٠).

١٣٨٣ هـ، وتوسيع لمنطقة الجمرات، ومنها جعل حوض الجمرات على شكل بيضاوي بعد أن كان دائرياً عام ١٤٢٥ هـ؛ لتسهيل الرمي، ثم أُزيل جسر الجمرات وبُدِء العمل بمشروع تطوير كامل لمنطقة الجمرات، وإقامة أربعة أدوار، وقبو، ومخارج طوارئ، وستة أبراج، ونفق خدمات وغيرها، وبدء العمل بهذا المشروع بعد حج عام ١٤٢٦ هـ بوصفه أعظم مشروع لتطوير منطقة الجمرات، وذلك في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز — حفظه الله – ، وتم استكمال المشروع عام ١٤٣٠ه.

## المسألة الثامنة: (جمرة العقبة)

جمرة العقبة هي: الجمرة الكبرى، وهي ليست من منى، بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي ـ الأنصار عندها على الهجرة. وهي عند العقبة؛ ولذلك سُميت (جمرة العقبة).

وكان حوضها مبني من جهة واحدة فقط، وهي الجهة الجنوبية الغربية؛ لأنها كانت ملاصقة للجبل. ثم أُزيل الجبل وأُزيلت العقبة في سنة (١٣٧٧هـ).

قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر، وأنه لا يُوقف عندها، وتُرمى ضحى، ومن أسفلها استحباباً. اهـ

وذكر الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - زيادةً على هذه الخصائص خصيصتين: أنها إحدى الحلّ، فإنه إذا رماها حلّ. وقَطْعُ التلبية عند الشروع في رميها.

وذكر شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ أن النبي ـ الله ـ كان في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، وذكر بأنه ـ الله ـ اليه الجمرة يوم العيد من الطريق الوسطى، ثم لما رجع، رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها الناس اليوم (١).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (٤/ ١٤٥)، المغني (٥/ ٢٩٢)، شرح العمدة (٣/ ٥٢٨) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٥٥٨)، فتح الباري (٣/ ٢٧٩ – ١٨٠)، إيضاح الإيضاح (٣/ ٩٣٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٣٥٥)، منسك شيخ الإسلام (ص٧٤ – ٧٠)، حاشية الروض (٤/ ١٥٠)، فتاوى الشيخ: محمد بن إبراهيم (٦/ ١٥)، رمي الجمار (ص ١٩ – ٢٠).

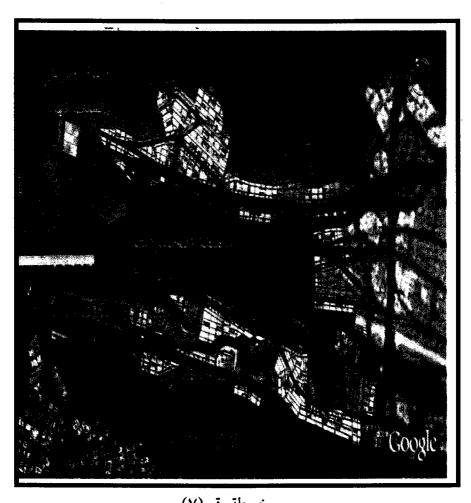

خريطة رقم (٧) صورة لمنطقة الجمرات عندما كان يُقام فيها المشروع الكبير عام ١٤٢٦هـ

#### المسألة التاسعة: ( من عجائب مني )

ذكر جمعٌ من أهل العلم أن لمِني آيات وعجائب وهي:

١ - أن اللحوم فيها تُشرّق ولا تستطيع الحِدَأَة أن تصل إليها.

٢- أن الذباب لا يقع على الطعام فيها.

٣- اتساعها للحجيج مع ضيقها في الأعين.

٤ - قلة البعوض فيها.

٥- أن ما قُبِل من حصى الجمار يُرفع، كما روي عن ابن عباس ـ الله ...

وقد ردَّ هذه الأمور بعض العلماء، وذكر أنها لم تثبت بأسانيد صحيحة، فلا يعتمد عليها (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: شفاء الغرام (۱/ ۲۱۰)، مرآة الحرمين (۱/ ۳۳۱)، الاستذكار (٤/ ۳۵۰ - ۳۵۸)، هداية السالك (۱/ ۳۷۰ - ۳۵۸). وذكر القرطبي في تفسيره - عند قوله تعالى: (فيه آيات بينات) - أن من الآيات البينات: أن الطائر لا يعلو البيت صحيحاً، ومنها أن الجارح يطلب الصيد فإذا دخل الحرم تركه، ومنها أن الغيث إذا كان ناحية الركن اليماني كان الخصب باليمن، وإذا كان بناحية الشام كان الخصب بالشام، وإذا عمَّ البيت كان الخصب في جميع البلدان، ومنها أن الجمار على ما يُزاد عليها تُرى على قدرٍ واحد. اه الجامع لأحكام القرآن (١٣٦/٤).

وذكرها الشيخ عبد الله بن حميد ـ رحمه الله ـ في كتيبه: هدايـة الناسـك ص (١٠١-١١) دون أن يُعلِّق عليها.

قلت: وبالجزم بهذه العجائب مجازفة؛ لمخالفة بعضها للواقع.

ويقول الشيخ: سلمان العودة ـ حفظه الله ـ: بالنسبة لفضائل مكة كثيرة ووردت بها نصوص=،

#### المسألة العاشرة: (مجرّ الكبش ومسجده)

كان هناك مسجد يقال له: مسجد الكبش يقع عن يسار الذاهب إلى عرفات، وهو في شمال جمرة العقبة على نحو (٣٠٠) م منها في سفح جبل ثبير. والكبش الذي أضيف إليه هو الذي فدى الله به نبيه إسماعيل، لما شرع أبوه الخليل في ذبحه. وبجوار هذا المسجد الصخرة التي يزعمون أن الفداء ذُبح عليها، وذكر الفاكهي أن الذبح بين الجمرتين الأولى والوسطى، في سفح الحبل المقابل لثبير.

وكان هذا المسجد وهذه الصخرة يتزاحم الحجاج على زيارتهما، حتى وفّق الله الحكومة السعودية لإزالة تلك المعالم حتى لا يغتر بها الجهال ويتبركون بها، ويفعلون البدع عندها، وبقى الآن مسمى مجر الكبش فقط في تلك الناحية من منى (١).

#### المسألة الحادية عشرة: ( مزدلفة )

مُزْدَلِفة: بضم الميم وسكون الزاي وفتح الدال وكسر اللام، سُميت بذلك،

<sup>=</sup> وبعض العلماء يذكر فضائل ليس عليها دليل مثل: أن الطير لا يعلو البيت، وأن حصى الجمار تُرمى و تزيد وهي باقية على حالها، وبعضهم جعل لمنى خصائص وأن الذباب لا يسقط فيها على الطعام وهذا كله ليس عليه دليل، وما ورد في النص فيه كفاية، بل هذا مدخل لأعداء الإسلام على الإسلام، وعلى التراث، وعلى كتب العلم التي لم تعتمد على كتاب ولا سنة، وإنما هي من ظنون الناس و تخرصاتهم. اهد من (الشريط الأول من شرح كتاب الحج من العمدة).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأزرقي (٢/ ٥٦٨)، مرآة الحرمين (١/ ٣٢٦).

من الزلف والزلفى، وهو: التقرب؛ لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها، أي: تقربوا ومضوا إليها. وقيل: سُميت بذلك لأن الحجاج يزدلفون إلى الله، أي: يتقربون إليه بالوقوف بها، فسُميت مزدلفة. وقيل: لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات (١).

## المسألة الثانية عشرة: (من أسماء مزدلفة)

يقال لها: المشعر الحرام، (وعرفة المشعر الحلال)؛ ووُصف بالحرام لأنه داخل حدود الحرم، وسُمي مَشْعراً: من الشِّعار وهو العلامة؛ لأنه مَعْلم للحج والصلاة والمبيت به، والدعاء عنده من شعائر الحج.

وتُسمى جمعاً، قيل: لأن آدم - العلالا - اجتمع فيها مع حواء، فازدلف إليها أي: دنا منها. والازدلاف: الاجتماع. وقيل: لأنه يجمع فيها بين صلاتين. وقيل: لأن الناس كانوا يجتمعون فيها، أما عرفة فلا تجتمع قريش مع غيرهم. فأسماؤها: (المزدلفة \_ ومزدلفة \_ وجمع - والمشعر الحرام) (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: أخبار مكة (٤/ ٣١٢)، القرى ص(١٥٤)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤١٨) - (٣/ ١١)، معالم السنن (٢/ ١٣٥)، حلية الفقهاء ص (١١٩)، معجم البلدان (٥/ ١٢٠)، شفاء الغرام (١/ ٤٠٥)، فتح الباري (٣/ ٢١١)، مفيد الأنام (٢/ ٤٢)، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٦)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص١٥١).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٢)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٨٤)، المغني (٥/ ٢٨٣)، هداية السالك (٣/ ٢٨٣)، معجم البلدان (٥/ ١٢٠)، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٦).

#### المسألة الثالثة عشرة: (حدود مزدلفة)

روى الفاكهي بسنده عن ابن عباس \_ الله عنال: جَمَعٌ من مفضى المأزمين إلى القرن الذي خلف وادي محسِّر.

قال في المغني: حدُّها: من مأزمي عرفة إلى قرن محسِّر، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب. اهـ

ومن نهاية محُسِّر إلى أول المأزمين أي طول مزدلفة: سبعة آلاف وسبعمائة ومن نهاية وثمانون ذراعاً وأربعة أسباع ذراع: (٣٨١٢) م، ويضيق الوادي في نهاية مزدلفة ليصل إلى (٥٠) م.

ويقول الدكتور/ عبد الملك بن دهيش في تحقيقه على كتاب (أخبار مكة) للفاكهي: .... والذي تحصَّل لي من أقوال العلماء في حدود مزدلفة، وأقوال الشريف محمد بن فوزان الحارثي ـ رحمه الله ـ هو ما يلي:

حدُّها الشمالي: هو ثبير النِصْع (جبل المزدلفة)، ويقال له الأحدب أيضاً. وحدُّها الجنوبي: جبل ذات السليم، وذو مَراخ (المُريخِيّات)، شم قرن مزدلفة الذي يمرُّ سيل محسِّر بينه وبين دَقم الوَبْر. (هذا القرن يكون على يمين المقبل من منى يريد المزدلفة قبل وصوله إلى نهاية دَقْم الوبر بقليل، وكان هذا القرن يقابل وادي محسر من الجنوب، بل يضرب في سيله تماماً، وقد أزيل هذا القرن بسبب التوسعات المستمرة في تلك المنطقة وغيرها، وهذا القرن كان حدًا من حدود مزدلفة لأنه يقابل محسراً تماماً).

وحدُّها الغربي: جبل المُضَيبيع، ثم وادي محسر، ووادي محسر إذا وصل القرن الجنوبي الذي بأسفل الصائح (جبل منى اليماني) اتجه إلى مزدلفة، لكنه لا يدخلها، بل يمر بين دَقْم الوَبْر من الشرق وبين قرن مزدلفة من الغرب، ثم يتجه جنوباً عدلاً، حتى يصل إلى آخر سلسلة ذي مَراخ (المرَيخيّات).

وحدُّها الشرقي: ربع المرار الذي يمرُّ به الطريق رقم (٨) و (٩)، ثم ربع الغزالة الذي يمرُّ به الطريق رقم (٧) ثم منتهى المأزمين مأزمي عرفة المعروف عند العامة بـ ( الأخشبين ) اللذين يمرُّ بينهما الطريقان رقم (٥) و (٦) وطريق المشاة الذي هو طريق المأزمين ... اهـ (١)

# المسألة الرابعة عشرة: ( وادي محُسِّر )

مُحسر: بضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة وبالراء، مسيل ماء فاصل بين مزدلفة ومنى. من الحسر وهو: كشطك الشيء وكشفك إياه، يقال: حسر عن ذراعيه. ويجوز أن يكون من الحسر: بمعنى الإعياء، يقال: حسرت الدابة إذا أعيت. وهو: بطن وادٍ عظيم بين مزدلفة ومنى، قال القرطبي: وهو من منى. اه.

<sup>(</sup>۱) شفاء الغرام (۱/ ٥٠٥)، مرآة الحرمين (۱/ ٣٣٩ - ٣٤)، المغني (٥/ ٢٨٣)، منسك شيخ الإسلام ص (٧٥)، هداية السالك (٣/ ١٠٤٧)، أخبار مكة للفاكهي مع الحاشية (٤/ ٣١١ – ٣١١)، الإسلام ص (٧٥)، فتاوى اللجنة الدائمة (١ / ٢١٣ – ٢١٤)، وللمزيد من الكلام حول حدود مزدلفة انظر كتيب: المزدلفة، للدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي.

قال الأزرقي ـ رحمه الله ـ: وبين جدار حائط محسِّر، ووادي محسِّر، خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعاً. اهـ

قال محقق (تاريخ مكة): والواقع أن طول محسِّر أكثر من ذلك إذا اعتبرناه من صدوره حتى مسيله، والظاهر أن رافده الشمالي الشرقي داخل في منى والله أعلم. اهد (١).

وسُمي بذلك، قيل: لأنه يحَسُر سالكه، وقيل: لأن الفيل حَسَر فيه أي: أعيى، وانقطع عن الذهاب إلى مكة (٢).

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: و محسِّر برزخ بين مِنى وبين مزدلفة، لا من هذه، و محسِّر: من الحرم وليس بمشعر..اهـ

ويُسميه أهل مكة: (وادي النار) قيل: سُمي بذلك لأن رجلاً صاد فيه صيداً، فنزلت عليه نارٌ فأحرقته.

ويُسن الإسراع فيه، قدر رمية بحجر؛ لحديث نافع أن ابن عمر - الله عند الإسراع فيه، قدر رمية بحجر التحم في بطن محسِّر قدر رمية بحجر الله عجز بسبب الزحام، فينوي بقلبه أنه لو تيسر له أن يسرع لأسرع، وإذا علم الله من نيته هذا، فإنه قد

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۳/ ۱۰۷۹)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۲۵)، مرآة الحرمين (۱/ ۳۳۹)، وانظر: معجم البلدان (٥/ ٦٢)، القرى ص(١٥٥)، تاريخ مكة للأزرقي (٢/ ١٨٩-١٩٠)، أخبار مكة (٤/ ٢٤٦)، شفاء الغرام (١/ ٤٩٨)، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) القرى ص(١٥٥)، زاد المعاد (٢/ ٢٥٥-٢٥٦)، وانظر: هداية السالك (٣/ ١٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه مالك في الموطأ (٢٧٩).

يثيبه على ما فاته من الأجر والثواب.

وسبب الإسراع قيل: لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل، والمشروع للإنسان إذا مر بأراضي العذاب أن يسرع. قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: وتعليل إسراع النبي ـ و و ادي محسّر بذلك؛ فيه نظر لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا بل في مكان يقال له المُغَمَّس (۱) حول الأبطح، وفي هذا يقول الشاعر الجاهلي أمية بن أبي الصّلت:

خُبِس الفيل بالمغمَّس حتى ظلَّ يحبو كأنه معقور. اهـ وقيل: أسرع النبي الله لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الموادي، ويذكرون أمجادهم فأراد مخالفتهم.

وأخرج مالك وابن جرير عن عبد الله بن الزبير قال: عرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسِّر .. (٢).

<sup>(</sup>١) المُغَمَّس: بالضم ثم الفتح، وتشديد الميم وفتحها. اسم المفعول من غمست الشيء في الماء إذا غيبته فيه: موضع قرب مكة في طريق الطائف. معجم البلدان (٥/ ١٨٨).

<sup>(</sup>۲) هداية السالك (۳/ ۱۰۸۰)، شفاء الغرام (۱/ ۹۹۹)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٢٥٥)، المغني (٥/ ٢٨٧)، منسك شيخ الإسلام (ص٧٧)، زاد المعاد (۲/ ٢٥٥–٢٥٦)، الدر المنثور (۱/ ٢٤٩)، حاشية الروض (٤/ ١٤٧)، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٨–٣٥١).

# المسألة الخامسة عشرة: ( المشعر الحرام [ قُزح ] )

المشعر الحرام: جبل معروف في مزدلفة؛ سُمي بذلك لأن العرب في الجاهلية كانت تُشعر عنده هداياها.

ويُسمى أيضاً: (قُزَح) قال الحموي: قُزح: بضم أوله وفتح ثانيه وحاء مهملة بلفظ قوس السماء الذي نهي أن يُقال له قوسُ قُزَح، قالوا لأن قُزَح اسم للشيطان. ولا ينصرف؛ لأنه معدول معرفة، وهو: القرن الذي يقف الإمام عنده بالمزدلفة عن يمين الإمام ... ويُقال: قُزح اسم ملَكٍ مُوكِّلٍ به. وقيل: قُزح اسم جبل بالمزدلفة رُئي عليه فنُسب إليه. قال السكري: يظهر من رواء الجبل. فيركى كأنه قوس فسمي قوس قرح.اهـ

ويُسمى: (الميقَدة)؛ لأنهم كانوا يوقدون عليه النار. وبعض العلماء خص الحبل بكونه المشعر الحرام، وأن السنة الدعاء عنده. لكن النووي ـ رحمه الله \_ قال :.. وقال جماهير المفسرين، وأهل السير، والحديث: المشعر الحرام : جميع مزدلفة. اه وقال شيخ الإسلام ـ رحمه الله \_: ومزدلفة كلها يقال لها : المشعر الحرام، وهي ما بين مأزمي عرفة، إلى بطن محسر. اه فالسنة الدعاء في أي موضع من مزدلفة.

فحيثما وقف من مزدلفة أجزأه ذلك، ولا يجب عليه القرب من المشعر، ولا صعوده، لقول النبي : ( وقفت هاهنا - يعني على المشعر - وجمعٌ كلها موقف).

قال الأزرقي ـ رحمه الله ـ: وقُرْح عليه اسطوانة من حجارة مدورة، تدوير طولها أربعة وعشرون ذراعاً، وطولها في السماء اثنا عشر ذراعاً. وفيها خمس وعشرون درجة. وهي على أكمة مرتفعة. كان يُوقَد عليها في خلافة هارون الرشيد، بالشمع ليلة مزدلفة، وكانت قبل ذلك يُوقَد عليها النار والحطب، فلما مات هارون أمير المؤمنين، كانوا يصنعون عليها مصابيح كبار، يُسَرج فيها بفتل جلال، فكان ضوؤها يبلغ مكاناً بعيداً، وصارت اليوم يُوقَد عليها مصابيح صغار، وفتل رقاق، ليلة مزدلفة. اهـ

ولا وجود لهذه الاسطوانة اليوم، وقد أزيل الجبل وبُني عليه المسجد الموجود اليوم (مسجد المشعر الحرام)، وهو في وسط مزدلفة، على طريق رقم (٥)، وبين هذا المسجد ومسجد الخيف (٥)كم تقريباً، وبينه وبين مسجد نمرة (٧)كم (١).

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة للأزرقي (۲/ ۵۸۳)، القرى ص (۱۰۵۱–۱۹۹۹)، هداية السالك (۳/ ۱۰۹۹ منسك – ۱۰۷۰ – ۱۰۷۳)، شفاء الغرام (۱/ ۱۹۹۹–۲۰۰۰)، منسك شيخ الإسلام ص (۷۰)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۲/ ۱۹۲۲)، شرح العمدة (۳/ ۵۲۰)، معجم البلدان (۳/ ۳۲۹)، مفيد الأنام (۲/ ۲۶)، القاموس المحيط ص (۲۲۹)، التاريخ القويم (۵/ ۲۸۸)، التحقيق والإيضاح (ص۳۷). والحديث: رواه مسلم، برقم (۱۲۱۸).

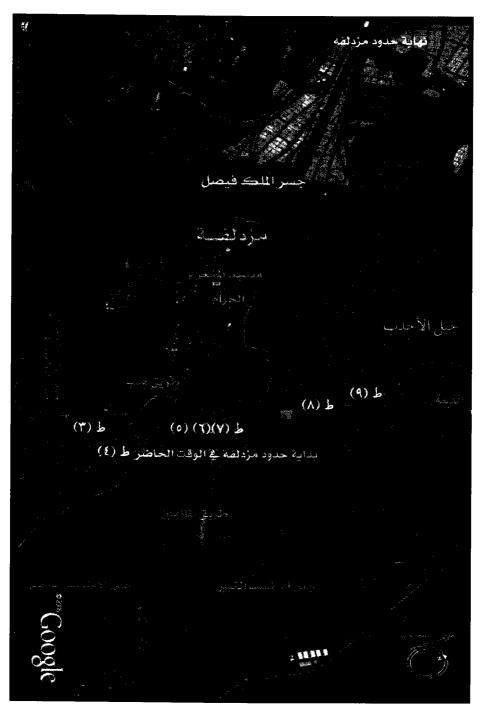

صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية لمشعر مزدلفة عام ١٤٢٦هـ خريطة رقم (٨)

### المسألة السادسة عشرة: (نَمِرة، والنزول بها)

<u>نَمرة:</u> بفتح النون وكسر الميم، أُنثى النّمِر، والمراد بها هنا: قرية قرب عرفة، كانت خارجةً عن عرفات من جهة اليمين، وليست من عرفة، وموضعها أكمة عليها أنصاب الحرم.

قال في القاموس: ونجرة كفرحة، موضع بعرفات، أو الجبل الذي عليه أنصاب الحرم، على يمينك خارجاً من المأزمين تريد الموقف.اهـ

قال الشيخ الجاسر ـ رحمه الله ـ: و في زماننا هذا ليست أنصاب الحرم على جبل، بل هي على أرض مستوية كما هو مشاهد. اهـ

وأكثر أهل العلم على أن نَمِرة ليست من عرفة، وهو اختيار: النووي، وابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين، خلافاً لمالك حيث عدَّها منها.

يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: ونمرة خارجة عن عُرنة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة. اهـ

ويُسن النزول بنَمِرة قبل الوصول إلى عرفة إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت ركب من نمرة إلى عرفة.

ويقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: ... لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحدٌ إلى نمرة ... إلخ. اهـ

وروى الأزرقي بسنده إلى ابن جريج قال: سألت عطاء: أين كان النبي - ﷺ ـ ينزل يوم عرفة؟

قال: بنَمِرة، منزل الخلفاء، إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل، عن يمينك وأنت ذاهب إلى عرفة، يُلقى عليها ثوب يستظل به النبي - عليها . (١١) .

#### المسألة السابعة عشرة: (عرفات)

عرفات: قال الشيخ بكر أبو زيد ـ رحمه الله ـ: عرفات بسيط من الأرض، فسيح، أفيح، ومدكوك بالرمل الأسفع الدمث، وهي من مشاعر الحج، واقعةٌ في الحلّ، خارج حدود الحرم، معلومة الحدود بسلاسل الجبال شرقاً، وأنصاب مبينة من جهاتها الثلاث الأخرى، وتقع عن مكة شرقاً، وبينهما نحو عشرين كيلاً...اهـ

يُقال: إنما سُمي (عرفات) لأن جبريل ـ الطّيّة ـ لما أرى إبراهيم خليل الله ـ الطّيّة ـ المناسك، وبلغ الشعب الأوسط الذي هو موقف الإمام قال له: عرفت؟ فقال: نعم. فسُمى (عرفات). وقيل: لأن الناس يتعارفون بها.

وقيل: إنما سُمي عرفات؛ لأن آدم ـ الكلالا ـ وحواء لما أُهبطا تعارفا بعرفات، فسُمى بذلك (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط مادة : (ن-م-ر)، هداية السالك (٣/ ٩٨٥)، معجم البلدان (٥/ ٣٠٤)، شفاء الغرام (١/ ٥٢١)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٢٩ - ١٦١)، منسك شيخ الإسلام ص (٦٨ - ٧٠)، زاد المعاد (٢/ ٢٣٣)، حاشية الروض (٤/ ١٢٩)، مفيد الأنام (٢/ ١٤ - ١٦)، مجموع فتاوى ابن باز (١٤/ ٢٦٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٨٥)، الروض المربع (٥/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>۲) شفاء الغرام (۱/ ٤٨٢)، أخبار مكة (٥/ ٩-١٠)، مثير الغرام ص (١٠١)، تفسير ابن كثير (١٠١)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤١١)، جبل إلال بعرفات (ص٨).

وقيل: إنما سُمي عرفات من قولك: (عَرَّفْتُ المكان): إذا طيبته، فسُمي (عرفات)؛ لأنه أشرف تلك المواقف وأطيبها، قال تعالى في ذكر الجنة: ﴿عَرَّفَهَا لَمُهُمْ ﴾ [محمد: ٦]، قال بعض العلماء: طيّها (١).

وقيل: للجبال التي فيها، والجبال هي الأعراف، وكل عالٍ ناتئ فهو عُرْف، ومنه عُرْف الديك، وقيل: لأن الناس يعترفون بذنوبهم، ويسألون غفرانها، فتُغفر. وتُسمى عرفات: المشعر الحلال، والمشعر الأقصى، وإلال.

قال الضحاك: سُمي اليوم عرفة، والموضع عرفات. اهـ وعرفاتٌ: بالتنوين، وعرفة: غير منون.

ويكون في عرفة: خطبة يوم عرفة. وكان عامة العرب يقفون بعرفة، وكانت قريش من بينها تقف داخل الحرم، وهم الذين كانوا يسمون أنفسهم: (الحُمُس) بضم الحاء وسكون الميم، وهم أهل الصلابة والشدة في الدِّين والتمسك به، والحماسة: الشدة، يقال: رجل أحمس، وقوم حُمُس. وقيل غير ذلك في سبب تسميتهم بالحُمُس (٢).

<sup>(</sup>۱) حلية الفقهاء ص (۱۱۸ - ۱۱۹)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٤٩ - ٠٠٥)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤١١).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۱/ ٣٥٠–٣٥١)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٤١٠–٤١١)، معالم السنن (۲/ ٢٠٠)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٥٠)، شفاء الغرام (١/ ٤٨٩)، البحر العميق (٣/ ١٤٩) مع الحاشية. وللمزيد من معرفة لفظة عرفات، ومفردها، وصرفها. إلخ. انظر: معجم البلدان (٤/ ١٠٤).

### المسألة الثامنة عشرة: (حدود عرفة)

قال في المغني: وحدُّ عرفة من الجبل المشرف على عُرَنة، إلى الجبال المقابلة له، إلى ما يلي حوائط بني عامر، وليس وادي عرنة من الموقف. اهرورى الفاكهي بسنده إلى نجيح بن إسحاق قال: إن النبي على قال: (عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن محسر، واخفضوا عن وادي وَصِيق)(١).

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: حدَّ موقف عرفة من الجهة الشمالية الشرقية جبل سعد، ومن الجهة الغربية الأعلام الواقعة بين الموقف، وبين وادي عرنة، ومنتهى مسجد إبراهيم القديم من الجهة الشرقية، يبتدئ هذا الحد من الجهة الشمالية بملتقى: (وادي وَصِيق) مع وادي عرنة، وينتهي من الجهة الجنوبية، عندما تحاذي سفح الجبل الواقع جنوبي طريق المأزمين، وطريق ضب من الجهة الشرقية غربي الواقف هناك، وسفح الجبل الغربي من الجبال الشرقية الواقف هناك بخط مستقيم، ومن الجهة الجنوبية وجوه سلسلة الجبال الجنوبية من جهة الشمال والمخترق معها طريق الطائف الآن، وينتهي من الجهة الغربية بوادي عرنة. اهـ

ويبلغ طولها ميلين، وكذا عرضها. ويقول الشيخ ابن جبرين ـ حفظه الله ـ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٧/ ٣٥١)، وإسناده ضعيف. ووَصِيق: بفتح الواو وكسر الصاد وآخره قاف، وادي يسيل من جبل سعد غرباً حتى يصب بوادي عرنة، وهو الحد الشمالي ـ بالاتفاق ـ لموقف عرفة.

و تمتد عرفة شمالاً نحو خمسة كيلومترات، وكانت حدودها إلى نخل بني عامر، ولكنه زال الآن ... اهـ(١).

#### المسألة التاسعة عشرة: ( بطن عرنة )

غُرنة: بضم العين وبفتح الراء ثم نون فهاء، وهو بطن الوادي من عرفة. ليس من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين (الحلال والحرام)، بينه وبين الموقف نحو ميل، ومن أول العلمين المحدّين للحرم إلى العلمين المُحدّين لأول عرفة من جهة مكة أي: طول وادي عرنة: (١٥٥٣)م.

يقول ابن عبد البر: بطن عرنة: غربي مسجد عرفة، حتى قال بعض العلماء: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة، لو سقط لسقط في بطن عرنة. اهـ

ويقول أبوإسحاق بن شعبان : هو موضع الممرّ في عرنة، ثم ذلك الوادي من فناء المسجد. اهـ

ويقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: بين كل مشعرين حدٌّ ليس منهما: فإن بين عرفة ومزدلفة: بطن عرنة، وبين مزدلفة ومنى: بطن محسِّر. اهـ

فهو ليس من عرفة، فلو وقف فيه الحاج ودفع منه فحجه غير صحيح عند

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة للفاكهي مع الحاشية (٥/ ٣٩)، فتاوى الشيخ: محمد بن إبراهيم (٥/ ١٨٤ - ١٨٥ )، وانظر: تاريخ مكة للأزرقي (٢/ ٣٩٠)، شفاء الغرام (١/ ٤٨٤)، القرى ص (١٨٥ - ٣٨٥)، المغني (٥/ ٢٦٦)، حاشية الروض (٤/ ١٣٠)، كتيب افعل ولا حرج (ص٥).

الجمهور؛ لأن هذا ليس من عرفة شرعاً، وإن كان منها مكاناً. والوادي هو المنخفض الذي نهى النبي ـ عن الوقوف فيه.

يقول: ابن عثيمين: ... وانتبه لكلمة (بطن عُرنة) دون الحافتين اللتين لا يأتيهما السيل إلا إذا كان قوياً، فالبطن هو الممنوع، والحكمة من ذلك، هل لأنه خارج عرفة، أو لأن السنة ألا ينزل الإنسان في الأودية؟

فيه احتمال أنه من عرفة، لكن النبي على قال: (ارفعوا عنه)؛ لأنه واد ولا ينبغي للمسافر أن ينزل في الأودية، ويُؤيِّد هذا أنه لولا أنه منها لم يقل (ارفعوا عن بطن عُرنة )، ولكان قد عُرِف أن بطن عُرنة خارج عرفة، وينبني على هذا لو أن إنساناً وقف في بطن عُرنة ولم يدخل عرفة وخرج كمَّل حجه.

فإذا قلنا إن الوادي منها ولكن أُمرنا بأن نرتفع عنه؛ لأنه وادٍ فحجه صحيح، وإن قلنا إنه ليس منها فحجه غير صحيح، وهذا يحتاج إلى تحرير بالغ؛ لأنه مهم منهم عليه أن الإنسان أدَّى فريضته، أو لم يؤدِّ فريضته، فتحريره مهم جداً(١).

<sup>(</sup>۱) شفاء الغرام (۱/ ۹۰)، التمهيد (۹/ ۹۷)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٤١٤)، منسك شيخ الإسلام ص (۷۵)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۲/ ۱۲۱)، حاشية الروض (٤/ ١٣٠)، مرآة الحرمين (۱/ ٣٣٩)، الشرح الممتع (٧/ ٢٩٠)، كتيب افعل ولا حرج (ص٥). وانظر الباب الثاني، مبحث: عرفة، من هذا الكتاب.

### المسألة العشرون: (جبل عرفات)

يقول النووي: ... ولا فضيلة في صعود هذا الجبل، وإنما الفضيلة في الوقوف تحته، عند موقف النبي ريالي عند الصخرات .. اه.

ويقول ابن تيمية: وأما صعود الجبل الذي هناك فليس من السنة، ويُسمى جبل الرحمة، ويُقال له: إلال على وزن: هلال. وقال: .. ولا يُشرع صعود جبل الرحمة إجماعاً. اهم

ويقول الشيخ محمد العثيمين: هذه التسمية (جبل الرحمة) لا أعلم لها أصلاً من السنة، أي إن الجبل الذي وقف عنده النبي الله يُسمى جبل الرحمة، وإذا لم يكن له أصل من السنة فإنه لا ينبغي أن يُطلق عليه ذلك، والذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلهم لاحظوا أن هذا الموقف موقف عظيم، تتبين فيه مغفرة الله ورحمته للواقفين في عرفة، فسمَّوه بهذا الاسم، والأولى أن لا يُسمى بهذا الاسم، وليُقَل: جبل عرفة، أو الجبل الذي وقف عنده النبي الله عنه ذلك. اه.

ويقول الشيخ بكر أبو زيد: هذا الجبل ليس له اسم سوى اسمين: جبل إلال، وجبل عرفات. وما سواهما فأسماء محُدَثة. اهـ(١).

قلت: وجبل عرفات يقع الآن بين طريقي (٧-٨) تقريباً.

<sup>(</sup>۱) المجموع (  $\Lambda$ / ۱۱۲)، شرح مسلم للنووي ( $\Lambda$ / ۱۸۵)، منسك النساء للنووي ( $\sigma$ / ۱۸۵)، الأخبار العلمية ص (۱۷۵)، منسك شيخ الإسلام ( $\sigma$ / ۱۸۵)، الروض المربع ( $\sigma$ / ۱۷۵)، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( $\sigma$ / ۱۸)، فقه العبادات ص ( $\sigma$ / ۳۳۲)، جبل إلال بعرفات ص ( $\sigma$ / ۱۸).

#### المسألة الحادية والعشرون : ( المأزمان )

المأزمان: تثنية (المأزم)، والأزم: الضيق، وهو الطريق الضيق بين جبلين؟ ومنه سُمي هذا الموضع، وهو مضيق بين جمع وعرفة، وآخر بين مكة ومني، فكأنه من الأزم (القوة والشدة)، ويقول الفقهاء ـرحمهم الله ـ: (طريق المأزمين )؛ لأنه إلى عرفة طريق أخرى في أول المأزمين، على يمين المُيمِّم عرفة، وهي أخصر من طريق المأزمين تُسمى: ( طريق ضَبٌّ ) ومنها دخل النبي ﷺ عرفة، فيُستحب للحاج أن يَسْلكها إذا توجُّه إلى عرفات، وخرج ﷺ على طريق المأزمين لما أفاض من عرفات.قال الأزرقي: وعرض الطريق الأعظم حيال الجمرة الأولى، وهي الطريق الوسطى، وهي التي سلكها رسول الله ﷺ يوم النحر، من مزدلفة، حين غدا من قزح إلى الجمرة، ولم تزل الأئمة أئمة الحج تسلكها، حتى تُركت من سنة المائتين، وجاء امرؤٌ لا يعرفون ذلك، سلكوا الطريق اللاصقة بالمسجد، وليست بطريق النبي الله ثمان وثلاثون ذراعاً... إلخ. وذرع ما بين مأزمي عرفة: مائة ذراع وذراعان واثنا عشر أصبعاً. ومن أول المأزمين إلى العلمين للحرم أي: طول المأزمين (٤٣٧٢) م.

ويقول محب الدين الطبري ـ رحمه الله ـ: والمأزِم: المضيق بين جبلين، هذا أصله. ومراد الفقهاء هنا: الطريق التي بين الجبلين، وهما جبلان بين عرفة ومزدلفة بينهما طريق. وأُطلق عليهما لفظ التننية لأن في الطريق انعطافاً، فصار كالطريقين، وكلاهما بين جبلين، أو نقول: أُطلق على الجبلين ذلك لاكتنافهما تلك الطريق تجوُّزاً للمجاوزة. وذلك جائز، وهو الظاهر من إطلاق

#### الأصحاب.اه

ويقول النووي: والمأزمان جبلان بين عرفات والمزدلفة بينهما طريق، هذا معناهما عند الفقهاء، فقولهم على طريق المأزمين أي: الطريق التي بينهما، وأما أهل اللغة فقالوا: المأزم الطريق الضيق بين الجبلين.

وذكر الجوهري قولاً آخر فقال: المأزم أيضاً موضع الحرب، ومنه سُمي الموضع الذي بين مزدلفة وعرفة مأزمين (١).

قلت: والذي يظهر أن طريق المأزمين اليوم هو الذي يمرّ عليه طريق السيارات رقم (٧) و (٦) و (٥).

#### المسألة الثانية والعشرون: (طريق ضب)

ضَبّ: بفتح الضاد وتشديد الباء اسمٌ للجبل الذي حذاء مسجد الخيف، أو الذي مسجد الخيف، أو الذي مسجد الخيف بأصله.

وطريق ضبّ: هي طريق مختصرة من المزدلفة إلى عرفة، وهي في أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفة.

وسلكها النبي ﷺ في مسيره من منى إلى عرفة، وخِرج على طريق

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة للأزرقي (۲/ ۵۸۲)، القاموس المحيط مادة: (أ-ز-م)، القرى ص (٢١٤)، أخبار مكة للفاكهي (٤/ ٣٢٩)، شفاء الغرام (١/ ٤٩٧)، معجم ما استعجم (٤/ ١٧٣)، هداية السالك (٣/ ٢٠٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١٣٣)، زاد المعاد (٢/ ٢٢٦)، مرآة الحرمين (١/ ٣٤٠)، تهذيب الأسماء واللغات للنووي (٤/ ٢٢٤)، حاشية الروض (٤/ ٢٢٩)، مفيد الأنام (٢/ ٤٣).

المأزمين، ويستحب للحاج أن يسلكها إذا توجُّه إلى عرفة اقتداءً بالنبي على.

قال الشيخ الجاسر: طريق ضب هو الطريق المزفّت الذي تسلكه السيارات في هذا الزمن فتسير معه، وتكون مزدلفة عن يسارك إذا كنت قاصداً عرفة، ثم إذا سلكت طريق ضب المذكور يكون مأزما عرفة وعلما الحرم عن يسارك أيضاً. وأما الطريق الآخر فهو على جهة اليسار من مزدلفة، فإذا سلكته صار المشعر الحرام على يمينك. ثم تسير بين المأزمين، فإذا جاوزت ما بينهما أتيت على علمي الحرم وعلى عُرنة (بالنون)، وبين علمي الحرم المذكورين وجدار مسجد إبراهيم القبلي المسمى مسجد عرنة (بالنون) ـ تقريباً ـ ألف ذراع وثمانمائة ذراع بذراع اليد كما اختبرنا ذلك .... إلخ.اهـ

وطريق ضبّ يمرُّ عليه اليوم طريق السيارات رقم (٣) و (٤)، وافتراقه من مزدلفة ينعطف على اليمين (١).

### المسألة الثالثة والعشرون: ( مسجد عرفات )

مسجد عرفات : بُني هذا المسجد في أول الدولة العباسية، وكان يُسمى مسجد إبراهيم النفية، ويُقال له: مسجد نَمِرة، ومسجد عُرَنة، ومُصلَّى عرفة، وجامع إبراهيم - وليس لنسبته لإبراهيم النفية أصلٌ -.

أما الآن فيُعرف بمسجد عرفات، وهي تسمية موهمة، يتوهم العامة منها أن كل المسجد من عرفات، وهو ليس كذلك. ويقع بين طريق: (٦)و(٥).

وفي وقتنا الحاضريقع ثلث المسجد الأمامي (تقريباً) خارج حدود عرفات في الجهة الغربية، ومؤخَّر المسجد داخل حدود عرفات. وقد سبق قول بعض العلماء: لو سقط الجدار الغربي من المسجد لسقط في بطن عرنة. وكان هذا قبل توسعة المسجد، والمسجد قد حصلت له توسعات على مرور السنوات (۱).

المسألة الرابعة والعشرون : ( المسافات بين مكة والمشاعر )

١ - المسافة من المسجد الحرام إلى مسجد الخيف بمنى (٩) كم (٢).

٢ - المسافة من مسجد الخيف إلى مسجد مزدلفة (٥) كم.

٣ - المسافة من مسجد مزدلفة إلى مسجد نمرة بعرفات (٧) كم.

عند جبل عرفة المسافة من مسجد نمرة بعرفات إلى الصخرات عند جبل عرفة (r) كم(r).

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۳/ ۹۸۸) مع كلام المحقق، شفاء الغرام (۱/ ٤٨٦ - ٤٨٨)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۲/ ۱۲۹)، مرآة الحرمين (۱/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) هذه المسافة قبل افتتاح النفقين في جبل الخندمة، أما بعد افتتاح النفقين فالمسافة بين مسجد الخيف والمسجد الحرام (٤) كم تقريباً.

<sup>(</sup>٣) التاريخ القويم لمحمد طاهر الكردي (٥/ ٢٨٨).

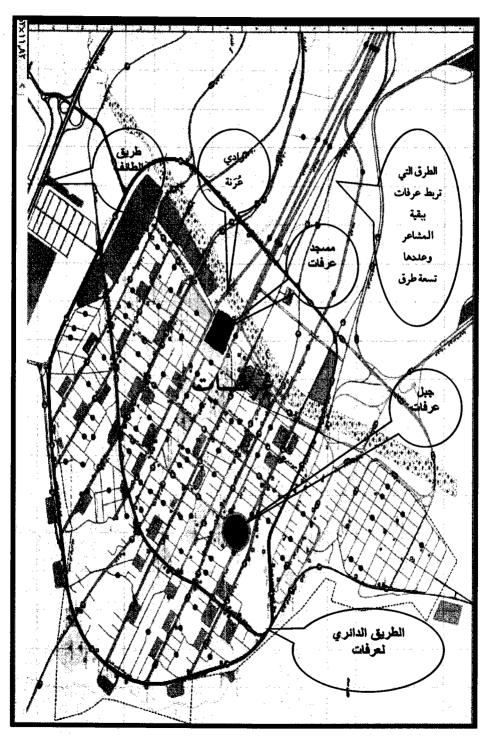

صورة لشعر عرفات والطرق حوله (خريطة رقم ٩)

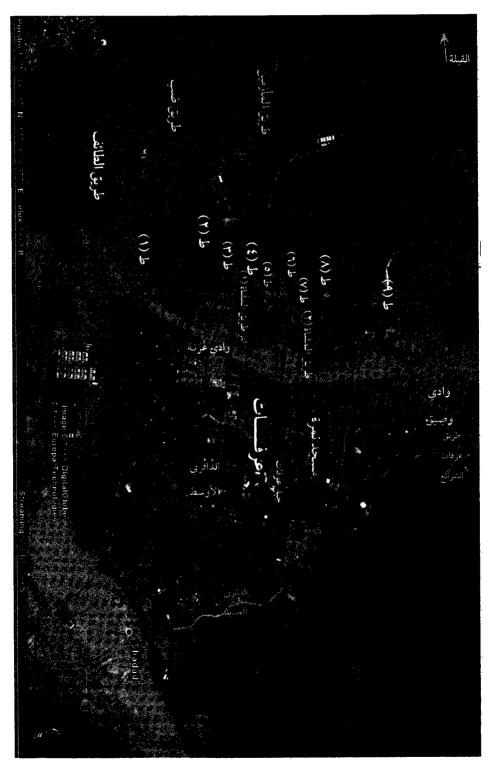

صور ملتقطة من الأقمار الصناعية لعرفات وما حولها عام ١٤٢٦هـ (خريطة رقم ١٠)

# المبحث الثالث ( الحرم )

وفيه ست عشرة مسألة:

المسألة الأولى: الحرم

المسألة الثانية : تاريخ حدود الحرم

المسألة الثالثة: حدود الحرم

المسألة الرابعة: بداية اعتبار حدود الحرم

المسألة الخامسة: سبب تفاوت حدود الحرم في القرب والبعد

المسألة السادسة: مضاعفة السيئة في الحرم ، والإلحاد فيه

المسألة السابعة: هل مضاعفة الصلاة في الحرم كله؟

المسألة الثامنة: هل المضاعفة خاصة بالصلوات الخمس؟

المسألة التاسعة : هل مضاعفة الصلاة في الثواب أم في الإجزاء؟

المسألة العاشرة: لُقطة الحرم

المسألة الحادية عشرة: حمام الحرم

المسألة الثانية عشرة: فقراء ومساكين الحرم

المسألة الثالثة عشرة: حمل السلاح في الحرم

المسألة الرابعة عشرة: ما يُقتل في الحل والحرم

المسألة الخامسة عشرة: إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل المسألة السادسة عشرة: الأحكام التي خالف فيها الحرم غيره من السلاد.



خريطة تُوضِّح حدود الحرم، وفيها بعض المعالم بمواقعها التقريبية خريطة رقم (١١)

### المسألة الأولى: (الحرم)

الحرَم: بفتحتين، الحرمان: مكة والمدينة، وإذا أُطلق الحرم فيراد به حرم مكة. والنسبة إلى الحرم: حِرميّ.

والحرم: بمعنى الحرام، مثل زمن وزمان، فكأنه حرامٌ انتهاكه وحرامٌ صيده ورفثه .....

قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ وسُمي البيت حراماً لأن حرمته انتشرت، فلا يُصاد عنده ولا حوله، ولا يُختلى ما حوله من الحشيش.اهـ

وحرم مكة: هو ما أحاط بها من جوانبها وأطاف بها، جعل الله حكمه حكمها في الحُرْمة تشريفاً لها.

والحرم له حدودٌ معلومة. وتقول: أحرم الرجل، فهو محُرَّم وحرام. والبيت الحرام والمسجد الحرام والبلد الحرام كلّه يُراد به مكة.

وجمهور العلماء على أنه ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وهو اختيار: ابن عثيمين. وقال أصحاب الشافعي: إن صيد واد وج بالطائف وشجره محُرَّم، ويستدلون بحديث أن النبي على قال: (صيد وج وعِضاهُها مُحرَّمٌ) (١)

وأجاب الجمهور بأن الأصل الإباحة، والحديث ضعيفٌ، ضعَّفه أحمد. يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: « وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره،

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في المسند (١/ ١٦٥).

إلا هذان الحرمان، ولا يُسمى غيرهما حرماً، كما يُسمى الجهال فيقولون: حَرَم المقدس، وحرم الخليل. فإن هذين وغيرهما ليسا بحرَم: باتفاق المسلمين. والحرَم المجُمّع عليه: حرم مكة.

وأما المدينة: فلها حرمٌ أيضاً عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ. ولم يتنازع المسلمون في حرمٍ ثالث إلا في (وجّ)، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حَرَم، وعند الجمهور ليس بحَرَم » اهـ(١).

المسألة الثانية: (تاريخ حدود الحرم)

اختلف العلماء في مسألة: من حرَّم مكة ؟ فقيل: إنه الله عز وجل. وقيل: إنه إبراهيم عليه السلام. قال ابن كثير: وقيل إنها محرَّمة منذ خُلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى، والله أعلم. ثم قال – بعد ذكر الخلاف –: فإذا عُلم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرَّم مكة يوم خلق السموات والأرض وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم – عليه السلام – حرّمها ؛ لأن إبراهيم بلَّغ عن الله حُكمه فيها وتحريمه إياها وأنها لم تزل أبداً حراماً عند الله قبل بناء إبراهيم – عليه السلام – لها.. إلخ.

وأول من نَصَب حدوده: أبونا إبراهيم الكليلا، ثم قُصيّ، وقيل: إسماعيل

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (ح-ر-م)، المجموع (۷/ ٤٨٣)، مشير الغرام ص (١٣٧)، المغني (٥/ ١٩٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١١٨)، الشرح الممتع (٧/ ٢١٥)، أحكام الحرم المكي الشرعية (ص ١١).

الكيلة ثم قُصيّ، ثم قريش بعد قلعهم لها، ثم نبينا محمد على عام الفتح كما روى أبو نعيم عن ابن عباس ـ الله النبي ـ الله النبي عام الفتح تميم بن أُسَدِ الخزاعي، فجدَّد أنصاب الحرم. وكان إبراهيم ـ السَّلِيلا ـ وضعها يُريه إياها جبريل - الكلا -) (١)، ثم عمر بن الخطاب - الله -، ثم عثمان بن عفان - اله -، ثم معاوية، ثم عبد الملك بن مروان، وفي سنة مائة وتسع وخمسين لما رجع المهدي من الحج أمر بتجديدها، وكذلك جدَّدها المقتدر بالله العباسي، وفي سنة ثلاثمائة وخمس وعشرين أمر الراضي بالله العباسي بعمارة العلمين من جهة التنعيم، وفي سنة ستمائة وست عشرة أمر المظفر (صاحب إربل )<sup>(١)</sup> بعمارة العلمين من جهة عرفة، ثم الملك المظفر (صاحب اليمن) سنة ستمائة وثلاث وثمانين، وجدَّدها السلطان أحمد الأول العثماني سنة ألف وثلاث وعشرين. وكل هؤلاء أظهروا وجدَّدوا ما حدَّده أبونا إبراهيم ـ الكلا ـ بعد اندراسه، وجُدِّدت حوالي إحدى عشرة مرَّة بعد تجديد معاوية بن أبي سفيان حتى بداية العهد السعودي.

ثم أمر بتجديدها الملك عبد العزيز بعد سنة ١٣٤٣ هـ، و في عهد الملك سعود تم تجديد بعضها سنة ١٣٧٦ هـ، كما أمر الملك خالد بتجديد بعضها، ثم

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر: إسناده حسن. الإصابة (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) إربل: قلعة حصينة، تُعدُّ من أعمال الموصل، وفي ربظي هذه القلعة مدينة كبيرة قام بعمارتها وبناء سورها الأمير: مظفر الدين كوكُبري بن زين الدين كُوجَك علي. انظر: معجم البلدان (١٣٨/١).

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بإقامة علمين جديدين في حدّ الحرم المكي الشريف عند التنعيم سنة ٤٠٤هـ، كما جُدِّدت في عهده أعلام الحرم سنة ٧٤٠هـ.

وفي عام ١٤٢٢هـ تم بناء أعلام جديدة وواضحة، على مداخل الحرم الرئيسة، وهو أكبر تجديد لأعلام الحرم يتم في الآونة الأخيرة (١).

### المسألة الثالثة: (حدود الحرم)

قال النووي: « واعلم أن معرفة حدود الحرم من أهم ما ينبغي أن يُعتنى به ؛ فإنه يتعلق به أحكام كثيرة ... » اهم (٢) وحدود الحرم توقيفية ، والجمهور على أن حدود الحرم كما يلى:

۱ ـ حدُّ الحرم من جهة المدينة (من الشمال): دون التنعيم عند بيوت غِفار، وتُسمى بيوت نِفار (۲) بكسر النون وبالفاء والراء، على ثلاثة أميال من مكة (۱۵۰, ۲كم)، والمسافة الآن من المسجد الحرام إلى مسجد التنعيم (۷,۵).

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۶۶)، مثير الغرام ص (۷۶)، القرى ص (۲۰۲)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۲ / ۲۱۸)، تفسير (۱/ ۲۵۳–۲۵۰) مفيد الأنام (۱/ ۲۲۵)، وانظر: الإسلام (۲۲ / ۲۱۸)، شفاء الغرام (۱/ ۸۲)، إيضاح الإيضاح (۱/ ۱۰۸۳)، هداية السالك (۲/ ۷۱۰)، زاد المعاد (۳/ ۵۰۸)، أحكام الحرم المكي ص (۳۲).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٨٢).

<sup>(</sup>٣) قال محقق كتاب أخبار مكة: لا تعرف. (٥/ ٨٩).

٢ - من طريق اليمن (في الجنوب): طرف أضاة لِبْنِ (١) على سبعة أميال من مكة (٩٠٠, ١٢٠كم)، وقيل غير ذلك، والآن من المسجد الحرام إلى (أضاة لِبْن ) (١٦٠كم)، وأضاة على وزن (قَطَاة). والأضاة: مستنقع الماء، قال ابن قتيبة: الأضاة: الغدير، وجمعه أضى، مثل قطاة وقطا، وإن كُسر أوله قلت: إضاة فمددت.اهـ

قال الخطابي: والعامة تقول: إضآة بالمد، وهو خطأ. اهو في الحديث: آضت الشمس. أي: رجعت. ولِبْن بلام مكسورة، ثم باء ساكنة ثم نون: اسم جبل. وهي في طريق اليمن، للآتي من تهامة.

٣ ــ ومن طريق العراق على ثنية خل بالمُقطّع، على سبعة أميال (١٣،٧٠٠ كم).

٤ ـ ومن طريق الطائف على عرفات (من جهة الشرق): من بطن نَمِرة على
 سبعة أميال(ضفة وادى عرنة الغربية)، وتبعد (٥٠٠ ، ١٥ كم).

٥ ـ ومن الشمال الشرقي طريق الجِعْرَانة عند جبل المُقطَّع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) في شعب آل عبد الله القَسْري (٢)، على تسعة أميال (١٦ كم)، وقيل غير ذلك، والآن من المسجد الحرام إلى الجِعْرانة (٢٢ كم).

٦ ـ ومن طريق جدة (من الغرب): منقطع الأعشاش ( جمع عش )، على

<sup>(</sup>١) هي الآن (العُكَيْشية) أخبار مكة (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>٢) ويقال له اليوم: (وادي العُسَيْلة) لوجود آبار العُسَيْلة العذبة فيه. أخبار مكة ( ٥/ ٨٩ ).

عشرة أميال، وهو: الشميسي (الحديبية)، وتبعد عن المسجد الحرام (٢٢ كم).

وهذه المسافات ذكرها النووي في المجموع بالأميال، وقال بعدها:

ومعرفة حدود الحرم من أهم ما يُعتنى به؛ لكثرة ما يتعلق به من أحكام، وقد اجتهدت في إيضاحه وتتبع كلام الأئمة في إتقانه على أكمل وجوهه بحمد الله تعالى.. اهم، ثم ذكرها، وذكر بعد ذلك جمعاً من العلماء المحقّقين العارفين ذكروا هذه الحدود (۱).

قال الشيخ: محمد الخلوتي \_ رحمه الله \_ في حدِّ حرم مكة وأبعاده:

وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميالٍ لمن رام إتقانه وسبعة أميالٍ عسراقٌ وطائفٌ وجدة عشرٌ ثم تسعٌ جعرانة ومن يمن سبعٌ بتقديم سينها وقد كمُلت فاشكر لربك إحسانه (٢)

أما أبعاد حدود الحرم من المسجد الحرام (على خطِّ مستقيم)، بواسطة جهاز (GPS)، فهي كالتالي:

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأزرقي (۲/ ۵۱۱)، أخبار مكة (۵/ ۸۹)، هداية السالك (۲/ ۷۰۸)، المجموع (۷/ ۲۰۱)، القرى ص (۲۰۱)، حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح (ص ٤٥٤ وما بعدها، تاريخ مكة المكرمة ص (۱۲)، شفاء الغرام (۱/ ۸۷– ۱۰۰)، مرآة الحرمين (۱/ ۲۷– ۲۰۱)، غريب الحديث لابن الجوزي (۱/ ۲۹– ۳۰)، الحرمان الشريفان ص (۳۸)، توضيح الأحكام (٤/ ۹۷– ۹۸)، والخلاف في المصادر فيها راجع إلى بداية حساب المسافة، أو إلى الذراع، فبعضهم يعتبر ذراع الحديد، وبعضهم يعتبر ذراع اليد.

<sup>(</sup>٢) حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح (ص٥٥٧)، مفيد الأنام (١/ ٢٤٥).

١ ـ من طريق جدة السريع، وذلك من جدار المسجد الحرام الغربي ( من
 باب الملك فهد )، وحتى العلمين الجديدين على الطريق: (٢١) كم.

٢ ـ من طريق الليث (اليمن)، وذلك من جدار المسجد الحرام الجنوبي،
 وحتى العلمين الجديدين على الطريق: (٢٠) كم، أما قياسه من جدار المسجد
 الحرام الغربي فيبلغ (١٩،٨٠٠) كم.

٣ ــ من طريق الطائف (الهدا): وذلك من جدار المسجد الحرام الجنوبي، وحتى العلمين الجديدين على الطريق السريع (الطائف ــ الهدا)، بالقرب من جامعة أم القرى: (١٤،٦٠٠) كم.

٤ - من طريق السيل السريع، وذلك من جدار المسجد الحرام الشرقي، وحتى العلمين الجديدين على طريق (الطائف \_ السيل): (١٣،٧٠٠) كم، والمسافة من العلمين القديمين \_ على يمين الخارج من مكة \_ واللذَيْن يقعان إلى الجنوب من العلمين الجديدين تبلغ: (٦٠٠) كم (١٠).

### المسألة الرابعة: ( بداية اعتبار حدود الحرم )

قال في مفيد الأنام (بعد ذكر حدود الحرم): قال الشيخ عثمان بن قائد: وهل يُعتبر ذلك التَّحديد من الكعبة أو المسجد، أو من مكة؟ قلت (الشيخ عبدالله الجاسر): الظاهر أن اعتبار ذلك من الكعبة كما هو مصرَّحٌ به في بعض

<sup>(</sup>۱) أحكام الحرم المكي الشرعية (ص٤٠- ٤١)، حيث قام المؤلِّف بقياس المسافات بواسطة جهاز (GPS) بنفسه، كما ذكر ذلك ـ جزاه الله خيراً ..

المناسك. والله أعلم (١).

المسألة الخامسة: (سبب تفاوت حدود الحرم في القرب والبعد)

قال ابن الجوزي ـ رحمه الله ـ: «فإن قال قائل: ما السبب في أن بعض حدود الحرم تقرب من مكة، وبعضها تبعد، ولم تجعل على قانون واحد؟ فعنه أربعة أجوبة:....إلخ ».

ثم ذكر الأجوبة، وقد ذكرها الأزرقي في تاريخ مكة، وهي لا تخلو من أحاديث واهية، أو إسرائيليات، أو آثار عن بعض التابعين، فلا يثبت في هذا الباب ما يحتج به. فحدود الحرم توقيفية، ولا يَعلم سبب اختلافها إلا الله تعالى (٢).

المسألة السادسة: ( السيئة في الحرم ، والإلحاد فيه )

قال شيخ الإسلام ابن تيمية \_ رحمه الله \_: وتُضاعف الحسنة والسيئة بمكان وزمان فاضلين لقول ابن عباس الله : (ما لي وبلد تتضاعف فيه السيئات كما تتضاعف الحسنات...).

ولا ينافيه قوله تعالى: ﴿وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَلَا يُجْزَىٰۤ إِلَّا مِثْلَهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]،

<sup>(</sup>١) مفيد الأنام (١/ ٢٤٤)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) مثير الغرام ص (٧٤)، تاريخ الأزرقي (٢/ ٥٠٨)، هداية السالك (٢/ ٩٠٧)، شفاء الغرام (٢) مثير الغرام ص (٤١ - ٤٣)، وانظر الأقوال في (١/ ٥٠)، الشرح الممتع (٧/ ٥٠)، أحكام الحرم المكي ص (٤٢ - ٤٣)، وانظر الأقوال في سبب التحديد في: القرى ص (٦٥٢ - ٦٥٣)، إيضاح الإيضاح (٤/ ١٠٧٠).

فإن ابن عباس - الله عني - والله أعلم - أن السيئة تُضاعف بقَدْر مضاعفة الحسنة، وإنما يَعْني أنه كما أن الحسنة تُضاعف ثَمَّ، فكذلك السيئة تضاعف ثَمَّ؛ لأن حسنات الحرم أعظم من حسنات غيره، وسيئاته أعظم من سيئات غيره. فإن السيئة فيه إذا عَظُم عقابها فذاك عقوبة سيئة واحدة، وليس هو التضعيف المنفي عن السيئات. فالسيئة إذا تغلَّظت بزمان، أو مكان، أو حال، أو غير ذلك، فغِلظ عقابها كان جزاء سيئة واحدة ليس هو تضعيفاً لمقدار جزائها يُضاعف. اهـ

ويقول ابن القيم \_ رحمه الله \_ : ... ومن هذا تُضاعَف مَقادير السيئات فيه، لا كمياتها، فإن السيئة جزاؤها سيئة، لكنْ سيئة كبيرة، وجزاؤها مثلها. وصغيرة جزاؤها مثلها، فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض؛ ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه، فهذا فَصْل النزاع في تضعيف السيئات والله أعلم. اهد(1).

<sup>(</sup>١) هداية السالك (٢/ ٩٢٨)، الفروع (٣/ ٣٦١-٣٦٤)، زاد المعاد (١/ ٥١)، مفيد الأنام=

وأكثر أهل العلم على أن السيئة لا تُضاعف بمكة؛ للآية، ولحديث: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوا عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة.... إلخ)(١).

ولا يُمتنَع أن تُضاعَف العقوبة في الآخرة على سيئة الحرم. والله أعلم (٢).

وأكثر العلماء على أن من هم أن يعمل سيئة في مكة ولم يعملها، فإنه يعاقب عليها بخلاف غيرها من البقاع، فلا يعاقب فيه بالهم ورد هذا عن ابن مسعود، والضحاك، وأبي حنيفة، وأحمد، ورجَّحه ابن القيم وغيره.

قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: لو أنَّ رجلاً بعَدَنْ همَّ أن يَقْتل عند البيت، أذاقه الله من العذاب الأليم. اهـ

أما الهاجس والخاطر فلا يُعاقَب عليه، لا في مكة، ولا في غيرها.

والإلحاد في الحرم المكي متوّعدٌ صاحبه بالعذاب الأليم؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَمَن يُردِ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُكِفَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الحج: ٢٥] قال ابن جرير: «هو أن يميل في البيت الحرام بظلم» اهو وفُسِّر الإلحاد في الآية بالشرك، وفُسِّر باستحلال الحرام فيه أو ركوبه، وُفسِّر باحتكار الطعام بمكة، والإلحاد يشمل هذه المنكرات وغيرها، وهو من باب التفسير بالمثل. قال ابن عمر - الله على الإلحاد فيه أن يقول الإنسان: لا والله! وبلى والله!

<sup>= (</sup>١/ ٢٣٦ – ٢٣٧)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦ / ١٣٥)، فتاوى إسلامية (٢/ ٣٠٩)، الشرح الممتع (٧/ ٢٦٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٨/ ١٠٣)، ومسلم (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١١/ ٣٢٩)، هداية السالك (٢ / ٩٢٩ ـ ٩٣٠).

#### وكلّا والله!

ولذلك كان له فسطاطان، أحدهما في الحِلّ والآخر في الحرم؛ فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحل، أراد الصلاة دخل فسطاط الحرم، وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحل، وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان أحدهما في الحلّ والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يُعاتِب أهله عاتبهم في الحلّ، وإذا أراد أن يصلي صلى في الحرم.

قال القرطبي: وهذا الإلحاد والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائر.اهـ

وقال الشيخ ابن باز: « وكلمة (إلحاد) تعمُّ كل مَيْلٍ إلى باطل سواءً كان في العقيدة أو غيرها.... فإذا ألحد أي إلحاد فإنه متوعَّد بهذا الوعيد » اهد ؛ لأن الوعيد على الهم بالإلحاد يدل على أن الوعيد في نفس الإلحاد أشد وأعظم (١).

المسألة السابعة: (هل مضاعفة الصلاة في الحرم كله؟)

اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة، على أقوال:

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن جريس (۱۰/ ۱٦٤ - ۱٦٨)، الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ٣٤ - ٣٦)، الفروع (٣/ ٣٤)، زاد المعاد (۱/ ٥١)، أحكام الحرم ص (١٣٠ - ١٣٤)، مجموع فتاوى ابن باز (١٣/ ١٣٥)، فتاوى إسلامية (٢/ ٣١٠)، وانظر الأقوال في معنى الآية في: تفسير ابن كثير (٢/ ١٥١).

الأول: أن المسجد الحرام يُراد به الكعبة. وهو اختيار: بعض المتأخرين من الشافعية. وهو أبعدها.

الثاني: أنه المسجد الذي حول الكعبة. وهو قول الحنابلة، وأحد قولي النووي، قال النووي: الغالب أن المسجد الحرام يُراد به: المسجد حول الكعبة. اه، واختاره: ابن عثيمين.

الثالث: يُراد به مكة كلها.

الرابع: أنه الحرم كلَّه. وهو مرويٌّ عن ابن عباس - الله وعطاء، وقتادة، ومجاهد، وهو قول الأحناف، وقال به مالك، والشافعي، وجزم به الماوردي، واختاره النووي، وابن تيمية، وابن القيم، والسعدي، وابن باز - رحمهم الله - ا

الخامس: أنه جميع الحرم، وعرفة. وهو قول ابن حزم.

و أصحُها: أن المضاعفة تعمّ الحرم كلَّه ؛ لعموم الآيات والأحاديث الدالة على أن الحرم كلَّه يُسمَّى: (المسجد الحرام). لكن الصلاة في المسجد الذي حول الكعبة لها مزيد فضلٍ، من وجوه كثيرة منها: كثرة الجمع - والقرب من الكعبة - وإجماع العلماء على مضاعفة الصلاة فيه، بخلاف المساجد الأخرى ففيها الخلاف (۱).

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٨٠)، الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٣٢)، المجموع (٣/ ١٨٩ – ١٩٦)، الإيضاح (ص ٤٣٠ – ٤٣٤)، القرى (ص ١٥٧ – ١٩٦)، الإيضاح (ص ١٢٠ – ١٢١)، المحلى (٧/ ٢٧٩)، مجموع فتاوى ابن=

## المسألة الثامنة: (هل المضاعفة خاصة بالصلوات الخمس؟)

اختلف العلماء في هذا، والقول بمضاعفة أعمال البِرِّ كلِّها في مكة هو قول مجاهد، والحسن البصري، والإمام أحمد، واختاره ابن الجوزي، والنووي، ومحب الدين الطبري.

يقول الشيخ: عبد الله الجاسر: واعلم أن هذه المضاعفة لا تختص بالصلوات، بل كل حسنة يعملها العبد في الحرم بمائة ألف، فمن صام بها يوماً كتب الله له صوم مائة ألف يوم، ومن تصدق فيها بدرهم كتب الله له مائة ألف درهم صدقة، ومن ختم القرآن مرةً واحدة كتب الله له مائة ألف ختمة بغيرها، ومن سبَّح الله تعالى فيها مرة كتب الله له مائة ألف مرة بغيرها، إلى غير ذلك من أعمال البرّ. اهد (۱).

وقال في موضع آخر: وبقية حسنات الحرم كصلاة فيه، فكل عمل صالح فيه بمائة ألف. اه. .

<sup>=</sup> تيمية (٢٠/ ٢٠٧)، زاد المعاد (٣/ ٣٠٣)، أحكام أهل الذمة (١/ ١٨٩)، هداية السالك (٢/ ٢٢٧)، تفسير السعدي (ص ٤٥١) مجموع فتاوى ابن باز ( ٢١/ ٢٣٠ – ١٩٨/١٧)، فتاوى ابن عثيمين (١/ ٤٣٨)، أحكام الحرم المكي الشرعية (ص ١٠٥ – ١١٩).

<sup>(</sup>١) مفيد الأنام (١/ ٢٤١)، وانظر: هداية السالك (٢/ ٩٢٨ ).

الحسنة مطلقاً في مكة بمائة ألف، إنما ثبت ذلك في الصلاة بالمسجد الحرام خاصة. اهر (١).

لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والصلاة وغيرها من القُرَب بمكة أفضل... إلخ.اه.

ويقول الشيخ: ابن باز: مضاعفة الحسنات في الحرم المكي لا شك فيها، ولكن ليس في النص فيما نعلم حدّد محدود (يعني للمضاعفة) ماعدا الصلاة، فإن فيها نصّاً يدل على أنها مضاعفة بمائة ألف صلاة الهر(٢).

المسألة التاسعة: ( هل مضاعفة الصلاة في الثواب أم الإجزاء؟)

المضاعفة في الثواب لا في الإجزاء، باتفاق العلماء كما نقله النووي وابن حجر وغيرهما ، قال أبن حجر: إن التَّضعيف المذكور يرجع إلى الثواب، ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء. اهـ

وقال في مفيد الأنام: واعلم أن العلماء صرَّحوا بأن هذه المضاعفة فيما يرجع إلى الثواب فقط، ولا يتعدَّى ذلك إلى الإجزاء عن الفوائت، فلو كان

<sup>(</sup>۱) المسالك في المناسك (١/ ٢٤٧) مع الحاشية، مثير الغرام ص (١٣٣) )، القرى ص ( ٦٥٨- ) . المسالك في المناسك (١/ ٢٣٨). هداية السالك (٢/ ٩٢٨)، مفيد الأنام (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>۲) الاختيارات الفقهية لابن تيمية (ص١١٣)، المجموع (٧/ ٢٦٩)، الفروع (١/ ٥٩٩) تفسير السعدي ص٥٩٥، فتاوى إسلامية (٢/ ٣٠٩) (بتصرف يسير). وانظر: شفاء الغرام (١/ ١٣٣ – ١٣٣)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ١٦٣). وستأتي مسألة مضاعفة الصلاة في الفرائض والنوافل في مبحث: (المسجد الحرام) من هذا الكتاب.

عليه صلاتان، فصلى في مسجد مكة، أو المسجد النبوي، أو المسجد الأقصى، صلاة واحدة لم تجزئه عنهما، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، خلافاً لما يَغتر به بعض الجهلة (١).

## المسألة العاشرة: (لُقطة الحرم)

لُقطة الحرم ليست كغيرها، فلا يجوز التقاطها، وإذا التقطها فإنه يُعرِّفها أبداً، ولا يجوز الانتفاع بها بحال، هُذا هو قَوْلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وأحد قولي الشافعي، ورواية عن أحمد. واختاره: ابن تيمية، وابن القيم، وابن باز، وابن عثيمين. وقيل: إنَّ لُقَطَةَ الحِلِّ وَالحَرَمِ سَوَاءٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبْاسٍ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ المُسَيِّبِ، وَهُو مَذْهَبُ مَالِكِ، وَأَبِي كَنِيفَةً، وقولٌ للشافعي، وهو ظَاهِرُ كَلام أَحْمَدَ وَالخِرَقِيِّ من الحنابلة.

يقول الشيخ ابن باز: إذا وجد لُقطة في حرم مكة، أو المدينة قالوا: يجب أن لا يتصرف فيها، بل يُعرِّفها دائماً في الحرم في مجامع الناس: (من له الدراهم؟ من له الدراهم؟) كِل شهر مرتين، أو ثلاثاً، أو أربعاً.

وإن تركها في مكانها فلا بأس، وإن سلَّمها للجنة الرسمية التي قد وَكَّلَت لها الدولة حفظ اللُّقط برِئت ذمته، يقول ﷺ: (ولا تحلِّ ساقطته إلا لمعرِّف)(٢)

<sup>(</sup>۱) شفاء الغرام (۱/ ۱۳۲)، مسلم بشرح النووي (۹/ ۱۷٤)، فتح الباري (۳/ ٦٨)، مفيد الأنام (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ح: رقم (١٢٦٢) بلفظ (ولا تلتقط لقطتها ..).

هذا إن كانت اللَّقطة لها قيمة، وأما إن كانت اللَّقطة يسيرة، كالعشرة ريالات، والعشرين، والثلاثين، أو ما أشبه ذلك، هذه اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدَّق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، وإن عرَّفها فلا بأس. اهـ

ويقول الشيخ: محمد العثيمين: لقطة الحرم لا تحل إلا لمُنْشِد كما ثبت ذلك عن الرسول على الله يجوز لإنسان أن يلتقط شيئاً في الحرم، إلا إذا كان يريد إنشاده يعني السؤال عن صاحبه أبد الآبدين، أما أن يأخذها على أساس أنه يُعرِّفها سنة، ثم يمتلكها فإن ذلك لا يجوز؛ لأن النبي على قال: (لا تحِلَّ ساقطتها إلا لمنشد). اهد (۱).

وذكر ابن القيم الخلاف في لُقطة الحرم، ثم ذكر القول بعدم جواز التقاطها للتملك.. وقال: وهذا هو الصحيح.اه ثم نقل عن شيخ الإسلام قوله: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سائر الآفاق في ذلك أن الناس يتفرَّقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها، والسؤال عنها، بخلاف غيرها من البلاد.اه (٢).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۱۶/ ۸۲)، المغني (۱۲/ ۳۱۶)، مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸/ ۲۰۸)، زاد المعاد (۳/ ۵۳۳)، مجموع فتاوی ابن باز (۱۹/ ۵۳۸– ۶۲۲)، مجموع دروس وفتاوی المعاد (۳/ ۵۳۸).

<sup>(</sup>Y) ; Ic Ibash (7/ 803 - 303).

### المسألة الحادية عشرة: (حمَّام الحرم)

ليس لحمّام المدينة، ولا لحمّام مكة، ميزة تخصّه دون غيره من الحمّام، سوى أنه لا يجوز صيده، ولا تنفيره لمُحرِم بالحج أو العمرة، أو غير محُرِم ما دام في حرم مكة أو في المدينة، فإذا خرج عنهما حَلَّ صيده لغير المُحرِم بالحج أو العمرة...، فمن ادَّعى أن أي حمامة بالمدينة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة، ومرَّت بهواء الكعبة، فهو جاهل قد ادعى شيئاً لا أساس له من الصحة، فإن الآجال لا يعلمها إلا الله، ﴿وَمَا تَدْرِى نَفْشُ بِأَي آرَضِ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمُ خَبِيرٌ ﴾ [لقمان: ٣٤]، ودعوى أن الحمّام يعلم دنو أجله، وأنه يُودِّع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة، لا يجرؤ عليها إلا جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده.

ويسُوْد عند كثيرٍ من الناس أن حمام الحرم المكي لا يمر فوق سطح الكعبة في أثناء طيرانه، وهذا أمرٌ خاطئ تُكذِّبه المشاهدة.

يقول الشيخ عبد العزيز السدحان: وسألت عن أصل هذا فلم أظفر إلا بما جاء في كتاب (الحيوان) للجاحظ. ثم ذكر نقله من الكتاب (وأن الحمام لم يُرقَطُّ سقط على ظهر الكعبة إلا من عِلةٍ عَرضت له) (١).

المسألة الثانية عشرة: ( فقراء ومساكين الحرم )

( فقراء الحرم ) يشمل الفقراء، والمساكين وهم: الذين داخل حدود

<sup>(</sup>۱) مثير الغرام ص (۷۰)، (اللجنة الدائمة) فتاوى هيئة كبار العلماء (۱/ ٤٧٢)، مجموع فتاوى ابن باز (۲/ ۲۰۲)، مخالفات الحج والعمرة والزيارة ص(٤٥). وانظر كلام القرطبي في تفسيره (٤/ ١٣٦).

الحرم، سواء كان داخل مكة أم خارج مكة، ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة، أو من الأفاقيين ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. فلو أعطى الحجاج الآفاقيين ما يجب من الهدي، لصح إذا كانوا فقراء ؛ لأن النبي على - المراكز علياً أن يتصرَّف بلحم الإبل التي أهداها، ولم يستثنِ أحداً).

فدلَّ هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكة؛ ولأنهم أهلُّ أن يصرف لهم (١١).

### المسألة الثالثة عشرة: (حمل السلاح في الحرم)

عن جابر بن عبد الله ـ الله عن عبد الله عن جابر بن عبد الله عن الله عن جابر بن عبد الله عن الله عنه السلاح ) (٢) .

قال القاضي عياض: «وهذا محمولٌ عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة، فإن كانت جاز... قال ـ وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء... \_ قال \_ وكرهه الحسن البصري تمسُّكاً بظاهر الحديث » (٣).

### المسألة الرابعة عشرة: (ما يُقتل في الحل والحرم)

ما يُساح قتله من الدواب في الحرم، وخارجه للمُحرِم وغيره، خمسٌ،

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني (٥/ ٤٥١)، حاشية الروض (٤ / ٦١)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٦١)، الشرح الظر: الممتع (٧/ ٢٣٥- ٢٣٦). والحديث أخرجه البخاري ح: رقم (١٧١٦)، ومسلم ح: رقم (١٣١٧)، (١٣١٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ح: رقم (١٣٥٦) وانظر: صحيح الجامع (٧٦٤٥).

<sup>(</sup>٣) شرح مسلم للنووي (٩/ ١٣٠)، المغني (٥/ ١٢٨)، القرى: ص(٦٤٦)، أحكام الحرم المكي الشرعية (ص٢٣٠).

عدَّهن النبي - ﷺ - فعن ابن عمر - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (خمس من الدواب ليس على المُحرِم في قتلهن جُناح: الغراب، والحِدَأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور) (١) . وقتل هذه الفواسق قول أكثر أهل العلم.

وجمهور العلماء على قتل الغراب مطلقاً الأبقع وغيره، وعلى أن المراد بالكلب العقور: كل ما عَقَر الناس وعدا عليهم وأخافهم، مثل: الأسد والفهد والذئب. وفي حديث عائشة ـ رضى الله عنها ـ (الحية): بَدَل العقرب(٢).

ونقل ابن المنذر الإجماع على قتل هذه الخمس للمُحرِم، ونقل كذلك الإجماع على أن للمُحرِم: قتل السّبُع، إذا آذى المُحرِم، وقتل الذئب، ولا يترتّب على ذلك شيء (٣).

المسألة الخامسة عشرة: (إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحِل) الصحيح أنه يجوز إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحِلّ، وإدخال تراب وحجارة الحِلّ إليه، فلم يثبت عن النبي على النبي ما وحجارة الحِلّ إليه، فلم يثبت عن النبي على المنع، وما ورد عن ابن عمر وابن عباس على هذا ضعيف، والأصل الحلّ

والإباحة، هذا قول الأحناف. وعند الحنابلة: يُكره. وعند الشافعية: يحرُم،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ح: رقم (١٨٢٦) و(٣٣١٥)، ومسلم ح: رقم (١١٩٩) وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ح: رقم (١٨٢٩) (٣٣١٤)، ومسلم ح: رقم (١١٩٨) وغيرهما وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٨١-٢٨٣)، الاستذكار (٤/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر ص (٦٧ - ٦٨)، مسلم بشرح النووي (٨/ ١١٤)، فتح الباري (٣/ ٤)، وانظر (٤/ ٣٩)، وانظر كلاماً شافياً حول هذه المسألة في الاستذكار (٤/ ١٥٠) فما بعدها، وانظر أحكام صيد الحرم في الباب الثاني من هذا الكتاب.

واختاره ابن حزم، والنووي.

والشيخ ابن باز \_ رحمه الله \_ قال: الصواب أنه يحَرُم (يعني أخذ شيء من تراب مكة، أو المدينة، أو أحجارها، أو أشجارها) إن كان القصد: التّبرك؛ لأن العبادات توقيفية، فلا يجوز لأحدٍ أن يَتبَرَّكُ بشيءٍ لم يَشرع الله التّبرك به. أما شراء ما صُنع فيها من أوانٍ وملابس للاستعمال، أو للإهداء من غير قصد التّبرك، فلا بأس بذلك. اهد(1).

#### المسألة السادسة عشرة:

( مجمل الأحكام التي خالف فيها الحرم غيره من البلاد )

١ - أن لا يدخل إليه أحدُّ إلا بالإحرام (على قول بعض أهل العلم).

٢ - يحرم صيده على جميع الناس، حتى أهل الحرم والمُحلِّين.

٣ ـ يحرم شجره وحشيشه.

٤ - يُمنع جميع من خالف دين الإسلام من دخوله مقيماً كان أو ماراً. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير الفقهاء، وجوّزه أبو حنيفة، ما لم يستوطنوه.

وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للكفار الاستيطان في جزيرة العرب.

٥ ـ لا تحِلُّ لقطته للتملك، فلا تحِلُّ إلا لمنشد.

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ١٠٥)، المجموع (٧/ ٤٥٤ – ٤٥٨)، الفروع (٣/ ٤٨١)، المحلى (٧/ ٢٦٢)، إعلام الساجد ( ص١٣٧)، الروض المربع (٥/ ١٨٨)، منسك النساء للنووي، مع تعليق ابن باز ( ص ٢٤)، أحكام الحرم الشرعية (ص٣٧٣).

- ٦ ـ تغليظ الدية بالقتل فيه.
- ٧ ـ تحريم دفن المشرك فيه، ولو دُفن فيه نُبش، ما لم يتقطَّع.
- ٨ ـ يحَرُم إخراج أحجاره وترابه إلى الحِلّ، ويُكره إدخال ذلك من الحِلّ إليه.
  - ٩ ـ يختص ذبح الهدايا فيه.
  - ١٠ ـ لا دم على المتمتع والقارن إذا كان من أهله.
- ١١ ـ لا تُكره صلاة النافلة التي لا سبب لها في وقت من الأوقات في الحرم، سواء في مكة أم في سائر الحرم.
- 11- إذا نذر قَصْده، لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة، بخلاف غيره من المساجد، فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذر قصده، إلا مسجد رسول الله على أحد القولين فيهما.
  - ١٣ ـ يحرُم استقبال الكعبة واستدبارها بالبول والغائط في الصحراء.
  - ١٤ ـ تضعيف الأجر في الصلوات بمكة، وكذا سائر أنواع الطاعات.
- 10 يُستحب لأهل مكة أن يُصلُّوا العيد في المسجد الحرام، لا في الصحراء، باتفاق الأئمة الأربعة، ونقل بعضهم عدم الخلاف في ذلك، وأما غيرها من البلدان، فهل صلاتهم في المصلَّى أفضل أم في الصحراء؟ فيه خلاف.
- ١٦ إذا نذر النحر وحدَّه بمكة لزمه النحر بها، وتفرِقة اللحم على مساكين الحرم. ولو نذر ذلك في بلدٍ آخر لم يصح نذره.

١٧ ـ لا يجوز إحرام المقيم في الحرم بالحج خارجه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المجموع (٧/ ٤٦٧ - ٤٧٠)، شرح الإيضاح للنووي ص (٤٦١ ـ ٤٦٥)، على أن في بعضها خلافٌ مرَّ بعضه.

وللمزيد يُراجع الباب الثاني من هذا الكتاب، وكتاب أحكام الحرم الشرعية للشيخ عبدالعزيز الحويطان. علماً أن خصائص مكة والحرم متداخلة، منها ما هو مشترك - وهو الأكثر- ومنها ما هو مختلف. وانظر مبحث (مكة) من هذا الكتاب ففيه خصائص مكة.

### المبحث الرابع (مكت)

وفيه ست وعشرون مسألة:

المسألة الأولى: موقعها و سبب تسميتها (مكة)

المسألة الثانية: سبب تسميتها (بكة)

المسألة الثالثة: من أسماء مكة

المسألة الرابعة : خصائص مكة وحرمتها

المسألة الخامسة : من آداب دخولها والخروج منها

المسألة السادسة: بيع رباع مكة وإجارتها

المسألة السابعة: أيهما أفضل مكة أم المدينة؟

المسألة الثامنة: المجاورة في مكة

المسألة التاسعة: جبل قُعيقعان

المسألة العاشرة: جبل أبي قبيس

المسألة الحادية عشرة: الأخشبان أبو قبيس والأحمر

المسألة الثانية عشرة: (كَداء) و(كُدى) و(كُديّ)

المسألة الثالثة عشرة: الحكمة من الدخول من (كَداء) والخروج من (كُدى) وحكمه

المسألة الرابعة عشرة: ذو طوى

المسألة الخامسة عشرة: الجعرانة

المسألة السادسة عشرة: التنعيم

المسألة السابعة عشرة: الحديبية

المسألة الثامنة عشرة: مقبرة (المعلاة) و(مقبرة الشبيكة)

المسألة التاسعة عشرة: الحَجُون

المسألة العشرون: (الأبطح - البطحاء - المحصب)

المسألة الحادية والعشرون: جبل حراء

المسألة الثانية والعشرون : جبـل ثور

المسألة الثالثة والعشرون : جبل ثبير

المسألة الرابعة والعشرون : المُقطَّع

المسألة الخامسة والعشرون: شِعب عامر

المسألة السادسة والعشرون: بعض مساجد مكـة

# خريطة طبوغرافية مبنية على صور الأقمار الصناعية تُوضِّح مكة، وما حولها



### المسألة الأولى: (موقعها، وسبب تسميتها مكة)

تقع مكة: عند نقطة تقاطع طول [٣٥، ٤٩، ٣٩] شرقاً، وخط عرض [٢٠، ٢٥، ٢٠] شمالاً، وترتفع حوالي: ٢٧٧م عن سطح البحر.

قال الأستاذ حسين كمال الدين أحمد: إن مكة المكرمة في الإسقاط المساحي المكي هي مركز العالم كله .. وعندما تم توقيع حدود القارات السبع على خريطة الإسقاط وجدنا أن الحدود الخارجية لهذه القارات يجمعها محيط دائرة واحدة مركزها عند مكة المكرمة، أي أن مكة تُعتبر مركزاً وسطاً للأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية فهذا الإسقاط المكي الجديد يُعطي مكة المكرمة مركزاً خاصاً بين أماكن العالم، ولله في خلقه أسرار. اهـ

واختُلف في سبب تسميتها (مكة) على أقوال:

أحدها: لقلة مائها. من قولهم: امتكَّ الفصيل ضرع أمه إذا (امتصّه).

ثانيها: لأنها تمك الذنوب أي: تُذهبها، وتمك الظالم أي: تُهلكه.

<u>ثالثها</u>: لأنها بين جبلين مرتفعين عليها، وهي بينهما، منهبطة بمنزلة المكُوك (١).

رابعها: لاجتذابها الناس إليها، كما يمتكُّ الفصيل ضرع أمه، أي: يجذبه.

<sup>(</sup>۱) المَكُوك: كَتنُّور، طاسٌ يشرب به، ومكيال يسع صاعاً ونصف... الخ. القاموس المحيط (۱) المَكُوك: كَتنُّور، طاسٌ يشرب به، ومكيال يسع صاعاً ونصف... الخ. القاموس المحيط (۸۷۸)، وفي حديث أنس على .: (كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ يَعْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيكَ وَيَتَوَضَّأُ وَبِهَكُوكِ) رواه مسلم ح: رقم (٤٨٩)، النهاية لابن الأثير (٢/ ١٧٢).

ولا يُفهم منه أن مكة هي الحرم، إذ إن أطرافاً منها الآن خارج الحرم - لا سيما في الجهة الشمالية، وبعض الشرقية - إنما المقصود أن الحرم قد يُطلق عليه مكة، من باب التسمية، كما جاء في الحديث (٢).

### المسألة الثانية: (سبب تسميتها ـ بكَّة ـ)

قيل: لازدحام الناس بها (يبك بعضهم بعضاً) أي: يدفعه في زحمة الطواف.

وقيل: لأنها تبكُّ أعناق الجبابرة أي: تدقها، والبكّ: الدَّق. وروي عن ابن عباس - الله قال: مكة من الفجِّ إلى التنعيم، وبكَّة: من البيت إلى البطحاء.

<sup>(</sup>۱) البخاري ح: رقم ( ۲۸۹۳)- ومسلم ح: رقم (۱۳۵۳)، وحديث أبي شريح في البخاري ح: رقم (۱۵۸۷).

<sup>(</sup>۲) مثير الغرام ص (۱۳۰)، القرى ص (۲۰۰)، إيضاح الإيضاح (٤/ ١١٣٥–١١٣٥)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٣٥/١٠)، الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٣٥)، القرى ص (١٣٥–١٠٥)، لسان العرب (١٠/ ٤٩١)، مرآة الحرمين (١/ ١٧٨)، أحكام الحرم المكي ص (١٢–١٠٠)، توضيح الأحكام (٤/ ١٠٩)، الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين ص (٢٧–١٠)، عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي (ص ٢٧).

وقيل: إن بكَّة موضع البيت، ومكَّة سائر البلد.

وقيل: هما اسما البلدة، والباء والميم يتعاقبان(١١).

#### المسألة الثالثة: (من أسماء مكة)

البلد، أم القرى، البلد الأمين، أم رُحْم، صلاح، المقدِّسة، القادسة، الحاطمة، العُرُش، كُوثى، البيت العتيق، المسجد الحرام، ... وغيرها، وعدَّ بعض العلماء لها أكثر من خمسين اسماً، وكثرة الأسماء عند العرب دليلٌ على شرف المسمى (۲).

# المسألة الرابعة : ( من خصائص مكة وحُرمتها )

قيل: إن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل ـ الكيلا -.

وقيل: إنها كانت محُرَّمة منذ خُلقت مع الأرض، وعليه أكثر العلماء، قال ابن كثير - رحمه الله -: وهذا أظهر وأقوى، والله أعلم. اهـ (٣) .

وعن أبي هريرة ـ رهـ قال: ( لما فَتح الله على رسوله ـ رهـ مكة قام في

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة للأزرقي ( ۱/ ۲۹۵)، مثير الغرام ص (۱۳۱)، لسان العرب (۱۰/ ٤٠٢)، القرى ص (۱۵۱)، تفسير ابن كثير (۱/ ۷۶۷)، إيضاح الإيضاح (٤/ ١٣٣)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٢/ ١٠٣- ١٠٠)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: إيضاح الإيضاح (٤/ ١١٣٢) حيث عدَّ لمكة أكثر من خمسين اسماً مع ذكر سبب التسمية مفصلاً، وانظر كذلك: معجم البلدان (٥/ ١٨١ -١٨٣)، شفاء الغرام (١/ ٧٥ - ٨٤)، المجموع (٨/ ٣)، هداية السالك (٢/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٣)، وانظر: مفيد الأنام (١/ ٢٤٠).

الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلّط عليها رسوله والمؤمنين، فإنها لا تحل لأحد كان قبلي، وإنها أُحلّت لي ساعةً من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا يُنفَّر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحمل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: (إما أن يُفْدي، وإما أن يُقيدَ). فقال العباس: إلا الإذخر (ش) فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول - يلي -: (إلا الإذخر) فقام أبو شاه - رجل من أهل اليمن - فقال: (اكتبوا لي يا رسول الله) فقال رسول الله - يلي -: (اكتبوا لأبي شاه) قلت (أحد رواة الحديث) للأوزاعي: (الذي روى الحديث عن يحيى بن أبي كثير) ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله ؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله - يلي ان مكة قال ابن القيم - رحمه الله - في حديث (اكتبوا لأبي شاه): (فيه: أن مكة قال ابن القيم - رحمه الله - في حديث (اكتبوا لأبي شاه): (فيه: أن مكة

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في حديث ( اكتبوا لأبي شاه ): (فيه: أن مكة فُتحت عنوة، وفيه تحريم قطع شجر الحرم، وتحريم التَّعرض لصيده بالتنفير

<sup>(\*)</sup> الإذخر: بكسر الهمزة، والذال والخاء المعجمتين، نبت معروف، طيب الرائحة، يشبه الحلفاء. انظر: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ١٣٠) قال في اللسان: حشيشٌ طيب الريح، أطول من الثيل، ينبت على نبتة الكولان، واحدتها إذخرة، وهي شجرة صغيرة. قال أبو حنيفة: الإذخر له أصل مُنْدفن، دقاق دَفِرُ الريح، وهو مثل أسَلِ الكولان إلا أنه أعرض وأصغر كُعُوباً، وله ثمرة كأنها مكاسِحُ القَصَب إلا أنها أرقُ وأصغر، وهو يشبه في نباته الغَرزَ، يُطحن فيُدخل في الطيب، وهي تنبت في الحُزُون، والسهول، وقلما تنبت الإذخرة مفردة، وإذا جفً الإذخر ابيَضَ...اه لسان العرب (٣٠٣/٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في كتاب (اللقطة) ح: رقم (٢٤٣٤)، ومسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٣٥٥).

فما فوقه، وفيه أن لقطتها لا يجوز أخذها إلا لتعريفها أبداً، والحفظ على صاحبها، وفيه جواز قطع الإذخر خاصة، رطبه ويابسه، وفيه أن اللاجئ إلى الحرم لا يُتعرض له ما دام فيه، ويؤيِّده قوله في الصحيحين في هذا الحديث: (فلا يحلُّ لأحدِ أن يسفك بها دماً). اهد(1)

ومن خصائصها - وقد تقدَّم الكلام على خصائص الحرم كله إجمالاً -: ١ - مضاعفة الصلاة فيها.

٢ - أن صلاة العيد تُصلى في المسجد لا في الصحراء.

٣- وجوب قصدها في كل سنة على طائفة من الناس لإقامة شعائر الحج.

٤- أنها لا تُدخل إلا بإحرام (على تفصيل في هذا).

٥ - اختصاصها بنحر الهدي.

٦-أنها أحبُّ البلاد إلى الله.

٧-أنه لا يدخلها الدَّجال.

وليس من خصائصها أن يَتبرك الإنسان بأشجارها وأحجارها، وليس في حجارة الحرم، أو مكة، شيء يُتبرك به بالتمسّع به، أو بنقله إلى البلاد، أو ما أشه ذلك (٢).

<sup>(</sup>١) جامع الفقه (٣/ ٣٥١)، وانظر كلام ابن القيم - رحمه الله - عن هذا الحديث مفصلاً في: زاد المعاد (٣/ ٤٤٢) فما بعدها.

<sup>(</sup>٢) شفاء الغرام (١٠٧/١ - ١١٥)، وغيرها من الخصائص منها المختلف فيها، ومنها المتفق عليها، وانظر : المجموع (٧/ ٤٦٧)، فقه العبادات ص (٣٣١). وانظر مبحث: الحرم من هذا الكتاب، والحديث عن خصائص الحرم.

### المسألة الخامسة: ( من آداب دخول مكة والخروج منها )

١- قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء (١).

وعند المالكية، وهو اختيار ابن تيمية: لا يُشرع هذا الغسل للحائض والنفساء، لأنه شُرع لمعنى، وهو الطواف، دون مجُرد دخول مكة، وكذلك لا يُشرع للحلال. (وكان ابن عمر - اذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحُدِّث أن نبي الله - الله على ذلك ) (٢).

٢- عن ابن عمر - ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳/ ۰۰۹)، إيضاح الإيضاح (٢/ ٤٢٧ - ٤٢٩)، وانظر: الاستذكار (٤/ ١٢)، القرى ص (٢٥٢)، هداية السالك (٢/ ٧٤٠)، حاشية الروض (٤/ ٨٧).

<sup>(</sup>۲) الفروع (۱/ ۲۰۳)، الإنصاف (۱/ ۲۰۰)، الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (۱/ ٥٥١)، والحديث: أخرجه البخاري: حرقم (١٥٧٣)، ومسلم: حرقم (١٢٥٩).

<sup>(\*)</sup> الثنية العليا يقال لها: (كَداء) بفتح الكاف والمدّ، وهي: (عقبة بأعلى مكة يُهبط منها إلى مقبرة أهل مكة )، وستأتى.

<sup>(=)</sup> الثنية السفلي وتسمى (كُدى) بضم الكاف والقصر والتنوين، وهي (مما يلي باب العمرة وتقع عند باب شبيكة بقرب شعب الشامين من ناحية قعيقعان)، وستأتى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٧٥)، ومسلم في كتاب (الحج) ح: رقم (١٥٧٥).

أن يدخلها في أول النهار، لأن النبي \_ ﷺ \_ دخلها ضُحى، قال الحافظ في الفتح: وأما الدخول ليلاً فلم يقع منه \_ ﷺ - إلا في عمرة الجعرانة.. إلخ اهد (۱) ولكن إذا لم يتيسر له ذلك فليدخلها على الوجه الذي يتيسر له (۲) ، وإذا لم يتيسر له دخول مكة من الناحية العليا، فليس بواجب، فيدخلها من أي جانب.

٣- يستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه.

٤- ينبغي أن يتحفّظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحام، ويتلطّف بمن يزاحمه، ويَلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها، والتي هو متوجه إليها (٣).

٥ - يُستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة (عند الأئمة الأربعة) أن يهدي اليها شيئاً من النَّعَم، تقرُّباً إلى الله تعالى، لفعله - ﷺ في حجه، وفي عمرة الحديبية. وقد غفل كثيرٌ من الناس - في هذا الزمان - عن هذه السنة، والله المستعان! (١٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ح رقم: (۱۵۷٤)، ومسلم ح: رقم (۱۲۵۹)، معالم السنن (۲/ ۱٦٤)، فتح الباري (۳/ ۰۹).

 <sup>(</sup>۲) سبل السلام (۲/ ۲۲۲)، الشرح الممتع (٧/ ۲۲۳)، وانظر: المغني (٥/ ۲۱۰-۲۱۱)،
 والمجموع (٨/ ٦-٧)، معالم السنن (٢/ ١٦٤)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/٧)، القرى ص (٢٥٤)، إيضاح الإيضاح (٣/ ٧٤١-٥٧٥)، هداية السالك (٣/ ٧٠٧).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٨/ ٣٥٦) (٨/ ٧)، إيضاح الإيضاح (٣/ ٧٤١-٧٤٥)، هداية السالك (١٤/ ٣٥٨)، الفروع (٣/ ٧٤٧)، السنن في المناسك (ص٧٧).

# المسألة السادسة : ( بيع رِباع مكة وإجارتها )

الرِّباع: جمع (رَبْع) بفتح الراء وسكون الموحدة، وهو المنزل المشتمل على أبيات، وقيل: هو الدار.

واختلف العلماء في بيع رِباع مكة، وإجارتها على أقوال:

فمنهم من منع بيعها وإجارتها، كابن عمر الله ومجاهد، وعطاء، وبه قال الثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، ومالك، وأبو عبيد، ورواية عن أحمد.

ومنهم من كره البيع والإجارة، وهو قولٌ لأبي حنيفة، ومالك.

ومنهم من كره الإجارة في الموسم، وهو قولٌ للحنفية، والمالكية.

ومنهم من أجاز البيع والإجارة، وهو قول الجمهور كما قال ذلك ابن حجر، وهو مرويٌ عن طاووس، وعمرو بن دينار، وهو قول الشافعي وابن المنذر. واختاره: ابن حزم، والطحاوي، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن عثيمين.

قلت: وهو الذي عليه العمل الآن.

ومنهم من أجاز الشراء لحاجة، وبه قال أحمد.

ومنهم من أجاز بيع الدور دون الأراضي ومنع من الإجارة، وهو قولٌ للحنفية، و قولٌ للمالكية، و قولٌ للحنابلة، واختاره: ابن تيمية، وابن القيم. قال ابن تيمية: .. وبيوت مكة أحسن ما فيها أنه لا تجوز إجارتها، بل يجب بذلها للمحتاج بغير عوض، فهذا يدل عليه الكتاب والسنة والآثار والقياس. وأما المنع من بيعها ففيه نظر، فلو كان المانع كون فتحها عنوة لما منع من

إجارتها... إلخ (ثم ساق الأدلة على ذلك).

وقال ابن القيم :.. فالحرم ومشاعره، كالصفا والمروة، والمسعى، ومنى، وعرفة، ومزدلفة، لا يختص بها أحد دون أحد، بل هي مشتركة بين الناس، إذ هي محل نسكهم ومتعبَّدِهم، فهي مسجد من الله وقَفه ووضعه لخلقه ولهذا امتنع النبي - الله عنه أن يُبنَى له بيت بمنى يُظلِّه من الحرِّ، وقال: (مِنى مُناخ من سبق)(۱).

وقال: أيضاً بعد أن ساق الخلاف والأدلة في مسألة بيع بيوت مكة وإجارتها: فالصواب: القول بموجب الأدلة من الجانبين، وأن الدور تملك وتُوهب وتُورث وتُباع، ويكون نقل الملك في البناء، لا في الأرض والعرصة، فلو زال بناؤه لم يكن له أن يبيع الأرض، وله أن يَبْنيها ويُعيدها كما كانت، وهو أحتُّ بها، يَسْكنها، ويُسكن فيها من شاء، وليس له أن يعاوض على منفعة السكنى بعقد الإجارة، فإن هذه المنفعة إنما يستحق أن يُقدَّم فيها على غيره، ويختص بها لسبقه وحاجته، فإذا استغنى عنها لم يكن له أن يعاوض عليها، كالجلوس في الرِّحاب، والطرق الواسعة. إلخ اهد (٢).

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢٦٦)، هداية السالك (٢/ ٩٥٧)، بداية المجتهد (١/ ٤٠١)، بدائع الصنائع (٥/ ٢١٨) المحلى (٥/ ٣٠١)، الاستذكار (٥/ ١٤٠)، المغني (٨/ ٤٧٨)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٩/ ٢١٨)، زاد المعاد (٣/ ٤٣٥)، فتح الباري (٣/ ٥٢٦ – ٥٢٧)، والحديث قال عنه النووى: إسناده جيد. المجموع (٥/ ٢٨٢)، وصحّحه الألباني: صحيح الجامع (٦٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات ص ( ١٢١ )، زاد المعاد (٣/ ٤٣٧)، والخلاف يرى بعض العلماء أنه مبنيٌ على

# المسألة السابعة: (أيهما أفضل مكة أم المدينة؟)

مكة أفضل البقاع عند الجمهور، فمكة أفضل من المدينة، وحكى القاضي عياض إجماع العلماء على أن موضع قبره أفضل بقاع الأرض، وأن الخلاف فيما سواه، وقال النووي في نقل القاضي عياض هذا: ولم أرَ لأصحابنا تعرضاً لما نقله والله أعلم. اهد(۱)

مسألة: هل فتحُ مكة كان عنوة فتكون مغنومة لكن النبي الله لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم فتبقى على ذلك لا تُباع ولا تُكرى، أو كان فتحها صلحاً فتبقى ديارهم بأيديهم وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا؟ انظر: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٣-٣٣)، والأكثر على أنها فتحت عنوة، وقال الشافعي وغيره: فتحت صلحاً. وقيل: إن الخلاف مبناه على الاختلاف في معنى: (المسجد الحرام) و(سواءً) في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينِ كَفَرُوا وَيَسُدُونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلسَّجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَمَلْتُهُ لِلنَّاسِ سَوَلَة ٱلْمَنكِكُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ﴾ [الحسج: ٢٥] انظر: المجموع (٧/ ٢٦)، إحكام الأحكام (٣/ ٢٧)، فتح الباري (٣/ ٢٦٥ - ٢٧٥)، أحكام الحرم المكي الشرعية (ص٢٦٧)، وانظر حكم بيع بيوت مكة وإجارتها مفصلة في: شفاء الغرام (١/ ٤٥ - ٣٧)، هداية السالك (٢/ ٧٥٧) فما بعدها، تاريخ مكة للأزرقي (٢/ الغرام الكرم المكي الشرعية (ص٢٦٧). وقد سبق الكلام حول مسألة البناء والإيجار في منى والمناسك في: مبحث (مني).

<sup>(</sup>۱) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ١٠٥)، المجموع (٨/ ٤٧٦)، وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٧/ ٣٨).

<sup>(\*) (</sup>حَزْوَرَة) كقسورة: الناقة المقَّتلة المذلَّلة، والرابية الصغيرة (القاموس) (ح-ز-ر)، وقال في=

أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولو لا أني أُخرجت منك ما خرجت ) (١) ؛ ولمضاعفة الصلاة فيها أكثر... (٢) فأفضل البقاع مكة، ثم المدينة، ثم بيت المقدس.

خلافاً للإمام مالك، وهي رواية عن أحمد: في تفضيل المدينة، واستدل مالك بما رُوي عن النبي على أنه قال حين خروجه من مكة إلى المدينة: (اللهم إنك تعلم أنهم أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البلاد إليك).

قال ابن عبد البر ـ رحمه الله ـ عنه: إنه حديث لا يصح، لا يختلف أهل العلم في نكارته ووضعه.اهـ

وقال الذهبي: لكنه موضوع، فقد ثبت أن أحب البلاد إلى الله مكة..اهـ ويقول ابن تيمية عن هذا الحديث: حديث موضوع كذب، لم يروه أحد من أهل العلم، والله أعلم. اهـ

<sup>=</sup>اللسان: (الحَزُورة: الرابية الصغيرة، والجمع: الحزاور، وهو تل صغير). لسان العرب (ح-ز-ر)، وانظر: تاريخ مكة للأزرقي (٢/ ٦٩٠)، وقال الشافعي: الناسُ يُستدون الحَزُورة والحديبية، وهما مخففتان: النهاية لابن الأثير (١/ ٣٧٢)، والقرى ص(٦٤٧).

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني: المشكاة (٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٢) مفيد الأنام (١/ ٢٣٥-٢٣٦) وابن حزم - رحمه الله - قصر فضل مكة على المدينة بالحرم وحده، وما وقع عليه اسم (عرفات) المحلى (٥/ ٣٢٥).

وقد استدلَّ من فَضَّل المدينة أيضاً بحديث: (أُمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب. وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد) (١).

وقالوا: لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في الإسلام فصار الجميع في صحائف أهلها، ولأنها تنفي الخبث.

وأجيب عن الأول: بأن أهل المدينة الذين فتحوا مكة معظمهم من أهل مكة، فالفضل ثابت للفريقين، ولا يلزم من ذلك تفضيل إحدى البقعتين. وعن الثاني: بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان، قال تعالى: ﴿وَمِنَ الثاني: بأن ذلك إنما هو في خاص من الناس ومن الزمان، قال تعالى: ﴿وَمِنَ الْمَدِينَةِ مُرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ ﴾ [التوبة: ١٠١]، والمنافق خبيث بلا شك، وقد خرج من المدينة بعد النبي شمعاذ، وأبو عبيدة، وابن مسعود، وطائفة، ثم علي، وطلحة، والزبير، وعمار، وآخرون، وهم من أطيب الخلق ، فلل على أن المراد بالحديث تخصيص ناسٍ دون ناس ووقتٍ دون وقت. قال ابن حزم: لو فُتحت بلد من بلد فثبت بذلك الفضل للأولى للزم أن تكون البصرة أفضل من خرسان وسجستان وغيرهما مما فُتح من جهة البصرة، وليس كذلك.اهـ(٢)

المسألة الثامنة: (المجاورة في مكة)

ذهب بعض العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وغيرهما: إلى أن المجاورة في

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ح: رقم ( ١٨٧١).

<sup>(</sup>٢) فتاوى شيخ الإسلام (٢٧/٧-٣٦)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢٣٩)، انظر: هداية السالك (٢/ ٤٩)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٧/ ٣٦).

المدينة أفضل من المجاورة في مكة، وأن المجاورة في مكة: تُكره؛ لأن النبي ﷺ حتَّ على سكن المدينة أكثر من حتَّه على سكن مكة، ولغيرها من الأسباب، وقال: ( المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ). والجمهور على استحباب المجاورة بمكة لحديث عبد الله بن الحمراء ﷺ السابق.

قال النووي: ... وقد اختلف العلماء في المجاورة بمكة والمدينة: فقال أبوحنيفة وطائفة: تكره المجاورة بمكة. وقال أحمد بن حنبل وطائفة: لا تكره المجاورة بمكة بل تستحب، وإنما كرهها من كرهها لأمور منها: خوف الملل وقلة الحرمة للأنس وخوف ملابسة الذنوب؛ فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرها كما أن الحسنة فيها أعظم منها في غيرها. واحتج من استحبها بما يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها وتضعيف الصلوات يحصل فيها من الطاعات التي لا تحصل بغيرها وتضعيف الصلوات يغلب على ظنه الوقوع في المحذورات المذكورة وغيرها، وقد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة وخلفها ممن يُقتدى به، وينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات وأسابها، والله أعلم. اه.

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: المجاورة في أي بلدٍ يَقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها، لأن ما يتعلق بالعبادات، والعلوم، والإيمان، أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. اه ورجَّح هذا الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ وقال: ولهذا نزح كثير من الصحابة الله إلى الشام والعراق واليمن ومصر، لأن إفادتهم

فيها أكثر من بقائهم في المدينة. اهـ (١).

# المسألة التاسعة: (جبل قُعَيْقعان)

قال في اللسان: (قُعَيْقعَان) جبل. وقيل: موضعٌ بمكة كانت فيه حرب بين قبيلتين من قريش، وهو اسم معرفة، سُمي بذلك: لقعقعة السلاح الذي كان به، وقيل: سُمي بذلك: لأن جُرهماً كانت تجعل قِسيّها وجِعابها ودَرَقَها فيه، فكانت تُقعقع وتصوّت، قال ابن بري: وسُمي بذلك لأنه موضع سلاح تُبّع، كما سُمي الجبل الذي كان موضع خيله أجياداً. اه

وقال في القاموس: وقُعيقعان: كزُعيفران ...، وجبل بمكة وجهه إلى أبي قبيس..اهـ

و في أصله جبل المروة الذي هو منتهى السعي. والواقف عليه يُشْرف على الركن العراقي.

يقول سعد بن جنيدل: ولا يُعرف الآن باسم قُعيقعان، ويُسمى بأسماء كثيرة: طرفه الشمالي الغربي يُسمى جبل العبّادي، والشرقي المشرف على ثنية كَداء ومقبرة المعلاة يُسمى جبل السّليمانيّة، أما الجزء الأكبر منه في الجنوب

<sup>(</sup>۱) شفاء الغرام (۱/ ۱۳۵)، الفروع (۳/ ۳٦٤)، المجموع (۸/ ۲۷۸)، المغني (٥/ ٤٦٤)، مسلم بشرح النووي (۹/ ١٦٠-١٦١)، إيضاح الإيضاح (٤/ ٢٥٥١)، الشرح الممتع (٧/ ٢٥٩-٢٦)، وانظر ما ورد عن الصحابة وغيرهم في مجاورة مكة في: هداية السالك (١/ ٢٠٩-١٠٠)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٢٠٠).

فيُسمى جبل هندي، وشرقه المتصل بريع الفلق إلى جوفة غيلم فيُسمى جبل الفلق، ويُسمى طرفه المشرف على حارة الباب (جبل المطابخ) وطرفه المشرف على ثنية كُدى (رِيع الرسَّام (\*)) يُسمى قرناً، وسمعت أيضاً أن طرفه الغربي مما يلي بئر طوى يُسمى جبل السودان، لم أتمكن من تحقيق هذا القول..إلخ (۱).

# المسألة العاشرة: (جبل أبي قبيس)

أبو قُبَيْس: بقاف مضمومة، وباء موحدة مفتوحة، وياء مثناة من تحت ساكنة، وسين مهملة، جبل مشرف على مكة، وفي التهذيب: جبل مشرف على مسجد مكة، وهو المشرف على الصفا من جهة الشرق، وأبو قبيس: سُمي برجل من مذحِج (٢)، حدّاد، وكان يُدعى (قُبَيْسًا) فسُمي: أبا قبيس، لأنه أول

<sup>(\*)</sup> ربع الرسَّام: والعامة تقول: الرسَّان خطأ، سُميت بذلك؛ لأن الذي يأخذ الرسم - الضريبة - على القادم من جدة يقعد هناك، فسُمى الربع به.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (ق-ع-ع) (۸/ ۲۸۸)، وانظر: القاموس ص (۱۹۳)، النهاية لابن الأثير (۱/ ۲۹۳)، معجم الله الله الدان (٤/ ٣٧٩)، شفاء الغرام (۱/ ٥٣)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص٣٦٦).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (ق-ب-س) (٦/ ١٦٨)، تاريخ مكة (٢/ ٦٦٩)، مَذَّجِعُ: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وكسر الحاء، وجيم، قال ابن دريد: ذَحَجه وسَحجه بمعنى، يقال: ذَحَجتْه الريح أي: جرته، قال ابن الأعرابي: وَلد أدَد بن زيد بن يشجب مُرّة والأشعر وأمهما ذلّة بنت ذي منشجان الحميري، فهلكت، فخلف على أختها مذلّة بنت ذي منشجان فولدت له مالكاً وطيئاً واسمه جُلهُمة، ثم هلك أُدَد فلم تتزوج مذلّة، وأقامت على ولديها مالك وطيء، فقيل:=

من بنى فيه قبة... وقيل: إنه اقتُبس منه الركن فسُمي ( أبا قبيس )، والأول أشهر عند أهل مكة. وكان في الجاهلية يسمى ( الأمين ). وقيل: سُمي الأمين لأن الركن الأسود كان فيه مستودعاً عام الطوفان (١).

### المسألة الحادية عشرة: ( الأخشبان ، أبو قبيس والأحمر )

الأَخْشَب: أوله همزة مفتوحة، بعدها خاءٌ ساكنة، ثم شينٌ مفتوحة: يُطلق على كل جبلٍ خشنٍ غليظٍ صعب المُرتقى، وأخشبا مكة: جبلا مكة (أبو قبيس، والذي يُقابله وهو قعيقعان. وقيل: أبو قبيس، والأحمر).

وهما غير أخشبي منى، فأخشبا منى (القابل، والصابح)، وهما غير أخشبي مزدلفة فأخشباها (الأخشب الكبير، والأخشب الصغير)، وجمعه: أخاشب.

سُميا أخشبين لصلابتهما وغِلظ حجارتهما. قال في اللسان: والأخشبان: جبلا مكة. وفي الحديث في ذكر مكة: (لا تزول مكة، حتى يزول أخشباها). أخشبا مكة: جبلاها، وفي الحديث: أن جبريل ـ الله على معت عليهم الأخشبين، فقال: دعني أُنذر قومي ـ الله عليه الأخشبين، فقال: دعني أُنذر قومي ـ الله عليه الأخشبين،

<sup>=</sup>أذحَجَتْ على ولدها، أي: أقامت، فسُمي مالك وطيء مذحِجاً... وقيل ولدتهما عند أكمةٍ يُقال لها مذحج فلُقِّبت بها، فولد مالك وطيء كلهم يُقال لهم مذحج ... إلخ. انظر: معجم البلدان (٥/ ٨٩).

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط ص(٥٢٢)، معجم البلدان (۱/ ۸۰)، تاريخ مكة (٢/ ٦٦٩)، هداية السالك (٣/ ١٣٥٤)، أخبار مكة (٤/ ٤٧)، مثير الغرام ص (١٣٣)، شفاء الغرام (١/ ٢٩).

فالأخشب الأول: أبو قُبيس، والأخشب الآخر: هو قُعيقعان (على الصحيح).

والأحمر هو: جبل مشرفٌ، وجهه على قعيقعان، يقول الأزرقي: ويُسمى في الجاهلية: الأعْرف. وفيه موضع يُقال له: الجرُ والميزاب، وإنما سمي (الجرُ والميزاب)؛ لأن فيه موضعين يُمسكان الماء إذا جاء المطر. يصب أحدهما في الآخر، فسُمي الأعلى منهما الذي يُفرغ في الأسفل: الجرُ، والأسفل: الميزاب. وفي ظهره موضعٌ يُقال له: قرن أبي ريش. وعلى رأسه صخرات مشرفات يُقال لهن: الكبش، عندها موضع فوق الجبل الأحمر يُقال له: قرارة المدحاة، كان أهل مكة يتداحون هنالك بالمداحي، والمراصع.اه.(١).

المسألة الثانية عشرة : (كَداء) و (كُدِّي) و (كُديِّ) (٢)

يقول محب الدين الطبري ـ رحمه الله ـ: وبمكة ثلاث كدايا. اهـ، ويقول

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (خ-ش-ب) (۱/ ٣٥٤)، تاريخ الأزرقي (۲/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، أخبار مكة (٤/ ٤٧٠)، القاموس المحيط ص (٨٧)، النهاية لابن الأثير (١/ ٤٩٠)، شفاء الغرام (١/ ٢٨)، معجم البلدان (١/ ٢٢١)، مثير الغرام ص (١٣٢)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص٢٦-٢٥)، والمداحي: جمع مدحاة، وهي لعبة يلعب بها أهل مكة، والمراصع: جمع مرصاع، وهي خشبة يُلعب بها.

<sup>(</sup>٢) يقول ابن فارس: كدي: الكاف والدال والحرف المعتل أصل صحيح يدل على صلابة في الشيء ثم يُقاس عليه. اهم معجم مقاييس اللغة ص (٨٨٨)، وانظر الخلاف مفصلاً في هذه الألفاظ الثلاثة والتفريق بينها في ( لفظها، ومكانها ) في: معجم البلدان (٤/ ٤٣٩-٤٤).

ابن الجوزي - رحمه الله -: واعلم أن كثيراً من الناس لا يُفرِّقون بين كداء: بفتح الكاف، وضمها، وربما خلطوا في ذلك، وتحقيق ذلك أني أقول: اعلم أن بمكة ثلاثة أمكنة أسماؤها على هذا الشكل، فلذلك تشتبه ...إلخ. ثم ذكرها - رحمه الله -.

<u>كَدَاء:</u> بفتح الكاف والمد (الثنية التي يُستحب للمُحرِم دخول مكة منها)، وهي الثنية العليا (والثنية: كل عقبة في جبلٍ أو طريقٍ عالٍ فيه تُسمى (الثنية) والثنية: الطريق بين الجبلين)، ويُقال لها أيضاً: (ثنية المقبرة) وهي عقبة بأعلى مكة يُهبط منها إلى مقبرة أهل مكة المسماة (المعلى أو المعلاة)، وهي التي عند البطحاء، ومنها ينحدر إلى المقابر وإلى المُحَصَّب، ويقال لها: (الحَجُون الثاني) بفتح المهملة وضم الجيم (۱).

قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح: وكانت صعبةً فسهّلها معاوية، ثم عبد الملك، ثم المهدي ـ على ما ذكره الأزرقي ـ، ثم سُهِّل في عصرنا هذا منها ـ سنة إحدى عشرة وثمانمائة ـ موضع، ثم سُهِّلت كلها في زمن سلطان مصر

<sup>(</sup>۱) انظر: لسان العرب (۱۰/۲۰)، القاموس المحيط (۱۲۱۹)، النهاية لابن الأثير (۲/۲۰)، النهاية لابن الأثير (۲/۲۰)، القرى ص(۲۰۵۶)، شرح صحيح مسلم للنووي (۹/۷)، روضة الطالبين (۳۸۳)، إحكام الأحكام (۳/۳۵)، فتح الباري (۳/ ۵۱۱)، إيضاح الإيضاح (۳/۳۷)، نيل الأوطار (۳/ ۳۲)، معجم البلدان (٤/ ٤٣٩-٤٤)، مثير الغرام ص (۱۳۷)، شفاء الغرام (۱/۳۳)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص۳۷۱-۳۷۲). (والقول في كداء رأى الجمهور كما ذكره النووي).

الملك المؤيد في حدود العشرين وثمانمائة ...اهـ(١).

كُدى: بضم الكاف، والقصر وتنوين الدال (الثنية التي يُستحب الخروج منها لمن كانت في طريقه)، وهي مما يلي باب العمرة، وتقع عند باب الشبيكة بقرب شعب الشافعيين من ناحية (قعيقعان)، بأسفل مكة وهي (الثنية السفلى)، ويقول الشيخ عبد الله الجاسر - رحمه الله -: ثنية كُدى تُعرف الآن بريع الرسّام، دون مقبرة الشيخ محمود إلى مكة، وقد سُهّلت، وهي الآن في الشارع العام الموصل إلى جرول. والله أعلم. اهـ

ويقول أهل مكة في ضبط (كَداء وكُدى): افتح وادخل، وضُم واخرج (٢٠). كُديّ: بالضم وتشديد الياء: موضع بأسفل مكة، وهي في طريق الخارج إلى اليمن، وليس من الطريقين: (كداء وكُدى) في شيء (٢٠).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳/ ۵۱۱)، نيل الأوطار (۳/ ۳۳)، إيضاح الإيضاح (۷٤۳/۳)، إحكام (۱) فتح الباري (۳/ ۳۹)، شفاء الغرام (۱/ ۹۳٪)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص۳۷۱–۳۷۲).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (۱۸/۱۵)، القاموس المحيط ص (۱۲۱۹)، النهاية لابن الأثير (۲/۸۲۰)، مثير الغرام ص (۱۳۷)، القرى ص (۲۰۵)، شرح صحيح مسلم للنووي (۹/۷)، روضة الطالبين (۳۸۳)، إحكام الأحكام (۳/ ۳۹)، فتح الباري (۳/ ۵۱۱)، إيضاح الإيضاح (۳/ ۷۶۳)، نيل الأوطار (۳/ ۳۳)، معجم البلدان (٤/ ٤٣٩-٤٤١)، شفاء الغرام (۱/ ٤٤٤)، سبل السلام (۲/ ۲۲۱)، مفيد الأنام (۱/ ۲۰۵)، (والقول في كُدى هو رأي الجمهور أيضاً كما ذكره النووي).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (١٥/ ٢١٨)، إحكام الأحكام (٣/ ٣٩)، النهاية لابن الأثير (٢/ ٢٨٥)،=

# المسألة الثالثة عشرة: ( الحِكمة من الدخول من كَداء والخروج من كُدى ، وحُكمه )

يُسن دخول مكة من (كَداء) والخروج من كُدى، اقتداءً بالنبي - يلاء فإنه دخل عام الفتح من كَداء وخرج من كُدى، ويُستحب أن يدخل مكة من أعلاها: (كَداء)، سواء أتى من جهتها أم من غيرها من الجهات، فالسنة أن يتقصّد دخوله من أعلاها، وذكر النووي - رحمه الله - وغيره استحباب الدخول من (كَداء) لكل آتٍ لمكة من أي جهة. والحكمة من دخوله - يلاء من طريق وخروجه من آخر قيل: تفاؤلاً بتغيّر الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد، وليشهد له الطريقان، وليتبرك به أهلهما. وقيل: دخوله من جهة العلو لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى فراقه. وقيل: لأن إبراهيم - الله - دخل منها. وقيل: لأنه - يلا - خرج منها مختفياً في الهجرة، فأراد أن يدخلها ظافراً عالماً.

وذكر ابن تيمية أن دخوله من الثنية العليا لكي يأتي من وجه الكعبة، وخروجه من السفلي؛ لأنه يستدبر الكعبة والبلد، فاستُحب أن يكون ما يليه منها مؤخَّرها، لئلا يستدبر وجهها؛ وليكون دخل من طريق وخرج من آخر،

<sup>=</sup>صحیح مسلم بشرح النووي (٩/٨)، مثیر الغرام ص (١٣٧)، معجم البلدان (٤/ ٣٩٩- ٤٠٥)، فتح الباري (٣/ ٥١٢)، مفيد الأنام (١/ ٢٥٥).

كالذاهب إلى العيد<sup>(١)</sup>.

وقال الحافظ ابن حجر: ويحُتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح، فاستمرَّ على ذلك. اهـ

وابن القيم قال: وكان ـ ﷺ ـ في العمرة يدخل من أسفلها، و في الحج دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها. اهـ (٢) .

### المسألة الرابعة عشرة: ( ذو طوى )

ذو طُوى: مثلثة الطاء مقصورة الألف، في الأصل واد من أودية مكة، واليوم كُلّه معمورٌ أحياءً سكنية، وانحصر اسمه إلا في بئر جَرُول تُسمى (بئر طوى)، وهي: ما بين الثنية التي يُصْعَدُ إليها من الوادي المعروف بالزاهر وبين ثنية (كَداء) التي ينحدر منها إلى المقابر والأبطح، ويُستحب الغسل بذي طوى للمُحرِم عند الأئمة الأربعة؛ كما بات به النبي - الله عند أصبح، واغتسل من

<sup>(</sup>۱) منسك شيخ الإسلام ص (۱۱)، شرح العمدة (۳/ ٤١٠)، وانظر: المغني (٥/ ٢١٠)، الفروع (٣/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) انظر: لسان العرب (۱۷/۱۵)، القاموس المحيط (۱۲۱۹)، النهاية لابن الأثير (۲/ ۱۲۱۸)، القرى ص (۲۰۵۷)، شرح صحيح مسلم للنووي (۹/۷)، روضة الطالبين (۳/ ۳۸۱)، إحكام الأحكام (۳/ ۳۸)، فتح الباري (۳/ ۱۵۱)، إيضاح الإيضاح (۳/ ۷۶۳)، زاد المعاد (۲/ ۲۲٤)، نيل الأوطار (۳/ ۳۳)، معجم البلدان (٤/ ۳۹۹– ٤٤١)، شفاء الغرام (۱/ ۶۹۱). والشيخ محمد العثيمين رحمه الله - يقول: يُسن (دخوله من أعلاها) إذا كان أرفق لدخوله . اه الشرح الممتم (۷/ ۲۲٤).

ماء بئره وصلى، ثم دخل مكة.

قال محب الدين الطبري - رحمه الله -: إنه موضع عند باب مكة ، سمي بذلك ببئر مطوية فيه. اهـ

قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ويُعرف اليوم ببئر الزاهر. اهـ والبئر ما زالت موجودة بجرول مقابل مستشفى الولادة.

وأما الموضع الذي بالشام، المذكور في القرآن الكريم: فتُضم طاؤه، وتُكسر، وقُرئ بهما، وأما الذي بطريق الطائف: فمفتوح الطاء، ممدود (١٠).

# المسألة الخامسة عشرة: (الجِعْرَانة)

الجغرانة: بكسر الجيم وإسكان العين المهملة و تخفيف الراء، هذا ضبط أهل الإتقان ومنهم الشافعي، وقد يُكسران مع تشديد الراء، وهو موضع بين مكة والطائف، وهو إلى مكة أقرب، ولا زال يُعرف بهذا الاسم، وهو من الحِلّ، وبه قسم النبي على عنائم حنين، وفيه مسجد يُعرف بـ (مسجد الجعرانة)، وتبعد الجعرانة عن المسجد الحرام حوالي (٣٢)كم.

وسُمي هذا الموضع باسم امرأة كانت تلقّب بالجِعْرَانة، وهي: رَيْطة بنت سعد بن زيد بن عبد مناف، قيل: كانت من قريش، وهي المشار إليها بقوله

<sup>(</sup>۱) القرى ص (۲۰)، شفاء الغرام (۱/ ٤٧٥)، هداية السالك (۲/ ٧٤١)، فتح الباري (۲/ ٤٨٣). ( وقراءة الكسر شاذة )، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ٢٤٩-٢٥).

تعالى: ﴿ كَالَتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ أَنَكَثًا ﴾ [النحل: ٩٢] ، كانت تغزل من أول النهار إلى العصر ثم تنقضه، وضَربت بها العرب المثل في الحُمق، ونقض ما أُحكم من العقود.

وبالعراق ـ أيضاً ـ موضع يُسمى (الجِعْرانة) (١).

#### المسألة السادسة عشرة: ( التنعيم )

التَّنعِيم: بفتح التاء المثناة من فوق، وإسكان النون: أقرب أطراف الحِلّ إلى البيت، على ثلاثة أميال. وقيل: أربعة من مكة، ومن باب العمرة الآن إلى مسجد التنعيم بالأمتار: (٢١٤٨م).

ويُقال: سُمي بذلك: لأن على يمينه جبلاً يقال له: نُعَيْم، وعلى يساره جبل يقال له: ناعم، والوادي يقال له: نعْمَان.

يقول ابن تيمية: وبه اليوم المساجد التي تُسمى (مساجد عائشة) ولم تكن هذه على عهد النبي - الله عنها منه على علمة على المكان الذي أحرمت منه عائشة - رضى الله عنها -.. إلخ. اهـ

وهو حدُّ الحرم من جهة المدينة. والمسجد في شمال مكة الغربي، على

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۰۶)، القرى ص (۲۱۷)، معجم البلدان (۱/ ۱۶۲)، شفاء الغرام (۱/ ۲۶۳)، النهاية (۱/ ۲۶۱–۶۶۹)، أخبار مكة للفاكهي (٤/ ۲۱)، القاموس المحيط ص (٣٤٣)، النهاية لابن الأثير (١/ ٢٦٩)، هداية السالك (٣/ ١٢٦٤)، تاريخ مكة المكرمة ص (١٠٥)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص١٤٨–١٤٩).

طريق مكة ذاهباً إلى المدينة، المُسمى بطريق الهجرة (١٠). المسألة السابعة عشرة: (الحُديَبْية)

الحُدَيْبِية : بتخفيف الياء وبتشديدها، والأفصح: عدم التشديد. كما قال الشافعي ـ رحمه الله ـ: الناس يُشدِّدون الحزورة، والحديبية، وهما مخففتان. وقال: إن منها ما هو في الحِلّ، ومنها ما هو في الحرم. اهـ

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: وهي من الحِلّ بالاتفاق ....وهذا قول الجمهور، وأحمد، ومالك، والشافعي. اهـ

قال في القاموس: الحديبية: كدُويهِيَةٍ، وقد تُشدَّد: بئر قرب مكة، حرسها الله، أو لشجرةٍ حدباء كانت هناك. اهـ

وتقع في مثل الزاوية بالنسبة للحرم، لذلك كانت أبعد الحِلّ من البيت، بينها وبين مكة مرحلة، وهو الموضع الذي نزل عنده النبي على الله للما قدم من المدينة محرماً يريد دخول مكة، فعاقه حينئذٍ المشركون.

ويقول ابن تيمية: والحُديبية: وراء الجبل الذي بالتنعيم عند مساجد

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط ص (۲۰۷۱)، معجم البلدان (۲/ ٤٩)، شفاء الغرام (۱/ ٤٦٢)، منسك ابسن تيمية (ص٤٢)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ٣٤ - ٤٤)، هداية السالك (٣/ ١٦٦٤)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٣٢١)، مرآة الحرمين (١/ ٣٤١)، تاريخ مكة المكرمة ص (١٠٤ - ١٠٥)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص١١١ - ١١١). وقد اتصل التنعيم الآن ببنيان مكة. وانظر تاريخ مسجد التنعيم، في: تاريخ مكة للأزرقي (٢/ ٢٠٩).

عائشة، عن يمينك وأنت داخل إلى مكة. اهـ

قال محقق كتاب (أخبار مكة): الحُديبية: موضعٌ مشهور في طريق جدة القديم، يُعرف اليوم به (الشُمَيْسي)؛ لأن رجلاً يحمل هذا الاسم حفَر هناك بئراً، وقيل لها: (بئر شميسي) فأُطلق على تلك المنطقة (الشميسي)، وهي ليست من الحرم، وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي (٥,١)كم، وتبعد الحديبية عن المسجد الحرام قرابة (٢٥) كم ...إلخ. وفيها مسجدٌ حديث إلى مسجدٍ قديم هو اليوم خراب... وقبل مسجد الحديبية للقادم من جدة نقطة تفتيش تابعة للشرطة؛ لمنع غير المسلمين من دخول الحرم. اهد (١).

المسألة الثامنة عشرة: (مقبرة المعلاة) ، ومقبرة (الشبيكة)

مقبرة المَعْلاة: بفتح الميم وإسكان العين، هي أكبر مقابر مكة، وبها قبور كثيرٍ من الصحابة، ويُقال بأن قبر خديجة - رضي الله عنها - فيها، وفيها الدفن اليوم، وقد سُوِّرت بأسوار جيدة ونُظمت تنظيماً بديعاً، وهي بأعلى مكة بالحَجون، وتُسمى: (المَعْلاة)، وينطقها المكيون بالتخفيف: (المَعْلاة) و(المَعْلى)، وحَدُّ المَعْلاة من شق مكة الأيمن: ما حازت دار الأرقم بن الأرقم، والزُّقاق الذي على الصفا، يُصعَد منه إلى جبل أبي قبيس مصعداً في

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (۲/ ۲۲۹)، شفاء الغرام (۱/ ٤٧٥)، المجموع (۷/ ۲۰۶)، هداية السالك (۳/ ۱۲۶٤)، القرى ص (۲۲۱ – ۲۶۷)، أخبار مكة للفاكهي (۵/ ۷۰)، النهاية لابن الأثير (/ ۳۲۷)، القاموس المحيط ص (۸۱)، منسك ابن تيمية (ص ۲۲)، زاد المعاد (۳/ ۳۸۰).

الوادي فذلك كُلّه المَعْلاة، وحدُّ المَعْلاة من الشقِ الأيسر: من زُقاق البقر ... مُصعِداً إلى قُعيقعان ... الخ.

مقبرة الشُبَيْكة : بضم الشين وفتح الباء وإسكان الياء، في أسفل مكة، ولا زالت قائمة إلى اليوم، ولكن لا يدفن فيها، إنما الدفن في مقبرة المعلاة.

ومقبرة الشبيكة عليها سورٌ حديث وُضع في عهد الملك سعود بن عبد العزيز ـ رحمه الله ـ، وتقع على يسار الخارج من مكة على ثنية (كُدى)، ويمين الخارج من مكة على جبل الكعبة، على ثنية الحَزَنة، في جبل عمر، وهي مشهورة معروفة (۱).

## المسألة التاسعة عشرة: (الحَجُون)

الحجُون: بفتح الحاء وضم الجيم مخفَّفة: الجبل المُشْرِف عند المحصَّب، وعنده مقبرة أهل مكة المعروفة بـ (المَعْلى)، على يسار الداخل إلى مكة، ويمين الخارج منها إلى جهة منى وغير ذلك، وهو الجبل الذي يزعم الناس أن فيه قبر عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ الله عنه وليس لذلك حقبة.

ورَوى الواقدي عن أشياخه أن قُصي بن كلاب لما مات دُفن بالحجون،

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة للأزرقي (۲/ ٦٦٨)، أخبار مكة (٤/ ٦٠) (مع كلام المحقق)، شفاء الغرام (۱) تاريخ مكة للأزرقي (٢ ٥٥١)، أخبار مكة (١/ ٣٠) (مع كلام المحقق)، إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري (٥ ١)، مرآة الحرمين (١/ ٣٠).

فتدافن الناس بعده، وأنشد الزبير لبعض أهل مكة:

بالشعب بين دكادكٍ وأكام(١)

كم بالحجون وبينه من سيّد

المسألة العشرون: (الأبطح - البطحاء - المحصب)

الأَبْطَح : ما انبطح من الوادي واتَّسع. وكل مسيل يجتمع فيه دِق الحصى.

والبطحاء: بمعناه، وجمعه: أباطح، فإذا أردت المكان قلتَ: الأبطح، وإن أردت البقعة قلتَ: البطحاء.

وحدُّها: ما بين الجبلين إلى المقبرة، وهو خيف بني كنانة. وهو اسمٌ لمكانٍ متسع بين مكة ومني، وهو أقرب إلى مني، ويُقال لها: المُحصَّب، والمُعرَّس.

والمُحَصَّب : بضم الميم، وفتح الحاء والصاد المهملتين، مع تشديد الصاد. مأخوذٌ من الحصباء، وهي صغار الحجارة.

قال النووي: المحصب والحصباء، والأبطح والبطحاء، وخيف بني كنانة، اسمٌ لشيء واحد. اهـ

قال في هداية السالك: والمُحصَّب: ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة، والجبل الذي يقابله مُصْعِداً في الشق الأيسر وأنت ذاهب إلى منى، مرتفعاً عن بطن الوادي، وليست المقبرة (\*) منه، وسُمي المُحصَّب لكثرة الحصباء فيه من

<sup>(</sup>۱) القرى ص (۲٥٨)، معجم البلدان (۲/ ۲۲٥)، فتح الباري (۳/ ۷۲۲)، شفاء الغرام (۱/ ۷۲۲) وقد أطال في الحديث عن موضع الحجون.

<sup>(\*)</sup> المقبرة: هي مقبرة مكة ( المعلاة ).

السيل، ويقال له: الأبطح لانبطاحه، ويُقال له: خيف بني كنانة، والخيف: الوادي. اهـ

قال الشيخ عبد الله الجاسر ـ رحمه الله ـ: ... الظاهر ـ والله أعلم ـ أنه لم يكن في زمن الشيخ سليمان بنيان بالأبطح، ولم تصل دور مكة إليه، وأما في زماننا هذا فقد جاوز العمران الأبطح فصار الأبطح بذلك من مكة لاتصال دور مكة به ومجاوزتها له. اهـ .

وتُسمى الآن الجعفرية، وهي تابعة لمنطقة الجميزة.

قال الشيخ البسام ـ رحمه الله ـ: ... أما الآن فلا حصباء ولا محصّب ولا بطحاء، فقد زُفلت الشارع وبُلِّط جانباه، وقامت العمائر على جنبيه، وأصبح المُحصّب من أهم أسواق مكة التجارية، وحينما بدأت الزفلتة في شارع المُحصّب كتب الأستاذ / حسين سرحان. في جريدة (البلاد) السعودية كلمة بعنوان: (لا بطحاء بعد اليوم) وأخذ يحِنُّ عليها، ويتوجّد على بقائها، ويذكر أيامها، والسمر فوق حصبائها الناعمة. اهر (۱)

<sup>(</sup>۱) القرى ص (٢٨٥- ٤٥٥)، الاستذكار (٤/ ٣٤١)، لسان العرب (٩/ ١٠٣)، معجم البلدان (٥/ ٦٢- ٢١٤) (١/ ٤٧)، هداية السالك (٣/ ٢٢٥)، شفاء الغرام (١/ ٢٠٠- ٥٠١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١٤١)، زاد المعاد (٢/ ٢٩٠)، فتح الباري (٣/ ٦٩١)، أعمال الحاج بعد النفر من منى (ص ١٤- ١٥)، مخالفات في الحج والعمرة والزيارة ص ٢٦- ١٥)، مفيد الأنام (٢/ ١٢٢- ١٢٦)، توضيح الأحكام (٤/ ١٩٧). وانظر الخلاف مطولاً في تحديد (المحصب) في: أخبار مكة (٤/ ٧٧- ٧٤). وانظر: الفصل الرابع من=

#### المسألة الحادية والعشرون: (جبل النور - حِراء - )

جبل النُّور: جبلٌ من جبال مكة، وهو من أشهرها، على ثلاثة أميال، وهو معروف، وارتفاعه نحو ( ٦٢١) م عن سطح البحر، وهو صعب المرتقى، والصعود إليه يستغرق نحو ساعة، وكان النبي على قبل نزول الوحي يتعبد في غار من هذا الجبل (غار جراء). وجِرَاء: بالكسر والتخفيف والمد، وفيه أتاه جبريل على العبل (غار جراء). وجِرَاء: بالكسر والتخفيف والمد، وفيه أتاه وعرضه متفاوت، أقصاه ( ٣٠ , ١) م، وارتفاعه ( ٢) م، ويُقابل جِراء جبل ثبير والامتداد العمراني قد أحاط به الآن وقَصْد هذا الجبل للصلاة عنده والدعاء من البدع المحدثة (١).

### المسألة الثانية والعشرون: ( جبل ثور )

جبل تُوْر: ثور: فحل البقر، وجبل ثور: هو جبل بأسفل مكة، من الجهة الجنوبية من المسجد الحرام، على طريق عُرنة، على بُعد (٤)كم من المسجد الحرام، وهو على الطريق الدائري الثالث، في منطقة تُسمى: حي الهجرة، على يمين الصاعد إلى مستشفى النور ثم المشاعر، وارتفاعه نحو (٧٨٤) م من سطح البحر، وفيه الغار المشهور الذي اختفى النبي على وأبو بكر الله فيه حين

<sup>=</sup>الباب الأول في هذا الكتاب في (حكم التحصيب).

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان مادة: (حراء)، البحر العميق (٥/ ٢٦٥٣) مع الحاشية، تصحيح الدعاء (ص١٠٤).

هاجرا إلى المدينة، وهو (غار ثور)، ومنه هاجر النبي الله وأبو بكر الله إلى المدينة. وهذا الغار صخرة مجُوَّفة، وأقصى ارتفاعه: (١, ٢٥) م وأقصى طوله: (٣, ٥) م، وله فتحتان، وهذا الغار دون القمة، وهو صعب المرتقى، ويَستغرِق الصعود إليه نحو ساعة ونصف، وفيه وُلد ثور بن عبد مناة عنده؛ فنُسب إليه. قال في مرآة الحرمين: ... والواقف في أعلاه يُشرف على ما حوله من الجبال، ويرى مكة وما حولها واضحةً ظاهرة. اهد(١).

# المسألة الثالثة والعشرون : ( جبل ثَبِيْر )

الأثبرة أربعة، وقيل: خمسة. وقيل: ثمانية. ومنها: ثَبِيرُ منى، وهو ثبير النّصع، وهو: جبل رفيع تتبيّنه الشمس قبل غيره مما حوله من الجبال، وقيل: هو أعظم جبال مكة، عُرف برجل من هذيل كان اسمه ثبيراً دفن فيه، وكان أهل الجاهلية يَرقبُونه، فإذا أشرق دفعوا، وهو على يسار الذاهب من مكة إلى منى، ويقول أهل الجاهلية: أشرق ثبير كيما نغير.

وهو الذي أشار إليه امرؤ القيس في معلقته حيث قال:

كأن ثبيراً في عرانين وبله كبير أناسٍ في بجاد مزمل ويُسمى الآن عند العامة: (بجبل الرخم)، ويقابله: (جبل حراء)، المسمى

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأزرقي (۲/ ٦٨٩)، تاريخ مكة المكرمة ص (٩٤ ـ ٩٦)، معجم البلدان ( ثور)، البحر العميق (٥/ ٢٦٥٧) مع الحاشية، مرآة الحرمين (١/ ٦٢-٦٣)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص٣٣٨-٣٤).

الآن: (جبل النور)<sup>(۱)</sup>.

قال محب الدين الطبري ـ رحمه الله ـ: وهو مشرف على منى من جمرة العقبة، إلى تلقاء مسجد الخيف، وأمامه قليلاً، على يسار الذاهب إلى عرفة اهد(٢) .

### المسألة الرابعة والعشرون: ( المقطَّع )

المُقَطَّع: منتهى الحرم من طريق العراق، وهو مقلع الكعبة، ويُقال: إنما سُمي المُقطَّع؛ لأنه حين بنى ابن الزبير الكعبة وجدوا حجراً صليباً فقطَّعوه بالزُّبر والنار، فسُمي ذلك الموضع: المُقطَّع، وقيل إنما سُمي المُقطَّع لأن أهل الجاهلية كانوا إذا خرجوا من الحرم للتجارة أو لغيرها علَّقوا في رقاب إبلهم لحاء من لحاء شجر الحرم، فإذا رجعوا ودخلوا الحرم، قطعوا ذلك اللحاء

<sup>(</sup>۱) القرى ص (٤٢٨)، شفاء الغرام (۱/ ٤٦٣)، فتح الباري (٣/ ٥٦٢)، أخبار مكة للفاكهي (١) القرى ص (٤٢٨)، معجم الأمكنة الوارد (١٦٣/٤)، معجم البلدان ( ثبير)، لسان العرب مادة: (ثـ-ب-ر)، معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري (ص ١٢٠–١٢٣)، مفيد الأنام (١/ ٢٦٤)، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٧). وأشرق ثبير يعنى: أدخل في الشرق، كما يقال: أجنب.

<sup>(</sup>٢) نقله ابن جماعة في هداية السالك (٣/ ٩٧٩). وقال الدكتور/ عبد الملك بن دهيش: .. وثبير النَّصْع هو أعلى جبل في منطقة المزدلفة، وهو يحدُّ أرضها من جهة الشمال الشرقي، ومشهورٌ اليوم به (جبل مزدلفة)، ويحدُّ ثبير النَّصْع من جهة الشرق ريع المرار، ومن الغرب (ثبير الأحدب)، وبعضهم يُطلق اليوم على ثبير النَّصْع: جبل الأحدب ... وليس هو جبل ثبير غيناء المتقدِّم، كما توهم بعض الفضلاء من القدامي أو المحدثين..إلخ. أخبار مكة للفاكهي (٤/ ١٦٣).

من رقابهم<sup>(۱)</sup>.

### المسألة الخامسة والعشرون: (شِعب عامر)

قال الدكتور/ عبد الملك بن دهيش: شِعب عامر: لا زال هذا الشعب يحمل اسم (شعب عامر)، وهو مشهور اكتنفه العمران شعاباً وجبالاً، وقد عُلقت لافتات على بعض جدران بيوته كتب عليها: (شعب عامر) وهذا خطأ، فبنو عامر بن كعب بن لؤي ما كانت هذه منازلهم. ويجري الآن افتتاح نفقين في جبل الخندمة يصلان شعب عامر بشعب الخُوز (جهة ربع المسكين) ثم إلى شعب عمرو وشعب عثمان (الملاوي والروضة) ثم يتصل طريقهما بأنفاق الملك فهد في أصل ثبير، ليصلا إلى شعب علي في منى (شعب مجر الكبش). اهد (۱).

قلت: تم افتتاح النفقين باسم أنفاق الملك عبد العزيز، في أصل جبل الخندمة بطول (٢)كم تقريباً، ويتصلان بما يُسمى بـ ( محبس الجنّ).

### المسألة السادسة والعشرون: (بعض مساجد مكة)

من هذه المساجد: مسجد البيعة، وهو بقرب العقبة التي هي حدُّ منى من جهة مكة، وهو وراء العقبة بيسير إلى مكة، في شعبِ على يسار الذاهب إلى منى،

<sup>(</sup>١) أخبار مكة (٢/ ٢٨٢)، تحفة الراكع والساجد (ص٧٧)، أحكام الحرم المكي الشرعية (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) أخبار مكة للفاكهي (كلام المحقق) (١٣٨/٤).

وسُمي بذلك لأن عنده حصلت بيعة العقبة الأولى من سنة اثنتي عشرة للبعثة، والتي بايع النبي - الله على الأنصار (الأوس والخزرج) بحضرة عمه العباس بن عبدالمطلب على ما ذكر أهل الأخبار، وكذلك حصلت عنده بيعة العقبة الثانية سنة ثلاث عشرة للبعثة، وقد ذكر التقي الفاسي أن طوله: ثمانٍ وثلاثين ذراعاً وسدس الذراع بذراع الحديد .... إلخ ما ذكر، وهو على بعد (٣٠٠)م عن جمرة العقبة، في الشمال الغربي لها، على يمينك وأنت متجه إلى مكة.

قيل: بناه أبو جعفر المنصور في سنة ٤٤ هـ، وقيل: بُني في سنة ٢٤٤هـ. قلت: وهذا المسجد موجودٌ حتى الآن في موضعه!!

وذكر الأزرقي بعض أسماء المساجد في مكة، وذكر من أسباب تسمياتها قصصاً وأحداثاً، قد يكون بعضها ليس له سندٌ صحيح، ومن هذه المساجد ما هو باقي اسمه إلى اليوم.

ومن المساجد التي ذكرها: مسجد الجن، ويُسميه أهل مكة: مسجد الحرس. ومنها مسجد الشجرة، ومسجد السرر، وهو الذي يسميه أهل مكة: مسجد عبد الصمد بن علي. ومنها مسجد الكبش، ومسجد بأجياد، ومسجد على جبل أبي قُبيس يقال له: مسجد إبراهيم، ومسجد البيعة بمنى ...إلخ.

وعادة بعض المصنفين الذين يتكلمون عن المناسك يُشيرون إلى زيارة المساجد والمشاهد.

قال ابن تيمية - رحمه الله -: وقد ذكر طائفةٌ من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت قد كتبتها في منسكٍ كتبته قبل

أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبيَّن لنا أن هذا كُلَّه من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئاً من ذلك وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك. اهد(1).

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأزرقي (۲/ ۲۰۰- ۲۰۱)، أخبار مكة (٤/ ١٢ وما بعدها)، اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۸۰۲)، إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري (٥٥٠)، المسالك في المناسك (۲/ ۸۰۲)، مرآة الحرمين (١/ ٣٢٧–٣٢٨).

### المبحث الخامس المسجد الحسرام

وفيه تسع وعشرون مسألة :

المسألة الأولى: المقصود بالمسجد الحرام، وتسميته بالمسجد العتيق

المسألة الثانية: موقعه، وبناءه، وتوسعاته

المسألة الثالثة: آداب دخول المسجد الحرام

المسألة الرابعة: الطواف هل هو تحية المسجد على إطلاقه؟

المسألة الخامسة: كم تُساوى الصلاة في المسجد الحرام؟

المسألة السادسة: أيهما أفضل للمرأة صلاتها في بيتها أم في المسجد الحرام؟

المسألة السابعة: صلاة النافلة في المسجد الحرام ومضاعفتها

المسألة الثامنة: قَدْر الصلاة في المسجد الحرام بالأيام

المسألة التاسعة: الزيادات حول المسجد الحرام والصلاة خارجه وبجواره.

المسألة العاشرة: الصف الأول في المسجد الحرام، والتقدم على الإمام

المسألة الحادية عشرة: المصافّة حال الصلاة

المسألة الثانية عشرة: تسوية الصفوف وسد الفرج والتراص والمحاذاة في المسجد الحرام والصلاة بين الأعمدة والسواري

المسألة الثالثة عشرة: أيهما أفضل الصلاة في الدور الأسفل أم الأعلى؟

المسألة الرابعة عشرة: سُترة المصلى في الحرم وحجمها وجعل النعال

سترة

المسألة الخامسة عشرة: مقدار المسافة بين المصلي وسترته وسترة المسبوق

المسألة السادسة عشرة: السجود في الزحام والخروج من الصلاة بسببه

المسألة السابعة عشرة: صلاة الرجل خلف المرأة وبجانبها في الزحام

المسألة الثامنة عشرة: فضل الطواف

المسألة التاسعة عشرة: أيهما أفضل الطواف أم صلاة النافلة؟

المسألة العشرون: أيطوف أم يصلي التراويح؟

المسألة الحادية والعشرون: النوم في المسجد الحرام والمشي على أرضه بالحذاء

المسألة الثانية والعشرون: الطواف أم عمرة تطوع؟

المسألة الثالثة والعشرون: الطواف أم القراءة؟

المسألة الرابعة والعشرون: الحكمة في جعل البيت عن اليسار حال الطواف

المسألة الخامسة والعشرون: المُقام وأثر القدين والتمسح به

المسألة السادسة والعشرون: موضع المَقام

المسألة السابعة والعشرون: زمزم وخصائصه

المسألة الثامنة والعشرون: الصفا والمروة

المسألة التاسعة والعشرون: الأُفقي وحاضرو المسجد الحرام

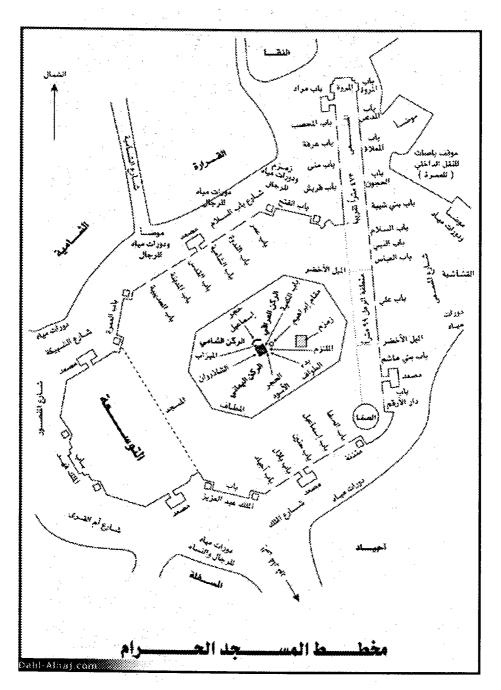

خريطة رقم (١٣)



صورة ملتقطة من الأقمار الصناعية للمسجد الحرام وما حوله عام ١٤٢٦هـ خريطة رقم (١٤)

## المسألة الأولى: ( المقصود بالمسجد الحرام ، وتسميته بالمسجد العتيق )

المسجد الحرام: الذي بمكة، ورد ذكره في خمسة عشر موضعاً من كتاب الله، وقد اختُلف في المراد به على أقوال، ذكرها ابن القيم - رحمه الله - بقوله: المسجد الحرام يُراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء: نفس البيت، والمسجد الذي حوله، والحرم كله. اه وزاد النووي - رحمه الله - مراداً رابعاً وهو (مكة). وسُمي المسجد الحرام بالمسجد العتيق: إما من (عَتُق) أي قَدُم، إذ هو أول مسجد وُضع في الأرض. وإما أنه (عَتَق) أي: خَلُصَ مِنْ الجَبَابِرَةِ عَنْ الهَوَانِ إلى انْقِضاءِ الزَّمَانِ. أو لأنه لم يُملك قط، أو لأنه أعتق من الغرق زمن الطوفان (۱).

### المسألة الثانية : ( موقعه ، وبناؤه ، وتوسعاته )

يقع المسجد الحرام في مجرى واد بمكة المكرمة، بين جبل أبي قبيس وجبل أجياد وجبل عمر وجبل هندى.

ويحُد المسجد الحرام في وقتنا الحاضر من الشرق: جبل أبي قبيس، ومن الغرب: جبل عمر وحي الشبيكة، ومن الشمال: حي الشامية وجبل

<sup>(</sup>۱) القرى ص (٣٤٠)، أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ٢١٣)، مثير الغرام ص (١٣٨)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٥٦ )، تفسير ابن كثير (٢/ ١٥٦)، تحفة الراكع والساجد (٣١)، أحكام أهل الذمة (١/ ١٨٩)، المجموع (٣/ ١٨٩)، أحكام الحرم المكي الشرعية (ص ٢٥).

هندي، ومن الجنوب: حي أجياد وحي المسفلة.

والمسجد الحرام من عهد أبينا إبراهيم - الكلا - إلى عهد النبي - كل و وعهد الصديق - كل ـ ليس له جدار يحيط به وكان أول من بنى جداراً يحيط به عمر ابن الخطاب - كل ـ ..

وروى الأزرقي بسنده إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم الكن من الحَزُورة إلى المسعى إلى مخرج سيل أجياد. قال عبد الله بن عمرو: والمهدي وضع المسجد على المسعى.اه(١).

وكانت الدور محيطة به، وكانت حدوده حدود المطاف الآن، وإليك أهم التوسعات التي مرَّت بالمسجد:

۱ ـ اشترى عمر ـ الله ـ دوراً وهدمها، وهدم ما قرب من المسجد، لما ضاق المسجد على الناس، واتخذ للمسجد جداراً دون القامة، فكانت المصابيح توضع عليه، عام ١٧هـ.

٢ ـ زاد عثمان ـ ﷺ ـ في سعته من جهات أخرى عام ٢٦هـ، ويُقال إنه أوَّل من اتخذ الأروقة حين وُسِّع المسجد.

٣ ـ زاد عبد الله بن الزبير ـ على القانه لا في سعته، عام ٦٥ هـ.

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأزرقي (۲/ 80-٤٦٢)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١١٩)، الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين (ص ٣٨).

٤ ـ في سنة ٧٥ هـ حج عبد الملك بن مروان ـ رحمه الله ـ، فأمر برفع جدار المسجد، وسقفه بالساج (١).

٥ ـ وسَّعه الوليد بن عبد الملك ـ رحمه الله ـ ، وسقَّفه بالساج المزخرف، وقوَّاه من داخله بالرخام ، وجعل له شُرفاً ، ثم أمر أبو جعفر المنصور ـ رحمه الله ـ بتوسعة المسجد عام ٨٨ هـ . ثم وُسِّع ضِعفَي ما كان عليه سنة ١٣٧هـ في زمن أبي جعفر المنصور.

٦ ـ بناء وتوسعة المهدي ـ رحمه الله ـ سنة ١٦٠هـ، وزيد في زمنه مرة ثانية
 سنة ١٦٧هـ.

٧ ـ عمارة موسى الهادي ـ رحمه الله ـ سنة ١٧٠هـ.

٨ ـ عمارة المعتمد على الله أحمد بن جعفر المتوكل ـ رحمه الله ـ سنة
 ٢٧١هـ.

9 ـ زيادة دار الندوة في المسجد الحرام، في عهد المعتضد بالله ـ رحمه الله ـ ما بين ٢٨١هـ ـ ٢٨٤هـ.

١٠ - زيادة باب إبراهيم، في خلافة المقتدر بالله - رحمه الله - سنة ٣٠٦ هـ.

١١ ـ عمارة بعض سلاطين المماليك من: ١٠٨ هـ في عهد الناصر بن فرج ابن برقوق ـ رحمه الله ـ وحتى: ٨٠١ هـ في عهد السلطان قايتباي ـ رحمه الله ـ.

<sup>(</sup>۱) معجم البلدان (مسجد)، فتح الباري (۷/ ۱۸۱).

- ١٢ \_ عمارة السلطان سليمان القانوني ـ رحمه الله ـ سنة ٩٧٢ هـ.
  - ١٣ \_ عمارة السلطان سليم الثاني ـ رحمه الله ـ سنة ٩٧٩ هـ.
    - ١٤ \_ عمارة السلطان مراد خان ـ رحمه الله ـ سنة ٩٨٢ هـ.
- ١٥ ـ في عهد الملك عبد العزيز آل سعود وأبناؤه: سعود وفيصل وخالد
   رحمهم الله ـ حصلت إنجازات في المسجد الحرام، ومنها:
- أ) في عام ١٣٤٣ هـ وُحَد الأئمة بالمسجد الحرام، وأبطل بدعة تَعدُّد الجماعات، وفي نفس العام أُنشئت إدارة خاصة للمسجد الحرام.
- ب) في عام ١٣٤٥ هـ أصدر الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ أمره بفَرْش المسعى بالحَجَر الصوان، وفي نفس العام أمر بتشكيل لجنة للإشراف على شؤون التدريس بالمسجد الحرام سُمِّيت بالهيئة العلمية.
- ج) في عام ١٣٤٦هـ أمر بإضاءة المسجد الحرام، وأمر بإنشاء أول دار لصناعة كسوة الكعبة المشرفة بأجباد.
  - د) في عام ١٣٥١ هـ أمر بوضع حراسة دائمة على الحَجَر الأسود.
- هـ) في عام ١٣٦٦هـ أمر بتسقيف المسعى بألواح الصاج، وإصلاح طوق الحَجَر الأسود.
  - و) في عام ١٣٧١ هـ أُعلن عن إلغاء رسوم الحج على الحجاج.
- ز) في عام ١٣٧٣هـ تم ربط المسجد الحرام بشبكة كهرباء مكة المكرمة، وشُغّلت المراوح.
  - ح) في عام ١٣٧٥هـ تم تبليط أرض المسعى.

- ط) ١٣٧٧ هـ وُسِّع المطاف بعد هدم المقامات الأربع.
- ي) في عام ١٣٨٣ هـ أزيل مبنى زمزم القديم، وعُمل قبو لبئر زمزم.
  - ك) ١٣٩٠ هـ تم إنشاء مبنى ( المُكَبِّرية ).

أوقات الذروة: أكثر من مليون مصلٍّ.

- ل ) في عام ١٣٩٩هـ أُزيل باب بني شيبة والمنبر الرخامي من أرض المطاف.
  - م) في عام ١٣٩٩ هـ تم تبليط أرض المطاف كاملةً بالرحام الأبيض.

17 ـ عمارة وتوسعة الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ، وقد وضع حَجَر أساسها في: ٢/٢/ ١٤٠٩ هـ، وبعد اكتمال المشروع أصبحت مساحة المسجد الحرام (٣٢٨٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف متر مربع. ويستوعب المسجد الحرام الآن عام / ١٤٢٨هـ: ٩١٤٠٠٠ مصل، وفي

١٧ ــ وفي الفترة: ١٤١١هـ ـ ١٤٢٨هـ أُحدثت ساحات للمسجد، وتوسعات في الممرات، وتوسعة للمسعى، وغير ذلك، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، والملك عبد الله بن عبد العزيز.

1 - وفي عام 1279ه تم البدء بالتوسعة الشمالية للمسجد الحرام وذلك بإزالة المباني والجبال في حي الشامية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وما زال المسجد يشهد تقدماً وتطوراً كبيراً في ظل الحكومة السعودية وفقها الله (۱).

<sup>(</sup>۱) شفاء الغرام (۱/ ۳۵۹–۳۷۳)، معجم البلدان (مسجد). انظر الكلام حول العمارة الحديثة للمسجد الحرام مفصلاً في كتاب: الحرمان الشريفان، وكتاب: عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي.

#### المسألة الثالثة: (آداب دخول المسجد الحرام)

يقول ابن تيمية: إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة، اقتداءً بالنبي ، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة... اهـ(٢).

ووجه الكعبة: المقام وزمزم وأعلى المسجد. ويقول: دخل النبي ﷺ المسجد من باب بني شيبة، وخرج بعد الوداع من باب حزورة (اليوم).اهـ(٣).

٢- يُقدِّم رجله اليمنى عند دخول المسجد الحرام، ويقول مثل ما يقول عند
 دخوله سائر المساجد: (بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله...إلخ).

<sup>(</sup>۱) (وعن سنية الدخول من باب بني شيبة) قال الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -: وباب بني شيبة عفا عليه الدهر ولا يوجد له أثر الآن، لكننا أدركنا مكاناً قريباً من مقام إبراهيم يقال: (إن هذا هو باب بني شيبة)، وكان الذي يدخل من الباب الذي يقال له: باب السلام ويتجه إلى الكعبة، يدخل من هذا الباب... اهد الشرح الممتع (٧/ ٢٦٤).

ويقول الشيخ: عبد الله بن حميد ـ رحمه الله ـ: .. فإذا وصل إلى مكة يسن له أن يدخل المسجد الحرام من باب السلام المقابل لباب بني شيبة، لأنه وجه الكعبة...اهـ ، وانظر: المجموع ( ٨ / ١٠ ) ، المغني (٥/ ٢١ ) ، شهاء الغرام (١/ ٤٦١ ) ، هداية الناسك ص (٣١) ، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (١٦ / ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) منسك شيخ الإسلام ص (٥١)، وانظر: هداية السالك (٢/ ٧٥٢).

<sup>(</sup>٣) تاريخ مكة للأزرقي (٢/ ٦٦٨)، منسك شيخ الإسلام (ص٧٤).

يقول ابن تيمية: ولم يكن قديماً بمكة بناء يعلو على البيت ... فكان البيت يُرى قبل دخول البيت. اهـ

7- استحب الأئمة الثلاثة (أبو حنيفة والشافعي وأحمد) والثوري وابن المبارك وإسحاق أن يرفع كُلِّ من الحاج أو المعتمر أو الزائر يديه، ويدعو إذا رأى البيت لفعله هم ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام .. إلخ)، كما ورد عن عمر بن الخطاب ... (1).

قال القرطبي: وكان ابن عمر الله يرفع يديه عند رؤية البيت، وعن ابن عباس الله مثله اله

ويقول الشيخ ابن باز: وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخُصّه ثابت عن النبي الله فيما نعلم. اهر (٢).

٤ - يسن أن يبادر بالطواف والسعي، إلا إن حضرت الصلاة، لأنه على أله على أنه يبادر بالطواف والسعي، إلا إن حضرت الصلاة، لأنه على أله على أله على أله ولا دخل بيتاً، ولا اشتغل بشيء، بل بدأ بالبيت فطاف به، ثم خرج إلى الصفا والمروة، فسعى بينهما.

٥ عليه إن كان محرِماً أن يُغطِّي كتفيه بالرداء، إلا في طواف القدوم في
 العمرة والحج، فإنه يضطبع بردائه عند ابتداء الطواف، فإذا انتهى أعاد رداءه

<sup>(</sup>١) أخرجه السافعي في المسند ص ١٢٥، وفي الأم ٢/ ١٦٩، والبيهقي ٥/ ٧٣، والحديث ضعيف لأنه من رواية ابن جريج مرسلاً، ومراسيله غير مقبولة.

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/۸- ۹)، الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ٤٠)، شرح العمدة (٣/ ٤١٤)، حاشية الروض (٤/ ١٢٢)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٥٩).

على كتفيه (١).

## المسألة الرابعة: ( الطواف هل هو تحية للمسجد الحرام على إطلاقه؟ )

تُسن تحية المسجد لكل داخلٍ أيَّ مسجد، إلا المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف (لمن دخل ليطوف)، فإنه يَستغني بالطواف عن الركعتين؛ لأنه علله الما دخل المسجد الحرام للعمرة وللحج (لطواف الحج والعمرة) لم يصلِّ ركعتين. أما من دخل ليصلي، أو ليستمع إلى علم، أو يقرأ القرآن، أو ما أشبه ذلك، فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد (٢)؛ لعموم قول النبي علله : الذا أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين).

ويقول ابن حجر: ... ويُستفاد منه -حديث دخول النبي الكعبة -أن قول العلماء: تحية المسجد الحرام الطواف مخصوصٌ بغير داخل الكعبة؛ لكونه عند البيت فدخله فصلى فيه ركعتين، فكانت تلك الصلاة إما لكون الكعبة كالمسجد المستقل أو هو تحية المسجد العام، والله

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱۱)، المغني (٥/ ۲۱۳ - ۲۱۷)، هداية السالك (۲/ ۹۳۱)، شرح المجموع فتاوى ومقالات ابن باز العمدة (۲/ ۱۱۶)، الروض المربع (٥/ ۲۰۲)، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (۲/ ۱۳۵).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢١٢)، الروض المربع (٥/ ٢٠٤)، الشرح الممتع (٥/ ١٣٨ - ١٣٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ١٦٣)، وانظر المسألة مبسوطة في: هداية السالك (٢/ ٧٥٣) فما بعدها.

أعلم.اهـ(١).

### المسألة الخامسة: ( مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام )

الصلاة في المسجد الحرام خيرٌ من مائة ألف صلاة فيما سواه، فعن جابر ابن عبد الله على أن رسول الله على قال: (صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه). ويُستحب لمن أتى مكة الإكثار من سائر التطوعات بالمسجد الحرام، واغتنام الزمان في تلك البقعة المشرفة الفاضلة من طواف، وتلاوة قرآن، وذكرٍ مشروع، واعتكاف، وغير ذلك، وكان كثير من السلف يحيي الليل مدة إقامته بمكة (٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳/ ۵۶۶)، والحديث: أخرجه البخاري ح: رقم (۱۱۲۳)، ومسلم ح: رقم (۷۱۶).

<sup>(</sup>۲) القرى ص (٢٥٦)، مفيد الأنام (١/ ٢٣٨)، والحديث أخرجه: ابن ماجه (١٣٩٦)، أحمد (٣/ ١٣٩٧)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٢٩) والصغير (١/ ٣٤٥)، وابن ماجه (١٤٠٦)، والطحاوي (٣/ ١٢٧)، وابن عبد البر (٢/ ٢٧)، وابن الجوزي في مثير العزم الساكن (٢٠٩)، وغيرهم من طريق عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، وصحَّحه جمعٌ من أهل العلم. ومضى الخلاف في: المقصود بالمسجد الحرام الذي تُضاعف فيه الصلاة، وهل المضاعفة خاصة بالصلاة؟ في مبحث (الحرم) من هذا الكتاب.

# المسألة السادسة: (أيهما أفضل للمرأة صلاتها في بيتها، أم في المسادسة المسجد الحرام؟)

قال ابن حجر تعليقاً على حديث ( .. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة ) قال: والمراد بالمرء: جنس الرجال، فلا يرد استثناء النساء، لثبوت قوله ين ( لا تمنعوهن من المساجد، وبيوتهن خير لهن ) أخرجه مسلم. اهم، ويشمل هذا الفرض والنفل، واستثنى بعض العلماء ركعتي الطواف فقال: صلاتها في المسجد الحرام أفضل لها(١).

المسألة السابعة : (صلاة النافلة في المسجد الحرام ، ومضاعفتها)

الأفضل أن يُصلي الإنسان النافلة في بيته لا في المسجد، حتى المسجد الحرام، يقول على المسجد في بيته الاسلاة صلاة المرء في بيته الالمكته بة) (٢).

قال النووي ـ رحمه الله ـ : إنما حثَّ على النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء، وليتبرك البيت بذلك فتنزل فيه الرحمة وينفر منه الشيطان، وعلى هذا يمكن أن يخرج بقوله (في بيته) بيت غيره، ولو أمن فيه من الرياء . اه .

قال الزركشي: لا يلزم من المضاعفة في المسجد أن تكون أفضل من

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٢/ ٢٥٢)، مفيد الأنام (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه. وهذا اللفظ للبخاري (٧٣١).

البيت، وغاية الأمر أن يكون في المفضول - أي صلاة النفل في المسجد الحرام - مزية ليست في الفاضل، ولا يلزم من ذلك جعله أفضل، فإن للأفضل مزايا وإن كان للمفضول مزية. اهـ

وقال الشوكاني: ... فعلى هذا لوصلى نافلةً في مسجد المدينة كانت بألف صلاة ـ على القول بدخول النوافل في عموم الحديث ـ وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة، وهكذا حكم المسجد الحرام، وبيت المقدس اهواستثنى بعض العلماء ما شُرع له جماعة من النوافل، فيكون في المسجد أو المصلى أفضل: كالعيد، والكسوف، والاستسقاء، والتراويح، وكذا ركعتا الطواف، اتباعاً لفعله الله المقام، وكذلك تحية المسجد؛ لاختصاصها به، وما عدا ذلك، ففعله في البيت أفضل.

قال ابن حجر: عن الحديث السابق، ظاهره يشمل جميع النوافل، لأن المراد بالمكتوبة: المفروضة، لكنه محمولٌ على ما لا يُشرع فيه التجميع، وكذا ما لا يخص المسجد، كركعتي التحية، كذا قال بعض أئمتنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يشرع في البيت وفي المسجد معاً فلا تدخل تحية المسجد لأنها لا تشرع في البيت، وأن يكون المراد بالمكتوبة ما تُشرع فيه الجماعة ... إلخ.

### وهل المضاعفة خاصة بالفرائض أم تشمل الفرائض والنوافل؟

في هذا خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية: أن المضاعفة تَعمُّ الفريضة والنافلة. واختاره: النووي والسعدي وابن باز وابن عثيمين. وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها تختص بصلاة الفريضة فقط (١١). المسألة الثامنة: (قدر الصلاة في المسجد الحرام بالأيام)

حسب (النقّاش) - المفسّر - الصلاة بالمسجد الحرام على مقتضى حديث: إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة، فبلغت صلاةٌ واحدةٌ بالمسجد الحرام عُمر: خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، وصلاة يوم وليلة عُمر مائتي سنة وسبع وتسعين سنة وتسعة أشهر وعشر ليال. وقال الفاسي: رأيت لشيخنا بالإجازة الإمام بدر الدين أحمد ابن محمد المعروف بابن الصاحب المصري الإشاري كلاماً حسناً في هذا المعنى، لأنه قال فيما أنبأنا به: أن كل صلاة بالمسجد الحرام فُرادى بمائة ألف صلاة كما ورد في الحديث، وكل صلاة في جماعة: بألفي ألف صلاة وسبعمائة ألف صلاة، والصلوات الخمس فيه: بثلاثة عشر ألف ألف وضعمائة صلاة، وصلاة الرجل منفرداً في وطنه غير المسجدين المعظمين،

<sup>(</sup>۱) شرح معاني الآثار (۳/ ۱۲۸)، شفاء الغرام (۱/ ۱۳۱)، المجموع (۷/ ۲۹۹)، الفروع (۱/ ۹۹۰)، مسلم بشرح النووي (۹/ ۱۷۳)، إعلام الساجد (۱۲۶)، فتح الباري (۲/ ۲۰۲– ۲۰۳)، و الأوطار (۳/ ۷۷)، تفسير السعدي ص ٤٥١، فتاوي إسلامية (۲/ ۳۰۹)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (٤ / ۲۸۹ – ۲۶/ ۹۱)، وقال في هداية السالك والمراد بالنافلة: (ما سوى ركعتي الطواف، وما سوى التنفل يوم الجمعة قبل الجمعة وما سوى الشعائر الظاهرة: كالعيدين والكسوف والتراويح.. إلخ). هداية السالك (۲/ ۹۲۰)، وبعض العلماء ذكر ضابطاً في الصلاة التي تُضاعف وهو (تضاعف الصلاة المشروعة جماعةً) فيشمل الصلوات الخمس والجمعة والجنازة والعيدين. إلخ.

كل مائة سنة شمسية: بمائة وثمانين ألف صلاة، وكل ألف سنة: بألف ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة وثمانمائة ألف صلاة، فتلخّص من هذا أن صلاة واحدة في المسجد الحرام جماعة، يَفْضل ثوابها على ثواب من صلى في بلده فرادى، حتى بلغ عُمُر نوح ـ عليه السلام ـ نحو الضعف، وسلامٌ على نوحٍ في العالمين. وهذه فائدة تساوي رحلة، ثم قال هذا إذا لم تُضف إلى ذلك شيئاً من أنواع البر، فإن صام يوماً، وصلى الصلوات الخمس جماعةً، وجعل فيها أنواعاً من البر، وقلنا بالمضاعفة، فهذا مما يَعجَز الحساب عن حصر ثوابه. اهد(1).

# المسألة التاسعة: ( الزيادات حول المسجد الحرام ، والصلاة خارجه ، وبجواره )

خصَّ بعض العلماء - كالنووي - الفضيلة في الصلاة بالمسجد الذي كان في زمنه على دون ما زيد فيه بعده ، والراجح أن الزيادات حول المسجد الحرام، والمسجد النبوي لها حكم المزيد، وتُضاعف فيها الصلاة كما تُضاعف في المسجد الأصلي، فضلاً من الله وإحساناً ، كما قال ذلك بعض العلماء واختاره الشيخان: ابن باز وابن عثيمين.

ولا بأس بالصلاة في الشوارع والطرقات التي حول المسجد إذا امتلا المسجد، واتصلت الصفوف، ولا يلزم أن تُفرش الأسواق، والأرصفة، لأنها طاهرة.

والواجب على المجاورين للحرم، وأصحاب المحلات أن يُصلوا في

<sup>(</sup>١) شفاء الغرام (١/ ١٣١)، شرح الإيضاح ص ( ٤٣٢)، وانظر: مفيد الأنام (١/ ٢٣٩-٢٥٠).

المسجد، فإن صلوا في أماكنهم بناءً على سماع المذياع، أو على صوت مكبر الصوت، فإن صلاتهم لا تصح؛ لأن من المقصود في صلاة الجماعة أن يجتمع الناس في مكانٍ واحد؛ ليعرف بعضهم بعضاً فيتآلفون، ويتعلم بعضهم من بعض (۱).

# المسألة العاشرة: ( الصف الأول في المسجد الحرام ، والتقدم على الإمام )

الصف الأول في المسجد الحرام هو الذي يلي الإمام من خَلفِه، والدائر حوله، وأما الذين في جهة غير الإمام فلهم أن يتقدموا إلى الكعبة، ولا حرج، كما نص على هذا أهل العلم، لكن جهة الإمام لا يجوز لأحدٍ أن يتقدم عليه فيها.

فإذا كان الإمام والمأموم في جهة واحدة، فلا يجوز تقدم المأموم، فمن صلى أمام الإمام يعني: بين الإمام وبين الكعبة فهذا حرام، وصلاته غير صحيحة، إلا عند الضرورة.

يقول ابن تيمية: أمَّا صَلاةُ المَأْمُومِ قُدَّامَ الإِمَامِ. فَفِيهَا ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ لِلعُلَمَاءِ: أَحَدُهَا: أَنَهَا تَصِتُّ مُطْلَقًا وَإِنْ قِيلَ إِنَّهَا تُكْرَهُ، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالقَوْلُ القَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ.

وَالثَّانِي: أَنَّهَا لا تَصِحُّ مُطْلَقًا، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد فِي

<sup>(</sup>۱) مسلم بشرح النووي (۹/ ۱۷۶) ، مجموع فتاوی ابن باز (۱۲/ ۲۳۱)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۳/ ۲۲).

المَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِهِمَا.

وَالثَّالِثُ: أَنْهَا تَصِحُّ مَعَ العُذْرِ دُونَ غَيْرِهِ مِثْلَ مَا إِذَا كَانَ زَحْمَةً فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُصَلِّي الجُمُعَة أَوْ الجِنَازَة إلا قُدَّامَ الإِمَامِ فَتَكُونُ صَلاتُهُ قُدَّامَ الإِمَامِ خَيْرًا لَهُ مِنْ يُصَلِّي الجُمُعَة أَوْ الجِنَازَة إلا قُدَّامَ الإِمَامِ فَتَكُونُ صَلاتُهُ قُدْامَ الإِمَامِ خَيْرُهِ. يَصَلِّي الجَمَد وَغَيْرِهِ. تَرْكِهِ لِلصَّلاةِ. وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ العُلَمَاءِ وَهُو قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ. وَهُو أَعْدَلُ الأَقْوَالِ وَأَرْجَحُهَا؛ وَذَلِكَ لأَنَّ تَرْكَ التَّقَدُّمِ عَلَى الإِمَامِ غَايَتُهُ أَنْ وَهُو أَعْدَلُ الأَقْوَالِ وَأَرْجَحُهَا؛ وَذَلِكَ لأَنَّ تَرْكَ التَّقَدُّمِ عَلَى الإِمَامِ غَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ فِي الجَمَاعَةِ، وَالوَاجِبَاتُ كُلُّهَا تَسْقُطُ بِالعُذْرِ. يَكُونَ وَاجِبًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلاةِ فَالوَاجِبُ فِي الجَمَاعَةِ أَوْلَى بِالسُّقُوطِ؛ وَلِهَ لَا يَعْدِرُ عَنْهُ مِنْ القِيَامِ وَالقِرَاءَةِ وَاللَّبَاسِ وَالطَّهَارَة وَلَا لَبَاسُ وَالطَّهَارَة وَلَهَ لَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ القِيَامِ وَالقِرَاءَةِ وَاللَّبَاسِ وَالطَّهَارَة وَعَيْر ذَلِكَ. الهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَصَلِي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ القِيَامِ وَالقِرَاءَةِ وَاللَّاسِ وَالطَّهَارَة وَاللَّالِ السَّقُطُ عَنْ المُصَلِّي مَا يَعْجِزُ عَنْهُ مِنْ القِيَامِ وَالقِرَاءَةِ وَاللَّبَاسِ وَالطَّهَارَة وَاللَّالِ السَّلَا فَيَعْدِرُ عَنْهُ مِنْ القِيَامِ وَالقِرَاءَةِ وَاللَّالِي السَّقُوطِ؛

### المسألة الحادية عشرة: ( المصافَّة حال الصلاة )

إذا وقف اثنان خلف الصف الذي لم يتم ـ سواء خافا فوات الركعة، أم لم يخافا ـ فصلاتهما صحيحة، لكنهما تركا الأفضل، وهو إتمام الأول فالأول.

أما صلاة المنفرد خلف الصف فالقول الراجع فيها: أنه إن وجد الصف تاماً، فلا حرج عليه أن يصلي منفرداً. ويمين الإمام أفضل من يساره إذا كانا متساويين أو متقاربين. وأما مع بعد اليمين، فاليسار أفضل لأنه أقرب للإمام (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٥/ ٣٧٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٣/ ١٠٠-٤٤).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٣/ ٥٩-٦٠)، الشرح الممتع (٤/ ٢٧٢).

## المسألة الثانية عشرة: (تسوية الصفوف، وسد الفرج، والتراص، والمحاذاة، والصلاة بين الأعمدة في المسجد الحرام)

يجب تسوية الصفوف، وإلى هذا ذهب ابن حزم، وابن حجر، والشوكاني، وهو ظاهر كلام ابن تيمية. واختاره: ابن عثيمين. قال في عون المعبود: وَرُوِيَ عَنْ عُمَر وَبِلال مَا يَدُلِّ عَلَى الوُجُوبِ عِنْدهمَا؛ لأَنَهُمَا كَانَا يَضْرِبَانِ الأَقْدَامِ عَلَى عَنْ عُمَر وَبِلال مَا يَدُلِّ عَلَى الوُجُوبِ عِنْدهمَا؛ لأَنَهُمَا كَانَا يَضْرِبَانِ الأَقْدَامِ عَلَى ذَلِكَ. ويُكمل الصف الأول فالأول، حتى في المسجد الحرام، وإذا صلَّى منفرداً خلف الصف، مع وجود مكان في الصف فهذا لا يجوز.

أما التراصّ: فيقول الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ: بعض الناس يظنون أن معنى قول الصحابة - ﴿ - : (وكان أحدنا يُلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه). أن أهم شيءٍ أن تُلزق الكعب، فتجده يُلزق رجله ثم يحُاول أيضاً أن يفركها؛ لأن الكعب لا يمكن يَلزق في الكعب إلا إذا فركته، ولو تركها طبيعية لا يمكن، ويقول ابن حجر في فتح الباري: إنهم يفعلون ذلك مبالغة في المراصة والتسوية. اه . حتى يعرف الواحد منا أنه مساوٍ لصاحبه؛ لأن الكعب هو الذي عليه البدن، فإذا تساوى الكعبان بحيث إن وضعنا كل واحد على الثاني معناه تساوينا، فهذا التساوي، والمناكب أيضاً إذا تساوت فهذا هو التساوي، لكن بعض الناس تجده يحُاول أن يُلصق كعبه بكعب صاحبه، وأما مِن فوق فبينهما فرجة؛ لأن يفتح رجليه، وبالضرورة سوف ينفتح ما بين الكتفين. والسنة هي التراصّ والتساوي بقدر الإمكان، وعلى وجه لا

يؤذي؛ لأن التراص الذي يؤذي أيضاً لاشك أنه غير وارد شرعاً لكن التراصّ الذي يحصل به سدُّ الخلل هذا هو المطلوب...اهـ

وأما سدُّ الفُرج: فيقول الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ: .. إن كانت الفرجة التي ظهرت أمامك تنسد بتقدمك إليها فتقدم إليها وسُدَّها، وإذا كانت الفرجة كبيرة فإنك تبقى في الصف الذي أنت فيه حتى لا ينقطع.

وإن حصل من تقدُّمك فرجة ثانية وثالثة أمامك وهكذا، فهنا قد يكون العمل كثيراً فلا تتقدم لكل الفرج التي أمامك لأن العمل الكثير المتوالي يبطل الصلاة، إلا إذا كان بين ظهور الفرجتين زمن يقطع الموالاة في المشي فلا بأس بالتقدم ...

ويقول: ... وإذا كانت الفرجة بحذاء جارك، فلا بأس أن تُزحزح من أمامك إذا كنت تزحزحه إلى مكان أفضل من مكانه، مثل: أن تكون في يمين الصف، فتزحزحه عن اليسار إلى اليمين، ويقول: ... وكل هذه الأعمال اليسيرة التي هي من مكملات المصافة، لا تنافي الطمأنينة في الصلاة. اهـ(١).

والمحاذاة : تكون بالأكعب والمناكب، فإن لم يمكن بأن كان فيهم أحدب، فالعبرة بالأكعب، لأنها هي التي يتركَّب عليها البدن (٢).

<sup>(</sup>۱) المحلى (٤/ ٥٥)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٥/ ٢٣٦)، فتح الباري (٢/ ٢٤٧)، نيل الأوطار (٥/ ٥٥)، عون المعبود (٢/ ١٩٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٣/ ٢٠ - ٢٧-٥٢)، وحديث التراصّ: رواه البخاري ح: رقم (٧٢٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۳/ ۳۵).

والصلاة بين الأعمدة: إذا كان لحاجة فلا بأس، وإن لم يكن لحاجة فإنه يكره، لأن الصحابة مله على كانوا يتقون ذلك، ولأنها تقطع الصفوف(١).

المسألة الثالثة عشرة: (أيهما أفضل الصلاة في الدور الأسفل، أم الأعلى ؟)

الصلاة في الدور الأسفل أفضل من الصلاة في الدور الأعلى؛ لأنها أقرب إلى الإمام، والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه، لكن إذا اقترن بالصلاة في الدور الأعلى نشاط للإنسان ويرى أنه يخشع أكثر، فإن هذا أفضل؛ وذلك لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها(٢).

المسألة الرابعة عشرة: (سترة المصلي في الحرم، وحجمها، وجعل النعال سترة)

قال بعض العلماء: لا يُستثنى الحرمان من حكم السترة للمصلي، حيث إن النصوص عامة، فإذا أراد أن يُصلي نافلة، ولم يتيسر له سترة، فيؤجل الصلاة، أو يتقدم إلى مكان آخر، أو يُؤجل الصلاة إلى أن يكون المكان غير مزدحم.

وقال آخرون: إن المسجد الحرام مُستثنى في حكم السترة، ولا بأس بالمرور بين يدي المصلي، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۳/ ۳۳– ۳۶).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۳/ ۲۶).

الله \_ فقال: .. ولو صلى المصلي في المسجد والناس يطوفون أمامه لم يُكره، سواءٌ مرَّ أمامه رجل أو امرأة، وهذا من خصائص مكة. اهـ

قلت: ما اختاره ابن تيمية ـ رحمه الله ـ هو الأرفق بالناس ـ لا سيما في هذه الأزمنة ـ التي لا يكاد الإنسان أن يُصلي في المسجد الحرام إلا ويمرُّ من أمامه مارّ لا سيما في أيام المواسم (۱). والسترة للمصلي جائزةٌ بكل شيء حتى لوكان سهماً، ولا يُشترط أن تكون كبيرة، وإنما يُكتفى فيها بما يدل عليها(۲).

أما جعل النعال سترة: فيقول الشيخ محمد العثيمين: أرى أنه لا ينبغي أن يجعلها سترة له، لأن النعال في العرف مستقذرة ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل، ولهذا نهى النبي الله المصلي أن يتنخّع بين يديه يعني (يتفل) النخامة بين يديه، وقال الله مُعلِّلاً ذلك: (فإن الله تعالى قِبَل وجهه) (٣).

وقال الشيخ في موضع آخر: لا بأس، إلا إذا كان فيها شيء بيِّنٌ من نجاسة أو أذى، فلا يتخذها سترةً .اهـ(١٠) .

<sup>(</sup>١) منسك ابن تيمية ( ص٥٦)، وانظر: مجموع فتاوي ابن عثيمين (٣١٩/١٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۳/ ۳۲۵).

<sup>(</sup>٣) متفق عليه: البخاري كتاب (الصلاة) ٢٠٦، ومسلم في كتاب (المساجد) ١٢٢٣ بلفظ: فلا يتنخَّمن، ولفظ: فلا يبصقنَّ.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي ابن عثيمين (١٣/ ٣٢٥- ٣٢٦)، لقاء الباب المفتوح (٢١-٧٠) ص( ٢٢٤).

## المسألة الخامسة عشرة: (مقدار المسافة بين المصلي وسترته، وسترة المسبوق)

المسافة التي يُمنع فيها المرور بين يدي المصلي هي: إذا كان له سترة: فما بينه وبين سترته محُرَّم ولا يحل لأحدٍ أن يمرَّ منه. وإن لم يكن له سترة: فإن كان له مُصلَّى كسجادة يُصلِي عليها، فإن هذه السجادة محُتَرمة، فإنه لا يحلُّ لأحدٍ أن يمرَّ بين يدي المصلي فيها. وإن كان ليس له مصلى: فإن المحرَّم ما بين قدمه وموضع سجوده، فلا يمر بينه وبين هذا الموضع. والمسبوق لقضاء ما فاته: يكون في هذا القضاء منفرداً حقيقةً، وعليه أن يمنع من يَمرُّ بين يديه؛ لأمر النبي على بذلك (۱).

### المسألة السادسة عشرة: ( السجود في الزحام ، والخروج من الصلاة بسببه)

لو أن المصلي كان في زحام حال صلاته، فلما أراد السجود لم يجد مكاناً يسجد فيه، فإنه يُومئ إيماء، أي: يجلس ويُومئ بالسجود إيماء؛ لأن الإيماء في السجود قد جاءت به السنة عند التعذر، وهذا أرجح الأقوال في المسألة.

ولو أن المصلي زُحِم، وعَجَز أن يُطيق الوقوف في الصف، حتى خرج وانفرد، فإن صلاته صحيحة؛ لأنه معذورٌ في الفَذِّية. (الانفراد) (٢).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ١٣/ ٣٣٠)، سلسلة الفتاوى الشرعية: ابن عثيمين ( ٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٥/ ٦٤ – ٦٥).

# المسألة السابعة عشرة: (صلاة الرجل خلف المرأة، وبجانبها، في الزحام)

إذا صلى الرجل خلف صفّ النساء في شدة الزحام في الحرم، فإن هذا لا بأس به كما ذكر الفقهاء، لأن الناس في حاجة إلى ذلك، ولكن هذا خلاف السنة، وينبغي للمصلي أن يحترز بقدر المستطاع خشية الفتنة، وينبغي للنساء أن لا يُصلين في موطنٍ يكون قريباً من الرجال. وإذا صفّت إلى جنبه امرأة (قبل الصلاة) فيُخشى عليه من الفتنة، فيصرفها عنه إن كان هو الذي جاء قبلها، وإن كانت جاءت قبله فينتقل إلى مكان آخر. وإن صفّت إلى جانبه وهو يصلي فلا حرج أن يُكمل صلاته، فإن خاف من فتنة، فلا بأس أن ينصرف من الصلاة، ويستأنف الصلاة في محل آخر (۱).

### المسألة الثامنة عشرة: ( فضل الطواف )

وردت أحاديث في فضل الطواف بالبيت تطوعاً، منها:

مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۳/ ۱۹ – ۳۲ – ۲۳).

<sup>(\*)</sup> أحصاه: أكمله وراعي ما يعتبر في الطواف من الشروط والآداب.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي، وحسنه . وصححه الألباني: المشكاة (٢٥٨٠).

٢- وفي روايةٍ لأحمد أن ابن عمر على قال: سمعته (يعني النبي) على يقول: (من طاف أسبوعاً يحصيه، وصلى ركعتين كان كعِدْل رقبة). قال: وسمعته يقول: (ما رَفع رجُلٌ قدماً ولا وضعها إلا كُتب له بها حسنة و محبي عنه بها سيئة ورُفع بها درجة) (١).

٣- وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها سألت رسول الله ـ ﷺ ـ عن رجل حج وأكثر، أيجعل نفقته في صلةٍ أو عتق؟، فقال النبي ـ ﷺ ـ : (طواف سُبعٍ لا لَغْوَ فيه، يَعْدِل رقبة)

المسألة التاسعة عشرة: (أيهما أفضل الطواف، أم صلاة النافلة؟)

في التفضيل بينهما خلاف، وليس مُرادهم أن صلاة ركعتين مثلاً أفضل من أداء أُسبوع؛ لأن الأُسبوع مُشتملٌ على الركعتين مع زيادة، بل مرادهم به أن الزمن الذي يُؤدِّي فيه أُسبوعاً، هل الأفضل فيه أن يصرفه للطواف أو يشغله بالصلاة؟

فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أن الطواف في حق الغرباء أفضل؛ لأنهم لا يجدون الكعبة في بلدانهم، فيُستحب أن يُكثروا من الطواف ما داموا بمكة، والصلاة لأهل مكة أفضل، وهو مرويٌ عن ابن عباس ـ على ـ وعطاء وسعيد بن

<sup>(</sup>١) قال عنه الألباني: إسناده صحيح: مشكاة المصابيح (٢٥١٣).

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق في مصنفه (٥/ ١٨)، وللمزيد من الأحاديث في فضل الطواف انظر: القرى
 ص (٣٢٣) وما بعدها، هداية السالك (١/ ٥٠)، شفاء الغرام (١/ ٢٨٣ – ٢٩٥).

جبير ومجاهد.

وظاهر مذهب الشافعية تفضيل الصلاة على الطواف. وذهب الإمام أحمد إلى أن الطواف أفضل مطلقاً.

والأولى فيهما: أن يُكثر من هذا ويُكثر من هذا ـ وإن كان غريباً ـ حتى لا يَفُوته فضل أحدهما، كما ذكر ذلك الشيخ: ابن باز ـ رحمه الله ـ.

وذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: بأن الأفضل للإنسان أن يفعل ما هو أنفع لقلبه، فأحياناً يكون الطواف أفضل إذا كان المطاف خالياً وكان الإنسان يجد من نفسه الخشوع وحضور القلب أكثر مما لو كان يصلي، وأحياناً يكون الأمر بالعكس، كما لو كان المطاف مزدحماً والصلاة أخشع له وأحضر لقلبه، ففي هذه الحال تكون الصلاة أفضل من الطواف. وذكر الشيخ ابن عثيمين مرحمه الله - في موضع آخر: أنه إذا كان في وقت يَكثُر فيه العُمّار، فالأفضل أن يتشاغل بالصلاة من أجل أن يوفر مكان الطواف للطائفين.

ولا شك أن جنس الصلاة أفضل من جنس الطواف، كما ذكر ذلك ابن تيمية - رحمه الله - وغيره (١).

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ٥٦)، هداية السالك (٢/ ٩١٨ - ٩١٩) مع الحاشية، المغني (٥/ ٤٦٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١٩٦ - ٢٩)، فتاوى هيئة كبار العلماء (١/ ٤٩٢)، مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (٢/ ٦٧٣) ( ٢٤/ ٥٣ ـ ٥٣).

### المسألة العشرون: (أيطوف أم يصلي التراويح؟)

صلاة التراويح أفضل من التنفل بالطواف إن تعارضا؛ لأن صلاة التراويح إذا تركها وطاف فإنها تفوته مع الجماعة، ويفوته الانصراف مع الإمام، فيفوته قيام الليل كله؛ لأن النبي \_ الله عنه عقول: ( من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ). أما الطواف فإن وقته لا يفوت، فبإمكانه إذا انتهى من التراويح أن يذهب فيطوف، أو يطوف في النهار، فليس له وقت محُدَّد يفوت بفواته (۱).

## المسألة الحادية والعشرون: ( النوم في المسجد الحرام والمشي على أرضه بالحذاء )

قال ابن كثير: وقال ابن حاتم: أخبرنا أبي أخبرنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد بن سلمه أخبرنا ثابت ، قال: قلنا لعبدالله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويُحدِثون.

قال: لا تفعل فإن ابن عمر سُئل عنهم فقال: هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة به. (قلت - ابن كثير-): وقد ثبت في الصحيحين أن ابن عمر كان ينام في مسجد الرسول على وهو عزب. اه. ويقول الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: المشي على أرض المسجد الحرام

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن عثيمين (۱۶/ ٢٢٦)، والحديث: رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسنٌ صحيح اه وقال الألباني: وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. إرواء الغليل (۲/ ۱۹۳۳).

بالحذاء لا ينبغي، وذلك لأنه يفتح باباً للعامة الذين لا يُقَدّرون المسجد، فيأتون بأحذيتهم وهي ملوثة بالمياه، وربما تكون ملوثة بالأقذار يدخلون بها المسجد الحرام فيلوثونه بها، والشيء المطلوب شرعاً إذا خيف أن يترتب عليه مفسدة، فإنه يجب مراعاة هذه المفسدة، وأن يُترك، والقاعدة المقررة عند أهل العلم: (أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد مع التساوي، أو مع ترجح المفاسد، فإن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة). اهر(۱).

### المسألة الثانية والعشرون: ( الطواف أم عمرة تطوع؟ )

يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: ... والثاني: الموالاة بين العُمَر، وهذا اتفقوا على عدم استحبابه، بل ينبغي كراهته مطلقاً فيما أعلم لمن لم يعْتَضْ عنه بالطواف، وهو الأقيس، فكيف بمن قَدِر على أن يَعتاض عنه بالطواف، بخلاف كثرة الطواف، فإنه مستحب مأمور به لا سيما للقادمين ... ويقول: بخلاف كثرة الطواف، فإنه مستحب مأمور به لا سيما للقادمين ... ويقول: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الطَّوَافَ أَفْضَلُ، فَهُو يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاعْتِمَارَ مِنْ مَكَّةَ وَتَرْكَ الطَّوَافِ لَيْسَ بِمُسْتَحَبِّ؛ بَل المُسْتَحَبُّ هُو الطَّوَافُ دُونَ الاعْتِمَارِ؛ بَل الاعْتِمَارُ فِيهِ حِينَيْدٍ هُو بِدْعَةٌ لَمْ يَفْعَلهُ السَّلَفُ وَلمَ يُؤْمَرْ بِهَا فِي الكَتَابِ وَالسُّنَةِ وَلا قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو مِنْ اللِيكَ اللَّكَابِ وَالسُّنَةِ وَلا قَامَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُو مِنْ اللِيكَ المَكْرُوهَةِ بِاتَّفَاقِ العُلَمَاءِ. وَلهَذَا كَانَ السَّلَفُ وَالأَئِمَّةُ يَنْهُوْنَ عَنْ ذَلِكَ اللَّذِعِ المَكْرُوهَةِ بِاتَّفَاقِ العُلَمَاءِ. وَلهَذَا كَانَ السَّلَفُ وَالأَئِمَّةُ يَنْهُوْنَ عَنْ ذَلِكَ فَرُوى سَعِيدٌ فِي سُننِهِ عَنْ طاوس أَجَلِّ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّذِينَ فَرَوى سَعِيدٌ فِي سُنتِهِ عَنْ طاوس أَجَلِّ أَصْحَابِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الَّذِينَ

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٠–٢٥١) ، فتاوى أركان الإسلام (٣٠٢–٣٠٣).

يَعْتَورُونَ مِنْ التَّنْعِيمِ مَا أَدْرِي أَيُوْجَرُونَ عَلَيْهَا أَمْ يُعَذَّبُونَ؟ قِيلَ: فَلِمَ يُعَذَّبُونَ؟ فَالَ: لأَنَّهُ يَدَعُ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ وَيَخْرُجُ إلى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَيجِيءُ. وَإِلَى أَنْ يَجِيءَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ وَيجِيءُ. وَإِلَى أَنْ يَجِيءَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ قَدْ طَافَ مِائَتَيْ طَوَافٍ وَكُلَّمَا طَافَ بِالبَيْتِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ مِنْ أَبِي شَيْبَةَ فِي المُصنَّفِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ يَمْشِيَ فِي غَيْرِ شَيْءٍ ... وَرَوَى أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي المُصنَّفِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْرِكَ عَنْ أَسلَمَ المنقري قَالَ: قُلت لِعَطَاءِ: أَخْرُجُ إلى المَدِينَةِ أُهِلُّ بِعُمْرَةِ عَنْ مُعَالًا: أَنْ مُولِكُ إلى المَدِينَةِ أَهِلُ بِعُمْرَةِ مِنْ مَيْقَاتِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: طَوَافُك بِالبَيْتِ أَحَبُ إليَّ مِنْ سَفَرِك إلى المَدِينَةِ أَكِي المَدِينَةِ وَقَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ عَطَاءٌ قَالَ: وَقَالَ: حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ عَنْ عَطَاءٌ قَالَ: الطَّوَافُ بِالبَيْتِ أَحَبُ إليَّ مِنْ الخُمُوجِ إلى العُمْرَةِ ...اه (١).

المسألة الثالثة والعشرون: (القراءة أم الطواف؟)

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف.اه(٢).

المسألة الرابعة والعشرون: ( الحِكمة في جعل البيت عن اليسار حال الطواف )

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: السرُّ في ذلك - في كلام بعض

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ( ۲٦/ ٢٦٤- ٢٩٠)، الأخبار العلمية ص( ١٧٥- ١٧٦)، (مقام إبراهيم) لعبد الرحمن المعلِّمي (ص٤١ وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) الأخبار العلمية ص (١٧٥-١٧٦)، وكلامه مفصلاً في: مجموع الفتاوي (٢٦/ ١٩٩).

الفقهاء ـ قالوا: لأن القلب في الجانب الأيسر، لأنه محل الإيمان بالله، وأما كلام الشيخ (شيخ الإسلام) فقال: إن الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى، فلما كان الإكرام في ذلك للخارج جُعل لليمنى .. (انتهى كلام ابن تيمية)، ولكن هناك أمرٌ آخر وهو: كأن اليمين إذا كانت من الجانب الذي لا يُدار يصير أنشط، واليمين تدور أكثر مما تدور اليسار، وإذا كانت تطوف فتطوف اليمين أكثر، وفيه شرف، هي التي تُدور البدن. وأهل الدواب يجعلون أقوى الدواب هي الطرفاء، واليمين للأخذ والعطاء،... وأيضاً اليمين تقوى من الأعمال مالا تقوى عليه اليسار، فتكون اليمين كأنها متحركة واليسار - لاسبياً، إن قيل: ما تعنينا الحركة الدورية، قيل: اليمين أنشط. اهـ

وقيل: ليقرب جانبه الأيسر الذي هو مقر القلب إلى البيت.

وقيل: باب الكعبة هو وجهها فإذا انصرف عن يمينه وجعل الكعبة عن يساره فقد قَدَّم دُبر الكعبة على وجهها. وقيل: غير ذلك.

وقال في مفيد الأنام: يكفينا في ذلك سنة نبينا محمد على سواء عرفنا الحكمة في ذلك أم لا(١).

المسألة الخامسة والعشرون: (المقام، وأثر القدمين، والتمسُّح به) المقام: نحو شبر ونصف طولاً وعرضاً، وُضع عليه قبةٌ من خشب، ثم من

<sup>(</sup>۱) الإنصاف ( $\gamma$  ( $\gamma$ )، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( $\gamma$  ( $\gamma$  ( $\gamma$  )، وانظر: الفروع ( $\gamma$  ( $\gamma$  ( $\gamma$  )) الروض المربع ( $\gamma$  ( $\gamma$  ( $\gamma$  )) حاشية الروض ( $\gamma$  ( $\gamma$  )، مفيد الأنام ( $\gamma$  ( $\gamma$  )، وانظر كلام الشيخ: محمد العثيمين رحمه الله حيث عدَّ خمس حكم لذلك: الشرح الممتع ( $\gamma$  ( $\gamma$  ( $\gamma$  )).

حديد... وكان عليه قبة عالية من خشب قائمة على أربعة أعمدة دقيقة من الحجارة، بينها شبابيك من حديد، نُصبت في القرن التاسع.

قال الأزرقي: وعرض حَجَر المقام من نواحيه: إحدى وعشرون أصبعاً، ووسطه مربع، والقدمان داخلان في الحَجَر سبع أصابع، ودخولهما منحرفتان، وبين القدمين من الحَجَر: إصبعان، ووسطه استرقَّ من التمسح به... إلخ.

وروى الفاكهي بإسناد حسن عن ابن عباس ـ الله عنه ـ قال: ( المقام من جوهر الجنة ).

و في قوله تعالى: ﴿وَاتَّغِذُواْ مِن مَقَامِ إِنْ مِعَدَم مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥] اختلف العلماء في المراد بالمقام، قال ابن كثير - بعدما ساق الخلاف -: .. فهذا كُلُّه يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَر الذي كان إبراهيم ـ العَيِيّن ـ يقوم عليه لبناء الكعبة، لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل ـ العَيْن ـ به... اهـ (١).

وقال ـ رحمه الله ـ: وقد أدرك المسلمون ذلك (أثر القدمين) فيه أيضاً، كما قال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك - حدثهم ، قال: رأيت المقام فيه أصابعه ـ الكلا ـ، وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . اهـ.

<sup>(</sup>۱) أخبار مكة (۱/٤٤٩)، تفسير ابن كثير (۱/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، تاريخ الأزرقي (٢/ ٤١٠)، حاشية الروض (١٧٤)، وانظر: القرى ص (٣٤٣) وما بعدها، مثير الغرام ص (١٧٢ - ١٧٣)، شفاء الغرام ( ١/ ٣٣٢)، تفسير القرآن الكريم ( ٢/ ٥٠ - ٥١).

وقال ابن جرير: أخبرنا بشر بن معاذ أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا سعيد عن قتادة ﴿وَاللَّهِ عَنْ مُصَلِّى ﴾ إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه، ولقد تكلَّفت هذه الأمة شيئاً ما تكلَّفته الأمم قبلها، ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه، وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه، حتى اخلولق وانمحى ..اهد(۱).

ويقول ابن عثيمين (عن المقام): ويُطلق إطلاقين: إطلاقاً عاماً، وهو مكان قيام إبراهيم للعبادة، وإطلاقاً خاصاً وهو مقامه لبناء الكعبة، فعلى الإطلاق الأول يكون جميع مواقف الحج ومشاعر الحج من مقام إبراهيم: عرفة، مزدلفة...الخ. وعلى الإطلاق الثاني الخاص، يكون المراد: الحَجَر المعين الذي قام عليه إبراهيم ـ المنتخل ليرفع قواعد البيت، وهو هذا المقام المشهور المعروف للجميع . اه(٢).

وقال ابن تيمية: ولا يُشرع تقبيل المقام ولا مسحه إجماعاً، فسائر المقامات غيره أولى. اهد (٣).

ورأى عبد الله بن الزبير الله قوماً يمسحون المقام فقال: إنكم لم تُؤمروا

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن جریر (۱/ ۱۸۲) ، تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲٤۹)، وانظر: القری ص (۳۵۷ – ۳۵۸)، وانظر: مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲ / ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن الكريم (٢/ ٤٤ - ٤٥ )، وانظر: تفسير ابن كثير (١ / ٥٤٨ ).

<sup>(</sup>٣) الأخبار العلمية ص (١٧٥).

بمسحه، وإنما أمرتم بالصلاة عنده (١).

ويقول الشيخ: ابن باز: التمسح بمقام إبراهيم الطلام، أو تقبيله لا أصل له، ولا يجوز فعله، لأنه من البدع التي أحدثها الناس<sup>(٢)</sup>.

ويقول الشيخ محمد العثيمين: .. ومن باب أولى في البدعة ما يفعله بعض الناس من التمسح بمقام إبراهيم، فإن ذلك لم يرد عن النبي الناب تمسح في أنه تمسح بزمزم أي جهة من جهات المقام، وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسح بزمزم والتمسح بأعمدة الرواق، وكل ذلك مما لم يرد عن النبي النبي الدعة، وكل بدعة ضلالة (۳).

### المسألة السادسة والعشرون : ( موضع المقام )

يقول ابن كثير ـ رحمه الله ـ: كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم، إلى جانب الباب مما يلي الحَجَر، يمنة الداخل من الباب، في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل ـ الله له له عنه البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء، فتركه هناك .....، وإنما أخّره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .... ولهذا لم يُنكر ذلك أحد من

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٦١)، والفاكهي في أخبار مكة (١/ ٤٥٧) وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) فتاوي هيئة كبار العلماء (١/ ٤٩٣)، وانظر: القرى ص (٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) فقه العبادات ص (٣٣٠).

الصحابة \_ المحابة عين...إلخ (١).

### المسألة السابعة والعشرون : ( زمزم وخصائصه )

زَمْزِم: بفتح أوله، وسكون ثانية، وتكرير الميم والزاي: وهي البئر المباركة المشهورة التي تقع شرقي الحَجر الأسود وجنوبي موقع مقام إبراهيم الخيئة حالياً. وذرعها من رأسها إلى الجبل المنقور فيه أحد عشر ذراعاً، وهو مطويًّ والباقي منقور في الحجر وهو تسعة وعشرون ذراعاً، وذرع تدويرها أحد عشر ذراعاً، وسعة فمها ثلاثة أذرع وثلثا ذراع. قال ابن حجر: وسميت زمزم لكثرتها، يُقال: ماءٌ زمزم. أي كثير. وقيل: لاجتماعها، نُقل عن ابن هشام.

وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس: خمسون ونحوهم. وعن مجاهد: إنما سُميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، والهزمة: الغمز بالعقب في الأرض. أخرجه الفاكهي بإسناد صحيح عنه، وقيل: لحركتها، قاله الحربي، وقيل: لأنها زُمّت بالميزان؛ لئلا تأخذ يميناً وشمالاً. وقيل: سُميت بضم هاجر أم أسماعيل النه لمائها حين انفجرت، وزمّها إياه، وقيل: غير ذلك. ومن أسماء زمزم: (هَزْمة جبريل النه الله إسماعيل النه إسماعيل النه وسيّدة - ونافعة -

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٢٤٩)، البحر العميق (٥/ ٢٥٧٥) مع الحاشية، الشرح الممتع (٧/ ٢٦٤). وانظر: كتاب (مقام إبراهيم) للشيخ عبد الرحمن المعلّمي فهو نفيسٌ في هذا الباب، ورسالة مطولة للشيخ محمد بن إبراهيم في جواز نقل المقام عن موضعه في مجموع الفتاوى (٥/ ١٧ -٥٥). وانظر رأي الشيخ ابن عثيمين حول المسألة في كتابه تفسير القرآن الكريم (٢/ ٥٠-٥١).

ومَضْونة ـ وعَوْنة ـ وبُشْرى ـ وصافية ـ وبَرَّة ـ وعِصْمَة ـ وسالمة ـ وميمونة ـ ومباركة ـ وكافية ـ وعافية ـ ومغذية ـ وطاهرة ـ ومقداة ـ وحرمية ـ ومروية ـ ومؤنسة ـ وطعام طعم وشفاء سقم ) (١).

ونقل ابن حجر عن عطاء قوله: لقد أدركته وإن الرجل ليشربه فتلزق شفتاه من حلاوته. اه. وتقع بئر زمزم على بعد (٢١)م من الكعبة المشرفة، وقد كان على البئر بناء يُغطّيه ثم هدم ما بين ١٣٨١ ــ ١٣٨٨هـ، لتوسعة المطاف؛ ونُقِل مكان شرب ماء زمزم إلى قبو مكيّف أسفل المطاف. ولازدياد عدد الحجيج عاماً بعد عام ولحصول الضيق على الطائفين وبخاصة من جهة المقام وزمزم رأت الدولة السعودية وفقها الله عام: ١٤٢٤هـ توسعة المطاف وذلك بإلغاء القبو، ونقل صنابير ماء زمزم إلى طرف صحن المطاف.

ومن خصائصه أن ـ ﷺ ـ قال: ( ماء زمزم لما شرب له ) (٢). وأن الإنسان إذا

<sup>(</sup>۱) القرى ص (٤٨٣)، تاريخ مكة (٢/ ٦٨)، شفاء الغرام (١/ ٤٠٤)، معجم البلدان ( زمزم )، فتح البارى (٣/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في المسند (۳/ ۳۰۷-۳۷۲)، وابن ماجه في كتاب المناسك رقم (۳۰۲)، قال عنه النووي: رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال: تفرد به عبد الله بن المؤمل، وهو ضعيف. اها المجموع (۸/ ۱۹۸)، وصحّحه بعض العلماء وحسَّنه آخرون. انظر: فتح الباري (۳/ ۵۷۱)، وممن حسَّنه ابن القيم في زاد المعاد (٤/ ۳۹۳)، وصحّحه الألباني كما في الإرواء رقم (۱۱۲۳).

شربه لعطش روي، وإذا شربه لجوع شبع .

قال النووي ـ رحمه الله ـ: ويُستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا .. إلخ. اهـ

وقال الشوكاني ـ رحمه الله ـ: قوله (ماء زمزم لما شرب له) فيه دليلٌ على أن ماء زمزم ينفع الشارب لأي أمر شربه لأجله، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة، لأن (ما) في قوله (لما شرب له) من صيغ العموم. اهـ

ويقول ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: الذي يظهر ـ والله أعلم ـ من معنى (ماء زمزم لما شرب له) أي مما يتغذى به البدن وينتفع به لإزالة العطش أو الجوع أو السقم، لا تعميمه لكل شيء. اهـ(١).

ويقول ـ ﷺ .: ( إنها مباركة، إنها طعام طعم ) زاد أبو داود وغيره: ( وشفاء سقم) (٢).

فيُستحب أن يشرب من ماء زمزم لحديث جابر ـ ﴿ وفيه: (ثم أتى النبي النبي عبد المطلب وهم يسقون، فناولوه فشرب) (٢)، ويتضلَّع منه؛ لما رَوى ابن عباس ـ ﴿ قال: قال رسول الله ـ ﴿ إِنْ آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱۹۸ – ۱۹۹۱)، شفاء الغرام (۱/ ٤٠٦)، زاد المعاد (٤/ ٣٩٢)، فتح الباري (٣/ ٥٧٧)، نيل الأوطار (٥/ ٨٨)، فقه العبادات ص (٣٣١)، وانظر الكلام مفصلاً عن زمزم في: القرى ص(٤٨٣) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم ح: رقم ( ٢٤٧٣)، وزيادة أبي داود (١/ ٣٦٤)، والطيالسي، برقم (٤٥٧).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم ح: رقم (١٢١٨).

لا يتضلَّعون من ماء زمزم ) (١). ويتضلَّع منه أي: (يملأ بطنه حتى يمتلئ ما بين أضلاعه ).

قال ابن عثيمين: وذلك لأن ماء زمزم ليس عذباً حلواً، بل يميل إلى الملوحة. والإنسان المؤمن لا يشرب من هذا الماء الذي يميل إلى الملوحة إلا إيماناً بما فيه من البركة، فيكون التضلُّع منه دليلاً على الإيمان. اهـ

ويجوز للإنسان أن يحمل ماء زمزم إلى بلاد أخرى، باتفاق المذاهب الأربعة، لما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أنها كانت تحمله، وتخبر أن رسول الله ـ الله عنها ـ والخصوصيات التي تكون له هنا تبقى فيه هناك، ويجوز عند الجمهور الوضوء منه، والاستنجاء به، والغسل من الجنابة منه ـ إذا دعت الحاجة إلى ذلك ـ، ويجوز بيعه.

ويقول ابن القيم ـ رحمه الله ـ عن زمزم: ماء زمزم: سيد المياه، وأشرفها، وأجلُّها قدراً، وأحبها إلى النفوس، وأغلاها ثمناً، وأنفسها عند الناس ...اهـ

وقد أثبتت الدراسات العلمية التي أُجريت على ماء زمزم أنه ماء متميِّز في صفاته الطبيعية والكيميائية، فهو ماء غازيِّ عسر، غني بالعناصر والمركبات الكيميائية النافعة التي تُقدر بحوالي (٢٠٠٠) مليجرام بكل لتر، بينما لا تزيد نسبة الأملاح في مياه آبار مكة وأبار الأودية المجاورة عن (٢٦٠) مليجرام

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي: (٥/ ١٤٧) ، وابسن ماجه: (٣٠٦١)، وضعَّفه الألباني كما في الإرواء: (٢٠٥٨).

بكل لتر، مما يُوحي ببعد مصادرها عن المصادر المائية حول مكة المكرمة، وبتميزها عنها في محتواها وصفاتها الكيميائية والطبيعية.

وقد ثبت بالتحاليل العديدة أن كلاً من ماء زمزم والصخور والتربة المحيطة بها خالية تماماً من أية مكروبات حتى من تلك التي توجد عادةً في كل تربة. فسبحان الحكيم الخبير (١).

#### المسألة الثامنة والعشرون: ( الصفا ، والمروة )

الصفا: بالقصر الحَجَر الصلد الأملس التي لا تنبت شيئاً، واحدتها، صفاة، كحصاة، وهو موضع ابتداء السعي في طرف المسعى الجنوبي، أسفل جبل أبي قبيس. ومن وقف على الصفا كان بحذاء الحَجَر الأسود.

قال ابن تيمية ـ رحمه الله -: واليوم قد بُني فوقهما دكتان، فمن وصل إلى أسفل البناء أجزأه السعي، وإن لم يصعد فوق البناء. اهـ

وذكر الأزرقي وغيره أنها كانت اثنتا عشرة درجة.

وذكر ابن بطوطة . في رحلته .: أن للصفا أربع عشرة درجة، عُلياهن كأنها

<sup>(</sup>۱) شفاء الغرام (۱/ ۲۱۶ – ۲۱۵)، هداية السالك (۲/ ۹۶۹)، زاد المعاد (٤/ ٣٩٢) وانظر فيه كلام ابن القيم العجيب عن ماء زمزم، مجموع فتاوى ابن باز (۱۳۸ /۱۳۸)، الروض المربع (٥/ ٣٠٣)، الشرح الممتع (٧/ ٣٧٩). وانظر: فتاوى الشيخ: محمد العثيمين (۲/ ۹۷۹)، أحكام الحرم المكي الشرعية (ص٣٣٩ وما بعدها)، مفيد الأنام (١/ ٢٣٥) وفيها ما يعتقده الجهلة عندما يُنقل ماء زمزم، وحديث عائشة: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٨٩) وغيره، وصحّحه الألباني في الصحيحة (٨٨٨) (١/ ٢٢٥).

مصْطَب.

قال في شفاء الغرام: ومن تأمل عُلوّ الوادي اليوم تيقَّن كثرة المدفون من دَرِج الصفا. اهـ

المروة : الحجارة الرخوة البيضاء البراقة، جمعها: مروات، وجمع الكثير: مرو.

وسُمي بها المكان الذي في طرف المسعى الشمالي، وهو موضع انتهاء السعي، وهو في أصل جبل قعيقعان (١).

وبين الصفا والمروة يسعى الحاج والمعتمر، وأصل السعي: أن يتذكر الإنسان حال أم إسماعيل وما حصل لها، كما قال ابن عباس شه قال النبي الناس بينهما).

وأوَّل من أحدث بناءً ودرجاً في الصفا والمروة: عبد الصمد بن علي، في خلافة أبي جعفر المنصور.

وكانت أرض المسعى مفروشة بالتراب، وفي عام: ١٣٤٥هـ فُرشت بالحجارة، وذلك في عهد الملك عبد العزيز آل سعود. رحمه الله ..

قال الأزرقي - رحمه الله -: ذرع ما بين الركن الأسود إلى الصفا مائتا ذراع

<sup>(</sup>۱) مثير الغرام ص (۱۷۶)، حلية الفقهاء ص (۱۲۰)، القاموس ص (۱۱۹۷)، منسك شيخ الإسلام ص (۲۱)، وانظر تفصيل الكلام عنه في: شفاء الغرام (۱/ ٤٧٦ – ٥٠٣) وما بعدها، حاشية الروض (٤/ ١١٥ – ١١٩)، معجم البلدان مادة: (صفا).

واثنتان وستون ذراعاً وثمانية عشر إصبعاً ... ومن وسط الصفا إلى علم المسعى الذي في جدر المنارة مائة ذراع واثنان وأربعون ذراعاً ونصف ... وذرع ما بين العلم الذي في جدر المنارة إلى العلم الأخضر الذي على باب المسجد وهو المسعى مائة ذراع واثنا عشر ذراع ...، وذرع ما بين الصفا والمروة سبعمائة ذراع وستة وستون ذراعاً ونصف ... إلخ.

وقيل: ذرع ما بين الصفا والمروة: سبعمائة وثمانون ذراعا، ومن الصفا إلى الميل الأخضر الأول مائة وثمانون ذراعا، وذرع ما بين الحجر الأسود والصفا مائتا ذراع واثنان وستون ذراعا، وذرع ما بين الميلين الأخضرين: مائة وخمسة وعشرون ذراعا. ومن الميل الثاني إلى المروة أربعمائة وخمسة وسبعون ذراعا. فجميع ما بين الصفا والمروة سبعمائة وثمانون ذراعا.

ومقدار ما بين الصفا والمروة بالأمتار قيل: ( ٤٠٥) م، وقيل: (٣٩٥)م، وقيل: (٣٩٥)م، وقيل: (٣٩٥)م، وقيل: (٣٩٥)م، وقيل: (٣٧٥)م، والثالث حسب قياس الخطاط/ محمد طاهر كردي بنفسه، بعد التوسعة السعودية للمسجد الحرام، والتي كان المسعى من ضمنها. وعرض المسعى عشرون متراً (١).

قلت: والاختلاف في المسافة راجع إلى بداية ونهاية الحساب، وراجع -أيضاً - إلى الذراع والمقصود منه - كما سبق -، وقد تغيرت المسافة بينهما بعد

<sup>(</sup>۱) القرى ص (۳۵۹-۳۳۰)، تفسير ابن كثير (۱/ ۲۰۹ ، ۲۹۱)، تاريخ الأزرقي (۲/ ٤٩٨)، معجم البلدان مادة: (مروة)، مرآة الحرمين (۱/ ۳۲۱)، الشرح الممتع (٧/ ٣٠٦). وسبقت الإشارة إلى الذراع وخلاف المذاهب فيه.

مشاريع التوسعات الحديثة ـ أيضاً .؛ لأنه اقتطع من الصفا والمروة ما غير المسافة بينهما، لكن المعتبر في الاستيعاب طرفهما قبل اقتطاع شيء منهما، كما أُضيف في عام ١٤٢٨ هـ مسعى مسامت لمكان المسعى الأول؛ للتوسعة على الحُجاج والمعتمرين؛ بناءً على أن الصفا والمروة يمتدان عرضاً. فأصبح عرض المسعى أربعون متراً.

## المسألة التاسعة والعشرون: (الأفقي ، وحاضرو المسجد الحرام)

قال تعالى: ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ آهَلُهُ، حَاضِرِى ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩٦] اختلف العلماء في المراد بحاضري المسجد الحرام ، بعد إجماعهم على أن أهل مكة، وما اتصل بها من حاضري المسجد الحرام ولا متعة لهم .

فمذهب الشافعي، وأحمد، وبه قال عطاء والزهري أنهم: من كان في المسجد الحرام، ومن هو دون مسافة قَصْر. واختاره: الطبري وابن قدامة، والشنقيطي، وغيرهم.

وعند أبي حنيفة وأصحابه: من كان دون المواقيت ، وهو قول مكحول ومرويٌّ عن عطاء.

وعند مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتَّصل بها خاصة.

وعند ابن حزم: هم أهل الحرم خاصّة ، وهو مرويٌّ عن ابن عباس ومجاهد والثورى، وهو اختيار: اللجنة الدائمة، وابن باز.

ويقول الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -: وأحسن ما يُقال: إن حاضري المسجد الحرام: هم أهل مكة أو أهل الحرم، أي من كان من أهل مكة ولو كان خارج مكة، وهذا أقرب

#### الأقوال.اهـ

فمكة: القرية. والحرم: ما كان داخل حدود الحرم. ودائرة الحرم في بعض الجهات أوسع من دائرة مكة. وفي بعض الجهات بالعكس، كجهة التنعيم.

ومن لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو (الأُفُقي) بضمتين، وهو الناحية من الأرض أو السماء، ويُقال: (الآفاقي) نسبةً إلى الآفاق أو إلى الأفق، والأرجح لغةً أن يُقال: (الأفقي)، قيل بفتحتين (الأفقي)، وقيل بضمتين (الأُفقي) وهو الأفصح نسبةً إلى المفرد، والآفاق الجمع (۱).

والخلاف في المراد بحاضري المسجد الحرام يترتَّب عليه مسائل كثيرة، منها: وجوب الهدي من عدمه، طواف الوداع، مشروعية التمتع والقران...إلخ.

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٩٧)، المجموع (٧/ ١٧٤ - ١٨٢)، تفسير الطبري (٢/ ٣١٥)، المبسوط (٤/ ١٦٩)، بداية المجتهد (١/ ٥٥٧)، تفسير ابن كثير (١/ ٣٤٢)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٠١)، بداية المعني (٥/ ٣٦٥)، الفروع (٣/ ٢٠٣)، لسان العرب (١٠/ ٥)، حاشية الروض (٣/ ٢٠١)، منسك الشنقيطي (٣/ ٩٠)، فتاوى اللجنة الدائمة الدائمة (١١/ ٣٥٠)، الشرح الممتع (٧/ ٩٠ - ٢٨٣).

# 

وفيه اثنتان وعشرون مسألة :

المسألة الأولى: سبب تسميتها بالكعبة

المسألة الثانية: بناء الكعبة

المسألة الثالثة: أحداث مرت بها الكعبة

المسألة الرابعة: الحَجَر الأسود وتقبيله وتطييبه

المسألة الخامسة: الحِكمة من تقبيله

المسألة السادسة: السجود على الحَجَر الأسود

المسألة السابعة:علامة الحَجَر الأسود (الخط البني)

المسألة الثامنة: سواد الحَجَر

المسألة التاسعة: أركان الكعبة

المسألة العاشرة: الركن اليماني

المسألة الحادية عشرة: الملتزم والحطيم

المسألة الثانية عشرة: التمسّح بالكعبة وجدرانها

المسألة الثالثة عشرة: النافلة والفريضة داخل الكعبة

المسألة الرابعة عشرة: وضع الرجلين تجاه الكعبة

المسألة الخامسة عشرة: الشاذروان

المسألة السادسة عشرة: الحِـبُر

المسألة السابعة عشرة: استقبال الحِجْر في الصلاة

المسألة الثامنة عشرة: الميزاب

المسألة التاسعة عشرة: أطوال الكعبة

المسألة العشرون: استقبال الكعبة

المسألة الحادية والعشرون: أول من أدار الصفوف حول الكعبة،

وفرَّق بين الرجال والنساء في الطواف.

المسألة الثانية والعشرون : النظر للكعبة

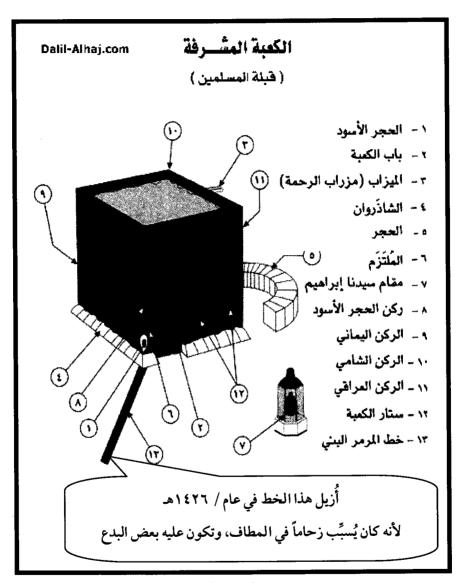

خريطة رقم (١٥)

#### المسألة الأولى: (سبب تسميتها بالكعبة)

سُميت بذلك لتكعيبها، أي: تربيعها. قاله: عكرمة، ومجاهد. وكل بيتٍ مربع فهو عند العرب: كعبة (١) .

وقيل: سُميت بذلك لنتوئها وبروزها.

وتُسمى الكعبة: (بيت الله)، لأنها محل تعظيم الله عظيم الله عظيم الله الله إلى السمه: تشريفاً وتعظيماً لها (٢).

#### المسألة الثانية: (بناء الكعبة)

ذكر بعض العلماء أن الكعبة بُنيت خمس مرات (٣):

١ - قيل: إن أول من بناها الملائكة، وقيل: أول من بناها آدم ـ الطَّيِّلا ـ (١٠).

٢- بناها إبراهيم ـ اللَّهِ ـ كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ بُوَّانِكَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَكَ الْبَيْنِهِ ، وكان قد دَرَس الْبَيْنِ ﴾ [الحج: ٢٦] قال القرطبي: أي أريناه أصله ليبينه، وكان قد دَرَس

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة للأزرقي (۱/ ۲۹۶)، لسان العرب (۱/۷۱۸)، مثير الغرام ص (۱۳۷)، شفاء الغرام (1/۲۰۲)، هداية السالك (۳/ ۱۳۳٦).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٦/٣٠)، وانظر: أسماء الكعبة في: مثير الغرام ص (١٣٧)، شفاء الغرام ( ١/ ٢٠٦)، هداية السالك (٣/ ١٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) انظر: المجموع (٧/ ٤٧٦)، صحيح مسلم بشرح النووي (٩/ ٩٧)، القرى ص(١١٥) وما بعدها في الخلاف في أول من بنى البيت، وذكر بعض العلماء أنها بنيت عشر مرات، وقيل غير ذلك انظر: شفاء الغرام (١/ ٤٧)، تاريخ مكة المشرفة (١١٤).

<sup>(</sup>٤) مثير الغرام ص (١٣٩)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٥٢).

بالطوفان وغيره، فلما جاءت مدة إبراهيم الكليلا أمره الله ببنيانه، فجاء إلى موضعه وجعل يطلب أثراً، فبعث الله ريحاً فكشفت عن أساس آدم الكليلا، فرتّب قواعده عليه .. اهـ

وقال ابن كثير: ... فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم ــ التََّيِّلاً ــ أول من بناه مبتدأً، وأول من أسَّسه. اهـ (١) .

٣- بنتها قريش في الجاهلية، وحضر النبي \_ ﷺ بناءها (٢٠). وذكر ابن حجر - رحمه الله - حديثاً أخرجه عبدالرزاق والحاكم والطبراني \_ رحمه م الله \_ ذكر فيه وصف الكعبة في الجاهلية وفيه:

(وكانت ذات ركنين كهيئة هذه الحلقة: ركنين كهيئة

٤ - بناها عبد الله بن الزبير ـ ﷺ ـ في آخر سنة ٦٤هـ، وفرغ من بنائها سنة
 ٦٥هـ(٤).

٥- بناها الحجاج بن يوسف، في خلافة عبد الملك بن مروان ، فردّها إلى

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن ( ٢١/ ٣٦ )، البداية والنهاية (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ح: رقم (١٥٨٢) ومسلم ح: رقم (٣٤٠) وانظر: تاريخ بناء الكعبة في فتح الباري (٣/ ٥١٣)، وما بعدها المجموع (٧/ ٤٧٦)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٣/ ١٦٥)، الاستذكار (٤/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ح: رقم (۱۳۳۳)، مثير الغرام ص (١٤١)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٧)، فتح الباري (٣/ ٥٢١).

ما كانت عليه سنة ٧٤هـ (١).

وعليه استقرَّ بناؤها إلى اليوم، قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: ولا تزال هكذا ـ والله أعلم ـ إلى آخر الزمان إلى أن يخُرِّبها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين. اهـ

قال العلماء: ويُستحب تركها على ما هي عليه؛ لئلا تذهب حرمتها، وحكى ابن عبد البر وتبعه القاضي عياض وغيره عن الرشيد أو المهدي أو المنصور أنه أراد أن يُعيد الكعبة على ما فعله ابن الزبير، فناشده مالك في ذلك، وقال: أخشى أن يصير ملعبةً للملوك. فتركه. ونصَّ على ذلك أيضاً: الشافعي - رحمه الله -.

قال ابن حجر - رحمه الله - : ولم أقف في شيءٍ من التواريخ على أن أحداً من الخلفاء ولا من دونهم غيّر من الكعبة شيئاً مما صنعه الحجاج إلى الآن، إلا في الميزاب والباب وعتبته، وكذا وقع الترميم في جدارها غير مرة، وفي سقفها، وفي سُلم سطحها، وجُدِّد فيها الرخام ..... إلخ. اهـ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: صحيح مسلم ح: رقم (١٣٣٣)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۲۷۶)، تفسير ابن كثير (۱/ ۲۱۸)، فتح الباري ( $\pi$ / ۲۷۵). وانظر: المجامع لأحكام القرآن ( $\pi$ / ۱۲۰)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام ( $\pi$ / ۱۸۸)، هداية السالك ( $\pi$ / ۱۳۳۱)، فتح الباري ( $\pi$ / ۷۲۵).

#### المسألة الثالثة: (أحداث مرت بها الكعبة)

- ١- قصة أبرهة عندما أراد هدم الكعبة.
- ٢- إعادة قريش لبنائها ، قبل بعثة النبي الله على الحِبْر من البيت ، لما قَصُرت بهم النفقة.
- ٣- هدم عبد الله بن الزبير الكعبة، بعدما احترقت، فنقضها، وبناها على قواعد إبراهيم النيخ، وأدخل فيها الحِجْر، وجعل لها باباً شرقياً، وباباً غربياً، ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة ـ رضي الله عنهاـ، وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً فزاد في طولها عشرة أذرع.
- ٤ لما قتل ابن الزبير ـ الله ـ أعاد الحجاج بناءها كما كان، بأمرٍ من عبدالملك بن مروان، سنة ٧٤ هـ (١).
- ٥- أخذ القرامطة للحَجَر الأسود سنة ٣٢٧هـ، ولما أخذوه حملوه على نحو أربعين بعيراً، فما حملوه على بعير إلا أهلكه الله، ومكث الحَجَر عندهم بضع عشرة سنة فأصابهم بلاءٌ عظيم، وأصاب رئيسهم الجذام ...إلخ القصة، فلمَّا أحضره بعض القرامطة قالوا للمسلمين في مكة: وهل أمنتم أن نكون أتلفنا الحَجَر الأسود وجئناكم بشبهه من بعض الأودية؟ فقال بعض العلماء: إن الحَجَر الأسود له خاصيةٌ بأنه لا يَغطس في الماء إذا ألقي فيه، ولا تعدُوا

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۳/ ۱۳۲۵) وما بعدها، شفاء الغرام (۱/ ۱۵۷ وما بعدها - ۳۱۱)، تفسير ابن كثير (۱/ ۲۲۷)، فتح الباري (۳/ ۵۲۶ – ۲۵۰)، مفيد الأنام (۱/ ۲۷۱).

عليه النار. فاختبروه فكان كذلك.

٦- في سنة ١٠٣٩ هـ سقط الجدار الشامي للكعبة على إثر سيل عظيم،
 فأعاد بناءه وترميمه السلطان العثماني مراد خان، سنة ١٠٤٠ هـ.

٧- في سنة ١٣٧٧هـ تم ترميم سقف الكعبة لما كُشف عن خلل فيه،
 وذلك في عهد الملك سعود بن عبد العزيز.

٨- وفي سنة ١٤٠١هـ غُير رخام الكعبة، وتم عمل بعض الترميمات
 اليسيرة، وذلك في عهد الملك خالد بن عبد العزيز.

٩- مشروع الترميم الكامل، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد
 ابن عبد العزيز آل سعود، في عام ١٤١٧هـ.

وقد جرى على مرِّ التاريخ كثيرٌ من الأحداث المتعلقة بالكعبة، كالسيول العظيمة التي اجتاحت الكعبة، وكالاعتداء على الحَجَر الأسود، والترميمات الكاملة، والجزئية، وغيرها(١).

## المسألة الرابعة: ( الحَجَر الأسود وتقبيله وتطييبه )

ويُقال له: (الركن)، ويرتفع عن الأرض الآن (١١٠) م، وطوله نحو (٢٥) سم، وعرضه (١١٠) سم، وكان قطعةً واحدة، وبناءً على الحوادث التي مرت عليه زمن القرامطة وغيرهم تكسّر رأسه الظاهر، فالذي يظهر في زماننا

<sup>(</sup>۱) انظر بعض الأحداث التي مرَّت بالكعبة، وما يتعلق بكسوتها مفصلاً، في فتح الباري (۲) ١٥ م-٥٣٥-٥٣٥).

ونستلمه إنما هو ثماني قطع صغيرة مختلفة الحجم، أكبرها بقدر التمرة الواحدة، وأما باقيه فإنه داخل في بناء ركن الكعبة الشرقي. وكان ذرع الحَجَر الأسود عام ١٠٤٠ه م وذلك في أثناء بناء الكعبة في زمن السلطان العثماني مراد الرابع - بطول نصف ذراع بذراع العمل (٤٦) سم، وعرضه ثلث ذراع، وسُمكه أربعة قراريط (١٠).

وأهل اليمن يُسمونه (المحيَّا) لأن الناس يحيونه بالسلام، أما تسميته بالحَجَر الأسعد): فبدعة.

ولا خلاف بين العلماء في استحباب استلام الحَجَر الأسود للطائف، وجماهيرهم على تقبيله.

وذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره أن غير الطائف لا يشرع له تقبيله ولا استلامه؛ لأن التقبيل من سنن الطواف.

واتفق العلماء على أنه لا يُشرع تقبيل شيء من الأحجار ولا استلامه غير الحجر الأسود، والركن اليماني.

قال ابن القيم - رحمه الله -:... فهذه ثلاثة أنواع صحّت عن النبي - الله عن النبي - الله تقبيله، وهو أعلاها، واستلامه وتقبيل يده، والإشارة إليه بالمحجن وتقبيله...

<sup>(</sup>١) عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي ص (٢١١).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٨/ ١٣)، مرآة الحرمين (١/ ٢٦٤)، البحر العميق (٥/ ٢٥٤٢) مع الحاشية،=

والمراتب حسب الأسهل أربعة:

۱ - يستلمه، ويقبله، ويسجد عليه (۱).

٢- يستلمه بيده، ويقبل يده.

٣- يستلمه بشيء، ويقبل ذلك الشيء.

٤ - يشير إليه بيده، ولا يقبل يده.

ويُقبِّل ما استلمه به، ولا يُقبِّل ما يشير به (على الصحيح)، ويُستحب أن لا يشير إلى القبلة بالفم إذا تعذَّرت كما ذكره الشافعية وغيرهم.

والإشارة تكون باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى كذلك، ولا تكون ـ كما يفعل العامة ـ كأنما يشيرون في الصلاة، وعند الإشارة يكون مستقبلاً الحَجَر، كما يكون عند المسح، فإن كان زحام، فلا حرج أن يُشير وهو ماشي (٢). فإن شق التقبيل استلمه، لقول الرسول ـ الله ـ لعمر ـ الله ـ: (يا أبا حفص إنك رجلٌ قوي فلا تُزاحم على الركن، فإنك تؤذي الضعيف، ولكن إن

<sup>=</sup> مجموع الفتاوى (٣/ ٢٧٤)، جامع الفقه (٣/ ٤٥٢)، منسك السنقيطي (١/ ٢٦٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٦٨)، عمارة المسجد الشرح الممتع (٧/ ٢٦٨)، عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي ص (٢١١).

<sup>(</sup>١) سيأتي حكم السجود عليه، ودليله، قريباً.

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۳۳)، المغني (٥/ ۲۲۷)، شرح العمدة ( $\pi$ / ٤٣٠)، الروض المربع ( $\pi$ / ۱۲)، حاشية الروض ( $\pi$ / ۹۷)، مجموع فتاوی ابن باز ( $\pi$ / ۱۲)، الشرح الممتع ( $\pi$ / ۲۷۲)، مجموع فتاوی ابن عثيمين ( $\pi$ / ۲۲)، شرح حديث جابر ( $\pi$ / ۲۷۲).

وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فكبر وامض)؛ ولأن ترك الإيذاء واجب، والاستلام سنة، ولا يُترك الواجب لفعل سنة.

والاستلام معناه: أن يمسحه بيده اليمني (١).

وكيفية تقبيله: أن يضع شفتيه على الحَجَر من غير صوتٍ يظهر للقبلة.

واستحبَّ بعض العلماء: أن يخُفِّ ف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت، لحديث ابن عمر الله أن النبي الله استقبل الحَجَر، ووضع شفتيه عليه يبكي طويلاً، والتفت فإذا هو بعمر بن الخطاب الله يبكي فقال: (يا عمر هاهنا تسك العبرات) (٢).

قال محب الدين الطبري - رحمه الله -: والعمل على هذا عند أهل العلم في كيفية التقبيل.. اهـ (٣) .

قال الشافعي ـ رحمه الله ـ: تقبيله بوضع الشفة عليه من غير تصويت ولا تطنين. اهـ

وقال ابن حجر ـ رحمه الله -: المستحب في التقبيل أن لا يرفع بـ ه صوته،

<sup>(</sup>۱) منسك شيخ الإسلام ص(٥٥)، الروض المربع (٥/ ٢٠٨)، مفيد الأنام (١/ ٢٦٧)، وحديث ابن عمر الله عنه وأحمد، وفي مفيد الأنام (١/ ٢٨١) قال: مرسلٌ جيد.

<sup>(</sup>٢) رواه ابن ماجه: (ح/ ٢٩٤٥)، وابن خزيمة: (ح / ٢٧١٢)، وغيرهما، وقال عنه الألباني: ضعيف جداً: الإرواء (١١١).

<sup>(</sup>٣) القرى ص (٢٨١)، الموسوعة الفقهية الكويتية ( ١٠٦ /١٠)، هداية السالك ( ٢/ ٨١٠)، حاشية الروض ( ٤ / ٩٥)، وانظر: المجموع ( ٨ / ١٣ ـ ٣٣).

ورَوى الفاكهي عن سعيد بن جبير قال: إذا قبَّلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء. اهـ

ولا يؤذي أحداً بالمزاحمة عليه. قال ابن حجر - رحمه الله -: ... والظاهر أن ابن عمر الله لم يَرَ الزحام عذراً في ترك الاستلام، وقد رَوى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: ( رأيت ابن عمر يُزاحم على الركن حتى يُدمى)، ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك، فقال: ( هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم).

ورَوى الفاكهي من طرق عن ابن عباس الله كراهة المزاحمة، وقال: ( لا يُؤذِي، ولا يُؤذَى ). انتهى كلام ابن حجر.

ولا يُستحب للنساء استلام ولا تقبيل، إلا عند خُلو المطاف. ويستلم الحَجَر من أي جهة شاء، من جهة الباب أو أي جهة أخرى.

يقول ابن قدامة - رحمه الله - : ويستلم الركنين الأسود واليماني في كل طوافه، لأن ابن عمر - الله - قال: كان رسول الله - الله الدع أن يستلم الركن اليماني والحَجَر، في كل طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله رواه أبو داود. اهر ويقول ابن القيم - رحمه الله -: ..... أنه كلما حاذى الحَجَر الأسود استلمه بمحجنه وقبَّل المِحجن، فظاهره سنية تقبيل الحَجَر في كل طوفة كلمًا حاذاه. اهر ويقول الشافعي - رحمه الله -: وهو في الأوتار آكد، لأنها أفضل. اهر ويقول ابن عبد البر - رحمه الله -: وقد كان جماعة من السلف لا يستلمون

الركن إلا في الوتر من الطواف، منهم: مجاهد وطاووس.. اهـ

و تطييب الحَجَر: فيه جناية على المُحرِمين، والطائفين؛ لأنهم: إما أن يقعوا في المحظور وهو مسّ الطيب، أو يتركوا المسح مع القدرة عليه (١).

#### المسألة الخامسة: (الحكمة من تقبيله)

يقول ـ ﷺ ـ: ( إنما جُعل الطواف بالبيت، والصفا والمروة، ورمي الجمار لإقامة ذكر الله) (٢).

والحكمة من الطواف ، والتقبيل ، واستلام الحجر أنها من عبادته تعالى، وكلِّ العبادات ذكر لله تعالى بالمعنى العام، وتقبيل الحَجَر عبادة، حيث يُقبِّل الإنسان حَجَراً لا علاقة له به سوى التعبد لله تعالى بتعظيمه، واتباع رسوله على في ذلك، كما ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على قبل الحَجَر : (إني لأعلم أنك حجر لا تضر، ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عبي يقبلك ما قبلتك ) (٣).

وأما ما يظنه بعض الجهال من أن المقصود بذلك التبرك به، فإنه لا أصل

<sup>(</sup>۱) القرى ص (۲۸۳)، المجموع (۸/ ۳۵)، المغني (٥/ ۲۲۷)، الاستذكار (٤/ ۲۰۰)، جامع الفقه (۳/ ٤٥٦)، فتح الباري (۳/ ٥٥٦)، الروض المربع (٥/ ٢٠٩–٢١٥)، مفيد الأنام (۱/ ۲۹۱)، الشرح الممتع (٧/ ١٦٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٦/ ٦٤ - ٧٥ - ١٣٩)، وأبو داود في المناسك (١٨٨٨)، والترمذي بنحوه في الحج (٩٠٢)، ووضعفه الألباني: ضعيف الجامع (٢/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري ح: رقم (١٥٩٧).

له، فيكون باطلاً (١).

قال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - : وهذا المسح والتقبيل المقصود منه طاعة رب العالمين، واتباع شرعه، ليس المراد أن تنال اليد البركة في استلام هذين الركنين. اهـ

وخُصَّ الحَجَر بالتقبيل: لما ثبت في فضله، وأنه من الجنة (٢).

المسألة السادسة: ( السجود على الحَجَر الأسود )

قال النووي - رحمه الله - : .. وَكَذَا يُسْتَحَبّ السُّجُود عَلَى الحَجَر أَيْضًا بِأَنْ يَضَع جَبْهَته عَلَيْهِ، فَيُسْتَحَبّ أَنْ يَسْتَلِمهُ ثُمَّ يُقَبِّلهُ، ثُمَّ يَضَع جَبْهَته عَلَيْهِ. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الجُمْهُور، وَحَكَاهُ إِبْن المُنْذِر عَنْ عُمَر بْن عَلَيْهِ. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الجُمْهُور، وَحَكَاهُ إِبْن المُنْذِر عَنْ عُمَر بْن الخَطَّاب وَابْن عَبَّاس وَطَاوُوسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد، قَالَ: وَبِهِ أَقُول، قَالَ: وَلَهِ أَقُول، قَالَ: وَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ عَنْ النَّبِيِّ عَنَّ وَانْفَرَدَ مَالِك عَنْ العُلَمَاء فَقَالَ: السُّجُود عَلَيْهِ بِدْعَة، وَاعْتَرَفَ القَاضِي عِيَاضِ المَالِكِيِّ بِشُذُوذِ مَالِك في هَذِهِ المَسْأَلَة عَنْ العُلَمَاء. اهـ

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله -: الأحاديث الصحيحة ليس فيها السجود، وإنما فيها التقبيل والاستلام، أما الزيادة فهي محل نظر، جاءت عن ابن عباس

<sup>(</sup>١) من كلام الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -: فتاوى علماء البلد الحرام ص (٣٦٣)، وانظر: مفيد الأنام (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) حاشية الروض (٤/ ٩٧)، فتاوى الشيخ: محمد بن إبراهيم (٥/ ١٢).

مرفوعة وموقوفة، والأحاديث الصحيحة الثابتة تخالف ذلك وأنه الله كان يقبِّل فقط من غير أن يضع وجهه على الحَجَر. اهد (١).

# المسألة السابعة: ( علامة الحَجَر . الخط البُّنِّي . )

في بداية القرن الخامس الهجري أُحدث خط بني، يبدأ محاذيا للحجر الأسود، ويمتد إلى جهة باب الصفا في سعة أرض المطاف، وكان خطاً، ثم على خطين، ثم أُعيد خطا واحداً بلون بني متميز عن الرخام الأبيض لأرض المطاف، ثم أزيل هذا الخط مؤقتاً في صيف عام ستة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة للنظر في جدوى إزالته في التخفيف من الزحام عليه وإزالة البدع التي أحدثت من جرائه كالوقوف عليه والصلاة عليه ...إلخ، ثم أُزيل بالكلية في نهاية عام ٢٦٦هه في الدور الأول والسطح.

## المسألة الثامنة: (سواد الحَجَر)

قيل عن الحجر: إنه كان أبيض، نزل به آدم من الجنة إلى الهند، فأتى به جبريل - الطيلا - من الهند لإبراهيم - الطيلا - لما بنك البيت. والسواد: على الظاهر

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر ص (۲۹)، بدائع الصنائع (1/7)، المدونة (1/79)، المجموع (1/79)، الرجماع لابن النووي على مسلم (1/79)، المغني (1/79)، هداية السالك (1/79)، شرح كتاب الحج من البلوغ للشيخ ابن باز.

<sup>(</sup>٢) للمزيد من الكلام حول هذا الخط انظر: كتيب العلامة الشرعية لبداية الطواف ونهايته، للشيخ بكر أبو زيد.

من الحجر، أما بقية جرمه فهو على ما هو من البياض. ورُوي عن ابن عباس في مرفوعاً: (نزل الحجر الأسود من الجنة، وهو أشد بياضاً من اللبن، فسوَّدته خطايا بني آدم) (١).

(١) قال الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ٢٣٠): أخرجه الترمذي (١/ ١٦٦)، وابن خزيمة في صحيحه (١/ ٢٧١/١)، والطبراني في المعجم الكبير (٣/ ١٥٥/٢١)، وكذا أحمد (١/ ٣٠٧ و ٣٢٩ و ٣٧٣)، والخطيب في التاريخ (٧/ ٣٦٢) من طرق عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي رضي الترمذي: « حديث حسن صحيح ». و قال: " اللبن " مكان "الثلج "، و هو شاذ عندي لمخالفته للفظ الجماعة. وأخرج الطرف الأول منه النسائي في الصغرى (٢/ ٣٦) والكبرى أيضا (٨٧/ ٢) من الوجه المذكور. قلت: و رجال إسناده ثقات رجال البخاري، إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط، لكنه لا بأس به في المتابعات والشواهد، فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق أبي الجنيد: حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير بلفظ: " الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، و إنما سوَّدته خطايا المشركين، يُبعث يوم القيامة مثل أحد، يشهد لمن استلمه و قبله من أهل الدنيا ". و هذه متابعة قوية من ابن خثيم، لكن في الطريق إليه أبو الجنيد هذا - واسمه الحسين بن خالد - قال ابن معين: " ليس بثقة". و قال ابن عدى: " عامة حديثه عن الضعفاء ". قلت: شيخه هنا حماد بن سلمة وهو ثقة، وقد رواه جماعة من الثقات عن حماد عن عطاء بن السائب به كما تقدم. أخرجه أحمد و غيره ممن سبق ذكرهم. فهذا يدل على وهم أبي الجنيد على حماد حين رواه عنه عن ابن خثيم خلافا لرواية الجماعة، فروايته منكرة، سندا ومتنا. و للطرف الأول منه شاهد من حديث أنس مرفوعا، بلفظ: "الحجر الأسود من حجارة الجنة ". أخرجه العقيلي في " النضعفاء " (ص٢٧٥) والطبراني في "الأوسط" (١/ ١١٨ / ١)، والبيهقي في "السنن" (٥ / ٧٥)=

واعترض بعض الملاحدة وقال: ما سوَّدته خطايا المشركين فينبغي أن يبيِّضه توحيد المسلمين.

وعنه جوابان: الأول: قال ابن قتيبة ـ رحمه الله ـ: أنه لو شاء الله لكان ذلك، ثم قال: أما علمت أيها المعترض أن السواد يصبغ ولا يَنصبغ، والبياض ينصبغ ولا يصبغ. اهـ فقال فيه المعترض: إن الشيب أيضاً مثل السواد يَصبغ (١).

والثاني: قاله المحب الطبري وابن الجوزي - رحمهم الله - وهو أن بقاءه أسود فيه عبرة لمن له بصيرة، فإن الخطايا إذا أثّرت في الحجر بالسواد، فتأثيرها في القلوب أشدُّ وأعظم (٢).

<sup>=</sup> من طريق شاذبن فياض: حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة عنه. و قال العقيلي معللا: «ويُروى عن أنس موقوفاً ». و بينه ابن أبي حاتم، فقال في « العلل » ( 1 / ٢٧٦ ) عن أبيه : «أخطأ عمر بن إبراهيم، ورواه شعبة وعمرو بن الحارث المصري عن قتادة عن أنس، موقوف». قلت : أخرجه أحمد (٣/ ٢٧٧) عن شعبة به موقوفا. وإسناده صحيح، و هو في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبل الرأي، فلا جرم أن الإمام أحمد أودعه « المسند »! و في معنى سائر الحديث حديث رافع الحجبي سمع عبد الله بن عمرو يرفعه: « إن الركن و المقام من ياقوت الجنة، و لولا ما مسهما من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق و المغرب، وما مسهما من ذي عاهة و لا سقم إلا شفي » . أخرجه البيهقي بإسناد جيد، وأخرجه الترمذي وغيره من طريق أخرى مختصرا، وهو مخرج في « المشكاة » ( ٢٥٧٩ ) . اه. .

<sup>(</sup>۱) القرى ص (۲۹۵)، مثير الغرام ص (۱٤٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ١٩٦)، فتح الباري (٣/ ٤١)، عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي ص (٢١١).

<sup>(</sup>٢) القرى ص (٢٩٥)، مثير الغرام ص (١٤٦)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ١٩٦)،=

قال (المحب): وأشد من هذا الجواب: ما تضمَّنه حديث ابن عباس الله فقد أجرى الله تعالى العادة: أن من يرى ما كان في الجنة فيُحرَّم على النار، ولكن سَتَر الله زينته من الظَّلَمة، فجعل السَّواد كالمانع من رؤية الزينة. اهقال الحافظ: فإذا ثبت فهذا هو الجواب قلت (الحافظ) أخرجه الحميدى

قال الحافظ: فإذا ثبت فهذا هو الجواب قلت( الحافظ ) أخرجه الحميدي في فضائل مكة بإسناد ضعيف والله أعلم.اهـ(٢) .

#### المسألة التاسعة : (أركان الكعبة)

اليمانيان: هما الحَجَر الأسود والركن اليماني، ويُسمى الحَجَر الأسود (الركن اليماني) ويُقال لهما: اليمانيان، وما ورد من أنه على قبّل الركن اليماني ووضع خدَّه عليه إن صح فالمراد الحَجَر الأسود؛ لكونه يُقال له: الركن اليماني قال ابن القيم رحمه الله: ومنها (يعني أوهام الناس في حجته على وهم من زعم أنه على كان يُقبِّل الركن اليماني في طوافه، وإنما ذلك الحَجَر

<sup>-</sup> مثير الغرام ص (١٤٦)، فتح الباري (٣/ ٥٤١)، وذكر هذا المعنى (السيوطي) أيضاً. انظر: هداية السالك (١/ ١٥٨)، مفيد الأنام (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي (٥/ ٢٢٦)، والترمذي وقال الترمذي: حسن صحيح (٨٧٧)، ورواه ابن خزيمة (٢٧٣)، وواه ابن خزيمة (٢٧٣)، وأحمد في مسنده (١/ ٣٠٣، ٣٢٩، ٣٧٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ٤٥٣، ٢٧٣٣)، والطبراني في الكبير (٣/ ٤٥٠)، وذكر ابن حجر له طريقاً أخرى وقال: (يتقوى بها) فتح الباري (٣/ ٥٤٠)، وصحَّحه الألباني المشكاة (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>٢) القرى ص (٢٩٥)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ١٩٦ - ١٩٧)، شفاء الغرام (٢/ ٢٧٤)، فتح البارى (٣/ ٥٤١).

الأسود، وسمَّاه اليماني لأنه يطلق عليه وعلى الآخر: اليمانيان. فعبَّر بعض الرواة عنه باليماني منفرداً. اه

ويُقال للحَجَر الأسود مع الركن الذي يلي الحِجْر من ناحية الباب: (العراقيان)، ويُقال للركن العراقيان)، ويُقال للركن اليماني والذي يلي الحِجْر من ظهر الكعبة: (الغربيان) (١١).

وقد طاف ابن عباس ـ الله ـ مع معاوية فقال معاوية: ليس شيءٌ من البيت مهجوراً. فقال ابن عباس ـ الله عنه ـ ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ أَسْرَةُ حَسَنَةً ﴾

المجموع (٨/ ٣٤)، زاد المعاد (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ - ٣٠٥)، مفيد الأنام (١/ ٢٧٣).

[الأحزاب: ٢١] فقال معاوية: صدقت.

فالصواب أنه لا يُسن استلام الركنين الشاميين، وأما قول معاوية فقد أجاب عنه الشافعي ـ رحمه الله ـ فقال: لم يَدّعِ أحدٌ أن عدم استلامهما هجرٌ للبيت، لكنه استلم ما استلم رسول الله ـ الله عنه عنه.

وقال ابن تيمية - رحمه الله -: ولا يَسْتلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، دون الشاميين. فإن النبي - الله استلمهما خاصة، لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يُستلم ويقبل، واليماني يُستلم ولا يُقبل، والآخران لا يُستلمان ولا يُقبل. اهـ

قال القاضي - رحمه الله -: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يُستلمان. وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب. اهـ

قال ابن حجر - رحمه الله -: .. وقد أخرج الأزرقي في (كتاب مكة) فقال: إن ابن الزبير لما كان في بناء البيت وأدخل فيه من الحِجْر ما أُخرج منه وردَّ الركنين على قواعد إبراهيم خرج إلى التنعيم واعتمر وطاف بالبيت واستلم الأركان الأربعة، فلم يَزَل البيت على بناء ابن الزبير، إذا طاف الطائف استلم

الأركان جميعها حتى قُتل ابن الزبير اهـ وقال الداودي ـ رحمه الله ـ: ظن معاوية أنهما ركنا البيت الذي وُضع عليه من أول، وليس كذلك. اهـ

( ثم قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ ): والجمهور على ما دل عليه حديث ابن عمر. اهد(۱).

## المسألة العاشرة: (الركن اليماني)

هو ركن الكعبة المشرفة الواقع في الجنوب الغربي منها، ويسمى الركن اليماني لأنه باتجاه اليمن، ومما يميزه: أنه على القواعد الأولى للبيت التي رفعها إبراهيم - الكلالا -، وإسماعيل - الكلالا -.

وكان ـ ﷺ ـ يستلمه بلا ذكر في طوافه، ويمسحه بيده الشريفة من غير تقبيل له، ولا تقبيلٍ ليده بعد استلامه، ولم يثبت عنه ـ ﷺ ـ ذلك، فجمهور أهل العلم أنه لا يُقبَّل ولا يُشار إليه، فترك تقبيله والإشارة إليه هو السنة.

واستلامه سنة: عند مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة: ليس بسنة. قال ابن باز ـ رحمه الله ـ: الركن اليماني يُستلم بدون تقبيل، يُستلم باليمنى ويقول: بسم الله والله أكبر. اه كما ورد من أنه الله كان إذا استلم الركن اليماني

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ١٩٩)، المجموع (٨/ ٣٥-٣٥)، تفسير ابن كثير (١/ ٢٦٤)، منسك شيخ الإسلام (٥٥-٥٥)، صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (٢/ ٨٤٤)، مجموع الفتاوى (٢٦/ ٩٧ – ٢٢٧)، فتح الباري (٣/ ٥٥-٥٥). وانظر: المغني (٥/ ٢٢٥ ـ ٢٢٧)، والحديث: رواه البخاري: ح رقم (١٥٨٣).

قال: ( بسم الله والله أكبر ) (١).

## المسألة الحادية عشرة: (الملتزم، والحطيم)

روى البيهقي عن ابن عباس ـ الله عن الله عن الركن والباب الله وكان يقول: ما بين الركن والباب يُدعى الملتزم، لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه (٣).

وذرعه كما قال الأزرقي في أخبار مكة أربعة أذرع أي: حوالي مترين . ويُقال له: ( المدعى \_ والحطيم \_ والملتزم \_ والمتعوذ). والوقوف في الملتزم: مذهب الشافعي وغيره.

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ( وأما الحطيم فقيل فيه أقوال ):

<sup>(</sup>۱) مثير الغرام ص (١٤٦)، المجموع (٨/ ٣٨)، المغني (٥/ ٢٢٦)، الإفصاح (١/ ٢٧٨)، مثير الغرام ص (١٤٦)، المجموع (٨/ ٣٨)، المعاد (٢/ ٣٢٥)، الروض المربع (٥/ ٢١٦)، حاشية الروض (٤/ ٢١٦)، مفيد الأنام (١/ ٢٩١)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، والحديث: رواه البيهقي ٥/ ٧٩) موقوفاً على ابن عمر كما قال الحافظ في (تلخيص الحبير)، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) شفاء الغرام (۱/ ۳۱۷)، المغني (٥/ ٣٤٢)، منسك شيخ الإسلام ص (٨٧)، زاد المعاد (٢/ ٢٩٨)، حاشية الروض (٤/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٣) البيهقي في الكبرى (٥/ ١٦٤) في الحج باب: الوقوف في الملتزم، زاد المعاد (٢٩٨/٢)، وانظر: القرى ص (٣١٥) فما بعدها، حاشية الروض (٤/ ١٨٦)، وهداية السالك (٢٨٨) فما بعدها حيث أطال الكلام على الملتزم، وذكر عدداً من العلماء والصالحين بأسمائهم دعوا الله في الملتزم فاستجاب الله لهم، وذكر كثيراً من الأحاديث في فضله والدعاء عنده.

أحدها: أنه ما بين الركن والباب، وهو: الملتزم.

وقيل: هو جدار الحِجْر؛ لأن البيت رُفع وتُرك هذا الجدار محطوماً.

والصحيح: أن الحطيم هو (الحِجْر) نفسه، وهو الذي ذكره البخاري في صحيحه واحتج عليه بحديث الإسراء قال: (بينا أنا نائم في الحطيم، وربما قال: الحِجْر) قال ابن القيم: وهو حطيم: بمعنى محطوم كقتيل بمعنى مقتول.اه.

وعلى القول بأنه ( الملتزم ) فيسمى الحطيم: لأن الناس يزدحمون على الدعاء فيه، ويحطم بعضهم بعضاً.

وأكثر أهل اللغة على أن الحطيم: ما بين الباب وزمزم.

قال ابن تيمية - رحمه الله ..... وإن أحب أن يأتي الملتزم، وهو ما بين الحَجَرِ الأسود والباب فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو، ويسأل الله تعالى حاجته، فعل ذلك. اه

واستحب الشافعي: أن يُلصِق الداعي بطنه وصدره بحائط البيت، ويبسط يديه على الجدار، فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحَجَر الأسود، ويدعو بما أحب.

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: وجاء في فضل هذا الالتزام واستحباب الدعاء فيه أحاديث، حتى إنه مروي بذلك مسلسل من المسلسلات إلى عطاء، فيقول الراوي عن ابن عباس - الله عنه الماتزم دعوة فأعطانيها. إلى الآن، وأنا (الشيخ ابن إبراهيم) دعوت الله عند الملتزم دعوة

هامّة شاقّة فاستجيب لي هذه السنة فأُعطيتها، وليست أهميتها طلب دنيا. المقصود مما يتعلق به وأن فيه مسلسلاً. اهر(١).

## المسألة الثانية عشرة: ( التمسُّح بالكعبة وجدرانها )

يقول الشيخ ابن باز - رحمه الله -: التمسح بجدران الكعبة أو بالكسوة أمرٌ لا يجوز، ولا أصل له في الشريعة، ولم يفعله النبي - الله الكعبة، وإنما قبّل الحَجَر الأسود، واستلمه، واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة، ألصق صدره، وذراعيه، وخده في جدارها، وكبّر في نواحيها ودعا، أما في الخارج فلم يفعل - الله شيئاً من ذلك فيما ثبت عنه، وإن كان هناك رواية أنه التزم الملتزم بين الركن والباب، ولكن في إسنادها نظر، وفعله بعض الصحابة، والملتزم لا بأس به، وهكذا تقبيل الحجر سنة. اهـ

ويقول الشيخ: محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ: وعليه فإذا مسح الإنسان أي ركن من أركان الكعبة، أو جهة من جهاتها غير الركن اليماني، والحَجَر الأسود فإنه يُعتبر مبتدعاً... والذين يتمسكون بأستار الكعبة، ويدعون طويلاً عملهم لا أصل له في السنة، وهو بدعة، ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يُبين هذا،

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة للأزرقي (۲/ ٣٦٨ - ٣٧١)، تهذيب السنن (۲/ ٣٨٥)، القاموس المحيط (۱) تاريخ مكة للأزرقي (۲/ ٣٦٨)، الفسرى ص (۲۱ الله العسالك (۲/ ١٤١) (ح-ط-م)، شفاء الغسرام (۱/ ۳۱۸)، الفسرى ص (۳۱۶)، هداية السالك (۲/ ۹۳۱)، زاد المعاد (۲/ ۲۹۸)، فتباوى شيخ الإسلام (۲۲/ ۱٤۲)، حاشية الروض (۲۳۰)، فتباوى ورسائل: محمد بن إبراهيم (۲/ ۱۲۵)، فقه العبادات ص (۳۳۰).

وأنه ليس من هدي النبي - رأما الالتزام بين الحَجَر الأسود وبين باب الكعبة، فهذا قد ورد عن الصحابة - الله عله، ولا بأس به، لكن مع المزاحمة، والضيق كما يُشاهد اليوم لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأذى به، أو يؤذِي غيره في أمر ليس من الواجبات (۱).

### المسألة الثالثة عشرة: ( النافلة والفريضة داخل الكعبة )

صلاة النافلة داخل الكعبة مستحبة إذا تيسرت من دون كلفة ولا مشقة، ولا إيذاء أحد، فقد دخل النبي ـ على وصلى فيها كما ثبت هذا في الصحيحين (أنه عدم الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين ) (٢) . وحكى القرطبي عدم وجود خلاف بين العلماء في صحة النافلة في الكعبة .

والصحيح أنه لم يدخل النبي - الكعبة لا في حجة ولا في عمرة كما ذكر ذلك القرطبي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، بل دخلها عام الفتح، ويكفي الإنسان أن يُصلي في الحِجْر فإنه من البيت، والسنة إذا دخلها أن يُصلي ركعتين، ويكبِّر في نواحيها، ويدعو الله ما تيسر من الدعاء، لاسيما

<sup>(</sup>۱) فتاوى هيئة كبار العلماء (۱/ ۹۳)، فقه العبادات ص (۳۲۹)، مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي (۳/ ۱۶۳)، فتاوى أركان الإسلام ص (۵۶۸)، الأخبار العلمية ص (۱۷۱)، وانظر كلام شيخ الإسلام في: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۹۷ - ۱۲۱)، والشيخ محمد بن إبراهيم في: الفتاوى (۵/ ۲۶۱).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري في كتاب (الصلاة) ح: رقم (٣٨٢)، ومسلم في كتاب الحج ح: رقم (١٣٢٩)، وانظر تفسير القرطبي (٢/ ١١٦).

وحكى القرطبي عن بعض العلماء أن دخول الكعبة من مناسك الحج والعمرة. وضعَّفه؛ لأن النبي على الساء الخلها عام الفتح ولم يكن حينئذِ محرماً (٢).

أما صلاة الفريضة: فالجمهور (كأبي حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم): على صحتها داخل الكعبة.

قال ابن حجر: وعن ابن عباس ـ الله عند الصلاة داخلها مطلقاً، وعلَّله بأنه يلزم من ذلك استدبار بعضها، وقد ورد الأمر باستقبالها فيُحمل على استقبالها جميعها. وقال به بعض المالكية، والظاهرية، وابن جرير الطبري...

إلى أن قال ابن حجر: وأطلق الترمذي عن مالك جواز النوافل ، وقيَّده بعض أصحابه بغير الرواتب وما تُشرع فيه جماعة. اه.

فالأحوط عدم أداء الفريضة في الكعبة، أو في الحِجْر، لأن النبي على الله لل النبي على الكعبة، ولا في يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا: إنها لا تصح في الكعبة، ولا في

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري مع الفتح رقم (٤٦٦ ، ٥٠٦).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۲۹)، هدایة السالك (۲/ ۹۳۳–۹۳۵)، الاستذكار (٤/ ۱۸۹)، المغني (٥/ ۲۱) المجموع فتاوی شیخ الإسلام (۲۱/ ۸۸–۱٤۵)، منسك ابن تیمیة ((0, 278))، زاد المعاد ((1/ 797-797))، فتح الباري ((1/ 788-880))، فتاوی هیئة کبار العلماء ((1/ 789-797)).

الحِجْر؛ لأنه من البيت(١).

المسألة الرابعة عشرة: (وضع الرجلين تجاه الكعبة) ليس على الإنسان حرج إذا نام ورجلاه في اتجاه الكعبة (٢).

المسألة الخامسة عشرة: (الشاذروان)

الشَّاذَرْوَانُ: لفظٌ معرَّب، وهو بِفَتْحِ الذَّالِ، ما فَضُل من حائط الكعبة وتُرِكَ مِنْ عَرْضِ الأَسَاسِ خَارِجاً، وَيُسَمَّى تَأْزِيرًا؛ لأَنَّهُ كَالإِزَارِ لِلبَيْتِ.

قال في مفيد الأنام: قال في المطلع: الشاذروان: القدر الذي تُرك خارجاً عن الجدار مرتفعاً عن وجه الأرض، قدر ثلثي ذراع، والذراع أربع وعشرون أصبعاً، وهو جزء من الكعبة نقصته قريش، وهو ظاهر في جوانب البيت إلا عند الحَجَر الأسود، وهو في هذا الزمان قد صُفِّح (٣)، فصار يَعْسُر الدَّوس عليه، فجزى الله فاعل الخير خيراً. اه

قلت (الشيخ عبد الله الجاسر): وفي هذا الزمن قد بقي الموضع الذي جهة باب الكعبة، والملتزم لم يُصفّح مراعاة لتسهيل الالتزام، فيما يظهر لي والله أعلم. اهـ

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۲/ ۱۱٦) ، المجموع (۸/ ۲٦٩)، فتح الباري (۳/ ٥٤٥)، الروض المربع (٥/ ٢٢٠)، حاشية الروض (٤/ ١٦٨)، مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٤٣٣-٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوى الشيخ محمد العثيمين (٢/ ٩٧٦)، مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ( ٢٤ / ٥٧ )، وذكر في هداية السالك استحباب أن يكون وجهه إلى الكعبة إذا جلس: هداية السالك (٢/ ٩٣١).

<sup>(</sup>٣) صَفّح الشيء: جعله عريضاً. القاموس الفقهي (١/ ٢١٣).

وكان الشاذروان كالعتبة للباب ويسهل الطواف عليه، لكنه لما صُفّح أصبح يعسر الطواف عليه، وقيل: إن أول من وضع الشاذروان هو عبد الله بن الزبير على قواعد إبراهيم - الكيلاء؛ لحماية جدار الكعبة المشرفة من تسرب المياه إليها، ولربط حبال ستارة الكعبة في حلقاته المثبتة فيه لهذا الغرض، ولإبعاد أجساد الطائفين عن الاحتكاك بستارة وجدار الكعبة، كي لا تتضرر أجسادهم ولا يسرع التلف إلى ستارة الكعبة. وقد صُفّح باجتهاد من المُحب الطبري في تسنيمه. وذكر ابن جماعة - رحمه الله - عن والده (أنه رآه سنة ست وخمسين وستمائة وهو مصطبة تطوف عليها العوام، وأنه رآه سنة إحدى وستين وقد بُني عليه ما يمنع من الطواف عليه، على صفته اليوم) (۱).

ويقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: والشاذَروان ليس من البيت، بل جُعل عماداً له.اهـ(٢).

وكونه ليس من البيت هذا رأي الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية، واختيار ابن جماعة، فعلى رأيهم: يجوز الطواف عليه.

وعلى رأي من يرى أنه من البيت، وأوجب أن يكون الطائف خارجاً عن الكعبة والحِجْر والشاذروان، وهم الجمهور، قالوا: لو كان يمس الجدار بيده في موازاة الشاذروان صح طوافه لأن معظمه خارج البيت، ولو طاف عليه لم

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢٣١)، شفاء الغرام (١/ ١٨٣)، هداية السالك (٢/ ٧٨٧)، المصباح المنير (ش-ذ-ر)، معجم لغة الفقهاء (١/ ٢٥٥)، حاشية الروض (٤/ ١٠٨)، مفيد الأنام (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) الأخبار العلمية ص(١٧٥)، هداية السالك (٢/ ٧٨٨).

يصح طوافه لأنه ( الشاذروان ) من الكعبة (١).

#### المسألة السادسة عشرة: ( الحِجْر )

الحِجْر: بكسر الحاء وسكون الجيم، هو الجزء الواقع شمال الكعبة، على شكل نصف دائرة (تقريباً)، وهو جزءٌ من الكعبة. وسُمي حِجْراً لأنه حُجِر، أي: اقتُطع من الأرض بما أُدير عليه من البنيان. وقيل: لأن قريشاً حَجَرت على مواضع أساس إبراهيم - العَيْلاء، بعد أن قَصُرت بهم النفقة عن إكمال البناء تاماً. وسبق أن من العلماء من يعتبر الحِجر هو الحطيم.

ولم يثبت عن النبي - ﷺ - أن إسماعيل - الله - مدفون بالحِجْر، قال ابن تيمية - رحمه الله -: وأما قبور الأنبياء: فالذي اتفق عليه العلماء هو: قبر النبي محمد - ﷺ - فإن قبره منقول بالتواتر ..، وأما قبر الخليل - الله - فأكثر الناس على أن هذا المكان المعروف هو قبره، وأنكر ذلك طائفة، وحُكي الإنكار عن مالك، وأنه قال: ليس في الدنيا قبر يعرف إلا قبر نبينا - ﷺ -. اه

وذكر كثيرٌ من العلماء أن إسماعيل - الطّي - دُفن في الحِجْر عند قبر أمه هاجر. والروايات الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة، لا يصح شيء منها، ويدل على نكارتها أن كبار الصحابة شهدوا بناء قريش وحفر أساس الكعبة آنذاك،

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير (۲/ ٤٩٤)، مواهب الجليل (۳/ ۷۰)، هداية السالك ( ۲/ ۷۹۱)، المغني ( ۵/ ۲۳۱)، الإنصاف (٤/ ١٢١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ۲۲/ ۲۲۱). وانظر: الباب الثاني. وفيه أحكام الطواف.

ولم يحُدِّث أحدٌ منهم أنه رأى أثر قبر، ولو كان ذلك ثابتاً لما كان لنا أن نطأ موضع القبر لأن النبي على عن وطء القبور والقعود عليها. ولذلك ليس لتسميته: حِجْر إسماعيل أصلٌ صحيح.

وليس كله من البيت، بل إذا ابتدأ انحناء الجدار فخارج البيت، قال ابن تيمية - رحمه الله -: والحِجْر أكثره من البيت، من حيث ينحني حائطه... اهر وبما أن الحِجْر من البيت (أو أكثره من البيت) فإن أجر الصلاة فيه كأجر الصلاة في البيت (۱).

قال ابن الصلاح ـ رحمه الله ـ: قد اضطربت فيه الروايات ، ففي الصحيحين: (الحِجْر من البيت)، ورُوي: ستة أذرع أو نحوها، وروي: خمسة أذرع، ورُوي: قريباً من سبع. قال: وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ بأكثرها، والموجود في عصرنا هذا أكثر من سبعة أذرع بكثير، فقد بلغ تسعة أذرع. اهـ

وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ عن كلام ابن الصلاح هذا: إن الجمع بين المختِلف منها ممكن، وهو أولى من دعوى الاضطراب. اهـ

<sup>(</sup>۱) تاريخ مكة المكرمة ص (٥١)، المجموع (٨/ ٢٥)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٦٥) تاريخ مكة المكرمة ص (٥١)، المجموع البساري (٣٢/ ١٢١ - ١٢١) (٢٧/ ٤٤٤)، منسك شيخ الإسلام (ص ٩١)، فيتح البساري (٣/ ١١٥)، الروض المربع (٥/ ٣٢٠)، مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٤٣٣-٤٣٣)، الشرح الممتع (٧/ ٤٥٤).

وذكر ابن حجر الروايات.. ثم قال: وكلها تجتمع على أنها فوق الستة ودون السبعة ، وذكر بأن رواية (خمسة أذرع): شاذة. والجمهور: على أنه ستة أذرع نبوية.اهـ

والآن ذرع ما بين جدار الكعبة المسامت للحِجْر إلى الحدِّ المنحني من الحِجْر: تسعة أذرع بذراع اليد، وهذا فيه زيادةٌ كثيرة عن الستة الأذرع، ويدلُّ هذا على أن بناء الحِجْر قد تغيَّر عما كان عليه فيما مضى، بهذه الزيادة المذكورة (١).

## المسألة السابعة عشرة: (استقبال الحِجْر في الصلاة)

ذهب الحنابلة وهو قولٌ عند المالكية إلى أنه يجوز استقبال الحِجْر في الصلاة إذا كان المصلي خارج الحِجْر، سواء أكانت الصلاة فرضاً أم نفلاً، أما إذ كان المصلى في داخله فلا يصح الفرض فيه، كصلاته في داخل البيت.

وإذا استدبر الكعبة واستقبل الحِجْر لم يصح (على القول بأن تلك الجهة منه ليست من الكعبة بل خارجة عنها).

والأصح عند الشافعية، وهو قول عند الحنفية، ومذهب المالكية، أن

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ٨ / ٢٥ )، هداية السالك (٢/ ٧٨٦)، فتح الباري (٣/ ١٩ ٥- ٥٢٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١٠٢ )، الشرح الممتع (٧/ ٢٤٩). وانظر المسألة مفصلة في: القرى (٥٠٨) وما بعدها، تاريخ الكعبة المعظمة ص (٢٠١ - ٢٠٢). وسبق الخلاف في قَدْرِ الذراع في: مبحث المواقيت.

المصلي إذا استقبل الحِجْر ولم يستقبل الكعبة، لم تصح صلاته (۱).

المسألة الثامنة عشرة: (ميزاب الكعبة)

أول من وضع لها ميزاباً قريش سنة (٣٥) من ولادة النبي - ﷺ - عندما بنى كانت قبل ذلك بدون سقف، و في عهد عبد الله بن الزبير - ﷺ - عندما بنى الكعبة عمل لها ميزاباً، و جَعَل مَصَبَّه على الحِجْر كما فعلت قريش، وأمر الوليد بن عبد الملك بتليس ميزاب الكعبة بالذهب من داخله وخارجه، ثم عُمل ميزاب آخر، ثم آخر ...، حتى جاء عهد السلطان العثماني عبد المجيد فأمر بصنع ميزاب جديد للكعبة من الذهب الخالص أرسله من أسطنبول في سنة ١٢٧٦هـ، ويزن حوالي خمسين رطلاً، وهو آخر ميزاب صنع للكعبة المشرفة قبل العهد السعودي (٢٠).

#### المسألة التاسعة عشرة: (أطوال الكعبة)

يقول ابن جماعة ـ رحمه الله ـ: وحرَّرت أنا ارتفاعها، ومقدار مابين أركانها، وغير ذلك، لما كنت مجُاوراً بمكة سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة، فكان ارتفاعها من أعلى الملتزم إلى الأرض الشاذروان: ثلاثة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع وثلث ذراع، وبين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الركن

<sup>(</sup>۱) الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۷/ ۱۰۲)، هداية السالك (۲/ ۹٤۲)، فتح الباري (۳/ ٥٤٥).

<sup>(</sup>٢) عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي (ص٢١٢ - ٢١٣).

الشامي ويقال العراقي من داخل الكعبة: ثمانية عشر ذراعاً وثلث وربع وثمن، ومن خارجها: ثلاثة وعشرون ذراعاً وربع ....إلخ. اهـ (١) .

قال في مرآة الحرمين: وفي جدار الكعبة الشرقي ميل إلى الشمال بنحو: عشرين درجة، وكذلك يميل جدارها الشمالي إلى الشرق عشرين درجة أيضاً.

ومساحة الكعبة بالأمتار في قياسات حديثة كالتالي: ارتفاعها: ١٤م، وطولها من جهة الحطيم (الحِجْر) وطولها من جهة الحطيم (الحِجْر) ٢٨, ٢٨م، وطولها من جهة الحطيم (الحِجْر)

ويرتفع بابها عن الأرض بنحو مترين، ويرتفع الحَجَر عن الأرض متراً ونصف.

وما حصل من الفرق بين المؤلفين في ارتفاع الكعبة عن الأرض بسبب تغير ارتفاع أرض المطاف، وبعضهم يذكر أطوالها من الداخل (٢).

#### المسألة العشرون: (استقبال الكعبة)

تجب إصابة عين الكعبة لمن كان داخل المسجد الحرام، وكلما تباعد فتكفيه الجهة، ولو صلى على سطح الكعبة أو إلى بابها وهو مفتوح، فعند

<sup>(</sup>٢) تاريخ مكة للأزرقي (١٠/١)، مرآة الحرمين (١/ ٢٦٣)، الأعلام في القرآن (١/ ٨١ - ٨١)، البحر العميق (٥/ ٢٥٣٧) مع الحاشية.

الشافعية والحنابلة أنها تصح إذا كان أمامه عتبة من الكعبة يستقبلها، والشافعية قدَّروا العتبة بثلاثة أذرع فأكثر، فإن قل فلا تصح عندهم.

ولوصلى إلى الكعبة على جبل أبي قبيس صحَّت صلاته عند الأئمة الأربعة، لأنه يُعدُّ مستقبلاً (١).

المسألة الحادية والعشرون : ( أول من أدار الصفوف حول الكعبة ، وفرَّق بين الرجال والنساء في الطواف)

قيل: إن أول من أدار الصفّ حول الكعبة: خالد بن عبد الله القَسْري، وكان الناس يقومون قيام شهر رمضان في أعلى المسجد الحرام، تُركز حربة خلف المقام بربوة فيُصلي الإمام خلف الحربة والناس وراءه، فمن أراد صلى مع الإمام، ومن أراد طاف وركع خلف المقام، فلما ولي خالد بن عبد الله القَسْري مكة لعبد الملك بن مروان وحضر شهر رمضان، أمر خالد القُرّاء أن يتقدموا فيصلوا خلف المقام، وأدار الصفوف حول الكعبة، وذلك أن الناس ضاق عليهم أعلى المسجد فأدارهم حول الكعبة، فقيل له: يُقطع الطواف لغير المكتوبة؟ قال: فأنا آمرهم يطوفون بين كل ترويحتين سُبعاً، فأمرهم فصَلَّوا بين كل ترويحتين سُبعاً، فأمرهم في مؤخّر الكعبة وجوانبها من لا يعلم

<sup>(</sup>١) تاريخ مكة للأزرقي (٢/ ٤٤٦)، هداية السالك (١/ ٩٤١-٩٤٢ وما بعدها)، وانظر في ذلك مسائل متعلقة بالاستقبال كما لو حفر حفرة (ومثله القبو) واستقبل الكعبة ..، وغيرها من المسائل.

بانقضاء طواف الطائف من مصل وغيره فيتهيأ للصلاة، فأمر عبيد الكعبة أن يُحبِّروا حول الكعبة، يقولون: الحمد لله والله أكبر، فإذا بلغوا الركن الأسود في الطواف السادس سكتوا بين الركنين سكتة حتى يتهيأ الناس ممن في الحِجْر ومن في جوانب المسجد من مصل أو غيره، فيعرفون ذلك بانقطاع التكبير، ويُصلي ويخفِّف المصلي صلاته، ثم يعودون إلى التكبير حتى يفرغوا من السُّبع، ويقوم مسبّح فينادي: الصلاة رحمكم الله. وكان عطاء وعمرو بن دينار ونظراؤهم من العلماء يرون ذلك ولا ينكرونه.

وقيل: بأن أول من أدار الصفوف حول الكعبة هو: الحجاج. وذكر بعضهم عن الزركشي الشافعي أن أول من فعله عبد الله بن الزبير - الله عبد الله عبد الله بن الزبير -

وساق الأزرقي بسنده قال: كان الرجال والنساء يطوفون معاً مختلطين حتى وُليً مكة خالد بن عبدالله القسري لعبدالله بن مروان ففرَّق بين الرجال والنساء، فاستمرَّ ذلك إلى اليوم اهـ(١).

المسألة الثانية والعشرون : ( النظر للكعبة )

رُوي عن النبي ـ ﷺ ـ أنه قال: ( النظر إلى البيت الحرام عبادة ) (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ مكة للأزرقي (٢/ ٦٧-٣٩٢)، هداية السالك (٢/ ٩٤١)، مفيد الأنام (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن الجوزي، وأبو الشيخ كما في الجامع الصغير (۲/ ۲۹۹)، والديليمي كما في كشف الخفاء (۲/ ٤٥٤)، ورمز في الجامع لضعفه. وورد هذا القول ونحوه من قول بعض السلف، كعطاء ومجاهد وطاووس. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ١٣٥)، مصنف عبدالرزاق (٤/ ٤٣٢).

ويُستحب عند المالكية النظر إلى الكعبة. وعند الشافعية: النظر إلى الكعبة أفضل حال الصلاة إذا لم يكن بينه وبينها ما يشغله، كما إذا كان قريباً منها، وإلا فالنظر إلى موضع سجوده أفضل؛ لأنه لا يأمن ما يشغله.

ويقول الشيخ محمد العثيمين ـ رحمه الله ـ :.. واستثنى بعضُ العلماء أيضاً: المُصلِّي، في المسجد الحرام . وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة؛ لأنها قِبْلةُ المصلِّي، ولكن هذا القول ضعيف؛ فإن النَّظَرَ إلى الكعبة يشغل المُصلِّي بلا شَكَّ؛ لأنه إذا نَظَرَ إلى الكعبة مُطوفون فأشغلوه، والصَّحيح أنَّ المسجدَ الحرامَ كغيره يَنظر فيه المصلِّي إما إلى موضع سجودِه، أو إلى تلقاء وجهه. اه

ويقول ـ رحمه الله ـ: .. ومِن العجيب أن الذين قالوا: ينظر إلى الكعبة، علَّل بعضهم ذلك بأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا التَّعليلُ يحتاجُ إلى دليلٍ، فمِن أين لنا أنَّ النَّظَرَ إلى الكعبة عبادةٌ؟ لأن إثبات أيِّ عبادةٍ لا أصل لها مِن الشرع بدعة. اهـ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل (٧/ ٢١٣)، هداية السالك ( ١/ ٧٥) (٢/ ٩٢٢ - ٩٢٣)، الشرح الممتع (٢/ ١٣٠ - ١٣١).



# ٳڶڣؘڞێڶٵ؋ۺٙٳێۼٙ

# الأيام والأعمال للحاج والمعتمر

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: موسوعة الأيام والأوقات للحاج والمعتمر

المبحث الثاني: موسوعة الأعمال للحاج والمعتمر

| 7 |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

## المبحث الأول الأيام والأوقات للحاج والمعتمر (')

المسألة الأولى: الموسم

المسألة الثانية: الأيام المعلومات

المسألة الثالثة: الأيام المعدودات

المسألة الرابعة: أيام التشريق

المسألة الخامسة: اليوم السابع

المسألة السادسة: يوم التروية

المسألة السابعة: يوم عرفة

المسألة الثامنة: اليوم العاشريوم (الحج الأكبر) يوم النحر

المسألة التاسعة : اليوم الحادي عشر

المسألة العاشرة: اليوم الثاني عشر، والثالث عشر

<sup>(</sup>١) أشهر الحج ، مرَّت قبل هذا المبحث .



## المسألة الأولى: (الموسم)

عن أبي بشرِ قال: إنما سُمي الموسم الموسم: لأن الناس يتوسم بعضهم فيه بعضاً.

وقال في الصحاح: ومَوْسِمُ الحاجِّ: مجْمعهم؛ سُمِّي بذلك لأنَّه مَعْلَمٌ يجتمع إليه. ووَسَّمَ الناسُ تَوْسيماً: شهدوا المؤسِم، كما يُقال في العيد: عَيَّدوا(١).

## المسألة الثانية : ( الأيام المعلومات )

قال تعالى: ﴿وَيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ فِي آيَامِ مَعْلُومَنتِ ﴾ [الحج: ٢٨] هي عشر ذي الحجة، وآخرها يوم النحر. قال ابن عباس - ﷺ .: الأيام المعدودات: أيام التشريق، والأيام المعلومات: (أيام العشر) (٢). وعلّقه البخاري عنه بصيغة الجزم، ورُوي مثله عن أبي موسى الأشعري، ومجاهد، وقتادة، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، والضحاك، وعطاء الخرساني، وإبراهيم النخعي، وهو مذهب الشافعي، والمشهور عن أحمد. قال النووي رحمه الله: وأما الأيام المعلومات فمذهبنا: أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم

 <sup>(</sup>١) خبر أبي بشر رواه الفاكهي في أخبار مكة (٤/ ٢٦١)، وانظر: الصحاح (٢/ ٢٨٩)، حلية الفقهاء (١٢١).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٦)، حلية الفقهاء ص (١٢٢)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٦-٧)، القرى ص (٥٣١).

النحر. اهـ (١).

## المسألة الثالثة: ( الأيام المعدودات )

قال تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي آيَكُمْ مُعَدُودَتِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

هي: ثلاثة أيام بعد النحر: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر (٢)، كما مرَّ عن ابن عباس ـ الله وليس يوم النحر منها (٣).

قال النووي ـ رحمه الله ـ: اتفق العلماء على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وهي ثلاثة بعد يوم النحر. اهـ (٤) .

## المسألة الرابعة: (أيام التشريق)

وهي الأيام المعدودات. عن جابر . الله عنه الله أبا جعفر: لم سميت أيام التشريق؟ قال: لأنهم كانوا يشرِّقون للشمس بمنى، في بيوت، ولا أبنية في الحج. اهم

وجاء عن قتادة في سبب التسمية بأيام التشريق: أنهم كانوا يشرِّقون

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (٤/ ١٥٤)، المجموع (٨/ ٣٨١)، وانظر: منسك الشنقيطي (٣/ ٧٣ وما بعدها)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (٢٦/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٥)، تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٦–٣٥٧)، تفسير القرآن الكريم (٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٥ - ٧)، القرى ص (٥٣١)، تفسير ابن كثير (١/ ٣٥٦)، حلية الفقهاء ص (١٢٢)، تفسير القرآن العظيم (٢/ ٤٣٨).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٨/ ٣٨١)، منسك الشنقيطي (٣/ ٧٧ وما بعدها).

القديد، (أي: ينشرون اللحوم في الشمس، ويُقدُّونها لكي تيبس حتى لا تتعفن)، ثم أنشد قول عباس بن مرداس الأسلمي:

موقوفة ينظر التشريق راكبها كأنها في جبال الرمل مسلوس (١) وقيل: سميت بالتشريق لأن الهدي لا يُنحر إلا بعد شروق الشمس.

وقيل: سُميت بالتشريق، لصلاة التشريق، وهي صلاة العيد لكونها عند شروق الشمس، وسُميت سائر الأيام باسم أولها، كما قيل أيام العيد(٢).

## المسألة الخامسة: (اليوم السابع)

ظاهر كلام النووي ـ رحمه الله ـ أنه لا اسم له، لكن ذكر غيره (كمكي بن أبي طالب، وابن الحاج المالكي في مناسكه) أنه يُسمى: يوم الزينة؛ لتزيينهم المحامل فيه إلى عرفة. وأنكره النووي (٣).

## المسألة السادسة: (يوم التروية)

وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي سبب تسميته (يوم التروية) أقوال: قيل: لأنهم يتروون فيه الماء لما بعده، لأنه لم يكن بعرفة ولا منى ماء. قال ابن حجر ـ رحمه الله ـ:. وأما الآن فقد كثُرت جداً، واستغنوا عن حمل

<sup>(</sup>١) أخبار مكة (٤/ ٢٦٠-٢٦١)، هداية السالك (٣/ ١١٩٧)، وانظر: القرى ص (٥٢٥).

<sup>(</sup>٢) القرى ص (٥٢٥)، المهذب (١/ ٢٣٦)، مواهب الجليل (٣/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) مثير الغرام ص (١٠٠)، المجموع (٨/ ٨٢)، هداية السالك (٣/ ٩٦٧)، فتح الباري (٣/ ٦٧٢).

الماء. وقد رَوى الفاكهي في (كتاب مكة) من طريق مجاهد قال: قال عبد الله ابن عمر: يا مجاهد! إذا رأيت الماء بطريق مكة، ورأيت البناء يعلو أخشابها فخُذ حذرك. وفي رواية: فاعلم أن الأمر قد أظلك. اهـ

وقيل: لأن إبراهيم - الطّين - رأى ليلة الثامن في المنام ذبح ابنه إسماعيل الطّين - فأصبح يتروَّى في أمر الرؤيا ويُفكر: أهو حلم أم من الله تعالى؟ فلما كان ليلة عرفة رأى ذلك أيضاً، فعرف أنه من الله، فسُمي يوم عرفة، فلمّا رأى الليلة الثالثة، همَّ بنحره فسُمي: يوم النحر.

وقيل: لأن الإمام يروي مناسكهم. ويُسمى اليوم الثامن أيضاً: يوم النقلة؛ لانتقالهم فيه من مكة إلى منى. وقيل غير ذلك، وحكم ابن حجر عليها كلها بالشذوذ؛ لمخلفتها اشتقاق الكلمة، ما عدا الأول: لأنهم يتروون.. (١).

## المسألة السابعة : (يوم عرفة )(٢)

وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم عرفة سمي بذلك قيل: لما أُهبط آدم - الطّيّة - بالهند، وأُهبطت حواء بجدة، تعارفا عند أرض عرفة، فسُميت بذلك، وقيل: إن جبريل - الطّيّة - كان يُري إبراهيم - الطّيّة - المناسك فيقول: عرفت، فسُميت لذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢٥٩–٢٦٠)، شرح الإيضاح ص ( ٣٠٤)، أخبار مكة (٣/ ١٨٩)، فتح الباري (٣/ ٩٣٥)، حاشية الروض ( ٤/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) سبق الكلام على سبب تسمية عرفات بذلك مطولاً.

<sup>(</sup>٣) مثير الغرام ( ص١٠١ )، هداية السالك (٣/ ٩٧٢ )، شرح الإيضاح ص ( ٣٠٤ ).

## المسألة الثامنة: (يوم النحر) (الحج الأكبر)

يوم النحر هو اليوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم الحج الأكبر على الصحيح، وهو قول جماهير العلماء، أخرج أبو داود عن ابن عمر - الله مسول الله على وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال: (أي يوم هذا؟) فقالوا: يوم النحر فقال: (هذا يوم الحج الأكبر)...، وسُمي يوم النحر (يوم الحج الأكبر) لما في ليلته من الوقوف بعرفة والمبيت بالمشعر الحرام، والرمي في نهاره، والنحر والحلق، والطواف، والسعي ... إلخ من أعمال الحج، وقد ورد ذكره في القرآن، قال تعالى: ﴿ وَأَذَنُّ يُرَى اللّهِ وَرَسُولِهِ اللّهِ النّاسِ يَوْمَ الحج الأكبر: لكثرة أفعال الحج فيه . وقيل يوم الحج الأكبر: يوم عرفة (١).

## المسألة التاسعة: (اليوم الحادي عشر)

يُسمى يوم القرّ - بفتح القاف وتشديد الراء - لأنهم قارّون فيه بمنى، ويُسمى يوم الرؤوس.

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ: ويوم الرؤوس هو ثاني أيام النحر بالاتفاق. اهـ وقال الزرقاني: يوم الرؤوس بضم الراء والهمز سُمي بذلك حادي عشر ذي الحجة لأنهم كانوا يذبحون يوم النحر، ثم يطبخون الرؤوس تلك الليلة

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸ / ۲۲۳ )، المغني (٥/ ٣٢٠)، القرى ص(٤٧٣ )، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٢١ ). وقيل غير ذلك انظر: القرى ص (٤٧٤).

فيبكر على أكلها. اهـ(١).

المسألة العاشرة: ( اليوم الثاني عشر، والثالث عشر )

اليوم الثاني عشر: هو يوم النفر الأول سُمي بذلك: لجواز النفر فيه، ويُسمى يوم الأكارع، ويُسمى يوم الرؤوس؛ لأكلهم فيه رؤوس الهدي(٢).

اليوم الثالث عشر: هو يوم النفر الثاني، ويُسمى: يوم الانجفال، ويوم الخلاء: لأن منى تخلو فيه (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هدایة السالك (۳/ ۱۱۹۷)، شرح الإیضاح ص (۳۰۶)، زاد المعاد (۲/ ۲۸۹)، مخالفات الحج والعمرة والزیارة ص (۹۱)، القرى ص (۵۲۵).

<sup>(</sup>۲) هداية السالك (۳/ ۱۱۹۷)، القرى ص (٥٢٥)، شرح الإيضاح ص (٣٠٤)، حلية الفقهاء ص (١٢١)، الشرح الممتع (٧/ ٣١٥)، مخالفات الحج والعمرة والزيارة (ص٩٠).

<sup>(</sup>٣) هداية السالك (٣/ ١١٩٧)، شرح الإيضاح (ص٣٠٤)، المشرح الممتع (٧/ ٣١٥)، مخالفات الحج والعمرة والزيارة ص (٩٠)، حلية الفقهاء (ص١٢١).

## المبحث الثاني (الأعمال للحاج والمعتمر) ••

وفيه ست وعشرون مسألة:

المسألة الأولى: الإحرام

المسألة الثانية: التلبية

المسألة الثالثة: الإهلال بالحج

المسألة الرابعة: الاضطباع

المسألة الخامسة: الرَّمَل

المسألة السادسة: طواف الزيارة

المسألة السابعة: طواف القدوم

المسألة الثامنة: طواف الوداع

المسألة التاسعة: الإفاضة من عرفات

المسألة العاشرة: نحر البدن والجزور

<sup>(\*)</sup> اخترت الأعمال التي قد يخفى معناها على الحاج والمعتمر، سواءٌ كانت أعمالاً مأموراً بها، أم أعمالاً منهياً عنها، وأدرجت بعض المعاني ـ وإن كانت ليست أعمالاً ظاهرة ـ من باب التوسع في الإطلاق.

المسألة الحادية عشرة: الإحصار

المسألة الثانية عشرة : الفوات

المسألة الثالثة عشرة: الرفث

المسألة الرابعة عشرة: الفسوق

المسألة الخامسة عشرة: الجدال

المسألة السادسة عشرة: الهدي \_ سوق الهدي

المسألة السابعة عشرة: تقليد الهدى وإشعاره

المسألة الثامنة عشرة: العج والثج

المسألة التاسعة عشرة: الصَّرورة

المسألة العشرون: التَّفث

المسألة الحادية والعشرون: الإفراد

المسألة الثانية والعشرون: القران

المسألة الثالثة والعشرون: التمتع

المسألة الرابعة والعشرون: التَّحصيب

المسألة الخامسة والعشرون: تلبيد الشعر

المسألة السادسة والعشرون: القانع والمعتر

## المسألة الأولى: (الإحرام)

الإحرام هو: الدخول في التحريم، كأن الرجل يحُرِّم على نفسه النكاح والطيب، وأشياء من اللباس فيقال: أحرم، أي: دخل في التحريم، كما يقال: أشتى: إذا دخل في الشتاء، وأربع: إذا دخل في الربيع، فهو: نية الدخول في النسك، لا نية أن يحج أو يعتمر. فهو قبل نية الإحرام قاصدٌ الحج أو العمرة، ولم يدخل فيهما بعد، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي، ولا يدخل في الصلاة حتى يحُرِم بها(١).

#### المسألة الثانية: (التلبية)

التلبية هي أن يقول: لبيك اللهم لبيك، و (التلبية) من قولك: ألبّ بالمكان إذا لزمه، ومعنى لبيك: ها أنا عبدك، وأنا مُقيم على طاعتك وأمرك، غير خارج عن ذلك، ولا شاردٌ عليك.

ومعنى التلبية في قولنا لبيك: أي إلباباً بعد إلباب، وإقامة بعد إقامة، وطاعة بعد طاعة، كما قالوا: حنانيك يا ربنا، أي: هَبْ لنا رحمة بعد رحمة، والإلباب: اللزوم (٢).

<sup>(</sup>۱) حلية الفقهاء ص (۱۱۷)، هداية السالك (۲/۲، ٥)، منسك ابن تيمية (ص١٨)، الروض المربع (٥/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) حلية الفقهاء ص (١١٨).

وقيل: بأنها من قول (لبّى) بمعنى: أجاب (١). وثُنيّت لبيك كما تُنيّت (حنانيك) والتثنية للتوكيد، لا تثنية حقيقة. والتلبية هي إجابة دعوة الله تعالى لخلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله إبراهيم الكلة: ﴿ وَأَذِن فِي النّاسِ بِالْخَيْحَ ﴾ [الحج: ٢٧] (١).

#### المسألة الثالثة: (الإهلال بالحج)

الإهلال بالحج هو: رفع الصوت بالتلبية، ومنه يُقال: أهل الصبي، والإهلال بالحج هو: رفع الصوت بالتلبية، ومنه يُقال: أهل السبية واستهل: إذا بكي، أو صاح حين يسقط إلى الأرض. والأصل فيه: أنهم كانوا إذا رُئي الهلال صاحوا. فيُقال: استهلَّ الهلال. ثم قيل لكل صائحٍ مُستهِل، وإنما يرفع الصوت بالتلبية ("). واستُعمل في التلبية استعمالاً شائعاً، ويُعبَّر به عن (الإحرام).

ويقول ابن تيمية: والإهلال: هو التلبية. اهـ

قال صاحب البحر العميق: وإنما اختار الفقهاء لفظ الإهلال على التلبية في كثيرٍ من المواضع إشارةً إلى السنة في التلبية، وهي: رفع الصوت(٤).

<sup>(</sup>١) وقيل غير ذلك، انظر: القرى ص (١٧٤ )، فتح الباري (٣/ ٤٧٨)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) القرى ص (١٧٤)، هداية الناسك ص (٢٦)، منسك ابن تيمية (ص٤٥). ولمزيد من الاطلاع على معنى التلبية: انظر المجموع (٧/ ٢٤٢ - ٢٤٦)، والأقوال الثمانية في معنى التلبية في تهذيب السنن لابن القيم بهامش عون المعبود (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) المغنى (٥/ ١٠١)، حلية الفقهاء ص (١١٧)، فتح الباري (٣/ ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٦/ ٣١٠)، منسك ابن تيمية (ص٣١)، البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق (٢/ ٦٧٨).

## المسألة الرابعة: (الاضطباع)

الاضطباع هو: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويُبقي كتفه اليمنى مكشوفة. وهو سنة، وموضعه: طواف القدوم.

والحكمة من ذلك: الاقتداء بالنبي - الله عنه القوة والنشاط، إذ هو أنشط للإنسان مما لو التحف والتف بردائه، وهو مأخوذ من (الضَّبُع) وهو عَضُد الإنسان.

ويُقال الضَّبُع: ما بين الإبط إلى نصف العضد، وقيل: هو وسط العضد (١٠). المسألة الخامسة: (الرَّمَل)

الرَّمَل: بفتح الميم، هو إسراع المشي مع تقارب الخطا من غير وثب، وليس هو هزُّ الكتفين كما يفعله الجهال.

والخبب: هو وثب في المشي مع هز المنكبين.

وسبب الرَّمَل: أنه في عمرة القضاء، في سنة سبع من الهجرة، قالت قريش: إن محمداً على وأصحابه أوهنتهم حمى يشرب، فأراد على أن يُظهر لهم نشاطهم، وقوتهم، وينفي ما ادعاه الكفار، فرمل، وحثَّ الصحابة على ذلك. فصار سنَّةً في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم (٢).

<sup>(</sup>١) القرى ص (٣٠٤)، المغني (٥/ ٢١٦ - ٢١٧)، وانظر: الشرح الممتع (٧/ ٢٦٦).

<sup>(7)</sup> المغنى (0/211-211)، القرى ص (29,111-211).

## المسألة السادسة: (طواف الزيارة)

طواف الزيارة: سُمي بذلك: لأنهم يأتون من مِنى زائرين البيت، ويعودون في الحال، أو لأنه يُفعل عند زيارة البيت، وهذه التسمية: عند العراقيين.

ويُقال له: طواف الإفاضة، لإتيانهم به عقب الإفاضة من عرفة ومزدلفة ومنى، وهذه التسمية: عند الحجازيين.

ويُقال له: طواف الفرض: لتعيُّنه.

ويُقال له: طواف الحج، لكونه ركناً فيه. ويُقال له: طواف الرُّكن.

ويُقال له: طواف يوم النحر. ويُقال له: طواف النساء؛ لأنهن يُبحن بعده.

ويُقال له: طواف الصَّدَر. بفتح الصاد والدال، لأنه يُصدر إليه من منى، والصَّدَر: بمعنى الرجوع. قال النووي: وسمَّاه بعض أصحابنا طواف الصَّدَر، وأنكره الجمهور، وقالوا: إنما طواف الصدر طواف الوداع.اهـ(١).

## المسألة السابعة: (طواف القدوم)

طواف القدوم: له خمسة أسماء: طواف القدوم ـ والقادم ـ والبورود ـ والوارد ـ وطواف اللهاء ـ والوارد ـ وطواف اللهاء ـ وطواف أول العهد) (۲).

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ۲۱۰)، المجموع (٨/ ۱۲)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٤٣)، شرح العمدة  $(\pi/\pi)$  الاستذكار (٤/ ٥٣)، حاشية الروض (٤/ ١٦٥)، مخالفات الحج والعمرة والزيارة ص (٩٣).

<sup>(</sup>٢) المجموع ( ٨/ ١٢)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٢٦ / ١٢٧ )، شرح النووي على مسلم ( ٢٦ / ١٢٧ )، شرح النووي على مسلم ( ٨/ ٨٨٤)، هداية السالك ( ٢ / ٧٦١ )، أعمال الحاج بعد النفر من منى ( ص٣١ ).

## المسألة الثامنة: (طواف الوداع)

طواف الوداع: يُسمى: طواف الوداع، وطواف الصَّدر، وطواف الخروج. يقول ابن نجيم ـ رحمه الله ـ: له خمسة أسماء: طواف الصَّدَر، وطواف الوداع، وطواف الإفاضة، وطواف الواجب، وطواف آخر عهد بالبيت اه(۱).

المسألة التاسعة: (الإفاضة من عرفات)

الإفاضة من عرفات: من أفاض: إذا دفع في سيره. أي: جدَّ، والمراد به هاهنا: دفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة. وهي حقيقة الإفاضة؛ سُمي به لأنهم إذا انصرفوا ازدحموا، ودفع بعضهم بعضاً (٢).

#### المسألة العاشرة: (نحر البدن والجزور)

البُدْن: بضم الباء وسكون الدال، وبفتح الباء والدال، جمع بدنة، وهي: الناقة، سميت بَدَنَةً بالعِظَم، إما لسمنها، وإما لسِنّها، لأنه لا يجوز أن يُساق منها الصغار، وإنما يُساق منها الثنيات الكبار، فما فوق، وكلّما كان أسنّ منها وأعظم فهو أفضل، ويُقال للرجل المسن: بَدَن. وإطلاق البدنة على البعير متفق عليه، واختلفوا في صحة إطلاق البدنة على البقرة: على قولين.

<sup>(</sup>۱) شرح العمدة (٣/ ٦٥١)، إيضاح الإيضاح (٣/ ١٠٢٣)، مخالفات الحج والعمرة والزيارة ص (٩٣).

<sup>(</sup>٢) القرى ص (٤١٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٨٣)، الجامع لأحكام القرآن (٢) القرى ص (٤١٠)، حلية الفقهاء ص (١٢٠).

والجَزُور، بفتح الجيم وضم الزاي: البعير ذكراً كان أو أنثى، وهو مأخوذٌ من الجَزُر، أي القطع، ولفظها مؤنث، تقول: هذه الجزور(١١).

#### المسألة الحادية عشرة: ( الإحصار )

الإحصار والحصر لغةً: المنع. وشرعاً: منع المُحرِم من إتمام نسكه.

وبعض العلماء خصَّه بالعدو، وآخرون جعلوه عامَّاً في أي مانع يمنع الحاج أو المعتمر من أداء نسكه.

والاختلاف في تحديد الحصر، أو عدمه مبني على اختلافهم في تفسير الاحصار (٢).

## المسألة الثانية عشرة: (الفوات)

الفوات: مصدر: فات يفوت فوتاً وفواتاً، ومعناه: أن يُسبق فلا يُدرك. والمرادبه في الحج:

خروج فجر يوم النحر قبل الوقوف بعرفة، ولا يكون الفوات إلا في الحج، ولا يكون في العمرة؛ لأن العمرة لا تفوت، إلا تباعاً لحج القران<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۲/ ١٦٠)، حلية الفقهاء (ص١٢١)، فتح الباري (٣/ ٦٢٤-٦٢٦)، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٥٩ – ٦٠)، القرى ص (١٥٩) وفيه الفرق بين البدن والجزو.

<sup>(</sup>٢) المطلع (ص٢٠٤)، أنيس الفقهاء (١٤٣)، فتح الباري (٢/٤)، حلية الفقهاء (١٢١-١٢٢)، حاشية الروض (٢/٢٠٢). وانظر الإحصار ومسائله في الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٢٤٥)، زاد المستقنع (٤/ ٢٠٦)، الشرح الممتع (٧/ ٤٤٢). وانظر الفوات ومسائله في مبحث: (الفوات والإحصار) في الباب الثاني من هذا الكتاب.

#### المسألة الثالثة عشرة: (الرَّفث)

الرَّف في قوله تعالى: ﴿فَلا رَفَتُ ﴾ [البقرة: ١٩٧] ذهب الجمهور إلى أن المراد به في الآية: الجماع. وهو قول ابن عباس، وابن جُبير، والسدي، وقتادة، والحسن، وعكرمة، والزهري، ومجاهد، ومالك.

وقال عبد الله بن عمر، وطاووس، وعطاء، وغيرهم: الرَّفث: الإفحاش للمرأة بالكلام.

ويقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: فالرَّفث: اسمٌ للجماع قولاً وعملاً. اهـ ويقول الشنقيطي ـ رحمه الله ـ: والأظهر في معنى الرفث في الآية أنه شامل لأمرين:

أحدهما: مباشرة النساء بالجماع ومقدماته.

الثاني: الكلام بذلك، كأن يقول المُحرِم لامرأته: إن أحللنا من إحرامنا فعلنا كذا وكذا.اهد (١).

#### المسألة الرابعة عشرة: (الفسوق)

الفسوق في قوله تعالى : ﴿وَلَا فُسُوتَ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

يقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فيه: والفسوق اسم للمعاصي كلها. اهـ وهو

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٤٠٣)، تفسير ابن كثير (۱/ ٣٤٥ – ٣٤٨)، المجموع (٧/ ١٤٠)، المغني (٥/ ١١٢ – ١١٣)، فتح الباري (٣/ ٤٤٧)، منسك ابن تيمية (ص٣٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٠٥)، وانظر: كلام الشيخ عبد العزيز بن باز في: فتاوى إسلامية (٢/ ١٨٠).

مرويٌ عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء والحسن، وإبراهيم.

ويقول الشنقيطي ـ رحمه الله ـ: والأظهر في معنى الفسوق في الآية: أنه شامل لجميع أنواع الخروج عن طاعة الله.اهـ(١).

#### المسألة الخامسة عشرة: (الجدال)

الجدال في قوله تعالى: ﴿وَلَا حِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٩٧].

يقول ابن تيمية - رحمه الله - فيه: والجدال: على هذه القراءة هو المِراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه. وعلى القراءة الأخرى (٢) قد يُفسَّر بهذا المعنى أيضاً، وقد فسَّروها بأن لا يماري الحاج أحداً، والتفسير الأول أصح، فإن الله لم ينه المُحرِم ولا غيره عن الجدال مطلقاً، بل الجدال قد يكون واجباً أو مستحباً، كما قال تعالى: ﴿وَجَدِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ﴿وَجَدِلْهُم بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: والجباً أو مستحباً، كما قال تعالى: ﴿وَجَدِلْهُم وَعَيره، كالجدال بغير علم، وكالجدال في الحق بعد ما تبين. اهـ

يقول الشنقيطي - رحمه الله -: والأظهر في الجدال في معنى الآية: أنه

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٤٠٤)، المجموع (٧/ ١٤٠)، منسك ابن تيمية (ص٣٣)، منسك الشيخ الشنقيطي (٢/ ٢٠٦- ٢٠٨)، وكلام الشيخ عبدالعزيز بن باز في: فتاوى إسلامية (٢/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) القراءة الأخرى بالرفع والتنوين في: ( فلا رفثٌ ولا فسوقٌ )، وهي قراءة ابن كثير وأبو عمرو، وقرأ باقي السبعة بالنصب فيهما بلا تنوين، واتفقوا على نصب اللام من ( جدالَ ) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٠٥).

المخاصمة والمراء، أي: لا تخاصم صاحبك، وتمارِه حتى تُغضبه اهد (١٠) . المسألة السادسة عشرة : (الهدي - سوق الهدي )

الهَدْيُ : هو اسم ما يُهدى إلى مكة للتّقرب، من شاةٍ أو بقرٍ أو بعير، الواحدة هَدْيَةٌ، كما يقال: جَدْيٌ وجَدْيةٌ.

وسوق الهدي من الحِلّ مسنون؛ لأن النبي ﷺ فعله، فساق في حجته ماثة بدنة، وكان يبعث بهديه وهو بالمدينة، ولا يجب سوقه إلا بالنذر.

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وكل ما ذُبح بمنى وقد سيق من الحِلّ إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويُسمى أيضاً أُضحية بخلاف ما يُذبح يوم النحر فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي، كما في سائر الأمصار، فإذا اشترى الهدي من عرفات، وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إن اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشترى الهدي من منى وذبحه ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر ، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ. اه

وأهدى ـ ﷺ ـ عام الحديبية جملاً كان لأبي جهل في أنفه بُرّةٌ ( ) من فضة،

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ٤٠٦)، المجموع (٧/ ١٤٠)، المغني (٥/ ١١٣)، منسك ابن تيمية (ص٣٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٠٦ - ٢٠٠٧). وانظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٤٥ - ٣٤٨)، وانظر: كلام الشيخ عبد العزيز بن باز في: فتاوى إسلامية (٢/ ١٨٠).

<sup>(\*)</sup> البُرّة : حلقة تجُعل في فم لحم الأنف، وربما كانت من شعر ... النهاية في غريب الأثر (١/ ٣١١).

وقيل: من ذهب؛ ليغيظ بذلك المشركين، وأهدى في حجة الوداع مائة من الإبل (١).

## المسألة السابعة عشرة: (تقليد الهدي وإشعاره)

تقليد الهدي: هو أن يجعل في أعناقها النعال وآذان القرب وعراها، سواء كان إبلاً أم بقراً أم غنماً.

إشعار الهدي: أن يَشُقَّ صفحة سنامها الأيمن حتى يدميها، وإنما سُمي إشعاراً: لأنه يجُعل علامة لها، ودليلاً على أنها لله عز وجل. وكلُّ شيءٍ أعلمته بعلامة: فقد أشعرته.

والجمهور على مشروعية الإشعار، ونُقل عن أبي حنيفة كراهته؛ لأنه مُثْلَة. قال الشنقيطي ـ رحمه الله ـ: والتحقيق أن البُدن يُسن تقليدها وإشعارها، فيُقلّدها نعلين، ومعنى إشعارها هو: جَرْحها في صفحة سنامها، ويَسْلت الدم عنها، والجمهور على أن الإشعار في صفحة السنام اليمني. اهـ

وقال - رحمه الله -: والأظهر: أن الصواب - إن شاء الله - أن البقر والإبل والغنم كُلَّها تُقلد - إن كانت هدياً -، وأن الغنم لا تشعر قولاً واحداً، وأن السنة الصحيحة ثابتة بإشعار الإبل، ومُقتضى القياس: أن البقر كذلك، إن كان له سنام. والله تعالى أعلم. اهـ

<sup>(</sup>۱) الإنصاف (۶/ ۹۲)، أنيس الفقهاء (ص ١٤٠)، مفيد الأنام (۲/ ٢٤١)، وانظر: هداية السالك (۱/ ٣٤١). وانظر مسائل الهدي في الباب الثاني من هذا الكتاب.

والهدي من الغنم يُسن تقليده عند عامة أهل العلم، ولا تُشعر الغنم: إجماعاً؛ لضعفها عن الجرح؛ ولأنها تستتر بالصوف. ولا تتعين النعلان في التقليد، بل يجزئ كل ما قام مقامهما.

والحكمة من تقليد النعلين قيل: لأن فيه إشارة إلى السفر، والجد فيه.

قال ابن حجر - رحمه الله -: .. و في الحديث (حديث عائشة - رضي الله عنها -: فتلت قلائد بُدْن النبي - الله - ... إلخ ) مشروعية الإشعار، وفائدته: الإعلام بأنها صارت هدياً ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها: تميزت، أو ضلت: عُرفت، أو عطبت: عَرفها المساكين بالعلامة، فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعار الشَّارع وحثَّ الغير عليه. اه

وقال ـ رحمه الله ـ: ( الهدي ) له حالات: إما أن يسوق الهدي ويقصد النسك، فإنما يقلدها ويُشعرها عند إحرامه، وإما أن يسوقه، ويقيم ، فيُقلِّدها مكانه ... اهد(۱).

## المسألة الثامنة عشرة : ( العجُّ والثجُّ )

العجُّ : رفع الصوت بالتلبية باعتدال .

والثجُّ: إراقة الدم بالذبح والنحر.

<sup>(</sup>۱) القرى ص (۲٦ - ٧٦ ٥)، الاستذكار (٤/ ٢٤٦)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٧٨)، المجموع (٨/ ٣٦٠)، المغني (٥/ ٤٥٤-٤٥٦)، حلية الفقهاء ص (١٢١)، معالم السنن (٢/ ١٣٢)، فتح الباري (٣/ ٦٣٥-٤٤١)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٩٩). وانظر: مسائل الهدى في: الباب الثاني من هذا الكتاب.

وقال وكيع بن الجراح: العجّ: العجيج بالتلبية، والثجّ: نحر البدن. وفي الحديث عن أبي بكر الصديق - الله على الله على الله على الله عن أبي المحرد العجّ والثجّ ) (١).

## المسألة التاسعة عشرة : ( الصَّرورة )

أصله من (الصَّرِ) وهو: الحبس، والمنع. وفُسّر معنى الصرورة: بالذي لم يحج لِصَرِّه على نفقته التي تُبلِّغه الحج. وكره الشافعي - رحمه الله - أن يُقال: صرورة (والكراهة كراهة تنزيه)، ويدل للكراهة: حديث ابن عباس - الله قال: قال رسول الله - الله عنه -: (لا صرورة في الإسلام) (٢).

قال النووي ـ رحمه الله ـ: وأما كراهـة تسمية من لم يحج صرورة، واستدلالهم بهذا الحديث ففيه نظر، لأنه ليس في الحديث تعرُّض للنهي عن ذلك، وإنما معناه: لا ينبغي أن يكون في الإسلام أحدٌ يستطيع الحج ولا يحج. والله أعلم. اهـ

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ١٠٠)، هداية السالك (١/ ٩٧)، شرح العمدة (٢/ ١٢٥)، منسك ابن تيمية (ص٤٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٦٧). والحديث: أخرجه الترمذي (٤/ ٤٤)، وابن ماجه والدارمي (٢/ ٣١)، وصحَّحه الألباني: صحيح الترمذي (٦٦١).

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود بإسناد ضعيف ورواه الحاكم وصحَّح إسناده، وضعَّفه الألباني: السلسلة الضعفة (٦٨٥).

ويُطلق الصَّرورة أيضاً على الرجل الذي قد انقطع عن النكاح، وتبتَّل (١٠). المسألة العشرون: (التَّفث)

قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَعَنَّهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] أي: يُزيلوا وسخهم. قال قطرب: تفث الرجل إذا كَثُر وسخه. اهـ ويُقال: قضى الشيء يقضيه: إذا قطعه وأزاله. وأصل التفث: وسخ الظفر، وغير ذلك، مما شابهه فيما يزال عن البدن. ورُوي عن ابن عباس ـ ﴿ أنه: وَضْعُ الإحرام عند حلق الرأس، ولُبْس الثياب، وقَصُّ الأظافر، ونحو ذلك، وهكذا روي عن عطاء (٢).

المسألة الحادية والعشرون: ( الإفراد )

الإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً، فيقول: (لبيك حجاً).

المسألة الثانية والعشرون: (القران) (٢)

القران: له ثلاث صور:

١- أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً، فيقول: (لبيك عمرة وحجا) أو:
 (لبيك حجاً وعمرة)، والأفضل أن يُقدِّم العمرة.

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۱۱۷ ـ ۱۱۹)، القرى ص (٥٩)، الفروع (٣/ ٣٨٩)، هداية السالك (٣/ ١٢٥)، معالم السنن (٢/ ١٢٥)، عون المعبود (٥/ ١٠٦)، مفيد الأنام (٢/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن ص (١٦٥)، تفسير ابن كثير (٢/ ١٥٥)، وانظر بعض أقوال السلف في التَّفث في: الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٩)، شرح العمدة (٣/ ٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/ ٨٢)، الفروع (٣/ ٢٢٨)، القرى ص (١٢٧)، منسك ابن تيمية (ص٢٢)، الشرح الممتع (٧/ ٩٣ – ٩٦).

٢- أن يحرم بالعمرة، ثم يُدخِل عليها الحج قبل الشروع في طوافها.

٣- أن يحُرِم بالحج، ثم يُدخِل عليه العمرة قبل الطواف. (وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء، والمشهور عند الحنابلة: أنها لا تجوز).

ويقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وهو داخلٌ في اسم التمتع في الكتاب والسنة، وكلام الصحابة. اهـ

#### المسألة الثالثة والعشرون: ( التمتع )

التمتع: (أن يحُرِم بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، أو من مسافة قصر، ثم يفرغ منها، ثم يحُرِم بالحج في عامه).

و في قولم تعسالى: ﴿ فَإِذَا آمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْمُمْرَةِ إِلَى الْخَيْجَ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي ﴾ [البقرة: ١٩٦].

أي: فإذا تمكّنتم من أداء المناسك، فمن كان منكم متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وهو يشمل: من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولاً فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء، والتمتع العام يشمل القسمين، كما دلت عليه الأحاديث الصّحاح.

واختلف العلماء لم سُمي المتمتع متمتعاً؟ فقال بعضهم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمُحرِم فعله من وقت حِلِّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج، وقيل: لأنه تمتع بإسقاط أحد السفرين.

ويقول ابن تيمية ـ رحمه الله -: والذين استحبوا الإفراد من الصحابة إنما

استحبوا أن يحُج في سفرة، ويعتمر في أخرى، ولم يَستحبوا أن يحُج ويعتمر عقب ذلك عمرةً مكية، بل هذا لم يكونوا يفعلونه قط، اللهم إلا أن يكون شيئاً نادراً. وقد تنازع السلف في هذا: هل يكون متمتعاً، عليه دم؟ أم لا؟ وهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام؟ أم لا؟. اهـ

وقال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ: .. والمفرد فإنما يأتي بالحج وحده، وإن اعتمر بعده من التنعيم، فقد اختلف في إجزائها عن عمرة الإسلام...اهـ(١).

#### المسألة الرابعة والعشرون: (التَّحصيب)

التَّحصيب: هو النزول بالمُحصَّب، قال في مفيد الأنام ـ بعد ذكره للخلاف في مشروعية النزول بالمُحصَّب مُستحَب؛ مشروعية النزول بالمُحصَّب مُستحَب؛ لتقريره على ذلك، وفعله، وقد فعله الخلفاء الراشدون بعده ... اهم، وبه قال محب الدين الطبري وغيره، وهو رأي الجمهور، وليس من المناسك بالإجماع .

قال القاضي عياض ـ رحمه الله ـ: النزول بالمُحصَّب مُستحَبٌ عند جميع العلماء. قال: وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين. قال: وأجمعوا أنه ليس بواجب. اهد (٢) .

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹۳)، تفسير ابن كثير (۱/ ۳٤۰)، الاستذكار (٤/ ٩٣)، المعني (٥/ ٨٢ – ٨٥)، هداية السالك (٢/ ٥٢٢)، الفروع (٣/ ٢٢٨)، القرى ص(١١١)، منسك ابن تيمية (ص ٢٥ – ٢٦)، الشرح الممتع (٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٤/ ٣٤٠)، المجموع (٨/ ٢٥٣)، مفيد الأنام (٢/ ١٢٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٦٩)، وذكر ابن القيم ـ رحمه الله ـ الخلاف في مشروعية النزول بالمحصب=

ويكون ذلك بعد النفر من منى قبل أن يدخل مكة؛ لأن النبي ـ ﷺ ـ لما نفر من منى بات به، وخرج إلى مكة وودًّع البيت ليلاً (١).

ومكان التَّحصيب يقع في عمائر الأشراف وما خلفه.

قال محقِّق كتاب هداية السالك: وقد أصبح المحصب الآن في ضمن مكة المكرمة بين القصر الملكي وجبانة (المَعْلى)، ووُضع اسم المحصَّب على شارع يمر فيه. فلا مجال لما ذكروه، لكن يستطيع الحاج النزول في بعض المساجد في المُحصَّب، يُصلي فيه، ويذكر الله، ويدعو، ويتفكر في تلك القضية التي ذكرها الحديث الشريف من حديث أبي هريرة - ان رسول الله عن أراد أن ينفر من منى: (نحن نازلون بخيف بني كنانة ، حيث تقاسموا على الكفر). اهـ (۳).

<sup>=</sup>ولم يُرجّح في زاد المعاد (٢/ ٢٩٤-٢٩٥)، وانظر الخلاف في: القرى ص (٥٤٧) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ٣٣٥)، زاد المعاد (٢/ ٢٩٤)، معالم السنن (٢/ ١٨٦)، مفيد الأنام (٢/ ١٢٣ - ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٣٣٥)، زاد المعاد (٢/ ٢٩٤)، أعمال الحاج بعد النفر من منى (ص٢١)، والمعني (المحديث أخرجه البخاري، كتاب الحج (١٤٧). وانظر: مبحث (المكة ) من هذا الكتاب في تحديد مكان المحصب.

<sup>(</sup>٣) المغنى (٥/ ٣٣٥)، زاد المعاد (٢/ ٢٩٤)، هداية السالك (٣/ ١٢٢٥)، أعمال الحاج بعد=

#### المسألة الخامسة والعشرون: ( تلبيد الشعر )

تلبيد الشعر: سنة للمُحرِم. والتلبيد: أن يجعل في رأسه شيئاً من صمغ، أو خطمى، أو عسل، ونحوها؛ لكيلا يتولَّد منه القمل؛ ولا يتشعَّث في مدِّة الإحرام (١١).

#### المسألة السادسة والعشرون: (القانع والمعتر)

اختلف العلماء في المراد بالقانع والمعتر على أقوال:

فقال العوفي عن ابن عباس على .: القانع: المُستغني بما أعطيته وهو في بيته. والمعترّ: الذي يتعرض لك ويُلمُّ بك أن تعطيه من اللحم، ولا يسأل. وكذا قال مجاهد و محمد بن كعب القرظي.

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ـ الله عن المتعفِّف. والمعترّ: السائل.

وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي ومجاهد ـ رحمهم الله ـ في رواية عنه. وقيل غيرهما من الأقوال.

واختار ابن جرير ـ رحمه الله ـ أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده. إذا رفعها للسؤال. والمعترّ: من الاعتراء وهو الذي يتعرَّض لأكل اللحم (٢٠).

<sup>=</sup>النفر من منى (ص١٥-٢١)، والحديث أخرجه البخاري ح: رقم (١٥٩٠)، ومسلم ح: رقم (١٣١٤).

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٧/ ٢٢٠). وانظر مبحث ( الإحرام ) في الباب الثاني من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) جامع البيان للطبري (۱۸/ ٦٣٦)، الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ٦٣)، تفسير ابن كثير (۲/ ١٦٣)، فتح الباري (۳/ ٦٢٦–٦٢٧).



# البّائِ الثّانِي

## موسوعت المسائل والأحكام

#### وفيه ستت فصول:

الفصل الأول: نصوص في المسائل.

الفصل الثاني : مسائل وأحكام في : المواقيت - الإحرام

الفصل الثالث: مسائل وأحكام في: محظورات الإحرام

الفصل الرابع : مسائل وأحكام في : الطواف - السعي - الحق

والتقصير

الفصل الخامس: مسائل وأحكام في: يوم عرفة وما بعده الفصل السادس: مسائل وأحكام في: الحائض والنفساء في المناسك - الفوات والإحصار

## الفَصْيِلَ الْمَاكَةُ وَلِنَ

## نصوص في المناسك

#### وفيه مبحثان:

المبحث الأول: نصوص من القرآن

المبحث الثاني: نصوص من السنة

### المبحث الأول: نصوص من القرآن أولاً: من سورة البقرة

قال تعالى: ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَ إِبْرَهِ عَرَبُهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن دُرِيَةً قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذَ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّحِدُوا مِن مُقَامِ إِبْرَهِ عَم مُحَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْمُحَعِينَ وَٱلرُّحَةِ مُقَامِ إِبْرَهِ عَم مُحَلًى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَهِ عَم وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَالْمُحَعِينَ وَٱلرُّحَةِ عِنْ الشَّعِيدُ وَإِنْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَنْ فَا أَوْلَ مَن النَّعَرَتِ مَنْ عَامَن مِنْهُم إِللّهِ وَالشَّحِيدُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ الْلَّهِ وَالْمَرْقِ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَنْ فَا أَوْلَ اللَّهُ مِنْ النَّعَرَاتِ مَنْ عَامَ مِنْهُم إِللّهِ وَالْفَرْوِرُ الْلَاحِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمْ يَعْمُ وَلِي مُعَلِّلُهُ مُن اللَّهُ وَلِي مُعَلِّلًا اللَّهُ وَالْفَرَالُ وَمَن كَفَرَ فَأَمْ وَعَن كُفَرَ فَأَمِيدُ مُنَا أَنْ اللَّهُ عَلَالِ النَّارِ وَيِشْ الْمُعِيدُ وَاللَّا فَعَا إِبْرَهِ عِمُ الْفَقِورِ اللْفَرِقِ الْفَالِمُ مِن النَّعْلِمُ اللَّهُ مَا إِلَى عَذَالِ النَّارِ وَيْسَ الْمُعِيدُ وَالْفَالِمُ وَمِن كُفَرَ فَأَمْ مَا لَيْتُ مُ اللَّهُ مِنْ النَّالُ وَمَن كُفُرَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللْمَالِمُ وَلَا لَعُمْ الْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَاللْمُ وَمَن كُفُورُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلِي الْمُؤْمُ وَلَا لَكُولُومُ الللْعُلِمُ اللَّوْلُولُ اللْمُومُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ اللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوال

وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوِّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٨].

وقال تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَخْصِرَتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِّيُ وَلا تَخْلِقُوا وَمُكُو حَتَى بَبُلُغَ الْهَدْئُ مِحَلَّهُ فَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ اَذَى مِن رَأْسِهِ وَفَيْدَيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْصَدَقَةٍ وَمُسَكُّو حَتَى بَبُلُغَ الْهَدْئُ مَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلَائَةَ أَيَامٍ فِي أَوْ شُكُو فَإِذَا أَمِنكُمْ فَن تَمنَعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْئِ فَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ تَلَائَةَ أَيَامٍ فِي الْمُنْعَقِ إِذَا رَجَعَتُم تَيْلَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلَهُ مَا الْمَنْحِدِ الْحَرَامُ وَانَّقُوا اللّهَ وَسَعْمَ أَنْ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ اللّهُ الْحَجُ أَشْهُر مَعْلُومَتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجَ فَلا رَفَثَ وَلا وَعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْوَاحِ وَانَّقُوا أَللّهُ فَكُوا مِن حَيْرٍ يَعْلَمُ اللّهُ وَتَكَرَودُوا فَإِحَ حَيْر الرّادِ فَلَا مَنْ عَلُوا مِن حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكَرَودُوا فَإِحَ حَيْر الرّادِ فَلُكُونَ وَلا حِدَالَ فِي الْحَيَّ وَمَا تَفْعَلُوا مِن حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكَرُودُوا فَإِحَ حَيْر الرّادِ وَالْتَقُونَ الْمَالِ اللّهُ مِن مَن عَمْ وَلَا حِدَالًا فِي الْحَيْمُ وَمَا تَفْعَلُوا مِن حَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللّهُ وَتَكْرُودُوا فَإِحْ مَن الْمَالُولُ وَاللّهُ وَلَى الْمَالُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَن مَا وَمَن عَمْ مُن اللّهُ عَن الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِعُ فَيْ الْمُعْرَامُ اللّهُ عِن الْمَعْمَ عُرِاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَاذْكُرُوهُ كُما هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن مَبْلِهِ الْمِن الضَّالِينَ اللهُ ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِن اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللّهَ فَإِذَا قَصَيْتُم مَن حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ إِن اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللّهَ فَإِذَا فَصَيْتُم مَن يَعُولُ مَن اللّهُ فَي الدُّنك حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَفِي الْآخِرةِ مَن عَلَيْ اللّهُ فَي اللّهُ مَن عَمَلَ فِي اللّهُ مَن عَمَلُ فِي مَن عَمَلُ فِي اللّهُ مِن عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن عَلَيْ إِلَيْ اللّهُ مَن عَمَلُ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَن عَلَيْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَن عَمَلُ فِي اللّهُ مَن عَلَيْ إِلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا عَلَيْ اللّهُ مَن عَمَلُ فَي مَن مَا مَن عَمَ اللّهُ مَن عَمَ اللّهُ مَن عَمَا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ مَن عَمَلُ فِي اللّهُ مَن عَمَالًا اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ مَا عَلَيْ وَمَن مَا مَنْ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهُ لِمِن اتّعَاقُ اللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاللّهُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا المِن وَاعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ مَا الْمُورَةُ وَاعْلَمُوا اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ وَاعْلَمُ الْمُعْلُولُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاعْلَمُ اللّهُ اللّهُ

#### ثانياً: من سورة آل عمران

ق ال تع الى : ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ مَالِكُ مِي الْعَالَمِينَ اللَّهُ فِيهِ مَالِكُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَالِكُ مَقَامُ إِبْرَهِيمٌ وَمَن كَفَرُ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِي الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِنْكِ لِمَ تَكَفَرُونَ مِعَايِئتِ اللَّهِ مَالِيدًا فَي مَا تَعْمَلُونَ ﴾ آل عمران: ٩٥ - ٩٨ .

#### ثالثاً: من سورة التوبة

قال تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ اَمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلُوةَ وَالَى الزَّكُوةَ وَلَا يَغْشَ إِلَا اللّهَ فَعَسَىٰ أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿ فَهَامَ الصَّلُوةَ عَالَىٰ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَجَهْدَ فِي سَبِيلِ اللّهِ لَا يَسْتَوْرُنَ عِندَ اللّهِ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ ﴾ التوبة : ١٧ – ١٩ .

#### رابعاً: من سورة الحج

قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَكُ لِلنَّاسِ سَوَآةً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُكِفَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيهِ ﴿ وَإِذْ بَوَأَنَا لِإِبْرَهِيهُ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لَا نُشْرِلِفَ بِى شَيْنَا وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَٱلْقَاآبِدِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلسُّجُودِ آنَ وَأَذِن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ۞ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيٓ أَتِنَامِر مَّعْ لُومَنتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَلَيِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآيِسَ ٱلْفَقِيرَ ٣ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَنَّهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَسِيقِ اللَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَجْتَكِنِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَكِنِ وَأَجْتَكِنِبُواْ فَوْلَ ٱلزُّورِ السَّحْنَفَاءَ لِلّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦْ وَمَن يُشْرِك بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّنْيرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَف ٱلْقُلُوبِ (اللهُ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُمَّ عَجِلُهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَيِّيقِ ۞ وَلِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَائِرُ فَإِلَنْهُكُو إِلَكُ وَبَحِدٌ فَلَهُۥ ٱسْلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْيِتِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِدِينَ عَلَى مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمَمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلْبُدِّنَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِن شَعَتَهِرِ ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفً ۚ فَإِذَا وَجَنَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَٱطْعِمُواْ ٱلْفَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرُ كَذَلِكَ سَخَرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ۞ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِكن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمُّ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُو لِتُكَيِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنكُرُّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ الحج: ٢٥-٣٧.

## المبحث الثاني : نصوص من السنة وفيه أحاديث وهي :

أولاً : حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي ﷺ .

ثانياً: حديث ابن عباس رضي الله عنه في المواقيت.

ثالثاً: حديث ابن عمر رضى الله عنهما في ما يلبس المُحرم.

رابعاً: حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه في فدية الأذى .

خامساً : حديث عروة بن مضرِّس رضي الله عنه .

سادساً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في التقديم والتأخير يوم العيد.

سابعاً: حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه فيمن كسر أو عرج.

ثامناً : أثر ابن عباس رضي الله عنه فيمن نسي شيئاً أو تركه .

تاسعاً: حديث هبَّار بن الأسود رضي الله عنه فيمن فاته الحج.

عاشراً: حديث عائشة رضي الله عنها فيما يجوز قتله للمُحرِم.

## أولاً: حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي ﷺ بعدة روايات(١)

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله على مكث تسع سنين لم يحج ، ثم أُذّن في الناس في العاشرة أن رسول الله على حاجٌ . فقدم المدينة بشر كثير ، كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله على ، ويعمل مثل عمله . فخرجنا معه ، حتى أتينا ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها محمد بن أبي بكر رضي الله عنه ، فأرسلت إلى رسول الله على كيف أصنع ؟ فقال : اغتسلي واستثفري (٢) بثوب ، وأحرمي .

وقال النسائي من حديث أبي بكر رضي الله عنه فأتى أبو بكر رضي الله عنه ، فأخبره . فأمره أن يأمرها أن تغتسل ثم تُهل بالحج ، وتصنع ما يصنع الحاج ، إلا أنها لا تطوف بالبيت . زاد أبو داود ( وترجَّل ) .

فصلى رسول الله عليه في المسجد، ثم ركب القصواء، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرتُ إلى مدّ بصري بين يديه (٣) من راكبٍ وماشٍ، وعن

<sup>(</sup>۱) سياق الحديث برواياته وحواشيه منقول من كتاب: (القرى لقاصد أم القرى) حاشية: مصطفى السقا.

<sup>(</sup>٢) الاستثفار : أن تحتشي المرأة قطناً ، وتشدَّ في وسطها شيئاً ، وتأخذ خرقةً عريضة تجعلها على محلَّ الدم ، وتشدَّ طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود وسطها .

<sup>(</sup>٣) في كتاب صحيح سنن المصطفى لأبي داود ، طبعة العازية بالقاهرة (ج ١ صـ ٢٩٨) : (من بين يديه ) .

يمينه مثل ذلك ، وعن يساره مثل ذلك ، ومن خلفه مثل ذلك ، وسول الله عليه بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن ، وهو يعرف تأويله ، وما عمل به من شيء عملنا به ، فأهل (رسول الله عليه) (۱) بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . وأهل الناس بهذا الذي يهلون به ، فلم يَرُد رسول الله عليهم شيئاً منه ، ولزم رسول الله عليه عليهم شيئاً منه ، ولزم رسول الله عليه عليهم .

قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل (٢) ثلاثاً، ومشى أربعاً، ثم تقدم (٣) إلى مقام إبراهيم، فقرأ. ﴿وَالَّغِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مَصَلًى ﴿ وَالَّغِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى ﴾ فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي على : كان يقرأ في الركعتين: بـ (قل (٤) هـ والله أحد)، و﴿ قُلْ بَكَأَيُّهَا النبي يَكُونُ كَ ﴾.

وقال الترمذي: قرأ بسورتي الإخلاص: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَ فِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ مَا لَكَ فِرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾.

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في رواية مسلم طبعة المصرية بالقاهرة .

<sup>(</sup>٢) رمل يرمل رملاً ورملاناً : إذا أسرع المشي ، وهز منكبيه .

<sup>(</sup>٣) في صحيح مسلم طبعة المصرية سنة ١٩٢٩ بالقاهرة (ج ٨ صد ١٧٥) نفذ في مكان: تقدم.

<sup>(</sup>٤) في مسلم: (قل) بدون باء.

ثم رجع إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من الباب إلى الصفا ، فلما دنا من الصفا قرأ: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِاللَّهِ ﴾ أبدأ بما بدأ الله به ، فبدأ بالصفا ، فرقى عليه ، حتى رأى البيت ، فاستقبل القبلة ، فوحَّد الله وكبَّره ، وقال : لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير . لا إله إلا الله وحده ، أنجز وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده . ثم دعا بين ذلك . قال مثل هذا : ثلاث مرات ، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي : سعى ، حتى إذا صعدنا مشى ، وقال أبو داود : حتى إذا انصبّت قدماه: رمل في بطن الوادي ، حتى إذا صعد مشى - حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا ، حتى إذا في آخر طوافه على المروة ، قال : لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، لم أسق الهدي، ولجعلتها عمرة . فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلّ وليجعلها عمرة : فقام سراقة بن مالك بن جُعشُم رضى الله عنه ، فقال : يا رسول الله ، ألعامنا هذا ، أم لأبد ؟ فشبَّك رسول الله ﷺ أصابعه واحدة بالأخرى ، وقال : دخلت العمرة في الحج مرتين ، لا ، بل لأبدأبد.

و في رواية : فقال سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه : يا رسول الله ألعامنا هذا أم للأبد ؟ قال : للأبد .

وقال أبو داود: لا ، بل لأبد أبد ، لا بل لأبد أبد .

وقدم على من اليمن ببدن النبي عَلَيْكُ (١) ، وزاد في رواية : من سعايته ، فوجد

<sup>(</sup>١) كذا في مسلم وسنن أبي داود . وفي الأصلين : رسول الله .

فاطمة عليها السلام ممن حل ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : أبي أمرني بهذا . قال: فكان علي يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله عليها محرِّشاً على فاطمة للذي صنعت ، مستفتياً لرسول الله عليها في في فيما ذكرتُ عنه ، فأخبرته أنى أنكرت ذلك عليها ، فقال : صدقت صدقت.

وقال أبو داود: فقالت: إن أبي أمرني بهذا؛ فقال: صدقت. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله على قال: إن معي الهدي فلا تحلّ. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن، والذي أتى به النبي على (۱): مائه. قال: فحلّ الناس كلهم، وقصّروا إلا النبي ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، وأهلّوا بالحج، وركب رسول الله على فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس، وأمر بقيةٍ من شعر، تضرب (۱) له بنمرة فسار رسول الله على ولا تشكّ قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام، كما كانت قريش تفعل في الجاهلية.

وفي رواية : وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة ، على حمار عري . فأجاز رسول الله على حتى أتى عرفة ، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها ، حتى

<sup>(</sup>١) في سنن أبي داود بعد وسلم: (من المدينة) وليست في الأصلين، ولا في مسلم.

<sup>(</sup>٢) كذا في مسلم . وفي الأصلين وسنن أبي داود : فضربت . ورواية مسلم أدق .

إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له (۱) ، فأتى بطن الوادي ، فخطب الناس: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا . ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ، ودماء الجاهلية موضوعة . وإن أول دم أضع من دمائنا : دم ابن ربيعة بن الحارث ، كان مسترضعاً في بني سعد ، فقتلته هذيل .

وقال أبو داود في بعض طرقه: دم ربيعة بن الحارث، وربا الجاهلية موضوعة (۲) ؛ وأول رباً أضع ربانا: ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذ تموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضرباً غير مبرح. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنك قد بلَّغت وأدَّيت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة، يرفعها إلى السماء وينكبها (۳) إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد.

<sup>(</sup>١) (له) في مسلم وسنن أبي داود ، وهي ساقطة من الأصلين .

<sup>(</sup>٢) الربا معناه : الزيادة على رأس المال . ولذلك جاء الخبر ( موضوعة ) بالتاء على المعنى ، والمراد بالوضع : الرد والإبطال . كذا في النووي على مسلم .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصلين وسنن أبي داود . قال ابن الأثير في النهاية : أي يميلها إليهم يريد بذلك أن يشهد الله عليهم . يقال : نكب الإناء نكباً ونكبه تنكيباً : إذا أماله وكبَّه . وفي مسلم طبعة المصرية : ( ينكتها ) ، بالتاء ، قال النووي : قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثناة فوق. قال :=

ثلاث مرات ، ثم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصلّ بينهما شيئاً . ثم ركب رسول الله على المشاة بين الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات ، وجعل حبل المشاة بين يديه ، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس ، وذهبت الصفرة قليلاً ، حتى غاب القرص.

<sup>=</sup> وهو بعيد المعنى . قال : قيل : صوابه ينكبها ، بباء موحدة . قال : ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي ؛ وبالموحدة من طريق أبي بكر التمار . ومعناه يقلبها ويردها إلى الناس مشيراً إليهم ومنه : أنكب كنانته ؟ إذا قلبها .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل. وفي مسلم وسنن أبي داود ( فطفق) ، وهو بمعناه.

يده على وجه الفضل، فحوّل الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحوّل رسول الله على وجه الفضل، فصرف وجهه إلى الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه إلى الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسِّر، فحرِّك قليلاً، ثم سلك الطريق الوسطى، التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى إذا أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها، حصى الخذف (۱)، رمى (۲) من بطن الوادي، ثم انصرف (حتى أتى) (۱) المنحر، فنحر ثلاثاً وستين بيده، ثم أعطى علياً، فنحر ما غَبرَ (۱)، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجُعلت في قدرٍ، فطبخت، فأكلا من لحمها، وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله على فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بنى عبد المطلب

<sup>(</sup>۱) قوله: (حصى الخذف) هو كذلك في ق ، م . قال النووي في شرح صحيح مسلم: هكذا في النسخ ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ، قال: وصوابه (مثل حصى الخذف)؛ قال: وكذلك رواه غير مسلم ، وكذا رواه بعض رواة مسلم . هذا كلام القاضي . قلت : والذي في النسخ من غير لفظة (مثل) هو الصواب ، بل لا يتجه غيره، ولا يتم الكلام إلا كذلك؛ ويكون قوله: (حصى الخذف) متعلقاً بحصيات ، أي رماها بسبع حصيات . حصى الخذف يكبر مع كل حصاة : فحصى الخذف متصل بحصيات ، واعترض بينهما: (يكبر مع كل حصاة) . وهذا هو الصواب والله أعلم . انتهى كلام النووي . وحصى الخذف ، أي الحصى الصغار التي يرمي بها . وأصل الخذف رمى الحصاة بطرفي الإبهام والسبابة .

<sup>(</sup>٢) كذا ق وصحيح مسلم . وفي م و سنن أبي داود ( فرمي ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في ق ، م . و في مسلم وسنن أبي داود ( إلى المنحر ) .

<sup>(</sup>٤) كذا في مسلم ، وسنن أبي داود ، ق . و في م ( بقي ) .

يسقون على زمزم ، فقال : انزعوا بني عبد المطلب ، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم ، لنزعت معكم ، فناولوه دلواً ، فشرب منه .

خرَّج هذا الحديث بطوله - غير زيادات أبي داود والنسائي - : مسلم، وانفرد بإخراجه . وخرَّج ابن إسحاق خطبة النبي ﷺ بطولها مع زيادات . وذكر أن الذي كان يصرخ في الناس بقول الرسول ﷺ وهو بعرفة ربيعة بن أمية بن خلف ؛ قال : يقول له رسول الله عَلَيْكُ : قل : أيها الناس إن رسول الله عَلَيْ يقول : هل تدرون أي شهر هذا ؟ فيقوله لهم ، فيقولون : الشهر الحرام . فيقول : قبل لهم : إن الله قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة شهركم هذا . ثم يقول : قبل يا أيها الناس ، إن رسول الله على يقول : هل تدرون أي بلد هذا ؟ قال: فيصرخ به . قال: فيقولون : البلد الحرام. قال: فيقول: قل لهم: إن الله قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة بلدكم هذا. قال : ثم يقول : قل يا أيها الناس ، إن رسول الله على يقول : هل تدرون أي يوم هذا ؟ قال : فيقول لهم ، فيقولون : يوم الحج الأكبر . قال: فيقول : قبل لهم: إن الله قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم ، إلى أن تلقوا ربكم ، كحرمة يومكم هذا .

### ثانياً: حديث ابن عباس ـ الله على المواقيت

عن ابن عباس ـ الله عند أن النبي ـ الله وقّت الأهل المدينة: ذا الحليفة، والأهل الشام الجحفة، والأهل نجد قرن المنازل، والأهل اليمن يلملم، هنّ لهنّ، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة: من مكة).

متفق عليه: أخرجه البخاري [ ١٥٣٠] ومسلم [ ١١٨١] وأبو داود [١٧٣٨] والنسائي [ ٢٦٥٥]

## ثالثاً: حديث ابن عمر . الله عنه ما يلبس المُحرِم

عن ابن عمر - ان رسول الله - الله عند الله الله الله الله المُحرِم من الثياب؟ قال: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران ولا الورس). متفق عليه، واللفظ لمسلم.

أخرجــه البخـــاري [ ١٥٤٢] ومـــسلم [ ١١٧٧] وأبـــو داود [ ١٨٢٣] والترمذي [ ٨٣٣] وغيرهم .

### رابعاً: حديث كعب بن عجرة - على الله الأذى

#### خامساً: حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه

عن عروة بن مُضرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله على الله على الله على الله عنى الله عنى الله عنى بالمزدلفة - فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل

<sup>(</sup>۱) بِفَرَق: بِفتح الفاء والراء، وقد تسكن الراء. قال الأزهري: كلام العرب بالفتح، والمحدثون قد يُسكنون. وآخره قاف: مكيال معروف بالمدينة، وهو ستة عشر رطلاً. قال النووي: الْفَرَق بِفَتْحِ الرَّاء وَإِسْكَانها لُغَتَانِ، الْفَتْح أَجُود وَأَشْهَر، وَهُو: إِنَاء يَسَع ثَلاثَة آصَع. اهد فالفرق ثلاثة آصع، والصّاع أربعة أمدادٍ، فيكون الفرق اثنا عشر مداً. شرح النووي على مسلم (١٠٦/٩)، فتح الباري (٤/ ٢٠)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢٩٩/٤٠).

ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجّه وقضى تفثه ) .

رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة : أبوداود [١٩٥٠] والترمذي [٨٩١] والنسائي في كتاب الحج [٥/ ٢٦٣] وابن ماجه [٣٠١٦] وأحمد في المسند[٤/ ٢٦١-٢٦٢].

سادساً: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في التقديم والتأخير يوم العيد

عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أن رسول الله على وقف في حجة الوداع ، فجعلوا يسألونه ، فقال رجل : لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح . قال : (اذبح ولا حرج) ، وجاء آخر فقال : لم أشعر ، فنحرت قبل أن أرمي ، قال : (ارم ولا حرج) ، فما سُئل عن شيء قُدم ولا أُخر إلا قال : (افعل ولا حرج) .

متفق عليه: أخرجه البخاري [١٧٣٦] ومسلم [١٣٠٦] وأبوداود [٢٠١٤] والترمذي [٩١٦] ومالك في الموطأ [٢٤٢] وابن ماجه [٣٠٥٢].

سابعاً: حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه فيمن كسر أو عرج

عن عكرمة بن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الحج من عرب ، فقد حلّ ، وعليه الحج من

قابل) قال عكرمة: فسألت ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهم عن ذلك فقال: صدق. رواه الخمسة وحسنه الترمذي: أبوداود [١٩٨٠] والترمذي [٩٤٠] والنسائي في كتاب الحج [٥/ ١٩٨٠].

## ثامناً: أثر ابن عباس ـ الله على فيمن نسي شيئاً أو تركه

عن ابن عباس ـ الله عبال : ( من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فليهرق دماً).

أخرجه مالك في الموطأ [١ / ٣٦٦]، والدار قطني [٢ / ٣٤٤]، والبيهقي [ ٥ / ٣٠] موقوفاً.

وقال في التعليق المغني: (رواته كلهم ثقات ).

وقال ابن حجر في التلخيص ( ٩٧٢ ): ( وأما المرفوع فقد رواه ابن حزم وأعلَّه بعلي بن سهل وأعلَّه بعلي بن أحمد المقدسي، وشيخه أحمد بن علي بن سهل المروزي... وقال: هما مجهولان ).

وقال عنه النووي: (رواه مالك والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن ابن عباس موقوفاً لا مرفوعاً ).

وذكره ابن قدامة في المغني بلفظ: (من ترك نسكاً فعليه دم) وقال عنه: رُويَ موقوفاً ومرفوعاً. المغني [٥/ ٦٩]. وقال عنه الألباني: (ضعيف مرفوعاً وثبت موقوفاً). اهـ

وقال عنه ابن باز في ( مجموع الفتاوى ٢/ ٢٢٢): له حكم الرفع ، لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف له مخالفاً من الصحابة ... اهـ

تاسعاً: حديث هبَّار بن الأسود رضى الله عنه فيمن فاته الحج

رُوي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لهبّار بن الأسود رضي الله عنه لما حجّ من الشام وقدم يوم النحر: (ما حبسك؟) قال: حسبتُ أن اليوم عرفة، فلم يُعذر بذلك. رواه مالك في الموطأ [١/ ٣٨٣] بسند صحيح، ورواه الأثرم.

عاشراً: حديث عائشة - رضي الله عنها - فيما يجوز قتله للمُحرِم عن عائشة - يله أن رسول الله على قال: (خمسٌ من الدواب كلهن فواسق يُقتلن في الحرم: الغراب، والحِدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور). (رواه البخاري: ٣٣١٤ ومسلم: ٢٨٦١)

ولمسلم: ( يُقتل خمس فواسق في الحل والحرم ).

## الفَطْيِلُ الثَّانِيُ مسائل وأحكام في المواقيت – والإحرام

وفيه خمسة مباحث:

المبحث الأول: المواقيت

المبحث الثاني: الإحرام

المبحث الثالث: التلبية

المبحث الرابع: الاشتراط عند الإحرام

المبحث الخامس: وجوه الإحرام



#### المبحث الأول: ( المواقيت )

| الصفحة    | رقمها | 21                                                                   |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|           |       | 3                                                                    |
| 797       | ١     | ميقات أهل مكة في الحج ، سواء من كان مقيماً بها ، أم غير مقيم.        |
| 498       | ۲     | ميقات أهل مكة في العمرة، سواءٌ من كان مقيماً بها، أم غير مقيم.       |
|           | ٣     | ما هي أفضل الجهات لمن أراد الاعتمار من مكة ؟                         |
| 490       | ٤     | لو أحرم المكي بالعمرة من الحرم نفسه، فما الحكم؟                      |
|           |       | من سلك طريقاً لا ميقات فيه، فمن أين يحُرِم؟                          |
| 897       | ٥     | وهل العبرة بقرب الميقات إلى مكة، أو إلى طريقه؟                       |
|           |       | وإذا كان الميقاتان متساويين في القرب إليه، فماذا يعمل؟               |
| <b>44</b> | ٦     | من أتى من ناحيةٍ ولم يمرَّ بميقاتٍ ولم يحاذ ميقاتاً، (كمن أتى إلى    |
|           |       | جدة من جهة الغرب مباشرة) فمن أين يحُرِم؟                             |
| 491       | V     | من مرَّ بالميقات لا يريد نسكاً، ثم بدا له الحج بعد ذلك، أو مكث       |
|           |       | في مكة لعمل، ثم أتى زمن الحج، فأراد الحج، فمن أين يحُرِم؟            |
|           | ٨     | من أراد نسكاً متوجهاً إلى مكة، وسوف يحاذي أحد المواقيت جواً          |
| 799       |       | أو براً أو بحراً. فما الواجب عليه؟                                   |
|           | ٩     | إذا لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه، ولا يستطيع الاجتهاد،         |
|           |       | فماذا يفعل؟ ومتى يجب عليه الإحرام؟                                   |
|           |       | إذا كان سيمرُّ بميقاتين، أو مرَّ بميقات ليس ميقاته في الأصل.         |
| ٤٠٠       | ١٠    | كما إذا مرَّ شخص من أهل نجد، أو من أهل الشام بميقات أهل المدينة، فهل |
|           |       | له أن يؤخِّر الإحرام إلى الجحفة التي هي الأصل في ميقات أهل الشام؟    |

| الصفحة | رقمها | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|
|        |       | من كان مسكنه بين مكة والميقات، يعني: داخل المواقيت وليس            |
| ٤٠١    | 11    | داخل الحرم. كسكان: جدة، وبحرة ، والشرائع، ومستورة،                 |
|        |       | وأشِباهها. فمن أين يحُرِم؟                                         |
| ٤٠٢    | ١٢    | من جاوز الميقات، أو محاذاته، مريداً النسك، ولم يحرم. سواء          |
|        | , , , | نوى الرجوع، أم لم ينوه، فماذا عليه؟                                |
| ٤٠٣    | ١٣    | من جاوز الميقات أو محاذاته مريداً النسك، ولم يُحُرِم، ثم أحرم      |
|        | , ,   | بعد مجاوزة الميقات، فماذا عليه؟                                    |
| ٤٠٤    | ١٤    | من جاوز الميقات، ثم أحرم، ثم رجع إلى الميقات، فهل يسقط عنه         |
|        | , ,   | الدم ؟                                                             |
|        | ١٥    | من جاوز الميقات بلا إحرام وخشي فوات الحج إذا رجع إلى الميقات       |
|        |       | أو لم يمكنه الرجوع لعدم رفقة ، أو لخوفٍ ونحوه ، فماذا عليه؟        |
|        |       | من جاوز ميقاته الأصلي، ودخل مكة غير محُرِم، ثـم خرج، ورجع          |
| ٤٠٥    |       | إلى مكة ماراً بميقاتٍ آخر. كمن سافر إلى الطائف، مارّاً بميقاته، ثم |
|        | ١٦    | رجع إلى مكة.                                                       |
|        |       | ومثله: من سافر إلى ينبع مثلاً وهو من أهل نجد، ثم سيعتمر، فمن       |
|        |       | أين يحُرِم؟                                                        |
|        | 1 1   | من جاوز الميقات، وهو لا يريد نسكاً، ولا يريد الدخول للحرم، بل      |
|        |       | يريد حاجةً فيما سواه.                                              |
| ٤٠٧    |       | من جاوز الميقات، وهو يريد مكة، وكان قد حج واعتمر قبل ذلك،          |
|        | ١٨    | ولا يريد نسكاً، لكن دخلها لقتالٍ مباح، أو من خوفٍ، أو لحاجةٍ       |
|        |       | متكرِّرة: كالحشَّاش والحطَّاب وغيرهما.                             |

| الصفحة | رقمها | الد                                                              |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------|
|        | -     | إذا جاوز الميقات، وهو يريد مكة، ولا يريد نسكاً، وهو غير مكلف     |
|        |       | بالحج: (كالصبي والعبد والكافر)، ثم كُلّف، بأن بلغ الصبي، أو      |
|        | 19    | عتق العبد، أو أسلم الكافر، بعد مجاوزة الميقات، ثم أراد الإحرام،  |
| ٤٠٨    |       | فهل يلزمه الرجوع للميقات؟                                        |
| Ì      |       | من جاوز الميقات، وهو يريد مكة، وكان قد حج واعتمر قبل ذلك،        |
|        | ۲.    | ولا يريد نسكاً، وهو مُكلَّف، ودخل لغير قتالٍ ولا حاجةٍ متكرِّرة، |
|        |       | وإنما لحاجة لا تتكرَّر، كزيارة مريضٍ، أو تجارةٍ، ونحوها.         |
| ٤٠٩    | 71    | إذا سافر إلى جدة ناوياً النسك ولم يحُرِم، ثم وصل جدة، فإلى أين   |
|        |       | يرجع عند الإحرام؟                                                |
| ٤١٠    | **    | من أحرم قبل الميقات المكاني (أي دخل في النسك، وليس               |
|        |       | المعنى لبس لباس الإحرام) فما الحكم؟                              |
| ٤١١    | 77    | من سافر من بلده إلى جدة وأراد العمرة، فهل له أن يحُرِم من جدة؟   |
| ٤١٢    | 7 8   | من جاء إلى جدة لعمل ، ثم سيحج مفرداً أو قارناً ؛ فمتى يحُرِم ؟   |
|        |       | إذا دخل الآفاقي مكة، بدون إحرام، من أجل أن يتحايل ويتجاوز        |
| ٤١٣    | ۲٥    | نقاط التفتيش، ثم أحرم من مكة بعد مجاوزة نقطة التفتيش، فما        |
|        |       | الحكم؟                                                           |
|        | 47    | ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهره (قبل الميقات الزماني)؟            |
| ٤١٤    | **    | هل يجوز للمتمتع أن يخرج بعد العمرة إلى جدة ، أو الطائف؟          |
| ٤١٥    | ۲۸    | إذا خرج المتمتع من مكة إلى غير بلده ، ثم رجع فهل يلزمه الإحرام   |
|        | 1/1   | من الميقات؟                                                      |

| الصفحة | رقمها        | المالنة                                                           |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٤١٦    | 79           | من أين يحُرِم أهل المغرب، ومن في حكمهم؟                           |
|        | ٣.           | من أين يحُرِم أهل السودان، ومن في حكمهم؟                          |
| ٤١٧    | ٣١           | ميقات أهل بدر                                                     |
|        | , 11-11      | إذا قَدِم الحاج جدة ولم يُحرِم وفي نيته الذهاب للمدينة ثم الإحرام |
|        | 44           | من ذي الحليفة ، ثم مُنع من الذهاب ، فمن أين يُحرِم؟ وهل عليه      |
| ٤١٨    |              | شيء؟                                                              |
|        | 77           | إذا جاء إلى جدة لعملٍ يطول كشهر مثلاً ، ثم يحج بعده ، فهل له أن   |
|        | <b>, , ,</b> | يتجاوز الميقات؟ (*)                                               |

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> وللمزيد من الكلام عن المواقيت ومواقعها وما يتعلق بها. انظر: الباب الأول، الفصل الثالث، من هذا الكتاب.

#### ( أحكام مسائل المواقيت )

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                         | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                       | العكم والبيسان                                                                                                                                                                                       | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| النووي وابن قدامة وابن<br>رشد والشنقيطي ، كلهم<br>ذكرواعدم وجود<br>خلاف بين أهل العلم<br>في الإحرام من مكة.<br>وقيل: مكة وسائر<br>وقيل: مكة وسائر<br>الحرم، وهومذهب<br>الحنفية. واختلفوا في<br>الأفضل: فعند الحنفية<br>والشافعية: أنه من باب<br>المنزل. وفي قول<br>للشافعي في الجديد: | قوله ﷺ: (حتى أهل مكة يُهلّون من مكة)، وفي لفظ: (حتى أهل مكسة يُهلّون منها) مكسة يُهلّون منها) البخاري الحسج ٢/ ١٦٥، ومسلم، الحج وغير المقيم: لأن النبي وغير المقيم: لأن النبي أمر الصحابة الذين فسخوا إحرامهم أن | الحكم والبيان ميقات أهل مكة المقيمين وغيرهم في الحج: وغيرهم في الحج: (مكة)، فيُهلّون منها. وإذا أحرم من المكي للحج من الحِلّ هل يجزئ؟ فيه خلاف، والمشهور عند الحنابلة أنه يجزئ، واختاره: ابن عثيمين، |         |
| من المسجد. وقال مالك وأحمد وإسحاق: من جوف مكة، ولا يخرج إلى الحِلَّ إلا محرماً (١).                                                                                                                                                                                                   | يحُرموا من مكة؛ ولأن<br>كل من أتى على ميقات<br>كان ميقاتاً له .                                                                                                                                                  | واختاره : ابن عثيمين ،<br>لكن قال : لا ينبغي .                                                                                                                                                       |         |

<sup>(</sup>۱) بدایـــة المجتهـــد (۱/ ۷۷۷) ، المجمــوع (۷/ ۲۰۵) ، المغنــي (٥/ ٥٩) ، شرح العمــدة (۲/ ۳۲٪) ، شرح النووي على مسلم (۸/ ۳۳٪) ، فتح الباري ((7/ 10.0) ، منسك الشنقيطي ((7/ 10.0) ) ، الشرح الممتع ((7/ 10.0) ) .

| ممسن فسال بسه                                                                                                                                                                                   | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                | الحكــــم والبيــــان                                                                                                                                                                                                                                                                | المسألة  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الأثمة الأربعة. واختاره: النووي وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم. وابن عبد البر وابن رشد وابن قدامة نقلوا الإجماع على ذلك. واختار الصنعاني اختياراً غريباً في أنهم يحرمون من مكة كالحج؛ للعموم (١). | ما ثبت من أن النبي الله عبد الرحمن بن أبي بكرها: أن يخرج بكرج بعائشة - رضي الله عنها - في عمرتها، من مكة إلى التنعيم، وهو أدنى الحل. (مسلم، الحج ٢/ ٤٧٤). | ميقاتهم في العمرة من الحِلّ، فبلا يُهلّون من الحِلّ، فبلا يُهلّون من مكة، بيل يخرجون إلى الحِلّ ويحُرِمون منه؛ ليجمعوا في نسكهم بين الحِلّ والحرم. لأن أعمال العمرة كلها في الحرم، بخلاف في الحرم، بخلاف الخروج إلى عرفة، وهي الحِلّ. فيكون الحاج من الحِلّ. فيكون الحاج والحرم فيه. | <b>Y</b> |
| أفضل الجهات عند المالكية والشافعية: من الجِعرانة؛ لأن النبي ﷺ أحرم منها،<br>ثم التنعيم، لأنه أذِن لعائشة منها .<br>قال الشافعي: وإذا تنحَّى عن هذين الموضعين، فإن أبعد حتى يكون أكثر لسفره،     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣        |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           | كان أحب إلي. اهـ                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٧٩ – ١١٥)، المجموع (٧/ ٢٠٥)، المغني (٥/ ٥٩ – ٦٠)، بداية المجتهد (١/ ٧٧٥)، شرح العمدة (٢/ ٣٢٧)، حاشية الروض (٣/ ٥٣٩)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٤٩)، الشرح الممتع (٧/ ٥٦).

| مسن قسال بسه                                        | الـــدليل أو التعليــــل                  | الحكم والبيان               | المسألة |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| التنعيم، ووافقهم بعض                                | ضل بقاع الحلّ للاعتمار: ا                 | وعند الحنفية والحنابلة: أف  |         |
|                                                     |                                           | الشافعية.                   |         |
| ، أعظم لأجره.                                       | ئي كلما تباعد في العمرة كان               | والإمام أحمد: يرى أن المك   |         |
| : أن يحرِم الإنسان مما                              | جيح ابن عثيمين أن الأفضل                  | وظاهر كلام ابن حجر، وتر     |         |
|                                                     |                                           | هو أيسر له <sup>(۱)</sup> . |         |
| انعقاد إحرامه: قول                                  |                                           | ينعقد إحرامه، لكن:          |         |
| الـــشافعية والحنفيـــة                             |                                           | ١_ إن خرج قبل طوافها        |         |
| والحنابلية وبعيض                                    |                                           | إلى الحِلّ، ثم دخل مكة،     |         |
| المالكيـــة. وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                           | وأدَّى مناسك العمرة،        |         |
| النووي. وهو اختيار: ابن                             | ١- لأنه رجع، وأدى ما                      | فقد تمَّت عمرته، وليس       |         |
| قدامة واللجنة الدائمة                               | وجب عليه.                                 | عليه دم.                    |         |
| وابن باز وابن عثيمين.                               | <ul> <li>۲- لأنـــه كمجــــاوز</li> </ul> | 1                           | ٤       |
| ١- إن خرج ، فالاعتداد                               | الميقات بلا إحرام.                        | ۲- وإن لم يخرج، وأدى        |         |
| بالعمرة: بلا خلاف.                                  | (3                                        |                             |         |
| وسقوط الدم: قدول                                    |                                           | مناسك العمرة: فتُجزئه       |         |
| الحنفيــــة والـــشافعية                            |                                           | العمرة، ويلزمه دم؛ لتركه    |         |
| والحنابلة، وهــو قــول                              |                                           | الإحرام من الميقسات         |         |
| الجمهور.                                            |                                           | الواجب.                     |         |

<sup>(</sup>۱) المجمسوع (۷/ ۲۰۰)، المغنسي (٥/ ۲۰)، بدايسة المجتهسد (۱/ ۷۷۷)، الفسروع (٣/ ٢٠١)، شرح العمدة (٢/ ٣٢٧)، فستح الباري (٣/ ٧١١ ـ ٧١٥)، حاشسة السروض (٣/ ٣٩)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٤٩)، الشرح الممتع (٧/ ٥٠).

| مهن قسال بسه            | الدليل أو التعليــــل                  | الحكم واليسان         | المسألة |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------|
| ٢- وإن لم يخــــرج،     |                                        |                       |         |
| فالإجزاء ولـزوم الـدم:  |                                        |                       |         |
| قول الحنفية والشافعية   |                                        |                       |         |
| والحنابلة، وصحَّحه      |                                        |                       |         |
| النووي. وهو اختيار: ابن |                                        |                       |         |
| قدامة واللجنة الدائمة   |                                        |                       |         |
| وابن باز وابن عثيمين.   |                                        |                       |         |
| وخالف المالكية فقالوا:  |                                        |                       |         |
| لوطاف وسعى بعدما        |                                        |                       |         |
| أحرم من مكة يلزمه       |                                        |                       |         |
| الخروج إلى الحِلِّ،     |                                        |                       |         |
| والطواف والسعي مرة      |                                        |                       |         |
| أخرى .                  |                                        |                       |         |
| لا خلاف بين أهل         | لأن أهمل العمراق قمالوا                | يجتهد حتى يكون إحرامه |         |
| العلم في أن العبرة      | لعمر الله: إن قرناً جَوْرٌ             | بحذو الميقات الذي هـو |         |
| فيمن لا يمر بميقات:     | عن طريقنا، فقال: انظروا                | إلى طريقه أقرب، (سواء |         |
| بالمحاذاة.              | حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كان هـذا الميقات هـو  |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٧٩ - ١١٦)، المجموع (٧/ ٢٠٩ ـ ٢١٠)، المغني (٥/ ٦٢)، الفروع (٣/ ٢٠٧)، الإنصاف (٤/ ٥١)، فتح الباري (٣/ ٧١١)، هداية السالك (٣/ ٢٢٥)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١ / ٣٥٣)، الشرح الممتع (٧/ ٣٧٦).

| ممــن قـــال بـــه      | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم واليسان           | المسألة |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| وكون المعتبر طريقه      | فوقّت لهم: ذات عرق.        | الأقرب أم الأبعد بالنسبة |         |
| في القرب: هذا رأي       | رواه البخــــاري (ح:       | إلى مكة).                |         |
| بعيض اليشافعية          | (1081)                     | فإذا اشتبه عليه: اجتهد.  |         |
| والحنابلة. واختاره:     | والاجتهاد عند الاشتباه:    | وعند تساوي الميقاتين:    |         |
| ابن قدامة والنووي       | قياساً على الاجتهاد في     | يحُرِم من حذو أبعدهما.   |         |
| وابن تيمية.             | القبلة عند الاشتباه.       |                          |         |
| والإحرام من حذو         | وإحرامه من حذو             |                          | . •     |
| الأبعد عند التساوي:     | أبعدهما عند التساوي:       |                          |         |
| هـــذا عنــد الحنفيــة  | للاحتياط.                  |                          |         |
| والحنابلـــة وبعـــض    |                            | ·                        |         |
| الشافعية. واختيار: ابـن |                            |                          |         |
| قدامة (۱) .             |                            |                          |         |
| الجمهور ومنهم:          | لفعل عمر الله في توقيت     | يلزمه أن يحرِم على بُعد  |         |
| الحنفية والـشافعية      | ذات عرق، وهو عملي          | مرحلتين من مكة. ومن      |         |
| والحنابلة وبعض          | مرحلتين من مكة.            | أتى جدة من جهة الغرب     | •       |
| المالكية.               | ولأنه ليس شيءٌ من          | مباشرة لا يمر بميقات:    | `       |
| واختيــــار: النــــووي | المواقيت أقلَّ من هذه      | كأهـــــل ســـــواكن في  |         |
| واللجنة الدائمة وابن    | المسافة.                   | الـــسودان ونحـــوهم،    |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۷۲)، المجموع (۷/ ۱۹۸)، المغني (٥/ ٦٣ – ٦٤)، شرح العمدة (١/ ٣٣٦)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٥٨).

| مىسىن قىسال بىسە           | الدليل أو التعليسل             | الحكم والبيان            | المسألة |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| بـــاز وابـــن عثيمـــين . |                                | فيُحرِمون من جدة؛ لأنها  |         |
| وعند ابن حزم أن من         |                                | على بعد مرحلتين من       |         |
| لم يمرَّ بميقات فيُحرم     |                                | مكة تقريباً.             |         |
| من حيث شاء براً أو         |                                |                          |         |
| بحراً (١).                 |                                |                          |         |
| الجمهور كأبي حنيفة         |                                |                          |         |
| ومالــك والــشافعي،        |                                |                          |         |
| وأصحابهم، والثوري          |                                |                          |         |
| وأبي ثور، وظاهر كلام       | لأن حكمه كأهل مكة،             | يحُرِم من الموضع الذي    |         |
| الخرقي من الحنابلة.        |                                | بدا له الحج فيه، ولو دون |         |
| واختيار: ابسن قدامـــة     | ولأن كل من أتى على ميقاتاً له. | المواقيت، ولا يلزمه      | ٧       |
| والنووي وابن إبراهيم.      | میفات کال میفان له.            | الرجوع للميقات، وليس     |         |
| أما عند أحمد وإسحاق        |                                | عليه شيء.                |         |
| وبعــض الحنابلـــة:        |                                |                          |         |
| فيرجع إلى الميقات          |                                |                          |         |
| ويحُرِم منه، فإن لم        |                                |                          |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۸۸-۱۹۹)، هدایــة الـــالك (۲/ ٤٥٧)، فتــاوی اللجنــة الدائمــة (۱۱/ ۱۲۸ ) ، مجموع فتـاوی ابـن بـاز ( ۱۲/ ۱۲۵ )، مجموع فتـاوی ابـن عثيمـين ( ۲۱/ ۲۵ ) ، مجموع فتـاوی ابـن بـاز ( ۵۱۸ ) ، مفيد الأنام (۱/ ۲۰).

| ممسن قسال بسه                           | الـــدليل أو التعليــــل | الحكهم والبيان                                       | المسألة |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| يرجع فعليه دم (١)                       |                          |                                                      |         |
| لا خــلاف بــين أهــل                   |                          | يجب عليه: الإحرام إذا                                |         |
| العلم في أنه إذا لم يمر                 |                          | حاذي الميقات، جواً أو                                |         |
| بميقات، فإنه يحُرِم إذا                 | لحديث ابن عباس الله      | براً أو بحراً، ولا يُؤخِّره.                         |         |
| حــاذی أحـــد                           | (هـن لهـن ولمـن أتـي     | كالبواخر التي تمر من                                 |         |
| المواقيت (٢).                           | عليهن من غير أهلهن،      | طريق البحر، فتحاذي                                   |         |
| وراجع الباب الأول،                      | لمن كان يريد الحج        | يلملم أو رابغ، فيُحرِمون                             |         |
| الفصل الثالث؛ لمعرفة                    | والعمــرة). ولحــديث     | إذا حـــاذوا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |         |
| الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عمر السابق.              | الميقـــاتين. وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| المعاصرين في محاذاة                     |                          | الطائرات التي تحاذي                                  |         |
| الجو.                                   |                          | أحد المواقيت.                                        |         |
| الأخذ بالاحتياط قول:                    | لأن الإحرام قبل الميقات  | يحتاط، بحيث يتيقَّن أنه                              |         |
| الشافعي.                                | جائز(عند بعض             | لم يجاوز الميقات إلا                                 |         |
| واختـــاره: ابــن قدامـــة              | العلماء)، وتأخيره عنه لا | محُرِماً. ومثله: من كان                              | `       |
| وابسن تيميسة وابسن                      | يجــوز: (بالاتفـــاق)،   | في الطائرة، يحُرم قبل                                | ·       |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٤٢)، المغني (٥/ ٦٦ - ٧٠)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٣٣٣-٣٣٤)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۱۹۸)، المغني (٥/ ٥٥)، بداية المجتهد ( ١/ ٥٧٧)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٤٩) وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٢٢ ـ ١٣٠)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ١٣٣ – ١٢٣)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ١٣٣ – ١٢٣)، فتاوى أركان الإسلام (ص ٥١٢).

| ممسن قسال بسه                       | الدليل أو التعليل       | العكم والبيان             | المسألة |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| عثيمين.                             | فالاحتياط: فعل ما       | خمس دقائق (مثلاً)؛ لأن    |         |
| وما يتعلق بالطائرة هذا              | لاشك فيه.               | الطائرة تمرُّ سريعاً. ولا |         |
| اختيار:السعدي وابن                  |                         | يحرم قبل ذلك بوقت         |         |
| باز وابن عثيمين <sup>(١)</sup> .    |                         | طويل. ولا يجب عليه        |         |
|                                     |                         | الإحرام: حتى يعلم، أو     |         |
|                                     |                         | يغلب على ظنه أنه قد       |         |
|                                     |                         | حاذي أول ميقات يمرُّ به.  |         |
| الجمهور، كالشافعي                   |                         | لا ليس له ذلك، بل يجب     |         |
| وأحمد وأصحابهما                     | لعموم قوله ﷺ: ( ولمن    | عليه أن يحرِم من ذي       | ļ       |
| وإسحاق، بل حكاه                     | أتى علىهن من غير        |                           |         |
| النـــووي إجماعــــأ.               |                         | والقاعدة: أنه إذا مرَّ    |         |
| وهو اختيار: ابن دقيق                | ووقّتَ هـذا لمَسِن أتـى | بميقات، فـلا يجـوز لـه    | \.      |
| العيد وابن قدامة وابن               | عليه، فيكسون هدا        | تـــأخير الإحـــرام إلى   | '       |
| حزم والنووي وابن                    | الميقـــات الفرعـــي    | الميقات الذي بعده، ولو    |         |
| حجر والمشتقيطي واللجنة الدائمة وابن | كالميقات الأصلي في      | كان ميقاته الأصلي.        |         |
| واللجمة الدائمة وابن عثيمين.        | وجوب الإحرام منه.       | وإن أحرم من الآخر:        |         |
| وخمالف أبرو ثرور                    |                         | فعلیه دم.                 |         |

<sup>(</sup>۱) المجمسوع (۷/ ۱۹۸)، المغنسي (٥/ ٦٣)، شرح العمسدة (٢/ ٣٣٦)، حاشسية السروض (٣/ ٥٣٩)، الأجوبة السعدية عن الأسئلة القصيمية (ص ١٨٥ - ١٨٦)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٢٥١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٣٨٧ - ٣٨٨).

| محسن فسال بسه            | الدليل أو التعليل        | الحكم والبيان            | المسألة |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| والحنفية والمالكية       |                          |                          |         |
| وابين المنفذر مين        |                          |                          |         |
| الشافعية، فقالوا: يحُرِم |                          |                          |         |
| من أيهما شاء.            |                          |                          |         |
| والإمام مالك قال في      |                          |                          |         |
| الـشامي: يحُـرِم مـن     |                          |                          |         |
| الجحفة ولومرَّ بذي       |                          |                          |         |
| الحليفة. واختاره: ابـن   |                          |                          |         |
| تيمية (١) .              |                          |                          |         |
| أكثر أهل العلم، كأبي     | في حمديث ابن عباس        | يحُرِم من بيته، وميقاته: |         |
| حنيفــــــة ومالـــــك   | ﷺ: ( ومن كان دون         | مـــسكنه في الحـــج،     |         |
| وطاووس، والشافعي         | ذلك فمن حيث أنشأ)،       | وكمذلك في العمرة ( إن    |         |
| في قول، وأحمد وأبي       | ولأن الصحابة ﴿ الَّذِينَ | كان مسكنه في الحِلّ ).   | 11      |
| ثور وغيرهم. واختيار:     | حلّوا من إحرامهم مع      | وإن كــــان مـــسكنه في  |         |
| ابن باز وابن عثيمين.     | الرسول ﷺ أحرموا من       | الحرم، خرج للحل          |         |
| بل قال النووي: ببلا      | مكة من الأبطح.           | وأحرم منه للعمرة.        |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع البصنائع (۲/ ۳۷۲)، الاستذكار (٤/ ٤)، المجموع (٧/ ١٩٨ - ٢٠٦)، المغني (٥/ ١٩٨)، هداية السالك (٢/ ٤٥٥) المحلى (٥/ ٥٤)، إحكام الأحكام (٣/ ٥)، شرح العمدة (٢/ ٣١٨)، الاختيارات ص( ١٧٤)، فتح الباري (٣/ ٤٥٢)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٥٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١ / ١٣٩)، حاشية الروض (٣/ ٥٣٧)، الشرح الممتع (٧/ ٤٨).

| ممسن قسال بسه                    | الــــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبـــان       | المسألة |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| خلاف.                            |                           |                          |         |
| وقال مجاهد: يحُــرِم             |                           |                          |         |
| من مكة. قال ابن                  |                           |                          |         |
| قدامة: ومن كان                   |                           |                          |         |
| منزلــه دون الميقــات            |                           |                          |         |
| خارجاً من الحرم                  |                           |                          |         |
| فحكمـــه في مجــــاوزة           |                           |                          |         |
| قريته إلى ما يلي الحرم           |                           |                          |         |
| حكمم المجماوز                    |                           |                          |         |
| للميقات في الأحوال               |                           |                          |         |
| الثلاثة؛ لأنه موضعه              |                           |                          |         |
| ميقاتـه، فهـو في حقـه            |                           |                          |         |
| كالمواقيت الخمسة في              |                           |                          |         |
| حق الآفاقي. اهـ <sup>(١)</sup> . |                           |                          |         |
| تحريم ذلك، ووجوب                 | لقوله ﷺ لما وقّـت         | يحَرُم عليه ذلك وهو آثم، | 17      |
| الرجوع: بالإجماع.                | المواقيت:                 | وعليم أن يرجم إلى        |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (۲/۳۰۱)، المجموع (۷/ ۲۰۳)، المغني (٥/ ٦٢)، بداية المجتهد (١/ ٥٥) المبسوط (٥/ ٢٠)، المسرح الممتع ٥٥٥)، شرح العمدة (٢/ ٣٢١)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٤٥)، الشرح الممتع (٧/ ٤٤).

| ممسن قصال بسه         | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان             | المسألة |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| وإن رجع وأحرم منه،    | ( هـن لهـن ولمـن أتـي    | الميقات الذي مرَّ به؛     |         |
| فلا شيء عليه في قـول: | عليهن من غير أهلهن       | ليُحـرِم منه إن أمكنه،    |         |
| جابر بن زيد والحسن    | ممن كان يريد حجاً، أو    | سواءٌ تجاوزه عالماً به أم |         |
| وسعيد بن جبير         | عمرة).                   | جاهلاً أم ناسياً، علم     |         |
| والثوري والمشافعي     | وإذا رجع: فليس عليه      | تحريم ذلك أم جهله.        |         |
|                       | شيء، لأنه أحسرم مسن      | فإن رجع إليه، وأحرم       |         |
| حتى قال ابن قدامة: لا | الميقات الذي أمر         | منه، فلا شيء عليه .       |         |
| نعلم في ذلك خلافاً.   | بالإحرام منه، كما لو لم  | ·                         |         |
| وهـو اختيـار: النـووي | يتجاوزه.                 |                           |         |
| وابن قدامة وابن القيم |                          |                           |         |
| والشنقيطي وابن باز    |                          |                           |         |
| وابن عثيمين (١) .     |                          |                           |         |
|                       | ما رُوي عن ابن عباس      |                           |         |
|                       | الله قال: (من ترك نسكاً  | إن كان عالماً المجاوزة:   | ,,,,    |
|                       | فعليه دم). وهـذا تـرك    | فعليه إثم مع الدم.        | 17"     |
| الجمهور، واختيار:     | الإحرام من ميقاته فلزمه  | وإن كان جاهلاً: فلا إثم   |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع السنائع (۲/ ۳۷۳)، المجموع (۷/ ۲۰۱ – ۲۰۷)، المغني (۵/ ۱۹)، إعلام الموقعين (۳/ ٤٣٨)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۲۰)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۱/ ۱۲۶)، فقه العبادات (ص۲۸۳)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۱/ ۳۱۲ ـ ۳۷۲).

| مسن قسال بسه                                   | الــــدليل أو التعليـــــل              | الحكم والبيان        | المسألة |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|
| ابن باز وابن عثيمين.                           | دم. ولأن هذا من تعدي                    | عليه، ولكن عليه: دم. |         |
| # وقال عطاء والحسن                             | حدود الله تعالى: ﴿ وَمَن                |                      |         |
| والنخعي: لاشيء على                             | يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ |                      |         |
| من ترك الميقات.                                | نَفْسَهُم ﴾ الطلاق: ١                   |                      |         |
| * وعند سعيد بن                                 |                                         |                      |         |
| جبير: لا حج لمن ترك                            |                                         |                      |         |
| الميقات (١)                                    |                                         |                      |         |
| مالك وابن المبارك                              |                                         |                      |         |
| وظـــاهر مــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                         |                      |         |
| الـشافعي. واختـاره:                            | لحديث ابن عباس ا                        |                      |         |
| النووي وابن قدامة                              | السابق.                                 |                      |         |
| وابن تيمية وابن القيم                          | ولأنه أحرم من دون                       | لا يسقط عنه الدم.    | ١٤      |
| والشنقيطي وابن باز                             | الميقات، فاستقرَّ عليه                  |                      |         |
| وابن عثيمين.                                   | الدم، كما لو لم يرجع.                   |                      |         |
| وعـن أبي حنيفـة: إن                            |                                         |                      |         |
| رجع ولبَّى فلا دم، وإلا                        |                                         |                      |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/٤١٤)، المجموع (٧/ ٢٠٦ ـ ٢٠٠ )، المغني (٥/ ٧٧)، الحاوي (٤/ ٢٠٧)، هداية السالك (٢/ ٢٦٦)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٥٩ ـ ١٦٠)، مجموع فتاوى ابن باز (١٧/ ٩-٤٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٢٨٧ ـ ٣٦٨ – ٣٦٨).

| ممسن قسال بسه                                                       | الدليل أو التعليل          | الحكم والبيان           | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| عليه دم (۱) .                                                       |                            |                         |         |
| الجمهور.                                                            | لئلا يفوته الحج .          |                         |         |
| ورُوي عن سعيدبن                                                     | ولأن مراعاة إدراك الحج     | يُــحرم مــن موضعه،     |         |
| جبير: أن من ترك                                                     | أولى من مراعاة واجب        | وعليه دم.               | 10      |
| العود إلى الميقات فلا                                               | فيه.                       | \                       |         |
| حج له(۲) .                                                          | -                          |                         |         |
| ١-الحنفية وبعض                                                      | •                          | ۱-إذا كان عندما تجاوز   |         |
| الشافعية.                                                           | ١ - لأنه لما مرَّ بالميقات | الميقات الأول لم ينو    |         |
| واختيار: اللجنة الدائمة                                             | لم ينو النسك.              | النسك، وإنما قصد        |         |
| وابن باز وابن عثيمين.                                               | ٧- لأنه تجاوزه، وهو ناوِ   | الطائف أو ينبع لعملٍ أو |         |
| <ul><li>٢-جمه ور العلماء.</li><li>واختيار: اللجنة الدائمة</li></ul> | النسك.                     | سياحة، ثم ينزل من       | ١٦      |
| واجتيار. اللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين.                       | والرسول ﷺ قال: ( هـن       | الطائف أو ينبع معتمراً: |         |
| وابن بار وابن عبيمين.                                               | الهــن، ولمــن أتــي       | فيُحرِم من الميقات      |         |
| الشافعية: جواز ذلك.                                                 | عليهن).                    | الثاني، وهو هنا (السيل) |         |
| السافعيد، جوار عدد                                                  |                            | لمن نزل من الطائف،      |         |

<sup>(</sup>١) المغني (٧٣/٥) ، شرح العمدة (٢/ ٣٦٠) ، مجموع فتاوي ابن باز (١٧/ ٣٦) .

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (٤/ ٣١)، المجموع (٧/ ٢٠٧)، المغني (٥/ ٦٩)، شرح العمدة (٦/ ٣٦٠)، إعلام الموقعين (٣/ ٤٣٨)، منسك الشنقيطي (٦/ ١٦٠)، مجموع فتاوى ابس باز (١٧/ ٤٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٣١٢).

| محسن قسال بسه             | السدليل أو التعليسل | المحكم والبيسان           | المسألة |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|---------|
| بل قال ابن قدامة:         |                     | والجحفة لمن أتى من        |         |
| فأما إن تجاوز الميقات     |                     | ينبع، وليس عليه شيء.      |         |
| ورجع ولم يدخل الحرم،      |                     | ومثله حُجّاج الخارج       |         |
| فلا قبضاء عليه، بغير      |                     | اللذين ياتون للمدينة      |         |
| خلافٍ نعلمه، سواءٌ أراد   |                     | مباشرة ثم يحُرِمون من     |         |
| النسك، أم لم يُرِده. اهـ. |                     | ذي الحليفة.               |         |
| ويقول السعدي: منكان       |                     | ٢- وإن مرَّ ناوياً النسك، |         |
| من أهل المدينة وأراد      |                     | فيَحـــرُم عليــه تجــاوز |         |
| أن يـذهب مـن طريـق        |                     | الميقات الذي يمر به إلا   |         |
| الجحفة أو طريق            |                     | وهو محُرم، وإن تجاوزه     |         |
| الضريبة فالأصحاب          |                     | وأحرم من ميقات آخر،       |         |
| جوَّزوا ذلك ولو كان       |                     | فعليه دم.                 |         |
| قصده الترفُّه والتوسع،    |                     | .,,,                      |         |
| لئلا يلزمه الإحرام من     | :                   |                           |         |
| ذي الحليفة البعيد عن      |                     |                           |         |
| مكة، وهو ظاهر             |                     |                           |         |
| الأدلة إلخ (١)            |                     |                           |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (۲/۷۰۱)، المجموع (۷/۲۰۸)، شرح الخرشي على مختصر خليل (۲/۳۰۳)، المبسوط (۷/۳۰۳)، الإنصاف (۳/ ۲۰۵)، هداية السالك (۲/۲۱)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۲/ ۱۳۹ ـ ۱۰۵ )، فتاوى إسلامية (۲/ ۲۰۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۱/ ۳۳۷ ـ ۳۰۰).

| مبن قسال بسه                                                                                                                                                                | الدليل أو التعليل                                                                                                                                                                                        | الحك م والبيان                                       | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|
| قال ابن قدامة في المغني: ( بغيير المغنير خلاف) (١)                                                                                                                          | لأن النبي الله وأصحابه السدراً مرتين، النبوا بدراً مرتين، وكانوا يسافرون للجهاد وغيره، فيمرُّون بني الحليفة فلا يحرِّمون، ولا يرون بذلك بأساً.                                                           | لا يلزمه الإحرام، ولا<br>شيء عليه في ترك<br>الإحرام. | 17      |
| الـشافعي في قـول، وأحمد. وهو مذهب المالكية والحنابلة. واختيار: ابن قدامة وابن تيمية والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين وغيرهم. وعند الحنفية وقولً للـشافعي: يلزمــه الإحرام(٢). | لأن النبي الله دخل مكة يوم الفتح حلالاً، وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه أولم يُعلم أن أحداً منهم أحرم يومئذ. ولو أوجبنا الإحرام على كل من يتكرّر دخوله: أفضى إلى أن يكون جميع زمانه محرماً، فسقط الحرّج. | لا إحرام عليه.                                       | ١٨      |

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) المبسوط (۲/ ۱۰۲)، المجموع (۷/ ۱۰)، المغني (٥/ ٧١)، شرح العمدة (٦/ ٣٥٢)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٦٧)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦ / ١٢٤)، فتاوى أركان الإسلام

| مدن قسال بسه             | الـــدليل أو التعليــــل          | الحكسم والبيسان        | المسألة |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------|
| عطاء ومالك والشوري       | لأنهم أحرموا من                   |                        |         |
| والأوزاعي وإسحاق،        | الموضع الذي وجب                   | يحُــرِم هــؤلاء مــن  | ,       |
| والــشافعية في قــول،    | عليهم الإحرام منه                 | موضعهم، ولا يلزمهم     |         |
| والحنابلة. واختيار: ابـن | فأشبهوا المكي، ومن                | الرجوع للميقات، ولا دم | ١٩      |
| عبد البر وابن قدامة وابن | قريتـــه دون الميقـــات إذا       | عليهم.                 |         |
| تيمية والشنقيطي وابن     | أحرم منها.                        |                        |         |
| باز وابن عثيمين (١) .    |                                   |                        |         |
| ابن عمر والحسن           | رُوي عن ابن عمر ﴿ أَنَّهُ ا       | إذا كان أدى فريضة الحج |         |
| وعمسرو بسن دينسار        | دخلها بغير إحرام. والنبي          | والعمرة فلا يجب عليه   |         |
| والزهري وحمادبن          | ﷺ أوجب على من يريد                | الإحرام، ولكن يستحب    |         |
| أبي سليمان، وهو قول      | الحج أو العمرة أو كليهما:         | له.                    | ۲.      |
| مالك، وأحد قولي          | الإحرام.<br>والعبادات توقيفية ليس | أما من لم يؤد الفريضة: |         |
| الـــشافعي، وقـــولٌ     | والعبادات توقيقيته سيس الم        | فيجب عليه الإحرام      |         |
| لأحمد، وقول أبي ثـور     | يُوجبه الله ورسوله <b>繼</b> .     | بـــالحج في وقتـــه،   |         |

( ص ۱۳ ٥ ).

<sup>(</sup>۱) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٢٣٤)، التمهيد (١/ ١١٠)، المجموع (٧/ ٥٥ - ٥٥)، المغني (٥/ ٥٥ - ٤٦ - ٧١ - ٧٧)، الإنصاف (٣/ ٣٩٠)، المحلى (٧/ ٤٣٦)، الإجماع لابن المغني (٥/ ٥٥ - ٤٦ - ٧١ - ٧٧)، الإنصاف (٣/ ٣٩٠)، المستذكار (٤/ ٤٤)، شرح العمدة (٢/ ٣٥٥)، منسك المشقيطي المنذر (ص/ ٦٨)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦ / ١٢٤)، فتاوى أركان الإسلام (ص ٥١٣)، مناسك الصبيان (ص ٢٤ - ٣٠).

| ممــن قــال بـــه       | الـــدليل أو التعليــــل  | العحكــــم والبيــــان    | المسألة |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| وداود. واختباره: ابسن   | ولأنسه ثبست أن الحسج لا   | وبالعمرة في أي وقت من     |         |
| حزم والنووي وابن        | يجب إلا مرةً واحدة، وإذا  | السنة.                    |         |
| تيميـة وابـن القـيم     | الزمناه أوجبنا عليه الحج  |                           |         |
| والسعدي والشنقيطي       | أكثر من مرة. ولقولـه ﷺ: ( |                           |         |
| وابن باز وابن عثيمين.   | ومن كان دون ذلك فمُهلُّه  |                           |         |
| والجمهور: عملي أنه      | من حيث أنشأ ).            | ·                         |         |
| يلزمه الإحرام (١).      |                           |                           |         |
|                         |                           | يرجع إلى الميقات الذي     |         |
|                         | لأن ذا الحليفة هو الذي    | مرَّ به، ولا يرجع إلى     |         |
| اختيار: ابـن بـاز وابـن | تمرُّ به الطائرة عند      | ميقاته الأصلي ولاغيره     |         |
| عثيمين .                | الـذهاب مـن القـصيم       | إلا إذا مرَّ به، فمن سافر | ''      |
|                         | والرياض إلى جدة.          | بالطائرة من القصيم أو     |         |
|                         |                           | الرياض مثلاً، فعليه أن    |         |

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن باز (۱۷/ ۱۱ - ۲۳)، فتاوی إسلامیة (۲/ ۲۰۵)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۱ / ۳۱۲ – ۳۱۷).

| مسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                               | الدليل أو التعليسل                                                                                                                                                                                                                          | الحكم والبيان                                                                                                        | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | يرجع إلى ذي الحليفة،<br>ولا يرجع إلى السيل.                                                                          |         |
| يكون محرماً: بالإجماع. والجمه ور: على الجواز، ويُكره قبله، ورُوي نحو ذلك عن: عمر وعثمان ، وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق، واختاره: ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وعند الحنفية: الأفضل أن يحرم قبل أن ينتهي وعند داود وابن حزم: إلى المواقيت. المترط تجديد الإحرام إن أحسرم قبل المواقيت. | لأن النبي الشي وأصحابه أحرموا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل. ولأن الإحرام قبل الميقات وقع من بعض الميقات وقع من بعض الخلفاء، ولامهم الخلفاء (كعمر، وعثمان) الخلف على ذلك. ولامهم المرء على على ذلك. وسما قد وسما الله على على على على . | يكون محُرِماً، وتثبت في حقه أحكام الإحرام، لكن الأفضل له الإحرام من الميقات. ويُكره قبله. ويُكره قبله. وقيل: يحَرُم. | **      |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (۲/ ۱۵۲)، المجموع (۷/ ۲۰۰)، المغني (٥/ ٦٥ – ٦٨)، الإجماع لابن المنذر (ص ٦١)، المحلى (٥/ ٥٢)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٦٦)، فتح الباري

| ممسن قسال بسه                    | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبـــان         | البسألة |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| اختيار: الـسعدي                  |                            | ١ - إن سافر إلى جدة        |         |
| ومحمد بن إبراهيم                 |                            | بدون نية العمرة، ولكن      |         |
| وعبدالله الجساسر                 |                            | طرأت له العمرة وهـو في     |         |
| واللجنة الدائمة وابن             | لقوله ﷺ: ( ومن كان         | جدة، فإنه يحُرِم من جدة.   |         |
| باز وابن عثيمين.                 | دون ذلك فمن حيث            | ٢- وإن سافر من بلده        |         |
| وقال ابن عثيمين في               | أنشأ، حتى أهل مكة من       | بنية العمرة، فيجب عليه     |         |
| إجابة له: ولكن ما                | مكة).                      | أن يحُرِم من الميقات       |         |
| دمت قد سألت هذا                  | ولأنه ﷺ وقَّت المواقيت     | الذي يمرُّ به، ولا يجوز له | 74      |
| الشيخ، وقد ذكرت أنه              | وقال: ( هن لهن، ولمن       | الإحرام من جدة حتى لو      |         |
| قدوة، وأنه ذو علم،               | مرَّ عليهن من غير أهلهـن   | مكث فيها أياماً؛ لأنها     |         |
| وأفتاك بأنه يجوز                 | لم_ن أراد الحج             | دون الميقات، فإن أحرم      |         |
| الإحسرام مسن جسدة وغلب عسلى ظنسك | والعمرة).                  | من جدة ونزل مكة فعليه      |         |
| رُجحان قوله على ما               |                            | دم، وإن رجع إلى الميقات    |         |
| تقرِّر عندك من قبل بأنه          |                            | الذي مرَّ به بعدما وصل     |         |
| يجب عليك الإحرام                 |                            | جدة ولم يكن أحرم، فلا      |         |

(٣/ ٤٤٨ - ٦٣٣ )، شرح العمدة (٢/ ٣٦١)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٣٨٠)، وانظر ما ورد عن الصحابة في النهي والإنكار على من أحرم قبل الميقات في كتاب العمدة (٢/ ٣٧١) وما بعدها، وانظر الباب الأول من هذا الكتاب في: الإحرام من دويرة أهله ونحوها، والباب الثالث، وفيه: ما وقع من نهي بعض الصحابة عن ذلك.

| ممسن قسال بسه                              | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيسان            | المسألة |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| إذا حاذيت الميقات،                         |                          | شيء عليه.                 |         |
| فإنه لا شيء عليك؛                          |                          | وإن لم يمرَّ بميقات ولا   |         |
| لأنك أديت ما أوجب                          |                          | بمحاذاة ميقات، فيُحرِم    |         |
| الله عليك في قولـــه                       |                          | من جدة (كمن قدم إلى       |         |
| تعالى: ﴿فَشَكُواْ أَهُلَ                   |                          | جدة عن طريق البحر من      |         |
| اَلَدِّكُرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ |                          | الجزء المحاذي لها من      |         |
| النحل: ٤٣إلخ ١٠٠٠                          |                          | السودان، كأهل سواكن،      |         |
|                                            |                          | ونحوهم).                  |         |
|                                            |                          | إذا كان يشق عليه بقاؤه    |         |
|                                            |                          | بالإحرام، وكانت المدة     |         |
|                                            | \ .W                     | طويلة، فإذا أراد الإحرام: |         |
|                                            | لعموم قوله ﷺ: ( هـن      | يخرج إلى الميقات، ثم      | 7 £     |
| عثيمين (٢) .                               | لهن إلخ).                | يُحرِم. فإن تعذَّر خروجه  |         |
|                                            |                          | للميقات، فيُحرِم من       |         |
|                                            |                          | جدة، وعليه دم.            |         |

<sup>(</sup>۱) الأجوبة السعدية عن الأسئلة القصيمية (ص ۱۸۵ – ۱۸۲)، مجموع فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢١٤)، مفيد الأنام (١/ ٧٣)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ١٢٢ ـ ١٣٠)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ١٢٥) (١٢/ ٣٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٢٨٢ – ٢٨٤ – ٣٠٠ – ٣٠٣)، فتاوى أركان الإسلام (ص ۱۸).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن باز (۱۷/ ۱۳)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۱/ ۲۹۲).

| ممن قال بـــه                                                                                                                                              | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اللحك_م والبيان                                                                                           | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اختيار: ابن عثيمين (١٠).                                                                                                                                   | لأنه تعدَّى حدود الله بتركه الإحسرام مسن الميقات. قال تعالى: ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدَ طُلَمَ نَفْسَهُ ﴾ الطلاق: ١ ولأنه خالف طاعة ولي ولأنه خالف طاعة ولي الأمر. قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللّهِ وَأَولِي اللّهِ وَأُولِي الأَثْرِ مِنكُرُ ﴾ النساء: ٥٩. ولحديث النساء: ٥٩. ولحديث الن عباس الله السابق. | حجه أو عمرته صحيحة،<br>وفعله حرام، وعليه<br>التوبة والاستغفار، وعليه<br>فدية لتركه الإحرام من<br>الميقات. | 70      |
| الكراهة قول: أحمد ورُوي عن مالك، وهو قول الجمهور. قول الجمهور. والقول الثاني: جواز الإحرام بالحج في جميع السنة. أما الشافعي فقال: لا يجوز إلا في شهر الحج. | فخص الفرض بهن، فعمله أنه في غيرهن لا                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         |

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢١ / ٣٥٧ )، فتاوى أركان الإسلام ( ص ٥٢٣ ).

| ممسن قسال بسه           | الدليل أو التعليسل     | الحكم والبيان         | المسألة |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| واختاره ابن عثيمين .    | الإحرام، فينعقد عمرة ، |                       |         |
| وكونه يتحوَّل إلى عمرة: | كمن أحرم بالصلاة قبل   |                       |         |
| مرويٌّ عن عمر وابن      | وقتها، فإنها لا تجزيه، |                       |         |
| عبــاس وجــابر رضي الله | وتكون نافلة .          |                       |         |
| عنه وبه يقول: عطاء      |                        |                       |         |
| وطاووس ومجاهد           |                        |                       |         |
| والأوزاعـــي وأبوثـــور |                        | •                     |         |
| والشافعي، وهـو الأصـح   |                        |                       |         |
| عند الـشافعية ، وروايـة |                        |                       |         |
| عن الإمام أحمد. وهو     |                        |                       |         |
| اختيار: ابن تيمية       |                        |                       |         |
| والقرطبي والمشنقيطي     |                        |                       |         |
| وابن عثيمين .           |                        |                       |         |
| وعند الجمهور ينعقد      |                        |                       |         |
| ويصح مع الكراهة (١).    |                        |                       |         |
| اختيار : ابن باز وابن   | مرويٌّ عن عمر بن       | يجوز له ذلك ولا ينقطع | 77      |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ٥٥٥)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۰٪)، المجموع (٧/ ١٤٠-١٤٤) المغني (٥/ ٧٤)، الفروع (٣/ ٢١١)، هداية السالك (٢/ ٢٤٪)، إيضاح الإيضاح (٢/ ٣٨٥)، شرح العمدة (٢/ ٣٨٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢ ٢/ ١٠١)، تفسير ابن كثير (١/ ٣٤٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٧٦)، الشرح الممتع (٧/ ٥٧-٥٨)، واختار ابن عثيمين في تفسيره أنه لا ينعقد حجاً ولا عمرة ؛ لأن العبادة لم تنعقد . تفسير القرآن الكريم (٢/ ٢١٧).

| مبن قصال بـــه          | الدليل أو التعليــــل     | الحكم والبيسان              | المسألة |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| عثيمين (١) .            | الخطاب رضي الله عنه .     | تمتعه .                     |         |
|                         | وسفره إلى غير بلده لا     |                             |         |
|                         | يقطع التمتع ، فهـو لا زال |                             |         |
| ,                       | في سـفره الأول الـذي      |                             |         |
|                         | أنشأه من بلده .           |                             |         |
| الحنابلة، واختاره : ابن |                           | إذا رجع سريعاً: فلا         |         |
| قدامة وابن باز .        | إذا خرج لغرض ورجع         | حرج عليه أن يدخل بلا        |         |
| وبعض العلماء قال:       | سريعاً: فإنه لا يكون هـذا | إحرام، ويبقى إلى اليوم      |         |
| حتى إذا خرج لعمل        | السفر منقطعاً عن سفره     | الثامن، ثم يُحرم بالحج      |         |
| يطول أو سافر فإنه إذا   | الأول، لأنه في الحقيقة    | من مكانه.                   |         |
| قدم لا يلزمه الإحرام    | بمنزلة الباقي في مكة      | وإن خرج لعملٍ يطول:         | ۲۸ .    |
| من الميقات، لأنه مرَّ   | حكماً.                    | فيحرم بالحج إذا رجع         |         |
| به وهو قاصد مكة التي    | وأما خروجه للعمل: فإنه    | من الميقات الذي يمرّ به،    | *       |
| هـي محَـطُّ رَحْلِـه.   | فصل دخول الأول عن         | أو يُـحرم بعمرة أخرى        |         |
| واختــــاره: ابـــــن   | الثاني .                  | لكي يحل من إحرامه.          |         |
| عثيمين (۲) .            | ·<br>•                    | وإن تردَّد بين جدة ومكـة أو |         |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز (۱۷/ ۱۶) ، فتاوی نور علی الدرب (ابن باز) ص۱۲۹۸ ، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۱/ ۳۵۰–۳۵۰) (۲۲/ ۸۰-۸۲) .

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٥٥٥) ، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، فتاوى نور على الدرب (أبن باز)

| معسن قسال بسه                    | الـــدليل أو التعليـــل                   | الحكسم والبسان             | المسألة |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                  |                                           | الطائف ومكة لزيارة أو      |         |
|                                  |                                           | غرض فلا يلزمه الإحرام      |         |
|                                  |                                           | إلا إذا دخـل دخـولاً ينـوي |         |
|                                  |                                           | به الدخول للحج.            |         |
|                                  |                                           | يحُرِم أهل المغرب ومن      | 1       |
|                                  |                                           | في حكمهم من: رابغ، أو      |         |
| اختيار: اللجنــة                 | لأن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | محاذاتها برَّا أو بحراً أو | 79      |
| الدائمة(۱)                       | يمرُّون به.                               | جواً، ولا يجوز لهم         |         |
|                                  |                                           | تأخير الإحرام إلى جدة.     |         |
|                                  | .,                                        | أهل السودان: إن جاؤوا      |         |
|                                  |                                           | قـــصداً إلى جـــدة،       |         |
| الــشافعية. واختـــاره:          |                                           | فميقاتهم: جدة.             |         |
| محمد بن إبراهيم                  | لأن العبرة بأول ميقات                     | وإن أتــوا مــن الناحيــة  | ۳.      |
| وعبد الله الجاسر وابـن           | يمرُّون به، أو يحاذونه.                   | الشمالية: فميقاتهم: إذا    |         |
| باز وابن عثيمين <sup>(۲)</sup> . |                                           | حاذوا الجحفة، أو رابغاً.   |         |
|                                  |                                           | وإن أتــوا مــن الناحيــة  |         |

ص۱۲۹۸، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۱/ ۳۶۳-۳۵۸-۳۳۰).

<sup>(</sup>١) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن إبراهيم (٥/ ٢١٤)، مفيد الأنام (١/ ٦٠-٨٠)، مجموع فتاوی ابن باز (١٦ / ١٦٥)، مجموع فتاوی ابن عثيمين (٢١/ ٢٨٢- ٢٨٤).

| ممين قيال بيه           | السدليل أو التعليسل      | الحكـــم والبيـــان        | المسألة   |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------|
|                         |                          | الجنوبية: فميقاتهم إذا     |           |
|                         |                          | حاذوا يلملم.               |           |
|                         | لأن بدراً مائلة عن طريق: |                            |           |
| اختیار: ابن حجر و ابن   | (المدينــة - مكـــة)،    | ميقات أهل بدر:             | <b></b> . |
| عثيمين (١).             | وليست بين ذي الحليفة     | الجحفة.                    | . 41      |
|                         | ومكة.                    |                            |           |
|                         |                          | له أن يقصد المدينة بلا     |           |
|                         |                          | إحرام، ثـم يحُرم مـن       |           |
|                         |                          | ميقات ذي الحليفة.          |           |
| (x)                     |                          | كمن يأتي من أهل مصر        |           |
| اختيار: ابن عثيمين (٢). | لأنه عند مروره بالميقات  | بالطائرة وينزل في المدينة، | 44        |
|                         | الأول لم يقصد النسك.     | أو ينزل في جدة ثـم يـذهب   |           |
|                         |                          | بالسيارة إلى المدينة.      |           |
| •                       |                          | فإن منع من الذهاب إلى      |           |
|                         |                          | المدينة وهو في جدة أحرم    |           |
|                         |                          | من جدة وليس عليه شيء.      |           |

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٤٥٧)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (٢١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۱ / ۳۰۵).

| ممسن قسال بسه               | الدليل أو التعليسل | الحكم والبيان                                                                                                                                                                   | المالة |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| اختيار: ابـــن عثيميـن (۱). |                    | إن كان متمتعاً فيُحرم بالعمرة من الميقات قبل أن يصل جدة، فيعتمر شم يحلّ. وإن كان مفرداً أو قارناً: فيجوز له أن يبقى في جدة بلا إحرام، فإذا جاء وقات الحج خرج للميقات الذي مرّبه | ٣٣     |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۱ / ۲۸۲ – ۲۸۲–۲۹۲).

## المبحث الثاني : ( الإحرام )

| الصفحة | رقمها | الد                                                             |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|        | ١     | واجبات الإحرام، وشرطه.                                          |
| 173    | 7     |                                                                 |
|        | ٣     | سنن الإحرام.<br>ما الحكم إذا أحرم وعليه ثيابه؟                  |
| 277    |       | حكم الإحرام في الحج والعمرة ( الذي هو نية الدخول في             |
|        | ٤     | النسك).                                                         |
| 373    | ٥     | الوقت المستحب لعقد الإحرام بقلبه.                               |
|        | ٦     | أين يتّجه عند عقد إحرامه؟                                       |
| 670    | ٧     | متى يحُرِم المتمتع للحج إذا كان واجداً للهدي؟ وإذا كان غير واجد |
|        |       | ?ما                                                             |
| 773    | ٨     | ماذا يُستحب للمتمتع عند إحرامه بالحج ؟                          |
| £7V    | ٩     | من أين يحُرِم المتمتع بالحج؟                                    |
|        | ١.    | هل يلزم المتمتع خلع ثياب الإحرام بعد أداء العمرة؟               |
| £7A    | 11    | متى ينتهي وقت التمتع بالعمرة؟                                   |
|        | ١٢    | إذا خلع المحُرِم إحرامه، ورَفَضه، فما الحكم؟                    |
| £ 7 9  | ١٣    | إذا أحرم، ونوى الحج لنفسه، فهل له أن يُغير النية بعد ذلك، ويكون |
|        | , ,   | الحج لأبيه أو لأمه، مثلاً ؟                                     |
| ٤٣٠    | ١٤    | النائم والمريض والمغمى عليه، كيف يحُرِم كلٌ منهم إذا وصل        |
|        | , -   | الميقات؟ وهل لوليه أو رفيقه أن يحُرِم عنه؟                      |

| الصفحة | رقمها | الد                                                             |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠    | ١٥    | إذا نوى المحُرِم التحلُّل، فهل يحِلِّ؟                          |
|        | ١٦    | هل تُشترط الطهارة للإحرام؟                                      |
| ٤٣١    | 1.    | من أحرم بالعمرة متمتعاً، وبعد العمرة بدا له أن لا يحج، فهل عليه |
|        | '*    | شيء؟                                                            |
|        | ١٨    | إذا لم يجد مريد الحج والعمرة ماءً عند الإحرام فهل يتيمَّم؟      |
| £٣Y    | ١٩    | إذا اعتمر المتمتع، ثم خرج خارج المواقيت، وقَدِم للحج، فمن أين   |
|        | '`    | يحُرِم؟                                                         |
| 277    | ۲.    | كيف يحرِم من سافر بالطائرة؟                                     |

## ( أحكام مسائل الإحرام )

| [MRRRRRRR 0] ################################ |                             |                            |         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| مين قسال بسه                                  | الــــدليل أو التعليـــل    | الحكم واليسان              | المسألة |
| الجمهور. واختيار: ابن                         |                             | * واجبات الإحرام:          |         |
| عثيمين.                                       |                             |                            |         |
| أما الحنفية فاشترطوا:                         |                             | ١ ـ الإحرام من الميقات، أو |         |
| التلبية، أو أي قولٌ يدلُّ على                 | لأمر النبي ﷺ، ولفعله.       | محاذاته.                   |         |
| التعظيم، واشترطوا الفعل                       | ولقوائه ﷺ: (إنــما          | ٢ ـ التحرُّز من المخيط في  | ١       |
| الدالَّ عليه، كما إذا قلَّد                   | الأعمال بالنيات).           | حق الرجال.                 |         |
| بدنةً إلىخ. واختاره: ابن                      |                             | * وشرطه: نية الدخول في     |         |
|                                               |                             | النسك.                     |         |
| تيمية (۱) .                                   |                             |                            |         |
| ١- قول الحسن البصري،                          | ١- لأنه ﷺ أحرم بعد          | ١ ـ أن يحرِم عقيب صلاة،    |         |
| واختيار: ابس تيميــة وابــن                   | الصلاة ولأنه لم يَرِد فيــه | فرضاً أو نفلًا، إن وافق    |         |
| القيم وابن عثيمين.                            | شيءٌ مخصوص.                 | وقتاً أو حالاً يُـسن فيــه |         |
| والجمهور استحبوا صلاة                         | واستحباب الاغتسال           | الصصلاة، وإلا فلسيس        |         |
| الركعتين؛ لأن النبي ﷺ قال:                    | حتيى للحيائض                | للإحرام صلاة تخصُّه على    |         |
| (أتاني آت من ربي فقال:                        | والنفساء:                   | الصحيح.                    | ,       |
| صلِّ في هـذا الـوادي                          | لقصة أسماء بنت              | ٢ ـ أن يغتسل للإحرام، ولـو |         |
| المبارك وقل عمرة في                           | عميس ﷺ،                     | كانت نفساء أو حائضًا.      |         |
| حجة).                                         | (مــسلم، الحــج:            | وإن احتاج إلى ( تقليم      |         |
| ٢-الاغتىسال مىشروعىتە:                        | (٨٦٩/٢                      | الأظافر ونتف الإبط وحلق    |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۱۷ - ۲۲۵)، بدائع الصنائع (۲/ ۳۲٦)، هدایة السالك (۲/ ۳۰۰)، منسك ابن تيمية (ص٣٤)، حاشية الروض (٣/ ٥٥٣)، الشرح الممتع (٧/ ٣٨٢).

| محسن فسال بسه                                       | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكـــم واليـــــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المسألة |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| عند الجمهور. ورُوي عن                               | وإزالة الأظفار ونحوها:                 | العانة ونحو ذلك ) فعله،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| الحسن وعطاء: إيجابه،                                | لأنه حال الإحرام يُمنع                 | وهو ليس من خصائص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| وبه قال أهل الظاهر.                                 | من إزالتها، فاستُحب                    | الإحرام، ولم يكن له ذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| والبقية: قول الأثمة الأربعة.                        | فعله قبله، لئلا يحتاج                  | فيما نقله الصحابة، لكنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ٣- الأثمة الأربعة.                                  | إليه في إحرامه، فلا                    | مشروعٌ بحسب الحاجة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| ٤ - الحنفية والـــشافعية،                           | يتمكن منه.                             | ٣_ أن يحُرِم في رداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| والحنابلة في أحد القولين                            | والباقي: لفعله ﷺ عندما                 | وإزار أبيــضين نظيفــين،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| عندهم.                                              | أحرم.                                  | ونعلين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| ٥- الجمهـور: مـنهم                                  | والتلبيـد: لحـديث ابـن                 | ٤ التلبية بعد عقد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>    |
| أبوحنيفة والشافعي                                   | عمر کے قال: ( سمعت                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i.<br>  |
| والشوري وأبو يوسف                                   | رسول الله ﷺ يهلُــل                    | م المنظم |         |
| وأحمد وغيرهم. وخالف                                 | ملبُّداً).                             | للرجال.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| الإمام مالك: فمنعه.                                 | ر با ساري د ال                         | ٥- الطيب في بدنه، دون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| ٦- التلبيد قول: الشافعية                            | ومسلم:۲۸۱٤)                            | شابه.<br>شابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| والحنابلة.واختيار: النووي.<br>٧- الحنفية والمالكية، |                                        | ł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
|                                                     |                                        | ٦- تلبيد الشعر بصمغ أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |
| والشافعية في أحد الوجهين                            |                                        | خَطمــي (١) أو عــسلٍ أو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| عندهم، والحنابلة (٢).                               |                                        | نحوه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

<sup>(</sup>١) الخطمي: بكسر الخاء وبفتحها، والواحدة: خطميّة، نبات محلّل منضّج ملّين...، وخلط بِزْرِه بالماء، أو سحيق أصله، يجمدانه، ويستعمل كمليّن. القاموس المحيط - المنجد: مادة (خ-ط-م).

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر(ص٦١)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٣٥)، جواهر الإكليل (٢/ ٤٣٠)،

| ممـــن قــــال بــــه                       | الــــــدليل أو التعليــــل               | الحكم والبيان                | المسألة |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------|
|                                             |                                           | ٧-أن يَذكر ما أحرم به: من    |         |
|                                             |                                           | حــِج، أو عمــرةٍ، أو بهــما |         |
|                                             |                                           | جميعاً.                      |         |
| التجرُّد قبل نية الإحرام عند                |                                           |                              |         |
| الحنفية والحنابلة: مستحب.                   |                                           | يصح إحرامه قبل تجرُّده،      |         |
| وعند المالكية والشافعية:                    | -                                         | لكن إن استدام لبس            |         |
| واجب. وقال ابن تيمية:                       | لأن التجرد من اللباس                      | المخيط، ولـو لحظةً فـوق      |         |
| وَالتَّجَرُّدُ مِنْ اللِّبَاسِ وَاجِبٌ      | واجب في الإحرام،                          | المعتاد من وقت خلعه          |         |
| في الإِحْرَامِ وَلَيْسَ شَرْطًا             | واجب عي الرحسرام.<br>وليس شرطاً فيه. ولأن | فــدى. وعليــه أن ينــزع     | ٣       |
| فِيهِ، فَلَوْ أَخْرَمَ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ   | وليس عرك ي. ود و الاستدامة، كالابتداء.    | اللباس المحظور نزعا          |         |
| صَحَّ ذَلِكَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ        | 21 (1996) 2 W 1970 (1996) 2 (             | معتاداً . والسنة: أن يتجرد   |         |
| ﷺ وَبِاتُّهَاقِ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، |                                           | من المخيط قبل نية            |         |
| وَعَلَيْهِ أَنْ يَنْزِعَ اللَّبَاسَ         |                                           | الإحرام.                     |         |
| المَحْظُورَ (۱).                            |                                           |                              |         |
| انعقد الإجماع على                           | لقوله تعالى: ﴿ وَمَا                      | ركن من أركان الحج            | ٤       |

الاستذكار (٤/٥-٢)، المجموع (٧/٢١٢ - ٢٢٠) وما بعدها ، المغني (٥/ ٧٥-٢٧)، منسك ابن تيمية (ص٣٥)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١٠٩)، شرح العمدة (١/ ١٠٩ وما بعدها)، هداية السالك (٢/ ٥٧٥)، زاد المعاد (٢/ ١٠٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٩/ ٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۶۶)، مجموع فتاوی شیخ الإسلام (۲۱/ ۱۰۸)، حاشیة الروض (۳/ ۱۰۸) بدائع الصنائع (۷/ ۱۶۹).

| محــــن قــــال بــــه                 | الــــدليل أو التعليـــل                  | الحكــــــم والبيــــــان          | المسألة |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|
| فرضيته.                                | أُمِهُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ     | والعمرة.                           |         |
| والجمهور: على أنه ركن من               | مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآةً ﴾     |                                    |         |
| أركان الحج والعمرة (١).                | [البينة: ٥]                               |                                    |         |
| مالك والشافعي في الجديد                |                                           |                                    |         |
| ورواية عن أحمد. وهو قول                |                                           |                                    |         |
| الجمهـــور. واختـــاره:                | لحديث ابن عمر ﷺ:                          |                                    |         |
| الخرقمي وابسن قداممة                   | الحديث ابن عمر الله النبي المعارفة المالة |                                    |         |
| والشنقيطي وابسن باز وابس               | استوت به راحلت                            |                                    |         |
| عثيمين.                                | استون بنه راحسه قائمة).                   | بعد ركوبسه الراحلة  <br>(السيارة). | ٥       |
| أماعند أبي حنيفة                       |                                           | (السيارة).                         |         |
| والـــشافعي في القـــديم               | ( البخاري، الجهاد : ٢<br>/ ١٦٩)           |                                    |         |
| وأحمد وداود: يُحْرِم عقب               | (113/                                     |                                    |         |
| الصلاة وهو جالسٌ قبل                   |                                           |                                    |         |
| ركوب دابته وقبل قيامه <sup>(۲)</sup> . |                                           |                                    |         |

<sup>(</sup>١) شرح العمدة (٢/ ٣٩٥) ، الحج للطيار ص(٨٠) .

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۲۲۳)، المغني (٥/ ۸۱-۸۳)، هداية السالك (٢/ ٩٩٤)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٣٤٤)، شرح العمدة (٢/ ٤٢١)، الاستذكار (٤/ ٥٥)، بداية المجتهد (١/ ٥٧١)، شرح العمدة (٢/ ٤٢١)، هداية الناسك (ص٢١)، منسك المنقيطي (٢/ ١٠١)، مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ١٢٨)، الشرح الممتع (٧/ ١١٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٩٩)، المنهج (ص ٢٢). وانظر: فتح الباري (٣/ ٨٦٨) مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٩٩)، المنهج (ص ٢٢). وانظر: فتح الباري (٣/ ٨٦٨)

| ممسن قسال بسه                   |                                                 | الحكم واليان                  | المسألة |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                 |                                                 |                               |         |
|                                 | الحديث: (فإذا استوت                             |                               |         |
|                                 | به استقبل القبلة قائماً                         | الأفضل أن يكون مستقبل         |         |
| الأثمة الأربعة <sup>(١)</sup> . | ثم يلبي) البخاري (٢/                            | القبلة.                       | ٦       |
| ,                               | ١٣٩ ) معلقاً، وأصله في                          | ا نفینه:                      |         |
|                                 | مسلم(٤/٢٢–٦٣).                                  |                               |         |
| ١- ابن عمر وابن عباس            |                                                 | ١- إن كأن واجداً للهدي،       |         |
| وطاووس وإسحاق وعطاء             | ·                                               | فالـــسنة: أن يحُــرِم يـــوم |         |
| وسعيد بن جبير وهو               |                                                 | الترويــة ( قبــل الــزوال).  |         |
| مذهب المشافعي وقول              | ١ - لقول جابر ﷺ:                                | ويجوز قبل ذلك ولايُسن         |         |
| بعض المالكية والإمام            | ۱- کلون جابر هید.<br>(فلما کمان يموم الترويـة   | إلا لمن مرَّ بالميقات         |         |
| أحمد وإسحاق وابسن               | رفتما كان ينوم النروية وتوجّهوا إلى منى فأهلُوا | وأحرم.                        |         |
| المنذر. واختاره: الشنقيطي       |                                                 | ٢- وإن كان غير واجدٍ له:      | <br>    |
| وابسن بساز وابسن عثيمسين        | بالحج). رواه مسلم (۱۲۱۶)                        | جاز له الصيام بعد الإحرام     | \       |
| وغيرهم.                         | (1110)                                          | بالعمرة.                      |         |
| أما عند الحنفية: فيُستحب        |                                                 |                               | :       |
| تقديم الإحرام عند دخول          | ٢- لقولهﷺ: ( دخلت ا                             | وانظر مبحث الهدي من           |         |
| أشهر الحج: مطلقاً.              | العمرة في الحج).                                | هذا الكتاب للمزيد حول         |         |
| وعند مالك: الأفضل أن            |                                                 | مسألة تقديم الإحرام           |         |
| يحرم من أول ذي الحجة            |                                                 | بالحج والخلاف فيها            |         |
| مطلقاً. ونقله القاضي            |                                                 | مفصلاً.                       |         |

<sup>(</sup>١) هداية السالك (٢/ ٥٠١)، شرح العمدة (٢/ ٤١٩)، منسك النساء للنووي ص (١٣).

| مىن قىال بىيە               | الــــدليل أو التعليــــل | الحكم واليسان        | المسألة  |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|----------|
| عياض عن أكثر الصحابة        |                           |                      |          |
| والعلماء. قال النووي:       |                           |                      |          |
| والخلاف في الاستحباب،       |                           |                      |          |
| وكلٌ منهما جائز بالإجماع،   |                           |                      |          |
| والله أعلم. اهـ             |                           |                      |          |
| ٢- هذا مذهب أبي حنيفة،      |                           |                      |          |
| والمصحَّح عند الحنابلة.     |                           |                      |          |
| وهو اختيار: ابن قدامة وابـن |                           |                      |          |
| تيمية وابن باز وابن عثيمين. | _                         |                      |          |
| وعنـد الحنابلـة: يحُـرِم في | · .                       |                      | <u> </u> |
| السابع والثامن، ويوم عرفة:  |                           |                      |          |
| يُشرع صيامه لعادم الهدي؛    |                           |                      |          |
| للحاجة (١) .                |                           |                      |          |
| عطاء ومجاهد وسعيد بن        | قياساً على إحرام          | يُستحب له: ما يُستحب | <b>A</b> |
| جبير والثوري والشافعي       | العمرة.                   | عند الميقات من الغسل | ^        |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٣٢)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٧٠ ـ ٣٧١)، المجموع (٧/ ١٨١)، المغني (٥/ ٢٦٠ – ٢٦١)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٤٤٧)، شرح العمدة (٣/ ٣٥٠ – ٤٨٤)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٤٣)، فتح الباري (٣/ ٥٩١) البروض المربع (٥/ ٤٨١)، حاشية الروض (٤/ ٢١١)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٧٨)، التحقيق والإيضاح ((0.5, 0.5))، الشرح الممتع ((0.5, 0.5))، معرفة أوقات العبادات ((0.5, 0.5)).

| محــن قـــال بــــه       | الــــدليل أو التعليــــل | الحكـــــم والبيـــــان | المسالة |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| وإسحاق وابن المنذر،       |                           | والتنظيفإلخ.            |         |
| وهـو مـذهب الحنابلـة.     |                           |                         |         |
| واختاره: ابن قدامة (١) .  |                           |                         |         |
| الجمهور. وهو اختيار:      | لقوله ﷺ: (حتى أهــل       | الأفسضل أن يحسرم مسن    |         |
| ابن قدامة وابن تيمية وابن | مكــة يُهلّــون منهـــا). | مكانه الذي هو نازل فيه، | q       |
| القيم وابسن بساذ وابسن    | ولقــول جــابر ﷺ:         | ويجزئ من أي مكان من     | ,       |
| عثيمين (۲)                | فأهللنا من الأبطح.        | الحِلّ، أو الحرم.       |         |
| اختيار: ابسن بماز وابسن   |                           |                         |         |
| عثيمين.                   |                           | لا يلزمه، فلو أبقى ثياب |         |
| وقال ابن عثيمين: لكن      | لأن العـــبرة بعقـــد     | الإحرام عليه، ونوى عند  | !       |
| كونه يخلع ثياب الإحرام    |                           | دخول وقت الإحرام:       | ١٠      |
| ويلبس الثياب المعتادة     | الإحرام بالقلب.           | كفاه.                   |         |
| أحسن؛ لأنه أظهر في        |                           |                         |         |
| التحلّل.اهـ (٣)           |                           |                         |         |

المجموع (٧/ ٢١٢)، المغني (٥/ ٦١)، الإنصاف (٤/ ٣٣)، حاشية الروض (٤/ ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ٢٦١)، شرح العمدة (٣/ ٤٨٥)، الإنتصاف (٤/ ٢٤)، حاشية السروض (٢ / ٢٤)، فتاوى ابن باز (٢/ ١٣٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٩).

<sup>(</sup>٣) فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١٣٤٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٥٣) (٢٣/ ٢٣). (٢١/ ٢٣).

| مىن قىلاب،               | الــــدليل أو التعليــــل               | الحكــــم والبيــــان    | المسألة |
|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------|
|                          | لأن الوقـت لا يكفيـه                    | ينتهي ضحى اليوم الثامن   |         |
| :                        | للعمرة ثم الإحرام                       | الذي تبدأ فيه أعمال      |         |
|                          | بالحج. والله تعالى                      | الحج، فإن قَدِم ضحى      |         |
| (۱) ابن عثيمين           | يقـول: ﴿فَنَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ  | اليوم الثامن، فإنه يجمع  | 111     |
| ا میں عیدر، اس عیدر،     | إِلَى لَغَيِّجَ ﴾ [البقــــــرة:        | بين العمرة والحج،        | , ,     |
|                          | [197                                    | ليكمون قارناً، أو يحُرِم |         |
| ·                        | وهـذالا يحـصل لــه                      | بالحج وحده، فيكون        |         |
|                          | تمتع.                                   | مفرِداً.                 |         |
|                          | لقول تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ            | إذا كان لبس الإزار       |         |
| لا يخرج من إحرامه:       | بَالْعُمْرَةِ إِلَى لَلْمَجَ ﴾ [البقرة: | والرداء، ولم ينو الدخول  |         |
| بالإجماع.                | .[١٩٦]                                  | في النــسك، ولم يلــبّ   |         |
| والبقية: قول الحنابلة.   | ولحديث ضباعة بنت                        | بذلك، فهو بالخيار، ولا   |         |
| واختيار: ابن قدامة       | الزبير.                                 | حرج عليه إذا كان أدى     | 17      |
| واللجنة الدائمة وابن باز | ولقول تعالى: ﴿ فَإِنْ                   | حجة وعمرة الإسلام.       |         |
| وابن عثيمين.             | أخصِرَتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ       |                          |         |
| إلا أن الشيخ: ابن عثيمين | اَلْمَدِّي ﴾ البقرة: ١٩٦                | الـــدخول في النـــسك،   |         |
| استثنى الصبي وقال: إنه   | ولأن التحلّــل بــالحج                  | فليس له ذلك، بل يجب      |         |
| إذا رفض إحرامه حلَّ منه؛ | لا يحصل إلا بأحد                        | عليه أن يكمل ما أحرم بـه |         |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن عثيمين (۲۲/ ٥٢ )، الشرح الممتع (٧/ ٣٧٦).

| مسن فسال بسم                     | الــــدليل أو التعليــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الحك م واليــــان            | المسألة |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|
| لأنه ليس أهلاً للوجوب.           | ثلاثة أشياء: كمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | على الوجه الشرعي، إلا        |         |
| وهذا قول الحنفية وقولٌ           | أفعاله، أو التحلّل عنـد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أن يكسون قد اشترط            |         |
| عند الحنابلة، مال إليه           | الحصر، أو بالعذر إذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وحصصل المانع، أو             |         |
| صاحب الفروع.                     | شرط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أحصر، أو أكمل أعمال          |         |
| وعدم لزوم شيء عليه عند           | وليس عليه لرفضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحج، فله أن يتحلَّل.        |         |
| رفضه للإحرام مطلقاً:             | الإحرام شيء، لأنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فإن رفض إحرامه بعد           |         |
| هـــذامـــذهب مالــك             | مجرد نية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عقده، ولم يشترط فإنه         |         |
| والـــشافعي وأحمـــد.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | آثــم، وتلزمــه التوبــة،    |         |
| واختيار: ابـن قدامـة وابـن       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وإتمام نسكه، وإن كان         |         |
| باز وابن عثيمين <sup>(۱)</sup> . |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فعل محظوراً فدى،             |         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وليس عليه لرفضه              |         |
| <u>.</u>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإحرام شيء.                 |         |
|                                  | لقول تعالى:﴿ وَأَيْتُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لاليس له ذلك، بل يلزمه       |         |
| اختيار: اللجنة الدائمة           | أَلْحُجُّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحج لنفسه. كما أنه إذا      |         |
| وابن باز (۲)                     | المحال ال | أحرم لغيره وجب أن يُتمَّه    | 14      |
| 3.0.3                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لغيره، ولا يُغير النيـة بعـد |         |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الإحرام.                     |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢٠٥)، الإنصاف (٣/ ٤٧٧)، حاشية الروض (٤/ ٥٧ - ٥٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (١٩٣/١)، مجموع فتاوى ابن باز (١٩٦/ ١٣١)، الشرح الممتع (٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوي هيئة كبار العلماء (١/ ٥٠٠)، فتاوي ابن باز (١/ ٦٩).

| م ن قال ب                  | السدليل أو التعليسل                  | الحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------|
| مالك والشافعي وأحمد        |                                      | لا يصح إحرام وليهم ولا    |         |
| وأبو يوسف ومحمد بن         |                                      | رفيقهم عنهم، لكن يُنتظر   |         |
| الحسن وداود.               | لأنهم غير زائملي                     | حتى يىزول عـ ذرهم، أو     |         |
| وقـــال أبـــو حنيفـــة في | العقل، ويُرجى برؤهم                  | يَقدروا على الإحرام، ثم   |         |
| المغمى عليه: إذا أهلَّ عنه | عن قرب.                              | يحُرِموا بأنفسهم.         | ١٤      |
| رفقاؤه جاز.                |                                      | وإذا مــرَّت الطــائرة    |         |
| ورجوع من لم يحرِم؛         |                                      | بالميقات وهو نائم، فعليه  |         |
| لنومه: ظهاهر كهلام ابسن    |                                      | أن يرجع إلى الميقات       |         |
| عثيمين .                   |                                      | ليُحرم منه.               | :       |
|                            | لقـول تعـالى:﴿ وَأَنِيْوا            | لا يحــلُّ مــن إحرامــه، |         |
|                            | أَخْجُ وَٱلْمُرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقرة: | وليس عليه فدية، إلا إن    |         |
| بالإجماع <sup>(۲)</sup> .  | 197                                  | فعل محظوراً.              | ١٥      |
| پور بس                     | ولأنها عبادة لا يخرج                 | وقطع النية ليس له أثر ما  |         |
|                            | منها بالفساد، فلا                    | دام قام بأعمال الحج.      |         |
|                            | يخرج منها بالرفض،                    | وتلزمه أحكام الحج.        |         |

<sup>(</sup>۱) البحسر العميسة (۲/ ۲۷۷)، المجمسوع (۷/ ۳۸)، الفسروع (۳/ ۱۵۹–۳٤۰)، الإنسصاف (۳/ ۳۵۱)، هداية السالك (۲/ ۵۲۱)، حاشية السروض (۳/ ۵۵۱)، مجمسوع فتساوى ابسن عثيمين (۲۱/ ۲۱۲).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٥٤ – ٢٠٥)، حاشية الروض (٤ / ٥٨ )، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٦٨ ).

| مسسن قسال بسده              | الــــدليل أو التعليــــل | الحك م والبيان                                  | المسألة |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|                             | ولأن مجـرد النيــة لا     |                                                 |         |
|                             | يؤثر شيئاً.               |                                                 |         |
|                             | لعدم الدليل عملى          | لا تُشترط، لا من الحدث                          |         |
|                             | الاشتراط.                 | الأصغر ولا من الحدث                             |         |
| بالإجماع <sup>(۱)</sup> .   | ولقمه أسماء بنت           | الأكبر، للرجال والنساء.                         | ١٦      |
| ·                           | عميس، حيث                 | الا تبره تدرجان والمساء.<br>لكن تُستحب الطهارة. |         |
|                             | أحرمت وهي نفساء.          | نکن نستخب انظهاره.                              |         |
| اختيار: اللجنة الدائمة      |                           |                                                 |         |
| وابن باز وابن عثيمين.       |                           |                                                 |         |
| وذكر ابن عثيمين أنه لو      | لأنه تحلّل من العمرة،     |                                                 |         |
| أحرم بالحج ثم حوله إلى      | ولم يـشرع في أعـمال       | ليس عليه شيء، وله أن لا                         |         |
| عمرة، فهل له أن يدع         | الحج.                     | يحج، إلا إن كان نذر أن                          |         |
| الحج؟ قال: يحتمل            | وللنمصوص الأمسرة          | يحج هذا العام، أو لم                            | ۱۷      |
| عندي وجهان. يحتمل           | بالوفاء بنذر الطاعة.      | يحج حجة الإسلام،                                |         |
| إلزامه بالحج، ويحتمل        | ولكون الحج على            | فيجب عليه الحج.                                 |         |
| أنه لا يلزمه شيء.           | الفور.                    |                                                 |         |
| واختار ابن تيمية وابن       |                           |                                                 |         |
| القيم أن المتمتع بعد العمرة |                           |                                                 |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢١٢)، مجموع فتاوي ابن باز (١٦/ ١٢٧).

| مسن قسال بسه                | الدليل أو التعليسل    | الحكم والبيسان          | المسألة  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| يلزمــه أن يُكمــل حجــه    |                       |                         |          |
| متمتعاً، وليس له أن يَعْدل؛ |                       |                         |          |
| لأن المتمتع من حين أن       |                       |                         |          |
| يحُرِم بالعمرة دخل في       | ·                     |                         |          |
| الحج، كما قال 鑑: (دخلت      |                       |                         |          |
| العمرة في الحج) (١).        |                       |                         |          |
| الحنفية والمالكية، وبعض     | لأن الغسل المسنون لا  |                         |          |
| الــــشافعية وبعـــض        | يُستحب له التيمم عند  | لا ليس له التيمم، ويسقط |          |
| الحنابلة.واختيار: ابن قدامه | عدم الماء، كغسل       | عنه الاغتسال.           | ١٨       |
| وابن تيمية وابن عثيمين (٢). | الجمعة (على القول     |                         |          |
| <u> </u>                    | بسنيته).              |                         | <u> </u> |
| الحنابلة، واختاره: ابن      | إذا خرج لغرض          | إذا رجع سريعاً: فلا حرج |          |
| قدامة وابن باز.             | ورجع سريعاً: فإنه لا  | عليه أن يدخل بلا إحرام، |          |
| وبعض العلماء قال: حتى       | يكون هذا السفر        | ويبقى إلى اليوم الثامن، | ١٩       |
| إذا خرج لعملٍ يطول أو       | منقطعــاً عــن ســفره | ثم يحُرِم بالحج من      | }        |
| سافر فإنه إذا قدِم لا يلزمه | الأول؛ لأنــــه في    | مكانه.                  |          |
| الإحرام من الميقات؛ لأنه    | الحقيقة بمنزلة الباقي | وإن خرج لعمل يطول:      |          |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۲/ ۵۲)، زاد المعاد (۲/ ۲۰۱)، فتاوى إسلامية (۲/ ۲۱۰)، الشرح الممتع (۷/ ۹۸)، فتاوى أركان الإسلام ص (۵۰۰).

 <sup>(</sup>۲) المجموع (٧/ ٢١٣)، المغني (٥/ ٧٦)، الإنصاف (٣/ ٣٨٩)، شرح العمدة (٢/ ٤٠٥)،
 الشرح الممتع (٧/ ٣٣).

| ممان قال ب                  | الـــدليل أو التعليـــل | الحكم والبيان                                           | المسألة |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
| مرَّ به وهو قاصد مكة التي   | في مكة حكماً.           | فيُحرِم بالحج إذا رجع                                   |         |
| هـــي محــطُّ رحلِـــه.     | وأما خروجه للعمل:       | من الميقات الذي يمرُّ به،                               |         |
| واختاره: ابن عثيمين (١).    | فإنه فصل دخوله          | أو يحُرِم بعمرةٍ أخرى                                   |         |
|                             | الأول عن الثاني.        | لكي يحِلُّ من إحرامه(٠٠)                                |         |
| لبس السراويل عند تعذر       | عـن ابـن عبـاس الله     | يلبس لباس الإحرام قبل                                   |         |
| لبس الإزار أو فقده قول:     | قال: سمعت النبي ﷺ       | الــصعود للطــائرة، أو                                  |         |
| عطاء والشافعي والثوري       | يخطــب بعرفــات         | يغتسل في بيته، ويأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| وأحمد وإسحاق وأبو           | يقول: (من لم يجد        | معه ثياب الإحرام، فإذا                                  |         |
| ثــور وداود. بــل قـــال في | إزاراً فليلبس سراويل،   | ركب الطائرة لبسها، فإذا                                 |         |
| المغني: (لا نعلم خلافاً     | ومن لم يجد نعلين        | أُعلن عن محاذاة                                         |         |
| بين أهل العلم في ذلك).      | فليلبس خفين ).          | الميقات، لبَّى ونوى.                                    | ۲٠      |
| وعدم فتق السراويل: قول      | متفق عليه (البخاري      | فإذا لم يُعلَسن، فيسأل                                  |         |
| أكثر الـشافعية وأحمـد.      | : ۲۰۸۵ – ومــسلم:       | المسئولين عن المحاذاة                                   |         |
| واختاره: ابن تيمية.         | ٢٧٩٤، واللفــــظ        | متی؟                                                    |         |
| والجمهور على أنه يجب        | للبخاري)                | وإذا خـــاف فــــوات                                    |         |
| الفتق.                      | ولأن المحاذاة جـواً،    | الميقات لسرعة الطائرة،                                  |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٥٥)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، فتاوى نورٌ على الدرب (ابن باز) ص١٢٩٨، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٣٤٣ـ ٣٥٨-٣٥١).

<sup>(\*)</sup> سبقت هذه المسألة في مبحث: المواقيت. وتكرُّ رت؛ لمناسبة ذكرها.

| مدن قسال سے               | الــــــدليل أو التعليـــــل | العحكــــم واليـــــــان   | المسألة |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------|---------|
| وعند أبي حنيفة ومالك:     | كالمحاذاة براً في            | ف لا حرج أن يحتاط،         |         |
| منع السراويل مطلقاً.      | لزوم الإحرام، وعدم           | ويحُرِم قبله بقليل.        |         |
| وصفة اللبس في الطائرة،    | تجماوز الميقمات إلا          | فإن نسي ملابس الإحرام      |         |
| اختيار:                   | بإحرام.                      | في جوف الطائرة فإنه        |         |
| السعدي ومحمد بن           |                              | يخلع الثياب العليا         |         |
| إبراهيم وعبدالله الجاسر   |                              | والعمامـــة ويُبقِـــي     |         |
| وابن باز وابن عثيمين (١). |                              | الـسراويل، ولا يفتقهـا،    |         |
|                           |                              | ولا يخلـع الثيـاب          |         |
|                           |                              | الداخلية، ويكشف رأسه،      |         |
|                           |                              | ويجعل الشوب الأعملي        |         |
|                           |                              | بمنزلة الرداء، فيلفُّه على |         |
|                           |                              | بدنه، ويُلبِّي، فإذا نزل،  |         |
|                           |                              | فليبادر بلبس الإزار،       |         |
|                           |                              | وليس عليه شيء. فإن         |         |
|                           |                              | أبقى ثيابه عليه وأحرم      |         |

(۱) الاستذكار (٤/ ١٦)، بداية المجتهد (١/ ٥٥)، المجموع (٧/ ٢٥٩– ٢٦)، المغني (٥/ ١٢٠)، معالم السنن (٢/ ١٥٣)، شرح العمدة (٣/ ٢١)، منسك ابن تيمية (ص٧٣)، فتح الباري (٤/ ٢٩)، حاشية الروض (٤/ ١٢)، الأجوبة السعدية عن الأسئلة القصيمية (ص٥١ – ١٨٦)، مجموع فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢١٤)، مفيد الأنام (١/ ٣٧)، فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١٣٠١ ـ ١٣٠١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٣٣ – ١٤٩).

| ممــــن قـــــال بـــــه | الـــدليل أو التعليـــل | الحكــــم والبيـــــان     | المسألة |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|
|                          |                         | فه و أو لي من مجاوزة       |         |
|                          |                         | الميقات بلا إحرام، لكن     |         |
|                          |                         | عليـــه الفديـــة للبـــسه |         |
|                          |                         | المخيط، وفدية أخرى إن      |         |
|                          |                         | لم ينزع العمامة من على     |         |
|                          |                         | رأسه.                      |         |
|                          |                         | وانظر: مبحث اللباس،        |         |
|                          |                         | في وجموب الفديمة من        |         |
|                          | ·                       | عدمــه عنــدلــبس          |         |
|                          |                         | السراويل.                  |         |

## المبحث الثالث: (التلبيت)

| الصفحة        | رقمها | المــــــالـة                                                     |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|               | 1     | لفظ التلبية.                                                      |
| £ <b>*</b> *V | ۲     | حكم الزيادة على لفظ التلبية.                                      |
| ٤٣٨           | ٣     | بداية وقت التلبية في العمرة، وفي الحج.                            |
| ٤٣٩           | ٤     | نهاية وقت التلبية في الحج.                                        |
| ٤٤١           | ٥     | حكم التلبية، وتكرارها.                                            |
| 257           | ٦     | رفع الصوت في التلبية، للرجال والنساء.                             |
| 2 2 3         | ٧     | ما هي الأوقات والأحوال التي تتأكد فيها التلبية؟                   |
| 111           | ٨     | نهاية وقت التلبية في العمرة.                                      |
|               | ٩     | التلبية في المساجد.                                               |
| ٤٤٥           | ١.    | هل يذكر ما أحرم به يعني: ( يحُدُّد نسكه ) عند التلبية؟ وهل يتكلم  |
|               |       | بشيءٍ قبل التلبية؟                                                |
| 227           | 11    | هل يُستحب قول: اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي (أي: ينطق بالنية)؟ |
|               | 17    | لو نوى النسك ولم ينطق بشيء، فهل يكفيه؟                            |
| ££V           | 14    | أيهما يُقدِّم القارن: العمرة أم الحج، عند تلبيته؟                 |
| 1 224         | ١٤    | حكم التلبية في طواف الإفاضة والوداع؟                              |
|               | 10    | حكم التلبية في طواف القدوم للمفرد والقارن، والسعي بعده.           |
| ٤٤٨           | 17    | وقت التلبية في عرفة ومزدلفة.                                      |
| ļ             | ۱۷    | ماذا يُسن بعد التلبية؟                                            |
| ٤٤٩           | ١٨    | حكم التلبية لغير المحُرِم ( للحلال ).                             |

#### أحكام مسائل التلبيت

| ممن قسال بسه               | الـــدليل أو التعليــــل | الحكسم واليسان        | المسألة |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|                            | حديث ابن عمر الله أن     | (لبيك اللهم لبيك،     |         |
| أجمع المسلمون على لفظ      | تلبيــة رســول الله ﷺ:   | لبيك لا شريك لـك      |         |
| التلبية الذي في حديث ابن   | (لبيك اللهم لبيك         | لبيك، إن الحمد        | ,       |
| عمر هذا (۱)                | إلخ). متفق عليه          | والنعمة لك والملك،    | '       |
|                            | (البخــاري ١٥٤٩ –        | لا شريك لك )، وصحَّ   |         |
|                            | ومسلم ۱۱۸۶)              | غيره من الألفاظ .     | ,       |
| الثوري وأبو ثور وأبو حنيفة | لأن النبي ﷺ لـزم لفـظ    | مباحة، لا تُستحب ولا  |         |
| وأصحابه، والمشافعية،       | التلبية، ولم يـزد عليـه، | تُكـــره، والأفـــضل: |         |
| والحنابلة.                 | وثبت عن بعض              | الاقتصار على ما صحَّ. |         |
| واختاره: ابن عبد البر وابن | الصحابة: كابن عمر        | ومما ورد من الزيادة:  | ۲       |
| قدامة وابس تيمية وابس      | وأنـس وغيرهمــا &        | لبيك ذا المعارج،      |         |
| إبراهيم وابن عثيمين .      | الزيادة عليه بزيادة      | ورُوي عن عمر بن       |         |
| וָאָרָוּאבָא פּיִיט בערבט  | مختلفة، ورسول الله ﷺ     | الخطاب ﷺ أنه يقول     |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/٤٤)، المغني (٥/ ١٠٢)، بداية المجتهد (١/ ٥٧٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١١٤)، ولمزيد من الاطلاع على معنى التلبية راجع: المجموع (٧/ ٢٤٦-٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (٤/٤٤)، المجموع (٧/ ٢٤٥)، المغني (٥/ ١٠٣)، فتاوى شيخ الإسلام (٢) الاستذكار (١٠٤/٤٤)، الممتع الرحمة (ص٤٤)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢٢٢)، الشرح الممتع (٧/ ١٢٥)، وإنظر هداية السالك (٢/ ٧٠٥) وما بعدها.

| ممسن قسال بسه              | الدليل أو التعليل       | الحكم والبيان           | المسألة |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|                            | يسمعهم ولم ينههم.       | بعد التلبية (لبيك ذا    |         |
| ·                          |                         | الــنعماء والفــضل      |         |
|                            |                         | الحسن. لبيك مرهوباً     |         |
|                            |                         | منك، ومرغوباً إليك).    |         |
|                            |                         | ورُوي عن أنس ﷺ أنه ا    |         |
|                            |                         | كان يقول في تلبيته:     |         |
|                            |                         | لبيك حقاً حقا، تعبداً   |         |
|                            |                         | ورقــا. وانظــر مبحــث: |         |
|                            |                         | أذكار وأدعية في الباب   | ļ       |
|                            |                         | الثالث من هذا الكتاب.   |         |
| مالـك ووجـة عنـد الـشافعية |                         | لا خلاف بين الفقهاء:    |         |
| ورواية عن أحمد. واختاره:   | لحديث ابن عمر،          | أنه من حين الإحرام،     |         |
| الخرقي و ابن قدامة والنووي | (أهــلَّ النبـي ﷺ حــين | لكــــن اختلفـــوا في   |         |
| والمشنقيطي وابسن باز وابسن | استه ت په راحلته ا      | الأفضل.                 | ۳       |
| عثيمين.                    | قائمة). رواه البخاري    | والسراجح: أنه وقب       |         |
| أما عند أبي حنيفة وهو قولُ | .(1007)                 | ركوب الراحلة            |         |
| للمشافعي وهمو ممذهب        |                         | (الــسيارة) مطلقــاً،   |         |
| الحنابلة. واختيار: ابن حزم |                         | سواء سار أم لم يسِرْ.   |         |

| ممــــن قــــال بـــــه       | الـــدليل أو التعليــــل | العحكم والبيان          | المسألة |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| وابن حميد: فيبدأ من بعد       |                          | وهكذا في الحج عند       |         |
| الإحرام مطلقاً (١).           |                          | التوجــه مــن مكــة إلى |         |
|                               |                          | منى يوم الثامن.         |         |
| ۱ - رُوي هـذا عـن ابـن عمـر   | مـــا رواه الفــضل بـــن | ١ – إن بـدأ بعـد الـدفع |         |
| وابسن عباس وابسن مسعود        | عباس الله النبي          | من مزدلفة بالرمي:       |         |
| وطاووس وسعيد بن جبير          | ﷺ لم يىزل يلبي حتى       | فينتهمي من حين أن       |         |
| والنخعي والثوري والشافعي      | بلغ الجمرة ).            | يرمـــي أول حـــصاة     |         |
| وأحمد وإسحاق وأبو ثور،        | (أخرجه البخاري كتاب      | (حين يشرع في رمي        |         |
| وهـو رأي الحنفيـة، وبعـض      | الحج ، باب النزول بين    | جمرة العقبة ).          | ٤       |
| المالكية، والمذهب عند         | عرفة وجمع ١٧٦/٢،         | ٢- وإن بدأ بالطواف،     |         |
| الحنابلة، وهو رأي الجمهور.    | ومسلم ، كتاب الحج ،      | أو الحلق: فالراجع       |         |
| واختاره: ابن قدامة وابن تيمية | باب التلبية حتى يرمي     | أنها تستمر حتى رمي      |         |
| والسنقيطي وابسن باز وابسن     | جمسرة العقبسة بسأول      | أول حصاة مطلقًا؛        |         |
| عثيمين.                       | حصاة ٥/ ١٣٧).            | لظاهر الحديث.           |         |
| وعن علي وعائشة وسعد بن        |                          |                         |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٥٥)، بدایسة المجتهد (۱/ ٥٧٦)، المغنی (٥/ ۱۰۱)، المحلی (٧/ ١٠١)، شرح النووي علی مسلم (٨/ ٤٧٨)، هدایة الناسك (٣/ ١٠٤)، شرح النووي علی مسلم (٨/ ٤٧٨)، هدایة الناسك (ص ٢١)، منسك الشنقیطي (٢/ ١٨١)، مجموع فتاوی ابن باز (١٢٨ / ١٦١)، الشرح الممتع (٧/ ١٠١)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۹۹)، المنهج (ص ۲۲).

| مـــن قـــال بــــه              | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان | المسألة |
|----------------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| أبي وقاص وأم سلمة: أنهما         |                          |               |         |
| كانا يلبيان حتى تــزول           |                          |               |         |
| الشمس من يوم عرفة.               |                          |               |         |
| وقال مالك والأوزاعي              |                          |               |         |
| والليث والحسن البصري:            |                          |               |         |
| يقطع التلبية إذا راح إلى         |                          |               |         |
| الموقف، وقيَّده: بزوال           |                          |               |         |
| الشمس يوم عرفة.                  | ·                        |               |         |
| وعند ابن عمر: يقطع التلبية       |                          |               |         |
| إذا دخل الحرم.                   |                          |               |         |
| ٢- عند الحنابلة. واختيار:        |                          |               |         |
| ابن قدامة.                       |                          |               |         |
| ا أمـــا عنــــد أبي حنيفــــة ا |                          |               |         |
| والـشافعي: فيقطـع إن بــدأ       |                          |               |         |
| بالطواف: بأول طوفة، وإن          |                          |               |         |
| بدأ بالحلق: ففي أوله.            |                          |               |         |
| وعند أبي يوسف ورواية             |                          |               |         |
| عن محمد بن الحسن:                |                          |               |         |
| يقطع إن بدأ بالحلق فقط،          |                          |               |         |
| فإن بدأ بالطواف لم يقطع          |                          |               |         |

| ممــــن قــــال بـــــه   | الـــدليل أو التعليــــل | العحكم والبيان         | المسألة |
|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
| حتى يحلق أو يرمي أو تزول  |                          |                        |         |
| الشمس من يوم النحر.       |                          |                        |         |
| قال ابن حجر: وأشار        |                          |                        |         |
| الطحاوي إلى أن كـل مـن    | ;                        | ·                      |         |
| رَوى عنه التلبية من يـوم  |                          |                        |         |
| عرفة أنه تركها للاشتغال   |                          |                        |         |
| بغيرها من الذكر، لا على   |                          |                        |         |
| أنها لاتُـشرع، وجمع في    |                          | ·                      |         |
| ذك بين ما اختلف من        |                          |                        |         |
| الآثار والله أعلم.اهـ (١) |                          |                        |         |
| اتفق الأئمة الأربعة على   | لفعله ﷺ، وأمره برفع      | سنة، وتتأكَّد وتتكرَّر |         |
| استحبابها والإكثار منها.  | الصوت بها.               | بتجـــدُّد المواقـــف  |         |
| ولكن اختلفوا في حكمها     | ولا يجب لأنه ذكرٌ،       | والأحوال.              |         |
| عند الإحرام للحج أو       | كــسائر الأذكـــار في    | واستحب الشافعي أن      |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٧٣)، بداية المجتهد (١/ ٧٧٥)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٥٨)، المجموع (٨/ ١٧٠)، المغني (٥/ ٢٩٧)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٦٤)، شرح العمدة (٢/ ١٠٩)، فتح الباري (٣/ ٣٢٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٨٥)، مجموع فتاوى بن باز (١/ ١٩٠)، الشرح الممتع (٧/ ٢٨٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٩٧)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٠).

| ممـــن قــــال بــــه     | الـــدليل أو التعليـــل                    | الحكسم والبيسان       | المسألة |
|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------|
| العمرة:                   | الحج.                                      | يلبي ثلاثاً. واستحسنه |         |
| فعند الجمهور: أنها سنة.   |                                            | ابن قدامة.            |         |
| وعند أصحاب مالك وأهل      |                                            |                       |         |
| الظاهر: أنها واجبة، يجب   |                                            |                       |         |
| بتركها دم.                |                                            |                       |         |
| وعند الثوري وأبي حنيفة:   |                                            |                       |         |
| أنها شرطُ الإحرام، لا يصح |                                            |                       |         |
| إلا بها(۱).               |                                            |                       |         |
| استحباب الرفع للرجال:     | لما رواه مالك أن رسول                      | يُستحب رفع الصوت      |         |
| قـول الجمهـور، مخـالفين   | الله ﷺ قال: (أتاني                         | بالتلبية للرجال.      | ٦       |
| أهـل الظـاهر القـائلين:   | جبريل فأمرني أن آمسر<br>أصحابي ومن معيي أن | أما المرأة: فلا ترفع  |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٢٤)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٠٤)، المجموع (٧/ ٢٤٥)، المغني (٥/ ١٠٠ – ١٠٠)، بداية المجتهد (١/ ٥٧٤)، هداية السالك (٢/ ٥٠٣)، الحج للطيار ص(٨٨). وانظر: الأقوال في حكم التلبية والتي أوصلها ابن حجر في الفتح إلى عشرة أقوال، في فتح الباري (٣/ ٤٨٠).

| محسن قسال بسه             | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم واليان             | المسألة      |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| بالوجوب.                  | يرفعوا أصواتهم بالتلبية  | صوتها، ولكن تلبي         |              |
| والمرأة بقدر سماعها       | وبــــالإهلال). رواه     | بصوت تُسمع نفسها         |              |
| لنفسها: بإجماع أهل        | الترمذي (الحج: ١٥)       | وجارتها فقط.             |              |
| العلم (۱)                 | وابـن ماجـه (المناسـك:   |                          |              |
| ,                         | ١٦) والــــد ارمــــي    | ·                        |              |
|                           | (المناسك ١٤).            |                          |              |
|                           | لما روى جابر ﷺ قال:      | يُستحب استدامتها،        |              |
|                           | كان رسول الله ﷺ يلبي     | والإكثار منها على كــل   |              |
| الــــشافعي وأصــــحابه،  | في حجتــه: إذا لقــي     | حـــال، ويـــشتدُّ       |              |
| والنخعيسي، وجمهسور        | ركباً، أو علا أكمة       | استحبابها عند: تغير      |              |
| السلف. واختاره: ابن قدامة | إلخ. (عزاه ابن حجر       | الأحــوال كركــوبٍ       | <sub>v</sub> |
| وابن تيمية والنووي.       | في التلخيص الحبير        | ونــزوكٍ، أو أن يَعْلــو | ·            |
| قال الشنقيطي: وعلى هذا    | ٢/ ٢٣٩ إلى ابن عساكر     | أكمةً، أو يهبط وادياً،   |              |
| أكثر أهل العلم (٢).       | في تخريجه لأحاديث        | وفي أدبار الصلوات،       |              |
|                           | المهذب، وقال: وفي        | وعند إقبال ليلٍ ونهار،   |              |
|                           | إسناده من لا يعرف.       | وعند اختلاف الرفاق،      |              |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٥٧)، المجموع (٧/ ٢٤٥)، بداية المجتهد (١/ ٥٧٥)، المغني (٥/ ١٠١)، مسك السنقيطي (٢/ ١٩٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) المجموع (٧/ ٢٤٠)، المغني (٥/ ١٠٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١١٥)، شرح العمدة (٢/ ٩٩٥)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٩٨)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٠٦).

| ممـــن قـــال بــــه                          | الـــدليل أو التعليــــل    | الحكم والبيان                              | المسألة |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|---------|
|                                               | اهـ) ولما ورد أن ابن        | و في وقت السَّحَر،                         |         |
|                                               | عمر ﷺ (كان يُلبي            | وإذا سمع ملبياً، إلخ.                      | ·       |
|                                               | راكباً، ونازلاً، ومضطجعاً). |                                            |         |
|                                               | (سنن البيهقي، كتاب          |                                            |         |
|                                               | الحج، باب التلبية في كل     |                                            |         |
|                                               | حال ٥/ ٤٣)                  |                                            |         |
| الجمهور: كابن عباس وعطاء                      | لما ورد عن أبي بكر ﷺ.       | :                                          |         |
| وعمرو بن ميمون وطاووس                         | ( أخرجــه البيهقــي         |                                            |         |
| والنخعي والشوري والشافعي                      | ٥/ ١٠٥، وقال: إسناده        |                                            |         |
| وإسحاق، وهو مذهب:                             | ليس بالقوي ) ولما ورد       | إذا افتتح الطواف (عند                      |         |
| الحنفية والحنابلة. واختيار:                   |                             | ا<br>اســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | . A     |
| ابن قدامة وابن تيمية وابن باز<br>وابن عثيمين. | 1 .1. " 1.11 .51            | الأسود).                                   |         |
| وابن طبيمين.                                  | إجابــة إلى الطــواف        |                                            |         |
| المواقيت: يقطع التلبية إذا                    | بالبيت، فلا تنقطع حتى       |                                            |         |
| انتهى إلى الحرم .                             | يشرع في العمل.              |                                            |         |
| التلبية في هذه المساجد الثلاثة:               | لعموم النصوص الدالة         | المُحـــرِم يُلبـــي في                    | ٩       |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٩٢)، المغني (٥/ ٢٥٥ – ٢٥٦)، بدائع الصنائع ( ٢/ ٣٥٨)، بداية المجتهد (١/ ٥٧٨)، شرح العمدة (٢/ ٦٠٩)، فتاوى ابن باز (١/ ١١٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٩٧).

| مهــــن قــــال بــــه        | الـــدليل أو التعليــــل  | الحكسم والبيسان                          | المسألة |
|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------|
| قول جمهور أهل العلم.          | على مشروعية التلبية.      | المسجد الحرام،                           |         |
| أما في غيرها: فهذا القول      |                           | ومسجد الخيف بمني،                        |         |
| هو الجديد عند الشافعية.       |                           | ومسجد نَمِرة بقرب                        |         |
| واختــــاره: النــــووي       | !                         | عرفات؛ لأنها مواضع                       |         |
| والشنقيطي (١).                |                           | نــسك. واختلفــوا في                     |         |
|                               |                           | التلبية فيما سوى ذلك                     |         |
|                               |                           | مـــن المـــساجد،                        |         |
|                               |                           | والراجح جوازه بلا                        |         |
|                               |                           | كراهة، إلاَّ أنه لا يرفع                 |         |
|                               |                           | صوته رفعاً يُـشوِّش                      |         |
|                               |                           | على المصلين.                             |         |
| الحنفية ومالك والإمام أحمد    | لما روى أنس الله قال:     | يُستحب ذكر ما أحرم به                    |         |
| وقولٌ عند الشافعية والحنابلة. | سمعت رسول الله ﷺ          | في تلبيته سواء حجاً أم                   |         |
| وهـو اختيار: ابن قدامة وابن   | أهـــل بهـــما جميعـــاً: | عمرة، أم عمرة وحجاً.                     |         |
| تيمية وابن باز وابن عثيمين.   | (لبيك عمرة وحجاً،         | والسنة أن يبدأ بالعمرة                   | ١.      |
| ويقول ابن تيمية: مهما قال     | لبيك عمرة وحجاً ).        | والسلامان يبعا بالمسرة فيقول: لبيك بعمرة |         |
| أجزأه باتفاق الأثمة.اهـ       | متفق عليه: البخاري        | وحجة.                                    |         |
| واختار ابن عمر، والشافعي:     | (١٥٦٣)، مـسلم (٢/         | وصب. وصب. ومهما قال أجزأ، ولا            |         |
| أنه لا يُستحب أن يذكر ما      | ٥٩٩٧).                    | ومهمه قال اجرانا و د                     |         |

<sup>(</sup>١) المجموع (٧/ ٢٤٥)، المغني (٥ / ١٠٦)، هداية السالك (٢ / ١٠٤ )، منسك الشنقيطي (٢ / ٢٠٢).

| ممـــن قـــال بــــه                         | الــــدليل أو التعليـــــل                  | الحكـــم والبيـــان     | المسألة |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|
| أحرم به في تلبيته (١).                       |                                             | يجب شيءٌ معين.          |         |
|                                              |                                             | بل متى لبى قاصداً       |         |
|                                              |                                             | للإحرام انعقد إحرامه،   |         |
|                                              |                                             | ولا يجــب عليـــه أن    |         |
|                                              |                                             | يتكلم قبل التلبية بشيء. |         |
| اختيار: ابن تيمية وابن                       |                                             |                         |         |
| عثيمين                                       | لأن النبي ﷺ لم يكن                          | ·                       |         |
| قـــال في الموســـوعة                        | يقول: اللهم إني أريد                        | النطق بالنية بدعة،      |         |
| الكويتية قال الحنفيّة                        | يعون: اللهم إلى أريد العمرة، اللهم إني أريد | وهو كالنطق بالنية في    |         |
| والشَّافعيَّة: يُسنَّ التَّلفُّظ بالنَّيَّـة | العمرة، النهم إني أريد الحج، فقد اعتمر أربع | الـصلاة ( اللهــم إني   | 11      |
| في الحبِّ والعمرة. وقال                      | مرات ولم يقل هذا،                           | نويت أن أصلي)           |         |
| الحنابلة وهـو رأيٌ للمالكيّة:                | _ <b>,</b>                                  | وغيرها.                 |         |
| يُستحبّ النّطق بما جزم به                    | ولم يرشد إليه.                              |                         |         |
| ليزول الالتباس <sup>(٢)</sup> .              |                                             |                         |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ٣٦٦)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٦٥)، المجموع (٧/ ٢٢٥)، المغني (٥/ ٩٥ - ١٠٤)، وانظر: شرح العمدة (٢/ ٣٦٦)، منسك شيخ الإسلام ص (٢٨ - ٣٢)، هداية السالك (٢/ ٣٠٥)، مجموع فتاوى ابن باز (١٢ / ١٢٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) منسك شيخ الإسلام ص ( ٢٩)، الشرح الممتع ( ٧/ ٧١)، الموسوعة الفقهية الكويتية ( ٢/ ٣٨٢)، وانظر: المغني ( ٥/ ٩٥).

| ممـــن قــــال بــــه           | الـــدليل أو التعليــــل                                                                                                                               | الحكـــم والبيــــان                                                                                                               | المسألة |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مالك والشافعي وأحمد.            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |         |
| واختاره: ابن قدامة.             |                                                                                                                                                        | يكفيه، والعبرة بنية                                                                                                                |         |
| خلافاً لمذهب الحنفية            | قوله ﷺ: (إنما الأعمال                                                                                                                                  | النسك، ويُـخيَّر بين                                                                                                               | , ,     |
| وبعض المالكية، واختيار ابن      | بالنيات).                                                                                                                                              | الأنساك الثلاثة، إن لم                                                                                                             | 17      |
| تيمية: في أنه لا بد من التلبية، |                                                                                                                                                        | يحدِّد نسكاً.                                                                                                                      |         |
| أو سوق الهدي، مع النية (١).     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |         |
| بالاتـــفاق <sup>(۲)</sup> .    | سنية تقديم العمرة على الحــج: لقولــه ﷺ: (لبيك عمرة وحجاً) كما في حديث أنس. (متفق عليه: البخاري، المغازي، ٥/٨٠٨- ومــسلم، الحــج: وجواز تقديم الحج على | بأيهما بدأ صحّ، ولا يجب شئ معين، بل مهما قال أجزأه. ومتى لبى قاصداً الإحرامه، والسنة أن يبدأ بالعمرة فيقول: ( لبيك عمرة وحجاً)، أو | ١٣      |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٤٨)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٠٤)، المجموع (٧/ ٢٢٤)، المغني (٥/ ٩١)، بداية المجتهد (١/ ٥٧٤)، حاشية الروض (٣/ ٥٤٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦ / ٢٠٦)، شرح العمدة (٢/ ٤٣٤)، الاختيارات (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/ ۳۶۲)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۲۵)، المجموع (۷/ ۲۲۵)، المغني (٥/ ۱۰۵)، المرحلي (٥/ ۱۰۱)، الفروع (٣/ ٢٥٦)، حاشية الروض (٣/ ٥٥٤).

| ممـــن قــــال بــــه                                                                             | الـــدليل أو التعليــــل                                                           | الحكم والبيان                                                                                                         | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                   | العمرة، لقوله تعالى:<br>﴿ وَأَيْمُوا الْمُنَجَّ وَالْمُنْرَةَ يَدِّ ﴾.             | (اللهم لبيك عمرةً<br>وحجاً).                                                                                          | ·       |
| قال في المجموع: بلا<br>خلاف <sup>(۱)</sup> .                                                      | لخروج وقت التلبية.                                                                 | لا تصح.                                                                                                               | ١٤      |
| ابن عباس وعطاء بن السائب وربيعة بن عبد الرحمن وداود والسشافعي في القسديم. واختاره: ابن قدامة (٢). | لأنـــه داخـــل في زمـــن<br>التلبية.                                              | التلبية في طواف<br>القدوم للمفرد والقارن<br>وسعي الحج جائزة،<br>ولا تكره، وتكون<br>سراً، حتى لا يخلط<br>على الطائفين. | ١٥      |
| اختيار: ابن تيمية .                                                                               | لأنه لم ينقل عن النبي الله لم ينقل عن النبي الله الله الله الله الله الله الله الل | يُلبِّي حال سيره، ولا يُلبِّي حال الوقوف يُلبِّي حال الوقوف بعرفة ومزدلفة، ولا حال المبيت بها .                       | ١٦      |

<sup>(1)</sup> المجموع (V/ 7٤٥).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٤/ ٧٥)، المجموع (٧/ ٢٤٥)، المغني (٥/ ١٠٧)، إيضاح الإيضاح (٢ / ٥٤٢ )، حاشية الروض (٤ / ١٢٥ )، منسك الشنقيطي (٢ / ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١٧٤)، إيضاح الإيضاح (٢/ ٥٤٢).

| ممسن قسال بسه                                          | الدليل أو التعليسل         | الحكم والبيان         | المسألة |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
|                                                        | لما روى الدار قطني         |                       |         |
| ·                                                      | بإسناده: عن خزيمة بن       | ·                     |         |
|                                                        | ثابت: ( أن رسول الله       |                       |         |
|                                                        | ﷺ کسان إذا فسرغ مسن        |                       |         |
|                                                        | تلبيته، سأل الله مغفرته    | ,                     |         |
| ٠.                                                     | ورضــوانه، واســتعاذه      | يُسن بعد الفراغ من    |         |
| الحنفيـــة والـــشافعية                                | برحمته من النار).          | التلبية أن يُصلي على  |         |
| والحنابلة. واختيار: النووي                             | (الدارقطني ، الحج:         | النبي ﷺ، ويدعو بـما   | ۱۷      |
| وابن قدامة وابن تيمية (١)                              | (٣٣٨/٢                     | أحب من خيري           |         |
|                                                        | ولأن التلبية ثناء عملى     | الدنيا والآخرة.       |         |
|                                                        | الله عـز وجـل، وإجابـة     | • •                   |         |
|                                                        | لدعاء الله في الحج         |                       |         |
|                                                        | لبيتـــه الحـــرام، وقـــد |                       |         |
|                                                        | شُرعت الصلاة علي           |                       |         |
|                                                        | النبي ﷺ عند كل دعاء.       |                       |         |
| استحباب التلبية لغير المُحرِم:<br>قول الجمهور، وهو قول | قياســـاً عــــلى ســـائر  | لاتُكره، بـل هـو ذكـر | ١٨      |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (۲/۶)، جواهر الإكليل (۱/۷۷)، المجموع (۷/ ۲٤٥ ـ ۲٤٦)، المغني (٥/ ١٥٧)، شرح الإيضاح ص (١٦٦)، شرح العمدة (١/ ٥٩٢)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١١٦)، منسك ابن تيمية (ص٤٦).

| ممـــن قــــال بــــه       | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان       | المسألة |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| الحسن والنخعي وعطاء بن      | الأذكار.                   | مستحب حتى لغير            |         |
| السائب وأبي ثور وابن المنذر |                            | المُحرِم.                 |         |
| وهـــو مـــذهب أبي حنيفـــة |                            | ويُستحب إذا رأى شيئاً     |         |
| والشافعي وأحمد. واختيار:    |                            | يعجبه من الدنيا أن        |         |
| ابن تيمية.                  |                            | يقول: لبيك إن العيش       |         |
| وكرهه: مالك(١).             |                            | عيش الآخرة. (البيهقي      |         |
|                             |                            | في الكـــبرى : ٧/ ٤٨،     |         |
|                             |                            | وابــــن أبي شـــــيبة في |         |
|                             |                            | مصفه: ۱۰۷/٤،              |         |
|                             |                            | والحــاكم: ١/ ٤٦٥،        |         |
|                             |                            | وصحَّحه الحاكم،           |         |
|                             |                            | ووافقه الذهبي )           |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢٤٥)، المغني (٥/ ١٠٨)، إيضاح الإيضاح (٢/ ٥٥٠)، شرح العمدة (١/ ٢١٦)، حاشية الروض (٣/ ٥٧٥).

# المبحث الرابع: ( الاشتراط عند الإحرام )

| الصفحة | رقمها | الـــــــالة                                                   |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 207    | \     | حكم الاشتراط، وهو قول: (إن حبسني حابس فمحِلي حيث               |
|        |       | حبستني)؟                                                       |
| 804    | ۲     | ما فائدة الاشتراط عند الإحرام؟                                 |
|        | ٣     | من خافت من النفاس أو الحيض هل تشترط؟                           |
|        | ¥     | إذا اشترطت، وكانت تخشى مرضاً، ولم يطرأ الحيض على بالها،        |
| 101    |       | فخفّ المرض، وحدث الحيض، فهل ينفعها اشتراطها؟                   |
|        | 0     | إذا اشترط بدون احتمال المانع، فهل ينفعه اشتراطه؟               |
|        | 7     | لو دخل في الإحرام وقال: لبيك عمرة، ولي أن أحلُّ متى شئت، أو    |
| · .    |       | . إن ندمت أو كسلت ونحوها ـ حللت، فهل يصح اشتراطه؟              |
| ٤٥٥    | ٧     | إن شرط أن يحلُّ متى مرض، أو متى ضاعت نفقته أو نفدت، أو         |
|        |       | نحو ذلك، فهل له أن يحلُّ؟                                      |
|        | ٨     | متى يكون الاشتراط؟ وهل ينفعه إذا أخَّره أو قدَّمه على الإحرام؟ |
|        | ٩     | إذا نوى الاشتراط، ولم يتلفظ به، فهل ينفعه؟                     |
| १०७    | ١٠    | هل يلزم المشترِط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي ﷺ؟         |
| • •    | 11    | هل يَشترط المُحرِم في هذا الزمان، للخوف من حوادث السيارات؟     |

#### (أحكام مسائل الاشتراط عند الإحرام)

|                                                               | س رو مدروب عدد رور<br>السدليل أو التعليسل                                           | الحكم واليان                    | المسألة |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| اختيار: ابن تيمية وابن<br>إبراهيم وابن باز وابن<br>عثيمين.    | لأن النبي ﷺ أحرم بِعُمَرِه<br>كلها ولم يَشترط.<br>ولأنه أمر به من جاءت              |                                 |         |
| وعند الحنابلة: استحبابه مطلقاً. وهو مرويٌ عسن عمر             | ودك المرب السر با الماعة عمه ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، لأنها كانت             |                                 |         |
| وعشمان وعلي وابن مسعود وعمار وعائشة وأم سلمة الله وغيرهم.     | مريضة تخشى أن يشتدَّ بها<br>المررض، فلا تكمل<br>النسك. متفق عليه:                   | من إتمام نسكه.                  | ,       |
| وعند الشافعية: جائز.<br>وعند أبي حنيفة<br>ومالك: لا يُشرع ولا | (البخاري: النكاح   ٢/ ١٢٢ – ومسلم: المكان   ٢٩٠٢) . ويُلاحظ أن العض طلبة العلم ينفي | وتركه سنة لمن لم يخف<br>مانعاً. |         |
| يصح، ولا أثر له في التحلُّل. وهمو ممرويٌ عن ابن عمر وطاووس    | بعض طبه العلم يعلي تخريج البخاري له والسبب: كونه لم يحُرِّجه في كتاب                |                                 |         |
| وسعيد بن جبير<br>والزهري.<br>وعند الظاهرية: يجب               | الحج، وإنما في كتاب<br>النكاح.                                                      |                                 |         |

| ممــن قـــال بـــه  | الــــدليل أو التعليـــــل         | الحكم والبيان           | المسألة     |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| الاشتراط (١).       |                                    |                         | ·           |
|                     | إذا كان قد اشترط، ووُجد            |                         |             |
| أحمد وإسحاق وأبو    | ما يمنعه من إتمام النسك،           | الفائدة: أنه إذا وُجد   |             |
| ثور وبعض الشافعية   | فإنه يحَلّ مجاناً؛ لحديث           | المانع له من إتمام نسكه |             |
| وهو مذهب الحنابلة.  | ضباعة. ولأن من أُحصر               | حلَّ من إحرامه مجاناً ، |             |
| واختاره: ابسن قدامة | عن إتمام النسك، يلزمه              | يعني: بلا هدي، إلا أن   | <b>'</b>    |
| وابن القيم وابن باز | الهدي لقوله تعالى عن               | يكون معه هديٌّ ساقه،    |             |
| وابن عثيمين .       | إتمام النسك: ﴿ وَأَتِنُوا الْحَجَّ | فيلزمه نحره.            |             |
|                     | وَٱلْمُهْرَةَ لِلَّهِ ﴾            |                         |             |
| عمر وعلي وابن       |                                    | نعــم؛ لأن المــرأة إذا |             |
| مـــسعود وعلقمـــة  | حديث ضباعة بنت الزبير              | نفست لا تستطيع أن       | <b>,</b> ,, |
| والأسمود وشريسح     | ـ رضي الله عنها ــ.                | تؤدي النسك، ثم إن مدة   | ,           |
| وسعيد بن المسيب     | وهـ و عـ امٌّ في كـ ل مــ ن        | النفاس تطول غالباً، أما |             |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٩٢ - ٩٣)، منسك شيخ الإسلام (٣١)، الأخبار العلمية ص (١٧٣)، فتح الباري (٤/ ٩)، الروض المربع (٥/ ٧٥- ٧٦)، فتاوى إبن إبراهيم (٥/ ٢١٩)، الشرح الممتع (٧/ ٨٠ - ٨١).

<sup>(</sup>۲) المغني (۹۳/۵ ـ ۲۰۶)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۷۳)، الإنصاف (۳/ ۳۹۱)، تهذيب السنن لابن القيم (۹/ ۳۹۱)، مجموع فتاوى ابن باز ( ۱۲/ ۶۹)، الشرح الممتع ( ۷/ ۸۲)، حاشية الروض (۳/ ۵۲).

| ممسن قسال بسه                | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيــان      | المسألة |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| وعطاء وعكرمة                 | يخاف المانع من إتمام       | الحائض: فإذا كان أهلها  |         |
| والـشافعي. واختـاره:         | النسك.                     | أو رفقتها لا يبقون معها | j       |
| ابسن بساز وابسن              |                            | حتى تطهر، فإنها إذا     |         |
| عثيمين .                     |                            | كانــت تتوقع حــصول     |         |
|                              |                            | الحيض: تشترط.           |         |
|                              | لأن قولها: (حبسني          |                         |         |
| اختيار: ابن عثيمين.          | حابس) نكرةٌ في سياق        |                         |         |
| وقسال: أرجسو أن لا           | الشرط فتعمُّ، وهذا من      | نعم ينفعها.             | ٤ .     |
| یکون به بأس <sup>(۲)</sup> . | الحوابس، فيشمل ما كان      |                         |         |
|                              | في بالها، وما لم يكن.      |                         |         |
|                              | لأننا إذا قلنا: لا يُستحب  |                         |         |
| ظاهر كلام ابن قدامة          | الاشتراط، فإنه لا يكون     |                         |         |
| في المغني.                   | مشروعاً، وغير المشروع      | لا ينفعه اشتراطه.       | ٥       |
| واختاره: ابن إبراهيم         | غـير متبـوع، ولا يترتـب    | 1 2 2 2 2 2 2           |         |
| وابن عثيمين (٣).             | عليه شيء.                  |                         | :       |
|                              | وإذا قلنا: يترتب عليه      |                         |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٩٣ - ٢٠٤)، مجموع فتاوى ابن باز (١٧/ ٦٤)، شرح كتاب الحج من البلوغ (1) لابن باز، الشرح الممتع ((2) (2)).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ٧٥).

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/ ٥٠٥)، فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ١٤٤)، الشرح الممتع (٧/ ٨٤).

| مبن قسال بسه                     | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان            | المسألة |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
|                                  | حكم، وهو غير مشروع       |                          |         |
|                                  | صار في هـذا نـوع مـن     |                          |         |
|                                  | المضادة للأحكام الشرعية. |                          |         |
|                                  | لأنه يُنافي مقتضى        |                          |         |
| قال في المجموع: بـلا             | الإحــــرام. ومقتــــضي  |                          | ı       |
| خلاف (۱).                        | الإحرام: وجوب المضي      | لا يصح، ولا ينفعه.       | ,       |
|                                  | فيه، وأنه غير مخُيَّر.   |                          |         |
| بعض السشافعية،                   | : [ at 1                 | له الحِلّ متى وجد ذلك،   |         |
| والحنابلة. واختــاره:            | لأن للــشرط تــأثيراً في | ولاشيء عليه، لا هـدي     | ٧       |
| ابن قدامة (٢)                    | العبادة.                 | ولا قضاء، ولا غيره.      |         |
| قال في المجموع: بـلا             | لقوله ﷺ لضباعة: (حجى     | يكون بعد التلبية، عند    |         |
| المان عني المانيسين. بار<br>خلاف | •                        | عقد الإحرام، وإن أخَّره، | ٨       |
| خارف .                           | واشترطي) .               | أو قدَّمه، فلا ينفعه.    |         |
| اختیار: بعـــض                   | لقولـــه ﷺ (قـــولي      |                          |         |
| الحنابلة.                        | محلي).                   | لا ينفعه.                | ٩       |
| وذكره ابن قدامة                  | والقــول لا يكــون إلا   |                          |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۳۱۵)، المغني (٥/ ۲۱٤)، الشرح الممتع (٧/ ٨٤)، حاشية الروض (٣/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) المجمّوع (٨/ ٣١١)، المغتي (٥/ ٢٠٤)، الفروع (٣/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٣١٨)، فتاوى الحجاج والمعتمرين ص ( ٦٨ )، شرح العمدة ( ٢/ ٤٣٧ ).

| ممسن قسال بسه                          | الــــدليل أو التعليـــــل                   | الحكــــم والبــــان     | المسألة |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| محتملاً (١).                           | باللسان.                                     |                          |         |
| رُوي عـــن عائـــشة                    | لأن المقيصود: المعني،                        |                          |         |
| وإبراهيم النخعي                        | والعبارة إنما تعتبر لتأدية                   |                          |         |
| وعلقمـــة وشريــــح والأسود.           | المعنى.                                      | لا يلزمه، بل يَشترط بـأي | ١.      |
| والاسود.                               | ولأن هــذاممــا لا يُتعبــد                  | صيغة تدل على المعنى.     | , ,     |
| واختيـــار: ابـــن قدامـــة            | بلفظه، والـذي لا يُتعبـد                     |                          |         |
| وابن عثيمين (٢).                       | بلفظه يُكتفى فيه بالمعنى.                    |                          |         |
|                                        | لأن حـوادث الـسيارات                         |                          |         |
| اختيار: ابن عثيمين.                    | قليلة جداً بالنسبة لعدد                      |                          |         |
| واختار ابن بــاز: أنــه إن             | الـــــــسيارات؛ ولأن                        |                          |         |
| اشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحوادث وقعت حتى في                          |                          | 11      |
| فحسن. خوفاً من                         | عهد النبي ﷺ ولم يأمر<br>بالاشتراط إلا من كان | حوادث السيارات.          |         |
| الحوادث".                              | خائفاً. كالرجل الذي                          |                          |         |
|                                        | وقــصته ناقتــه في عرفــة                    |                          |         |

(١) المغني (٥/ ٩٤)، الفروع (٣/ ٢٢١)، كشاف القناع (٦/ ٣٩٤)، حاشية الروض (٣/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٩٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٦/٢٢).

<sup>(</sup>٣) شرح كتب الحج من البلوغ لابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢/ ٢٨ ).

الفصل الثاني: مسائل وأحكام في التلبية

# 20V

| ممــن قــال بـــه | الــــدليل أو التعليــــل                         | العكسم والبيسان | المسألة |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                   | فمات، فهذا حادث،                                  |                 |         |
|                   | وكانت الحوادث مثله                                |                 |         |
|                   | محتملة، ولم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 |         |
|                   | بالاشتراط.                                        |                 |         |

\* \* \*

## المبحث الخامس: ( وجوه الإحرام )

| الصفحة     | رقمها | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |       | ما حكم الإحرام بأوجه الإحرام الخمسة؟ وهي:                                                             |
|            |       | ١-التمتع. ٢-القران. ٣-الإفراد. ٤-الإطلاق.                                                             |
| ٤٦١        | ١     | ويقال: الإبهام، وهو أن يقول: ( أحرمتُ لله تعالى )، ولا يُعيِّن                                        |
|            |       | حجاً ولا عمرة في قلبه، أو يقول: نويت نسكاً، وما أشبه ذلك.                                             |
|            |       | ٥- الإحرام بما أحرم به فلان.                                                                          |
|            | ۲     | ما هو أفضل الأنساك؟                                                                                   |
| 874        | ٣     | إذا أحرم بنسك، ثم نسيه قبل أن يطوف.                                                                   |
| १७१        | ٤     | إذا شك بعد الطواف، بأي الأنساك أحرم.                                                                  |
|            | ٥     | ما هي شروط التمتع؟                                                                                    |
| £70        | 7     | إِنْ أَرَادُ أَنْ يَهِلِّ بِحَجٍ، فَأَهِلِّ بِعِمْرَةً، أَوْ أَرَادُ أَنْ يُهُلِّ بِعِمْرَةً فَأَهِلّ |
|            | •     | بحج.                                                                                                  |
|            | V     | إذا أفسد المتمتع عمرته بالجماع، فهل يكون متمتعاً، أو يُدخل                                            |
| <b>£77</b> | *     | عليها الحج ويكون قارناً؟                                                                              |
|            | ٨     | هل يُشترط في التمتع وقوع النسكين عن شخصٍ واحد؟                                                        |
| ٤٦٧        | ٩     | إذا فسخ المفرد أو القارن إحرامهما بعد الطواف والسعي، فما                                              |
|            |       | الحكم؟                                                                                                |
| १७९        | ١.    | هل يصح إدخال الحج على العمرة (حتى من غير خوف                                                          |
|            | , ,   | الفوات)؟                                                                                              |

| الصفحة | رقمها | الحــــــــــالة                                            |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------|
|        |       |                                                             |
| ٤٧٠    | 11    | هل يصح إدخال العمرة على الحج (ليكون قارناً)، بعدما أحرم     |
|        |       | بالحج مفرداً؟                                               |
|        | ١٢    | هل على المتمتع والقارن والمفرد هديٌ ؟                       |
| ٤٧١    | ١٣    | من كان متمتعاً، وحصل له عارض لن يستطيع أن يُتم العمرة إلا   |
|        | 11    | بعد فوات الوقوف فماذا يفعل؟                                 |
| £VY    | 1.8   | لو أحرم بحجة، ثم أحرم بحجةٍ أخرى، أو أحرم بحجتين، أو        |
|        | 1.6   | عمرتين معاً؟                                                |
| ٤٧٣    | ١٥    | إذا سافر المتمتع بين العمرة والحج، فهل ينقطع تمتعه، ويسقط   |
| 241    |       | عنه الهدي؟                                                  |
|        | ١٦    | تحويل التمتع إلى إفراد.                                     |
| ٤٧٤    | 17    | إذا حوَّل القارن حجه إلى إفراد بعد الإحرام.                 |
|        | ١٨    | أهل مكة هل لهم أن يحجوا متمتعين أو قارنين؟                  |
|        | 19    | من قَدِم مكة معتمراً في رمضان وسيبقى، فهل له أن يخرج للحِلّ |
| ٤٧٦    | 17    | إذا دخلت أشهر الحج ويحُرِم بالعمرة ليكون متمتعاً؟           |
| .,,    | ۲.    | من نوى الإحرام يوم عرفة، فهل الأفضل له الحج: مفرداً، أم     |
|        | 1 *   | قارناً؟                                                     |
|        | 71    | من أحرم في غير أشهر الحج، فهل يكون متمتعاً؟                 |
| ٤٧٧    | **    | هل يُشترط أن ينوي المتمتع نسك التمتع في ابتداء العمرة، أو   |
|        | 11    | ينوي الحج؟                                                  |
| ٤٧٨    | 74    | إذا تمتع وساق هدياً فهل يحِلُّ بعد العمرة؟                  |

| الصفحة | رقمها | الد الد                                                             |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩    | 7 8   | ما شرط وجوب الدم على القارن؟                                        |
|        | 70    | هل يجوز القران بلا سوقٍ للهدي؟                                      |
| ٤٨٠    | 77    | إذا تمتع ولم يتحلَّل بعد العمرة إلا يوم العيد.                      |
| ٤٨١    | **    | إذا خرج المتمتع بعد العمرة إلى جدة أو الطائف، فمتى يحُرِم؟ ومن أين؟ |
| ۲۸۶    | ۸۲    | العِمرة من الحِلّ بعد حج الإفراد، وهل تجزئ عن عمرة الإسلام؟         |

#### أحكام مسائل وجوه الإحرام

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                       | الدليل أو التعليــــل                                                                                                                                         | الحكم والبيسان                                                                                                                                                                                           | المسالة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| جـواز الإحـرام بأحـد الأنــساك الثلاثــة: بالإجماع. والبقيـة: عنـد الأثمـة الأربعة (١).                                    | لحديث عائشة رضي الله عنها: (فمنّا من أهلّ بالعمرة ومنّا من أهلّ بسالحج). وقصة علي الما جاء من الملت الما أهلً به رسول الله                                    | كل هذه الأوجه صحيحة، وهو مخيرً بينها، والمبهم: يصرفه إلى أي الأنساك شاء. وإحرامه بما أحرم به فلان: ينعقد بما أحرم به فلان. فلان معلم بم أحرم به فإن لم يعلم بم أحرم به فلان، فيُخير بين الأنساك الثلاثة. | •       |
| ۱ – اختيار: ابن تيمية.  بل قال ابن تيمية: باتفاق الأثمة الأربعة. ۲ – ذهب أبو حنيفة وأصحابه، وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه | لأن النبي ﷺ أمر أصحابه<br>بان يحلّوا من<br>إحرامهم ويجعلوها<br>عمرة، إلا من ساق<br>الهدي، فإنه أمره أن يبقى<br>على إحرامه، حتى يبلغ<br>الهدي محلّه يوم النحر. | يختلف باختلاف الحاج:  ا ـ فإن كان يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها، أو اعتمر في أشهر الحج، ورجع إلى أهله، ثم حج. فهذا الإفراد له أفضل.                                                       | ۲       |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۲۱ – ۲۲۷)، المغني (٥/ ٨٢ – ٩٦)، هداية السالك (1/ 100)، منسك شيخ الإسلام ص (100).

| مــــــن قــــال بــــه   | الدليل أو التعليسل | الحكسم والبيسان           | المسألة |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|---------|
| وأبوإسحاق المروزي: إلى    |                    | ٢ ـ وأما إذا فعل ما يفعله |         |
| أن القران أفضل مطلقاً.    |                    | غالب الناس، وهمو أن       |         |
| وذهب مالك والشافعي في     |                    | يجمع بين العمرة والحج     |         |
| الصحيح، وأصحابهما         |                    | في سفرةٍ واحدة، ويَقْدُم  |         |
| والأوزاعي وأبو ثور وداود: |                    | مكة في أشهر الحج، فهذا:   |         |
| إلى أن الإفراد أفضل. وهو  |                    | إن ساق الهدي فالقران      |         |
| مرويٌّ عن: عمر وعثمان     |                    | أفضل له، وإن لم يسق       |         |
| وعلي وابن مسعود وابن      |                    | الهدي فالتحلُّل من إحرامه | :       |
| عمر وجابر وعائشة واختاره  |                    | لعمرة أفضل؛ ليكرون        |         |
| النووي.                   |                    | متمتعاً.                  |         |
| وذهب أحمد: إلى أن         |                    |                           |         |
| التمتع أفضل حتى لمن       |                    | ı.                        |         |
| ساق الهدي. وهو مرويٌ      |                    |                           |         |
| عن ابن عمر وابن عباس      |                    |                           |         |
| وابسن السزبير وعائسشة     |                    |                           |         |
| والحسن وعطاء وطاووس       |                    |                           |         |
| ومجاهد وجابر بـن زيـد     | ;                  |                           |         |
| وسالم وعكرمة، وهو أحد     |                    |                           |         |
| قولي الشافعي.             |                    |                           |         |
| و في رواية عن أحمد: أنه ا |                    |                           |         |
| إن ساق الهدي فالقران      |                    |                           |         |
| أفضل، وإن لم يسقه         |                    |                           | i       |

| ممسن قسال بسه               | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــــم والبيـــــان | المسألة |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| فالتمتع أفضل. وهو           |                          |                         |         |
| اختيار: ابن تيمية وابن باز  |                          |                         |         |
| وابن عثيمين.                |                          |                         |         |
| وحكى القاضي عياض عن         |                          |                         |         |
| بعض العلماء: أن الأنواع     |                          |                         |         |
| الثلاثة سواء في الفضيلة، لا |                          |                         |         |
| أفضلية لبعضها على بعض.      |                          |                         |         |
| ورُوي عن ابن عباس وأبي      |                          |                         | :       |
| موسى ، وهو اختيار: ابـن     |                          |                         |         |
| حزم والألباني: أن التمتع    |                          |                         |         |
| واجب، لمن لم يَسْقِ         |                          |                         |         |
| الهدي. ومال إليه ابن القيم. |                          | -                       |         |
| وعند ابن تيمية أن الوجوب    |                          |                         |         |
| خاصٌ بالصحابة ،             |                          |                         |         |
| واختاره: ابن عثيمين .       |                          |                         |         |
| الإمام أحمد. واختاره:       | لأنه لم يبدأ باعمال      | di Si i i ·             |         |
| ابن قدامة.                  | النسك.                   | يصرفه إلى أيِّ الأنساك  | ٣       |
| وقال أبو حنيفة: يـصرفه      | ولأنه يستحب صرفه         | شاء.                    |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٩٨ - ٩٩)، الفروع (٣/ ٢٤٧)، انظر تفصيل المسألة في: المجموع (٧/ ٢٣١) وما بعدها، هداية السالك (٢/ ٥٥١) وما بعدها.

| ممسن قسال بسه            | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكـــم واليـــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المسألة  |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| إلى القران، وهو قول      | لعمرة في حال العلم،                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| الشافعي في الجديد.       | فمع عدمه أولى.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| وقال في القديم: يتحرَّى، |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| فيبني على غالب ظنه (١).  |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                          |                                        | لا يجوز صرف إلاَّ إلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|                          | لأن إدخال الحج على                     | عمرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| الحنابلة. واختيار: ابـن  | العمرة بعد الطواف غير                  | فإن كان في الوقوف بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5        |
| قدامه .                  | جائز.                                  | أن طاف وسعى: فيجعلها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                          |                                        | عمرة، فيُقصِّر، ثم يحُرِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|                          |                                        | بالحج.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ١- بالإجماع. إلا ما ورد  | ١- بالإجماع، وسيأتي                    | ١- أن يحُرِم بالعمرة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| عن طاووس.                | قريباً.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u> |
| ٢- الحنفية والمالكية،    | حریب<br>۲_ سیأتی قریباً.               | ٢ ـــ أن لا يُــسافر بــين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :        |
| واختيار: اللجنة الدائمة  | ٣ ـ لما رُوي عن سعيد بن                | العمرة والحج إلى بلده،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥        |
| وابن باز وابن عثيمين.    | المسيب قال: كان                        | فإن سافر إلى غير بلده،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| ٣- الجمهـور، خلافـاً     | أصحاب رسول الله ﷺ                      | فهلا ينقطع تمتعه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| للحنفية.                 | ا محمد وسوی سازه این                   | المرابعة المنابعة الم |          |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٩٨ - ٩٩)، الفروع (٣/ ٢٤٧)، انظر تفصيل المسألة في: المجموع (٧/ ٢٣١) وما بعدها، هداية السالك (٢/ ٥٥١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٩٩)، المجموع (٧/ ٢٣١) وما بعدها، وانظر فيهما تفريعات المسألة.

| ممـــن قـــال بــــه     | الــــدليل أو التعليــــل             | الحكــــم والبيـــان        | المالة |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------|
| ٤- بلا خلاف. إلا ما ورد  | يعتمـــرون في أشـــهر                 | ٣_ أن تكون العمرة           |        |
| عن الحسن في ذلك.         | الحج، فإذا لم يحجوا                   | والحج في عامٍ واحد.         |        |
| ٥- الجمهور . ونقل عن     | من عامهم ذلك لم                       | ٤ أن يحلُّ من إحرام         |        |
| أبي حنيفة وجوب الدم      | يُهدوا.                               | العمرة قبل إحرامه           |        |
| على المكي إذا قرن أو     | (قسال النسووي: رواه                   | بالحج.                      |        |
| تمتع .                   | البيهقي بإسناد حسن)                   | ٥- أن لا يكــون مــن        |        |
| ٦- مــ ذهب الحنابلــة    | ٤ _ الإجماع.                          | حاضري المسجد                |        |
| وبعيض اليشافعية،         | ٥ - لقولــه تعــالي:                  | الحرام.                     |        |
| واختيار: ابن عثيمين (١). | ﴿ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ. | ٦ أن يحُرِم بالعمرة من      |        |
|                          | حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾     | الميقات، أو من مسافة        |        |
|                          | البقرة: ١٩٦، وللإجماع.                | قصر فأكثر من مكة.           |        |
|                          | ٦ _ سيأتي قريباً.                     |                             |        |
| نقل الإجماع على هذا:     | لحديث: (إنسما                         | المعتبر : ما عقد عليه قلبه، |        |
| ابن المنذر (٢)           | الأعمال بالنيات).                     | لا ما نطق به لسانه.         | ٦      |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ١٦٩)، المدونة (١/ ٣٨٣)، المجموع (٧/ ١٧٤ ـ ١٧٨)، المغني (٥/ ٣٥٣ ـ ٥٥٣)، الفيروع (٣/ ٢٣٣)، هداية السالك (٢/ ٣٢٥ وما بعدها)، بداية المجتهد (١/ ٥٠٥ ـ ٥٠٥ )، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٨٩)، شرح العمدة (٣/ ٣٦٠ وما بعدها)، حاشية الروض (٣/ ٥٦٤)، منسك الشنقيطي (٣/ ٥٠- ٩٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٥٠).

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر ص ( ٦٢ )، المجموع (٧/ ٢٢٧ )، المغني (٥/ ٩٢)، إيضاح الإيضاح ( ٢/ ٤٥١ ).

| ممسن قسال بسه            | الدليل أو التعليسل                             | العكم واليان                 | المسألة |
|--------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|---------|
|                          |                                                | الصحيح: أنه لا يكون          |         |
|                          |                                                | متمتعــاً ولا قارنــاً. بــل |         |
|                          |                                                | عمرته فاسدة، وحجه            |         |
| عدم صحة إدخال الحج       | لأنه أفسد العمرة، فلا                          | صحيح ويكون مفرداً.           |         |
| على العمرة الفاسدة:      | تعتبر لـه، والمتمتع                            | فيخسرج إلى الميقسات          |         |
| مذهب الحنفية والمالكية   | يجمع بين عمرة                                  | ويحُرِم منه للحج.            |         |
| والحنابلة.               | صحيحة وحج.                                     | فإن خشي الفوات، أحرم         | v       |
| وبقية الأحكام: مذهب      | ويخرج للميقات لأن                              | من مكة، وعليه دم، فإذا       | ·       |
| أحمد.                    | إحرامه الأول فسد.                              | فرغ من حجه، خرج إلى          |         |
| واختيار: ابن قدامة       | ولوجوب قضاء العمرة                             | الميقات فأحرم منه            |         |
| والسعدي (١)              | الفاسدة.                                       | بعمرة مكان التسي             |         |
|                          |                                                | أفسدها. وعليه دم يُذبح       |         |
|                          |                                                | في مكة، لما أفسد من          |         |
|                          |                                                | عمرته.                       |         |
| الجمهور. منهم الأثمة     | لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَمَنَّعَ                 | لا يُشترط ، ويُتصوُّر هذا    |         |
| الأربعة.                 | بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجَّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ | في صور منها:                 | ,       |
| واختيار: النـــووي       | مِنَ ٱلْهَدْي ﴾ البقـــرة:                     | ١ ـ إذا استأجره شخص          |         |
| الشنقيطي واللجنة الدائمة | 197                                            | لحج وآخر لعمرة.              |         |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۲ / ۵۶۳ )، المغني (٥ / ٢٠٨ ـ ٣٧٤)، فقه السعدي (٤ / ٢١ ).

| مسن قسال بسه             | الدليل أو التعليسل    | الحك م والبيان           | المسألة |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|
| وابن باز وابن عثيمين.    | وهذا داخلٌ فيه.       | ٢_ أن يكون أجيراً في     |         |
| وابن بازيرى بأن الذي     | ولأن كل نسك مستقل.    | عمرة، فيفرغ منها ثمم     |         |
| فعل الحج والعمرة هو      |                       | يحج لنفسه.               |         |
| الذي عليه الهدي، سواء    |                       | ٣ ـ أن يكون أجيراً لحج،  |         |
| كان متطوعاً عن غيره أم   |                       | فيعتمر لنفسه، ثم يحج     |         |
| بالأجرة، فهو الذي باشر   |                       | للمستأجر. وعملي من       |         |
| الأمر (١).               |                       | يكون الدم؟ على الأجير أم |         |
|                          |                       | على المستأجر أم ينتصف؟   |         |
|                          |                       | فيه خلاف.                |         |
| إذا فعلا ذلك تخلصاً من   | لقوله ﷺ: ( لو استقبلت | إن فعلا ذلك تخلصاً من    |         |
| الحج: لم يجزبلا          | من أمري ولجعلتها      | الحج: فالايسع ولا        |         |
| خلاف.                    | عمرة ). البخاري في    | يجوز لهما.               |         |
| وإن فــسخاه ليكونـــا    | الحج ( ٨١ )، ومسلم في | وإن فعلا ذلك ليصيرا      | ۱       |
| متمتعين فسنة: في قول     | الحج (۱۳۰)            | متمتعين، فيحجان بعـد     | ,       |
| الحسن ومجاهد وداود       | ولأن من فسخ الحج      | العمرة:                  |         |
| وهـو مـذهب الحنابلـة.    | إلى عمرة ليتخلُّص،    | فإن ذلك سنة لهما، إذا    |         |
| واختاره: ابن قدامة وابـن | فهو متحيِّل على سقوط  | لم يـسوقا الهـدي، ولم    |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۱۷۷)، مواهب الجليل (۳/ ۹۵)، مسلم بشرح النووي (۸/ ٤٦٠)، منسك الشنقيطي (۳/ ۲۰-۹۵)، فتاوى اللجنة الدائمة ( ۱۱/ ۹۹)، فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (۳/ ۱۳۸۲)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۳۸).

| ممسن قسال بسه                                        | الـــدليل أو التعليــــل | الحكسم والبيسان        | المسألة |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
| تيمية وابن القيم وابن باز                            | وجــوب المــضي في        | يقفا بعرفة بعد.        |         |
| وابن عثيمين.                                         | الحج. ومن فسخ            | أما إن كان معهما هديّ، |         |
| أما الجمهور ومنهم الأثمة                             | الحج إلى عمرة ليصير      | فليس لهما أن يحلا من   |         |
| الثلاثة: فـلا يجـوز عنـدهم                           | متمتعاً، فإنه منتقل من   | إحـــرامهما للحـــج    |         |
| الفسخ، حتى يأتي القارن                               | الأدنسي إلى الأعسلي.     | ويجعلاها عمرة.         |         |
| والمفرد بأفعال الحج.                                 | ولأنه ﷺ أمر الصحابة      |                        |         |
| أما ابن حزم وابن القيم                               | الذين أفردوا وقرنوا أن   |                        |         |
| والألباني: فيرون وجوب                                | يحلُّوا كلهم ويجعلوها    |                        |         |
| التحلُّل بعمرة لمن قدم مكة مفرداً أو قارناً، ولم يكن | عمرة، إلا من كان معه     |                        |         |
| ساق الهدي، أو خشي فوات                               | هدي.                     | ·                      |         |
| الحج.                                                |                          |                        | !       |
| ولا يجوز لهما إن كان                                 |                          |                        |         |
| معهــماهــدي: بـــلا<br>خلاف (۱)                     |                          |                        |         |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ۱۰۵)، بداية المجتهد (۱/ ۲۶٤)، المجموع (۷/ ۱۶۲)، المغني (٥/ ٢٥١ ). المغني (٥/ ٢٥١ ). محموع فتاوى ابسن تيمية (٢/ ٢٥٧)، المحلى (٧/ ١٢١)، شرح العمدة (٣/ ٣٩٧)، مجموع فتاوى ابسن باز (٦/ ١٢٧)، زاد المعاد (٢/ ١٧٨)، فتح الباري (٣/ ٥٠٥)، مجموع فتاوى ابسن باز (١٣/ ١٣٠)، حاشية الروض (٣/ ٢٦٢)، الشرح الممتع (٧/ ١٠٨)، مجموع فتاوى ابسن عثيمين (٢٢ / ٨٨)، المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة ص (٦٩).

| مــــن قـــال بــــه         | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكــــم والبيـــــان | المسألة |
|------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| * صحته قبل الطواف            |                                        |                        |         |
| رأي: ابن عباس ومالك          |                                        |                        |         |
| وأحمـدوالحنفيـة. وهـو        | الأمر النبي ي بدلك،                    |                        |         |
| اختيار: ابن قدامة            | وقوله: (لو استقبلت                     |                        |         |
| والنسووي والمشنقيطي          | من أمري ما استدبرت                     |                        |         |
| وابس بساز، بسل قسال ابسن     | ما سقت الهدي                           |                        |         |
| قدامة: (بغير خلاف)،          | ولجعلتهــا عمـــرة).                   |                        |         |
| ونقل ابن المنذر              | [البخاري في الحج                       |                        |         |
| والقرطبي وابسن تيميــة       | (۸۱)، ومــــسلم في                     | يصح إذا كان قبل        |         |
| الإجماع على ذلك.             | الحج (۱۳۰ ) ]                          | الطواف، ويكون قارناً،  |         |
| * وعدم جوازه بعد             | وقد فعل ذلك ابن عمر                    | أما بعد الطواف، أو     | ١٠      |
| الطواف: قول الشافعي          | ﷺ، ورواہ عن النبي ﷺ                    | أ أثناءه، فلا يجوز.    |         |
| <br>  وأبي ثــور، ورُوي عــن | [ابن ماجه ۲/ ۹۹۰]                      | 331.                   |         |
| عطاء، وهو ملذهب              | وبعد الطواف: لا يصح                    | ·                      |         |
| الحنابلة. واختاره: ابـن      | لأنه شرع في التحلُّـل                  |                        |         |
| عبد البر وابسن قدامة         | من العمرة، فلم يجز له                  |                        |         |
| والنووي وابن تيمية وابن      | إدخال الحج عليها،                      |                        | ļ       |
| عثيمين. وقال مالك:           | كـمالـوسـعى بـين                       |                        |         |
| يصير قارناً ما لم يُستم      | الصفا والمروة.                         |                        |         |
| عمير درك سه ما يسم           |                                        |                        |         |
| طوافه، وحسي عن ابسي          |                                        |                        |         |

| ممسن قسال بسه                                   | الـــدليل أو التعليـــل | الحكــــم والبيـــان     | المسألة |
|-------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| حنيفة نحوه .                                    |                         |                          |         |
| الجمهور. وهو مرويٌ عن                           |                         |                          |         |
| عـــلي، وبـــه قـــال مالـــك                   |                         |                          |         |
| وإسحاق وأبو ثور وابن                            | لما رُوي عن علي ﷺ.      |                          |         |
| المنذر وهو مذهب الشافعي                         | (أخرجــه البيهقــي في   |                          |         |
| في الجديد وأحمد.                                | الــــسنن الكــــبرى    |                          |         |
| واختاره: ابن قدامة وابن                         | (454/5                  | لا يصح إحرامه بها، ولا   |         |
| تيمية وابن القيم.                               | ولأن إدخال العمرة       | شيء عليه، وهو باقٍ على ا | 11      |
| أما عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في           | على الحج لا يفيده إلا   | حجه، ولا يكون قارناً.    |         |
| واصحابه والمسافعي في القديم: فيصح، ويصير قارناً | ما أفياده العقيد الأول. |                          | !       |
| ما لم يطف لحجته شوطاً                           | فلم يصح.                |                          |         |
| واحداً، فإن طاف لم                              |                         |                          |         |
| يلزمه (۲).                                      |                         |                          |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٧٠)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٥)، المجموع (٧/ ١٦٦ ـ ١٨٢)، المغني (٥/ ٣٧١)، بداية المجتهد (١/ ٥٧٨)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٣٨٥)، الإجماع لابن المنذر (ص٧٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ٥٧)، شرح العمدة (٢/ ٢٥٩)، زاد المعاد (٢/ ٢١٨)، فتح الباري (٤/ ١٠)، حاشية الروض (٣/ ٢٦٥)، فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١٦٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٨٨).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (٤/ ٧١)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٥)، المجموع (٧/ ١٦٦ ـ ١٨٢)، المغني (٥/ ٣٧١)، الأخبار العلمية ص ( ١٧٤ )، زاد المعاد (٢ / ٣٥٣ ـ ٢١٨ )، هداية

| ممـــن قـــال بـــه        | الــــدليل أو التعليــــل                       | الحكم والبيان         | المالة |
|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------|
| وجوبه عملي المتمتع،        |                                                 |                       |        |
| وعدم وجوبه عملي            | في المتمتع قوله تعالى:                          |                       |        |
| المفرد: بالإجماع.          | ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْمُرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَا |                       |        |
| وأكثر العلماء عملي أن      | ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَذِي ﴾                     | V.)<br>               |        |
| القارن عليه دم نسك، بل     | [البقرة: ١٩٦                                    | المتمتع يجبُ عليه هـو |        |
| قال ابن قدامة: لا نعلم     | والقارن: متمتع بالعمرة                          | والقارن: دم نـــسك.   |        |
| خلافاً فيه، إلا ما ذُكر عن | إلى الحج. وفي حديث                              | والمفرد: لا يجب عليه، | ١٢     |
| داود، وطاووس.اهـ           | جابر ﷺ قال: (ذبــح                              | لكن يُستحب لـــه أن   |        |
| وحكاه العبدري عن:          | رسول الله ﷺ عن عائشة                            | يتطوع بهدي.           |        |
| الحسن بن علي وابن          | بقرة يوم النحر).                                |                       |        |
|                            | ( أخرجه مسلم ح رقم :                            |                       |        |
| سُريــج، في أنــه: لا دم ا | (1719_707                                       |                       |        |
| عليه (۱).                  |                                                 |                       |        |
| الجمهـــور: مالـــك        | لأن النبسي ﷺ (أمسر                              | يجب أن يُدخل الحج     | ۱۳     |

السالك ( ۲ / ۵٤۱ )، حاشية الروض ( $\pi$  /  $\pi$ 0)، منسك الشنقيطي ( $\pi$ 1 /  $\pi$ 9)، الشرح الممتع ( $\pi$ 0 /  $\pi$ 0).

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ١٩١)، المغني (٥/ ٣٥٠)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٦٦)، حاشية الروض (٣/ ٢٥٠)، منسك الشنقيطي (٣/ ٩٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٠١). وسبب اختلافهم في وجوب الدم على القارن اختلافهم في العلة في الهدي: هل هي حصول النسكين في سفر واحد أو العلة التمتع بالتحلل بين العمرة والحج؟ انظر: تفسير القرآن الكريم (٢/ ٤٠٨).

| ممــــن قــــال بــــه     | الدليل أو التعليل      | الحكم والبيان              | المسألة |
|----------------------------|------------------------|----------------------------|---------|
| والشافعي وأحمد.            | بذلك عائشة ـ رضي الله  | على العمرة ليكون قارناً،   |         |
| وهمو اختيار: ابن قدامة     | عنها ـحين حاضت         | كامرأة حاضت في اليوم       |         |
| وابن تيمية وابن القيم      | بسرف قبل أن تدخل       | الخامس وقيد وصلت           |         |
| والسعدي وابن عثيمين.       | مكـــة )، والأصـــل في | مكة وعادتها ستة أيام.      |         |
| أما أبو حنيفة وأصحابه      | الأمـــر الوجـــوب.    | ومثل: من حصل له            |         |
| فقالوا: يرفض الإحرام       | البخـــاري (۲۹٤)،      | عارض، كأن تعطلت            |         |
| بالعمرة، ويُهـلُّ بـالحج   | ومسلم ( ۱۲۱۱ )         | سيارته بعد أن أحرم         |         |
| مفرداً، ويلزمه قصاء        |                        | بالعمرة، ولا يُمكنـــه     |         |
| العمرة (١).                |                        | الوصول إلى مكة إلا بعد     |         |
|                            |                        | فوات الوقوف.               |         |
| الجمهور، منهم: مالك        |                        |                            |         |
| والشافعي وأحمد.            | لأن الجمع بينهما غير   | لا ينعقـــد إحرامــــه إلا |         |
| وهو اختيار: النووي وابن    | ممكـــن، ولا يلزمـــه  | بإحدى الحجتين أو           |         |
| تيمية.                     | المضي فيهما، ولا يصح   | بو حدى العمرتين، وتُلغي    | ١٤      |
| وعنــدأبي حنيفــة: تلزمــه | الإحـــرام بهـــما:    | الناخري.                   |         |
| الحجتان، ويصير رافضاً      | كالصلاتين.             | الا حرى.                   |         |
| لإحداهما ساعتئذٍ، ويلزمه   |                        |                            |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٣٥)، بداية المجتهد (١/ ٢٤٤)، المغني (٥/ ٣٦٧ - ٣٦٨)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ٤٢)، زاد المعاد (٢/ ١٦٧)، فتح الباري (٣/ ٤٢٤)، حاشية الروض (٣/ ٥٦٥ - ٥٦٥)، منهج السالكين ص (١١٧)، الشرح الممتع (٧/ ١١٠).

| ممـــن قـــال بــــه        | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيــــان   | المسألة |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| قضاؤها <sup>(١)</sup> .     |                            |                         |         |
|                             |                            | إن سافر لبلده: فإنه     |         |
| * في السفر إلى بلده:        |                            | ينقطع تمتعه، فإذا قدم   |         |
| هــذا قــول الجمهــور.      | لأنه مرويٌّ عن عمر بـن     | بالحج مفرداً، فليس عليه |         |
| واختيــــــار: القرطبـــــي | الخطاب وابنه 🕮.            | هدي.                    |         |
| واللجنة الدائمة وابن بـاز   | ولأنه لما سافر إلى بلده    | وإن سافر إلى غير بلده_  | !       |
| وابن عثيمين.                | أنشأ سفراً جديداً.         | ولو إلى مسافة قصر ـ     | ١٥      |
| * وفي السفر إلى غير         | ولما سافر إلى غير          | كالمدينة وجدة، ثم رجع   |         |
| بلده: هذا اختيار: اللجنة    | بلده، ما زال في سفره       | محُرِماً بالحج: فإن ذلك |         |
| الدائمة وابن باز وابن       | الأول.                     | لا يخرجــه عــن كونــه  |         |
| عثيمين (٢).                 |                            | متمتعاً، وعليه هدي      |         |
|                             |                            | تمتع.                   |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۷۰)، الاستذكار (٤/ ٦٤)، المجموع (٧/ ٢٣١)، المغني (٥/ ١٠٠)، شرح الإيضاح ص (١٠٤)، شرح العمدة (٢/ ٥٦٩)، هداية السالك (٣/ ١٢٧١)، حاشية الروض (٣/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۶/ ۹۹)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹۳)، مجموع فتاوى ابن باز (۲/ ۱۹۳)، مجموع فتاوى ابن باز (۲/ ۱۳۰)، فتاوى إسلامية (۲/ ۲۰۸)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۶۸).

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                                                  | السدليل أو التعليسل                                                                                                                                                              | الحكـــــم والبيــــان                                                                                                                                                  | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اختيار: اللجنة الدائمة                                                                                                                                | قبل الإحرام لا بأس:<br>لأنها لم تنعقد النية.<br>ويكون قارناً: لأن                                                                                                                | إذا كان قبل الإحرام: فلا<br>بأس.<br>وإن كان بعد الإحرام:                                                                                                                | 17      |
| وابن باز وابن عثيمين (۱).                                                                                                                             | إدخال الحج على العمرة جائز؛ لفعل عائشة رضي الله عنها                                                                                                                             | فلا يجوز.<br>فإن فعل فإنه يكون قارناً،<br>وعليه هدي.                                                                                                                    |         |
| اختيار: اللجنة الدائمة<br>وابن باز وابن عثيمين (٢)                                                                                                    | لأنه عقد النية عملي<br>عمرة وحجة.                                                                                                                                                | لا يتحول، بل يبقي حجه قارناً، وعليه هدي تمتع.                                                                                                                           | ١٧      |
| 1 - لا متعة لأهل مكة ولا قران: هذا قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين. والقول الثاني: يجوز لهم التمتع والقران، وهو قول مالك والشافعي وأحمد | قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَنَ اللَّهِ لَهُ لَهُ مَاضِرِي<br>لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ مَاضِرِي<br>اَلْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ﴾ [البقرة:<br>197].<br>فالإشارة في (ذلك)<br>راجعة إلى التمتع. | ۱ – أهل مكة لا يجوز لهم التمتع ولا القران، وإنما المتعة للقادم إلى مكة. ۲ – حتى ولو كان القادم من أهل مكة كرجلٍ من أهل مكة كرجلٍ من أهال مكة يعمل في الرياض، ثم قدم إلى | ١٨      |

<sup>(</sup>۱) فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۱٦٠)، مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ۸۹)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۸۹).

<sup>(</sup>۲) فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۱۹۲)، مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ۸۹)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۰۸/۲۲).

| ممـــن قـــال بــــه                         | السدليل أو التعليسل | الحكمم واليسمان          | المسألة |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------|
| في روايـة. واختيـار: ابـن                    |                     | مكة، فله أن يأخذ عمرةً   |         |
| قدامة و ابن حزم وابن                         |                     | من الميقات ويكسون        |         |
| باز.                                         |                     | متمتعاً، لكن لا هدي      |         |
| والقـول الثالـث: يجـوز                       |                     | عليه، إلا إذا انتقل إلى  |         |
| لهم القران دون التمتع.                       |                     | بلد آخر، واستوطنه. ثم    |         |
| وهذا قول ابن الماجشون                        |                     | قَدِم.                   |         |
| من المالكية، واختيار: ابن                    |                     | ولبو أن رجيلاً من غير    |         |
| عثيمين.                                      |                     | أهل مكة قَدِم معتمراً في |         |
| فيُحرِم الإنسان من مكانه                     |                     | أشهر الحج عازماً على     |         |
| للحج والعمرة جميعاً،                         |                     | الإقامة بها ثم أنشأ الحج |         |
| ويكون قارناً .                               |                     | من عامه فحبج فهو         |         |
| ٢- بالإجماع كما حكاه                         |                     | متمتع.                   |         |
| القرطبي.                                     |                     | ٣- ولا هدي على أهل       |         |
| ٣- وسقوط هـ دي التمتع                        |                     | مکة حتى لو حجُّوا        |         |
| والقران على أهل مكة حتى                      |                     | متمتعين أو قارنين.       |         |
| لو تمتعوا أو قرنوا: قول                      |                     |                          |         |
| الجمهور. بل حُكي                             |                     |                          |         |
| إجماعاً. وهو اختيار: ابن قدامة وابن باز وابن |                     |                          |         |
| عثيمين.                                      |                     |                          |         |
| ونقل النووي عن أبي                           |                     |                          |         |

| ممـــن قـــال بــــه      | الـــدليل أو التعليـــل | الحكسم واليسان           | المسألة |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| حنيفة: وجوب الدم على      |                         |                          |         |
| المكي إذا قرن أو تمتع (١) |                         |                          |         |
|                           |                         | لا يمكن ذلك؛ لأن         |         |
| بعض الحنابلة وبعض         |                         | التمتع لابدأن يُحرِم     |         |
| الشافعية. واختيار: ابـن   |                         | الإنسان للعمرة من        |         |
| تيمية ابن عثيمين.         | لأن التمتع لا بُدَّ أن  | الميقات، ومن أحرم من     |         |
| وعند أحمد: أنَّ له أن     | يحُرِم الإنسان للعمرة   | أدنى الحل لم يكن         | ١٩      |
| يحُرِم من التنعيم، ويكون  | من الميقات.             | متمتعاً، بل ولا يُشرع له | ٠       |
| متمتعاً. واختاره: ابسن    |                         | أن يخرج ليُحرِم من       | · .     |
| قدامة (٢).                |                         | التنعيم، فيكون هذا       |         |
|                           |                         | الشخص: (مفرداً).         |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٣)    | لأنه يحصل به نسكان:     | الأفضل أن يحج قارناً،    | 7.      |
| احتيار. ابن عبيمين        | (عمرة وحج).             | فيقول: لبيك عمرة وحجاً.  | ' '     |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ١٦٩)، بداية المجتهد (١/ ٣٣٢)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٤- ٤٠٠)، المجموع (٧/ ١٦٩- ١٧٤)، المغني (٥/ ٣٥١ - ٣٥٧)، هداية السالك (٢/ ٣٣٠)، المحلى (٧/ ١٠٥)، شرح العمدة (٢/ ٣٦٦)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٠٠)، فتاوى ابن باز (١/ ١٩١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٤٥ - ٧١).

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ٦٠ - ٣٥٨)، الفروع (٣/ ٣٣٣)، منسك شيخ الإسلام ص ( ٢٣)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٢٦ / ٨٣ )، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢ / ٥٠ ).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٦١ )، الشرح الممتع (٧/ ٣٧٦).

| ممــــن قــــال بــــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | السدليل أو التعليسل                                     | الحكم واليان                                                                                                                 | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ممن اعتمر في غير أشهر الحج، ثم حلَّ منها قبل الحج، ثم حلَّ منها قبل أشهر الحج: لاخلاف بين أهل العلم أنه لا يكون متمتعاً. وإذا حَلَّ من عمرته في أشهر الحج فلا يكون متمتعاً: عند أحمد، ونُقل معنى ذلك عن جابر وأبي عياض، وهو قول قتادة وإسحاق وأبي ثور وأحد قولي الشافعي. واختاره: السن قدامـــة وابـــن قدامـــة وابـــن | الدليل أو التعليل ما وردعن جابر الله. (ذكره في المغني). | الحكم والبيان لا يكون متمتعاً سواءً الحرم في رمضان، شم وقعت أفعال العمرة في شوال، أم كانت العمرة وإحرامها كلها في غير أشهره. | ۲۱      |
| عثيمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لعم والآبة: ( فم:                                       | لا يُـــشترط أن ينـــوي                                                                                                      |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · ·                                                     | التمتع، فلو اعتمر في                                                                                                         | 77      |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٩٩)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٥)، المجموع (٧/ ١٧٣)، المغني (٥/ ٣٩٥- ٣٥٣)، الشرح الممتع (٧/ ٨٦)، فتاوى محمد العثيمين (٢/ ٦٦٥- ٢٦٦)، مجموع فتاوى محمد العثيمين (٢/ ٣٥٣- ٣٥٣).

| منسن قسال بسه              | الدليل أو التعليسل                              | الحكم والبيان                                    | المسألة |
|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| واختاره: ابسن قدامـــة     | وليس هناك دليل على                              | أشهر الحج، ولم ينوِ                              |         |
| والنــووي والــشنقيطي      | التخصيص.                                        | التمتع، ثـم حـج، يكـون                           |         |
| واللجنة الدائمة وابـن بـاز | ولأن المفرد والقارن                             | متمتعاً.                                         |         |
| وابن عثيمين (١).           | يُــسن فــسخ نيــتهما                           | لكن لابُدَّ أن يكون قد                           |         |
|                            | بالحج إلى عمرة                                  | نوى الحج في ذلك                                  |         |
|                            | مفردة، وقد يكون بعد                             | العام.                                           |         |
|                            | الطــواف، ولم ينويـــا                          |                                                  |         |
|                            | التمتع.                                         |                                                  | :       |
| الحنفية وهو مذهب           |                                                 |                                                  | N       |
| الحنابلة.                  |                                                 |                                                  |         |
| واختيار: ابن دقيق العيد    |                                                 | لا يحِلّ حتى ينحر هديه                           |         |
| وابسن تيميسة والسعدي       | لقولــه تعــالى: ﴿وَلَا                         | يوم العيد، ويكون قارناً.                         |         |
| وابن باز وابن عثيمين .     | غَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَىٰ بَبُلُغَ الْهَدَىٰ | يوم الميدا ويحون عرف و                           | 74      |
| أما عند مالك والشافعي:     | عَمِلَّهُ: ﴾ [البقرة: ١٩٦]                      | وييس المام معامل الهداي إلا القِران، أو الإفراد. |         |
| فله التحلُّل بعد الحلق في  |                                                 | إلا الطِوات؛ أن الإخراب:                         |         |
| عمرته أو التقصير ولـو قبـل |                                                 |                                                  |         |
| بلوغ الهدي مجَلَّه.        |                                                 |                                                  |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع  $\sqrt{(1 \times 1)}$ ، المغني (٥/ ٣٥٨)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٦٠)، منسك الشنقيطي ( $\sqrt{(7 \times 1)}$ )، فتاوى اللجنة الدائمة ( $\sqrt{(1 \times 1)}$ )، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( $\sqrt{(1 \times 1)}$ ) ( $\sqrt{(1 \times 1)}$ )، الشرح الممتع ( $\sqrt{(1 \times 1)}$ ).

| ممـــن قـــال بـــه        | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكسم والبيسان        | المسألة |
|----------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| واختاره: الشنقيطي (١)      |                                        |                        |         |
| الجمهور.                   |                                        | أن لا يكون من حاضري    | *       |
| ونقــل النــووي عــن أبي   | لأنه متمتع، أو في حكم                  | المسجد الحرام. فإن كان | 7 £     |
| حنيفة: وجوب الدم على       | المتمتع.                               | من حاضري المسجد        | '`      |
| المكي إذا قرن أو تمتع (٢). |                                        | الحرام فلا دم عليه.    |         |
|                            | لأن الذين أحرموا مع                    |                        | -       |
|                            | النبسي ﷺ – كـــما في                   |                        |         |
| اختيار: ابن عثيمين.        | حديث عائشة - منهم                      |                        |         |
| وبعض العلماء اشترط         | من أهلَّ بحج، ومنهم                    | نعم يجوز.              | 70      |
| سوق الهدي <sup>(٣)</sup> . | من أهلَّ بعمرة وحج،                    |                        |         |
|                            | ومنهم من أهلَّ بعمرة،                  |                        |         |
|                            | ثم لما قدم مكة قال                     |                        | î.,     |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ٦٣٢)، المجموع (٨/ ٨١-١٦٤)، المغني (٥/ ٢٤٣)، اللباب (١/ ١٩٤)، الإنصاف (٤/ ٢٢)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٣٩٤) مجموع فتاوى أبن تيمية (٢/ ٩٧) (٢٢/ ٢٨٤)، الأخبار العلمية (ص ١٧٥)، فقه السعدي (٤/ ٢٠)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٧)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٥٦)، الشرح الممتع (٧/ ٢٧٨)، وانظر المسألة محرَّرة في: مفيد الأنام (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۱۷۶)، بداية المجتهد (۱/ ۵۷۱)، المغني (٥/ ٣٥١)، هداية السالك (٢/ ٣٥١)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٦٠)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٠).

| ممسن قسال بسه             | السدليل أو التعليسل  | الحكم واليان              | المسألة |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------|
|                           | النبي ﷺ: (من لم يسق  |                           |         |
|                           | الهـــدي فليجعلهـــا |                           |         |
|                           | عمرة). (مسلم:        |                           |         |
|                           | ۱۲۱۸) وهـذايـشمل     |                           |         |
|                           | القارن الذي أحرم عند |                           |         |
|                           | الميقات بحجة وعمرة   |                           |         |
|                           | ولم يسق الهدي.       |                           |         |
| اختيار: ابن عثيمين. وقال  |                      |                           | -       |
| ابن عثيمين- في إجابة      |                      | إن كان قد نوى الحج        |         |
| على سؤال وإن كان          |                      | قبل الشروع في طواف        |         |
| قد بقي على نية العمرة     |                      | العمرة فلا حرج عليه،      |         |
| حتى طاف وسعى، فإن         | * لأنه أدخل الحج     | لأنه يكون قارناً، وإن كان |         |
| كثيراً من أهل العلم       | على العمرة قبل       | أهدى هدياً فيكون هدي      |         |
| يقولون: إن إحرامه         | الشروع في طوافها.    | قران.                     | 77      |
| بالحج غير صحيح؛ لأنه      | * لأنه جاهل.         | وإن كان قد بقي على نية    |         |
| لا يصح إدخال الحج         | <i>U</i> 3. 33       | العمرة حتى طاف وسعى       |         |
| على العمرة بعد الشروع في  |                      | فإحرامه بالحج صحيح        |         |
| طوافها، ويرى بعض أهل      |                      | ولا شيء عليـــه؛ لأنـــه  |         |
| العلم أنه لا بأس به، وحيث |                      | جاهل.                     |         |
| إنه جاهل فالذي أرى أنه لا |                      |                           |         |

| ممـــن قـــال بـــه                                | الــــدليل أو التعليـــــل  | الحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
| شيء عليـــه، وأن حجَّــه                           |                             |                           |         |
| صحيحٌ - إن شاء الله.اهد(١)                         |                             |                           |         |
|                                                    | إذا خرج لغرض ورجع           | إذا رجع سريعاً: فلل       |         |
|                                                    | سريعـــاً: فإنــه لا يكــون | حرج عليه أن يدخل بلا      |         |
| ·                                                  | هذا السفر منقطعاً عن        | إحرام، ويبقى إلى اليوم    |         |
| الحنابلة، واختاره: ابن                             | سفره الأول؛ لأنه في         | الثامن، ثم يحُرِم بالحج   |         |
| قدامة وابن باز.                                    | الحقيقة بمنزلة الباقي       | من مكانه.                 |         |
| وبعض العلماء قال: حتى                              | في مكة حكماً.               | وإن خرج لعمل يطول:        |         |
| إذا خرج لعمل يطول أو السافر فإنه إذا قدِم لا يلزمه | وأما خروجه للعمل:           | فيُحرِم بالحج إذا رجع     | . **    |
| الإحرام من الميقات؛ لأنه                           | فإنه فصل دخوله الأول        | من الميقات الذي يمرُّ     | 1 V     |
| مرَّ به وهو قاصد مكة التي                          | عن الثاني. وهـو مـرويٌ      | به، أو يحُرِم بعمرةٍ أخرى |         |
| هي محطُّ رحلِه. واختاره:                           | عن عمر بن الخطاب.           | لكي يحِلَّ من إحرامه      |         |
| ابن عثيمين ''                                      | وسفره إلى غير بلده لا       | وإن تردَّدَ بين جدة ومكة  |         |
|                                                    | يقطع التمتع، فهـ و لا       | أو الطائف ومكة لزيارة     |         |
|                                                    | زال في سمه الأول            | أو غــرض فـــلا يلزمـــه  |         |
|                                                    | الذي أنشأه من بلده.         | الإحسرام إلا إذا دخسل     |         |

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ابن عثيمين (٧٢/ ٧٢- ٧٧)، وانظر المغني (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ٣٥٥)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، فتاوى نورٌ على الدرب (ابن باز) ص (١٢٩٨)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١/ ٣٤٣ـ ٣٥٨-٣٥٨) (٢٢/ ٨٠- ٨٢). وتكرار المسألة هنا مع أنها قد سبقت ؛ للحاجة إليها.

| الدليل أو التعليال ممان قسال بسه                                                     | الحكـــم والبيـــان                            | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
|                                                                                      | دخولاً ينوي به الدخول                          |         |
|                                                                                      | للحج. ولا ينقطع تمتعه                          |         |
|                                                                                      | إن لم يرجع إلى بلده.                           |         |
| رة بعد الحج أيام التشريق فلم يَرَ بها بأساً. وعن عطاء                                | عن جابر أنه سُئل عن العمر                      |         |
| رهوا العمرة بعد الحج.                                                                | وطاووس ومجاهد أنهم كر                          |         |
| يج، فأراد العمرة بعد الحج، خرج من الحرم، ثم أهلً                                     | قال الشافعي: وإن أفرد الح                      |         |
|                                                                                      | من أين شاء. اهـ                                |         |
| ى البخاري: ولا خلاف بين العلماء أن من اعتمر بعد                                      | قال ابن بطَّال في شرحه علم                     |         |
| م أيام التشريق أنه لا هدى عليه في عمرته؛ لأنه ليس                                    | انقضاء عمل الحج وخروج                          |         |
| اعتمر في أشهر الحج وطاف لعمرته قبل الوقوف                                            | بمتمتع، وإنما المتمتع من ا                     |         |
|                                                                                      | بعرفة.                                         |         |
| رُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ حَجَّتِهِ لا هُوَ وَلا أَحَدُّ مِنْ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ     | ويقول ابن تيمية: وَلَمْ يَعْتَمِرُ             | 7.7     |
| مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ جَمِيعِ النَّاسِ مُتَوَاتِرٌ تَوَاثُرًا يَعْرِفُهُ جَمِيعُ | حَجُّوا مَعَهُ إلا عَائِشَةً. فَهَذَا          |         |
| أَنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ بَعْدَ حَجَّتِهِ. لا مِنْ أَدْنَى الحِلِّ الَّذِي هُوَ       | الْعُلَمَاءِ بِحَجَّتِهِ لا يَتَنَازَعُونَ     |         |
| لِكَ المُسَاجِدُ الَّتِي تُسَمِّيهَا الْعَامَّةُ ( مَسَاجِدَ عَائِشَةَ )             | التَّنْعِيمُ الَّذِي بُنِيَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِ |         |
| تَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ فِي الصِّحَاحِ وَغَيْرِهَا           | وَلا مِنْ غَيْرِ التَّنْعِيمِ. وَلَهَذَا أَ    |         |
| اهـ                                                                                  | أَنْ النَّبِيِّ ﷺ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ    |         |
| رط في الإفراد أن يحُرِم بالعمرة بعده؟ الجواب:                                        | وقال ابن عثيمين: وهل يُشت                      |         |
| وحده فمُفرِد، سواء اعتمر بعد ذلك، أم لم يعتمر، وما                                   | ليس بشرط فإذا أتى بالحج                        |         |
| مك أن يحُرِم بالحج مفرداً، ثم يأتي بعمرة بعده، فهو                                   | يُوجد في بعض كتب المناس                        |         |

| الحكم والبيسان السللل أو التعليسل ممسن قسال بسه                            | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| بناءٌ على مشروعية العمرة بعد الحج، ولأناس لا يستطيعون أن يَصِلوا إلى البيت |         |
| فيأتوا بالعمرة بعد الحج لأداء الفريضة، والعمرة بعد الحج غير مشروعة.اهـ     |         |
| وانظر المسائل: وقت العمرة، تكرار العمرة، الخروج من مكة لعمرة تطوع، في      |         |
| الباب الأول- الفصل الثاني من هذا الكتاب(١).                                |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الأم (۲/ ۱٤٥)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (٧/ ٤١٥)، مصنف ابن أبي شيبة (٤/ ٢٣١- ٢٣١)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢/ ٢٧٣)، شرح البخاري لابن بطال (٨/ ٢٠)، الشرح الممتع (٧/ ٨٨).



# الفَصْيِلُ الشَّالِيْثُ

## مسائل وأحكام في : محظورات الإحرام

#### وفيه عشرة مباحث:

المبحث الأول: المحظورات على الرجال والنساء

المبحث الثانى: فدية فعل المحظور وترك الواجب

المبحث الثالث: الجماع ومقدماته

المبحث الرابع: إزالة الشعر، وتقليم الأظافر

المبحث الخامس: صيد الحرم

المبحث السادس: اللباس

المبحث السابع: لباس المُحرمة وحُلّيها

المبحث الثامن : الطيب والدهن، ونحوهما

المبحث التاسع: تغطية الرأس والوجه

المبحث العاشر: قطع شجر الحرم وحشيشه (\*)

<sup>(\*) (</sup> شجر الحرم وحشيشه ) ليس خاصاً بالإحرام فهو ليس من المحظورات، لكنه خاصٌ بالحرم، فيَحرم على المحُرم وغيره.



## المبحث الأول: (المحظورات على الرجال والنساء)

| الصفحة | رقمها | الــــــــــــانة                            |
|--------|-------|----------------------------------------------|
|        | ١     | ما المراد ب (محظورات الإحرام)؟               |
| ٤٨٨    | ۲     | ما هي المحظورات الخاصة بالرجال؟              |
|        | ٣     | ما هي المحظورات الخاصة بالنساء؟              |
| ٤٨٩    | ٤     | ما هي المحظورات المشتركة بين النساء والرجال؟ |

\* \* \*

#### (بيان المحظورات على الرجال والنساء)

| ممـــن قـــال بـــه          | الـــــدليل أو التعليــــــل                                                                                                                                                      | الحكم والبيان                                                                                                                                                                             | المسألة |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بالإجماع <sup>(١)</sup> .    |                                                                                                                                                                                   | هي: ما يُمنع .بسبب الإحرام .على المُحرِم من الأمسور المباحة، حتى يحلَّ من إحرامه.                                                                                                         | 1       |
| جمهور العلماء (٢).           | حديث ابن عمر الله أن النبي الله قسال في المُحسرِم: (لا يلبس القميص إلخ ). وفي حديث ابن عباس الله أن الله ولا تخمِّروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً). (البخاري: ١٢٦٦_ ومسلم: | <ul> <li>١ - لبس المخيط على</li> <li>قَدْرِ عضوٍ من البدن، أو</li> <li>على البدن كله.</li> <li>٢ - تغطيــــــة رأســــه</li> <li>بملاصـــق: كالعمامـــة</li> <li>والطاقية إلخ.</li> </ul> | ۲       |
| جمهور العلماء <sup>(۳)</sup> | حديث ابن عمر النبي<br>: (نهيي النسساء في<br>إحسرامهن: عن القفازين،                                                                                                                | لبس النقاب.                                                                                                                                                                               | ٣       |

<sup>(</sup>۱) (۲) (۳) الإجماع لابن المنذر ص (۲۲– ۲۰ ، بدایة المجتهد (۱/ ۲۰۵)، المجموع (۷/ ۲۰۲) وما بعدها، المغني (۵/ ۱۱۹)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۰۲)، الشرح الممتع (۷/ ۲۰۲) وما بعدها، الحج للطيار ص (۸۳).

| ممسن قسال بسه        | الـــدليل أو التمليــــل                                | الحكم والبيان           | المسألة |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                      | والنقاب، وما مسه الورْس                                 |                         |         |
|                      | والزعفران من الثياب ).                                  |                         |         |
|                      | رواه البخاري (الحج:                                     |                         |         |
|                      | ٢/ ٢١٤ – ٢١٥)، والزيادة                                 |                         |         |
|                      | لأبي داود (المناســــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |                         |         |
|                      | (170/٢                                                  |                         |         |
| جمهور العلماء.       | ١ - قال تعالى: ﴿ وَلَا تَعَلِقُوا                       | ١ ـ إزالة الشعر بحلق أو |         |
| وبعضها بالإجماع.     | رُهُ وسَكُمْ حَتَّى بَنِكُمْ الْمُدَّى عَمِلَهُ، ﴾      | غيره، من الرأس أو       |         |
| قال ابن المنذر:      | البقرة: ١٩٦                                             | سائر البدن.             |         |
| وأجمعوا على أن       | ٢- قياساً على الحلق.                                    | ٢ - تقليم الأظافر من    |         |
| المرأة ممنوعة مما    | ٣- و ٤ - لحديث ابن عمر                                  | اليدين أو الرجلين.      |         |
| يمنع منه الرجل في    | السابق.                                                 | ٣ ـ استعمال الطيب بعد   | ξ       |
| حال الإحرام، إلا     | ٥- لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا                          | الإحــرام في الثــوب أو |         |
| بعض اللباسُ. اهـ (١) | ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَٱنتُمْ | البدن أو غيرهما.        |         |
| وسيأتي قريباً بيان   | حُرُمٌ ﴾ المائدة: ٩٥                                    | ٤ ـ لبس القفازين.       |         |
| المحظورات مفصلةً.    | ٦_ قــال تعــالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ                        | ٥ قتل الصيد.            |         |

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر ص ( 77 - 70 )، بداية المجتهد ( 1 / 700 )، المجموع ( 2 / 787 ) وما بعدها، المغني ( 3 / 701 ) منسك الشنقيطي ( 2 / 701 )، الشرح الممتع (2 / 701 ) وما بعدها، الحج للطيار ص (2 / 701 ).

| مهدن قدال بسه | الــــدليل أو التعليــــــل          | ألة الحكــــم والبيـــــان | الب |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-----|
| بإذن الله     | فِيهِ كَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا | ٦_الجماع ودواعيه:          |     |
|               | فُسُوتَ وَلَاجِـدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾  | كعقد النكاح والنظر         |     |
|               | البقرة: ١٩٧                          | بشهوة والتقبيل وغيرها.     |     |
|               | ولحديث عثمان ﷺ أن النبي              |                            | 1   |
|               | 業قال: (الكينكح المُحرِم              |                            |     |
|               | ولا يُنكح ولا يخطِرُب). رواه         |                            |     |
|               | مسلم (النكاح: ٤١ _ ٤٥)               |                            |     |

\* \* \*

## المبحث الثاني : ( فديم فعل المحظور، وترك الواجب )

| الصفحة      | رقمها    | الہ                                                           |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|             | ١        | تقسيم المحظورات من حيث: (الفدية ).                            |
| ٤٩٣         | ۲        | أحوال من فعل أحد محظورات الإحرام من حيث: الإثم والفدية.       |
|             | <b>,</b> | (ولا يدخل عقد النكاح، ولا الخِطبة؛ لأنه لا فدية فيهما).       |
| १९७         | ٣        | ما فدية الأذى؟ وهل هي على التخيير، أم على الترتيب؟            |
| <b>£</b> 99 | ٤        | إذا كرَّر فعل محظور من جنس واحد، كما لوكرَّر اللبس: لَبس      |
|             | ,        | مخِيطاً، وسروالاً، وخفاً، أو كرَّر الجماعإلخ، فما الحكم؟      |
|             | ٥        | إذا كرَّر فعل محظور من أجناس مختلفة: كما لو لبس مخيطاً، وحلق، |
| 0 • •       |          | وتطيب، فما الحكم؟                                             |
|             | ۳        | أين تكون فدية ترك الواجب؟ أو فعل المحظور: ( الذبيحة، الإطعام، |
|             |          | الصيام )؟                                                     |
| ٥٠٢         | v        | هل الفدية بترك واجب، أو بفعل محظور على الفور؟ أم على          |
|             |          | التراخي؟                                                      |
| ٥٠٣         | ۸.       | ما المراد بالدم، والشاة، في باب محظورات الإحرام عند الإطلاق؟  |
| ٥٠٤         | ٩        | لمن يُعطى الطعام أو اللحم في فدية ترك الواجب أو فعل المحظور   |
|             |          | (دم الجبران)؟ وهل يجوز له الأكل منه؟                          |
|             | ١٠       | هل يلزمه أن يُسلِّم الفقراء الشاة مذبوحةً؟                    |
| 0 • 0       | ١,,      | إذا دفع الطعام، أو اللحم إلى من ظاهره الفقر، فبان غنياً، فهل  |
|             |          | بُجْزئه؟                                                      |

| الصفحة | رقمها | المالة                                                         |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
|        | ١٢    | إذا احتاج لفعل محظورٍ، فمتى يكون وقت الفدية؟                   |
| ٥٠٦    | ١٣    | متى يبدأ وقت ذبح دم فعل المحظور أو ترك الواجب؟ ومتى ينتهي؟     |
|        | ١٤    | من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة. كترك الإحرام من        |
|        | , ,   | الميقات، ونحوه. فماذا عليه؟                                    |
|        | 10    | هل يجوز إخراج قيمة: ( الذبيحة أو الطعام)، في فدية فعل المحظور، |
| ٥٠٧    |       | أو ترك الواجب، وإعطاؤها للفقراء؟                               |
|        | ١٦    | إذا لم يجد تارك الواجب دماً، فما الحكم؟                        |
| ٥٠٨    | ۱۷    | هل يُشترط في صيام ثلاثة الأيام في فدية الأذى: التتابع؟         |

#### أحكام ومسائل ( فدية فعل المحظور، وترك الواجب )

| مهــن قـــال بــه                                                                                                                                        | الـــدليل أو التعليــــل                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحكـــم والبيـــان                                                                                                                                                      | المالة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <ul> <li>١ - جمهور العلماء.</li> <li>٢ - بالإجماع.</li> <li>٣ - بالإجماع<sup>(١)</sup>.</li> <li>٤ - لكل واحد حكم</li> <li>مستقل يأتي قريباً.</li> </ul> | ا _ لأن الأصل بسراءة الذمة، ولا دليل على الفدية.  الفدية.  الفدية في المنع فرَضَ المنع المنع فرَضَ فَرَضَ المنع فرَضَ فَرَضَ المنع فرَضَ المنع فرَضَ المنع فروض المعالمة في ذلك.  المعض الصحابة في ذلك.  المنع قل من النّسَو المائدة:  المنافذة:  المنافذة:  المنافذة:  المنافذة:  المنافذة: | ا ما لا فدية فيه وهو: عقد النكاح، والخِطبة. المحماع تبسل التحلُّل الأول. الأول. الدما فديته الجزاء، أو بدله وهو: قتل الصيد. المحما فديته (فدية أذى) وهو: بقية المحظورات. | 1      |
| ١ ـ ٢ ـ سيأتي التفصيل<br>قريباً.                                                                                                                         | <ul> <li>١ - لمخالف ة النه ي،</li> <li>وارتكابه المحظور بلا عذر.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  | ۱ - أن يفعله بــــلا عــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                   | . *    |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۸۷ – ۳۰۳)، بداية المجتهد (۱/ ۵۱۱ – ۵۲۱)، المغني (٥/ ۱۳۲ – ۱۳۲)، المجموع (١/ ٢٧٣)، منسك ١٦٢ – ١٦٦ – ٤٤٩)، الإجماع لابن المنذر ص (٦٥)، المحلى (٧/ ٢٧٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢١٦ ، ٣/ ٣١٥ – ٣٤٧)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٣).

| محسن قصال بسه                                                                                                                                                                                    | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                    | الحكم والبيان                                                                                                                                                             | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| مه ن قال بده مه المحظورات بالجهل المحظورات بالجهل والنسيان والإكراه والنوم، ماعدا: والحليق والقلم والجماع والصيد) هو والجماع والصيد) هو وإسحاق وابن المنذر، وهو المشهور من واختيار: ابن قدامة.   | السدايل أو التعليل لل السدايل أو التعليل الله تعالى: ﴿ فَنَ كَانَ مِنكُمْ مَ مِيضًا أَوْ هِ الله الله الله مَنكُمُ مَ مِيضًا أَوْ هِ الله أَوْ مَنكُمُ مَ مِيضًا أَوْ هِ الله الله الله الله الله الله الله ا | يأثم، ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله.  ٢-أن يفعله لحاجة متعمداً. فلا إثم عليه، ولكن عليه ما يترتب على فعل ذلك المحظور.  ٣-أن يكون معذوراً: بجهل أو نسيان أو إكراه. | السالة  |
| واختيار: ابن قدامة. أما عند الشافعية: فالعذر في الجميع، ماعدا الحلق والصيد والقلم فقط. وأما ابن تيمية وابن القيم فيستثنيان: الصيد فقط. والعذر في الجميع بلا استثناء هو اختيار: الشافعي في الجديد | ۱/ ۲۰۹، والبيهة عني في السنن الكبرى ٧/ ٣٥٦، والدار قطني في النذور ٤/ ١٧٠، والحاكم في المستدرك - كتاب الطلاق ٢/ ١٩٨، وابن الطلاق ٢/ ١٩٨، وابن حبان في صحيحه مرح معاني الآثار ٣/ ٩٥ من طرق، والحديث             | في جميع محظورات الإحرام. والصحيح: عدم التفريق في العذر بين ماكان إتلافاً، وما لم يكن. فهذا التقسيم يشمل جميع المحظورات التي فيها فدية: الجماع والصيد والتقليم إلخ.        |         |

| ممــــن قــــال بــــه         | الــــدليل أو التعليـــــل                      | الحكم والبيــــان | المسألة |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------|
| وداود وابسن حسزم،              | اشتهر بين الفقهاء وأهل                          |                   |         |
| وصحَّحه النــووي في            | الأصول، وقد صحَّحه:                             |                   |         |
| المجموع، وهي رواية             | ابن حبان والحاكم                                |                   |         |
| عن أحمد اختارها                | والضياء المقدسي والذهبي،                        |                   |         |
| بعض الحنابلة. وهـو             | وحسَّنه النووي، وصححه                           |                   |         |
| اختيار: السعدي وابن            | من المتأخرين: أحمد                              |                   |         |
| باز وابن عثيمين.               | شاكر، والألباني في الإرواء                      |                   |         |
| أما عند أبي حنيفة              | .(۱۲۳/۱                                         |                   |         |
| ومالك والليث ورواية            | ولقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا لَا                    |                   |         |
| عن أحمد: فلا يُستثنى           | تُوَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوَ أَخْطَأُنَا ﴾    |                   |         |
| شيء، فيكــون حكمــه            | [البقرة: ٢٨٦] قال الله في<br>الحديث القدسي: (قد |                   |         |
| -<br>كالعامد، فعليه فديــة فعل | فعلت).                                          |                   |         |
| المحظور (١).                   |                                                 |                   |         |
|                                |                                                 |                   |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۸۸)، مواهب الجليل (۳/ ۱۵۶)، المغني (٥/ ۱۷۳ ـ ۳۷۳ ـ ۳۹۱ ـ ۳۹۳ ـ ۳۹۱ ـ ۳۹۳ ـ ۲۹۳ ـ (۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۹۱)، المجموع (۷/ ۳۹۹)، المجموع (۷/ ۳۹۹)، الإنصاف (۳/ ۹۹)، المجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ ۲۲۷)، الاختيارات (۱/ ۲۲۵)، إعلام الموقعين (۲/ ۵۰)، الفروع (۳/ ۳۶۰)، حاشية الروض (۶/ ۳۲)، فقه السعدي (۶/ ۲۲ ـ ۳۳ ـ ۸۳)، المختارات الجلية (ص۸۷)، مجموع فتاوی ابن باز (۱۲/ ۱۲۳ ـ ۱۳۳) (۱۲/ ۲۰۲ ـ ۱۷۹)، الشرح الممتع (۷/ ۲۲۹)، مجموع فتاوی ابن عثيمين (۲/ ۱۱ ـ ۱۲۱).

| ممسن قسال بسه                             | الــــدليل أو التعليـــــل            | الحكم والبيان            | المسألة |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
| الجمهــور عــلي أن                        | قال تعالى: ﴿ فَهُنَ كَانَ             | فدية الأذى هي: صيام      |         |
| الفدية تكون كالتالي: الصوم ثلاثة أيام. أو |                                       | ثلاثة أيام، أو إطعام ستة | ٣       |
| الإطعام: لستة مساكين،                     | تَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ | مساكين، لكل مسكين        |         |
| أو النسك، وأقله شاة.                      | صَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ ﴾ [البقرة:        | نصف صاع (*)، أو ذبح      |         |

(\*) الصاع: مكيالٌ لأهل المدينة، يَسع أربعة أمداد، والمد: مقدار ملء اليدين المتوسطتين، من غير قبضهما. واتَّفق الفقهاء على أنَّ الصَّاع أربعة أمدادٍ، إلا أنهم اختلفوا في المدّ. وعليه اختلفوا في مقدار الصّاع، فذهب الشافعي وفقهاء الحجاز وجمهور الفقهاء إلى أنّ المدّ رطل وثلث بالعراقي، فيكون الصاع: خمسة أرطال وثلثاً، لما ورد أنَّ النبيِّ ﷺ قال: لكعب بن عجرة: ( تصدّق بفرق بين ستّة مساكين ) قال أبو عبيد: ولا اختلاف بين النّاس أعلمه في أنّ الفرق ثلاثة آصع، والفرق ستّة عشر رطلاً، فثبت أنّ الصّاع خمسة أرطال وثلث. والرّطل العراقي عندهم: ماثة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. وذهب أبو حنيفة وفقهاء العراق إلى أنّ المدّ رطلان بالعراقي، فيكون الصاع: ثمانية أرطال؛ لأنّ أنس بن مالك أنّ مقدار المدّ رطلان. فإذا ثبت أنّ المدّ رطلان: يلزم أن يكون صاع رسول الله ﷺ أربعة أمداد، وهي ثمانية أرطال لأنّ المدّ ربع صاع باتّفاق. والرّطل العراقيّ عند أبي حنيفة: عشرون أستاراً، والأستار: ستّة دراهم ونصف. قال الشنقيطي: أما مقدار الصاع، فهو في العرف الكيل، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الكفين، ولتفاوت الناس في ذلك عَمَد العلماء إلى بيان مقداره بالوزن. وقد نبَّه النووي أن المقدار بالوزن تقريبي؛ لأن المكيلات تختلف في الوزن ثِقلاً وخِفَّةً، باختلاف أجناسها كالعدس والشعير مثلاً، وما كان عرفه الكيل لا يمكن ضبطه بالوزن، ولكنه على سبيل التقريب .اهـ

| ممسن قسال بسه                          | الـــدليل أو التعليــــل                            | العحكــــم والبيــــان                              | المسألة |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|
| ومقدار الإطعام عند                     |                                                     |                                                     |         |
| أبي حنيفة ومالك                        | ١٩٦] و (أو) تفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | شاة، توزع على الفقراء                               |         |
| والــــــــــشافعي، وأصحابهم، وروايــة | التخيير. ولأنه في بعض                               | ً ف <i>ي</i> مكة.                                   |         |
| عن أحمد وهو قول                        | أخبار كعب بن عجرة أن النبي ﷺ قال له: (أن            | ويُقاس على فدية الأذى:<br>فدية كل محظورٍ ترفَّه به، |         |
| أبي سعيد الخدري الله المور و داود،     | تصدق بثلاثة آصع من                                  | (غير الصيد والجماع).                                |         |
| واختيار ابن باز وابن                   | تمر على ستة مساكين)<br>رواه مسلم (١٢١٠)             | وهي على التخيير.                                    |         |
| عثيمين: أن الإطعام:                    |                                                     |                                                     |         |

وفي إجابة للجنة الدائمة قالوا: إن الذي تحرَّر لنا في مقدار الصاع النبوي أنه قدر أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل في الخِلقة، وهذا هو الذي ذكره بعض أهل العلم، كصاحب النهاية والقاموس، وأما الاصع الموجودة في الأسواق أو في المساجد كما ذكره السائل فيختلف بعضها عن بعض، وعليه فإن العُمدة في التقدير ما ذكره العلماء بالتقدير بحفنة يدي الرجل المعتدل خِلقة والله أعلم. اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – : ... فإننا قد حرَّرناه – الصاع – فبلغ كيلوين وأربعين غراماً بالبر الرزين الدَّجن الذي ليس خفيفاً وليس فيه عيب. اهـ. انظر: لسان العرب، النهاية لابن الأثير (مدد)، أضواء البيان (٨/ ٤١٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية ((71.4.7)) لابن الأثير (مدد)، المكاييل والأوزان الشرعية ص((37-7))، فتاوى اللجنة الدائمة ((11/77))، مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ((11/77)).

| ممسن قسال بسه                          | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| لكل مسكين.                             |                            |                     |         |
| أما التخيير في الفدية:                 |                            |                     |         |
| فبالإجماع، إلا في الحلق.               |                            |                     |         |
| فإن كان الحلق لعذر،                    |                            |                     |         |
| فــــالتخيير: رأي                      |                            |                     |         |
| الجمهور. قياساً على                    |                            |                     |         |
| المصيد. وحكى ابن                       |                            |                     |         |
| المنذر الإجماع عليه.                   |                            | 1                   |         |
| وإن كان الحلق لغير                     |                            |                     |         |
| عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                            |                     |         |
| مالك وأكثر المالكية،                   |                            |                     |         |
| ومرويٌّ عن الشوري.                     |                            |                     |         |
| وهو اختيار: ابن قدامة                  |                            |                     |         |
| والشنقيطي والسعدي                      |                            |                     |         |
| وابن باز وابن عثيمين.                  |                            |                     |         |
| وعدم التخيير في عدم                    |                            |                     |         |
| العذر في الحلق: قول                    |                            |                     |         |
| أبي حنيفسة والمشافعي                   |                            |                     |         |
| وأصحابهما، وأحمد                       |                            |                     |         |
| وأبي ثـور، فقالـوا: لا                 | _                          |                     |         |

| ممسن قسال بسه                             | المسدليل أو التعليمسل                          | الحكم والبيسان                                     | المسألة |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
| يخُيَّر، وإنما عليه دم (١)                |                                                |                                                    |         |
| قولٌ للشافعي، ورواية                      |                                                |                                                    |         |
| عـن أحمـد، وهـو                           | لأنهــا محظــورات مــن                         |                                                    |         |
| المذهب عند الحنابلة. واختاره: ابن قدامة   | جـــنس واحــــد،                               | إن لم يكفِّر عن الأول، فلا يكون عليه إلا فدية      |         |
| وابن تيمية والشنقيطي                      | والمحظورات من جنس                              | واحدة.                                             |         |
| وابن باز وابن عثيمين.                     | واحد تتداخل. كالحدود<br>المختلفة، والأيمان     | ف إن كفَّر عن الأول،                               | ٤       |
| وابن عثيمين قال: إلا                      | والصيد: لقولمه تعالى:                          | فعليه للثاني كفارة.                                |         |
| إذا أخّر الفدية ليكرّر، عُومل بنقيض قصده، | ﴿ فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ | ( إلا قتل الصيد، فالصيد<br>يتعدَّد بتعدده مطلقاً ) |         |
| عومل بنعيض مصده، المثلا يتحايل على        | المائدة: ٩٥                                    | يتعدد بتعدده مطلقا )                               |         |
| إسقاط الواجب (٢).                         |                                                |                                                    |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٣٩١)، بداية المجتهد (١/ ٥٦١ - ٢٦٥ - ٢٦٥)، بدائع الصنائع (١/ ٢٨٠ - ٢٢٥)، الإجماع لابن المنذر ص (٦٤)، المجموع (٧/ ٣٦٤)، المغني (٥/ ٢٨٢ - ٣٨٤)، الإجماع لأحكام القرآن (٢/ ٣٨٢)، شرح العمدة (٣/ ٢٧٤)، فتح الباري (٤/ ٤٤)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٦٩)، فقه السعدي (٤/ ٣٥)، مجموع فتاوى ابن باز (١٩١ / ١٧٤) الشرح الممتع (٧/ ١٩١ - ١٩٤).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۳۸۲)، المغني (٥/ ٣٨٥-٣٩٠)، شرح العمدة (٢/ ٣٩٠)، منسك ابن تيمية (ص٤٤)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٩١)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦٧/١٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢١٩).

| ممسن قسال بسه                                   | الــــدليل أو التعليـــــل                                           | الحكسم والبيسان                                       | المسألة |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| الجمهور: من الحنفية<br>والشافعية والحنابلة.     | لأنها محظورات من<br>أجناس لا تتداخل.                                 | عليه لكل واحدٍ فدية.                                  |         |
| واختاره: ابن قدامة وابن<br>تيمية والشنقيطي وابن | كالحدود المختلفة،                                                    | سواء فعل ذلك مجُتمعاً،<br>أم متفرقاً.                 | ٥       |
| باز وابن عثيمين (۱).<br>فدية ترك الواجب: في     | لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ عَمِلُهَا                                        | فديـة تـرك الواجـب: في                                |         |
| الحرم. قال به أبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد.    | إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾<br>[الحج: ٣٣].<br>ولأن النبي أمر كعب بن | الحرم.<br>وفدية فعل المحظور: في<br>الحرم، أو مكان فعل |         |
| واختاره: محب الدين الطبري وابن باز وابن         | عجرة أن يفدي بشاة في<br>محل فعل المحظور.                             | المحظور.                                              |         |
| عثيمين. وعند ابن عثيمين: إذا ذبح الحاج          | وكان بالحديبية، ولم<br>يأمره ببعثه للحرم.                            | والطعام: توزيعها في الحرم.                            |         |
| الفدية في غير الحرم جاهلاً، فلا يُعيده؛         | ولأن فدية الأذى أشبه                                                 | والصيام: يصح في أي مكان شاء.                          |         |
| لعدم الدليل الصريح.<br>أما فدية فعل المحظور:    | والصيام: لا يتعدَّى نفعه لأحـــد، ولا معنــــى                       | وابن عثيمين قال:<br>ولكن يجب أن يُلاحظ                |         |
| فالحرم أو مكان فعله                             | لتخصيصه بمكان.                                                       | مسألة قد تمنع من أن                                   |         |

 <sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٣٨٢)، المغني (٥/ ٩١ - ٣٩١)، شرح العمدة (٢/ ٣٨١)، مجموع فتاوى
 ابن باز (١٧/ ١٦٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢١).

| ممـــن قـــال بـــه       | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيـــان       | المسألة |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| في قول أكثر التابعين،     | ولقول ابن عباس ﷺ:        | نصوم في كل مكان، وهو      |         |
| ورواية عن أحمد.           | (الهدي والإطعام بمكة،    | أن الكفارات تجب على       |         |
| واختاره: ابن حزم وابن     | والصوم حيث شاء). رواه    | الفور، إلا ما نصَّ الشرع  |         |
| قدامة وابن تيمية          | البيهقي وغيره .          | فيه عملى التراخي، فإذا    |         |
| واللجنة الدائمة وابن      |                          | كان يجب على الفور         |         |
| باز وابن عثيمين. وذكـر    |                          | وتـأخَّر سـفره مـثلاً إلى |         |
| ابسن عثيمين استثناء       |                          | بلده، لزِمـه أن يـصوم     |         |
| جـزاء الـصّيد، وقـال:     |                          | بمكة.اهـ                  |         |
| لابد أن يبلغ الحرم.       |                          |                           |         |
| وقال الحسن: تتعيَّن       |                          |                           |         |
| مكة.                      |                          | •                         |         |
| وقال طاووس والشافعي:      |                          |                           |         |
| الإطعام والدَّم لا يكونان |                          |                           |         |
| إلا بمكة، والصوم حيث      |                          |                           |         |
| ا شاء.                    |                          |                           |         |
| وقال عطاء والنخعي:        |                          |                           |         |
| ماكان من دم فبمكة،        |                          |                           |         |
| وما كان من طعام أو        |                          |                           |         |
| صيام فحيث شاء. قال        |                          |                           |         |
| ابــن قدامــة : وهـــذا   |                          |                           |         |

| ممــن قــال بـــه                | الـــدليل أو التعليــــل                      | الحكــــم والبيــــان    | المسألة |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|---------|
| يقتضيه مذهب مالك                 |                                               |                          |         |
| وأبي حنيفة .اهـ.                 |                                               |                          |         |
| وقال مالك: يفعل ذلك              |                                               |                          |         |
| أين شاء. وهـو قـول               |                                               | ·                        |         |
| مجاهد، واختيار ابـن              |                                               |                          |         |
| جرير الطبري.                     |                                               |                          |         |
| والصيام يجُزي بأي                |                                               | •                        |         |
| مكان: بلا خلاف <sup>(۱)</sup> .  |                                               |                          |         |
| الـشافعية. واختيـــار:           | لأن أو امــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لابدأن تكون على          |         |
| النووي وابسن تيمية               | ورسوله 業على الفور، إلا                        | الفور، ولو أخَّرها فهو   | V       |
| واللجنة الدائمة وابن             | بدليل، ولأن الإنسان لا يدري                   | آثم وتجُزئه، إلا إذا كان |         |
| باز وابن عثيمين <sup>(۲)</sup> . | ما يطرأ له في المستقبل.                       | لعذر فيسقط الإثم.        |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۲۱۶)، المدونة (۱/ ۰۰۰)، المجموع (۷/ ۰۰۰)، المغني (٥/ ۲۰۰)، المعني (١/ ٤٥٠)، بداية المجتهد (۱/ ۲۲۲)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۸۳)، المحلى (٧/ ۲۱۳)، القرى (ص ٥٦٠)، الاختيارات (۱/ ٤٩٨)، فتح الباري (٤/ -۱۹ - ۲۵)، الفروع (۳/ ۳۶٤)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۷۷ ـ ۲۷۷)، فتاوى إسلامية (۲/ ۲۱۶)، مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ۱۲۸ - ۱۷۲)، الشرح الممتع (۷/ ۲۰۲)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۱۵۶).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٤٥٤)، المجموع (٧/ ٤٩٩)، منسك ابن تيمية (ص٤٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (٢) المغني (١١/ ٣٤٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٧٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٣٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢٣٣).

| ممسن قسال بسه                                   | الدليل أو التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكم والبيان                                      | المسألة |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|
|                                                 |                                                     | الدم، المراد أحد ثلاثة<br>أمور:                    |         |
|                                                 | لحديث أبي هريرة 👛 أن                                | أ) الدم، وهو: ١ ـ الشاة.                           |         |
|                                                 | رسول ال 繼قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل              | والشاة : للذكر والأنثى<br>من الضأن والمعز.         |         |
| ·                                               | الجنابة، ثـم راح في                                 | ٢ ـ سُبع البدنة: بشرط أن                           |         |
| الحنابلــة والــشافعية.                         | الساعة الأولى فكأنما<br>قرب بدنة، ومن راح في        | ينويـــه قبـــل ذبحهـــا. ٣ ـ سُبع البقرة: بشرط أن |         |
| واختاره: ابن قدامة والسعدي وابن باز             | قرب بديه، ومن راح في<br>الساعة الثانية فكأنما قرب   | ينويه قبل ذبحها.                                   | ٨       |
| والسنعدي وابس بدر وابن عثيمين (۱ <sup>)</sup> . | بقرة، ومن راح في الساعة                             | وشبع البدنة وشبع البقرة                            |         |
|                                                 | الثالثة فكأنما قرب كبشاً<br>أقرن) متفق عليم         | يجُزئ عما تجزئ عنه الشاة.                          |         |
|                                                 | (البخـاري: ۸۸۱ – ومـسلم:<br>۱۹۲۶) و لحديث كعب بن    | ب) إطعمام ستة مساكين،                              |         |
|                                                 | عجرة الله.                                          | لكل مسكين نصف صاع.<br>ج) صيام ثلاثة أيام.          |         |
|                                                 |                                                     | إلا في الجماع في الحج                              |         |
|                                                 |                                                     | قبـل التحلُّـل الأول، فـإن                         |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٥٠١)، المغني (٥/ ٤٥٧ ـ ٢٥٦)، إيضاح الإيضاح (٤/ ١٣٤٢)، الشرح الممتع (٧/ ١٣٨ ـ ٢٣٩).

| معسن قسال بسه         | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيـــان      | المسألة |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
|                       |                            | فيــه بدنــة. وإلا جــزاء |         |
|                       |                            | الصيد، ففيه مثله.         |         |
| كون النسك والإطعام    |                            |                           |         |
| يخـــتص بمـــساكين    |                            |                           |         |
| الحرم هذا قول:        |                            |                           |         |
| الـشافعية والحنابلـة. | لأنه يجري مجرى             |                           |         |
| واختاره: ابن قدامة    | الكفارات.                  |                           |         |
| والسعدي والشنقيطي     | ولقول ابس عباس ا           | لمــساكين الحــرم، ولا    |         |
| وابن باز وابن عثيمين. | الهدي والطعام بمكة،        | يجوز له الأكل منه.        | ٦       |
| وعدم جواز الأكل منه:  | والصوم حيث شاء. رواه       |                           |         |
| رأي الجمهور، وحكاه    | البيهقي                    |                           |         |
| بعضهم إجماعاً (١).    |                            |                           | :       |
| وانظر المسألة رقم (٦) |                            |                           |         |
| من هذا المبحث .       |                            |                           |         |

<sup>(</sup>۱) اللباب (۱/ ۲۲۳)، المجموع (۸/ ۱۱۶)، التمهيد لابين عبد البر (۱۱۳/۲)، المغني (٥/ ١٥٤)، منهج السالكين ص (١٢٠)، الروض المربع (٥/ ١٦٨)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٣٦)، مفيد الأنام ( ١/ ٢٢٦)، مجموع فتاوى ابن باز ( ٢ / ١٢٣)، الشرح الممتع (٧/ ٢٣٤).

| ممـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الـــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الحكم والبيسان                                                                                                    | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الحنابلة. واختيار: ابن<br>قدامة <sup>(۱)</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                              | لأن الله ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لا يلزمه، فلو سلّمهم الشاة حية، فذبحوها هم: أجزأه. وإن لم يذبحوها: استردّها منهم وجوباً، وذبحها. فإن عجرز: ضمنها. | 1.      |
| قُولُ الحُسَنِ وَأَبِي عُبَيْدِ وَأَبِي حَنِيفَة وقدولُ للشافعي ورواية عن الحمد. واختيار: ابن عثيمين. أما عند الشَّوْرِيِّ أُما عند الشَّوْرِيِّ وَالحُسَنِ بننِ صَالِحٍ وَأَبِي يُوسُفَ وَابْنِ صَالِحٍ المُنْذِرِ وقولُ للشافعي ورواية عن أحمد: فلا يجُزْرُهُ ؟ لأَنَّهُ دَفَعَ الْوَاجِبَ إلى غَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ، فَلَمْ | لأَنَّ النَّبِ عَيَّ الْخُطَى الرَّجُلَيْنِ الجَلْدَيْنِ، وَقَالَ: الرَّجُلَيْنِ الجَلْدَيْنِ، وَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا مِنْهَا، وَلا وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ، وَلا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ. (أحمد في المستند: ١٩٨٥، والسدار قطني: ٢٠١٧، وصحَحه الألباني في وصحَحه الألباني في الإرواء: ٨٨١). ولأنه اتقى الله ما استطاع. | نعم يجُزئه إذا تحرَّى.                                                                                            | 11      |

<sup>(</sup>١) المغني ( ٥/ ٤٤٣) الفروع (٣/ ٣٤٤)، حاشية الروض ( ٢/ ٢٢).

| ممسن قسال بسه                       | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكمم والبيان          | المسألة |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
| يخُرُجْ مِنْ عُهْدَتِهِ، كَمَا لَوْ |                               |                         |         |
| دَفَعَهَا إلى كَافِرٍ، أَوْ ذِي     |                               |                         |         |
| قَرَابَتِهِ (۱).                    |                               |                         |         |
| الجمهور.                            |                               |                         |         |
| وعند الحنابلة، واختيار:             | لتثبت في حقه الفدية.          | لايكون إلا بعد فعل      | ١٢      |
| ابن قدامة وابن تيمية: أنه           | سبت في حمد المديد.            | المحظور.                | ' '     |
| مُجْيَر .<br>مخير .                 |                               |                         |         |
|                                     |                               | يبدأ من أول فعل         |         |
| الــشافعية. واختيـــار:             | لعدم الدليل عملي              | المحظـــور، أو تـــرك   |         |
| النووي واللجنة                      | التحديد.                      | الواجب، ولا حدٌّ لآخره، | ١٣      |
| الدائمة (٣).                        | وللمبادرة في إبراء الذمة.     | ولا يختص بأيام النحر.   | , ,     |
| . 20101                             | وللمبادرة في إبراء الدمه.     | لكـــن تعجيلـــه مـــع  |         |
| 1                                   |                               | الاستطاعة: واجب.        |         |
| الشافعية والحنابلة.                 | لحديث ابن عباس ا              | عليه دم: (سُبع بدنة أو  | ١٤      |
| واختيار: ابن قدامــة                | فيمن ترك نسكاً.               | سُبع بقرة أو شاة ) تجزئ | 1 6     |

<sup>(1)</sup> المغني ( 0/ 787-801) (9/ 907)، الشرح الممتع (1/ 907).

<sup>(</sup>۲) بداية المجتهد (۱/ ۲۲۷)، المغني (٥/ ٣٨٧)، منسك ابن تيمية (ص٤٣)، وانظر: شرح العمدة (٣/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٧/ ٩٩٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١ / ٣٤٣).

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
| والنــووي واللجنــة       |                            | في الأضحية، تُذبح في  |         |
| الدائمة وابن باز وابن     |                            | مكة، وتُقسم على فقراء |         |
| عثيمين .                  |                            | الحرم.                |         |
| اختيار: اللجنة الدائمة    | لأن إخراج القيمة يخالف     | لا يجوز إخراج القيمة، | 10      |
| وابن باز <sup>(۲)</sup> . | ما أمر الله به.            | ولا يجُزئ.            |         |
| المالكيـة والحنابلـة      |                            |                       |         |
| والـشافعية. واختيــار:    |                            |                       |         |
| ابن قدامة واللجنة         |                            |                       |         |
| الدائمة وأبن باز.         |                            | ا ا ا ا ا ا           |         |
| والقاعدة عندهم: أن        | mall are 1.1.1.            | يصوم ثلاثة أيام في    | ,,      |
| من ترك الدم الواجب        | قياساً على هدي التمتع.     | الحج وسبعةً إذا رجع   | ١٦      |
| يصوم عشرة أيام.           |                            | إلى أهله.             |         |
| وعند الحنفية: تبقى في     |                            |                       |         |
| ذمته حتى يَقْدِر عليها؛   |                            |                       |         |
| لأنه لا بدل عـن           |                            |                       |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/۷۰)، المغني (٥/ ٤٤٩)، الإنصاف (٣/ ٤٧١)، حاشية السروض (٤/ ٥٥)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٤٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٤٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٤٢)، مجموع فتاوى ابن باز ( ١٩٦١).

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليـــــل  | الحكم والبيان | المسألة   |
|---------------------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| الواجب.                   |                             |               |           |
| واختار ابن عثيمين: أنه لا |                             |               | ·<br>(* • |
| شيء عليه؛ لعدم الدليل     |                             |               |           |
| على الوجوب؛ وللفرق        |                             | · .           |           |
| بين هدي التمتع ودم ترك    |                             | <i>i.</i>     | . '       |
| الواجب(١).                |                             | <u>.</u>      |           |
|                           | لقوله تعالى: ﴿ أَوَ عَدَّلُ |               |           |
| المشافعي وأصحابه.         | ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ [المائدة: |               |           |
| واختيار: ابن تيمية        | .[٩٥                        |               |           |
| وابن عثيمين.              | وقوله ﷺ لكعب بن             | لا يُشترط.    | ۱۷        |
| بل قال في المجموع:        | عجرة: (صم ثلاثة             |               | ).<br>    |
| لا نعلم فيه خلافاً (٢).   | أيام)، ولم يُقيِّدها، وما   |               |           |
| Ì                         | أطلقه الـشّرع لا يجوز       |               |           |
|                           | تقييده إلا بدليل.           |               | <u>.</u>  |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ۲۳۹)، الشرح الكبير للدردير (۲/ ۲۸)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۸۸- ۳۸۸)، المجموع (۷/ ۷۰۰ - ۵۰۰)، المغنيي (٥/ ٤٤٨ - ٤٤٨)، السروض المربع (٥/ ٣٤٠)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱/ ۲۸۱)، الشرح الممتع (٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٧/ ٤٣٨)، منسك ابن تيمية (ص٤٤)، الشرح الممتع (٧/ ١٩٤).

## المبحث الثالث: (الجماع ومقدماته)

| الصفحة | رقمها    | الـ ــــالة                                                          |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|
|        | ١        | ما الذي يُفسد الحج والعمرة من المحظورات، وما الذي يُبطلهما؟          |
| ٥١١    | ۲        | من جامع في الحج (باشر في الفرج، سواءٌ أنزل أم لم ينزل)، قبل          |
|        | ,<br>    | التحلّلين، وقبل عرفة، فما ذا عليه؟                                   |
| ٥١٣    | ٣        | الجماع بعد عرفة، وقبل التحلّلين.                                     |
| ٥١٤    | ٤        | من جامع في الحج (باشر في الفرج، سواءٌ أنزل أم لم ينزل)، بعد          |
|        |          | التحلُّل الأول، وقَبْل التحلُّل الثاني.                              |
| ٥١٦    | 0        | إذا وطئ القارن فما الحكم؟                                            |
|        | ٦        | ماذا يلزم المرأة في الجماع في الحج إذا كانت محُرِمة؟                 |
| 019    | <b>Y</b> | إذا لم يجد ( المُجامع قبل التحلُّل الأول ) بدنةً، فما الواجب عليه؟   |
| ۰۲۰    | ٨        | من جامع في العمرة قبل الطواف، فماذا عليه؟                            |
| ٥٢٢    | ٩        | من جامع في العمرة بعد الطواف، وقبل السعي، فماذا عليه؟                |
| :      | ١.       | من جامع في العمرة بعد الطواف والسعي، فماذا عليه؟                     |
| ٥٢٤    | 11       | من باشر دون الفرج، أو أنزل عامداً، بعد التحلُّل الأول، وقبل التحلُّل |
|        | , ,      | الثاني في الحج؟                                                      |
|        |          | المباشرة دون الفرج: كالمفاخذة، والقبلة، واللَّمس بيد لشهوة،          |
| ٥٢٥    | 17.      | (إذا أنزل)، قبل التحلّلين في الحج، أو قبل تحلُّل العمرة، للرجل       |
|        |          | والمرأة.                                                             |

| الصفحة | رقمها | الـــــــالة                                                        |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|        |       | المباشرة دون الفرج: كالمفاخذة، والقبلة، واللمس بيد لشهوة،           |
| ٥٢٧    | ۱۳    | (إذا لم يُنزل) قبل التحلّلين في الحج، أو قبل تحلُّل العمرة، للرجل و |
|        |       | المرأة.                                                             |
|        | ١٤    | إذا تكرَّر الجماع من المُحرم، فما الحكم؟                            |
| ۸۲۵    |       | إذا حج الواطئ والموطوءة من عام قابل، فهل يفترقان؟ ومتى؟ وما         |
|        | 10    | صفة الافتراق؟                                                       |
| ۵      | ١٦    | إذا جامع ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً .                               |
| ۰۳۰    | ۱۷    | لو كرَّر المُحرم النظر، فأمنى، أو أمذى.                             |
|        | ١٨    | لو فكر المحرم، فأنزل، فما الحكم؟                                    |
| ۱۳۵    | ١٩    | لمس المُحِرَم لامرأته، ونظره إليها بغير شهوة.                       |
|        | ۲.    | الاستمناء للمُحِرم، إذا أنزل؟                                       |
| ٥٣٢    | 71    | الاستمناء للمُحرِم، إذا لم ينزل؟                                    |
|        | 77    | حكم تزويج المُحرِم لغيره.                                           |
| ٥٣٣    | 77    | حكم عقد النكاح للمُحرِم قبل التحلُّلين.                             |
|        | 7 8   | إذا حصل عقدٌ أحد أطرافه الثلاثة محُرِم، فما الحكم؟                  |
| ٥٣٤    | ۲٥    | حكم شهادة المُحرِم على عقد النكاح.                                  |
|        | 77    | حكم ارتجاع المطلقة للمُحرِم.                                        |
| 040    | ۲٧    | الخِطبة للمُحرِم.                                                   |
|        | ۲۸    | عقد النكاح بعد التحلُّل الأول.                                      |

## (أحكام ومسائل الجماع ومقدماته)

| ممسن قسال بسه         | الــــدليل أو التعليــــل                        | الحكسم والبيسان           | المنألة |
|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|                       | الإجماع. وقد قال تعالى:                          | الذي يُفسدهما: الجماع     |         |
| بالإحماع (١).         | ﴿ فَنَنَ فَرَضَ فِيهِ كَ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ ﴾ | فقط.                      | ١ ١     |
|                       | البقرة: ١٩٧                                      | والذي يُبطلهما: الرِّدة.  |         |
| ١ - ٢ - الإثم، فساد   | ١ ـ لقولـه تعالى: ﴿ فَلاَ                        | عليه خمسة أمور:           |         |
| الحج: بالإجماع.       | رَفَتَ﴾.                                         | ١_الإثم، فعليه التوبة.    |         |
| ٣- وجوب المضي فيه:    | ٢. لقضاء الصحابة: كعمر                           | ٢ - فساد النسك.           |         |
| عند أبي حنيفة         | وعلي وأبي هريرة: ( وَرَدَ                        | ٣_ وجـوب المـضي في        |         |
| والشافعي، ومرويٌّ عن  | أنهم شئلوا عن رجلٍ                               | نسكه.                     |         |
| عمر وعلي وأبي هريرة   | أصاب أهله وهـو محُرِم،                           | ٤ ـ وجوب القضاء من        | i       |
| وابين عباس كه.        | فقالوا: ينفذان لوجههما،                          | العام القادم على الفور،   | ٠ ٢     |
| واختيار: ابن قدامة    | ثم عليهما حج من قابل،                            | سواء كان الحج: فرضاً      |         |
| والمشنقيطي وابسن بساز | والهدي). رواه مالك في                            | أم نفيلاً. فيإن عجيز عين  |         |
| وابـــن عثيمــــين.   | الموطــــأ (١/ ٣٤٤)،                             | القضاء العام القادم بقي   |         |
| وقال مالك: يجعل       | والبيهقي (٥/ ١٦٧).                               | في ذمته حتى يقضيه.        |         |
| الحجة عمرة، ولا يُقيم | ٣ ـ لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُوا                    | ٥ ـ عليه الفدية وهي:      |         |
| على حجةٍ فاسدة.       | الْخَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقــــرة:     | بدنــة تــذبح في قــضائِه |         |

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر ص (٦٣)، المغني (٥/ ١٦٦)، بداية المجتهد (١/ ٦٣١)، الشرح الممتع (٧/ ١٥٦).

| محسن قسال بسه          | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان | المسألة |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| وقال داود: يخرج        | ١٩٦ ولم يُف_رِّق بــين   | الحج.         |         |
| بالإفساد من الحج       | صحيح وفاسد.              |               |         |
| والعمرة.               | ٤-٥- لقضاء الصحابة       |               |         |
| ٤- وجوب القضاء في      | 🐞 في ذلك.                |               |         |
| الفرض: بلا خلاف.       | ووجوب القضاء في حج       |               |         |
| ووجوبــه في النفــــل: | النفل: لأنه بالدخول في   |               |         |
| مرويٌّ عن عمر وابنه    | الإحرام صار الحج عليه    | :             |         |
| وزيد وابن عباس وابن    | فرضاً، فإذا أفسده، وجب   | •             |         |
| الزبير ومروان ﷺ، وهــو | قضاؤه، كالمنذور.         |               |         |
| قـول الحنفيـة ومالـك   |                          |               |         |
| والـشافعي. واختيــار:  |                          |               |         |
| ابن قدامة والشنقيطي    |                          |               |         |
| وابن باز وابن عثيمين.  |                          |               |         |
| ٥- والفدية (بدنة)      |                          |               |         |
| عند (الجمهور): كعمر    |                          |               |         |
| وابن عباس وجماعات      |                          |               |         |
| من الصحابة، وعطاء      |                          |               |         |
| وطاووس ومجاهد          |                          |               |         |
| ومالك والشافعي         |                          |               |         |
| وأحمد وأبي ثــور       |                          |               |         |

| ممـــن قــــال بــــه    | الـــدليل أو التعليــــل               | الحكـــم والبيــان    | المسألة |
|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------|
| والثــوري وإســحاق.      |                                        |                       |         |
| واختاره: ابن قدامة       |                                        | ·                     |         |
| والشنقيطي وابس باز       |                                        |                       |         |
| وابن عثيمين.             |                                        |                       |         |
| وعندأبي حنيفة: عليه      |                                        |                       |         |
| شاة؛ لئلا يجُمَع عليه    |                                        |                       |         |
| بين فساد الحج            | ·                                      |                       |         |
| والبدنة.                 |                                        |                       |         |
| وعند داود: هـ و مخُـيَّر |                                        |                       |         |
| بين بدنة، وبقرة،         |                                        |                       |         |
| وشاة (۱).                |                                        |                       | ·       |
| جمهور العلماء: من        | لما رُوي عن ابن عمر                    |                       |         |
| المالكيــة والــشافعية   | روي عن ابس عبد<br>وابن عباس ﷺ في هذا . | 7 7 1 4 10 7 7 1      |         |
| والحنابلة. واختيار:      | وابن عباس الله الله الله               | يترتب عليه ما يترتب   | ٣       |
| ابن قدامة وابن باز.      | ولاك جماع صادف إحراماً تاماً، فيفسده.  | على الجماع قبل عرفة . |         |
| خلافـــاً لأبي حنيفـــة  | إحراما ناما؛ فيفسده،                   |                       |         |

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر ص ( 77 )، المغني ( 0 / 177 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 \_ 0.7 | الإجماع لابن المنذر ص ( 17 )، المغني ( 0 / 177 \_ 0.7 \_ 0.7 ] ، بداية المجتهد ( 17 \_ 0.7 \_ 0.7 ] ، الأخبار العلمية ( 17 \_ 0.7 \_ 0.7 ] ، منسك الشنقيطي ( 17 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177 \_ 177

| ممسن قسال بسه          | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيــــان  | المسألة |
|------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| وأصــحابه فقــالوا: لا |                            |                        |         |
| يفسد، وعليه بدنة. وبه  |                            | ļ                      |         |
| قال ابن عباس و محمد    |                            |                        |         |
| ابن الحسن (١).         |                            |                        |         |
| ١- الحج صحيح: عند      | ۱- حجه صحيح:               | ١- حجه صحيح، ولا       |         |
| الجمهور، منهم الأثمة   | لحديث عروة، ولحديث         | يفسد.                  |         |
| الأربعة. واختاره: ابن  | ابن عباس ﷺ: ( أن رجلاً     | ٢- وهو آثم للمعصية،    |         |
| قدامة وابن تيمية       | أصاب من أهله قبل أن        | فعليه التوبة.          |         |
| والشنقيطي وابسن باز    | يطوف بالبيت يوم النحر      | ٣- وعليه ( فدية أذى ). |         |
| وابن عثيمين.           | فقال: ينحران جروراً        | والقاعدة عند الحنابلة: | :       |
| ٢- والإثم: بلا خلاف.   | بينهما، وليس عليهما        | أن كُـلَّ استمتاعٍ من  | ٤       |
| ٣- وعليه فدية أذى:     | الحج من قابل). (رواه       | النمساء يوجب شاةً،     | :       |
| قول عكرمة وربيعة       | الدار قطني ٢/ ٢٧٢)         | كالوطء في العمرة، أو   |         |
| ومالك وإسحاق           | ٢- والإثم: لأنه عصى.       | في الحج بعد رمي جمرة   |         |
| والصحيح عند الشافعية   | ٣- وعليه فدية أذى: لأنه    | العقبة، فإنه في معنى   |         |
| ورواية عن أحمد.        | وطءٌ لم يُفسد الحج.        | فدية الأذى؛ لقول ابن   |         |
| واختيار: ابن قدامة     | ٤ - وفسساد الإحسرام،       | عباس الله الامرأة وقع  |         |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۹۰)، المجموع (۷/ ٤١٤)، المغني (٥/ ١٦٩ ـ ٣٧٢)، شرح العمدة (٣/ ٢٣٢)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٩٨).

| ممسن قسال بسه         | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم واليسان          | المسألة |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| وابن إبراهيم وابن باز | وتجديده: لأنه لما جامع     | عليها زوجها قبــل أن    |         |
| وابن عثيمين.          | بعد التحلُّــل الأول لم    | تُقصِّر: عليكِ فدية من  |         |
| أما عند ابن عباس      | يفسد حجه، ولكن فيه         | صيام أو صدقة أو نسك.    |         |
| وعطاء والمشعبي        | نقــص، يجُــبر بتجديــد    | ( البيهقي في الكبرى ،   |         |
| والمشافعي والحنفيمة   | الإحرام:                   | الحج: ٥/ ١٧٢، وقال      |         |
| وروايــة عــن أحمــد: | ( طواف الإفاضة، وسعي       | في المغني: رواه الأثرم) |         |
| فعليه بدنة.           | الحج، ثم الحلق).           | ٤ - يفسد إحرامه.        |         |
| ٤- فــساد الإحــرام،  | والطواف ركن يجب أن         | فيخرج للحِلّ، ويُجدَّد  |         |
| ووجوب تجديده: قول     | يأتي به في إحرام صحيح      | إحرامه؛ لأنه فسد؛       |         |
| عكرمة وربيعة وإسحاق   | كالوقوف.                   | ليجمع في إحرامه بين     |         |
| وظاهر كلام الخرقي     | ولأن الإحرام يجب أن        | الحل والحرم، فيخلع      |         |
| مـن الحنابلـة، وهـو   | يجُمع فيه بين الحل         | ثياب، ويلسبس الإزار     |         |
| مــنهب المالكيــة     | والحرم.                    | والرداء، ليطوف الإفاضة  |         |
| والحنابلة والشافعي في |                            | محُرِماً، ثم يسعى سعي   |         |
| القديم. واختاره: ابـن |                            | الحـج إن لم يكـن قـد    | ľ       |
| قدامة وابن تيمية وابن |                            | سعى، ثم يتحلَّل.        |         |
| إبراهيم وابن عثيمين.  |                            |                         |         |
| وقال ابن عباس وعطاء   |                            |                         |         |
| والسعبي والسافعي:     |                            | ļ                       |         |
| حجه صحيح، ولا يلزمه   |                            |                         |         |

| ممسن قسال بسه                               | الــــدليل أو التعليــــل    | الحكم واليسان            | المسألة |
|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| تجديد الإحرام ، وعليــه                     |                              |                          |         |
| دم. واختاره: ابن باز <sup>(۱)</sup> .       |                              |                          |         |
|                                             | ,                            | يفسد حجه وعمرته،         |         |
|                                             |                              | ويلزمـــه المـــضي في    |         |
| عطاء وابن جريج ومالك                        | لأنه توجه عليه القضاء        | فاسدهما، وتلزمه بدنة     |         |
| والـــشافعي وأحمـــد وإســحاق وأبــو ثــور. | قارناً، فإذا قضى مفرداً لا   | للوطء، وشاة بسبب         | ٥       |
| وإستحاق وأبدو كور. واختيار: الشنقيطي (٢).   | يسقط عنه دم القران.          | القران، فإذا قضى لزمه    |         |
| واحتيار السنفيطي .                          |                              | أيضاً شاة أخرى سواءٌ     |         |
|                                             |                              | قضى قارناً أم مفرداً.    | ļ       |
| كما سبق في حكم جماع                         | لأن ابن عباس الله قال:       | كالرجل تماماً حسب        |         |
| الرجل، إلا في الفدية هـل                    | (أُهدِ ناقة، ولتُهدِ ناقة ). | التفصيل السابق. فإن كانت | ٦       |
| يلزمهما فدية واحدة، أم                      | رواه البيهــقي (٥/ ١٦٧ –     | مطاوعة: فيفسد حجهـــا ،  |         |
| ثنتان؟ فقول ابن عباس                        | ١٦٨ كتاب الحج) ، ورواه       | ويلزمها بدنة وكل ما      |         |

<sup>(</sup>۱) فـ تح القــدير (۲/ ۲۶۱)، الاســتذكار (٤/ ٢٥٠)، المجمــوع (۷/ ٣٦٣ – ٤٠٠ – ٤١٤)، المغني (٥/ ١٦٦ – ٣٧٣ – ٣٧٣ – ٤٤٤)، بداية المجتهـد (١/ ٦٣١)، مجمـوع فتـاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ٢١١)، الأخبار العلمية ص (١٧٤)، الفروع (٣/ ٢٩٣)، شرح العمدة (٣/ ٢٣٤)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢٢٨)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٤٥)، مجمـوع فتـاوى ابن بــاز (١/ ٣٣٨)، فتــاوى ابـن بــاز (١/ ٨٩) (٢/ ٤٥٢)، الـشرح الممتـع (٧/ ١٦١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٧/ ٢١٦ - ٤١٨)، المغني (٥/ ٣٧٤)، منسك الشنقيطي (٢ / ٢٦٢).

| مدن قسال بسه            | الـــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيان | المسألة |
|-------------------------|---------------------------|---------------|---------|
| المسيب المسيب           | الأثرم في سننه.           | يلزم الرجل.   |         |
| والنخعي والمضحاك        |                           |               |         |
| ومالك والحكم وحماد      |                           |               |         |
| والثـــوري وأبي ثــور،  |                           |               |         |
| ورواية عن الإمام أحمد،  |                           |               |         |
| وهو مذهب مالك، وهو      |                           |               |         |
| أحد القولين للشافعية.   |                           |               |         |
| واختيار: ابن قدامة      |                           |               |         |
| والشنقيطي وابن باز وابن |                           |               |         |
| عثيمين. أن عملي كمل     |                           |               |         |
| واحدٍ منهما فدية.       |                           |               |         |
| أما مذهب الشافعي        |                           |               |         |
| وروايــة عــن أحمــد    |                           |               |         |
| ورُوي عــن عطـاء        |                           |               |         |
| وإسحاق: فيُجزئهما هدي   |                           | ·             |         |
| واحد <sup>(۱)</sup> .   |                           |               |         |
| عدم فساد الحج: عند      | لأن المكرهة والنائمة لا   |               |         |

<sup>(</sup>۱) المغنى (٥/ ١٦٧ - ٣٧٢)، المجموع (٧/ ٣٩٥ - ٤١٨)، بداية المجتهد (١/ ٦٣٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٥٠)، فتاوى ابن باز (٢/ ٢٧٥)، الشرح الممتع (٧/ ٢١٥).

| محسن قسال بسه                          | الـــــدليل أو التعليـــــــل | الحكم والبيان            | المسألة |
|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| بعض الشافعية، وصحَّحه                  | فعل لهما.                     | وإن كانـــت نائمــــة أو |         |
| النــووي، واختــاره: ابــن             | وقياساً على الصيام.           | مكرهة:                   | ,       |
| عثيمين.                                | ·                             | فلا يفسد حجها، ولا دم    |         |
| والجمهور: على فساد                     |                               | عليها، وليس على الزوج    |         |
| حجها. وهو اختيار: ابن                  |                               | ا أن يُهدي عنها.         |         |
| قدامة. وعدم وجوب الدم عليها:           |                               |                          |         |
| ق ول عطاء ومالك                        |                               |                          |         |
| والشافعي وإسحاق وأبي                   |                               |                          |         |
| ثور وابن المنذر ورواية                 |                               |                          |         |
| عن أحمد وهي المذهب. واختيار: ابن قدامة |                               |                          |         |
| والشنقيطي وابن عثيمين.                 |                               |                          | ;       |
| إلا أن عطاء ومالك                      |                               |                          |         |
| ورواية عن أحمد قالوا:                  |                               | ,                        |         |
| يجب عملي المزوج أن                     |                               |                          |         |
| يهدي عنها.                             |                               |                          |         |
| وعند الحنفية: عليها دم (١).            |                               |                          |         |
| ابن عمر وابن عباس                      | لقضاء الصحابة. فقد            | يذبح سَبع شياه و تجزئه،  | ٧       |

 <sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد (۱/ ۱۳۳)، المجموع (۷/ ۲۱۱)، المغني (٥/ ۱۲۷ ـ ۳۷۳)، شرح العمدة
 (۳/ ۲۲۳)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۰۱)، الشرح الممتع (۷/ ۱۸۷).

| ممـــن قـــال بـــه     | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكسم واليسان         | المسألة |
|-------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| وعبدالله بن عمرو.       | أوجبوا هدياً، فيكون بدله       | فإن لم يجد صام ثلاثة   |         |
| وهو مذهب المالكية       | مقيساً على هدي التمتع،         | أيام في الحج وسبعة إذا |         |
| وبعض الحنابك.           | وهو الصيام بجامع أن            | رجع إلى أهله.          |         |
| واختيار: ابن قدامة      | كلاً منهما هدي.                |                        |         |
| وابن باز.               |                                |                        |         |
| أما عند الشافعية وبعض   |                                |                        |         |
| الحنابلة: فإذا لم يجد   |                                |                        |         |
| بدنةً فبقرة، فإن لم يجد |                                |                        |         |
| فسَبعٌ من الغنم، فإن    |                                | ·                      |         |
| فقدها أخرج بقيمة        |                                |                        |         |
| البدنة طعاماً وتصدَّق   | ·                              |                        |         |
| به، فإن فقد صام عن      |                                | !                      |         |
| كل مُدُّ يوماً.         |                                |                        |         |
| وعند الحنفية: تبقى في   | ·                              |                        |         |
| ذمته حتى يقدر عليها؛    |                                |                        |         |
| لأنه لابدل عـن          |                                |                        |         |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ۲۳۹)، الشرح الكبير للدردير (۲/ ۲۸)، المجموع (۷/ ٥١١ - ٥١٢)، المغني (٥/ ٤٤٩ - ٥١٧)، السروض المربع (٥/ ١٥٧)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٦٢)، السروض المربع (٥/ ١٥٧)، مجموع فتاوى ابن باز ( ١/ ٩٨)، الشرح الممتع (٧/ ١٨٦).

| ممسن قسال بسه                          | الــــدليل أو التعليـــــل          | الحكم والبيان          | المسألة |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| الواجب.                                |                                     |                        |         |
| واختار ابن عثيمين أنه                  |                                     |                        |         |
| إن لم يجد بدنــة ولا                   |                                     |                        |         |
| سبع شياه سقطت عنه؛                     |                                     |                        |         |
| كسائر الواجبات (١).                    |                                     |                        |         |
| ۱ - فــساد عمرتــه                     |                                     | ١ ـ تفسد عمرته، ويأثم. |         |
| والإثم: إجماعاً.                       |                                     | ٢ ـ عليه فدية أذى.     |         |
| ٢- وجــوب فديــــة                     |                                     | والقاعدة عند الحنابلة: |         |
| الأذى: قسول عطساء،                     |                                     | أن كل استمتاعٍ من      |         |
| ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِتُوا الْخَجَّ  | النساء: يُوجب شاةً،    |         |
| والحنابلة. واختاره:                    | وَٱلْمُنْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقرة: ١٩٦ | كالوطء في العمرة، أو   |         |
| ابـن قدامـة والـشنقيطي                 | ولما وردعن بعض                      | في الحج بعد رمي جمرة   |         |
| وابن باز وابن عثيمين.                  | الصحابة: كعمر وعملي                 | العقبة، فإنه في معنى   | ٨       |
| والمصحّع عند                           | وابن عمر وابن عباس                  | فدية الأذى، لقول ابن   |         |
| الشافعية: عليه بدنة.                   | وعبدالله بن عمرو بن                 | عباس الله الامرأة وقع  |         |
| ٣- ٤ - ووجـــوب                        | العاص وأبي هريرة 🐗.                 | عليها زوجها قبل أن     |         |
| القيضاء في الفرض،                      |                                     | تُقصِّر: عليك فدية من  |         |
| ووجـوب المـضي في                       |                                     | صيامٍ أو صدقة أو نسك.  |         |
| فاسدها: (بلاخلاف).                     |                                     | ( البيهقي في الكبرى،   |         |
| إلا ما نُقل عن داود في                 |                                     | الحج: ٥/ ١٧٢، وقال     |         |

| ممــن قــال بـــه     | الــــدليل أو التعليــــل           | الحكم والبان            | المسألة |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|
| أنه قال: يخرج منه     |                                     | في المغني: رواه الأثرم) |         |
| بالإفساد.             |                                     | ٣ـ وجوب القضاء، سواء    |         |
| ووجـوب القــضاء في    |                                     | كانت فرضاً أم نفلاً.    |         |
| النفل: مرويٌ عن عمر   |                                     | ٤ ـ وجوب المضي فيها.    | :       |
| وابنه وزيد وابن عباس  |                                     | :                       |         |
| وابن الزبير ومروان ﷺ، |                                     |                         |         |
| وهــو قــول الحنفيــة |                                     |                         |         |
| ومالـــك والـــشافعي. |                                     |                         |         |
| واختيار: ابسن قدامــة |                                     |                         |         |
| والمشنقيطي واللجنمة   |                                     |                         |         |
| الدائمة وابن باز وابن |                                     |                         |         |
| (۱) . عثيمين          | 3                                   |                         |         |
| ١ - فسادها، والإثم:   | لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُّوا الْحَجَّ | ۱ ـ تفسد عمرته، ويأثم.  | ٩       |

<sup>(</sup>۱) بدائع السصنائع (۲/ ٤٨١)، الاستذكار (٤/ ١١٤)، المجموع (٧/ ٤٣٥– ٣٨٨)، (٨/ ٤٢٢)، بداية المجتهد (١/ ٣٨٨)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٩٨)، المغني (٥/ ٣٧٣ – ٤٤٩)، الإجماع لابن المنذر ص (٧٦)، شرح العمدة (٢/ ٣٤٥ - ٢٥٦)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٦٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ١٦٧)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١ / ١٨٧)، الأخبار العلمية (ص ٣١٨)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٩٨)، الشرح الممتع (٧/ ١٦١)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٣٧ – ٣٤٥ – ٩٥٩).

| ممسن قسال بسه               | الــــدليل أو التعليـــــل                      | الحكسم والبيسان      | المسألة |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------|
| قول الجمهور: مالك           | وَٱلْمُثْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقرة: ١٩٦             | ٢ ـ عليه فدية أذى.   |         |
| والــشافعي وأحمـــد         | قول ابن عباس الله لمن                           | ٣ ـ وجــوب القــضاء، |         |
| وأبوثور. واختيار: ابـن      | جامع امرأته بعد الطواف                          | سواء كانت فرضاً أو   |         |
| عبدالبر والنووي وابن        | وقبل السعي: (عليك                               | نفلاً.               |         |
| قدامــــة والـــشنقيطي      | فدية من صيامٍ أو صدقة                           | ٤ ـ وجوب المضي فيها. |         |
| واللجنة الدائمة وابن        | أو نسك ). ( البيهقي في                          |                      |         |
| باز وابن عثيمين.            | الكـــبرى،الحــج:                               |                      |         |
| وخالف أبــو حنيفــة:        | ٥ / ١٧٢، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                      |         |
| فحدَّده بما إذا لم يطف      | المغني: رواه الأثرم)                            |                      |         |
| أربعة أشواط، وبعد           |                                                 |                      |         |
| الأربعة: لا تفسد عنده       |                                                 |                      |         |
| العمرة.                     |                                                 |                      |         |
| وعند الثوري وإسحاق:         |                                                 |                      |         |
| يُريــق دمـــاً ولا تفـــسد |                                                 |                      |         |
| عمرته.                      |                                                 |                      |         |
| وأكثر الحنابلة اللذين       |                                                 |                      |         |
| يرون بأن السعي سنة          |                                                 |                      |         |
| قالوا: لا تفسد.             |                                                 |                      |         |
| ٢- وجـوب الفديـة:           |                                                 |                      |         |
| قول الجمهور من:             |                                                 |                      |         |

| ممـــن قـــال بـــه    | السدليل أو التعليسل | الحكم واليسان       | المسألة |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| الحنفيــة والمالكيــة  |                     |                     |         |
| والـشافعية والحنابلـة. |                     |                     |         |
| واختيار: النووي وابن   |                     |                     |         |
| قدامة وابسن بساز وابسن |                     |                     |         |
| عثيمين. والفدية عنـد   |                     |                     |         |
| الجمهور هنا: شاة. أما  |                     |                     |         |
| عند الشافعي فهي:       |                     |                     |         |
| بدنة.                  |                     | ,                   |         |
| ٣- ٤ - القصاء          |                     |                     |         |
| والمضي: بلا خلاف       |                     |                     | :       |
| (عند من قال بفسادها).  |                     |                     |         |
| ووجوب القضاء في        |                     |                     |         |
| النفيل: كالميسألة      |                     |                     |         |
| السابقة (١).           |                     |                     |         |
| الجمهور: عملى أن       | لعدم الدليل على     | العمرة صحيحة، وعليه | 1.      |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۸۱۱)، الاستذكار (٤/ ۱۱۱)، المجموع (۸/ ۲۲۲)، بداية المجتهد (۱) بدائع الصنائع (۲/ ۶۸۱)، الاستذكار (۱/ ۳۹۸)، المغني (٥/ ۳۷۳ – ۳۷۶ – ٤٤٩)، الإجماع (۱/ ۳۸۰)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۹۸)، المغني (٥/ ۳۲۰)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۱۲)، فريدن المنذر ص (۷۱)، شرح العمدة (۲/ ۲۵۰)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۱۸۷).

| ممين قيال بيه                                 | الـــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيان      | المسألة |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|
| العمرة صحيحة وعليه                            | إفسادها.                    | فدية أذى، ويأثم.   |         |
| دم، وهمو قمول: ابسن                           | والفديـــة: لارتكابــــه    |                    |         |
| عباس ومالك وأحمد                              | محظوراً من محظورات          |                    |         |
| وأبي حنيفة والشوري                            | الإحرام.                    |                    |         |
| وابن المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                             |                    |         |
| ابن تيمية واللجنة الدائمة                     |                             |                    |         |
| وابن باز وابن عثيمين.                         |                             |                    |         |
| وقال بفساد عمرته                              |                             |                    |         |
| والقضاء: الشافعي،                             |                             |                    |         |
| واختاره: ابن قدامة.                           |                             |                    |         |
| وقال عطاء: يستغفر الله                        |                             |                    |         |
| تعالى، ولاشيء عليه(١).                        |                             |                    |         |
| بعض الشافعية وأحمد،                           |                             |                    |         |
| والحنابلة. واختيار:                           | لأنه لم يحصل جماع.          | ليس عليه شيء، وحجه | 11      |
| ابن قدامة وابن باز (٢).                       |                             | صحيح.              |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۵۸۱)، الاستذكار (٤/ ۱۱٤)، المجموع (۸/ ۲۲۲)، بداية المجتهد (۱/ ۳۸۳)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۹۸)، المغني (٥/ ۳۷۳)، الإجماع لابن المنذر ص (۷۲)، شرح العمدة (۲/ ۲۵۰–۲۰۲)، فتح الباري (۳/ ۷۲۶)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۲۷)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۱۸۷)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۱۲۷).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٨/ ٢٣٣)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٨٨)، المغني (٥/ ٣٧٧)، مجموع

| مـــن قـــال بـــه        | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان            | المسألة |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| هو حرام: بالاتفاق، إلا    |                              |                          |         |
| أن الــشافعية اســتثنوا   |                              |                          |         |
| اللمس والقبلة بغير        |                              |                          |         |
| شهوة، فعندهم أنها         |                              |                          |         |
| ليست حراماً، ولا فديـة    | لقوله تعالى: ﴿فلا رفث﴾       |                          |         |
| فيها.                     | والرفيث: الجيماع             | م حاميديائه اذا فوا      |         |
| أما القبلة: فإن كانت      |                              | هي حرام، وي دم إدا فعل ا |         |
| لشهوة فهي كالوطء          |                              | وعمرته صحيحة،            |         |
| فيما دون الفرج عند        | بنوعه الحدّ، فلم يُفسد       | وإحرامه صحيح، لا         | ١٢      |
| الشافعية والجمهور.        | الحج كما لو لم ينزل.         |                          |         |
| ورُوي عن ابن عباس:        | _                            | وليس عليه بدنة، ولكن     |         |
| أنه يَفْسد حجه.           | إجماع، ولا هـو في معنى       | عليه دم.                 |         |
| وعن عطاء: أنه يستغفر      | المنصوص عليه.                | \ -                      |         |
| الله تعالى ولا شيء عليه.  | • J. J.                      |                          |         |
| وعدم فساد النسك:          |                              |                          |         |
| قـول الجمهـور كـأبي       |                              |                          |         |
| حنيفة والشافعي وابن       |                              |                          |         |
| المنـــذر وروايـــة عـــن |                              |                          |         |

فتاوي ابن باز ( ٢/ ٢٢٤)، وانظر تحرير المسألة في مفيد الأنام (١/ ٢٠٢ – وما بعدها ).

| ممـــن قـــال بـــه     | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------|
| أحمد. واختساره:         | :                              |                     |         |
| النــووي وابــن قدامــة |                                |                     |         |
| وابن عثيمين.            |                                |                     |         |
| وقال عطاء والقاسم بـن   |                                |                     |         |
| محمد والحسن ومالك       |                                |                     |         |
| وإسحاق وروايـة عـن      |                                |                     |         |
| أحمد: يفسد حجه.         |                                |                     |         |
| وأما وجوب الدم: فهو     |                                |                     |         |
| قول الشافعية والحنفية   |                                |                     |         |
| والحنابلة وابن المنذر.  |                                |                     | ;       |
| واختيار: النووي وابن    |                                |                     |         |
| قدامة وابن تيمية وابن   |                                | •                   |         |
| عثيمين.                 |                                |                     |         |
| والدم هنا عند الشافعية  |                                |                     |         |
| في الأصحة: فدية أذى،    |                                |                     |         |
| وهو اختيار: ابن عثيمين. |                                |                     |         |
| وعند الحنفية وابس       |                                |                     |         |
| المنذر: شاة.            |                                |                     |         |
| وعند الحنابلة وقبولًا   |                                |                     |         |
| عند الـشافعية وقـول     |                                |                     |         |

| ممـــن قـــال بـــه         | الـــدليل أو التعليــــل    | الحكمم والبيان           | المسألة |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| الحسن وسعيد بن جبير         |                             |                          |         |
| والثموري وأبي ثمور:         |                             |                          |         |
| بدنة. واختاره: ابن          |                             |                          |         |
| قدامة (١).                  |                             |                          |         |
|                             | لما رُوي عن علي ﷺ أنه       | هي حرام، ويأثم إذا فعل   |         |
| التحريم، وعدم فساد          | قال: ( من قبَّل امرأة وهـو  | ذلك، وحجه صحيح،          |         |
| النسك: بلا خلاف.            | مُحرِم فليُهرق دماً).       | وعمرته صحيحة،            | ا       |
| وعليه الدم: كالمسألة        | ولأنه حَرُم عليه العقد،     | وإحرامه صحيح، لا         | 14      |
| التي قبلها <sup>(٢)</sup> . | فلأن تَحَرُم المباشرة وهي   | يلزمه تجديده، وليس       |         |
|                             | أدعى إلى الوطء أولى.        | عليه بدنة. لكن عليه دم   |         |
|                             |                             | فدية أذى .               |         |
| رواية عن أحمد وهي           | قياساً على الزنا إذا تكرَّر | إن كفَّر عن الأول، فعليه | ١٤      |
| المذهب. واختاره: ابن        | قبل إقامة الحد.             | للثاني كفارة ثانية       | ., •    |

<sup>(1)</sup> بدائع الصنائع ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  )، المجموع ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) المغني ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) المغني ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) المنسك منسك منسك شيخ الإسلام ص( $\Upsilon$  0) ، شرح العمدة ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، الفروع ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، منسك الشنقيطي ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، بداية المجتهد ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، هداية السالك ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) ، الشرح الممتع ( $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ) .

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/ ۲۰۵)، المجموع (۷/ ۲۹۱ – ۲۱۱ – ۲۲۱)، المغني (٥/ ۱٦٩)، محموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۱/ ۱۱۹)، شرح العمدة (۳/ ۲۱۸)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۶۲)، الشرح الممتع (۷/ ۱۸۹–۲۱۰).

| مسن قسال بسه              | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيان            | المسألة |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|
| قدامـــة وابـــن تيميـــة | ولأنبه جماع موجب             | كالأولى.                  |         |
| والشنقيطي وابن عثيمين.    | للكفارة.                     | وإن لم يكــن كفَّــر عــن |         |
| وعند الشافعية: يجب        |                              | الأول، فكفارة واحدة.      |         |
| في المرَّة الأولى بدنة،   |                              |                           |         |
| و في كل مرَّة بعدها شاة.  |                              | ,                         |         |
| وقال عطاء ومالك           | ,                            |                           |         |
| وإسحاق: عليه كفارة        |                              |                           |         |
| واحدة.                    |                              |                           |         |
| وقال أبو ثور ورواية عن    |                              | ·                         |         |
| أحمد: لكل وطء بدنة.       |                              |                           |         |
| وقال أبو حنيفة: إن كان    |                              |                           |         |
| في مجلسٍ واحد فدَمْ       |                              |                           |         |
| وإلا فدمان (١).           |                              |                           |         |
| التفريق: قمول عمسر        | . [:  :=                     | يفترقان، قيـل: وجوبـاً،   |         |
| وعشمان وابسن عبساس        | التفريق بينهما: خوفاً من     | وقيل: استحباباً.          |         |
| وسعيد بن المسيب           | معاودة المحظور.              | ويفترقان: من حيث          | ١٥      |
| وإسحاق وابن المنذر        | ولقول الصحابة: كعمر          | أفسدا الحج.               |         |
| وهو قول الجمهور.          | وعثمان وابن عباس الله.       | وقيل: من حيث أحرما.       |         |

 <sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٣٨٢ - ٤٢٠)، المغني (٥/ ١٦٨ - ١٦٩)، شرح العمدة (٢/ ٣٨١)،
 منسك الشنقيطي (٢/ ٢٥٠)، الشرح الممتع (٧/ ٢١٩٠٠).

| ممـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                                                                                   | الدليل أو التعليل                 | الحكــــم والبيــــان                                                                          | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| وعند السفافعية: أنه مستحب، وهو اختيار: النووي. وعند مالك وأحمد: أنه واجب. واختراقهما من حيث أفسدا الحج: قول الشافعي ورواية عسن أحمد. واختيار: الشنقيطي. ومن حيث أحرما: قول مالك ورواية عن أحمد. وقال عطاء وأبو حنيفة: لا يفترقان (۱). |                                   | وذكر الإمام أحمد في صفة التفرق: أنهما يفترقان في النزول وفي المحمل والفسطاط، ولكن يكون بقربها. |         |
|                                                                                                                                                                                                                                       | مث: الفدية.                       | سبقت هذه المسألة في مب                                                                         | ١٦      |
| عدم فساد الحج: رُوي<br>عن ابن عباس رضي الله<br>عنهما وهو قول أبي<br>حنيفة والشافعي وأبي                                                                                                                                               | لأنه ليس بمباشرة، فأشبه<br>الفكر. | لا يفسد حجه، وليس فيه<br>فدية.                                                                 | 1 V     |

 <sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد (۱/ ۱۳۳)، المجموع (۷/ ۱۹۹- ۱۵)، المغني (٥/ ۲۰۷ - ۲۰۸)،
 شرح العمدة (۳/ ۲۲۵)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۲۰).

| ممسن قسال بسه            | الـــــدليل أو التعليــــــل | لحكــــم واليــــان | المسألة |
|--------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| ثـور. وهـو اختيـار: ابـن |                              |                     |         |
| قدامة والنووي وابن حزم.  |                              | ·                   |         |
| وقال الحسن ومالك         |                              |                     |         |
| وعطاء: يفسد حجه،         |                              |                     |         |
| وعليه الهدي.             |                              |                     |         |
| وعدم الفدية: عند أبي     |                              |                     |         |
| حنيفة والشافعي وأبي      |                              |                     |         |
| ثور.                     |                              |                     |         |
| أما عند سعيد بن جبير     |                              |                     |         |
| وروايسة لأبي حنيفة،      |                              |                     |         |
| وقول أحمد وإسحاق:        |                              |                     |         |
| فعليه دم، وهو مرويٌ      |                              |                     |         |
| عن ابن عباس رضي الله     |                              |                     |         |
| عنهما.                   |                              |                     |         |
| ورُوي عن ابن عباس        |                              |                     |         |
| رضي الله عنهما أن عليه   |                              |                     |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲ / ۲۰۵)، بدایة المجتهد (۱ / ۱۳۲)، المجموع (۷ / ۲۲۲)، شرح الإیضاح ص (۱۹ )، المحلی (۵ / ۲۹۱)، المغنی (۵ / ۱۷۱ – ۱۷۲)، هدایة السالك (۲ / ۱۳۱)، منسك الشنقیطی (۲ / ۲۶۷)، النظر وأحكامه (ص ۵۱۱ – ۵۶۳)، وانظر تحریر المسألة فی مفید الأنام (۱ / ۲۰۲ – وما بعدها).

| محسن قسال بسه            | الـــدليل أو التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكم والبيان                             | المسألة |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| بدنة <sup>(۱)</sup> .    |                                                        |                                           |         |
|                          | لقوله ﷺ: ( إن الله تجاوز                               |                                           |         |
| أبــو حنيفــة ومالـــك   | عن أمتي ما حدَّثت بـه                                  |                                           |         |
| ابدو حبيب وماست والسامة. | أنفسها ما لم تعمل أو                                   | لاشيء عليـــه، وحجـــه                    | ١٨      |
| واختاره: ابن قدامة (١).  | تتكلَّم به) متفق عليه:                                 | صحيح.                                     | 17      |
| ,                        | (البخـــاري ٣/ ١٩٠)،                                   |                                           |         |
|                          | ومسلم (۱۱۲،۱۱۲).                                       |                                           |         |
|                          | بناءً على الأصل، ولعدم                                 |                                           |         |
| قال في المجموع: بـلا     | وجــود الـــدليل عــــلى                               | مباح، وليس حراماً.                        | ١٩      |
| خلاف (۲).                | التحريم. وقدكان ﷺ ينظر                                 | مباع، وليس حرالها.                        | . , ,   |
|                          | إلى نسائه وهو محُرِم.                                  | ,                                         |         |
| عدم فساد النسك،          | قول عالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ                           |                                           |         |
| والإثم: بلا خلاف.        | لِفُرُوجِهِمْ حَنِفُلُونَ ﴾                            | لا يفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| ولزوم الدم: وجهٌ عند     | المؤمنون: ٥.                                           | عمرته، وفعله حرام،                        | ۲.      |
| الـشافعية، والحنابلـة.   | ولأنــه مبــاشرة محُرَّمــة                            | ويأثم، وعليه دم.                          |         |
| واختيار: ابن باز.        | فأشبه مباشرة المرأة.                                   |                                           |         |

<sup>(</sup>Y) المجموع (V/ ۲۹۲)، المغني (٥/ ١٧٢).

| ممسن قسال بسه              | الـــدليل أو التعليــــل                    | الحكسم واليسان             | المسألة |
|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|---------|
| وهـوعنـدالـشافعية          |                                             |                            |         |
| والحنابلة فدية أذى (١).    |                                             |                            |         |
| 4 th 7 :- 1                | · 41 - 4 - 11- 1                            | لا يفـــسد حجـــه ولا      |         |
| أبو حنيفة ومالك وأحمد (٢). | ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ            | عمرته، وفعله حرام،         | 71      |
| واحمد .                    | كَفِظُونَ ﴾ المؤمنون: ٥                     | ويأثم، وعليه فدية.         |         |
|                            | عن عثمان النبي ﷺ                            |                            |         |
| جماهير العلماء،            | قال: ( لا يَنْكِح المُحرِم،                 | يحَـــرُم ذلـــك، ولـــو   |         |
| واختيــــــار: ابــــــن   | ولا يُنْكِح، ولا يَخْطِب).                  | بالوكالة، أو بالولاية، فإن | 77      |
| عثيمين (٣).                | رواه مــسلم في النكـــاح                    | زَوّج: فالنكاح باطل.       |         |
|                            | ( ٤٥ – ٤١)                                  |                            |         |
| جمهور العلماء: من          | لحديث عــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يحَرُم عليه ذلك، ولو       |         |
| الصحابة وغيرهم وهو         | ĺ                                           | بالوكالة، أو بالولاية، فإن | 74      |
| قول مالك والسافعي          | السابق.                                     | تزوج، أو زَوَّج: فالنكاح   |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۹۲ – ۲۹۳)، بدائع الصنائع (۲/ ۲۲۵)، شرح الإيضاح ص (۱۹۱)، هداية السالك (۲/ ۲۳۱)، حاشية الروض (۶/ ۳۹)، شرح العمدة (۳/ ۲۶۹)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۷/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/ ٤٢٥)، المجموع (٧/ ٢٩٢)، حاشية الروض (٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٧/ ٢٨٤-٢٨٧)، بداية المجتهد (١/ ٥٦٥)، المغني (٥/ ١٦٢)، الشرح الممتع (٧/ ١٥٢).

| ممسن قسال بسه                                 | الـــدليل أو التعليــــل                | الحكم والبيسان                                   | المسألة |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| وأصحابهما وأحمد                               |                                         | باطل، سواء كان المُحرِم                          |         |
| والليث والأوزاعي. واختيار: ابن قدامة وابن     |                                         | الــولي، أم الــزوج، أم الزوجة.                  |         |
| عبد البر والشنقيطي وابن                       |                                         | الروج.                                           |         |
| عثيمين.                                       |                                         |                                                  |         |
| وخالف الحنفية وبعض التابعين: فأجازوه. وهو     |                                         |                                                  |         |
| النابعين. فاجاروه. ومنو ا<br>قول ابن عباس رضي |                                         |                                                  |         |
| الله عنهما (۱).                               |                                         |                                                  |         |
| الجمهور. وهو اختيار:<br>الشنقيطي وابن عثيمين. | لحديث عشمان الله السابق .               | يترتب عليه: الإثم، ولا                           |         |
| وقال مالك وأحمد:                              | السابق .<br>ولا يصح: لأن النهي ورد      | يصح العقد، وليس فيه<br>فدية، ويُفرَّق بينهما بلا |         |
| يُفسخ بطلقة، لأن هذا<br>نكاح مختلف فيه فيُزال | على عين العقد، وما ورد                  | فدية، ويفرق بينهما بار<br>طلاق ثم يجُدِّد العقد. | 7 8     |
| الاخـــتلاف بطلقـــة                          | النهي على عينه، فإنه لا<br>يمكن تصحيحه. | ولـو حـصل وطء فهـو                               |         |
| احتياطاً للفرج .                              | وليس فيه فدية: لعدم                     | وطء شبهة.                                        |         |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ۳۷۶)، الاستذكار (٤/ ١١٨)، المجموع ( ٧/ ٢٨٧ )، المغني ( ٥/ ١٦٢ )، منسك الشنقيطي ( ٢/ ٢١٦ )، الشرح الممتع ( ٧/ ١٧٣ ـ ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٧/ ٢٩٠)، المغني (٥/ ١٦٤)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٤١)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٦ ـ ١٧٧).

| ممــن قــال بـــه        | الــــدليل أو التعليـــــل | الحك م والبيان                    | المسألة |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|
|                          | الدليل على ذلك.            |                                   |         |
| الـشافعية في الـصحيح     |                            |                                   |         |
| عندهم، وهـ و اختيـار:    | لأن الـشاهد لا يتناولــه   | N                                 |         |
| الشنقيطي.                | حديث: (لا يسنكِع           | جمائزة، وت <u>صح</u> بسلا<br>كامة | ۲٥      |
| واختار ابن عثيمين:       | المُحرِم إلخ ).            | كراهة.                            |         |
| الصِّحة مع الكراهة (١١). |                            |                                   |         |
| جمهور العلماء، بل ذكر    | لأنه يُفَرَّق بينها وبين   |                                   |         |
| ابن عبد البر: عدم وجود   | ابتداء النكاح، فالرجعة:    | يصح أن يُراجع المُحرِم            |         |
| خلاف بين فقهاء الأمصار   | استدامة للنكاح، وليست      | _                                 | 47      |
| في هذا. وهو اختيار: ابـن | ابتداءً، والاستدامة أقوى   | مطَّلقته التي له الرجعة           | ' '     |
| قدامة والشنقيطي وابن     | من الابتداء.               | عليها.                            |         |
| عثيمين (۲)               | ولأن الأصل عدم المنع.      |                                   |         |
| قال به بعض الحنابلة -    |                            |                                   |         |
| كابن عقيل- واختاره:      | لحديث عشمان الله           |                                   | 77      |
| ابن تيمية وابن باز وابـن | السابق.                    | حرام.                             | '       |
| عثيمين.                  |                            |                                   |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢٨٤)، المغني (٥/ ١٦٥)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٣٩)، الشرح الممتع (٧/ ١٥١).

 <sup>(</sup>۲) الاستذكار (٤/ ۱۲۰)، المجموع (٧/ ٢٨٥)، المغني (٥/ ١٧٤)، الفروع (٣/ ٢٨٥)،
 منسك الشنقيطي (٢/ ٢٣٦)، الشرح الممتع (٧/ ١٥٦).

| ممـــن قـــال بـــه       | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيسان | المسألة |
|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| أما عند الجمهور: ومنهم    |                            |                |         |
| مالك والشافعي وأحمد       |                            |                |         |
| في إحمدي المروايتين،      |                            |                | ·       |
| والصحيح عند الحنابلة.     |                            |                |         |
| واختيار: ابن قدامة: فإنها |                            |                |         |
| تُكره كراهة تنزيه (۱).    |                            |                |         |
| بعض الشافعية، ورواية      |                            |                |         |
| عن أحمد. واختيار: ابن     |                            |                |         |
| تيميـة وابـن بـاز وابـن   | <u> </u>                   |                |         |
| عثيمين.                   |                            |                |         |
| ويقمول ابسن عثيممين:      |                            | ·              |         |
| وهـذا مـن الأمـور التـي   | لأنه بعد التحلُّل الأول لا |                |         |
| ينبغي أن يسلك الإنسان     | يُطلق عليه بأنه محُرِم     | جائز.          | ۲۸      |
| فيها الاحتياط، فإذا جاءنا | إحراماً كاملاً.            |                |         |
| رجلٌ ابتلي وعَقَد النكاح  |                            |                |         |
| قبل أن يطوف طواف          |                            |                |         |
| الإفاضة، أو خطَّب امرأةً  |                            |                |         |
| قبل أن يطوف طواف          | ·                          |                |         |
| الإفاضة، فنقول: لا تَعُد؛ |                            |                |         |

 <sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢٨٤)، المغني (٥/ ١٦٥)، الفروع (٣/ ٢٨٥)، شرح العمدة (ص ٨٨)،
 منسك الشنقيطي (٢/ ٢٤٦)، مجموع فتاوى ابن باز (١٥١/ ٥٥)، الشرح الممتع (٧/ ١٥٤).

| ممسن قسال بسه              | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| لأن التحريم وإبطال         |                              |                     |         |
| العقد بعد أن وقع فيه       |                              |                     |         |
| صعوبة، ولكن لو جاءنا       |                              |                     |         |
| يستــشير ويقــول: هـــل    |                              |                     |         |
| تُفتونني بـأن أخطِـب أو    |                              |                     |         |
| أعقد النكاح وقد حللت       |                              |                     |         |
| التحلُّـل الأول؟ فنقـول ك: |                              |                     |         |
| لا. اهـ                    |                              | :                   |         |
| أما عند بعض الشافعية،      |                              |                     |         |
| والمذهب عند الحنابلة:      |                              |                     |         |
| فلا يجوز، ولا يصح          |                              |                     |         |
| العقد(١)                   |                              |                     |         |

深 深 深

<sup>(</sup>۱) روضة الطالبين (۱/ ٣٢١) ، مسلم بشرح النووي (٨/ ٣٥١)، الروض المربع (١/ ٤٣)، فتاوى نورٌ على الدرب (٣/ ١٣١٨)، الشرح الممتع (٧/ ٣٣٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢ / ١٦٦ ).

## المبحث الرابع : (إزالت الشعر، وتقليم الأظاهر)

| الصفحة | رقمها    | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                  |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | ١        | ما حكم حلق شعر الرأس، أو قصّه، أو نتفه على المحُرِم ؟                   |
| ٥٣٨    | ۲        | حكم إزالة شعر سائر البدن، غير الرأس للمُحرم.                            |
|        | ٣        | إذا حلق المحُرِم رأسه كاملاً لعذر: من مرضٍ، أو قملٍ، قبل محلّ           |
|        | ,        | الحلق.                                                                  |
| ०४९    | ٤        | إذا حلق المحُرِم رأسه كاملاً لغير عذر، قبل محلّ الحلق.                  |
|        | 0        | ما هو قَدْر الشعر الذي تجب فيه الفدية عند إزالته؟                       |
| ٥٤٠    | 7"       | غسل المحُرِم رأسه من الجنابة!!                                          |
|        | <b>\</b> | غسل المحُرِم رأسه من غير جنابة.                                         |
| ٥٤١    | <b>\</b> | إذا حلق المحُرِم شعره ناسياً، أو جاهلاً، أو مكرهاً.                     |
|        | ٩        | إذا كرَّر المحُرِم حلق رأسه.                                            |
| :      | 1.       | إزالة الجلد الزائد من الشفتين وغيرهما.                                  |
| 0 2 7  | 11       | الاحتجام للمُحرِم، ومثله بطّ الجرح، والتّبرع بالدم ونحوها.              |
|        | ١٢       | حكّ الرأس للمُحرِم.                                                     |
| ٥٤٣    | ۱۳       | تمشيط المحُرِم شعره.                                                    |
|        | 18       | ما حكم إزالة الظفر للمُحرِم: بقلعٍ، أو كسرٍ، أو قطعٍ، من اليد أو الرجل؟ |
| 0 £ £  | 10       | القَدْر الذي تحصل به الفدية في قصّ الأظفار.                             |
|        | 17       | إذا انكسر ظفره، وتأذَّى به، فهل يزيله؟                                  |

## ( أحكام ومسائل إزالة الشعر، وتقليم الأظافر )

| ممسن قسال بسه                            | الــــدليل أو التعليــــل             | الحكــــم والبيــــان    | المسألة  |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|
|                                          | قيال تعيالي: ﴿ وَلَا تَحْلِقُوا       |                          |          |
| بالإجماع كما نقله ابن                    | رُهُ وسَكُرُ حَتَّى بَبُلُغَ ٱلْهَدَى | حرام من جميع البدن،      |          |
| المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مَحِلَّهُ،﴾ البقرة: ١٩٦               | إلامن عذر، وفيه فدية     | ١        |
| وغيرهما <sup>(۱)</sup> .                 | ولحديث كعب بن عجرة                    | أذى.                     | ·        |
|                                          | . 48                                  |                          |          |
| الجمهـور، مـنهم الأئمـة                  |                                       |                          |          |
| الأربعة.                                 |                                       |                          |          |
| وخالف: داود وابن حزم،                    | قياساً على شعر                        | حكمه: كشعر الرأس في      | <b>Y</b> |
| فجوَّزاه. وهي روايـة عـن                 | الرأس، بجامع التَّرفه.                | التحريم.                 | ,        |
| مالك، وقوَّاه ابن عثيمين (٢).            |                                       |                          | ,        |
|                                          |                                       |                          |          |
| بالإجماع <sup>(٣)</sup> .                | لقوله تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ            | فعله مباح، وعليه الفدية، | ٣        |

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ 7٨٢)، بدائع الصنائع (1/ 1913)، بداية المجتهد (1/ 777)، المجموع (1/ 728)، المغني (1/ 809 - 800)، الإجماع لابن المنذر ص (1/ 809 - 800)، الإجماع لابن المنذر ص (1/ 800 - 800).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/ ۱۹۲)، بداية المجتهد ۱/ ۲۲٦)، المجموع (۷/ ۲٤۷)، تفسير القرآن الكريم (۲/ ۲۰۲-٤۰٤)، المغني (٥/ ١٤٥-٣٨٣)، الفروع (٣/ ٢٦٠)، الشرح الممتع (٧/ ١١٦).

 <sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (١/ ٣٦٣ – ٦٢٥)، المجموع (٧/ ٣٦٤)، المغني (٥/ ٣٨١–٣٨٧)،
 منسك الشنقيطي (٢/ ٢٦٩).

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                                                              | السدليل أو التعليسل                                                                                                                                                                                                                                       | الحكمم والبيسان                                                                                                                                         | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                   | مِنكُم مَرِيضًا أَوْبِهِ اَذَى مِن<br>رَأْسِهِ وَفَيْدَيَةُ مِن مِيَادٍ أَوْ<br>صَدَقَةٍ أَوْشُكِ ﴾ البقرة:<br>١٩٦، ولحديث كعب<br>ابن عجرة                                                                                                                | ·                                                                                                                                                       |         |
| بالإجماع. كما نقل ذلك ابن المنذر(١).                                                                                                                              | قال تعالى: ﴿وَلَا غَلِقُواْ<br>رُءُوسَكُوحَتَى بَبَلُغَ الْهَدَىُ<br>عَلَمُهُ ﴾ البقرة: ١٩٦                                                                                                                                                               | فعله حرام، وهـو آثـم،<br>وتجب عليه فدية أذي.                                                                                                            | £       |
| مندهب مالك. وهو اختيار: الشنقيطي وابن عثيمين. وعند مجاهد وداود وإحدى الروايتين عن عطاء: لا شيء في الشعرة والشعرتان. وعند الجمهور، كالحسن وعطاء وابن عينة والشافعي | لأنه الأقرب لظاهر القرآن. يقول تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ يَقُول تعالى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيطًا أَوْ بِعِيدًا ذَي مِن كَانَ مَرْيطًا أَوْ بِعِيدًا ذَي مِن مَن مِنامِ أَوْ مَن مَن مَن مَن أَوْ مُن مِن مِن أَوْ مَن | هو: ما يحصل به إماطة الأذى، وهو حلق جميع الرأس. الرأس. فشعرة وعشر وعشرون لا يحصل به إماطة الأذى، ولا يُسمَّى حلقاً، لكن لا يحِلّ له ذلك، وليس فيه فدية. | ٥       |

| ممـــن قـــال بــــه                                 | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان       | المسألة |
|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| وأبي ثور، ورواية عن                                  | إزالة جزء من الشعر،      |                     |         |
| أحمد وهي المذهب:                                     | ولم يُنقل أنه فدى.       |                     |         |
| ثلاث شعرات فصاعداً                                   |                          | ·                   |         |
| فيها دم، أما السعرة                                  |                          |                     |         |
| والشعرتان فبعضهم قال                                 |                          |                     |         |
| في الـــشعرة: مُــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                          |                     |         |
| والـشعرتان: مُـدَّان مـن                             |                          |                     |         |
| الطعام.                                              |                          |                     |         |
| وبعضهم قال فيهما قبضةٌ                               |                          | . :                 |         |
| من طعام.                                             |                          |                     |         |
| وعند أبي حنيفة: حلـق                                 |                          |                     |         |
| ربع الرأس <sup>(۱)</sup> .                           |                          |                     |         |
|                                                      | لعدم الدليل على          | 1 411: .1           |         |
| بالإجماع <sup>(٢)</sup> .                            | المنع، وللنصوص           | يجوز له ذلك، بل يجب | ٦       |
|                                                      | الدالية عملي وجموب       | عليه للجنابة.       |         |

<sup>(</sup>۱) المدونة (۱/ ۳۸۰)، بداية المجتهد (۱/ ۲۲۲)، المغني (٥/ ٣٨٣-٣٨٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٣٨٨)، الشيخ: صالح البليهي، وجهوده العلمية والدعوية (ص٢٧٧)، الشرح الممتع (٧/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (١/ ٥٦١)، المغني (٥/ ١١٨)، الإجماع لابن المنذر ص (٧٨).

| ممــــن قـــال بــــه         | الــــدليل أو التعلبــــل | الحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
|                               | تعميم الرأس والبَدَن،     |                           |         |
|                               | في غسل الجنابة.           |                           |         |
|                               | لحديث ابن عباس،           |                           |         |
| الجمهور: على الجواز.          | والمسور بن مخرمة 🚓        |                           |         |
| وهـ و اختيــار: ابــن قدامــة | وهـــو متفــق عليـــه :   |                           |         |
| وابن تيمية وابن بـاز وابـن    | البخاري في ( المحصر       | يجوز له ذلك بلا كراهة،    |         |
| عثيمين.                       | وجــزاء الــصيد) (٣:      | على الصحيح.               | ·       |
| خلاف المالك: الذي             | ١٦)، ومــــسلم في         |                           |         |
| كَرِهه(۱).                    | جـواز غـسل المحُـرِم      |                           |         |
|                               | بدنه ورأسه (٤: ٢٣).       |                           |         |
|                               |                           | سبقتا في مبحث: ( الفدية ) | ٨       |
|                               | .\                        | سبس في سبحت. ﴿ العديد ﴾   | ٩       |
| الــشافعية والحنابلــة.       | لأنه زال تبعاً لما لا     | مباح، ولا فدية فيه، سواء  |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن       | فدية فيه.                 | كان الجلد المزال عليه     | ١.      |
| عثيمين.                       | لحديث ابن عباس ا          | شعرٌ أم لم يكن.           |         |

<sup>(</sup>۱) بدایــة المجتهــد (۱/ ۵۲۱)، الاســتذکار (۱/ ۹ – ۱۰)، المجمــوع (۷/ ۳۵۵)، المغنــي (۱/ ۱۲۷)، منسك ابن تيمية (ص٤٧)، مجموع فتاوى ابن بـاز (۱۲۷/۱۷)، مجمـوع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۱۲۹).

| ممــــن قــــال بــــه     | الــــدليل أو التعلبــــل | الحكم والبيان                                 | المسألة    |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| أما ابن باز فمنع من        | أن النبي ﷺ احتجم          |                                               |            |
| ذلك(۱).                    | وهو مُحرِم. متفق عليه     |                                               |            |
|                            | (البخاري ٣/ ١٦١،          |                                               |            |
|                            | ومسلم ۲/ ۲۲۸)             |                                               |            |
| الجمه ور. واختاره: ابن     | لحديث ابن عباس 🐗          |                                               |            |
| عبدالبر والنووي وابن قدامة | أن النبِي ﷺ احتجم         | مباح إذا لم يقطع شعراً،                       |            |
| وابن تيمية والشنقيطي.      | وهو مُحرِم.               | فإن احتاج لقطع الشعر                          | ,,         |
| وخالف مالك من              | متفق عليه (البخاري        | فإن الحتاج تقطع السعر فله قطعه، وعليه الفدية. | 11         |
| الأربعة: في مسسألة         | ٣/ ١٦١، ومـــسلم          | فله قطعه، و عليه القديه.                      | , is       |
| الحجامة، فمنعها (٢).       | (۸٦٢/٢                    |                                               |            |
| بلا خلاف <sup>(۳)</sup> .  | عدم الدليل عملي           | جائز لكن: برِفق، لئلا                         | - <b>\</b> |
| باز عاری                   | التحريم.                  | ينتف شعراً.                                   | 11         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲٤۸)، المغني (٥/ ١٢٧)، فتاوى ابن باز (۲/ ١٦٠)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۷/ ۱۱٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٧/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (٤/ ١٢٠ - ١٢١ - ١٦٦)، المغني (٥/ ١٢٦ - ١٢٧)، معالم السنن (٦/ ١٥٥)، منسك النساء للنووي (ص١٧)، منسك ابن تيمية (ص٤٧).

<sup>(</sup>٣) المجموع ( ٧/ ٢٤٨)، المغني (٥/ ١١٦).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                     | الـــدليل أو التعليــــل                                                                                                                                                                                        | الحكــــم والبيـــان                                                                                             | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الـشافعي. واختيـار: ابـن<br>القيم وابن عثيمين (١).                                                                                                                                                | عدم الدليل عملي التحريم.                                                                                                                                                                                        | جائز، ويكون برفق، لئلا<br>ينتف شعراً، والأولى له أن<br>لا يفعل ؛ لأن المُحررِم<br>ينبغي له أن يكون أشعث<br>أغبر. | ١٣      |
| التحريم والفدية: قول الجمهور. ونقل ابن الجمهور. ونقل ابن المنذر وابن قدامة: الإجماع عليه. وخالف: داود وابن حزم فقالا: إن التقليم ليس من مخطورات الإحرام. ونقل مثله عن عطاء وقوّاه ابن عثيمين (٢). | قياساً على إزالة الشعر،<br>ولأن فيه ترفهاً، ولما<br>جاء عن بعض السلف<br>والتابعين في تفسير آية<br>الحج: ﴿ ثُكَدَّ لَيُقْضُواً<br>تَفَكَثُهُمْ ﴾ الحج: ٢٩<br>في أنها تدلُّ على منع<br>المُحرِم من أخد<br>أظفاره. | حرام، إلا من عذر.<br>وإن أزاله ففيه فدية أذى.                                                                    | 1 &     |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲٤۸)، زاد المعاد (۱۹۹-۲۰۰)، تهذیب السنن لابن القیم بهامش عون المعبود (۲/ ۳۰۵)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/ ۱۹۲)، بداية المجتهد (۱/ ٥٥٦)، المجموع (۷/ ۲٤۸)، المغني (٥/ ٢٤٨–٣٨٨)، الإجماع لابن المنذر ص (٦٤)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٧٨)، تفسير القرآن الكريم (٢/ ٤٠٣–٤٠٤).

| ممـــن قـــال بــــه                   | الــــدليل أو التعليــــل | الحكـــم واليـــان                        | المسألة |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------|
| مالك وأصحابه، واختيار:                 |                           |                                           |         |
| ابن عثيمين.                            |                           |                                           | :       |
| أما عند أبي حنيفة: فتقليم              |                           |                                           |         |
| رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لأنه يصدق عليه أنه        |                                           |         |
| يوجب الفدية، وإن قلَّم                 | أزالها، أو أماط الأذى.    | ما يكون به إماطة الأذي.                   | ١٥      |
| أقلً من ذلك لزمه صدقة.                 | اراتها، او الفاط الوقاي.  |                                           |         |
| وعنـدالحنابلـة: في كـل                 |                           |                                           |         |
| ظفر إطعام مسكين، فإن                   |                           |                                           |         |
| قلَّم ثلاثاً فعليه دم (۱۱).            |                           |                                           |         |
| له أن يزيله: بالإجماع.                 | لأنه بعد الكسر لا         | نعم له أن يزيله بنفسه،                    |         |
| وليس عليه فدية: عند                    | ينمو، فهو كحطب            | تعم مه آن يرينه بنفسه.<br>وليس عليه فدية. | ١٦      |
| الأثمة الأربعة (٢).                    | شجر الحرم.                | و نیس عیبه قدیه.                          |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل (٣/ ١٦٣)، المجموع (٧/ ٢٤٨)، بدائع الصنائع (٤٢٣)، المغني (٥/ ٣٨٨)، المشرح الممتع (٧/ ١١٨)، وانظر: أقبوال العلماء في المسألة في: منسك الشنقيطي (٢/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/ ٤٢٣)، المغني (٥/ ١٤٦)، الفروع (٣/ ٢٦٦)، الإجماع لابن المنذر ص( ٦٤)، هداية السالك (٢/ ٢٨٥ – ٦١٨).

## المبحث الخامس: (صَيْد الحَرَم)

| المحكم قتل ال   |
|-----------------|
| 6               |
| 6               |
| ااتًا نه نا     |
| التسبب في ذ     |
| ما هو الصيد ا   |
| قتل الصيد الذ   |
| <b>.</b> .      |
| جزاءه؟          |
| قتل الصيد الذ   |
| قتل الصيد الذ   |
| ما المراد بالم  |
| أقسام الحيوا    |
| جوازه.          |
|                 |
| ما هي الحيوا    |
| إذا قتل الصيد   |
| ما حكم تنفير    |
| إذا قتل الحلا   |
| ما الذي يُقوَّم |
| إذا اشترك جم    |
| كسر بيض الع     |
| إدخال صيد ا     |
| إذا صدم حما     |
|                 |

#### أحكام ومسائل صيد الحرم

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليــــــل           | الحكـــم والبيـــان      | المسألة |
|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
|                           | قال تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ     | حرام على المحُرِم،       |         |
|                           | صَيَدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ | والحلال.                 |         |
| بالإجماع <sup>(١)</sup> . | المائدة: ٩٦ .                         | وفيسه الجهزاء عملي       | \       |
|                           | وقال تعالى: ﴿فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا     | المُحرِم: إذا كان عامداً |         |
|                           | قَلَرُ مِنَ ٱلنَّمَدِ ﴾ المائدة: ٩٥   | لقتله، ذاكراً لإحرامه.   |         |
|                           | قىال تعالى: ﴿ وَمُومٍ عَلَيْكُمْ      |                          |         |
|                           | صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ |                          |         |
| كونه صيداً: قول أكثر أهل  | المائــدة: ٩٦ وحــديث                 | هو: كل صيدٍ بري، أو      |         |
| العلم.                    | الصعب بن جثامة الله                   | أصله بري، مأكول، أو      |         |
| وكونه برياً، وكونه وحشياً | قال: نـزل الرسـول ﷺ                   | في أصله مأكول،           | ۲       |
| أو أصله وحشى: بإجماع      | ضيفاً في طريقه إلى مكة                | وحـشي، أو في أصــله      |         |
| (Y) العلماء (X)           | في حجة الوداع، وكان                   | وحشي، كالحمام.           |         |
|                           | الصعب عدًّاءً سبُوقاً                 |                          |         |
|                           | صيًّاداً، فذهب وصاد                   |                          |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ١٢٧)، بداية المجتهد (١/ ٥٦٢)، المجموع (٧/ ٣٩٣ – ٣٠٣)، المغني (٥/ ١٧٩ – ٣٠٣)، الإجماع لابن المنذر ص (٦٥ – ٧٧)، منسك الشنقيطي (٣/ ٣١٥).

<sup>(7)</sup> المجموع (7/797)، المغني (0/999-200)، هداية السالك (7/797)، فتح الباري (3/71)، شرح العمدة (7/771)، الشرح الممتع (7/791).

| ممسن قسال بسه            | الــــدليل أو التعليـــــل                       | الحكم والبيان                          | المسألة |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
|                          | حماراً وحشياً وجاءبه                             |                                        |         |
|                          | إلى النبي ﷺ لكن الرسول                           |                                        |         |
|                          | ﷺردَّه، فتغـــيَّر وجـــه                        |                                        |         |
|                          | الصعب ركا، فعرف النبي                            |                                        |         |
|                          | ﷺ ما في وجهه فقال: (إنا                          |                                        |         |
|                          | لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُم)                    |                                        |         |
|                          | (البخــــاري: ١٦٩٦،                              |                                        |         |
|                          | ومسلم: ۲۸٤٥).                                    |                                        |         |
| التخيير بين الثلاثة: قول | لقول ه تعالى : ﴿ وَمَن قَنْلَهُ                  | يخُيَّر: بين الإطعام أو                |         |
| الجمهـــوركمالـــك       | مِنكُمُ مُتَعَيِّدُا فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنْلَ | الصيام أو المثل.                       |         |
| والــشافعي وأحمــد.      | مِنَ ٱلنَّمَدِ يَعَكُمُ بِهِ، ذَوَا عَدْلِ       | والمثل يرجع إلى ما                     |         |
| واختاره: ابن قدامة وابـن | مِنكُمْ هَدَّيَّا بَالِغَ ٱلْكَمَّبَةِ أَوْ      | قـضوابـه: فالـضبع                      |         |
| تيمية وابن عثيمين.       | كَفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُّلُ      | (جعل النبي ﷺ فيــه                     |         |
| وخالف أبو حنفية فقال:    | ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ المائدة: ٩٥                    | شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ₩       |
| لا مدخل للصيام فيه.      | (جعل النبي ﷺ في الضبع                            | الصحابة في كلِّ من:                    | ,       |
| والحكم بماقضي به         | شاةً).                                           | النعامة: بدنة. وحمار                   | ·       |
| الصحابة الله المدا قبول  | (أخرجه أصحاب السنن                               | الـــوحش، وبقـــر                      |         |
| عطاء والسشافعي           | وابن حبان وأحمد                                  | الــوحش، والأيــل،                     |         |
| وإسحاق. وهــو اختيــار:  | والحاكم في المستدرك)                             | والتيتل، والوعـل فيهـا:                |         |
| ابن قدامة وابن تيمية     | والجزاء فيما حكم بـه                             | بقرة. والغزال فيه:                     |         |

| ممين قيال بيه           | الـــدليل أو التعليــــل                       | الحكم والبان            | المسألة |
|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| والشنقيطي وابن عثيمين.  | الصحابة النهم                                  | عنز. والوبر والضب       |         |
| وعند الحنابلة يجُزئ     | أعرف بمرادالله ومراد                           | فيه: جدي ( وهو الذكر    |         |
| شبع البدنة وشبع البقرة  | رسوله 繼.                                       | من أولاد المعز، لــه    |         |
| فيما يجب في جزائه شاة،  |                                                | ستة أشهر). واليربوع     |         |
| وابن عثيمين يىرى عدم    |                                                | فيه: جفرة (وهو ما له    |         |
| إجــزاء ذلـك؛ لعــدم    |                                                | أربعة أشهر من المعز).   |         |
| المماثلة (١).           |                                                | والأرنب فيه: عناق       |         |
|                         |                                                | (وهو ما له ثلاثة أشهر   |         |
|                         |                                                | ونصف من المعز).         |         |
|                         |                                                | والحمامة فيها: شاة؛     |         |
| 1                       |                                                | لأنها تشبهها في الشرب.  |         |
|                         |                                                | والصغيرة كمثلها         |         |
|                         |                                                | صعيرها، والكبيرة        |         |
|                         |                                                | كمثلها كبيرة.           |         |
| أبو حنيفة، والحنابلة.   | قوله تعالى: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ. ذَوَا             | يُـخيَّر بين المثل.     |         |
| واختاره: ابن قدامة وابن | عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَمْبَةِ أَوْ | والمثل: يَحَكُم فيه ذوا | ٤       |
| تيمية والسعدي و ابن     | كَفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدَّلُ   | عدل من أهل الخبرة.      |         |

 <sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۷۷)، المغني (٥/ ۲۰۲)، بداية المجتهد (١/ ۲۱۱)، شرح العمدة
 (٣/ ٢٨٥)، منسك الشنقيطي (٣/ ٣٥١–٣٥٣)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٣ – ١٧٤ – ٢٠٩).

| ممــــن قـــــال بــــه  | الــــــدليل أو التعليــــــل                | الحكم واليسان                              | المسألة |
|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| عثيمين.                  | ذَلِكَ صِيَامًا ﴾ المائدة: ٩٥                | وبين تقويمه بمحل                           |         |
| والصيام عن إطعام كل      |                                              | الإتــــلاف، فيـــشتري                     |         |
| مسكين يوماً: هذا ظاهر    |                                              | بقيمت طعاماً، لكل                          |         |
| قول عطاء، وهو قول        |                                              | مسكين ملرُّ بسرٌّ، أو                      |         |
| مالك والشافعي وأحمد.     |                                              | نصف صاع من غيره.                           |         |
| واختاره: ابن قدامة وابـن |                                              | أو يبصوم عن إطعيام                         |         |
| تيمية وابن عثيمين (١)    |                                              | كل مسكين يوماً.                            |         |
| قيمته أو الصيام عن       | قول، تعالى: ﴿أَوْكَفَّرُهُ                   | يكسون فيه: القيمة،                         |         |
| إطعام كل مسكين يوماً:    | قوت مسكيكين أو عدل ذلك                       | يحتون فيه الفيمة.<br>فيشتري به طعاماً، لكل |         |
| هذا ظاهر قول عطاء،       | طعام مستركين أو عدل ذلك صيامًا ﴾ المائدة: ٩٥ | مسكين مدُّ برُّ أو نصف                     |         |
| وهو قول مالك والشافعي    |                                              | مسحین مد بر او تصف ا                       |         |
| وأحمد. واختياره: ابين    | ولأن صيام اليوم مقابل                        | •                                          | ٥       |
| قدامة وابن تيمية وابن    | إطعام مسكين.                                 | يصوم عن إطعام دل                           |         |
| عثيمين.                  | وقياساً عملى كفارة                           |                                            |         |
| أما عند الجمهور، كأبي    | الظهار.                                      | كالعصافير، والجراد.                        |         |
| حنيفة ومالك والشافعي     |                                              |                                            |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۳۶۹)، المغني (٥/ ٤١٥)، بداية المجتهد (۱/ ۲۱۰)، شرح العمدة (٣/ ٢٨٥)، منسك الشنقيطي (٣/ ٣٤٩)، منهج السالكين ص( ١١٩)، الشرح الممتع (٧/ ١٨٣).

| ممسن قسال بسه                          | الــــــدليل أو التعليــــــل       | الحكم والبيان          | المسألة |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------|
| وأحمد والصحيح من                       |                                     |                        |         |
| مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                                     |                        |         |
| الحمام ففيه القيمة <sup>(١)</sup> .    |                                     |                        |         |
|                                        | قوله تعالى: ﴿فَجَزَآهٌ مِّنْكُ مَا  | المراد: المماثلة في    |         |
|                                        | قَنْلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ المائدة: ٩٥ | الصورة والخِلقة.       |         |
| جمهور العلماء <sup>(۲)</sup> .         | والمثـل: يقتـضي بظـاهره             |                        | ٦       |
|                                        | المِثل الخَلْقي الصوري،             |                        |         |
|                                        | دون المعنوي.                        |                        |         |
| قتل الخمسة: بالإجماع.                  | لحديث: (خمسٌ من                     | تنقسم أربعة أقسام:     |         |
| أما القمل، فمباح قتله في               | الـدواب كلهـن فواسـق                | ١_ ما يُـستحب قتله     |         |
| الحرم بالإجماع، لكن                    | يُقتلن في الحِلّ والحرم:            | للمُحرِم وغيره، وهي    |         |
| مخُتَك في جواز قتــل                   | الغراب، والحِدَّأة،                 | المــــأمور بقتلهــــا |         |
| المُحرِم له.                           | والعقـــرب، والفــــأرة،            | والمؤذيات: كالحيـة     | V       |
| وتقييـــد الخمــس في                   | والكلـــب العقـــور)                | والعقـــرب والفــــأرة | -       |
| الحديث مفهوم عدد،                      | (البخـــاري: ٣٣١٤،                  | والبق إلخ.             |         |
| وورد في روايات أخرى                    | ومسلم: ۲۸۶۱)                        | ٢ ـ ما فيه نفع ومضرة:  |         |

<sup>(</sup>١) الاستذكار (٤/ ٩٤٩)، المجموع (٧/ ٤٢٧)، المغني (٥/ ٤٠٤)، شرح العمدة

<sup>(</sup>٣/ ٢٩٧ - ٣٢٣)، وانظر: منسك الشنقيطي (٣/ ٣٥٣)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٣ - ١٧٤).

<sup>(</sup>۲)  $m_{c}$  - العمدة (۳ / ۳۰۲) ، منسك الشنقيطي (  $m_{c}$  (  $m_{c}$ 

| ممسن قسال بسه                                      | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان                           | المسألة |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------|
| (الحيــة) و(الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | والكلب العقور: قيل هو      | كالفهد والعقاب                            |         |
| والنمر)، ومجمل ما ورد                              | الكلب المعروف. وعند        | والصقر إلخ، فإن                           |         |
| من العدد: تسع.                                     | الجمهور أنه: كـل عـادٍ     | آذت تقتــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| وأجمع العلماء على أنه                              | مفترس غالباً.              | تؤذِ، فيُكره قتلها.                       |         |
| يجوز للمحرم أن يقتل ما                             | ولنهي النبي ﷺ عن قتل       | ٣ ـ ما لا يظهر فيه نفع                    |         |
| في معناهن . ثـم اختلفـوا                           | النملــة والنحلــة.(رواه   | ولا ضرر: كالخنــافس                       |         |
| في المعنى فقال بعضهم:                              | أبــوداود: الأدب ١٦٤،      | والمدود والمذباب                          |         |
| هي فواسق لأنها خرجت                                | وابن ماجه : الصيد ١٠ ،     | والجعملان إلخ،                            |         |
| عن حكم غيرها من                                    | والدارمي الأضاحي ٢٦،       | فإن آذت قتلت، وإن                         |         |
| الحيوانات في عمروم                                 | وأحمد ١/ ٣٣٢– ٣٤٧)         | لم تؤذِ فيُكره قتلها.                     |         |
| تحريم القتل، فيدخل كـل                             | ولقوله ﷺ: ( لا ضرر و لا    | ٤ ـ ما نُهـي عـن قتلـه:                   |         |
| ما أبيح قتله للحلال في                             | ضرار ).                    | كالنملة والنحلة                           |         |
| الحرم والحل.                                       | (رواه ابـــن ماجــــه:     | إلـخ، فــلا تقتــل في                     |         |
| وعند الشافعي: أن الوصف                             | الأحكام ١٧ ، ومالك في      | الحل ولا في الحرم.                        |         |
| الـذي أخرجها كونها لا                              | الموطأ الأقضية ٣١،         |                                           |         |
| تأكيل، فيكون ما لا يُؤكيل                          | وأحمد في المسند ٥ ،        | ·                                         |         |
| يجوز قتله إلاما نهي عن                             | (٣٢٧                       |                                           |         |
| قتله.                                              | ٠                          |                                           |         |
| وعند مالك وغيره: أن الوصف الذي أخرجها              |                            |                                           |         |
| الوصف الدي احرجها الإيذاء والإفساد وعدم            |                            |                                           |         |
| الإيسداء والإفساد وحسم                             |                            |                                           |         |

| ممسن قسال بسبه            | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان     | المسألة |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| الانتفاع، فكل ما يحصل منه |                            |                     |         |
| الإفساد يُلحق به ، وما لا |                            |                     |         |
| فلا.                      |                            |                     |         |
| وقتل كل مؤذٍ: قول أكثر    | ·                          |                     |         |
| أهل العلم. واختيار: ابـن  |                            |                     |         |
| باز وابن عثيمين.          |                            |                     |         |
| والحكم في البقية: عند     |                            |                     | :       |
| الـــشافعية والحنابلـــة. |                            |                     |         |
| واختيار: ابن تيمية        |                            |                     |         |
| والشنقيطي وابن عثيمين.    |                            |                     |         |
| وذهب أبـو حنيفــة: إلى    |                            |                     |         |
| الاقتصار على ما جماء في   |                            |                     |         |
| النصّ (الخمسة)، والذئب    |                            |                     |         |
| والحية (١) .              |                            |                     |         |
| ١- باتفاق الأئمة الأربعة. | ١ - لاعتبار الأصل في       | ١ ـ الحيوان الإنسي: | ٨       |

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر ص (۲۷ – ۲۸)، المبسوط (۱/ ۹۰)، المجموع (۷/ ۳۱۳)، المغني (۵/ ۱۸۰ – ۳۹۷)، معالم السنن (۲/ ۱۵۹)، مسلم بشرح النووي (۷/ ۳۲٤)، شرح العمدة (۳/ ۱۱۷)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۲/ ۱۱۸)، هداية السالك (۲/ ۲۱۱)، فتح الباري (۱۲/ ۱۲۵ – ۳۳۳)، الشرح الممتع فتح الباري (۱۲/ ۱۲۵ – ۳۳۳)، الشرح الممتع (۷/ ۱۲۱ – ۱۲۳).

| ممسن قسال بسه              | الـــــدليل أو التعليــــــل        | الحكسم والبسان      | المسألة |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------|
| ٢- بالإجماع. إلا في آبار   | الإنسي.                             | كالإبل والدجاج، ولو |         |
| الحرم وعيونه، ففيه         | ٧ ـ لقول ه تعبالي: ﴿ أُجِلَّ        | توحشت.              |         |
| خــــلاف، ورجَّـــح ابـــن | لَكُمْ صَنَّدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ المائدة: | ٢. صيد البحر.       | :       |
| عثيمين جوازه.              | 47                                  | ٣ ـ محُرَّم الأكل.  |         |
| ٣. عند الشافعي، وأحمد.     | ٣ ـ لأنه لا قيمة له، وليس           | ٤ ـ الصَّائل.       |         |
| واختيار: الشنقيطي وابـن    | بصيد.                               |                     |         |
| عثيمين.                    | ٤ ـ لأنه مؤذ، والمؤذي               |                     |         |
| ٤ ـ الجمهور(١) .           | يُدفع ويُقتل إذا لم يندفع           |                     |         |
|                            | إلا به.                             |                     |         |
| ابن عباس رضي الله عنهما    |                                     |                     |         |
| وسمعيد بسن جبسير           | لقوك تعالى: ﴿وَمَن مَّنَّكُمُ       |                     |         |
| وطاووس وأبوثسور            | مِنكُمُ مُتَعَيِّدًا ﴾ المائدة:     |                     |         |
| وأحمد في إحدى روايتيه      | 90                                  |                     | ا ه     |
| وأبو ثور وابن المنذر       | فدليل خطابه: أنه لا جزاء            | لا يجب عليه الجزاء. | ,       |
| وداود. وهـــو اختيـــار:   | عـــلى الخــاطئ؛ لأن                |                     |         |
| الطبري وابن حزم وابن       | الأصل براءة الذمة.                  |                     |         |
| الجــوزي والــسعدي         |                                     |                     |         |

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر ص (۲۷)، هداية السالك (۲/ ۲۰۰)، المجموع (۷/ ۲۹۲)، الإجماع لابن المنذر ص (۲۷)، منسك الشنقيطي (۳/ ۳۳۲)، الشرح الممتع (۷/ ۱۶۳).

| ممـــن قـــال بــــه         | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان    | المسألة |
|------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| والشنقيطي وابن باز وابن      |                               |                        |         |
| عثيمين.                      |                               |                        |         |
| أما الجمهور فعندهم: أن       |                               |                        |         |
| المخطئ كالعامد يجب           |                               |                        |         |
| عليه الجزاء <sup>(١)</sup> . |                               |                        |         |
|                              |                               | حرام ، فإن نفَّره: فقد |         |
| الجمهور. واختاره:            |                               | عصى وأثم، سواء تلف     |         |
| النووي وابن تيمية وابن       | لقوك ﷺ: ( ولا يُنفُّسر        | أم لم يتلف.            |         |
| القيم والجاسر وابن           | صيده ).                       | والتنفير: هو الإزعاج،  | , ,     |
| (۲)<br>عثيمين .              |                               | قال ابن تيمية: مثل أن  |         |
|                              |                               | يقيمه ليَقْعُد مكانه.  |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٩٦-٣٩٧)، بداية المجتهد (١/ ٢١١)، الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٢٨٦)، شرح العمدة (٣/ ٣٩٠)، فتح الباري (٤/ ٢٦)، تفسير السعدي (ص٤٤٧)، منسك الشنقيطي (٣/ ٣٤٠)، مجموع فتاوى ابن باز (٢/ ٢٠٢)، الشرح الممتع (٧/ ٢٣١). ويقول ابن باز .... وهذا هو الأظهر، ولأن المُحرِم قد يُبتلى بذلك من غير قصد ولا سيما بعد وجود السيارات..اه، فتاوى نور على الدرب (ابن باز) ص١٣٢٣.

<sup>(</sup>۲) مسلم بشرح النووي (۹/ ۱۲٦)، فتح الباري (٤/ ٥٥)، هداية السالك (٢/ ٧١٨)، منسك ابن تيمية (ص٤٨)، زاد المعاد (٣/ ٤٥٢)، مفيد الأنام (١/ ١٦١)، السرح الممتع (٧/ ٢١٦).

| مسن قسال بسه                                       | الــــدليل أو التعليـــــل         | الحكسم والبيسان      | المسألة |
|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------|
| الجمهور ومنهم: عطاء                                |                                    |                      |         |
| وطـــاووس وســفيان                                 |                                    |                      |         |
| الثوري وقتادة وإبراهيم                             | القياس على المُحرِم.               |                      |         |
| النخعسي وسسعيد بسن                                 | ولما ورد عن بعض                    |                      |         |
| المسيب وعروة بن الزبير                             | الصحابة & في ذلك،                  | نعم عليه الجزاء.     | ١١      |
| وعاصم بن عمر وغيرهم.                               | -<br>كعمر بن الخطاب ﷺ              | ·                    |         |
| وخالفهم: الحنابلة وأهل                             | وغيره.                             |                      |         |
| الظاهر. وهو اختيار: ابن                            |                                    |                      |         |
| قدامة، فقالوا: ليس عليه                            |                                    |                      |         |
| جزاء <sup>(۱)</sup> .                              |                                    |                      |         |
| الـــشافعية ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | قوله تعالى: ﴿ أَوَّ عَدَّلُ ذَلِكَ |                      |         |
| الحنابلة. واختاره: ابن                             | صِيَامًا ﴾ المائدة: ٩٥             |                      |         |
| قدامة وابن تيمية وابن                              | فالإشسارة إلى الجسزاء،             | الذي يُقوَّم: المثل. | 17      |
| عثيمين . (۲)<br>عثيمين                             | ولوروده عن ابن عباس ﷺ.             |                      |         |
| <i>O.</i> *.*                                      | كما في البيهقي (٥/ ١٨٦)            |                      |         |
| الجمهور، كالشافعية                                 | قولمه تعمالي: ﴿ وَمَن قَنْلَهُ     | عليهم جزاء واحد.     | ١٣      |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٩٧)، مسلم بشرح النووي (٩/ ١٢٥)، بداية المجتهد (١/ ٣٥٨)، المغني (٥/ ٣٩٧)، فتح الباري (٤/ ٢١).

 <sup>(</sup>۲) المجموع (٧/ ٣٠٤)، المغني (٥/ ٤١٥)، بداية المجتهد (١/ ٦١٠)، شرح العمدة (٣/ ٢٨٥).
 (۲) منسك الشنقيطي (٣/ ٣٤٩)، منهج السالكين ص (١١٩)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٢).

| ممـــن قــــال بــــه       | الــــدليل أو التعليـــــل                       | الحكسم والبيان | المسألة |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------|---------|
| والحنابلة وغييرهم.          | مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ |                |         |
| واختاره: ابن قدامة.         | مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ المائدة: ٩٥                     |                |         |
| وقال مالك والثوري وأبو      | وهذا يشمل ما لـو قتلـه                           |                |         |
| حنيفة وصاحباه: على كل       | واحد، أو أكثر.                                   |                |         |
| واحدٍ منهم جزاءٌ كامل،      |                                                  |                |         |
| إلا أن يكون صيد حرم،        |                                                  |                |         |
| فقال أبو حنيفة: عليهم       |                                                  |                |         |
| جزاءٌ واحد <sup>(۱)</sup> . |                                                  |                |         |
|                             | لورود ذلك عن بعض                                 |                |         |
| الجمهور. واختيار: ابن       | الــصحابة: كعمـــر وأبي                          |                |         |
| قدامـــة والجـــاسر         | موسىي وابن عباس وابن                             |                |         |
| والشنقيطي.                  | مسعود ﷺ. (مصنف ابن                               | فيه القيمة.    | ١٤      |
| وعند المالكية: فيه عُشر     | أبي شيبة ٤/ ١٢، ومصنف                            |                |         |
| قيمة الأم <sup>(٢)</sup> .  | عبد الرزاق ١/ ٤٢٠،                               |                |         |
|                             | وسنن البيهقي ٥/ ٢٠٨ )                            |                |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٤٣١)، المغني (٥/ ٤٢٠)، بداية المجتهد (١/ ٢١٠)، الحاوي (٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>۲) المسسوط (٤/ ۹۷)، السشرح الكبير (٢/ ٨٤)، بداية المجتهد ( 1 / 11 )، المجموع (1 / 11 ))، المغني (1 / 11 ))، مفيد الأنام (1 / 11 ))، منسك الشنقيطي (1 / 11 )).

| ممـــن قـــال بـــه      | الـــــــدليل أو التعليـــــــل     | الحكسم واليسان           | المسألة |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|
| مالك والشافعي في قول     |                                     |                          |         |
| وداود. وهو قول عمرو      | ما جاء عن ابن الزبير ﷺ              |                          |         |
| بن دينار وقولٌ لعطاء،    | ما جاء عن ابن الربير عيد المناب فعن |                          |         |
| ومجاهد وسعيد بن جبير     | صالح بن كيسان قال:                  |                          |         |
| وأبي ثـور وابـن المنـذر. | (رأيت الصَّيد يُباع بمكة            |                          |         |
| واختماره: وابسن حمرم     | حيًّا في إمارة ابن الزبير ).        |                          |         |
| والزركشي وابن بـاز وابـن | -<br>أخرجـه عبـد الـرزاق في         |                          |         |
| عثيمين. أبي حنيفة        | مصنفه (۸۳۸۱) (۲۲۶)                  | لا يحَـــرُم، ويُعتـــبر |         |
| والـشافعي في قــول،      | وعن هشام بن عروة قيل                | حلالًا، فله التصرف       |         |
| واحمد. وهو قول: ابن      | له: إن عطاء يكره ذبح                | فيمه بمالبيع والمذبح     | 10      |
| عمر وابن عباس وعائشة     | الدواجن، فقال: ( وما                | والأكل وغيرها، ولا       |         |
| وقـولٌ لعطـاء، ومجاهـد   | علم ابن أبي رباح؟، هذا              | جزاء عليه.               |         |
| وطاووس وإساحاق           | أمير المؤمنين بمكة يرى              |                          |         |
| والثـوري. واختيـار: ابـن | القماري والدباسي في                 |                          |         |
| قدامة والجاسر.           | الأقفاص ـ يعني ابن الزبير ﴿         |                          |         |
| فقالوا: يحَرُم إدخالـــه | والأصل: الجواز                      |                          |         |
| للحرم، وإذا أدخله فيجب   | والرحِلّ.                           |                          |         |
| إرساله، ولا يجوز ذبحه،   |                                     |                          |         |
| فإن تلف في يده، أو       |                                     |                          |         |

| ممسن قسال بسه                    | السدليل أو التعليسل                                                             | الحكسم والبيسان                                                     | المسألة |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|
| أتلفه: ضمنه، فإن أدخله           |                                                                                 |                                                                     |         |
| مذبوحاً: جاز أكله (١).           |                                                                                 |                                                                     |         |
| اختيار: ابن باز <sup>(۲)</sup> . | قول تعالى: ﴿ وَمَن قَلَلَهُ<br>مِنكُم مُّتَعَمِّدُا فَجَزَآةٌ مِثْلُ مَا قَلَلَ | إن تعمَّد وطئها أو<br>صدمها فعليه الكفارة،<br>وإن لم يتعمَّد فلاشيء | ١٦      |
|                                  | مِنَ ٱلنَّمَهِ ﴾ المائدة: ٩٥                                                    | عليه.                                                               |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٩٨ - ٩٨)، المغني (٥/ ١٨٠ - ١٨١)، مواهب الجليل (٤/ ٢٦١)، المجموع (٧/ ١٩٤ - ٩٨)، المحلى (٧/ ٢٤٨)، إعلام الساجد (ص٥٥)، مفيد الأنام (١/ ١٦٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ١٩٦)، فتاوى ابن باز (٢/ ٣٠٨)، الشرح الممتع (٧/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) فتاوى نورٌ على الدرب ( ابن باز ) ص١٣٢٣.

#### المبحث السادس: ( اللباس )

البرانس: جمع بُرنُس، بضم الباء والنون: كل ثوب رأسه منه، ملتزِق به (كلِباس المغاربة).

المِنْطَقة: بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء، ما يُشدُّ على الوسط، قِطعة من الثياب، تلبسها المرأة، وتشدُّ وسطها، فتُرسِل الأعلى على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجرُّ إلى الأرض..، ويلبسها الرجل أيضاً، والمِنْطَقة بلُغة اليَمنِ، سُمِّيت بذلك لأنها تَلِي عَجُز المُتَنَطِّق.

التُبَان: بضم التاء، بعدها باءٌ مشدَّدة، وهو: سراويل قصيرة، بغير أكمام، تستر العورة المغلَّظة.

القَبَاء: بفتح القاف والباء، هو ثوبٌ واسعٌ، له أكمام، مفتوح الوجه. (يشبه: البشت ).

الحُزَّةُ والحُجْزَة: بحذف الجيم وإثباتها، حيث يُثنى طرَفُ الإزار في لَوْثِ الإزار، وجمعُه حُجُزاتٌ، ويجُمَعُ أيضاً على حُجَزِ، وهي التي تجعل فيها التَّكة.

والتِكَّة: رِباط السراويل.

الوَرْس: نباتٌ يكون باليمن، صبغه ما بين الصفرة والحمرة، ورائحته طيبة.

الهمْيَان: بكسر الهاء، مُعَرَّب، يُشبه تِكَّة السراويل، تُجعل فيه النفقة، ويُشدُّ في الوسط، وقيل هو التَّكة، وقيل: هو المنطقة (\*).

<sup>(\*)</sup> انظر: تاج العروس، القاموس المحيط، تهذيب الأسماء واللغات للنووي، النهاية في غريب الأثر، القاموس الفقهي، فتح الباري (٣/ ٤٦٤ ـ ٤٦٥).

| الصفحة | رقمها          | المالة                                                             |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | ١              | ما الذي يحَرم على المُحرِم ( الذكر ) لبسه من اللباس؟               |
| ٥٦٢    |                | من لم يجد إزاراً، أو تعذر عليه لبسه عند الإحرام (ويدخل فيه من      |
| - 1,   | ۲              | ركب الطائرة وثياب إحرامه موجودة في الحقيبة في جوف الطائرة)         |
|        |                | فماذا يفعل؟                                                        |
|        | ٣              | من لم يجد نعلين، أو لم يستطع لبسهما، فهل يجوز له أن يلبس           |
| ০ৢৄ    | ,              | الخفين؟                                                            |
|        | ٤              | إذا لبس المحُرِم السراويل: لعدم الإزار، أو تعذِّر استعماله، أو لبس |
|        |                | الخفين عند: عدم النعلين، أو تعذِّر لبسهما. فهل عليه فدية؟          |
| ٥٦٥    | ٥              | هل له أن يلبس الخف المقطوع، مع وجود النعلين؟                       |
|        | ,٦             | هل يقطع الخفين إذا لبسهما بدل النعلين؟                             |
|        | \ <sub>V</sub> | الالتحاف والاتزار بقميص، أو جبَّة، أو لفِّ عباءةٍ على الجسد، بصفةٍ |
| 077    |                | لا تُلبس على مثلها عادةً، للمُحرِم قبل التحلُّل الأول.             |
|        | ,              | ما الذي يُقاس على ما في حديث ابن عمر اللباس؟ وما                   |
|        |                | الضابط في ما يحرُم لبسه من الثياب؟                                 |
| ٥٦٧    | ٩              | ماذا يلبس المُحرِم ( الذَّكر ) عند إحرامه؟                         |
| ٥٦٨    | ١.             | إذا تأذى المُحْرِم بـ ( الحروق ) بين فخذيه، وشتَّ عليه ذلك، فماذا  |
|        |                | يفعل؟                                                              |
|        | 11             | حكم لبس قُفازي اليدين ( للرجل ) خلال الإحرام.                      |
| ०७९    | 17             | لبس المُحرِم: للحذاء المخروز (الذي فيه خيوط)، والتقلُّد بسيف،      |
|        |                | أو ربط بطنه بحزام، أو تعليق قربة على كتفه. ومثله: لبس الساعة،      |

| الصفحة | رقمها | الد الد                                                              |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------|
|        |       | والخاتم، وسماعة الأذن، ونظارة العين، وتركيبة الأسنان، وتقلُّدُه      |
|        |       | بفرد.                                                                |
| ०७९    | 14    | عقد المُحرِم رداءه على صدره، وتشبيكه بمشابك.                         |
|        | ١٤    | الجوارب للرجل حال الإحرام.                                           |
| ٥٧٠    |       | لو لبس المُحرِم أحد الألبسة المُحرَّمة عليه، إما نسياناً أو جهلاً أو |
| ·      | ١٥    | إكراهاً، أو اعتقد بأن عمرته قد انتهت، ثم تبين له خلاف ذلك، فماذا     |
|        |       | يعمل؟ وما هو قدر اللبس الذي تجب به الفدية؟                           |
|        | ١٦    | المُحرِم إذا لم يجد رداءً!!                                          |
| ٥٧١    | ١٧    | لو كان فيه جرحٌ، فهل له أن يشدَّ عليه خرقةً؟ ومثله من يضع على        |
|        | , ,   | ركبته رباطاً؛ لأنها تؤلمه.                                           |
|        | ۱۸    | عقد المُحرِم لإزاره، وخياطته.                                        |
| ٥٧٢    | ١٩    | إذا طرح (القَبَاء)، ومثله: (الجُبَّة، والقميص، والبشت، والفروة)      |
| _      | '`    | ونحو ذلك، على كتفيه، أو تغطَّى به، فما الحكم؟                        |
|        |       | هل للمُحرِم لبس ما يُصنع على قَدْر القدم، ويسترها ستر إحاطة.         |
| ٥٧٣    | ۲٠    | كالنعلين الذين يغطيان القدم بسيورهما، أو الخفين دون الكعبين،         |
|        |       | ومثلها: الكنادر؟                                                     |
| ٥٧٤    | 71    | لُبس المخيط لرجال الأمن المُحْرِمين.                                 |

#### ( أحكام ومسائل اللباس )

| ممسن قسال بسه                   | الـــدليل أو التعليــــل                        | الحكــــم والبيــــان                                   | المسألة |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|
|                                 |                                                 | يحَرُم عليه: الذي مسَّه                                 |         |
|                                 |                                                 | طيب شمن اللباس،                                         | İ       |
| باتفاق العلماء <sup>(١)</sup> . | سبق في حديث ابس                                 | والقميص، والعمائم،                                      | ,       |
|                                 | عمر کا.                                         | والسراويلات، والبرانس،<br>والخفاف، و ماكان في           | li      |
|                                 |                                                 | معناها من مخِيط الثياب.                                 |         |
| لبس السراويل عند تعـُّدُ        | عن ابن عباس ﷺ قال:                              | يلبس السراويل ولا                                       |         |
| لبس الإزار أو فقده قول:         | سمعت النبي ﷺ يخطب                               | يتبس السسرارين ود                                       |         |
| عطاء والشافعي والثوري           | ا بعرفات يقول: (من لم                           | الطائرة: فالأصل: أنه                                    | !       |
| وأحمد وإسحاق وأبو               | یجــد إزاراً فلیلـــبس<br>سراویـل، ومـن لم یجـد | يلبس لباس الإحرام قبل                                   |         |
| ثور وداود. بسل قسال في          | نعلين فليلبس خفين ).                            | الــصعود للطــائرة، أو                                  | ۲       |
| المغني: (لا نعلم خلافاً         | متفق عليه (البخاري:                             | يغتسل في بيته، ويأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | i       |
| بين أهل العلم في ذلك).          | ٤٠٨٥ – ومـــسلم:                                | معه ثياب الإحرام، فإذا                                  |         |
| وعدم فتق السراويل:              | ٢٧٩٤ ، واللفيظ                                  | ركب الطائرة، لبسها.                                     |         |
| قــول أكثــر الــشافعية         | للبخاري)                                        | فإن نسي ملابس الإحرام                                   |         |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱ / ٥٥٦)، المغني (٥ / ١١٩)، الإجماع لابن المنذر ص (٦٤)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٣٢٤).

| ممين قيال بيه           | السندليل أو التعليسل | الحكم والبيان                                        | المسألة |
|-------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|
| وأحمد. واختاره: ابن     |                      | في جـوف الطـائرة فإنــه                              |         |
| تيمية وابن باز وابن     |                      | يخلع الثياب العليا                                   |         |
| عثيمين.                 |                      | والعمامـــــة ويُبقِــــي                            | ,       |
| والجمهور على أنه يجب    |                      | السراويل ولا يفتقها، ولا                             |         |
| الفتق.                  |                      | يخل_ع الثياب                                         | .       |
| وعند أبي حنيفة ومالك:   |                      | الداخلية ويكشف رأسه،                                 |         |
| منع السراويل مطلقاً.    |                      | ويجعل الثوب الأعملي                                  |         |
| واللبس في الطائرة       |                      | بمنزلة الرداء، فيلفُّه على                           |         |
| اختيار: السعدي ومحمد    |                      | بدنه، ويلبِّي، فإذا نزل،                             |         |
| ابسن إبسراهيم وعبسدالله |                      | فليبادر بلبس الإزار،                                 |         |
| الجاسر وابن باز وابن    |                      | وليس عليه شيء.                                       |         |
| (۱) عثيمين              |                      | فإن أبقى ثياب عليه                                   |         |
|                         |                      | وأحرم فهو أولى من                                    |         |
|                         |                      | مجاوزة الميقات بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ۱۲)، بداية المجتهد (١/ ٥٥٧)، المجموع (٧/ ٢٥٩–٢٦)، المغني (٥/ ١٢٠)، معالم السنن (١٥٣/٢)، شرح العمدة (٣/ ٢١)، منسك ابن تيمية (ص٣٧)، فتح الباري (٤/ ٢٩)، حاشية الروض (٤/ ١٢)، الأجوبة السعدية عن الأسئلة القصيمية (ص ١٨٥–١٨٦)، مجموع فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢١٤)، مفيد الأنام (١/ ٣٧)، فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١٣٠١-١٤٠٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٢/ ٣٣–١٤٩-١٥٠).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                     | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                            | الحكسم والبيان          | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | إحرام، لكن عليه الفدية  |         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | للبسه المخيط، وفديـة    |         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | أخرى إن لم ينزع العمامة |         |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                       | من على رأسه.            |         |
| جمهور العلماء. بل قال ابن<br>قدامة: لا نعلم خلافاً بين<br>أهل العلم في ذلك(١).                                                                                                                    | حديث ابن عباس السابق.<br>ولأن مسا لا يمكنن<br>استعماله: كالمعدوم.                                     | نعم يجوز له لبس الخفين. | ٣       |
| الثوري والشافعي وأحمد وأبو ثور وداود، وهو وأبور وداود، وهو قول الجمهور. واختيار: ابن قدامة وابن تيمية والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. وخسالف مالك في السراويل فقال: على كلً من لبس السراويل فدية. | حديث عمرو بن دينار<br>عن جابر وابن عباس<br>قالا: سمعت رسول<br>الله الله الله الله الله الله الله الله | لا ليس عليه فدية.       | ٤       |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ٥٥٧)، المغني (٥/ ١٢٠)، فتح الباري (٣/ ٤٧١)، والشيخ ابن عثيمين قال: الذي يظهر لي أنه لا يلبس الخفين إلا عند الحاجة، أما إذا لم يكن محتاجاً كما في وقتنا الحاضر، فلا يلبس.اه الشرح الممتع (٧/ ١٣٠).

| ممــن قـــال بـــه        | السدليل أو التعليسل      | الحكم والبيان         | المسألة |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| وخالف أبو حنيفة           | (الحـــج: ٤ – ٥)         |                       |         |
| وأصحابه في الخفين         | وظاهره أن من لم يجد      |                       |         |
| والسراويل فقالوا: عليه    | إزاراً فله لبس السراويل  | ·                     |         |
| الفدية، كما إذا احتاج إلى | من غير إثم ولا فدية، إذ  |                       |         |
| حلق الرأس (١)             | لو كانت الفدية تلزمه     |                       |         |
|                           | لبيَّنها النبي ﷺ؛ ولأن   |                       |         |
|                           | البيان لا يجوز تأخيره    |                       |         |
|                           | عن وقت الحاجة إليه.      |                       |         |
| مالك و أحمد وأبو ثور،     | لأن النبسي ﷺ شرَط في     |                       |         |
| وهـ و قـ ول للـ شافعي.    | إباحة لبسهما عدم         | ليس له لبسه، وإن لبسه |         |
| واختيار: ابسن قدامـــة    | النعلين، فدلّ على أنه لا | فعليه فدية.           | 0       |
| والشنقيطي (٢).            | يجوز مع وجودهما.         |                       |         |
| رُوي عن علي، وبه قال      | حديث ابن عباس 🛎          |                       |         |
| عطاء وعكرمة وسعيد بن      | في حجــة الــوداع ولم    | لا يقطعهما، والحكم    | ٦       |
| سالم، وهو المشهور عن      | يذكر النبي ﷺ القطع.      | بالقطع منسوخ.         |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢٦٦)، المغني (٥/ ١٢٠)، بداية المجتهد (١/ ٦٣٧)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٣٦٣)، الاختيارات لابن تيمية (١/ ٤٨٤)، منسك الشنقيطي (٢/ ٣٠٣)، فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١٣٠١)، الشرح الممتع (٧/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٥/ ١٢٢)، بداية المجتهد (١/ ٥٥٧)، منسك الشنقيطي (٢/ ٣٠١).

| ممـــن قـــال بــــه            | الـــدليل أو التعليــــل | العحكم واليسان          | المسألة  |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| الإمـــام أحمـــد.              | *                        |                         |          |
| واختيار: ابـن تيميـة وابـن      |                          |                         |          |
| باز وابن عثيمين.                |                          |                         |          |
| والجمهـــور: عـــــلى           |                          |                         | i        |
| وجوب القطع (١).                 |                          |                         |          |
| قال ابن تيمية: باتفاق           | لـــيس ممـــا ورد في     | يَصحُّ كلُّ هذا.        | V        |
| الأثمة الأربعة (٢).             | النص، ولا في معناه.      | یضع دل مدا.             | <b>,</b> |
|                                 |                          | يُقاس عليه: كل مخِيطٍ   |          |
|                                 | لحديث ابن عمر،           | على البدن، أو جزءٍ منه. |          |
| باتفاق العلماء <sup>(٣)</sup> . | وغسير المسذكور في        | والضابط فيما يحررم      |          |
| بالفاق العلماء                  | الحمديث يمدخل في         | لبسه: كل ما هو معمولٌ،  | ^        |
|                                 | معناه.                   | وملبوسٌ على قَدْر       |          |
|                                 |                          | البدن، أو قدر عضوٍ منه، |          |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ۱۲۱)، المجموع (٧/ ٢٦٥)، شرح العمدة (٣/ ٣٩)، منسك ابن تيمية (ص٣٧)، الفروع (٣/ ٢٧٤)، فتح الباري (٤/ ٦٩)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٩٩).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی شیخ الإسلام (۲٦/ ۱۰۹)، منسك ابن تیمیة (ص۳۷)، هدایة السالك (۲/ ۵۷۲)، المغنی (۵/ ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٣/ ٣٤٥) (٧/ ٢٥٤ – ٢٥٥)، المغني (٥/ ١١٩)، بداية المجتهد (٣/ ١١٩)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٣٢٤)، منسك شيخ الإسلام ص (٣٨)، الشرح الممتم (٧/ ١٤٥)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٠٨).

| ممــــن قــــال بــــه | السدليل أو التعليسل                   | الحكسم واليسان                            | المسألة |
|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
|                        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | بحيث يحُيط بـه، إمـا                      |         |
|                        |                                       | بخياطــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
|                        |                                       | كنسج ونحوه. فيَحرُم                       |         |
|                        |                                       | لبسه اللبس المعتاد له.                    |         |
|                        |                                       | ولهذا عبَّر بعض الفقهاء                   |         |
|                        |                                       | بقولهم:                                   |         |
|                        |                                       | (المَخِيط المُحيط)، أما                   |         |
| ·                      |                                       | لو وَضَعه وضعاً، فليس                     |         |
|                        |                                       | عليه شيء.                                 |         |
|                        | لفعله ﷺ. والأولى من                   | السنة: أن الرجل يحُرِم                    |         |
|                        | الألوان الأبيض: لفعله                 | في إزار ورداء أبيـــضين                   |         |
| الأثمة الأربعة (١١).   | 幾، ولقولـــه:( خـــير                 | نظيفين، ونعلين، ويجوز                     |         |
| إلا أن النووي نصَّ على | ثيابكم البياض،                        | أن يحُــرِم في جميــع                     | ۵       |
| كراهة الثوب المصبوغ    | فألبــسوها أحيــاءكم،                 | أجناس الثياب                              | ,       |
| بغير طيب.              | وكفنوا فيها موتاكم ).                 | المباحة: من القطن                         |         |
|                        | (أبــو داود في ســننه،                | والكتــان والــصوف،                       |         |
|                        | اللبـــاس:٢/ ٣٣٥،                     | ويجــوز أن يحُـــرِم في                   |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع المسنائع (۲/ ۳۳۵)، المجموع (۷/ ۲۱۷ - ۲۵۰)، مسلم بشرح النووي (۸/ ۳۲۷)، مجموع فتاوي شيخ الإسلام (۲۱ / ۱۰۹)، الفروع (۳/ ۳۳۰)، حاشية الروض (۳/ ۵۰۲).

| ممان قال بـــه           | السدليل أو التعليسل                              | الحكـــم واليـــان      | المسألة |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                          | والترمذي ، الجنائز:                              | الأبيض وغير الأبيض      |         |
|                          | ٤/ ٢١٥، والنـــسائي،                             | من الألوان الجائزة، لكن | :       |
|                          | الزينـــة ٤/ ٢٩، وابـــن                         | الأبيض هو الأفضل.       |         |
|                          | ماجـــه، الجنـــائز:                             |                         |         |
|                          | ١/ ٤٧٣، وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                         |         |
|                          | المسند: ١/ ٢٤٧)                                  |                         |         |
|                          | وجواز غير الأبيض:                                |                         |         |
|                          | لحديث يعلي بن أمية                               |                         | !       |
|                          | قال: (طاف النبي ﷺ                                | :                       |         |
|                          | مضطبعاً ببردٍ أخضر ).                            |                         |         |
|                          | رواه الخمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |                         |         |
|                          | النـــسائي ، وصــححه                             | ·                       |         |
|                          | الترمذي                                          |                         |         |
| الــشافعية والحنابلـــة. | لأن اللفافة ليست من                              | يجوز له أن يلفَّ على    |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن  | لبس المخيط.                                      | فخذه لفافةً ويربطها مـن | ١.      |
| واحتيار. ابن قدامه وابن  | والفدية عند لـبس                                 | فوق. وليس عليه فدية.    | '`      |
| عتيمين .                 | السراويل: قياساً على                             | فإن لم يتمكَّن، فله أن  |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۰۹)، المغني (٥/ ١٥١)، الفروع (٣/ ٢٥١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ١٣٧-١٣٧).

| ممسن قسال بسه                                                                                          | الــــدليل أو التعليــــل                                                                          | الحكم والبيسان                                                                              | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                        | حلق الرأس.                                                                                         | يلبس السراويل، ولكن<br>عليه الفدية.                                                         |         |
| تحريم لبس القفازين للرجل:  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        | لأنه داخل في معنى الألبسة المُحرَّمة على المُحرِم في حديث ابن عمر الله ولقها لا يُعتبر لُبساً لها. | يحرُم عليه ذلك، ولكن<br>يجوز له أن يستر يديه<br>بغطاء، أو لفافة إن<br>احتاج، وليس عليه شيء. | 11      |
| الأفعال الأولى: ذكر<br>النووي أنها جائزة بـلا<br>خلاف.<br>ولبس الساعة إلـخ.<br>اختيار: ابن عثيمين (٢). | لأنها لا تدخل في المنهي عنه: لا لفظاً، ولا معنى.                                                   | كلها لا بأس بها للمُحرِم.                                                                   | ١٢      |
| بعض الشافعية، وإمام الحرمين والغرالي. واختاره: ابن تيمية وابن عثيمين.                                  | لأنه لم يخرج عن كونه<br>رداءً، ولا يُعدُّ مخِيطاً.                                                 | يجوز. لكن لا يُبالغ<br>بالتشبيك فيكون<br>كالقميص.                                           | ١٣      |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۰۷)، المغني (٥/ ۱۱۹)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٩٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۲۰۵)، الشرح الممتع (۷/ ۱۰۱ – ۱۰۲).

| مسن قسال ہے             | الدليل أو التعليل       | الحكم والبيسان                               | المسألة |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|---------|
| وذهب أبو حنيفة إلى      |                         |                                              |         |
| كراهة عقده كراهة تنزيه. |                         |                                              |         |
| والجمهور: على المنع     |                         |                                              |         |
| مــن عقــده وتــشبيكه.  |                         |                                              |         |
| واختاره: ابن قدامة (١). |                         |                                              |         |
| بإجماع أهل العلم (٢).   | الإجماع.                | حرام، ويجوز أن يستر                          | ١٤      |
| بوجمع اش اعتم           | الإرجماع.               | قدميه بغيرهما، بلا لبس.                      | 12      |
| عطاء والثوري وإسحاق     | ( لأن النبـــي ﷺ أمـــر | يجــب أن ينزعـــه في                         |         |
| وداود وابن المنذر، وهـو | الرجل الذي أحرم         | يجب ال يترك في الحال، ويكون نزعه له          | :       |
| مذهب الشافعية ومالك     | وعليه جبة أن ينزعها )   | نزعاً معتاداً، وليس عليه                     |         |
| وأحمد والمشهور من       | كــــما ثبــــت في      | فدية، إلا إن استدام                          |         |
| مذهب الحنابلة واختيار:  | الصحيحين من حديث        | لبسه.                                        | ١٥      |
| ابن قدامة وابن تيمية    | يعلى بن أمية ولم يأمره  | واستدامة اللبس ـ ولـو                        |         |
| وابن باز وابن عثيمين.   | بفدية؛ لأنه كان جاهلاً، | واستندامه اللبس و والو لحظة مادام عالماً: لا |         |
| إلا أن مالكاً يــشترط   | فجري مجري الناسي.       | تجوز.                                        |         |
| الانتفاع باللبس، قال:   | والحديث أخرجه:          | نجور.                                        |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢٥٦)، المغني (٥/ ١٢٤)، منسك شيخ الإسلام ص (٣٩-٤٠)، الشرح الممتع (٧/ ١٣٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٧/ ٢٥٨)، المغني (٥/ ١١٩). وانظر: الشرح الممتع (٧/ ١٥٤).

| مسن قسال بسه              | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم واليـــان       | المسألة |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| حتى لو خلعه في الحال      | [البخاري ٢ / ١٦٧،          |                          |         |
| ولم ينتفع بلبسه فلا فدية. | ومـــسلم ۲/ ۲۳۸–           |                          |         |
| وقال أبو حنيفة: لا تجب    | [٨٣٨]                      |                          |         |
| الفدية في اللباس إلا      | ولــزوم الفديـــة مـــع    |                          |         |
| بلباس يومِ كامل أو ليلةٍ  | الاســــتدامة: لــــزوال   |                          |         |
| كاملة، وفيما دون ذلك      | عذره.                      |                          |         |
| تلزمه الصدقة (١).         |                            |                          |         |
|                           |                            | يجوز أن يَبقى بـلا رداء، |         |
|                           |                            | حتى في حال الصلاة،       |         |
|                           |                            | إلا إن كان في كشفه       |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٢)    | لحديث كعب بن عجرة          | لظهره وصدره ضرر من       | ١٦      |
| احتیار، ابل حتیمیل        | .45                        | بـردٍ ونحـوه. فيلتـفّ    | , ,     |
|                           |                            | بالقميص ولا يلبسه، فإن   |         |
|                           |                            | احتاج للبس القميص        |         |
|                           |                            | يلبسه، ويفدي.            |         |
| الــشافعية والحنابلــة.   | الجسد: يجوز؛ لأنه لا       | يجوز، وليس عليه فدية.    | ۱٧      |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٣٣)، المجموع (٧/ ٣٨٣- ٣٨٤)، المغني (٥/ ١٠٩ - ٣٨٩)، الاختيارات (١/ ٢٦٥)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ١٣٤)، الشرح الممتع (٧/ ١٥٥ - ١٥٦).

<sup>(</sup>۲) المغني ( ٥ / ۱۱۹ )، الشرح الممتع ( V ۱۳۲ ).

| ممسن قسال بسه            | الــــدليل أو التعليــــل | العحكم والبيان              | المسألة |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|
| واختيار: النووي وابن     | يحَرُم ستره بغير مخِيطٍ   | إلا في الرأس فإن فيه        |         |
| قدامة وابن عثيمين (١).   | ملبوس.                    | الفدية، ولا يأثم.           |         |
|                          | والــرأس: لا يجــوز؛      |                             |         |
|                          | لحرمة تغطيته.             |                             |         |
|                          | ولا يأثم: للعذر.          |                             |         |
| الجمهور: كالـشافعية      |                           | جائز. وانظر مبحث: (فرائد    |         |
| والإمام أحمد.            | لأنه لا يخرج عن كونه      | وِفُوائد في المناسك) من     |         |
| وحكى ابن تيمية: الإحماع  | إزاراً، ولأنه من مصلحة    | هـذا الكتـاب في مـسألة      | 1.4     |
| على جواز عقده (٢).       | الإزار.                   | الإزار المخاط من جميع       |         |
| ·                        |                           | جوانبه.                     |         |
| الحسن وعطاء وإبراهيم     | لأنه لا يُعتبر مَخِيطاً   |                             |         |
| وأبـو حنيفـة والحنابلـة. | على هذه الصفة،            |                             |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن  |                           | يجوز إذا لم يُدخل يديه      | ,,      |
| تيمية وابن عثيمين.       | فالناس من عادتهم أنهم     | في كُمَّيه، ويلبسه مقلوباً. | ١٩      |
| وحكى ابن تيمية: اتفاق    | لايلبسونها على هذه        |                             | *       |
| الأئمة الأربعة على جواز  | الصفة.                    |                             |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۰۹)، شرح النووي على مسلم (۸/ ٣٢٤)، المغني (٥/ ١٥١)، الفروع (٣/ ٤٥١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۲۰۰)، المغني (٥/ ۱۲٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۱/ ۲۰۱)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۱۳٤).

| ممسن قسال بسه                | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيـــان       | المسألة |
|------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| ذلك، وقال: ويلبسه            |                          |                           |         |
| مقلوباً، يجعل أسفله          |                          |                           |         |
| أعلاه. اهـ (١)               |                          |                           |         |
| الحنفية ورواية عند           |                          |                           |         |
| الحنابلة. واختيار: ابسن      | . to to while the state  | ,                         |         |
| قدامة وابن تيمية وابن        | لأن النبي ﷺ قال للذي     |                           |         |
| باز.                         | يلـــبس الخفـــين:       | نعم، ولا يجب قطع سير      |         |
| وابن عثيمين: يرى بأن         | (يقطعهما أسفل من         | النعل وعقبها.             |         |
| الكنادر لا يجوز لبسهما،      | الكعبين). (رواه أحمد:    | فيجوز له لبس كل هـذه      |         |
| ولـو كانـت تحـت              | ۳۰۵٥).                   | إذا كانت دون الكعبين      | ۲٠      |
| الكعبين؛ لأن ظاهر السنة      | ولأن ذلك معتادٌ في       | ولا تغطيهما، سواء كان     |         |
| .ين<br>العموم: (ولا الخفين). | النعل؛ ولأن قطع القيد    | واجداً للنعلين، أو فاقداً |         |
| وهـو قـول المالكيـة          | والعقب ربما تعذَّر معه   | لهما.                     |         |
| والشافعية، ورواية عند        | المشي في النعلين.        |                           |         |
| الحنابلة (٢).                |                          |                           |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ١٢٩)، الاستذكار (٤/ ١٨)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦ - ١١٠)، منسك شيخ الإسلام ص (٣٧ - ٣٠)، بدائع الصنائع (٢/ ١٦٣)، فتح الباري (٣/ ٤٧٣)، الشرح الممتع (٧/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) فتح القدير (٢/ ١٤١)، نهاية المحتاج (٢/ ٤٤٩)، المغني (٥/ ١٢٣)، إيضاح الإيضاح

| ممـــن قـــال بــــه      | السدليل أو التعليسل  | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------|
| اختيار: اللجنة الدائمة    |                      |                       |         |
| وابن باز وابن عثيمين.     |                      |                       |         |
| ويقول ابن قدامة: ومتى     |                      |                       |         |
| احتاجوا – يعني المسلمين   |                      |                       |         |
| - في القتال إلى لبس ما    | للضرورة، وقياساً على | يجوز لهم ذلك،         |         |
| تجب فيه الفدية كالدِّرع   | حلق الرأس لعذر.      | ويَفْدون.             | 71      |
| والمِغفر: فعلوا، وعليهم   |                      |                       |         |
| الفدية؛ لأن لبسهم لأجل    |                      |                       |         |
| أنفسهم، فأشبه ما لو لبسوا |                      | *                     |         |
| للاستدفاء من دفع بردٍ.    |                      |                       |         |
| اهـ(۱)                    |                      |                       |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۲/ ۹۲ م - ۹۵ م)، مجموع فتاوی شیخ الإسلام (۲۱ / ۱۱۰)، تهذیب السنن (۳ / ۳٤۸)، فتاوی ابن فتاوی ابن باز (۳ / ۱۳۱۳)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۱ / ۱۳۱۷).

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ٢٠٢)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٤٤)، الشرح الممتع (٧/ ١٩٩-٢٠٠).

# المبحث السابع : ( لباس المُحرمة وحُليُها )

| الصفحة | رنبها | الـــــــالـة                                                  |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
|        | ١     | ماذا تلبس المرأة حال الإحرام؟ وما هي الألبسة التي تحرُم عليها؟ |
| ٥٧٦    | ۲     | هل تلبس المرأة ما يكون على قدر اليدين (كالقفازين) حال          |
|        |       | إحرامها؟                                                       |
| ٥٧٧    | ٣     | لبس النقاب للمرأة المُحرِمة.                                   |
| v.     | ٤     | لبس الجوارب والخفين للمرأة حال الإحرام.                        |
| ۵۷۸    | ٥     | ما حكم البرقع للمرأة المحُرِمة؟                                |
|        | ٦     | النقاب للمرأة حال طوافها، وهي غير محُرِمة.                     |
|        | ٧     | لبس الخلخال والسوار وسائر الحلي للمُحرِمة.                     |
| ٥٧٩    | ٨     | هل يجوز ربط غطاء الوجه للمرأة حال الإحرام.                     |

### ( أحكام ومسائل لباس المُحرمة وحُليُّها )

|                        | عدل جنس بعدورد رو         |                       |         |
|------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| ممسن قسال بسه          | السدليل أو التعليسل       | الحكسم والبيسان       | المسالة |
|                        | حديث ابن عمر ﷺ أن         |                       |         |
| بالإجماع.              | النبي ﷺ (نهى النساء في    | تلبس ما شاءت، ما      | 1       |
| قال ابن المنذر:        | إحرامهن عن القفازين       | عدا: القفازين والنقاب |         |
| وأجمعوا على أن للمرأة  | والنقاب وما مسَّه الـورْس | ومسامستَّه زعفران أو  |         |
| المُحرِمة لبس القميص،  | والزعفران من الثياب).     | وَرْس (طیب).          | \ \     |
| والمدِّرع، والمسراويل، | رواه البخاري (الحج ٢/     | وتلبس أي لـونٍ مـن    |         |
| والخُمُّـــر،          | ۲۱۶ – ۲۱۰) ، والزيادة     | الثياب شاءت، ما لم    |         |
| والخفاف.اهـ (١١) .     | لأبي داود (المناسك ٢ /    | یکن زینة وفیه فتنة.   |         |
|                        | ٥٢١).                     |                       |         |
| رُوي عن عمر وعلي       |                           | يحَرُم عليها ذلك.     |         |
| وعائمشة وابسن عمسر     |                           | ولكمن لهما أن تغطمي   |         |
| وعطاء وطاووس           | l oder                    | كفيها بغير ذلك: مثل   |         |
| ومجاهـــد والنخعـــي   | لحديث ابن عمر الله        | العباءة، أو ثـوبٌ كـ  | ۲       |
| ومالك وإسحاق وهو       | السابق.                   | أكمام طويلة ونحوه.    |         |
| قولٌ للشافعي، وهو رأي  |                           | وإن لبست القفازين:    |         |
| الجمهور. واختاره: ابن  |                           | فعليها الفدية.        |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۲۰۰)، المغني (٥/ ١٤٤ ـ ١٤٥)، الإجماع لابن المنذر ص (٦٤)، منسك النساء للنووي ص (١٤)، مراتب الإجماع (ص٧٧).

| ممان قسال بسه             | الـــدليل أو التعليــــل | الحكسم والبيسان     | المسألة  |
|---------------------------|--------------------------|---------------------|----------|
| عبد البر والنووي وابن     |                          |                     |          |
| قدامة وابن تيمية وابن     |                          | · · ,               |          |
| القيم والشنقيطي وابن      |                          |                     |          |
| باز وابن عثيمين.          | ,                        |                     |          |
| ورخَّ ص فيه: الشوري       |                          |                     |          |
| وأبـو حنيفـة وهـو قـولٌ   |                          |                     |          |
| للشافعي، ومرويٌ عن        |                          |                     |          |
| سعد بن أبي وقاص .         |                          |                     |          |
|                           |                          | حرام، حتى لـوكان    |          |
| بلا خلاف <sup>(۲)</sup> . | لحديث ابن عمر الله       | فوقه غطاء.          | <b>~</b> |
|                           | السابق.                  | ولكن تغطي وجهها     | ,        |
|                           | ·                        | بغير النقاب والبرقع |          |

<sup>(</sup>۱) فـتح القـدير (۲/ ۲۶۱)، الاسـتذكار (۱/ ۱۹۶)، المجمـوع (۷/ ۲۲۳ – ۲۲۹)، المغـي (٥/ ١٥٨ – ۲۲۹)، المغـي (٥/ ١٥٨ – ١٦٠)، بداية المجتهد (۱/ ٥٥٩)، منسك النساء للنووي ص(۱۶)، شرح العمدة (۳/ ۲۷۱)، تهذيب السنن لابن القيم بهامش عون المعبود (۲/ ۳۵۲ ـ ۳۵۲)، منسك الـشنقيطي (۲/ ۲۹۲)، مجمـوع فتـاوى ابـن بـاز (۱۲/ ۱۳۲۲)، الـشرح الممتع (۷/ ۱۵۳)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۲۰۰۷).

<sup>(</sup>۲) الإجماع لابن المنذر ص ( ۲۲)، بداية المجتهد ( ۱ / ٥٥٦)، المجموع ( ٧ / ٢٤٦) وما بعدها، المغني ( ٥ / ١٥٤ )، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٢٦ / ١١٣ )، وانظر: منسك الشنقيطي (٢ / ٢٠٤ )، الشرح الممتع ( ٧/ ١٥٣ ) وما بعدها، الحج للطيار ص ( ٨٣ ).

| ممــن قـــال بـــه                                                                                                      | الـــــدليل أو التعليـــــل                                           | الحكسم والبيسان                                                       | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| روایـــة عـــن أحمـــد.<br>واختيـار: ابـن بـاز و ابـن<br>عثيمين (۱).                                                    | لأن المرأة عورة؛ ولعدم<br>الدليل على التحريم.                         | جائــز.                                                               | ٤       |
| باتفاق العلماء <sup>(٢)</sup> .                                                                                         | ثبت عن: سعد وابن عمر وابن عمر وابن عباس وعائشة                        | حرام.                                                                 | ٥       |
| الثوري وأحمد وإسحاق<br>وابن المنذر. واختاره:<br>ابن قدامة.<br>وكرِهه: طاووس وجابر<br>ابن زيد، وهو مذهب<br>الشافعية (٣). | لأن عائــشة ـ رضي الله<br>عنها ـ طافت وهي منتقبة.<br>(ذكره في المغني) | جائز بلا كراهة.                                                       | ٦       |
| الحنفية وظاهر مذهب<br>أحمد، وهو قول ابن<br>عمر الله وعائشة الله.                                                        | في صحيح البخاري مع<br>الفتح ٣/ ٤٠٥ : (ولم ترَ<br>عائشة بأساً بالحلي   | جائز لها ما دام حليًا<br>مباحاً، ما لم يصل حدً<br>الإسراف، ولكن تستره | ٧       |

<sup>(</sup>۱) شرح العمدة (۳/ ۲۲۷)، مجموع فتاوی ابن باز (۱۳۲/۱۳۱)، السشرح الممتع (۷/ ۱۳۲)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱۹۷/۲۲).

<sup>(</sup>٢) الاستذكار (٤/ ١٥)، المغني (٥/ ١٥٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/١١٣).

<sup>(</sup>T) المجموع ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ )، المغني ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ )، شرح العمدة ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ ).

| ممـــن قـــال بـــه  | السدليل أو التعليسل     | الحكسم والبيسان      | المسألة |
|----------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| واختاره: ابن قدامة   | والثوب الأسود والمورَّد | عن الرجال.           |         |
| والمشنقيطي وابسن     | والخف للمرأة ).         |                      |         |
| عثيمين (۱)           | ولعدم الدليل على المنع. |                      |         |
|                      |                         | نعم يجوز إذا كان لا  |         |
| اختيار: ابن عثيمين . | لعدم الدليل على المنع.  | يستمسك إلا بشدِّه أو | ٨       |
|                      |                         | ربطه.                |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ١٥٩)، الفروع (٣/ ٣٣٤)، الإنساف (٣/ ٤٥٥)، منسك السشنقيطي (٢/ ٢٠١)، الشرح الممتع (٧/ ١٦٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۱۹۶).

## المبحث الثامن : ( الطَّيْب، والدُّهن، ونحوهما )

| الصفحة | رقمها    | الـــــــــــالة                                                     |
|--------|----------|----------------------------------------------------------------------|
|        |          | حكم استعمال المُحْرِم للطيب حال إحرامه، في الثياب أو البدن،          |
| ٥٨٢    | ,        | بأكلٍ أو شربٍ أو غيرها.                                              |
|        | 4        | لو كان على المُحْرِم طيبٌ في ثيابه، أو تطيَّب ناسياً، أو جاهلاً، أو  |
|        | 1        | مكرهاً، فماذا يعمل؟                                                  |
| ٥٨٣    | ٣        | شمّ الطِّيب للمُحرِم.                                                |
| ٥٨٤    | ٤        | مسّ المُحْرِم للطيب.                                                 |
|        | ٥        | جلوس المُحْرِم على فراشٍ مطيَّب، أو أرضٍ مطيَّبة.                    |
|        | ٦        | لو كان المُحْرِم ( أخشم ) أي لا يَشمّ، فاستعمل الطيب.                |
| ٥٨٥    | V        | إذا وقع على ثياب المُحْرِم طيب ( بلا قصد ) وتعذَّرت إزالته، أو لم    |
|        | <b>,</b> | يجد ما يُزيله به، فما الحكم؟                                         |
|        | ٨        | ما هو قَدْر الطَّيْب الموجب للفدية على المُحرِم؟                     |
|        | ٩        | المناديل المبلَّلة بالطِّيب، وماء الورد للمُحرِم.                    |
|        | ١.       | * مزيل العرق، ومعجون الأسنان، والصابون .                             |
| ۲۸٥    |          | * النعناع والفواكه إلخ.                                              |
|        | 11       | حكم تطييب المُحْرِم ( الرجل والمرأة ) لملابسه وبدنه عند              |
|        | , ,      | الإحرام.                                                             |
| ٥٨٧    | 17       | إذا مسح المُحرِم الحَجَر الأسود، أو الركن اليماني وكان مطيَّباً، فما |
|        | ''       | الحكم؟                                                               |

| الصفحة | رقمها | الـــــــــــالة                                         |
|--------|-------|----------------------------------------------------------|
| ٥٨٨    | 14    | إذا طُبخ ما فيه طيب، كالزعفران، فهل يحرم على المُحْرِم ؟ |
|        | ١٤    | الدُّهن للمُحرِم.                                        |
| ٥٨٩    | 10    | الكُحل للمرأة والرجل حال الإحرام.                        |

## ( أحكام ومسائل الطَّيب والدُّهن ونحوهما )

| ممــن قـــال بـــه                            | الـــدليل أو التعليــــل                                                                                                               | العحكم والبيان                                                                                                                              | المسألة |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بلا خلاف <sup>(۱)</sup> .                     | لحديث ابن عمر الله أن النبي الله قال:  ( و لا يلبس من الثياب ما مسه زعفران أو ورس). [ البخراري (٣/ ٤٠١)، مسلم (٨/ ٣٧) كلاهما. في الحج] | يحَرُم عليه استعمال الطيب في ثيابه وبدنه، ولا يجوز له أن يأكله، أو يكتحل به، أو يشربه، (كالزعفران). فإن فعل شيئاً من ذلك: وجبت عليه الفدية. |         |
| عطاء والثوري وإسحاق                           | لأن النبي ﷺ قال للذي                                                                                                                   | نسكه صحيح، و يجب                                                                                                                            |         |
| وداود، ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رأى عليه خلوقاً:                                                                                                                       | عليه أن يغسل الطيب في                                                                                                                       |         |
| الشافعية، وهو المشهور                         | (أما الطيب الذي بك                                                                                                                     | الحال، ويقطع استدامته.                                                                                                                      | \ \ \   |
| من مذهب الحنابلة.                             | فاغــــــــــله)                                                                                                                       | ويجوز لــه أن يبــاشر                                                                                                                       |         |
| واختيار: ابسن حسزم                            | (البخاري ٢/ ١٦٧،                                                                                                                       | الغسل بنفسه، وليس عليه                                                                                                                      |         |
| والنووي وابن قدامة وابن                       | مسلم ۲/ ۱۳۸ – ۸۳۸)                                                                                                                     | فدية، فإن أخّر ذلك عن                                                                                                                       |         |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ٥٥٩)، المغني (٥/ ١٤٠-٣٨٩)، المجموع (٧/ ٢٦٩ - ٢٧١)، الإجماع لابن المنذر ص (٦٥).

| ممــــن قــــال بــــه     | الـــدليل أو التعليــــل      | الحكــــم والبيــــان      | السألة |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------|
| تيمية وابن باز وابن        |                               | زمن الإمكان: فعليه فدية.   |        |
| عثيمين .                   | وغسله: تركُّ لـه، فــلا       |                            | :      |
|                            | يتعلق به تحريم، كما           |                            |        |
|                            | لو دخل دار غیره بغیر          |                            |        |
|                            | إذنه، فأراد الخروج.           |                            |        |
| 1.بلا خلاف.                | ,                             | ١- إن شمّه بلا قصد: فلا    |        |
| ۲ـ اختيار: ابن قدامة وابن  |                               | بأس.                       |        |
| تيمية وابن القيم وابن      | ١ - لأن السشم لسيس            | ٢_إن تقصّد شمّه، لا        |        |
| عثيمين.                    | استعمالاً.                    | للتلذُّذبه، أو التَّرف به، |        |
| ٣- قـــول الـــشافعية      | المستعدد.<br>٢-لأن السشم لسيس | بل ليختبره: هل هو جيد      | ٣      |
| والحنابلة وقولٌ للمالكية.  | استعمالاً.                    | أو رديء؟ فلا بأس به.       |        |
| واختيار: ابـن قدامـة وابـن | السعماد.<br>٣-لحصول الترفه.   | ٣_إن قصد شمه للتَّلذذ      |        |
| تيمية وابس القيم وابس      | ۱ - تحصون الترقة.             | به، فالصحيح: أنه حرام،     |        |
| عثيمين.                    |                               | وعليه الفدية.              |        |

<sup>(</sup>۱) المجمــوع (۷/ ۲۷۵–۳۳۸)، المغنــي (۵/ ۳۹۰–۳۹۲)، المحــلى (۵/ ۲۹۱)، المحــلى (۵/ ۲۹۱)، المتع الاختيارات (۱/ ۲۲۹)، مجمـوع فتـاوى ابـن بـاز (۱۳ / ۱۳۳–۱۳۴)، الـشرح الممتع (۷/ ۲۲۹).

| ممـــن قـــال بـــه                 | الـــدليل أو التعليـــل | الحكــــم والبيـــــان    | المسألة |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| والفدية: عند الحنابلة.              |                         |                           |         |
| واختيار: ابن قدامة(١).              |                         |                           |         |
|                                     |                         | ١ إذا كان مسَّه للتَّرفه، |         |
| ١-الجمهور.                          |                         | وكان مما يلزق في اليد،    |         |
| ٢- بعيض الحنابلة.                   | ١_ لعموم النهيي عن      | فهو حرام، وعليه فدية.     |         |
| واختاره: ابن حزم، وهـو              | الطيب للمُحرِم.         | ٢_إذا كان لغير الترفه،    |         |
| مقتضى كلام ابن القيم.               | ٢_ لعدم قصد التَّرفه،   | فلزق بيده، كما إذا قلَّبه | ٤       |
| ٣. الحنفية، والأصع عند              | و لحاجة التجارة.        | ليشتريه، فلزق بيده، جاز،  |         |
| الــشافعية والحنابلــة.             | ٣- لأنه غير مستعمِلٍ    | وليس عليه فديه.           |         |
| واختاره: ابن قدامة <sup>(٢)</sup> . | للطيب.                  | ٣_إذا كان مما لا يلزق     |         |
|                                     |                         | باليـد، فجـائز، ولا فديـة |         |
|                                     |                         | عليه.                     |         |
| الحنفيـــة والمالكيـــة،            | لأن هـــذا نــوعٌ مــن  | يحَرُم، وعليه الفدية إن   | ٥       |
| والمنصوص عصن                        | استعمال الطيب.          | كان عالماً به، إلا إن كان | -       |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٣٤ - ٣٥)، المغني (٥/ ١٤٢ - ١٥٠)، المجموع (٧/ ٢٧١)، الإنصاف (٣/ ٢٧١)، شرح العمدة (١/ ٨٨ - ٨٨)، منسك ابن تيمية (ص٤٦)، زاد المعدد (٢/ ٢٢٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ١٥٨)، الشرح الممتع (٧/ ١٣٩ ـ ١٤٠)، الطيب وأثره في الأحكام ص (١٦٠ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٥/ ١٤٢)، الطيب وأثره في الأحكام ص ( ١٧٩ ـ ١٧٤).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                           | الـــدليل أو التعليــــل                                        | الحكم والبسان                                                                                                          | المسألة  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الــشافعي، والحنابلــة.                                                                                                                 |                                                                 | بینه وبینه حائلٌ صفیق.                                                                                                 | ·<br>I   |
| واختيار: ابن قدامة (١).                                                                                                                 | ·                                                               |                                                                                                                        |          |
| بلا خلاف <sup>(۲)</sup> .                                                                                                               | للعموم.                                                         | تجب عليه الفدية وإن لم<br>ينتفع به.                                                                                    | ٦        |
| الــشافعية والحنابلــة.                                                                                                                 | لأنه جري مجري                                                   | لا فدية عليه، ولا إثم.                                                                                                 |          |
| واختيار: النــووي وابــن                                                                                                                | المكره على الطيب                                                | ولو أزاله وبقي لونه، فلا                                                                                               | <b>v</b> |
| قدامة ".                                                                                                                                | ابتداءً.                                                        | يضره.                                                                                                                  |          |
| الجمهور: منهم مالك                                                                                                                      |                                                                 | يستوي قليله وكثيرة في                                                                                                  | <br>     |
| والسشافعي وأحمد.<br>واختيار: ابن قدامة.<br>وقال أبو حنيفة: لا يجب<br>الدم إلا بتَطْييب عضو<br>كامل، و فيما دون ذلك<br>تلزمه الصدقة (١٤) | لأنه معنى حصل به الاستمتاع بالمحظور، فاعتبر مجرد الفعل، كالوطء. | ي سري عيد ركتيره عي وجوب الفدية. ولا فرق بين أن يكون في البدن أو الرأس، ولا بين أن يُطيَب عضواً منه، أو أقل ، أو أكثر. | ٨        |

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ١٤٣ - ١٤٤)، الطيب وأثره في الأحكام ص (١٨١\_١٨٠).

<sup>(</sup>Y) المجموع (V/ TVT).

<sup>(</sup>T) المجموع (V/ ٣٤٠)، المغني (٥/ ١٤٣ - ٣٩٣).

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع (٢/ ١٩٤)، مواهب الجليل (٣/ ١٥٨)، المجموع (٧/ ٢٨١)، المغني (٥/ ٣٨٩)، منسك الشنقيطي (٢/ ٣١٥).

| ممــن قــال بـــه            | الـــدليل أو التعليــــل                  | الحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------|
| اختيار: ابن عثيمين (١).      | لأنها طيب، فداخلة                         | كلها حرام عليه، إلا إذا   | । ९     |
|                              | في النهي.                                 | حلَّ التحلل الأول.        |         |
| *اختيار: محمدبن              |                                           |                           |         |
| إبراهيم وابن باز وابن        |                                           | * جائزة، ما لم يكن فيها   | ·       |
| عثيمين.                      | لأن هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | طيب، وإن تركها تورعاً     |         |
| 1,20 6 622 6,2               | وليست طيباً.                              | فحسن.                     | ١٠      |
| دواء العرق اللذي فيه         | ر پست کیب                                 | * جـائز وحــلال: أكلهــا  |         |
| طيب.                         |                                           | وشمّها.                   |         |
| * بلا خلاف <sup>(۲)</sup> .  |                                           | ·                         |         |
| تحريم تطيب الملابس:          | لقوك ﷺ: (لا يلبس                          | الملابس: لا يجوز لــه     |         |
| قول الحنفية والمالكية        | المُحرِم ثوباً مسَّه                      | تطييبها ولبسها.           |         |
| وبعض الشافعية وبعض           | الزعفــــران ). رواه                      | أما البدن: فتطييبه سنة،   | 11      |
| الحنابلة. واختاره: ابـن      | البخــاري (١٥٤٢)،                         | وله استدامته في بدنه بعـد | , ,     |
| قدامــة وابــن بـــاز وابــن | ومسلم (۱۱۷۷)                              | الإحرام.                  |         |
| عثيمين.                      | ولحديث عائشة رضي                          | ولا يـضرّه إذا انتقـل عـن |         |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۱۵۶–۱۵۵).

 <sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ١٤١)، منسك النساء للنووي (ص١٥)، شرح العمدة (٣/ ٩٠)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢٢٥)، منسك الشنقيطي (٢/ ٣٣٥)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦ / ١٣١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ١٥٥ – ١٥٩)، وانظر: الفروع (٣/ ٢٧٩).

| ممـــن قـــال بـــه         | الــــدليل أو التعليــــل | الحكــــم واليــــان      | المسألة |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| والجمهور: على جواز          | الله عنها : (كأني أنظر    | مكانه، كما لو مسح رأسه    |         |
| استدامته في البدن بعد       | إلى وبيص المسك في         | عند الوضوء.               |         |
| الإحرام.                    | مفارق رسول الله ﷺ         | ويستوي في ذلك الرجـل      |         |
| وجمه ور العلماء من          | وهو محُرِم ). البخاري     | والمرأة، إلا إن المرأة    |         |
| الصحابة والتابعين: على      | (۹۲۳ه) ومــــسلم          | يكون طيبها خفيفاً ليس     |         |
| جواز استدامته في الثياب     | (11/4)                    | له رائحة ظاهرة حتى لا     |         |
| بعد الإحرام، ما لم ينزعه،   |                           | تحصل الفتنة بها.          |         |
| قال ابن القيم: للسنة        |                           | فإن حصل محذور من          |         |
| الصحيحة.                    |                           | الطيب، لاجتماع الرجال     |         |
| والتفصيل في طيب             |                           | والنساء في مكانٍ واحد،    |         |
| المرأة اختيار: ابن باز (١). |                           | كالسيارة مثلاً فيُمنع.    |         |
|                             | لنهي المُحرِم عن          | إذا كان يعلم: فيَحررُم    |         |
| اختيار: ابن عثيمين .        | الطيب.                    | عليه.                     | ١٢      |
|                             |                           | وإذا كأن لا يعلم: فلا إثم |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٣١)، المجموع (٧/ ٢١٨)، المغني (٥/ ٧٧- ٨٠)، زاد المعاد (٢/ ٢٤٢)، فتح الباري (٣/ ٢٦٦ - ٤٦٦)، حاشية الروض (٣/ ٥٥٠)، الروض المربع (٥/ ٢١)، مفيد الأنام (١/ ٩٥)، مجموع فتاوى ابن باز ( ١٦/ ١٢٨)، فتاوى نورٌ على الدرب (٣/ ١٦١)، الشرح الممتع (٧/ ٥٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ١٥٧ - ١٥٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۱۵۵).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                   | الـــدليل أو التعليــــل                                                           | الحكــــم والبيـــان                                                                                                 | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ما ذهبت رائحته وطعمه حلال للمُحرِم، ولو بقي لونه: بلا خلاف. أما ما بقي أثر الطيب فيه، فمنعه الشافعي وأحمد، وهو اختيار: ابن قدامة. وخالف مالك والحنفية: فلا يرون بما مسّت النار من الطعام بأساً، سواءٌ ذهب لونه وريحه وطعمه، أم بقي ذلك كله (۱). | لعلة الطيب.<br>ولأن الاستمتاع فيما<br>بقي فيه الطيب حاصل<br>فأشبه ما لو كان نيئاً. | عليه، ويمسح ما علق بيديه بكسوة الكعبة.  إن ذهبت رائحته أبيح للمُحرِم، وإن بقيت الرائحة فيَحررُم على المُحرِم تناوله. | 14      |
| ا ـ جوازه في البدن: بالإجماع. أما في الرأس واللحية: فأجراده أحمد.                                                                                                                                                                               |                                                                                    | 1 ـ ما لم يكن طيباً وليس<br>فيه طيب، فهذا لا يحرم<br>استعماله في جميع<br>البدن (الشعر والبدن)،                       | ١٤      |

المجموع (٧/ ٢٨٢)، المغني (٥/ ١٤٧ – ١٤٨).

<sup>(\*) (</sup>مقتَّت) قال أبو عبيد: غير مقتَّتِ يعنى غير مُطَّيبٍ. وقال في تاج العروس: وزَيْتٌ مُقَتَّتٌ " إِذَا أُغْلِى بالنّار ومَعَه أَفْوَاهُ الطّيبِ. ودُهْنٌ مُقَتَّتٌ: مُطَيَّبٌ " طُبِخَ فيه الرَّياحِينُ " يُتَعالَجُ به للرِّيَاحِ "

| ممسن قسال بسه                  | السدليل أو التعليسل   | العحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|
| واختاره: داود وابـن حـزم       | مخُـرِم). رواه أحمــد | وليس فيه فدية.             |         |
| وابن قدامة وابن تيمية          | والترمذي وابن ماجه    | ٢ ـ الدهن الذي فيه طيب،    |         |
| وابن باز. لكن قال ابن          | والبيهقي، وصحح        | فهــذا يحَــرُم اســتعماله |         |
| تيمية: الأولى تركه.            | البيهقي الموقوف       | مطلقاً، وفيه الفدية.       |         |
| ومنعسه عطاء ومالك              | ولا دليل على التحريم  |                            | :       |
| والــشافعي وأبــو ثــور        | والمنع.               |                            |         |
| والحنفية.                      | ٧- عمـوم النهـي عـن   |                            |         |
| Y - رأي الجمهور <sup>(۱)</sup> | الطيب.                |                            |         |
| ١- بالاتفاق.                   |                       |                            |         |
| ٢- مرويٌّ عن ابن عمر،          | ١- لنهي المُحرِم عن   | ١ - إن كان فيه طيب:        |         |
| وقـول الحنفيـة، ومالـك         | الطيب.                | فحرام.                     | ١٥      |
| والشافعي، ورواية عن            | ٢- لعدم الدليل على    | ٢- إن لم يكن فيه طيب:      | , ,     |
| أحمد. واختيار: ابن بــاز.      | المنع.                | فجائز، بالإثمد وغيره.      |         |
| إلا أن ابن باز قال: وهذا       |                       |                            |         |

أُو خُلِط بأَدْهانِ طَيَّبَةٍ " غيرها وهذا عن ثعلب. اهـ تهذيب اللغة (٣/ ١٢٣)، تاج العروس (١/ ١١٤٧).

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۶/ ۳۳)، المجموع (۷/ ۲۷۹ – ۲۸۲)، الإجماع لابن المنذر ص (۲۹)، المغني (٥/ ۲۶۹)، المحلى (٥/ ۲۹۱)، شرح العمدة (٣/ ۱۱۹)، منسك ابن تيمية (ص٤٧)، إيضاح الإيضاح (٢/ ٦١٤)، منسك الشنقيطي (٢/ ٣٤١)، تعليق الشيخ: ابن باز. على منسك النووي ص (١٥).

| ممن قسال بسه               | الـــدليل أو التعليــــل | م والبيــــان | المسألة الحك |
|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| الكحــل يجــوز قبــل       |                          |               |              |
| الإحرام وبعد الإحرام       |                          |               |              |
| لكن تركها غير مكتحلة       |                          | -             |              |
| بعد الإحرام يكون أحسن      |                          |               |              |
| لأنها حال تقشف وحال        |                          |               |              |
| إقبال على العبادة وليست    |                          |               |              |
| حال تجمل.اهـ               |                          |               |              |
| وكره الإثمد للمُحرِمة      |                          |               |              |
| سفيان الشوري وأحمد         |                          |               |              |
| وإسحاق. وهــو اختيــار:    |                          |               |              |
| النووي وابن عثيمين.        |                          |               |              |
| ونقـــل النـــووي اتفـــاق |                          |               |              |
| العلماء على أن للمُحرِم    |                          |               |              |
| أن يكتحل بكحلٍ لا طيب      |                          |               |              |
| فيه إذا احتاج إليه، ولا    |                          |               |              |
| فدية، وقال: وأما           |                          |               |              |
| الاكتحال للزينة: فمكروه    |                          |               |              |
| عند الشافعي وآخرين،        |                          |               |              |
| ومنعه جماعة منهم أحمد      |                          |               |              |
| وإسحاق.                    |                          |               |              |

| ممـــن قـــال بــــه | الــــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|----------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| و في مذهب مالك قولان |                           |                       |         |
| كالمذهبين، وفي إيجاب |                           |                       |         |
| الفدية عندهم بذلك    |                           |                       |         |
| خلاف. اهـ (١)        |                           |                       |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع البصنائع (۲/ ۱۹۱)، المجموع (۷/ ۲۸۱)، المغني (٥/ ١٥٦)، معالم السنن (۲/ ۱۵۹–۱۵۹)، مسلم بشرح النووي (۷/ ۳۷۵)، منسك النساء للنووي ص (۱۵)، شرح العمدة (۳/ ۱۰۲)، الفروع (۳/ ۳۳۱)، فتاوى نورٌ على الدرب (۳/ ۱۳۱۷)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۱۵۲).

### المبحث التاسع : ( تغطيم الرأس والوجه )

| الصفحة | رقمها | المالة                                                           |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------|
| ٥٩٣    | ١     | أقسام ستر الرأس للمُحرِم.                                        |
| 090    | J     | هل يجوز للرجل ستر وجهه وتغطيته؟ ( ويدخل فيه لبس                  |
| 040    | ,     | الكمامة، ونحوها ).                                               |
| - 424  | ٣     | هل تغطي المُحرِمة وجهها ورأسها؟                                  |
| ٥٩٧    | ٤     | لو غطى المُحرِم رأسه: ناسياً، أو جاهلاً، أو نائماً، أو مُكرَهاً. |
| ٥٩٨    | ۰     | ما حكم تغطية المحُرِم رأسه لعذر: كضررٍ من بردٍ أو نحوه؟          |

#### أحكام ومسائل تغطيت الرأس والوجه

| ممـــن قـــال بــــه         | الدليل أو التعليــــل   | الحكم واليسان              | المسألة |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------|
| ١- الإجماع.                  | ١_حديث ابن عمر          |                            |         |
| ٢- الجمه ور: كعطاء           | ﷺ: رأيت النبي ﷺ         |                            |         |
| والأئمة الثلاثة. واختاره:    | يهلِّل ملبداً. (البخاري |                            |         |
| ابن قدامة وابن باز وابن      | (108.:                  |                            |         |
| عثيمين.                      | ٢ ـ لأنه لا يقصد الستر، |                            | :       |
| خلافاً لمالك: حيث منعه       | ولا يستر بمثله غالباً.  | ١- أن يسضع الإنسان         |         |
| وجعل فيه فدية.               | ٣- ٤ - لقوك ﷺ: لا       | عىلى رأسىه لبيداً بىأن     |         |
| ٣- بإجماع العلماء.           | تُخُمِّروا رأسه. (مسلم  | يلبِّده بشيءٍ: كالحناء     |         |
| ٤- بإجماع العلماء.           | (1714:                  | مـــــثلاً أو العــــسل أو |         |
| ٥ - رُوي عن عشمان بن         | ٥ - حديث أم حصين -      | الصمغ؛ لكي يهبط            | ,       |
| عفان وربيعة والشوري          | رضي الله عنها ـ قالت:   | الشعر، فهذا جائز.          |         |
| وعطاء، و هـو مـذهب أبي       | (حججنا مع رسول          | ٢_ أن يُغطيه بـما لا       |         |
| حنيفة والـشافعي، وروايــة    | الله ﷺ حجة الموداع      | يقصد التغطية والستر،       |         |
| عن أحمد.                     | فرأيت أسامة وبالالاً،   | كحمل العفش ونحوه،          |         |
| واختاره: النووي وابن تيمية   | وأحدهما آخذ بخطام       | فهذا لا بأس به، ما لم      |         |
| وابن باز وابن عثيمين.        | ناقة النبي ﷺ، والآخر    | يكن حيلة.                  |         |
| وكرِهَــه ابـن عمــر ومالــك | رافع ثوبه يستره من      | ٣. أن يستره بما يلبس       |         |
| وأحمد وعبد الرحمين بن        | الحرّ، حتى رمى جمرة     | عادة على الرأس، مثل:       |         |

| ممسن قسال بسه               | السدليل أو التعليسل  | الحكسم والبسان             | المسألة |
|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---------|
| المهدي وأهل المدينة.        | العقبة). (مـسلم:     | الطاقية أو المشماغ أو      |         |
| ورُوي عن أحمد أنها كراهـة   | (4144)               | العمامة فهذا حرام.         |         |
| تنزيه، ورُوي عنه أنها كراهة | ٦. النبي ﷺ ضربت له   | ٤- أن يُغطِّيه بما لا يُعد |         |
| تحريم، واختاره الخرقي،      | قبة بنمرة، فبقي فيها | لبساً، لكنه ملاصق،         |         |
| وهـو المـذهب عنـد           | حتى زالت الشمس في    | ويُقصد به التغطية، فـلا    |         |
| المتأخرين من الحنابلة،وهو   | عرفة. من حديث        | يجوز.                      |         |
| مذهب مالك.                  | جابر .               | ٥. أن يُظلّل رأسه بتابع    |         |
| ٦- الإجماع. إلا أن مالكاً:  | (مسلم: ۱۲۱۸)         | له، كالشمسية والسيارة      |         |
| خالف في الشوب عملى          |                      | و محمـــل البعـــير،       |         |
| الشجرة، فمنعه (١).          |                      | والثوب على العود           |         |
|                             |                      | فالصحيح: الجواز،           |         |
|                             |                      | راكباً ونازلاً.            | ,       |
|                             |                      | ٦- أن يستظل بمنفصل         |         |
|                             |                      | عنه ( ساتر ثابت )، غير     |         |
|                             |                      | تابع: كالاستظلال           |         |

(۱) المبسوط (۳/ ۱۲۹)، بدائع الصنائع (۲/ ۲۰۷)، مواهب الجليل (۳/ ۱۲۶)، الاستذكار (۶/ ۲۲)، بداية المجتهد (۱/ ۹۰۹)، المجموع (۷/ ۲۲۷)، المغني (۵/ ۱۲۹ – ۱۳۱ – ۱۳۱ – ۱۳۰ )، الإجماع لابن المنذر ص (۲۶)، مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۲۱/ ۲۰۷)، منسك شيخ الإسلام ص (۴۰)، شرح العمدة (۳/ ۲۱)، زاد المعاد (۲/ ۱۲۰ – ۲۶۳ – ۲۶۳)، مجموع فتاوی ابن باز (۱۱/ ۱۱۰)، الشرح الممتع (۷- ۱۲۳ ـ ۱۲۵).

| محـــن قــــال بــــه        | الـــدليل أو التعليــــل                      | الحكم والبيان         | المسألة |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|---------|
|                              |                                               | بالخيمة، وثوب يضعه    |         |
|                              |                                               | على شجرة أو أغصان     | li      |
|                              |                                               | شجرة، فهذا لا بأس به. |         |
| رُوي ذلك عن عشمان بن         |                                               |                       |         |
| عفان و عبد الرحمن بن         | عن سفيان بن عيينة                             |                       |         |
| عوف وزيد بن ثابت والزبير     | وعبدالرحمن بسن                                |                       |         |
| وسعد بن أبي وقاص وجابر       | القاسم عن أبيه: (أن                           |                       |         |
| والقاسم وطاووس وعكرمة        | عثمان بن عفان وزيد                            |                       |         |
| والثوري والشافعي، ورواية     | ابىن ئابىت ومروان بىن                         |                       | ;       |
| عـن أحمـد، وهـو قـول         | الحكـــم 🏶 كـــانوا                           |                       |         |
| الجمهور، بل قال ابن          | يخُمِّــرون وجــوههم،                         |                       |         |
| قدامة: بالإجماع.             | وهم خُرُم). (أخرجه                            | يجـــوز، ولا فديــــة | ۲       |
| واختاره: النووي وابن القيم   | الشافعي في الأم                               | عليه.                 |         |
| وابن عثيمين.                 | (٧/ ٢٤١)، والبيهقي                            |                       |         |
| وقال النووي: يتأول هـ ذا     | (٥/٤٥، رقم ٨٨٧٠،                              |                       |         |
| الحديث (حديث الذي            | وقال في المجموع:                              |                       |         |
| وقصته ناقته ) على أن النهمي  | وهــذا إســنادٌ حــسن.                        |                       |         |
| عن تغطية وجهه ليس لكون       | المجموع ٧/ ٢٦٨).                              |                       |         |
| المُحــرِم لا يجــوز تغطيــة | ولا دليـــــل عــــــــــــــــــــــــــــــ | ·                     |         |
| وجهه؛ بل هو صيانة للرأس،     | التحريم.                                      |                       |         |

| ممـــــن قـــــال بـــــه     | الـــدليل أو التعليــــل | _م والبيسان | الوحك | المسألة |
|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------|---------|
| فإنهم إن عطوا وجهه لم         | ·                        |             |       |         |
| يُؤمن أن يُغطي رأسه. اهـ      |                          | -           |       |         |
| وروی سعید بن منصور من         |                          |             |       |         |
| طريق عطاء قال: يُغطّي         |                          |             |       |         |
| المُحرِم وجهه ما دون          |                          |             |       |         |
| الحاجبين. أي من أعلى.         |                          |             |       |         |
| و في رواية: ما دون عينيه. قال |                          |             |       |         |
| ابن حجر: وكأنه أراد مزيد      |                          |             |       |         |
| احتياطٍ لكشف الرأس. اهـ       |                          |             |       |         |
| وقال أبو حنيفة ومالك: لا      |                          |             |       |         |
| يجوز، كالرأس، وهو قول         |                          |             |       |         |
| ابن عمر ١، وهـو اختيـار:      |                          |             |       |         |
| ابن باز.                      |                          |             |       |         |
| وعند ابن حزم: يجوز حال        |                          |             |       |         |
| الحياة، ولا يجوز حال          |                          |             |       |         |
| الموت .                       |                          |             |       |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (۳/ ۱۲۹)، المغني (٥/ ١٥٣)، المجموع (٧/ ٢٥٠–٢٦٨)، الاستذكار (٤/ ١٥٤)، المحلى (٥/ ٧٨)، إعلام الموقعين (٢/ ٣٩٤)، زاد المعاد (٢/ ٢٤٤)، الفروع (٣/ ٢٤١)، فتح الباري (٤/ ٢٦)، الشرح الممتع (٧/ ١٨٨)، وانظر الجواب عن رواية:

| محـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                                                                                                                                | الدليل أو التمليك                                                                                                                                                       | الحكـــم والبيـــان                                                              | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| حُرمة تغطية الوجه حال إحرامها: بإجماع العلماء. إلا ما ورد عن أسماء - رضي الله عنها - أنها كانت تُغطي وجهها وهي مُحرِمة. وسترها لوجهها عند مرور وسترها لوجهها عند مرور وعائشة ، وبه قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وإسحاق و محمد بن الحسن. قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافاً (۱). | حديث عائشة ها أنها قالت: (كنا مع وسول الله الله ونحن مم محرمون، فإذا مرّ بنا وجوهنا الثوب من قبل ووسنا، وإذا جاوز ووسنا، وإذا جاوز البخاري، الصيد:٥، والمغاري، الحج:٥٠) | تستر شعرها، ويحَرُم<br>عليها ستر وجهها، إلا<br>إذا كانــت بحــضرة<br>رجال أجانب. | *       |
| عطاء والشوري وإسحاق وداود وابن المنذر، ومذهب الشافعية، وهو المشهور من ملذهب الحنابلة، وقول                                                                                                                                                                                         | انظـــــر مبحـــــث:<br>محظورات الإحرام.                                                                                                                                | لیس علیه فدید، ویجب علیه متی ذکر أن یحسر عن رأسه.                                | ٤       |

<sup>(</sup>ولا تُخمِّروا وجهه ولا رأسه) في: زاد المعاد (٢/ ٢٤٤)، ومنسك الشنقيطي ( ٢/ ٢٩٥)، ومجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢/ ١٣٠ ).

<sup>(</sup>١) المجموع (٧/ ٢٥٠)، المغني (٥/ ١٥٤)، بداية المجتهد (١/ ٥٥٨).

| ممـــن قـــال بـــه               | الـــدليل أو التعليــــل              | الحكسم والبيسان       | النسألة |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------|
| داوود وابن حزم. واختيار:          | "                                     |                       |         |
| ابن قدامة وابن تيمية              |                                       |                       |         |
| والنووي والسعدي وابن باز          |                                       |                       |         |
| وابن عثيمين.                      |                                       |                       |         |
| أما عند أبي حنيفة ومالك           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ·                     |         |
| والليث ورواية عن أحمد:            |                                       |                       |         |
| يكون حكمه كالعامد، فعليه          |                                       |                       |         |
| فدية فعل المحظور <sup>(۱)</sup> . |                                       |                       |         |
| الـــشافعي، والحنابلــة.          | قياساً على فدية حلق                   | يجوز عند الضرورة.     |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن           | _                                     | وعليسه الفديسة، فسإذا | ٥       |
| تيمية ابن عثيمين (٢) .            | الرأس.                                | استغنى عنه نزعه.      |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۸۸)، مواهب الجليل (۳/ ۱۵۶)، المغني (٥/ ۱۷۳ ـ ۳۷۳ ـ ۳۹۱ ـ ۳۹۳ ـ ۹۹۱ ـ ۳۹۳ ـ ۹۹۱)، المجموع (۷/ ۱۸۹۰)، الفروع (۳/ ۳۹۱)، الفروع (۳/ ۳۹۱)، الفروع (۳/ ۳۹۱)، الإختيارات (۱/ ۶۹۱)، إعلام الإنصاف (۳/ ۹۹۱)، مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ ۲۲۷)، الاختيارات (۱/ ۶۹۱)، إعلام الموقعين (۲/ ۰۰)، الفروع (۳/ ۳۶۱)، حاشية الروض (٤/ ۳۳)، فقه السعدي (٤/ ۲۲ ـ ۳۳ ـ ۳۸)، المختارات الجلية (ص ۷۸)، مجموع فتاوی ابن باز (۱۱ / ۱۳۳ ـ ۱۳۳) (۱۲/ ۲۰۱۹)، الشرح الممتع (۷/ ۲۰۲۹)، مجموع فتاوی ابن عثيمين (۲۲/ ۱۱۲ ـ ۱۱۲).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ۲۰۹)، المغني (٥/ ١٥١)، منسك ابن تيمية (ص٤٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ۲۲/ ۱۲۸ ).

### المبحث العاشر: (قطع شجر الحرم ، وحشيشه)

| الصفحة | رقمها | المــــــالة                                                   |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
|        | 1     | ما حكم قطع شجر الحرم المكي؟                                    |
| . 4    | ۲     | قطع ما أنبته الإنسان من البقول والزروع ، والشجر: كالنخل والعنب |
|        | •     | ونحوها في الحرم؟                                               |
| 7.1    | ٣     | اليابس من الشجر، وما انكسر منه، وما تساقط من أوراقه، بغير فعل  |
| , , ,  | ,     | آدمي.                                                          |
| 7.7    | ٤     | ما حكم حشيش الحرم؟                                             |
|        | ٥     | هل في إتلاف شجر الحرم وحشيشه ضمان؟                             |
| 7.4    | ٦     | هل تحريم قطع شجر الحرم من محظورات الإحرام؟                     |
| 7 • £  | ٧     | هل يجوز قطع الشوك والعوسج في الحرم؟                            |
|        | ۸     | قطع ورق الشجر الرطب.                                           |
|        | ٩     | أخذ السواك من الحرم.                                           |
| 7.0    | ١.    | ثمر شجر الحرم، هل يجوز قطفه؟                                   |
| (13    | 11    | الكمأة ( الفقع ) ونحوها، هل يجوز لقطه؟                         |
|        | ١٢    | إذا كانت أشجار الحرم في الطريق، فهل يجوز إزالتها؟              |
| 7.7    | 14    | إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدَّة إلى الطريق،    |
| .,,,   | 11    | وتُؤذي المارَّة، فهل تُقطع؟                                    |

### ( أحكام ومسائل قطع شجر الحرم وحشيشه )

| محدن قسال بسه                                                                                                                   | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                             | الحكسم والبيسان                                                                                             | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بإجماع أهل العلم (١).                                                                                                           | حدیث أبي هريرة الله أن النبي الله قسال: ( ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يخُتلى شوكها، ولا يُعضد شجرها). في عضد شجرها). متفق عليه (البخاري ١/ ٣٨ - ومسلم | حرام. والآن جزء من مكة خارج حدود الحرم، فيجوز أن يُحشَّ نباتها، ويُصاد صيدها، فهو في مكة لكنه ليس في الحرم. | 1       |
| البقول والزروع: حكى ابن المنذر وغيره الإجماع عليها. أما الشجر فجواز قطعه عند: الجمهور من الحنفية، والشافعية، وبعض الحنابلة. وهو | لأنه ليس من شـجر<br>الحرم.                                                                                                                             | جائز مطلقاً.                                                                                                | ۲       |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٤٤٧)، المغني (٥/ ١٨٥)، الإجماع لابن المنذر ص(٧٧)، فتح الباري (٤/ ٥٣ ).

| ممسن قسال بسه                | الـــدليل أو التعليــــل                    | الحكسم والبسان         | المسألة |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------|
| اختيار: ابن تيمية واللجنة    |                                             |                        |         |
| الدائمة وابن باز وابن        |                                             |                        |         |
| عثيمين .                     |                                             |                        |         |
| جـواز قطعــه قــول: أبي      |                                             |                        |         |
| حنيفة وأحمد والشافعي         |                                             |                        |         |
| وهو مروي عن الحسن.           |                                             | لا بأس بقطع اليابس من  |         |
| واختاره: ابن قدامة           |                                             | الــشجر، ولا بــأس     |         |
| والنووي وابن تيمية وابن      | لأنه بمنزلة الميت،                          | بالانتفاع بما انكسر من |         |
| القيم وابن عثيمين.           | لا سه بمنزله الميت، وبمنزلة الظّفر المنكسر. | أغصانه، ولا بأس بما    | ٣       |
| وخالف مالك: فمنعه.           |                                             | انقلع من الشجر، وما    | ,       |
| وهو اختيار: ابن حزم.         |                                             | تساقط من الورق، بغير   | !       |
| وجواز الانتفاع بـــه: بـــلا |                                             | فعل آدمي.              |         |
| خلاف كما ذكره ابن            |                                             |                        |         |
| قدامة (٢).                   |                                             |                        |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ١٠٣)، المجموع (٧/ ٩٤٤)، المغني (٥/ ١٨٥)، الإجماع لابن المنذر ص(٧٨)، فتح الباري (٤/ ٥٣)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١١٧)، منسك ابن تيمية (ص٤٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١١/ ٢٠٠)، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (٢٠/ ٢٠٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٥١).

 <sup>(</sup>۲) المبسوط (٤/ ١٠٤)، المجموع (٧/ ٣٥٠-٤٤)، المغني (٥/ ١٨٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦ / ١١٧)، زاد المعاد (٣/ ٤٥٠)، الشرح الممتع (٧/ ٢٥١).

| ممن قسال بسه                                                                                                                                                              | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                      | الحكم والبيسان                                                                                                        | السألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| بلا خلاف <sup>(۱)</sup> .                                                                                                                                                 | قول ه الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                        | حرام إلا الإذخر، وما<br>أنبته الأدمي، واليابس.                                                                        | ٤      |
| عطاء ومالك وأبو ثور وداود والسشافعي في القديم وابن المنذر. واختيار: وابن حزم والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. والجمهور، كأبي حنيفة والشافعي وأحمد: على أن فيه الجيزاء، على | لعدم الدليل على الجزاء، والأصل براءة الذمة. الذمة. ولأن المُحرِم لا يضمنه في الحلّ، فلا يضمنه في الحرم، كالزرع. وأما ما ورد عن بعض الصحابة: فهو من باب التعزيز. | ليس فيه ضمان، ولكن<br>يأثم من أتلفه، ويلزمه<br>التوبة والاستغفار من<br>هذا الذنب.<br>وإن أمكنه ردُّ ما قطعه<br>ردَّه. | 0      |

<sup>(</sup>١) المجموع (٧/ ٤٤٧)، المغني (٥/ ١٨٧).

| ممـــن قـــال بــــه      | الـــدليل أو التعليـــل     | الحكسم والبيسان        | المسألة |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
| اختلاف بينهم في نوعه      |                             |                        |         |
| وقدره .                   |                             |                        |         |
|                           |                             | قطع شجر الحرم لا       |         |
|                           | قول ع : ( لا يُخــتلى       | علاقة له بالإحرام،     |         |
|                           | قوت گر ۱ بعضائی خلاها).     | وإنما علاقته بالحرم.   | :       |
|                           | حارها). (البخـــارى: ١٣٤٩ - | فمن كان داخل الحرم:    |         |
|                           | <u> </u>                    | حرم عليه قطع أشجار     |         |
| بلا خلاف <sup>(۲)</sup> . | مسلم: ۳۳۰۲)                 | الحرم قبل التحلُّل     | ٦       |
|                           | وفي لفظ: (لا يُحْمَّشُ      | وبعده.                 |         |
|                           | حشیشها).                    | ومن كان خارج الحرم:    |         |
|                           | (الطبراني في الأوسط         | حلَّ له قطع الشجر، قبل |         |
|                           | ٤/ ٣٧٩، وهو ضعيف)           | أن يحِلّ وبعد أن يحلّ  |         |
|                           |                             | (كما لوكان بعرفة).     |         |

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (۶/ ۳۹۲)، المجموع (۷/ ٤٤٧)، مجموع فتماوى شيخ الإسلام (۲) الاستذكار (۱۱۷/۲۳)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۲۳۲).

| ممن قسال بـــه         | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان | البسألة |
|------------------------|--------------------------|---------------|---------|
| الجمهـور. واختـاره:    |                          |               |         |
| النووي وابس قدامة وابس | لقوله ﷺ: ( ولا يُعضَد    | :             |         |
| القيم والمشنقيطي وابسن | شوكه).                   |               |         |
| عثيمين.                | (البخاري: ١٥٨٧ -         |               |         |
| وعند عطاء ومجاهد       | مسلم: ۳۳۰۲)              |               |         |
| وعمرو بن دينار         | '                        | لا يجـــوز.   | ٧       |
| والــشافعي، والقــاضي  | و في رواية (مسلم:        |               |         |
| وأبو الخطاب من         | ١٣٥٥): (لا يَحْسَبُط     |               | :       |
| الحنابلة: يجوز، قياساً | شوكها).                  |               | :       |
| على السباع بجامع       |                          |               |         |
| الأذية بطبعه (١).      |                          |               |         |
|                        | لقوله ﷺ: ( ولا يُعضد     |               |         |
| الجمهور.               | شـــجرها) (البخـــاري:   |               |         |
| وخــالف: أبــو حنيفــة | ٤٣١٣) ولأن مسا حَـرُم    | لا يجــــوز.  | ٨       |
| والشافعي .             | أخذه، حَرُم كل شيءٍ منه، |               |         |
|                        | كريش الطائر.             |               |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ١٠٤)، المجموع (٧/ ٤٥٣)، المغني (٥/ ١٨٦)، فتح الباري (٤/ ٥٣)، مسلم بشرح النووي (٩/ ١٢٦)، زاد المعاد (٣/ ٤٥٠)، منسك الشنقيطي (٣/ ٣٦٦)، الشرح الممتع (٧/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>Y) المجموع ( $\sqrt{988}$ )، المغني (٥/ ١٨٨)، زاد المعاد ( $\sqrt{998}$ )، حاشية الروض ( $\sqrt{8}$ /  $\sqrt{8}$ ).

| ممـــن قـــال بــــه      | الـــدليل أو التعليــــل                      | الحكم والبيسان       | المسألة    |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------|
| أبو حنيفة وأحمد. واختاره: |                                               |                      | :          |
| ابن المنذر وابن الصلاح.   | ا ان خلاف                                     |                      |            |
| وذهب مالك والشافعي        | لعموم النهي في قوله ﷺ:                        |                      |            |
| إلا الجواز، وهو مرويٌ     | ( ولا يُعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لا يجــــوز.         | <b>,</b> , |
| عن عطاء ومجاهد            | شجرها).                                       |                      | 1          |
| وعمرو بن دينار (١)        |                                               |                      |            |
|                           | لأنها ليست بأشجار ولا                         |                      |            |
| اختيار: ابن عثيمين (٢).   | حشيش، فلا تدخل في                             | نعم يجوز قطفه.       | ١.         |
|                           | التحريم.                                      |                      |            |
|                           | لأنها ليست بأشجار ولا                         |                      | ,          |
| اختيار: ابن عثيمين (٣)    | حشيش، فلا تدخل في                             | نعم يجوز لقطه.       | 11         |
|                           | التحريم.                                      |                      |            |
| (8)                       | إذا لم يكــــن ضرورة                          | إن كان هناك ضرورة،   | ١٢         |
| اختيار: ابن عثيمين (1).   | فالتحريم باقي .                               | بحيث لا يُمكن العدول | ''         |

<sup>(</sup>۱) إرشاد الساري (ص ٢٥٥)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٢١)، المجموع (٧/ ٤٤٩)، المغني (٥/ ١٨٥)، الإنصاف (٣/ ٥٥٢)، فتح الباري (٤/ ٥٣)، أحكام الحرم المكي الشرعية (ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٧/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) الشرح الممتع (٧/ ٢٢١).

| ممـــن قـــال بــــه | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان   | المسألة |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
|                      |                             | بالطريق إلى محلِّ آخر |         |
|                      |                             | فلا بأس بقطعها. وإن   |         |
|                      |                             | لم يكن هناك ضرورة،    |         |
|                      |                             | فالواجب العدول        |         |
|                      |                             | بالطريق عنها.         |         |
|                      | لأن الرسول ﷺ قال: ( لا      |                       |         |
| اختيار: ابن عثيمين   | يُعضَد شوكها) والشوك        | الا تُقطع.            | 14      |
|                      | يُـوّذي، ومع ذلك نهـي       | ر سعے.                |         |
|                      | عن عضده.                    |                       |         |

# الفَصْيِلُ الْهُتَايِغِ

## مسائل وأحكام في: الطواف – السعي – الحلق والتقصير

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الطواف

المبحث الثاني: السعي

المبحث الثالث: الحلق والتقصير

## المبحث الأول مسائل وأحكام في : (الطواف) <sup>(\*)</sup>

وفيه تسعة مطالب:

المطلب الأول: شروط الطواف وواجباته

المطلب الثاني: صفة الطواف

المطلب الثالث: سنن الطواف

المطلب الرابع: المباحات والمكروهات في الطواف

المطلب الخامس: طواف المحمول والراكب

المطلب السادس: طواف القدوم

المطلب السابع: طواف الإفاضة

المطلب الثامن: طواف الوداع

المطلب التاسع: ركعتا الطواف

<sup>(\*)</sup> انظر أنواع الأطوفة وأسمائها في الباب الأول من هذا الكتاب، أما هذا المطلب ففيه ما يتعلق بالطواف من أحكام ومسائل، وقد قسمت المبحث تسعة مطالب؛ لكثرة مسائله.

## المطلب الأول: (شروط الطواف وواجباته)

| الصفحة | رقمها    | الد الد                                                          |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 717    | ١        | ما هي شروط صحة الطواف؟                                           |
| 710    | ۲        | ما هي النية التي تُشترط للطواف؟                                  |
|        | ٣        | إذا كان قد نوى الطواف، ثم عرضت له نية أخرى أثناء طوافه،          |
|        | <b>,</b> | كملازمة غريمٍ، أو هضم طعامٍ ونحوه، فما الحكم؟                    |
| 717    | ٤        | لو دار حول البيت طالباً لرجلٍ، أو متروِّحاً بالمشي ونحو ذلك، فهل |
|        | ,        | يصح طوافه؟                                                       |
|        | ٥        | لو طاف على غير طهارة ناسياً، أو جاهلاً، فما الحكم؟               |
| 717    | 7        | إذا شك في طهارته حين الطواف، فهل يضره ذلك ؟                      |
|        | ٧        | إذا أحدث، وذهب ليتوضأ، فهل يبدأ الطواف من جديد؟                  |
|        | ٨        | إذا خرج من الطائف دم وهو في المطاف، فما الحكم؟                   |
| *.     | ٩        | من به حدث دائم كمن به سلس بول، ومستحاضة إلخ هـل                  |
| ٦٫١٨   |          | يطوف؟ وكيف؟                                                      |
|        | ١.       | لو انكشفت عورة الطائف، أو طاف عرياناً، أو عليه ثوب قصير أو       |
|        | <b>,</b> | رقيق لا يستر العورة، فما حكم طوافه؟                              |
| 719    | 11       | لو نقص شيئاً من الطواف ـ ولو يسيراً ـ كخطوة، فما الحكم؟          |
|        | 17       | إذا شكَّ في عدد أشواط الطواف، فماذا يعمل؟                        |
| 77.    | ١٣       | إن أخبره شخصٌ عن عدد طوافه، فهل يأخذ بقوله؟                      |

| الصفحة | رقمها    | المـــــــالة                                              |
|--------|----------|------------------------------------------------------------|
| 37. 18 | . 1 &    | لو ابتدأ طوافه بعد الحَجَر الأسود، من جهة الباب ( بأن خالف |
|        | . , ,    | الترتيب)، فما الحكم؟                                       |
|        | 10       | إذا نكَّس طوافه، بأن جعل الكعبة على يمينه، فما الحكم؟      |
| 771    | ١٦       | لو طاف وهو مستقبل للبيت، أو مستدبر له بأن يمشي معترضاً     |
|        |          | (كالذين يتحلَّقون على النساء في المطاف ).                  |
| 777    | ١٧       | إذا حضرت الصلاة المكتوبة، أو حضرت صلاة الجنازة، وهو        |
|        | , •      | يطوف، فماذا يصنع؟                                          |
| 774    | ۱۸       | إذا قطع طوافه من أجل الصلاة، فمن أين يبدأ الطواف بعدها؟    |
| 778    | 19       | إذا ترك الموالاة في الطواف (عمداً أو سهواً) لغير صلاة، فما |
|        | ' '      | الحكم؟                                                     |
|        | ۲.       | الفصل بين أشواط الطواف بكلام، أو شربٍ، أو انتقالٍ للدور    |
|        | <b>,</b> | العلوي.                                                    |
| ٦٢٥    | 71       | ما حكم خروج الطائف عن حدود المطاف إلى المسعى، أو فوق       |
|        |          | المسعى؟                                                    |
|        | 77       | من دخل الحِجْر في أحد أشواط الطواف، فما حكم طوافه؟         |
| 777    | 77       | الطواف أقصى المسجد الحرام، وخارجه.                         |
| 777    | 7 £      | لو طاف على الشاذروان، فما حكم طوافه؟                       |

### أحكام ومسائل في شروط الطواف وواجباته

| ممسن قسال بسه             | الـــدليل أو التعليـــل               | الحكـــــم والبيـــــان   | المسألة |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------|
| ١_ شرط النيـة: قــول      | ١ . قوله تعالى: ﴿ وَمَا               | ١ ـ النيـة. ٢_أن يكـون    |         |
| الجمهور (۱).              | أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ | الطائف طاهراً من          |         |
| ٢. الجمهور، ومنهم مالك    | مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ | الحــدثين، والنجاســـة    |         |
| والشافعي والمشهور عن      | البينة: ٥                             | (ســواء كــان حــاملاً    |         |
| أحمد وأكثر فقهاء          | ٢ ـ لحديث: ( الطواف                   | للنجاسة أو ملاقيها في     |         |
| الـسلف، وهـو اختيـار:     | بالبيت صلاة).                         | بدنه أو ثيابه أو مطافه).  |         |
| النووي وابسن قدامة        | (الترمــــذيح ٩٦٠_ــــ                | ٣ ـ ستر العورة، ( العورة  |         |
| والـــشنقيطي واللجنــة    | والدارمي ٢/ ٤٤_ وابن                  | الواجب سترها في الصلاة    | ١       |
| الدائمة وابن باز. خلافاً  | خزيمة ح ٢٧٣٩ ـ وابـن                  | للرجل والمرأة ).          |         |
| لأبي حنيفة وبعض           | حبان ح ٩٩٨ ـ والبيهقي                 | ٤ ـ أن يطوف سبعة أشواط.   |         |
| أصحابه، ورواية عن         | ٥/ ٥٥ - والحـــاكم                    | ٥ - الترتيب. بأن يبدأ من  |         |
| أحمد، فعددُّوه: واجباً    | (209/1                                | الحَجَر الأسود. ٦. أن لا  |         |
| يجبر بدم. أما اختيار: ابن | ولقوله ﷺ لعائشة رضي                   | يُنكِّس طوافه ( فلا بد أن |         |
| تيمية وابن القيم وابن     | الله عنها: (افعلي ما                  | يجعل الكعبة عن يساره)،    |         |
| عثيمين، فعندهم أنه: سنة،  | يفعل الحاج، غير ألا                   | حتى ولو كان محمولاً.      |         |
| إلا في حــق الحــائض،     | تطـو في بالبيــت حتــي                | ٧ ـ الموالاة.             |         |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۲/ ۷۷٤)، شرح العمدة ( ۳/ ۵۸۲)، الإنصاف (۱۸/٤). والتفصيل في النية سيأتي قريباً.

| ممسن قسال بسه             | الـــدليل أو التعليــــل               | الحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|
| وهو قول داود ورواية عن    | تطهري). (البخاري:                      | ٨ ـ أن يطــوف بالبيــت    |         |
| أحمد وقولٌ لبعض           | ١٦٥٠ - ومــــسلم:                      | جميعه،                    | ·       |
| أصحاب أبي حنيفة.          | (۲۹۱۹                                  | ٩ ـ أن يطوف في المسجد     |         |
| ٣- الجمهور، منهم:         | ٣ ـ حديث أبي هريرة                     | الحرام.                   |         |
| المالكيـــة والـــشافعية  | الله في حجمة السوداع:                  | وزاد بعض العلماء على      | -       |
| والحنابلـة. واختيـــار:   | (ولا يطـوف بالبيـت                     | هذه الشروط - أيضاً-:      |         |
| النووي وابن قدامة وابن    | عريان). متفق عليه                      | الإسلام، وهو بالإجماع.    |         |
| تيمية والشنقيطي وابن باز  | (البخـــاري ۱۹۲۲،<br>ومـــسلم ۲ / ۹۸۲) | والعقـــل، وهـــو: رأي    |         |
| وابن عثيمين. وخالف        | ٤ ـ (لأن النبي ﷺ طاف                   | الجمهـور. والمـشي مـع     |         |
| الحنفية: فلم يشترطوه (١). | بالبيت سيعاً).                         | القدرة، وهو: رواية لمالك، |         |
| ٤- الجمهــور، خلافــــاً  | (البخاري ح ١٦٢٧                        | وأحمد في المشهور عنــه    |         |
| للحنفية (٢).              | ومسلم ۲/ ۹۰۵)                          | (وسيأتي).                 |         |
| ٥ ـ الجمهور. منهم الشافعي |                                        |                           |         |
| وأحمد وبعض الحنفية.       |                                        |                           |         |
| واختيار: ابن تيمية وغيره. |                                        |                           |         |
| خلافاً لبعض الحنفية (٣).  |                                        |                           |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۲۹)، المجموع (  $\Lambda$  /  $\delta$  )، المغني ( $\delta$  /  $\delta$  )، شرح العمدة ( $\delta$  /  $\delta$  )، هداية السالك (  $\delta$  -  $\delta$  )، منسك الشنقيطي (  $\delta$  /  $\delta$  )، الشرح الممتع (  $\delta$  /  $\delta$  ).

<sup>(</sup>۲) المجموع (  $\Lambda$  /  $\Pi$  )، هداية السالك (  $\Pi$  /  $\Pi$  )، شرح العمدة (  $\Pi$  /  $\Pi$  )، الإنصاف ( $\Pi$  /  $\Pi$  ).

<sup>(</sup>٣) هداية السالك (٢ / ٧٧٨)، بداية المجتهد (١/ ٥٧٩)، شرح العمدة (٣/ ٥٩٢).

| ممـــن قــــال بــــه       | الـــدليل أو التعليــــل                         | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| ٦_ مالــك والــشافعي        | ٥۔ لفعله ﷺ.                                      |                       |         |
| وأحمد، وهمورأي              | ٦ ـ في حديث جابر: (ثم                            |                       | •       |
| الجمهور. واختيار: ابن       | مشی عملی یمینه فرمل                              |                       |         |
| تيميـــة وابـــن عثيمــين.  | ثلاثاً) (مسلم ۲/ ۸۸۸).                           |                       |         |
| وخالف الحنفية فقالوا:       | ٧ ـ لفعله ﷺ. ٨ ـ ﴿ وَلْـ يَظُونُواْ بِٱلْبَايْتِ |                       |         |
| يصح ويجبره بدم (١).         | ٨- ﴿ وليطوفوا بِالبيتِ<br>الْعَتِيقِ ﴾ الحج: ٢٩. |                       |         |
| ٧ ـ المالكية، والشافعي في   | ٩ - ﴿ أَن طَهِمُوا بَيْتِيَ                      |                       |         |
| القديم، والحنابلة.          | لِلطَّآبِفِينَ ﴾ البقرة: ١٢٥                     |                       |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن     | ·                                                |                       |         |
| تيميــة واللجنــة الدائمــة | ,                                                |                       |         |
| وابن باز وابن عثيمين (٢).   |                                                  | ·                     |         |
| ٨_الجمهور. وخالف            |                                                  |                       |         |
| الحنفية (٣).                |                                                  |                       |         |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير لابن الهمام (۳/ ۵۸)، المجموع (۸/ ٦٠)، هداية السالك (۲/ ٧٧٩)، المغني (٥/ ٢٣١)، شرح العمدة (٣/ ٥٢٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ٤٧)، المغني (٥/ ٢٤٩)، شرح العمدة (٣/ ٥٩٢)، هداية السالك (٢/ ٧٩٢). ٧٩٢)، فتاوى اللجنة الدائمة ( ١١/ ٢٥٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢/ ٢٩٢).

<sup>(7)</sup> المجموع (٨/ ٢٦ – ٢٠)، بداية المجتهد (١/ ٥٨٢)، شرح العمدة ( $^{7}$  ٩٤٥).

| ممـــن قــــال بــــه                            | الـــدليل أو التعليــــل              | الحكـــــم والبيـــــان | المسألة |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------|
| <ul> <li>٩ _ بالإجماع<sup>(١)</sup>.</li> </ul>  |                                       | ·                       |         |
| ١ – بلا خلاف.                                    | 10                                    |                         |         |
| ٢- المالكيــــة وبعـــض                          |                                       | ١ - إن كان الطواف في    |         |
| الــــشافعية، وبعــــض                           | ١- لقوك ﷺ: (إنـما                     | غير الحج والعمرة، فلا   |         |
| الحنابلــــة، وصــــحَّحه                        | الأعهال بالنيات).                     | يصح إلا بنية: الطواف.   |         |
| النووي. وهو اختيار: ابـن                         | (البخاري: ١)                          | ٢ ـ وإن طاف للحج أو     |         |
| عثيمين                                           | ٢- لأن الحج: أجزاء                    | العمرة، فتكفيه نية      |         |
| وذهب أبو حنيفة وجمهور                            | مسن عبادة واحدة،                      | الطواف، ولا يلزمه تعيين |         |
| الشافعية إلى أنه لا يفتقر                        | والنية في أولها كافية                 | النية، بأن ينوي نوع     | 7       |
| شيءٌ من أعمال الحج                               | عـن النيـة في بقيـة                   | الطواف( هل هو للعمرة    |         |
| مطلقاً إلى نية؛ لأن نية<br>الحج تشملها كلها. وهو | أجزائها.                              | أم للحــــج أم وداع أم  |         |
| الحج تسملها كنها. وهمو الختيار: الشنقيطي.        | وكما لو وقف الحاج بعرفة ناسياً، أجزأه | قدوم؟ إلىخ ). أما إن    |         |
| الما مذهب الحنابلة: فلا                          | بعرف السياء اجراه ذلك: بالإجماع.      | طاف بلانية مطلقاً، لم   |         |
| بدمن تعيين ما يطوف                               | ٠. د د و پر                           | يصح طوافه.              |         |
| به <sup>(۲)</sup> .                              |                                       |                         |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸ / ۳۹ )، المغني ( ٥ / ۲۲۰ )، الإجماع لابن المنذر ص (۷۱ ).

<sup>(</sup>۲) هداية السالك (۲/ ۷۷٤)، مواهب الجليل (۳/ ۸۸)، المجموع (۸/ ۱٦ - ۲۲۰)، الفروع (۳/ ۱۲۸)، المغني (٥/ ٣١٣)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٥)، حاشية الروض (٤/ ٢٠٨)،

| ممــــن قــــال بــــه                                                                                 | الـــدليل أو التعليــــل                                                                    | الحكــــم والبيـــان                                                           | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الحنابلة <sup>(۱)</sup> .                                                                              | لأنه حقَّق الشرط، وهو نية الطواف. ونقصان الثواب: لعدم تمحُّض نية العبادة.                   | لا يــضره ذلـك، إلا أنــه<br>ينقص ثوابه.                                       | ٣       |
| الجمهور. واختيار: النووي وابن تيمية وابن عثيمين (٢).                                                   | لقوله ﷺ (إنما الأعمال<br>بالنيات). (البخاري: ١)<br>ولا تصح عبادة إلا بنية.                  | لا يــصح، ولا يجُزئــه الطواف.                                                 | ٤       |
| الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وهو اختيار: ابن قدامة والسنقيطي واللجنة الدائمة وابن باز (٣). | لفعل النبي الله عنها: لعائشة رضي الله عنها: (افعلي ما يفعله الحاج السخاري: (البخساري: ١٦٥٠) | لا يصح طوافه، فلا بد أن<br>يتطهَّر، ثم يُعيد، حتى ولو<br>كان ناسياً أو جاهلاً. | 0       |

بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٨)، أضواء البيان (٥/ ٢٢٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٥١-٢٥٣).

<sup>(</sup>١) حاشية الروض ( ٤ / ١٠٧ ).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۱۱)، هدایة السالك (۲/ ۷۷٤)، شرح العمدة (۳/ ۵۸۲)، بدائع الصنائع (۲/ ۳۰۸)، الشرح الممتع (۷/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية (١/ ٢٤٦)، الاستذكار (٤/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، المجموع (٨/ ١٧)، المغني

<sup>(</sup>٥/ ٢٢٣)، بداية المجتهد (١/ ٥٨٤)، شرح العمدة (٣/ ٥٨٧)، منسك الشنقيطي

<sup>(</sup>١/ ٢٤٩)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٣٧)، فتاوى ابن باز (٢/ ١٧٠).

| ممــن قــال بـــه         | الـــدليل أو التعليــــل                   | الحكــــم والبيــــان    | المسألة |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|---------|
| باشتراط الطهارة)          |                                            |                          |         |
| * الحنابلة. واختيار: ابن  |                                            |                          |         |
| قدامة، واللجنة الدائمة    |                                            |                          |         |
| وابن باز.                 |                                            |                          |         |
| * اختيار: اللجنة الدائمة  | * لأن الشك بعد                             | * إن شكَّ بعد الفراغ من  |         |
| وابن باز.                 | * لان الــــشك بعــــد<br>العبادة لا يؤثر. | الطواف، صحَّ طوافه، ولا  |         |
| أما عند الحنابلة، واختيار |                                            | يلزمه شيء.               | ٦       |
| ابن قدامة: أنه لا يصح     | * لأن الأصل السلامة                        | * وإن شكَّ أثناء الطواف، |         |
| طواف، لأنه شكٌّ في        | وصحة العبادة.                              | فلا يضره، إلا أن يتيقن.  |         |
| شرط العبادة قبل الفراغ    |                                            |                          |         |
| منها(١). (وهذا على القول  |                                            |                          |         |
| باشتراط الطهارة)          |                                            |                          |         |
| الحسن ومالك ورواية عن     | لأن وضوءَه قطع                             | نعم يبتدئ طواف من        |         |
| أحمد وقول بعض الشافعية.   | الموالاة التي هي شرط                       | جديد، سواءٌ أحدث         |         |
| واختيار: ابن عثيمين.      | للطواف.                                    | متعمداً ، أم غلبه الحدث. | ٧       |
| وفي روايمة عن مالك        | ولا تجـــب إعــــادة                       | فإن كان الطواف واجباً:   |         |
| وأحمد، وقول الشافعي       | الطــواف المــسنون،                        | لزمته الإعادة.           |         |

<sup>(1)</sup> المغني ( ٥ /  $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  )، فتاوى اللجنة الدائمة (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon$  ).

| ممـــن قـــال بــــه                                      | الـــدليل أو التعليــــل                                                                            | الحكــــم والبيــــان                                                                                                    | المسألة |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| وإسحاق: أنــه يبنــي ولا                                  | كالصلاة المسنونة إذا                                                                                | وإن كان مستحباً: لم                                                                                                      |         |
| يستأنف(١).                                                | بطلت.                                                                                               | ا تلزمه.                                                                                                                 |         |
| اختيار: ابن باز <sup>(۲)</sup> .                          | لأن الأصل: سلامة<br>الطواف، وليس هناك<br>دليلٌ واضحٌ يدل على<br>نقض الوضوء بخروج<br>الدم اليسير.    | * إن كان يسيراً، من غير السدُّبر والقبل: فإنه لا يؤثر. وإن كان كثيراً، أو خرج من القبل أو الدُّبر: فهو نجس، فيلزمه غسله. | ٨       |
| قال ابن تيمية: باتفاق<br>المسلمين (٣)                     | لأنهم فعلوا ما يقدرون عليه، والله سبحانه قيال ﴿ فَالنَّهُ وَاللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ التغابن: ١٦ | إذا كان لا يمكنهم<br>الطواف إلا مع النجاسة<br>فيتوضئون ويتطهرون                                                          | ٩       |
| جمهور العلماء. من السفافعية والمالكية والحنابلة. واختيار: | (لا يطـوفن بالبيـت<br>عريان).<br>متفق عليه [ البخاري                                                | إن انكشفت عورته بتفريط<br>منه: بطل طوافه.<br>وإن كان مُكرَهاً: فإنه يستتر                                                | ١.      |

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل في مختصر خليل (٧/ ٤٨٣)، المجموع ( ٨ / ٤٨ )، الشرح الكبير لابن قدامة (٣/ ٩٩٩)، المغني ( ٥ / ٢٤٩ )، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢ / ٢٩٢ ).

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن باز (۱/ ۱۰۵–۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن تيمية (٢٦ / ٣٠٢)، (منسك ابن تيمية (ص٦١).

| ممـــن قــــال بــــه          | الـــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيــــان        | المسألة |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|
| النووي وابن قدامة وابن         | ١٦٢٢ ومـــسلم            | مباشرةً، ويُكمل طوافه.       |         |
| تيمية والمشنقيطي وابن          | [9/1/                    | وإن طاف عُرياناً أو بشوبٍ    |         |
| عثيمين (١)                     |                          | قـصيرٍ أو رقيــق لا يــستر   |         |
|                                |                          | العورة: لم يصح طوافه.        |         |
| جمهـور العلـماء مـن            |                          | لا يصح طوافه، ولابُدَّ أن    |         |
| المالكية والشافعية             |                          | يستكمل طوافه مسن             |         |
| والحنابلة، وهـو قـول:          | لحديث ابن عمر الله:      | الحَجَر إلى الحَجَر سبعة     |         |
| عطاء وإسحاق وابن               | (رمل رسول الله ﷺ من      | أشواط تامة، ولو نقص          |         |
| المنذر. واختيار: ابن تيمية     | الحَجَـر إلى الحَجَـر    | عن ذلك ـ ولو يسيراً ـ: لم    | 11      |
| وابن عثيمين وغيرهما.           | ثلاثاً ومشى أربعاً ).    | يَكمُ ل طواف ه ولا بُـدَّ أن |         |
| وعند الحنفية: إن كان بمكة      | [مسلم ٤ / ٦٣ ـ ٦٤]       | يُعيده، ولا يجُبَر بدم.      |         |
| استكمله، وإن بلغ بلده لم       | . 1                      | فإن ذكر المتروك أثناء        |         |
| يرجع وعليه دم <sup>(٢)</sup> . |                          | الطواف فإنه يُلغي الشوط،     |         |
|                                |                          | ويقع ما بعده بدلاً عنه.      |         |
| نقل الإجماع على هذا:           | الإجماع.                 | إن كان أثناء الطواف: فإنه    | 17      |
| ابن المنذر وابن عبد البر       |                          | يبني على اليقين.             |         |

<sup>(</sup>۱) الفتساوى الهنديــة (۱/ ۲٤٦)، المجمــوع (۸/ ۵۸)، المغنــي (٥/ ۲۲۳)، شرح العمــدة  $(\pi/ 101)$ , هداية السالك  $(\pi/ 101)$  منسك الشنقيطي  $(\pi/ 101)$ ، الشرح الممتع  $(\pi/ 101)$ .

 <sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۲ ـ ۲۱)، التمهيد (۲/ ۲۹)، هداية السالك (۲/ ۷۸۱)، بداية المجتهد
 (۱/ ۱۳۸۸)، شرح العمدة (۳/ ۹۹۱)، الشرح الممتع (۷/ ۲٤۹).

| ممن قسال بسه                    | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان             | المسألة |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| وابن قدامة.                     |                          | وإن كان بعد الطواف: فإنه  |         |
| وعندابن تيمية: أنه إن           |                          | لا يلتفــت إلى شــكه، إلا |         |
| شك أثناءه، وعنده غلبة           |                          | أن يتيقن.                 |         |
| ظمن فإنه يعمل به، ولا           |                          |                           |         |
| يبني عملي اليقمين. وهمو         |                          |                           |         |
| اختيار: ابن عثيمين (١).         |                          |                           |         |
|                                 |                          | يأخذ بقوله إن كان عدلاً.  |         |
| بإجماع العلماء <sup>(٢)</sup> . | الإجماع.                 | ولا يأخمذ بقولمه إن كمان  | 14      |
| İ                               |                          | غير عدل.                  |         |
| الجمهور من الشافعية             |                          | لا يُعتبر له شوط، إلا إذا |         |
| والحنابلة وبعض الحنفية          |                          | وصل الحَجَر، فيبتدئ       |         |
| وبعض المالكية. واختيار:         | لفعله ﷺ.                 | بحساب السفوط من           | ١٤      |
| ابن تيمية.                      |                          | الحَجَر، ويلغو ما قبله.   |         |
| أما عند بعض الحنفية             |                          | العجبر، ويسو له طبه.      |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٢٣١)، المغني (٥/ ٢٢٤)، شرح العمدة (٣/ ٥٩٣)، الإجماع ابن المنذر (ص ٧٠)، المجموع (٨/ ٢٢)، الشرح الممتع (٧/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>Y) المجموع ( $\Lambda$ / YY)، المغني ( 0 / YY)، الإجماع ابن المنذر (  $\sigma$  · V).

| ممـــن قـــال.بـــه                   | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيــــان    | المسألة |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| وبعض المالكية: فيعتـدُّ               |                          |                         |         |
| بشوطه، لكنه ترك واجباً(١).            |                          |                         |         |
| إذا كان بمكة: فيُعيد                  |                          |                         |         |
| بالإجماع.                             |                          | ·                       |         |
| وإن رجع إلى وطنه: فيرجع               |                          | ·                       |         |
| ويعيد، ولا يجُزئه الدم عند            |                          | لا يـصح طواف. ويُعيــد  |         |
| الجمهـور، مـنهم مالـك                 | لمخالفة فعل النبي ﷺ.     | الطواف، حتى ولو رجع     | 10      |
| والشافعي وأحمد وأبو ثور               | منعت عس النبي هوه        |                         |         |
| وداود. وهو اختيار: النووي             |                          | إلى وطنه.               |         |
| وابن تيمية.                           | 10                       |                         |         |
| وخالف الحنفية فقالوا: إن              |                          |                         |         |
| خرج فعليه دم، ويكفيه <sup>(٢)</sup> . |                          |                         |         |
| مالك والشافعي وأحمد،                  | ٠١١ ١ : : : : ١١٠ ١      | لا يصح طوافه، ولا بد أن |         |
| وهو رأي الجمهور. وهو                  | لمخالفة فعل النبي ﷺ.     | يُعيده.                 | 17      |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۲/ ۷۷۸)، شرح العمدة (۳/ ۹۲)، حاشية الروض (3/ ۹۶)، الموسوعة الفقهية الكويتية (۳۰/ ۱۳۷)، العلامة الشرعية لبداية الطواف ص (۱۸ ـ ۱۹).

<sup>(</sup>۲) فتح القدير لابن الهمام (۳/ ۸۸)، الاستذكار (٤/ ١٩١)، المجموع (٨/ ٣٢-٦٠)، هداية السالك (٢/ ٢٧٩)، المغنى (٥/ ٢٣١)، بداية المجتهد (١/ ٦٣٨)، شرح العمدة (٣/ ٢٩٥).

| ممـــن قــــال بــــه                                                                                                                                                                                                     | الـــدليل أو التعليــــل                                                                                                                                             | الحكـــم والبيـــان                                                                  | السالة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| اختيار: النووي وابن تيمية                                                                                                                                                                                                 | ,                                                                                                                                                                    |                                                                                      |        |
| وابن عثيمين (١).                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                      |                                                                                      |        |
| قطع الطواف للصلاة                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                      |        |
| المكتوبة: قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عمر وسالم وعطاء وأبو ثور والسنافعي وأحمد والحنفية. واختاره: ابن قدامة وابن باز وابن والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. وعند مالك: يمضي في طوافه، ولا يقطعه إلا أن يخاف أن يَصْرً بوقت | لقوله ﷺ: (إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة). (أبو داود في سننه، التطوع: المسند: ٢٩١/ ٥٣١) المسند: ٢/ ٥٣١) ولأنه فِعلُّ مشروع أثناء الطواف، فلا يقطعه كاليسير. | يقطع طوافه، ويُصلي مع الجماعة المكتوبة أو الجنازة. فإذا فرغ، أكمل طوافه، ولا يُعيده. | ١٧     |
| الصلاة.<br>وقطعه للجنازة: قول أبي                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                      |                                                                                      |        |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ۱۹۱)، المجموع (٨/ ٣٣-٦٠)، هداية السالك (٢/ ٧٧٩)، المغنى (٥/ ٢٣١)، بداية المجتهد (١/ ٦٣٨)، شرح العمدة (٣/ ٥٩٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢٨٨).

| ممن قسال بــــه            | الدليل أو التعليــــل   | الحكم والبيان      | المسألة |
|----------------------------|-------------------------|--------------------|---------|
| حنيفة وأحمد وبعض           |                         |                    |         |
| المالكية. واختاره: ابن     |                         |                    | İ       |
| قدامة والمشنقيطي وابن      |                         |                    |         |
| عثيمين.                    |                         |                    |         |
| وقبال عطياء وعمروبين       |                         |                    |         |
| دينار ومالك وابن المنذر:   | ·                       |                    |         |
| إتمام الطواف أولى. وهو     |                         |                    |         |
| مذهب الشافعية.             |                         |                    |         |
| وبناؤه على ما مضى بعد      |                         |                    |         |
| المكتوبة والجنازة: بـلا    |                         |                    |         |
| خلاف، إلا ما وردعن         |                         |                    |         |
| الحسن، بالقول بأنه         |                         |                    |         |
| يستأنف، وهو وجةٌ عنـــد    |                         |                    |         |
| الشافعية (١).              |                         |                    |         |
| مالك، و أصح الوجهين        | الماريد والأثار والمارا | 1.5). 15           | ١٨      |
| عند الشافعية. وهـو اختيار: | لها ورد من ۱ د در حس.   | يبدأ من مكانه (على | 1/      |

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸ / ٤٧ – ۲۰)، المغني ( ٥ / ٢٤٧ )، الفروع (٣/ ٣٧١)، الإجماع لا بن المنذر ص ( ٧٠ )، هداية السالك ( ٢ / ٧٩٢ )، شرح العمدة (٣ / ٩٩٣ )، منسك الشنقيطي ( ١/ ٧٨٠ ـ ٢٨٧ )، فتاوى ابن باز ( ٢ / ١٧٥ )، الشرح الممتع (٧/ ٢٧٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢ / ٢٨٧ ).

| ممـــن قـــال بــــه       | الـــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيــــان      | المسألة |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| الشنقيطي واللجنة الدائمة   | ابــــن عمــــر،         | الصحيح)، وإن ابتدأ         | -       |
| وابن باز وابن عثيمين.      | وعبـدالرحمن بـن أبي      | الشوط من الحَجَر كان       |         |
| أما عند أحمد: فإنه يبتدئ   | بكـــر، وعطـــاء،        | أحوط.                      |         |
| الشوط الذي قطعه من         | وغيرهم.                  |                            |         |
| عندالحَجَر. وهو وجةٌ       |                          |                            |         |
| عند الشافعية.              |                          |                            |         |
| وذهب الحسن: إلى أنه        |                          |                            |         |
| يبتدئ الطواف من أوله (١).  |                          |                            |         |
|                            |                          | إن طال الفصل عرفاً:        |         |
| المالكية، والـشافعي في     |                          | أعاده من جديد.             |         |
| القـــديم والحنابلـــة.    | لفعله ﷺ ، حيث والي       | وإن لم يطل الفصل:          |         |
| واختيار: ابـن قدامـة وابـن | في طوافه.                | أكمله. ولا فرق بين الذِّكر | ١٩      |
| تيمية واللجنة الدائمة      | هي طوات.                 | والنسيان في هذا (مثل ما    |         |
| وابن باز وابن عثيمين (٢).  |                          | لو ترك شوطاً من الطواف     |         |
|                            |                          | يحَسَب أنه أتمَّه).        |         |

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل (۳/ ۷۸)، المجموع (۸/ ٤٩)، منسك الشنقيطي (۱/ ٢٨٥)، المعني (٥/ ٢٨٧)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٣٠)، فتاوى ابن عائمين (٥/ ٢٤٧)، فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸ / ۷۷)، المغني (٥ / ۲٤۸-۲٤٩)، شرح العمدة (٣/ ٩٩٥)، هداية السالك (٢ / ٧٩٢)، فتباوى اللجنة الدائمة ( ١١ / ٢٥٢)، مجموع فتباوى ابن باز(١٧/ ٤٣٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢ / ٢٩٢).

| ممـــن قـــال بــــه       | الدليل أو التعليــــل              | الحكــــم والبيــــان       | المسألة |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|
| اختيار: اللجنة الدائمة     | لأن الفاصل قصير.                   | كل ذلك: لا يضر.             | ۲.      |
| وابن باز وابن عثيمين (١١). |                                    | المارية المارية             |         |
| اشتراط كون الطواف في       | لا يجــوز؛ لأنــه إذا              |                             |         |
| المسجد: بالإجماع.          | خرج: يكون طاف                      |                             |         |
| والعذر عند النضرورة:       | بالمسجد، ولم يطف                   | لا يجـوز، لكـن إن كـان      |         |
| اختيار: ابن عثيمين.        | بالبيت. يقول تعالى:                | هنــاك زحــامٌ ولا يــستطيع |         |
| وانظمر قسرار هيئسة كبسار   | ﴿ وَلْـ يَظُوُّهُ أُوا لِالْبَيْتِ | أن يُكمل الطواف واضطُر      |         |
| العلماء في دورته (٥٣)      | ٱلْعَشِيقِ ﴾ الحج: ٢٩              | للخروج، فلا بأس، لكن        | ۲۱      |
| وتاريخ ١٤٢١/٥/١٤٢١هـ       | وللـضرورة والمـشقة:                | عليه أن ينتهز الفرصة من     |         |
| حيث رأى المجلس             | جاز لــه الخــروج                  | حين أن يجد فرجة يدخل        |         |
| بالأغلبية عدم جواز         | اليسير.                            | في المسجد.                  |         |
| الطواف فوق جزءٍ من         | ولأنــــه كاتــــصال               |                             |         |
| سطح المسعى(٢).             | الصفوف في الصلاة.                  |                             |         |
| عطاء ومالك والشافعي        | قولـــه تعــالى:                   | لا يـصح شـوطه، ويُعيـد      |         |
| وأحمد وأبو ثور وهو قول     | ﴿ وَلَـ يَظُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ   | الشوط الذي أخلَّ به إن      | 77      |
| جمهور العلماء. واختيار:    | الْعَنِينِ ﴾ الحج: ٢٩              | كان الوقت قريباً.           |         |

<sup>(</sup>۱) فتاوي اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۳۱)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (۲۲/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۲) الإجماع لابن المنذر ص (۷۰)، تفسير القرآن الكريم (۲/ ۶۹)، الشرح الممتع (٧/ ٢٦٣)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۲۸۸ - ۲۹۱)، توضيح الأحكام (٤/ ١٤٧ - ١٤٨).

| ممـــن قـــال بــــه      | الـــدليل أو التعليــــل                    | الحكــــم والبيــــان   | المسألة |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|
| ابن تيمية واللجنة الدائمة | ولم يقل في البيت.                           | وإن طال الوقت: يُعيد    |         |
| وابن باز وابن عثيمين.     | ولاشتراط الموالاة.                          | الطواف كله.             |         |
| وخالف الحنفية: فقالوا     |                                             |                         |         |
| إن ذكر قريباً أعاد، وإلا  |                                             |                         |         |
| صحَّ وعليه دم (١).        |                                             |                         |         |
|                           | لقولـــه تعـــالي:                          |                         |         |
|                           | ﴿ وَلَـ يَظُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ            | الطواف داخل المسجد:     |         |
|                           | ٱلْعَشِيقِ ﴾ الحج: ٢٩                       | يصح مهما بَعُد، ويجُزئ، |         |
|                           | والحائل لا يضر وقد                          | سواء حال بينمه وبسين    |         |
| بلا خلاف <sup>(۲)</sup> . | روت أم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ | الكعبة حائل أم لم يحل.  | 74      |
|                           | قالــت: شــكوت إلى                          | أما الطواف خارج         |         |
|                           | رســـول الله ﷺ أني                          | المسجد: فلا يجوز، ولا   |         |
|                           | أشتكي فقال: ( طـو في                        | ٰ يجُزئ.                |         |
|                           | من وراء الناس وأنت                          |                         |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ١٨٩)، المجموع (٨/ ٢٦)، المغني (٥/ ٢٣٠)، بداية المجتهد (١/ ٢٣٠)، شرح العمدة (٣/ ٩٤٥)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٣٣)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۳۹)، المغني (٥/ ۲۲۰)، الإجماع لابن المنذر ص (۷۰)، هداية السالك (۲/ ۷۸۳ ـ ۷۸۶).

| ممـــن قـــال بـــه      | الـــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
|                          | راكبة ). قالت:           |                       |         |
|                          | فطفت ورسول الله ﷺ        |                       |         |
|                          | حينئذٍ يصلي إلى جَنْب    |                       |         |
|                          | البيـت. متفـق عليــه     |                       |         |
|                          | [البخـاري ١/ ١٢٥،        |                       |         |
|                          | ومسلم ٢/ ٩٢٧]            |                       |         |
| المالكيــة والــشافعية   | لأن الشاذروان (*) من     |                       |         |
| والحنابلة. واختيار: ابـن | الكعبة، ولأنه ﷺ طاف      | لا يصح، ولا يجُزئه    | 7 £     |
| عثيمين (۱)               | من وراء ذلك.             |                       |         |

<sup>(\*)</sup> انظر الباب الأول من هذا الكتاب في: المقصود بالشاذروان، والكلام حوله.

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۲/ ۷۸۰)، المغني (٥/ ٢٣١)، شرح العمدة (٣/ ٩٩٥)، السشرح الممتع (٧/ ٢٩١).

#### المطلب الثاني: (صفة الطواف)

| الصفحة | رقمها | الدالة                                                           |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------|
|        |       | هل يستقبل الطائف الحَجَر، أم البيت عند ابتداء طوافه، وكيف يبدأ   |
| 779    | ,     | طوافه؟                                                           |
|        | ۲     | ما هي صفة الطواف؟                                                |
| 74.    | ٣     | ما حكم محاذاة الحَجَر حال الطواف؟ وكيف يحُاذيه؟                  |
|        | ٤     | البداية قبل الحَجَر الأسود في الطواف.                            |
| 7771   | ٥     | إذا جعل الطائف ظهره، أو وجهه، أو جانبه الأيمن للكعبة، كمن        |
| ,,,    |       | يتحلَّقون على نسائهم، فما حكم طوافه؟ (*)                         |
|        | ٦     | لو طاف المحُرِم لابساً المخيط قبل التحلُّل الأول، فما حكم طوافه؟ |
| 777    | ٧     | الطواف في أوقات النهي عن الصلاة.                                 |
|        | ٨     | كيفية رفع اليدين عند التكبير والإشارة للحَجَر.                   |
| 777    | ٩     | هل يُكبِّر آخر شوط، ويستلم الحَجَر؟                              |
| '''    | ١.    | حكم استقبال الحَجَر الأسود في الطواف، وكيفية مرور الطائف         |
|        |       | عليه؟                                                            |

<sup>(\*)</sup> مرَّت هذه المسألة في شروط الطواف؛ وورودها هنا لمناسبة ذكرها.

## أحكام ومسائل في (صفة الطواف)

| ممــــن قــــال بــــه                 | الـــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيــــان  | المسالة  |
|----------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|
| استقباله للحَجَرِ: مذهب                |                          |                        |          |
| الأثمة الأربعة. وقال                   | ·                        | 1 ~ 11 1 *-            |          |
| شيخ الإسلام: ومن قال:                  |                          | يستقبل الحَجَر، وليس   | :        |
| يستقبل البيت بحيث                      | - 1 ANE. 1 · 1           | عليه أن يذهب إلى مابين |          |
| يصير الحَجَر عن يمينه.                 | لفعله ﷺ، ولم يتقدَّم     | الـــركنين ( الأســـود |          |
| فهو خلاف السنة، وما                    | عن الحَجَر إلى جهة       | واليماني)، ولا أن يمشي | <b>)</b> |
| عليه الأثمة.اهـ                        | الركن ، ولو فعله لنقل.   | عرضاً، ثم ينتقل لبداية |          |
| وابتداء الطواف ممابين                  |                          | طوافه.                 |          |
| الـــركنين: مخــالف                    |                          |                        |          |
| للإجماع(١).                            |                          |                        | -        |
| بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | لفعله ﷺ.                 | يبتدئ من الحَجَرر      | ¥        |
| استحباب الرَّمَــل                     | والدنو: لأنه أيسر في     | الأسود، ويجعل الكعبة   | ,        |

<sup>(</sup>۱) المجموع ( $\Lambda$ / ۱۳)، منسك شيخ الإسلام ص( $\Lambda$ 0 - 00)، حاشية الروض ( $\Lambda$ 2 )، السنن في المناسك ص ( $\Lambda$ 2 -  $\Lambda$ 0)، وانظر صفة استقبال الحجر في بداية الطواف – التي أنكرها ابن تيمية – عند الشافعية، وذكرها النووي في المجموع ( $\Lambda$ /  $\Lambda$ 7).

| ممـــن قـــال بـــه        | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيـــان                    | المسألة |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|
| والاضطباع، فخالف           | استلام الركنين،          | عـن يـساره، ويُـستحب                   |         |
| فيهما مالكُ(١).            | ولشرف البيت.             | الدنو من الكعبة ـ ما لم                |         |
|                            |                          | يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
|                            |                          | ويـــضطبع في طـــواف                   |         |
|                            |                          | القــــدوم في الأشــــواط              |         |
|                            |                          | الثلاثة الأولى، ويمشي                  |         |
|                            |                          | في الأربعة الباقية.                    | ٠       |
| إجزاء المُحاذاة لكلِّه، أو |                          | المُحاذاة: واجبة. ويجُزئ               |         |
| بعضه، ببعض بدنه: قول       |                          | أن يحاذيه بكلِّ بدنه أو                |         |
| الــشافعي في القــديم،     | لفعله ﷺ.                 | بعضه.                                  | ٠       |
| وبعيض الحنابلية. وهيو      | ولأنسه لمساجسازت         | ومعني المحاذاة: أن                     |         |
| اختيار: ابن تيميــة وابــن | محاذاة بعض الحَجَر،      | يستقبله، كلُّـه أو بعـضه،              | ٣       |
| عثيمين.                    | جازت محاذاته ببعض        | بكل بدنه أو بعضه حتى                   |         |
| أما عند السشافعية          | بدنه.                    | يكون مبصراً لـضلعي                     |         |
| والحنابلة: فيجب أن         |                          | البيت الذي على أيمن                    |         |
| يحُاذيه بكلِّ بدنه (۲).    |                          | الحَجَر وأيسره.                        |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ١٩١)، المجموع ( ٨/ ٣٢ - ٤٣)، المغني ( ٥ / ٢٢٠)، بداية المجتهد ( ١/ ٧٧٠)، الإجماع لابن المنذر ص ( ٧١)، هداية السالك ( ٢ / ٧٨٣ ـ ٧٨٤).

 <sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۹)، هداية السالك (۲/ ۷۷۷ - ۷۷۷)، المغني (٥/ ۲۱٥)، الإنصاف
 (٤/ ٥)، شرح العمدة (٣/ ٤٣٨)، مفيد الأنام (١/ ٢٦٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٣٥).

| ممـــن قـــال بــــه                                                                     | الــــدليل أو التعليــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الحكسم والبيسان                                                                      | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اختيار: ابن عثيمين <sup>(١)</sup> .                                                      | لمخالفته فعل النبي ريا الله الله الله الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المن | خطأ، ويُعتبر من الغلو في الدين، وهو يشبه من بعض الوجود: تقدُّم رمضان بيومٍ أو يومين. | ٤       |
| مالك والشافعي وأحمد، وهو وهو رأي الجمهور. وهو اختيار: النووي وابن تيمية وابن عثيمين (٢). | لمخالفته فعل النبي ﷺ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لا يصح، ولا يجُزئه.                                                                  | . 0     |
| الـــشافعية والحنابلـــة.<br>واختيار: الشنقيطي <sup>(٣)</sup> .                          | طواف صحيح: لأنه لم يخل بشيء من شروط الطواف. وقياساً على ما إذا صلى في ثوب حرير. وعليه الفدية والإثم: لأنه ارتكب محظوراً من محظورات الإحرام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | طواف صحيح، وعليه الفدية مع الإثم.                                                    | ٦       |

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (٤/ ١٩١)، المجموع (٨/ ٦٠)، هداية السالك (٢/ ٧٧٩)، المغنى (٥/ ٢٣١)، بداية المجتهد (١/ ٦٣٨)، شرح العمدة (٣/ ٥٩٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) هداية السالك (٢ / ٧٧٣)، الروض المربع (٥/ ٢٢٨)، منسك الشنقيطي (١/ ٢٨٧).

| جمهور العلماء.<br>ونقل العبدري: الإجماع                                                                                    | حديث جبير بن مطعم النبي الله قال: (يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب إن                                                                                                        |                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| الأوقات المنهي عنها جائز. قال الشنقيطي: لا خلاف بين من يُعتدُّ به من أهل العلم: أن الطواف جائز في أوقات النهي عن الصلاة.اه | وليتم من هذا الأمر<br>وليتم من هذا الأمر<br>شيئاً فلا تمنعوا أحداً<br>طاف بهذا البيت أن<br>يُصلي في أي ساعةٍ<br>شاء من ليلٍ أو نهار ).<br>رواه أبو داود: ١٨٩٤،<br>والنسسائي: ٢٩٢٤، | يـصح الطـواف في كـل<br>وقـت حتـى في أوقـات<br>النهي عن الصلاة. | ٧ |
| أوقات النهي، وستأتي المسألة قريباً(١).                                                                                     | والترميدي: ۸۹۸، وقال: حسن صحيح، ورواه الشافعي وغيره عينة بسنده عينة بسنده إلى جبير بن مطعم                                                                                         |                                                                | } |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٢٠٨ – ٢٠٩)، بداية المجتهد (۱ / ٥٨٣)، المجموع (۸/ ٥٧)، المحلى (٥/ ١٩٠)، المغني (٣/ ٢٨٤)، تهذيب السنن لابن القيم بهامش عون المعبود (٢/ ٣٨١ ـ ٣٨٢)، فتح الباري (٣/ ٥٦٤)، هداية السالك (٢/ ٨٥١)، أضواء البيان (٤/ ٢٦٤).

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                                                                                                              | الـــدليل أو التعليــــل                                                                                                                 | الحكـــم والبيـــان                                                            | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اختيار: ابن القيم وابن<br>عثيمين (١).                                                                                                                                                                             | لفعله ﷺ.                                                                                                                                 | يُشير إليه بيده إشارة، أما<br>رفع اليدين كمن يُكبِّر<br>للصلاة: فهذا من البدع. | ٨       |
| اختيار اللجنة الدائمة وابن باز. أما اختيار ابن القيم وابن عثيمين: فلا يستلمه ولا يُكبر وإنما ينصرف مباشرة؛ لأنه إذا انتهى الى الحَجَر الأسود انتهى طواف قبل أن يحاذيه تمام المحاذاة، والتكبير تابعٌ للاستلام (٢). | لحديث: (كلما حاذى الحَجَر كبّر). وحديث جابر أن (كنا نطوف فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة إلخ ). [رواه أحمد: ١٤٦٩٦ بإسناد حسن عن أبي الزبير] | نعم يُكبِّر ويستلم الحَجَر<br>في آخر شوطٍ كغيره من<br>الأشواط.                 | ٩       |
| بعض الحنابلة. واختيار:                                                                                                                                                                                            | لحديث عمر: (إن                                                                                                                           | استقبال الحَجَر بوجهـه                                                         | ١٠      |

<sup>(</sup>١) حاشية الروض (٤/ ٩٨)، شرح حديث جابر ( ص ٢٨) .

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۲/ ۲۱۳)، فتاوی اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۷۵)، مجموع فتاوی ابن باز (۱۷/ ۲۰۲)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۲۳۱ - ۲۴/ ۱۵۰)، الشرح الممتع (۷/ ۲۸۱).

| ممسن قسال بسه          | الـــدليل أو التعليـــل  | الحك_م واليـان           | المسألة |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| النووي وابن تيمية وابن | وجدت خلوة فاستلمه،       | عند: ابتداء الطواف،      |         |
| عثيمين (١).            | وإلا فاســتقبله، وهلّــل | وعند الإشارة، وعند       |         |
|                        | وكبِّر ).                | الاستلام، في كل شـوط:    |         |
|                        | ولحديث ابن عمر ﷺ         | سنة.                     | :       |
|                        | أن النبي ﷺ: (استقبله     | فإن شتَّ عليه: فلا حرج   |         |
|                        | ووضع شفتيه عليه ).       | أن يُشير إليه، وهو ماشٍ. |         |
|                        | [ رواه ابـــن ماجـــه    |                          |         |
|                        | وأخرجه الـشافعي في       |                          |         |
|                        | مـسنده ، وقـال عنــه     |                          |         |
|                        | الألباني: ضعيف جداً      |                          |         |
|                        | (الإرواء/ ١١١)]          |                          |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱۳)، الإنصاف (٤/ ٦)، الأخبار العلمية ص(١٧٥)، منسك شيخ الإسلام ص(٥٣)، حاشية الروض (٤/ ٩٨)، مفيد الأنام (١/ ٣١٠)، الشرح الممتع (٧/ ٢٧٤).

### المطلب الثالث: (سنن الطواف)

| الصفحة | رقمها | الم الد                                                         |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 747    | ١     | ما سنن الطواف؟                                                  |
| 747    | ۲     | حكم الرَّمَل.                                                   |
| ٦٣٨    | ٣     | متى يكون الرَّمَل؟ وهل يقضيه إذا تركه؟                          |
| 74.    | ٤     | هل الأولى: الدنو من الكعبة وترك الرَّمَل، أم البعد مع الرَّمَل؟ |
|        | . 0   | إذا تعذَّر عليه الرَّمَل، فماذا يصنع؟                           |
|        | 7     | إذا ترك الرَّمَل في الشوط الأول أو الثاني، فماذا يفعل؟          |
| 781    | ٧     | إذا ترك الرَّمَل في الطواف متعمداً، فما الحكم؟                  |
|        | ٨     | هل يُشرع لأهل مكة، أو من أحرم منها، رَمَل؟                      |
|        | ٩     | هل على النساء رَمَل؟                                            |
|        | 1.    | حكم الاضطباع، ومتى يكون؟ وهل يقضيه إذا تركه؟                    |
| 735    | 11    | هل على النساء اضطباع؟                                           |
|        | 17    | إذا لم يذهب الحاج إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة إلا بعد       |
|        | , ,   | عرفة، فهل يضطبع ويرْمُل؟                                        |

#### (أحكام ومسائل في سنن الطواف)

| ممسن قسال بسه               | السدليل أو التعليسل | المحكـــــم والبيـــــان      | المسألة |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|
|                             |                     | ١ - الطـــواف ماشـــياً.      |         |
|                             |                     | ٢- الرَّمَـــل في طــــواف    |         |
| -                           |                     | القدوم.                       |         |
| 1                           |                     | ٣- الاضطباع في طــواف         |         |
|                             |                     | القدوم.                       |         |
| الجمه ور، وبعضها            |                     | ٤- استلام الحجر وتقبيله.      |         |
| بالإجماع.                   |                     | ٥ ـ الدنو من البيت.           |         |
| وعند مالك: لا يُسشرع        | لفعله ﷺ.            | ٦- استلام الركن اليماني.      | i<br>I  |
|                             | وبعضها ستأتي أدلته  | ٧ ـ الذكر والدعاء.            | ١       |
| الاضطباع ولا الرَّمَل؛ لأنه | قريباً.             | ٨_ركعتا الطواف.               |         |
| زال سببهما <sup>(۱)</sup> . |                     | ٩ _ قول: (الله أكبر) عند      |         |
|                             |                     | محاذاة الحَجَر في كـل         |         |
|                             |                     | شوط.                          |         |
|                             |                     | ١٠ - عدم الكلم إلا            |         |
|                             |                     | لحاجة.                        |         |
|                             |                     | ١١ ـ قول: ربنا آتنا في الدنيا |         |
|                             |                     | حسنة إلخ بين الركنين.         |         |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۲/ ۷۹۱)، المجموع (۸/ ۲۹ - ۲۲)، المغني (٥/ ٢١٧)، حاشية الروض (٤/ ١١٣)، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٦)، الحج للطيار ص (٩٤ ـ ٩٥).

| ممــــن قــــال بـــــه | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيـــان        | المسألة |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
|                         |                          | ١٢_ الرجوع إلى الحَجَر     |         |
|                         |                          | الأسود واستلامه بعد        |         |
|                         |                          | صلاة الركعتين.             |         |
|                         |                          | ۱۳_الشرب من ماء زمزم،      |         |
|                         |                          | والتضلُّع منه بعد فراغه من |         |
|                         |                          | صلاة الركعتين.             |         |
| الجمهور من الصحابة      |                          |                            |         |
| والتابعين.              |                          |                            |         |
| وهو مرويٌ عن عمر بن     |                          |                            |         |
| الخطاب وابن مسعود       |                          |                            |         |
| وابن عمر ١٠٠٥ واختُلف   |                          |                            |         |
| فيه عن ابن عباس .       |                          |                            |         |
| وهــو قــول أبي حنيفــة | حديث ابن عباس الله       |                            |         |
| ومالــــك والــــشافعي  | ( رمل رسول الله ﷺ من     | سنـــة.                    | ۲       |
| وأصحابهم، وأحمد         | الحَجَر إلى الحَجَر).    | ·                          |         |
| والثوري وإسحاق.         |                          |                            |         |
| وقال بعض العلماء: إنه   |                          |                            |         |
| ليس بسنة. وبع قال       |                          |                            |         |
| جماعة من كبار التابعين  |                          |                            |         |
| منهم عطاء ومجاهد        |                          |                            |         |
| وطاووس وسالم والقاسم    |                          |                            |         |

| ممسن قسال بسه                | السدليل أو التعليسل      | الحكسم والبيسان               | المسألة |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| وسعيد بن جبير.               |                          |                               |         |
| قسال النسووي: وقسال          |                          | ,                             |         |
| الحسن البصري والثوري         |                          |                               |         |
| وعبد الملك بسن               |                          |                               | :       |
| الماجشون من المالكية:        | ,                        |                               |         |
| إذا تسرك الرَّمَـل لزمـه دم، |                          | ,                             |         |
| وكان مالك يقول به، ثم        |                          |                               |         |
| رجع عنه. اهـ <sup>(۱)</sup>  |                          |                               | '       |
| كون الرمل لا يكون إلا في     | لأن النبيي ﷺ             |                               | ,       |
| طواف القدوم أو طواف          | "<br>والصحابة ﷺ رملوا في | الرَّمَــُلُ لا يكــون إلا في |         |
| العمرة هذا: عند المالكية     | الأشواط الثلاثة.         | الأشواط الثلاثة الأولى،       |         |
| والحنابلة وبعض الشافعية.     | ولأنها هَيْئَةٌ فات      | من طواف القدوم في             |         |
| واختيار: ابن قدامـــة        |                          | الحج، أو طواف العمرة.         |         |
| والمسعدي والمشتقيطي          | موضعها فــسقطت،          | فإن تركه: فإنه لا يقضيه       | ٣       |
| واللجنة الدائمة وابن باز     | كالجهر في الـركعتين      | مطلقاً، وليس عليه دم.         |         |
| وابن عثيمين.                 | İ                        | أما طواف الإفاضة              | ļ       |
| أما عند الحنفية والشافعية:   | ولأن المــشي هيئـــة في  | والوداع وطواف التطوع          |         |
| فيُـشرع الرَّمَـل في كــل    | الأربعة، كما أن الرَّمل  | فلا رمل فيها.                 |         |
| طـواف يَعقُبـه سـعي.         | هيئة في الثلاثة، فإن     |                               |         |

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البر (٢/ ٧٠-٧١)، شرح مسلم للنووي (٩/ ١٤-١٥).

| ممسن قسال بسنه                         | الــــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيـــان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المسألة |
|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| واختاره: النمووي وابن                  | رَمَـــل في الأربعــــة   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| حجر.                                   | الأخيرة كان تاركاً        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :       |
| إلا أنه عند الشافعية: إن لم            | للهيئة في جميع طوافه.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| يسع بعد طواف القدوم                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| وأخَّر السعي إلى ما بعد                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| طمواف الزيمارة اضطبع                   |                           | ÷ :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| ورمل (حتى ولو رمل مع                   |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| القدوم ).                              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| وترك الرمل في طواف                     |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| الـــوداع والتطـــوع:                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| بالإجماع.                              | •                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| واختلف العلماء: همل                    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| يكون الرَّمَل في الأشـواط              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| الثلاثة كلها، أو يمشي بين              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •       |
| الــركنين؟ عــلى قــولين.              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| انظر مبحث: أحاديث                      | Į.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *.      |
|                                        |                           | in the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of |         |
| هذا الكتاب.                            |                           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| وعدم قضاءه، وعدم لزوم                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

| ممسن قسال بسه             | الـــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيــــان   | المسألة |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| والحنابلة. واختيار:       |                          |                         |         |
| النبووي وابسن قدامة وابسن |                          |                         |         |
| حجر والسعدي والشنقيطي     |                          |                         |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز  |                          |                         |         |
| وابن عثيمين (١).          |                          |                         |         |
|                           |                          | إن كان هناك زحام وفيه   |         |
| الـــشافعية والحنابلـــة. |                          | أذية عليه، أو منه، أو   |         |
| واختيار: النــووي وابــن  | لأن ما يتعلق بنفس        | اختلاط بالنساء: فالأولى | ۱       |
| قدامة وابن تيمية وابن     | العبادة أولى بالمراعاة   | أن يبعد عن الكعبة       |         |
| عثيمين (۲).               | مما يتعلق بمكانها.       | ويرمل، ليكون أخشع له،   |         |
|                           |                          | وإلا فالقرب أفضل.       |         |
| الشافعي (٣).              | لعجزه عن ذلك،            | يُستحب له أن يتحرَّك في | ٥       |

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل (۳/ ۱۱۵)، بداية المجتهد (۱/ ۵۸۱)، الاستذكار (٤/ ١٩٦)، المجموع (۸/ ٤٠ ـ ٤٢ ـ ٤٣ )، المغني (٥/ ٢٢١)، الفروع (٣/ ٤٩٩)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٠ ـ ٤٢ ـ ٤٣ )، المغني (٥/ ٢٢١)، الفروع (٣/ ٤٩٩)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٢٥)، فتح الباري (٣/ ٥٥١)، منهج السالكين ص (١٢١)، منسك الشنقيطي (١/ ٣٢٩)، فتاوى اللجنة الدائمية (١/ ٢٢٥-٢٢٦)، التحقيق والإيضاح (ص ٢٥)، الشرح الممتم (٧/ ٢٧٩).

<sup>(7)</sup> المجموع ( (7 / 77 - 78 ) ، المغني (٥ / (7 / 77 ) ، هداية السالك (٢ / (7 / 78 - 20 ) ، شرح العمدة ( (7 / 78 ) ) ، الشرح الممتع (٧/ (7 / 78 ) ) .

<sup>(</sup>T) (8 / 71)), (7 / 71)).

| ممـــن قــــال بــــه                  | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيـــان      | المسألة |
|----------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
|                                        | كالمريض والمسافر إذا       | مشیه، ویری من نفسه أنه    |         |
|                                        | ترك السنة، لمرضه أو        | لو أمكنه الرَّمل، لرَمَل. |         |
|                                        | سفره.                      |                           |         |
| الــشافعي و أبــو ثــور                | لأن ترك للهيئة في          | إن تركــه في الأول: أتــى |         |
| والحنفية. واختيار: ابن                 | بعـــض محلّهـــا لا        | به في الاثنين الباقيين.   | ٦       |
| والعمين والعمين (١) .                  | يـــــــقطها في بقيــــة   | وإن تركه في الاثنين: أتى  | ,       |
| وابن حيمين .                           | محلّها.                    | به في الثالث.             |         |
| ابن عباس وعطاء وأيوب                   |                            |                           |         |
| السختياني وابن جريج                    |                            |                           |         |
| والأوزاعي وأحمد وابن                   | لأنه سنة.                  | ليس عليه شيء، لكن         | ,       |
| المنذر وإسحاق وأبو ثور                 | لا به سبه.                 | فاتته الفضيلة.            | V       |
| وأبــو حنيفــة وأصــحابه               |                            |                           |         |
| ومذهب الشافعية <sup>(٢)</sup> .        |                            |                           |         |
| ابسن عباس وابسن عمر،                   | لأن الرمـــــل شُرع في     |                           |         |
| ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الأصل لإظهار الجلد         | لا يـشرع لهـم رمـل في     |         |
| والحنابلة، واختيار: ابن                | والقوة لأهل البلد،         | الطواف.                   | ^       |
| قدامة.                                 | وهذا معنىً معدوم في        |                           |         |

<sup>(1)</sup> المغني ( ٥ /  $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  )، بدائع الصنائع (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon\Upsilon$  )، الشرح الممتع (  $\Upsilon$  /  $\Upsilon\Upsilon\Upsilon$  ).

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع (٢/ ٣٤١)، الاستذكار (٤/ ١٩٥)، المجموع (٨/ ٥٩).

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                                                              | الــــدليل أو التعليـــــل                             | الحكـــم واليـــان                                                              | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| لأن الرَّمَل عندهم يُشرع في طواف القدوم فقط. وخالف الحنفية والشافعية فقالوا: يُشرع لأهل مكة الرَّمَل.                                                             | أهل البلد.<br>وكان ابن عمر إذا أحرم<br>من مكة لم يرمل. |                                                                                 |         |
| لأن الرَّمَل عندهم مشروع في كل طواف يعقُب سعي (١) حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك (٢).                                                                             | الإجماع.                                               | لا ليس عليهن، ولا يُسن<br>لهن.                                                  | ٩       |
| الحنابلة. واختيار: ابن<br>قدامة والسعدي وابن باز<br>وابن عثيمين.<br>ويُسنّ الاضطباع عند<br>الحنفيّة والشّافعيّة في كلّ<br>طواف بعده سعي،<br>كطواف القدوم لمن أراد | لفعلــــه ﷺ، وفعـــــل<br>أصحابه ﷺ.                    | سنة في طواف القدوم أو<br>طواف العمرة فقط.<br>فإن تركه: فإنه لا يقضيه<br>مطلقاً. | 1.      |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (١/٦٦٤)، مواهب الجليل (٣/ ١١٥)، بداية المجتهد (١/ ٥٨١)، المغني (٥/ ٢٢٢)، الفروع (٣/ ٤٩٩).

<sup>(</sup>۲) 1 (7 - 10), 1 (4 - 10), 1 (4 - 10), 1 (4 - 10), 1 (4 - 10), 1 (4 - 10)

| ممــــن قــــال بـــــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | السدليل أو التعليسل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------|
| أن يسعى بعده، وطواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
| العمرة، وطواف الزّيارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |         |
| إن أخّر السّعي إليه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |         |
| واختاره النووي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |                     |         |
| وزاد الحنفيّة طواف النّفـل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     | ·       |
| إذا أراد أن يسعى بعده من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                   |                     |         |
| لم يُعجّل السّعي بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |         |
| طواف القدوم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |         |
| وقال الشافعي وأصحابه:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     | ·       |
| يــضطبع في الــسعي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
| ويــضطبع في طـــواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |         |
| القدوم، أو الإفاضة إن<br>أخّر السعى بعده ، ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |         |
| احر السعي بعده ، ود<br>يسن إلا في أحدهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |         |
| يس روسي المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناسب المناس |                     | ·                   |         |
| الاضـــطباع؛ لــــزوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |         |
| سببه (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱۹ - ۲۱ - ۶۰)، المغني (٥/ ۲۱۷ - ۲۲۱)، شرح النووي على مسلم (۸/ ٤٢٥)، الموسوعة الفقهية الكويتية (۳۰/ ۱٤۱)، منهج السالكين ص ( ۱۲۱)، التحقيق والإيضاح (ص ۲۵)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۳۰۹).

| ممسن قسال بسه          | الــــدليل أو التعليـــــل          | الحكسم والبيسان       | المسألة |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------|
| نقل ابن المنذر الإجماع | الإجماع.                            | لا ليس عليهن، ولا يسن | 11      |
| على ذلك(۱).            |                                     | ا بهن.                |         |
| اختيار: ابن باز (۲).   | لأن هـــذا هـــو طوافـــه<br>الأول. | نعم يضطبع ويَرْمُل.   | ١٢      |

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز.

# المطلب الرابع: (المباحات والمكروهات في الطواف)

| الصفحة | رقمها    | المالة                                                           |
|--------|----------|------------------------------------------------------------------|
| 727    | ١        | قراءة القرآن أثناء الطواف.                                       |
|        | ۲        | الدعاء، والذكر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، أثناء الطواف. |
| 757    | ٣        | الشرب أثناء الطواف.                                              |
|        | ٤        | الأكل في الطواف.                                                 |
|        | ٥        | الكلام أثناء الطواف.                                             |
| ٦٤٨    | ٦        | التلثُّم في الطواف، ووضع اليدعلي الفم.                           |
|        | V        | التشبيك بين الأصابع وفرقعتها، وجعل يديه خلف ظهره، وطوافه وهو     |
|        | <b>V</b> | محصور ببولٍ، أو غائطٍ، أو ريح.                                   |

## (أحكام ومسائل المباحات والمكروهات في الطواف)

| ممسن قسال بسه         | الـــدليل أو التعليــــل            | الحكـــم والبيـــان                | المسألة |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------|
| عطاء ومجاهد والثوري   | ·                                   |                                    | ٠.      |
| وابين المبارك         | لما روت عائشة – رضي                 |                                    |         |
| والشافعي وأبسو ثسور   | الله عنها- أن النبي ﷺ كان           |                                    |         |
| والحنفية ورواية عن    | يقول في طوافه: ﴿رَبُّنَا            |                                    |         |
| أحمد. واختيار: ابن    | ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً    | ۔ امرین کے کامین                   |         |
| قدامة وابن تيمية وابن | وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا | جائزة من غير كراهة،<br>لكن بلا جهر | ۱ ۱ ۱   |
| باز وابن عثيمين.      | عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ البقــرة:        | تحن بار جهر.                       |         |
| وكرهها عروة بن الزبير | 7.1                                 |                                    |         |
| والحسس البصري         | (أخرجه ابن أبي شيبة في              |                                    |         |
| ومالك، وهي رواية عن   | مصنفه: ٥ / ٤٩ ـ ٥٠)                 |                                    |         |
| أحمد(١).              |                                     |                                    |         |
| الشافعية والحنابلة.   | لأن ذلك مُستحب في                   |                                    |         |
| بل قال ابن تيمية:     | جميع الأحوال، ففي حال               | كل ذلك مُستحب.                     | ۲.      |
| (الذكر والدعاء مشروع  | تلبسه بهذه العبادة أولي.            |                                    |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۱۳)، الاستذكار (٤/ ۲۱۹)، المجموع (۸/ ٤٤)، المغني (٥/ ٣١٣) الإنصاف (٤/ ١١)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۱۰/ ۲۲۷)، فتح الباري (٣/ ٢٢٥)، التحقيق والإيضاح (٢٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣/ ٢٢٨).

| محـــن قـــال بـــه         | الـــدليل أو التعليــــل    | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| في الطــــواف               | ولحديث ابن عباس الله        |                     |         |
| بالاتفاق) (۱ <sup>)</sup> . | ( أن النبــي ﷺ مــرَّ وهــو |                     |         |
|                             | يطوف بالكعبة بإنسان         |                     |         |
|                             | رَبَط يده إلى إنسانٍ بسير ـ |                     |         |
|                             | أو بخيطٍ أو بشيءٍ غير       |                     |         |
|                             | ذلك ـ فقطعـه النبي          |                     |         |
|                             | بيده ثم قال: قُدْهُ بيده)   |                     |         |
|                             | [البخاري: ١٦٢٠]             |                     |         |
| طاووس وعطاء وأحمد           | لأن النبــــي ﷺ شرب في      |                     |         |
| وإسحاق وابن المنذر،         | طوافه.                      |                     |         |
| بل قال ابن المنذر: ولا      | ( رواه ابن المنذر وقال      |                     |         |
| أعلم أحداً منعه. أما        | رروه بس مصور وال            | جائز بلا كراهة.     | ٣       |
| عند المشافعية: فإنه         | اللفظ)                      |                     |         |
| مكـــروه، أو خـــلاف        |                             |                     |         |
| الأولى (٢).                 | ود ۱۰ حس العبور             |                     |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ٤٤)، المغني (٥/ ٢٢٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (١٠/ ٢٢٧)، فتح الباري (٣/ ٥٦٤).

 <sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ٤٦ ـ ۲۰)، المغني (٥/ ٢٢٤)، الإجماع لا بن المنذر ص (۷۰)، حاشية الروض (٤/ ١١٣).

| ممـــن قــــال بــــه           | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيــان       | المسألة |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| الحنفية والشافعية.              |                          |                          |         |
| واختيار: النووي(١).             | لانشغاله في الطواف.      | مكروه.                   | ٤       |
| الــشافعي. واختيـــار:          |                          |                          |         |
| النووي وابن عثيمين.             |                          | حائز ولا يُكره، لكن      |         |
| وقال الترمذي: أكثر              | لحديث ابن عباس           | الأولى تركـــه، إلا أن   |         |
| أهل العلم يستحبون أن            | السابق، ولعدم الدليل     | يكون أمراً بمعروف أو     | ٥       |
| لا يتكلم في الطواف، إلا         | على المنع.               | نهياً عن منكر أو إرشاداً |         |
| لحاجة، أو يـذكر الله، أو        | •                        | لجاهل ونحوها.            |         |
| من أجل العلم <sup>(٢)</sup> .   |                          |                          |         |
| الأثمة الأربعة <sup>(٣)</sup> . | قياساً على الصلاة.       | مكروه، إلا عند الحاجة.   | ٦       |
| الــشافعية. واختيـــار:         | \$1 1 11                 | 411: 1-                  | ٧       |
| النووي(؛).                      | لانشغاله عن الطواف.      | كل ذلك مكروه.            | ٧       |

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٤٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٠/ ١٤٨).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (٤/ ٢١٨ - ٢١٩)، المجموع (٨/ ٤٦)، فتح الباري (٣/ ٥٦٤)، شرح الإيضاح ص ( ٢٧٥)، حاشية الروض ( ٤/ ٢٠٦)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٧/ ١١٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢ / ٣١٨).

<sup>(</sup>٣) هداية السالك (٢/ ٨٤٨)، شرح الإيضاح ص ( ٢٧٤)، المجموع (٨/ ٢٤).

<sup>(3)</sup>  $m_{c}$  - 14 100  $m_{c}$  - 100  $m_{c}$  - 100  $m_{c}$  - 100  $m_{c}$  - 100  $m_{c}$  - 100  $m_{c}$  - 100  $m_{c}$  - 100  $m_{c}$  - 100  $m_{c}$ 

## المطلب الخامس: (طواف الحمول والراكب)

| الصفحة | رقمها | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------|
| 70+    |       | ما حكم طواف المحمول والراكب، وأيهما أفضل الطواف راجلاً،   |
| '0'    | 1     | أم راكباً؟                                                |
| 707    | ۲     | هل على الحامل و المحمول، أو الراكب، رَمَل واضطباع؟        |
| ,,,,   | ٣     | المحمول هل يجب عليه أن يجعل الكعبة عن يساره؟              |
| 704    | ٤     | لو نام المحمول أو الراكب في الطواف، فما الحكم؟            |
| (0,    | ٥     | طواف المغمى عليه.                                         |
| •      | ٦     | العاجز عن الطواف محمولاً، هل يستنيب؟                      |
| 708    | v     | هل يقع الطواف عن المحمول، أو الحامل، ( إذا كان المحمول لا |
|        | •     | يعقل النية )، كالصغير دون التمييز؟                        |
| 707    | ٨     | هل يقع الطواف عن المحمول، أم على الحامل أم عنهما جميعاً،  |
|        |       | (إذا كان المحمول يعقل النية) كالصغير المميز، والمريض؟     |

## (أحكام ومسائل طواف المحمول والراكب)

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الــــــدليل أو التعليــــــل             | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|---------|
| جواز طواف الراكب والمحمول بعذر: بلا خلاف بين أهل العلم. وعدم جوازه بلا عذر: هـ وروايـة عـن أحمـد. واختيار: القرطبي وابن وابن باز وابن عثيمين. وهو مذهب الشافعي، وهو مذهب الشافعي، وداود وابـن المنـذر وروايـة لأحمـد، والختيار: ابـن حـزم والنـووي والسعدي، والنـووي والسعدي، والشنقيطي: أن يجوز والسافعي، والشنقيطي: أن يجوز وليس عليه شيء. | لقول ه الله الله الله الله الله الله الله |                       |         |

| ممين قيال بيه                            | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم واليسان | المسألة |
|------------------------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| دم. وهـو مـذهب أبي                       |                            |                |         |
| حنيفة ومالك وأحمد                        |                            |                |         |
| في رواية. إلا أن أب                      |                            |                |         |
| حنيفة قال: يُعيد ما دام                  |                            |                |         |
| في مكة، فإن رجع،                         |                            |                |         |
| جَبَره بدم.                              |                            |                | İ       |
| والطـواف راجـلاً                         |                            |                |         |
| أ <u>فضل</u> : بلا خلاف <sup>(۱)</sup> . |                            |                |         |

(۱) المبسوط (٤/٥٤)، بدائع الصنائع (٢/ ١٣٠)، الاستذكار (٤/ ١٦٣)، التمهيد (٢/ ٥٩)، المبسوط (١٥ / ٢٥٠)، بداية المجموع (٨/ ٢٧-٤٤)، المغني (٥/ ٢٥٠)، كشاف الفناع (٢/ ٤٨١)، الإجماع لابن المنذر ص (٧٠)، المحلى (٥/ ١٩٠)، بداية المجتهد (١/ ٢٣٦)، تفسير القرطبي (٢/ ١٨٠)، شرح الإيضاح ص ( ٢٩٦)، الفروع (٣/ ٣٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٦/ ١٢٥)، زاد المعاد (٢/ ٢٧٩)، فتح الباري (٣/ ٣٧٥)، منسك الشنقيطي (١/ ٣٢٢)، فقه السعدي (٤/ ١٦)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٢٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٤١/ ١٠٠)، وقد جزم ابن قدامة في المغني بأن الخلاف (٢٢٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٤١/ ١٠٠)، وقد جزم ابن الدابة للمسجد. المغني ان الحلاف (٥/ ٢٥٠)، وقريبٌ منه ما ذكره النووي في المجموع (٨/ ٧٥) بأن العلة في الكراهة عند (٥/ ٢٥٠)، وفريبٌ منه ما ذكره النووي في المجموع (٨/ ٥٧) بأن العلة في الكراهة عند الشافعية: خوف التلويث. وهذا منتفي في الحمل، وما ذكره أيضاً ابن حجر في الفتح (٣/ ٢٥٥). وخالفهم صاحب الإنصاف: فجزم بوجود الخلاف. الإنصاف (٢١/ ٤٠). انظر: مناسك الصبيان (ص ٨٩).

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                                                                                                              | الـــــدليل أو التعليـــــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحكــــم والبيــــان                 | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| الـشافعي في القـديم، ومذهب الحنابلة. وهو اختيار: ابن قدامة والجاسر. والجاسر. وذهب الحنفية والمالكية، والشافعي في الجديد، والقاضي من الحنابلة: إلى أنه يُسن في حقهما الرَّمَل، فيرُمل به الحامل ويحرِّك دابته (۱). | لعدم وجود المعنى الذي الأجله شرع الرَّمَل، وهو الأجله شرع الرَّمَل، وهو إظهار الجلد والقوة الأهل البلد، ومن الايُسرع لله الرَّمَل الأيُسرع لله الرَّمَل الأيُسرع لله الرَّمَل الأيُسم الله المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُل المُ | لا يُسن في حقهما رَمَل<br>ولا اضطباع. | * *     |
| الحنابلة. واختيار: ابن إبراهيم. أما ابن عثيمين فيقول عن الصبي ـ: والذي يظهـر لي أنـه لـيس بشرط؛ لأن ظاهر قول                                                                                                      | للعموم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نعم يجب عليه أن يجعل الكعبة عن يساره. | ٣       |

<sup>(</sup>۱) السشرح السعفير (۲/ ۳۵۲)، الحاوي (٤/ ۲۱۰)، المجموع (۸/ ٤٠ - ٤٥)، روضة الطالبين (۱/ ۳۱۲)، المغني (٥/ ٢٥١)، الإنصاف (٤/ ٨-١٢)، الإجماع لابن المنذر ص (٧٠)، حاشية الروض (٤/ ٢٠١)، مفيد الأنام (١/ ٢٧٦)، مناسك الصبيان (ص١٠٧).

| ممن قسال بسه            | الـــــــدليل أو التعليــــــــل | الحكــــم والبيــــان   | المسألة |
|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|
| الرسول عليه الصلاة      |                                  |                         | E       |
| والسلام: (نعم ولك       |                                  |                         |         |
| أجر)، أن له حجاً،       |                                  |                         |         |
| ويحُمل على ما يحُمل     |                                  |                         |         |
| عليه؛ ولما فيه من       |                                  |                         |         |
| المشقة. اهـ (١)         |                                  |                         |         |
| الحنفية. واختيار:       |                                  |                         |         |
| النووي.                 | لأنه نسوى ولم يَصرف              |                         |         |
| والجمهور على عدم        | الطواف إلى غير النسك،            |                         |         |
| الصحة؛ لاشتراط          | فلا يضرّ كونه غير ذاكر.          | إذا كان الطواف بأمره،   |         |
| الطهارة للطواف          | ولأن فعل المأمور كفعل            | ومن فوره، ثم نام: صحَّ. | ,       |
| عندهم ـ كما سبق ـ.      | الآمر.                           | وإن طِيف به من البداية، |         |
| إلا أن الشافعية صحَّحوا | وعدم الصحة إذا كان من            | وهو لا يعلم: فلا يصح.   |         |
| طواف النائم واشترطوا    | البداية: لتخَلُّف النية.         |                         | 3       |
| أن يكون عملي هيئةٍ لا   |                                  |                         |         |
| تنقض الوضوء (٢).        | ·                                |                         |         |
| الجمهور.                | لتخلف النية والطهارة.            | لا يصح طواف حتى         | ٥       |

<sup>(1)</sup> فتاوى ابن إبراهيم ( ٥ / ١٩٠ )، الشرح الممتع (٧/  $\Upsilon\Upsilon$ ).

<sup>(</sup>۲) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧/ ٤٧)، هداية السالك (٢/ ٧٧٧)، المجموع (٨/ ١٦)، رد المحتار (٧/ ٣٣٧)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ١٩٠)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٠/ ١٣٤).

| ممسن قسال بسه          | الــــدليل أو التعليـــــل     | الحكــــم واليـــــان                      | المسألة |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| وصــــحَّح الحنفيــــة |                                | يُفيق.                                     |         |
| طواف المغمى عليه،      |                                |                                            |         |
| وقالوا: يعقد الرفقة    | :                              |                                            |         |
| عنه ويحملوه (۱).       |                                |                                            |         |
|                        |                                | إذا عجز بالكلية عن                         |         |
| قولٌ لعطاء، وهـو قـولٌ |                                | الطواف والسعي حتى                          |         |
|                        | قياساً على الاستنابة في        | (بالعربـة) وعـلى رؤوس                      |         |
| لبعض الحنابلة.         |                                | الرجال. كالشيخ الكبير                      | ٦       |
| واختيار: ابن إبراهيم   | الحج والعمرة .                 | الذي لا يستطيع الحج،                       |         |
| والجاسر وابن باز (۲).  |                                | ولكنه كَلَّف نفسه وحج،                     |         |
|                        |                                | فإنه يستنيب حينئذٍ.                        |         |
| المسائل الثلاث: قول    | ١ ـ لأنها نية لعملٍ واحد.      | ١- إذا طاف الحامل بنية                     |         |
| بعض المالكية وبعض      | ٢ ـ لأنه لمَّا لم تُعتبر النية | كون الطواف للمحمول                         |         |
| الــشافعية وبعــض      | من الصبي اعتُبرت من            | فيقع للصغير المحمول.                       | V       |
| الحنابلة. واختيار:     | غيره، كما في الإحرام.          | ۲ ـ ولـ و نـ وى الحامـ ل                   |         |
| ابن إبراهيم واللجنة    | ٣ ـ لأنه لا يجتمع عملان        | لنفـــــه، فــــــــــــــــــــــــــــــ |         |

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية (٣٠/ ١٣٤).

 <sup>(</sup>۲) الإنصاف ( ۱۹/۶)، فتاوى ابن إبراهيم (٤/ ٦٠-٦١)، مفيد الأنام (٢/ ١٣٧)، فتاوى ابن
 باز (١/ ١٢٥)، فتاوى نورٌ على الدرب (٣/ ١٣٤١).

| ممسن قسال بسه            | الــــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان           | المسألة |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| الدائمة وابن عثيمين.     | بنية واحدة، وقياساً على   | للمحمول.                |         |
| أما أبو حنيفة، ومالك في  | الحج إذا نواه عن نفسه     | ٣ ـ ولو نوى لهما جميعاً |         |
| روايـــة، والــشافعي في  | وعن غيره.                 | فيقع عن الحامل فقط.     |         |
| قــول، وأحمــد في        | ومن قال يصح عنهما قال:    |                         | i       |
| رواية، والثوري وابن      | لم يأمرﷺ التي سألته عن    |                         |         |
| المنذر، واختيار: ابـن    | حج الصبي أن تطوف لـه      |                         |         |
| حزم والسعدي وابن         | وحده، ولوكان ذلك          |                         |         |
| باز وابن جبرين،          | واجباً لبيَّنه.           |                         |         |
| فعندهم: إن نوى الحامل    | -                         |                         |         |
| لهما جميعاً: صحَّ عنهما. |                           |                         |         |
| وابن بازيقول: لكن        |                           |                         |         |
| الأولى أن يطــــوف       |                           |                         |         |
| بالمحمول ثم يطـــوف      |                           |                         |         |
| لنفسه: احتياطاً (۱).     |                           |                         |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۰۷)، مواهب الجليل (۳/ ۱٤۰)، الاستذكار (٤/ ٢١٣)، المجموع (٨/ ٢٩ - ٦١)، المغني (٥/ ٣١٧) المغني (٥/ ٣١٩)، المحمل (٧/ ٣٥٥)، الفروع (٣/ ٣٦٩)، الفرح (٣/ ٣٦٩)، الفتاوى السعدية (١/ ٣٣٩)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ١٩٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ١٩٠)، الشرح مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٣٠٠)، الشرح الممتع (٧/ ٣٢)، فتاوى إسلامية (٢/ ١٨٠ - ٢٤٢)، مجلة البحوث الإسلامية (عدد: ٨٥/ ص١٥٥).

| ممــن قـــال بـــه      | الدليل أو التعليل                  | الحكسم والبيسان            | المسألة |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| ١.بلا خلاف.             |                                    | ١ _ إذا نوى المحمول        |         |
| ٢. بلا خلاف.            |                                    | دون الحامل، ولم يكن        |         |
| ٣. مذهب أبي حنيفة،      |                                    | الحامـــل محُرِمــــاً، أو |         |
| ومالـــك في روايـــة،   | * لقوله ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ | محرِماً قدطاف عن           |         |
| ورواية عن أحمد،         | بالنيات).                          | نفسه، أو نَوَيـا الطـواف   |         |
| وابن المنذر والثوري     | (البخـــاري في كتـــاب             | للمحمول، فيقع عن           |         |
| وســفيان، وقـــولٌ      | الإيـمان ١٦/١، ومـسلم              | المحمول.                   | :       |
| للـشافعي، وبعـض         | في كتاب الإمارة ٣/ ١٥)             | ٢. إن نويا جميعاً الطواف   |         |
| الحنابلة، واستحسنه      | وقد تـوافرت النيـة لكـل            | عن الحامل، فيقع عن         |         |
| ابــن قدامـــة. وهـــو  | منهما.                             | الحامـــــل، ولا شيء       |         |
| اختيار: ابن حزم         | * مـن لم ينـو لا يُعتـبر           | للمحمول.                   |         |
| والمسعدي واللجنة        | طوافه، لتخلف النية، وهي            | ۳_إذا نــوى كــلٌّ مــن    |         |
| الدائمة وابن بـاز وابـن | شرط.                               | الحامل والمحمول            |         |
| عثيمين.                 | * ويصح عنهما إذا نويا؛             | الطـــواف لنفــــسه،       |         |
| أما عند الشافعي في      | لأن كلاً منهما طائفٌ بنية          | والمحمول يعقل النية،       |         |
| قول، والحنابلة: فيقع    | صحيحة، وقياساً على ما              | فيقع عنهما جميعاً.         |         |
| للمحمـــول دون          | إذا وقفا في عرفة.                  | ٤_إذا نوى أحدهما           |         |
| الحامل، واختاره: ابن    |                                    | لنفسه، والآخر لم يَنْوِ،   |         |
| قدامة.                  |                                    | صحَّ الطواف لمن نوى،       |         |
| والقول الآخر للشافعي:   |                                    | دون الآخر.                 |         |

| ممسن قسال بسه         | الـــــــدليل أو التعليــــــــل | الحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------|
| يقع للحامل. واختاره:  |                                  | ٥ ـ إذا لم ينويا، أو نـوى |         |
| النووي.               |                                  | كلُّ واحدٍ منهما للآخر،   |         |
| وعند أبي حفص          |                                  | لم يصحَّ لواحدٍ منهما.    |         |
| العكبري: لا يجُزئ     |                                  |                           |         |
| الطمواف عن واحدٍ      |                                  |                           |         |
| منهما.                |                                  |                           |         |
| ٤. ٥. الحنابلة وبعض   |                                  |                           |         |
| الـشافعية. واختيــار: |                                  |                           |         |
| ابن قدامة (١).        |                                  |                           |         |

带 荣 郑

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۰۰ ـ ۳۰۸)، مواهب الجليل (۳/ ۱٤۰)، الاستذكار (٤/ ٢١٣)، الستذكار (٤/ ٢١٣)، المجموع (٨/ ٢٨ ـ ٢٩ - ٦١)، المغني (٥/ ٥٥) ، الإنصاف (٤/ ١٣ - ١٤)، المحلى (٧/ ٥٣٥)، الفتاوى السعدية (١/ ٢٤٠)، فتاوى ابن باز (١/ ٢٥٦)، فتاوى إسلامية (٢/ ٢٤٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢ / ٣٠٠)، الشرح الممتع (٧/ ٢٦)، مجلة البحوث الإسلامية (عدد / ٥٨/ ص ١٧٥).

## المطلب السادس: (طواف القدوم)

| الصفحة      | رقمها | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| <b>२०</b> ९ | ١.,   | حكم طواف القدوم في الحج. وما شرطه ؟                          |
| ,,,,        | ۲     | لمن يُسن طواف القدوم ؟                                       |
|             |       | من أحرم بالحج مفرداً أو قارناً، ولم يدخل مكة إلا بعد الوقوف، |
| 77.         | ٣     | فهل يطوف للقدوم؟ أو إذا رجع المتمتع أو القارن أو المفرد من   |
|             |       | عرفة، فهل يطوفون للقدوم؟                                     |
| 771         | ٤     | القارن كم عليه من طوافٍ ومن سعي؟                             |
| 777         | ٥     | المتمتع كم عليه من طوافٍ ومن سعي؟                            |
| 774         | ٦     | هل لأهل مكة أن يطوفوا للقدوم قبل عرفة؛ ليُقدِّموا سعي الحج؟  |

### (أحكام ومسائل طواف القدوم)

| ممـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                  | الــــدليل أو التعليـــــل         | الحكسم والبيسان                                                                                                                                                                               | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| أبو حنيفة والشافعية، ورواية عن مالك والمشهور من مذهب الحنابلة، وابن المنذر، وهو رأي الجمهور، واختيار: ابن عثيمين. وعن مالك وأبي ثور: هو واجب، ومن تركه فعليه دم (۱). | لأنه تحية، كتحية المسجد.           | سنة، في حق المفرد والقارن. والقارن. ولو تركه متعمداً: لا يأثم، ولا يلزمه دم. واشترط بعض العلماء له شرطين غير شروط الطواف السابقة، وهما: الطواف السابقة، وهما: المراح مكة. المأن يتسع له الوقت |         |
| الـشافعي وأصـحابه.<br>واختيار: النووي وابن<br>عثيمين (۲)                                                                                                             | لأنـــه تحيـــة ، كتحيـــة المسجد. | يُسن لكل من قدم مكة،<br>سواء كان حاجاً أم تاجراً<br>أم زائراً أم غيرهم.                                                                                                                       | ۲       |

<sup>(</sup>۱) بدائع السنائع (۲/ ۳۰۷)، الاستذكار (٤/ ٢١٦ – ٢١٧)، الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۰۰)، المجموع (۸/ ١٢\_ ١٩)، المغني (٥/ ٣١٦)، بداية المجتهد (۱/ ٥٨٥)، شرح العمدة (٣/ ٢٥٢)، منسك الشنقيطي (۱/ ٣٦٣)، الشرح الممتع (٧/ ٢٣١).

 <sup>(</sup>۲) المجموع ( ۸ / ۱۱ - ۱۳ )، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٥). وانظر: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ( ۱ / ۱۵ ).

| ممسن قسال بسه            | الدليل أو التعليسل     | الحكم والبيان                                    | المسألة |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| (الــشافعية والحنفيــة   |                        |                                                  |         |
| والمالكية) وهـو قـول     |                        |                                                  |         |
| الجمهـــور ورأي ابـــن   |                        |                                                  |         |
| عبـاس، واختيـار: ابـن    |                        |                                                  |         |
| قدامــة والنــووي وابــن |                        | ليس في حقهم طواف                                 |         |
| تيمية وابن القيم وابن    |                        | قدوم، والطواف الذي                               |         |
| عثيمين.                  | لحديث عائشة ـ رضي الله | يفعلونه بعد الوقوف                               |         |
| يقول القرطبي : أجمعوا    | عنها ـ قالت: ( طافوا   | طواف إفاضة، حتى لـو<br>نوَوْه للقدوم. (إن كان قد |         |
| أن من فعل في حجه         | طواف واحداً بعد أن     | تووه تلفدوم. رأن كان قد<br>دخــل وقــت طــواف    | :       |
| شيئاً تطوَّع به من عمل   | رجعوا من مني لحجهم).   | الإفاضة).                                        | :       |
| الحج، وذلك الشيء         | متفق عليه (البخاري:    | فكل طواف يكون يوم                                | ٣       |
| واجب في الحج قد          | ۲۵۵۱ – ومــــسلم:      | النحر وبعده في حجِّه،                            |         |
| جاز وقته ، فإن تَطوُّعه  | (۲۹۱۰                  | يجُزئ عن طواف                                    |         |
| ذلك يصير للواجب لا       | ولفوات وقت طواف        | الإفاضة.                                         |         |
| للتطوع ، بخلاف           | القدوم.                | الم عند.<br>إلا طواف الوداع إن نواه              |         |
| الصلاة . اهـ .           | <b>,</b>               |                                                  |         |
| وانفرد أحمد: بالقول      |                        | للوداع فقط، فلا يصح                              |         |
| في أنه يُـشرع للمفرد     |                        | عن الإفاضة.                                      | -       |
| والقارن طواف القدوم      |                        |                                                  |         |
| بعد عرفة، إذا لم يسأتوا  |                        |                                                  |         |
| مكة، ولم يطوفوا          |                        |                                                  |         |

| ممـــن قـــال بــــه     | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والييـــان   | المسألة |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------|
| للقـــدوم، والمتمتـــع   | ·                            |                        |         |
| - عنده - يطوف للقدوم     | ,                            |                        |         |
| بـــلارمــل، ثــم يطــوف |                              |                        |         |
| للزيارة (١١).            |                              |                        |         |
| أكثر العلماء منهم: ابن   | ماً رُوي عن عائشة ـ رضي      | ·                      |         |
| عمر وجابر بن عبدالله     | الله عنها ـ أنه قالـت: وأما  |                        | :       |
| وعائسشة وطاووس           | اللذين كانوا جمعوابين        |                        |         |
| وعطاء والحسن             | الحج والعمرة فإنما           |                        |         |
| البــصري ومجاهـــد       | طافوا لهما طوافاً واحداً.    | عليه طوافٌ واحدعن      |         |
| ومالــــك والــــشافعي   | (متفق عليه : البخاري،        | الإفاضة يــوم النحــر، | ٤       |
| وإسحاق وأبو ثور          | الحج: ٢/ ١٧٢ - ومسلم،        | وسعيٌّ واحد.           |         |
| وابن المنذر وإسحاق       | الحج: ۲/ ۸۷۰)                |                        |         |
| وداود والروايـــــة      | وحـديثها الآخـر أنَّ النبـي  |                        |         |
| المشهورة عن أحمد.        | ﷺ قال لها: ( يجُزئ عنك       |                        |         |
| وهو اختيار: ابن قدامة    | طوافك بالصفا والمروة         |                        |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٢١٧)، المجموع (٨/ ١٢)، المغني (٥/ ٣١٥)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٥١)، هداية السالك (٢/ ٧٧٤)، منسك شيخ الإسلام (ص ٨٣)، زاد المعاد (٢/ ٢١١)، حاشية الروض (٤/ ١٦٥)، الشرح الممتع (٧/ ٣٣٩)، وانظر الأقوال الثلاثة في هذه المسألة ومناقشتها في: زاد المعاد (٢/ ٢٧١ – ٢٧٨)، وفيه ردَّ ابن القيم – رحمه الله – على من قال بسُنية طواف القدوم للقادم بعد عرفة.

| ممسن قسال بسه          | الــــــدليل أو التعليــــــل               | الحكسم والبيسان      | المسألة |
|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------|
| وابن تيمية وابن القيم  | عن حجـك وعمرتـك)                            |                      |         |
| والشنقيطي وابن باز     | (البخاري ، الحج : ٣٣)،                      |                      |         |
| وابن عثيمين.           | وكانت قارنة .                               |                      |         |
| ورُوي عن علي وابن      |                                             |                      |         |
| مـــسعود والـــشعبي    |                                             |                      |         |
| والنخعي وجابر بن زيد   |                                             |                      | ,       |
| وعبدالرحمن بن الأسود   |                                             |                      |         |
| والشوري والحسن بن      |                                             |                      |         |
| صالح وأبي حنيفة ورواية |                                             |                      |         |
| عن أحمد: أن عليه       |                                             |                      |         |
| طوافين وسعيين (١).     |                                             |                      |         |
| الجمهور: كأبي حنيفة    | حديث عائشة - رضي الله                       |                      |         |
| ومالك والمشافعي        | عنها -، وفيه قالت:                          |                      |         |
| وأصحابهم والشوري       | (فطاف الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عليه طوافان، وسعيان. | ٥       |
| وأبي ثور وروايـة عـن   | بالعمرة بالبيت وبين                         |                      |         |
| أحمد. واختيار: ابن     | الصفا والمروة، ثم حلّوا،                    | :                    |         |

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد (۱/ ۵۸۳)، المجموع (۸/ ۲۱)، المغني (٥/ ۳٤۷)، مسلم بشرح النووي (۸/ ۳۹۳)، مجموع فتاوی شیخ الإسلام (۲۲/ ۱۰۶)، زاد المعاد (۲/ ۱۷۵)، منسك الشنقیطي (۱/ ۱۹۸)، مجموع فتاوی ابن باز (۱/ ۱۲۲)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۱/ ۱۹۵).

| ممـــن قـــال بــــه   | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| إبراهيم والشنقيطي وابن | ثم طافوا طوافاً آخر بعد    | · .                 | ·       |
| باز وابن عثيمين.       | أن رجعوا من مني، وأما      | ·                   |         |
| خلافاً لقول ابن تيمية  | الــذين جمعــوا الحــج     |                     |         |
| وابن القيم، وهي رواية  | والعمرة فإنما طافوا طوفاً  |                     |         |
| عن أحمد: في أنه يجُزئه | واحداً).                   |                     |         |
| سعيٌ واحدبين الصفا     | متفق عليه ( البخاري :      |                     |         |
| والمروة، وهو مرويٌ عن  | ۲۵۵۱ ومسلم: ۲۹۱۰)          |                     |         |
| عطاء وطاووس(۱).        | ļ ,                        |                     |         |
| اختيار: ابن عثيمين.    |                            |                     |         |
| وانظر الخلاف في نوع    | لأن أهل مكة لا قدوم        |                     |         |
| الطواف الذي يسبق       | الهم.                      | لا ليس لهم ذلك.     | ٦       |
| الــسعي، في مبحــث:    | - (* *                     |                     |         |
| السعي (۲) .            |                            | `                   |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹٤)، بدائع الصنائع (۲/ ۳٤۷)، المجموع (۸/ 11)، شرح العمدة (11, 11)، زاد المعاد (11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ٣٤٥).

# المطلب السابع: (طواف الإفاضة)

| الصفحة | رقمها | البـــــــالة                                                 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
|        | ١     | حكم طواف الإفاضة.                                             |
| 770    | ۲     | إذا نسي الحاج طواف الإفاضة، أو بعضه، أو أخلَّ به، ورجع إلى    |
|        | •     | بلده، فما الحكم؟                                              |
| 777    | ۴     | ما الذي يحَرُم عليه إذا ترك طواف الإفاضة، ورجع إلى أهله بعدما |
|        | '     | تحلّل التحلُّل الأول؟                                         |
| 77/    | ٤     | متى يبدأ وقت طواف الإفاضة؟                                    |
| ٦٦٨    | 0     | متى ينتهي وقت طواف الإفاضة؟                                   |
| ٦٧٠    | 7     | لو أخَّر طواف الإفاضة، ليطوفه عند الخروج مع الوداع، فما       |
|        |       | الحكم؟                                                        |
|        | <     | هل يصح تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة، أو المبيت         |
| 771    |       | بمزدلفة؟                                                      |
|        | ٨     | هل يسقط طواف الإفاضة عن العاجز، (كالحامل إذا خافت على         |
|        |       | جنينها )؟                                                     |
| 777    | ٩     | الطِّيب لطواف الإفاضة بعد التحلُّل الأول.                     |

### ( أحكام ومسائل طواف الإفاضة )

| محسن قسال بسه                         | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان            | المسألة  |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| بالإجماع <sup>(۱)</sup> .             | el.~VI                     | ركن، لا يصح الحج<br>بدونه. | \        |
| ا با درجماع                           | ا و جماع.                  | بدونه.                     | ,        |
| عطاء والشوري ومالك                    |                            | لا يـزال في إحرامـه، ولم   |          |
| والشافعي وإسحاق وأبو                  | قوله ﷺ: حين ذُكر له أن     | يحِلّ التحلُّل الشاني،     |          |
| ثـــور والحنفيـــة و ابـــن           | صفية حاضت قال:             | وتخُرُم عليه محظورات       |          |
| المنـــذر. واختيـــار: ابــن          | (أحابستنا هي؟) قيل: إنها   | الإحرام حتى يفعله،         |          |
| قدامة وابن إبراهيم وابن               | قد أفاضت يـوم النحـر       | ويجب عليه الرجوع إلى       |          |
| باز وابن عثيمين.                      | قال: ( فلتنفر إذاً ). متفق | مكة.                       | ۲        |
| إلا أن الحنفية خالفوا فيما            | عليه [البخاري ٢/ ٢١٤،      | والأفضل له أن يأتي         |          |
| إذا ترك بعض الطواف.                   | ومسلم ٢/ ٩٦٤].             | بعمرة من الميقات،          |          |
| وجواز الاكتفاء بالطواف                | وإتيانه بالعمرة: لأنه مرَّ | حتى ولـوكـان غـير          | <u> </u> |
| فقط اختيار: اللجنة الدائمة            | بالميقات وهو يُريد نسكاً.  | الميقات الذي مرَّ به       |          |
| وابن باز وابن عثيمين <sup>(٢)</sup> . |                            | أوَّلاً، ثـــم يطــوف      |          |

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ٣١٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦ / ٣٠٢).

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ٣٤٥ ـ ٣٤٦)، بدائع الصنائع (٢/ ٣٠٧)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٠٥)، فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ٦٣٠)، فتاوى هيئة كبار العلماء (١/ ٤٧٥ – ٤٧٦)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٥٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٣٨٨ – ٣٣ / ٢٠٩ ).

| ممن قال بـــه                                     | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبسان              | المسألة |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
|                                                   | -                          | للإفاضة، ويحِلّ.           |         |
|                                                   |                            | وإن رجع وطاف               |         |
|                                                   |                            | للإفاضة فقط: فيكفيه        |         |
| •                                                 |                            | إن لم يكــن أفــسد         |         |
|                                                   |                            | إحرامه بجماع.              |         |
| الحنابلة. واختيار: ابن                            |                            | تَحْرُم عليه النساء حتى    |         |
| قدامة واللجنة الدائمة                             | , g                        | يطوف ويحِلّ.               |         |
| وابن باز وابن عثيمين.                             | لأنه لم يحلَّ التحلُّل     | فإن وطئ قبل الإفاضة:       |         |
| والعذر بالجهل، اختيار:                            | الثاني؛ ولأن إحرامه        | لم يَفْسُد حجه، ولم        |         |
| الشافعي في الجديد وداود                           | الأول قد فسد بالوطء.       | تجب عليه بدنة، لكن         |         |
| وابــن حــزم، وصـــعُحه                           | وإتيانه بعمرة: لأنه مرَّ   | عليه دم (شاة، أو           | ٣       |
| النووي في المجموع، وهي                            | بالميقات وهو يُريد نسكاً،  | <br>  إطعام ستة مساكين، أو | ·       |
| رواية عن أحمد اختارها                             | فيكون كالذي يُريد          | صيام ثلاثة أيام). فإن      |         |
| بعض الحنابلة. وهو اختيار:<br>السعدي وابن باز وابن | العمرة أو الحج.            | كان جاهلاً: سقط عنه        |         |
| السعدي وابس بار وابس                              |                            | الدم فقط.                  |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٤٦)، الجامع لأحكام القرآن (١١/ ٥٠)، المجموع (٧/ ٣٣٨)، المختيارات (١/ ٣٢٨)، فتاوى اللجنة الدائمة الاختيارات (١/ ٢٦٥)، فتاوى هيئة كبار العلماء (١/ ٤٧٥- ٢٧١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٥٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٠٩- ٢١١). وانظر مبحث: الفدية، من هذا الكتاب.

| ممـــن قـــال بـــه     | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان                                 | المسألة |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
|                         |                              | ويرجـع إلى مكـة                                 |         |
|                         |                              | ويحُرِم من أحد                                  |         |
|                         |                              | المواقيت، وياتي                                 |         |
|                         |                              | بعمرة، ثم يطوف                                  |         |
|                         |                              | للإفاضة؛ ليطوف في                               |         |
|                         |                              | إحرامٍ صحيح.                                    |         |
|                         | ·                            | وإن اقتــــصر عــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
|                         |                              | الإحسرام الجديد                                 |         |
|                         |                              | وطواف الإفاضة، دون                              |         |
|                         |                              | العمرة: أجزأه.                                  | . :     |
| وقت الفضيلة: قول        | وقت الفضيلة: لفعله ﷺ         | وقت الفضيلة: يكون                               |         |
| الحنابلة وبعض الشافعية. | كما في حديث جابر الله.       | يوم النحر بعد الرمي                             | *       |
| واختيار: ابن قدامة      | ووقت الجواز: لحديث           | والنحر والحلق، وقبل                             |         |
| والنووي.                | عائشة ﷺ قالت: ( أُرسـل       | الزوال.                                         |         |
| والجمهور على أن جميع    | رسول ال ﷺ بأم سلمة،          | ووقـــت الإجـــزاء،                             | •       |
| يسوم النحسر بعمد الرمسي | فرمت الجمرة قبل              | والجواز: يبدأ من بعد                            | 4       |
| والنحر والخلق وقت "     | الفجر، ثمم مصضت              | منتبصف ليلية النحر،                             | ,       |
| استحباب.                | فأفاضــت) ( أبــو داود،      | لمن وقف قبل ذلك                                 | ٠.      |
| ووقت الإجزاء: قرل       | كتاب المناسك، باب            | بعرفات، وإلابعد                                 |         |
| الـــشافعي وأحمـــد في  | التعجيل من جمع               | وقوفه.                                          | *       |

| ممــن قـــال بـــه           | الـــدليل أو التعليــــل  | الحكسم والبيان        | المسألة |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------|
| المشهور عنه. واختيار: ابن    | ٢/ ٤٨١ : ١٩٤٢ . وقسال     | والوقوف بعرفة: يستمرّ |         |
| قدامـــة و النــووي وابـــن  | النــووي في المجمــوع     | إلى فجريوم النحر.     |         |
| إبراهيم واللجنة الدائمة      | ٨/ ١٥٧ : رواه أبـــوداود  |                       | ·       |
| وابن باز.                    | بسند صحيح على شرط         |                       |         |
| واختار ابن تيمية وابن        | مسلم اهـ. وقال ابن حجر    |                       |         |
| القيم والسعدي وابن           | في الدرايــــة ٢/ ٢٤ :    |                       |         |
| عثيمين: أنه يجوز آخر         | إسناده صحيح.اهـ)          |                       |         |
| الليل بعد غروب القمر.        |                           |                       |         |
| أما عند أبي حنيفة والمالكية: |                           |                       |         |
| فيبدأ عندهم من طلوع          |                           |                       |         |
| الفجريوم النحر(١).           |                           |                       |         |
| جواز تأخيره إلى آخر أيام     |                           | ليس له مدّة محدّدة،   |         |
| التشريق: بالإجماع.           | لم يَرِدْ في تحديد نهايته | فمتی أتی به صحّ،      | ٥       |
| وجواز تأخيره مطلقاً: قول     | نص.                       | وليس عليه دم عند      |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۲)، الهدایة (۲/ ۹۳)، مواهب الجلیل (۲/ ۸۸)، المجمسوع (۸/ ۱۳ )، هدایة السالك (ص ۱۶۳۱)، المغنی (۵/ ۳۱۲ – ۳۱۳)، شرح النووي علی مسلم (۸/ ۱۳ )، منسك شیخ الإسلام (ص ۲۷)، زاد المعاد (۲/ ۲۵۲)، حاشیة ابن حجر علی شرح الإیضاح (ص ۳۵۷)، حاشیة السروض (۲/ ۱۲۷)، فقه السعدي (۲/ ۵۶)، المختارات الجلیة (ص ۷۹)، فتاوی ابن إبراهیم (۲/ ۲۰)، فتاوی اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۷۷)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲/ ۲۷)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۲۶).

| ممسن قسال بسه                          | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيــان   | المسألة |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
| الجمهور. وممن قاله                     |                            | تأخيره، لكن الأولى:  |         |
| عطاء وعمرو بن دينار                    |                            | المسادرة به قدر      |         |
| وابسن عينيسه وأبسو ثسور                |                            | الاستطاعة.           |         |
| وأبويوسف ومحمدبن                       |                            | فإن أخّر فيبقى عليـه |         |
| الحسن وابن المنذر،                     |                            | التحلُّـل الثـاني لم |         |
| ورواية عن مالك،                        |                            | يتحلّ ل بعد حتى      |         |
| ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                            | يطوف.                |         |
| والمصحَّح عند الحنابلة.                |                            |                      |         |
| وهو اختيار: النووي وابن                |                            |                      |         |
| قدامة والشنقيطي واللجنة                |                            | ,                    | -       |
| الدائمة وابن باز.                      |                            |                      |         |
| وابن قدامة قال: بأنه متى               |                            |                      | •       |
| أتى به صحّ (بغير خلاف)                 | v.                         |                      |         |
| وإنما الخلاف في وجوب                   |                            |                      |         |
| الدم.اهـ                               |                            | <del></del>          |         |
| أما عند أبي حنيفة ورواية               |                            |                      |         |
| عن أحمد: إن أخَّره عن                  |                            |                      |         |
| أيام التشريق لزمه دم. وهو              |                            |                      |         |
| ظاهر كلام السعدي.                      |                            |                      |         |
| وعند المالكية: إن أخَّره               |                            |                      |         |

| ممـــن قـــال بــــه     | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان    | المسألة |
|--------------------------|------------------------------|------------------------|---------|
| عن شهر ذي الحجة لزمه     | **                           |                        | ,       |
| الدم. وعند ابن حزم: أنه  |                              |                        |         |
| يبطل حجه.                |                              |                        |         |
| واختار ابن عثيمين عدم    |                              |                        |         |
| جواز تأخيره عن شهر ذي    |                              |                        |         |
| الحجة، إلاَّ لمن له عذر  |                              |                        |         |
| (كمن نفست قبل طواف       |                              |                        |         |
| الإفاضة ولم تطهر إلا بعد |                              |                        |         |
| خروج ذي الحجة ) (١).     |                              |                        |         |
| إسحاق وابن القاسم        | * لأنه أُمر أن يكون آخر      | * يصحّ، لكن لابد من    |         |
| صاحب مالك وابن           | عهده بالبيت، وقد فعل.        | نية طواف الإفاضة، أو   |         |
| المنذر ورواية عن أحمد.   | ولقولـــه ﷺ:(إنـــما         | نيته مع الوداع.        | ٦       |
| واختيار: ابن قدامة       | الأعمال بالنيات).            | * أمسا إن نسوى السوداع | •       |
| واللجنة الدائمة وابن باز | * لا يُجزئ لو نوى الوداع     | فقط، فيلا يجُزئه عن    |         |
| وابن عثيمين.             | فقط: لتخلّف نية              | الإفاضة ولا عن الوداع. |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ١٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٣٢)، الإجماع لابن المنذر (ص٥٧)، المجموع (٨/ ١٦١-٢٢٤)، المغني (٥/ ٣١٣)، حاشية السروض (٦/ ١٦٧)، المختارات الجلية (ص٩٧)، منسك الشنقيطي (١/ ٢٦٦)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٢٧)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ١٤٨)، الشرح الممتع (٧/ ٥٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٢١٤)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٤٣٢).

| ممسن قسال بسه                    | الـــدليل أو التعليــــل                   | الحكسم والبيسان         | المسألة |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------|
| وقال الثوري والشافعي             | الإفاضة.                                   | ويقول ابن عثيمين: إذا   |         |
| والحنفية: يجُزئه وإن لم          |                                            | نوي طواف الإفاضة ولم    |         |
| ينو الفرض الذي عليه.             |                                            | يكن عنده نية طواف       |         |
| وفي رواية لأحمد: أنه لا          |                                            | وداع، فيُجـزئ كـما      |         |
| يجزئه عن الوداع <sup>(١)</sup> . |                                            | تجزئ الفريضة عن تحية    |         |
|                                  |                                            | المسجد. وهذه أحسن       |         |
|                                  |                                            | الـــصور؛ لأن بعـــض    |         |
|                                  |                                            | العلماء قال: إذا نواهما |         |
|                                  |                                            | جميعاً لم يصح. اهـ      |         |
| إن كان عامداً، فلا يصح:          | لسياق آيات الحج في                         | g                       | -       |
| بالإجماع.                        | سورة البقرة، قال سبحانه                    | لا يصح، ولا يجُزئ،      |         |
| وإن كان ناسياً أو جاهلاً:        | في آخرها: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُوا               | سواءٌ كان عامداً، أو    |         |
| فالصحيح لا يجُزئه، وهـو          | · ·                                        | ناسياً، أو جاهلاً.      | ٧       |
| قول الجمهور. واختيار:            | تَفَخَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُوزَهُمْ        | فإن طاف قبلهما فيكون    |         |
| ابن تيمية وابن باز               | وَلْـيَطُوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَشِيقِ ﴾ | طوافه نفلاً.            |         |
| وابن عثيمين (٢).                 | الحج: ٢٩                                   |                         |         |
| الحنفية والشافعية. واختيار:      | لكونــه ركــن، ولقولــه                    | لا يسقط، وإنما تطوف     | ٨       |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٢١١)، المغني (٥/ ٣١٣ ـ ٣٣٨ ـ ٣٤٦)، بداية المجتهد (١/ ٥٨٥)، مجموع فتاوى ابن باز (١٧/ ٣٣٢)، الشرح الممتع (٧/ ٤٠١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) الاستذكار (٤/ ٢١٧)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( ٢٦ / ٢٣٤ )، مجموع فتاوى ابن باز (١٧/ ٣٢٤)، الشرح الممتع (٧/ ٣٨٣)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢ / ٢٠٢).

| ممسن قسال بسه                            | الــــدليل أو التعليـــــل                    | الحكم والبيان | المسألة |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|
| اللجنة الدائمة وابن باز وابن             | تعــــالى: ﴿ فَٱنَّقُوا ٱللَّهَ مَا           | ولو محمولة.   |         |
| عثيمين. إلا أنَّ الحنفية قالوا           | ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ التغابن: ١٦                   |               |         |
| في المغمى عليه: يَنُوب عنه رفاقه.        | وقولـه: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَىٰ ا |               |         |
| وعن عطاء قولٌ في المريض                  | اَلَتَهَلَكَةِ ﴾ البقرة: ١٩٥                  |               |         |
| أنه يستأجر من يطوف عنه <sup>(١)</sup> .  |                                               |               |         |
| 1.11.5                                   | حديث عائشة رضي الله عنها                      |               |         |
| الجمهور، وفقهاء أهل                      | قالت: (كنت أطيّب النبي ﷺ                      |               |         |
| المدينة من التابعين. قال                 | قبل أن يحُرِم، ويـوم النحر                    |               |         |
| النووي: وَهَــذَا مَــذُهَب              | قبل أن يطوف بالبيت بطيب                       | سنــة.        | ٩       |
| الشَّافِعِيِّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة إِلا | فيه مسك). متفق عليه:                          |               |         |
| مَالِكًا كَرِهَهُ قَبْلِ طَوَافِ         | [البخاري (/ ١٥٣٩) ومسلم                       |               |         |
| الإِفَاضَةإلخ (٢).                       | [(١٠٢/٨)                                      |               |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البحر الرائق (۷/ ۱۷)، المجموع (۷/ ۳۸)، إعلام الموقعين (۳/ ۲)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱) البحر الرائق (۷/ ۲۷)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۱۸۱). وانظر مبحث: طواف المحمول والراكب، من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۳۳)، شرح النووي على مسلم (۸/ ۳۵۰)، هداية السالك (۱٤٥٩٩)، فتح الباري (۳/ ۲۱۷).

## المطلب الثامن: (طواف الوداع)

| الصفحة | رقمها    | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------|
|        | ,        | طواف الوداع، هل هو عبادة مستقلة، أم من جملة مناسك الحج            |
| ۹۷٥    | 1        | والعمرة؟                                                          |
|        | ۲        | ما حكم طواف الوداع في الحج؟ وما الحكم لو تركه؟                    |
| 7/7    | ٣        | ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ وما الحكم لو تركة؟                  |
| ٦٧٧    | ٤        | إذا حاضت المرأة، أو نفست، قبل طوافها للوداع، فما الحكم؟           |
| ۸۷۶    | ٥        | إذا خرج قبل الوداع في الحج، فهل يرجع؟                             |
|        | ٦        | ما المقصود بالقرب والبعد المعتبر في خروجه قبل أن يطوف             |
| 779    | `        | للوداع؟ وإذا لم يُمكنه الرجوع فما الحكم؟                          |
| ```    | v        | إذا اشترى زاداً، أو اشتغل بتجارةٍ، أو إقامةٍ بعد طواف الوداع، فهل |
|        | <b>'</b> | يُعيده؟                                                           |
| ٦٨٠    | ٨        | إذا نام بعد طواف الوداع أو جلس وتأخر!                             |
| ٦٨١    | q        | إذا خرجت الحائض بغير وداع، فطهرت قبل مفارقة البنيان، أو           |
|        | •        | بعده، فما الحكم؟                                                  |
|        | ١.       | من خرج من مكة إلى غير بلده في أيام التشريق، كجدة والطائف          |
|        |          | ونوى الرجوع، فهل يلزمه طواف الوداع؟                               |
| 7.8.5  |          | لو طاف للوداع، ثم أتى موضعاً قريباً، كالعدل ومزدلفة ونحوها،       |
| ÷      | ١١       | وأراد النفر منها وقت النفر إلى وطنه، فهل يَقتصر على طواف          |
|        |          | الوداع السابق؟                                                    |

| الصفحة      | رقمها | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|             | ١٢    | هل يسقط طواف الوداع عن الحامل؟                               |
| ٦٨٣         | ١٣    | لو طاف للوداع ونوى الرحيل، واضطر للجلوس في مكة، فهل          |
|             |       | يُوادع مرةً أخرى؟                                            |
|             | ١٤    | لو طاف للوداع، ثم خرج من مكة ورجع للبحث عن رفقةٍ أو نحوه،    |
| ٦٨٤         |       | فهل عليه إحرام؟ وهل عليه وداع عند الخروج ثانية؟              |
|             | ١٥    | العاجز والمريض هل عليهما طواف وداع؟                          |
|             | ١٦    | إذا كان المريض لا يستطيع الطواف للوداع، ولو محمولاً، فماذا   |
| 1/10        | ,     | عليه؟                                                        |
|             | ١٧    | ما المدة التي إذا جلسها المعتمر شُرع في حقه طواف الوداع؟ وما |
|             |       | قدر التأخير الذي يلزمه إعادة الوداع بعده؟                    |
| <b>ገ</b> ለገ | ١٨    | إذا ذهب إلى مكة للتجارة أو نحوها ولم يحج أو يعتمر، ومكث      |
|             |       | مدة، فهل يُوادع؟                                             |
|             | 19    | من أُجبر على الخروج من مكة قبل الوداع، فهل عليه شيء؟         |
| ۷۸۲         | ٠٢    | متى يكون طواف الوداع؟ وهل يُشترط اتصاله بالخروج من مكة؟      |
| :           | * *1  | إذا أخَّر طواف الإفاضة، فهل يجزئه عن الوداع؟                 |
| ٦٨٨         | 77    | من كان منزله دون المواقيت، كأهل بحرة، وأهل جدة، وأشباههم،    |
|             | 1 1   | هل عليهم وداع؟                                               |

#### (أحكام ومسائل طواف الوداع)

| ممـــن قــــال بــــه                                                                                                                                            | الـــدليل أو التعليـــل                                                                                                                                     | الحكــــم والبيــــان                                                                                     | المسالة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الـــشافعية في أصـــت<br>القولين. واختيار: البغوي<br>والنووي، وابن تيمية (في<br>أحد قوليه) وابن القيم<br>وابن عثيمين.<br>أما الجمهور: فعلى أنه من<br>المناسك(١). | تعظيماً للحرم، وتشبيهاً لاقتضاء خروجه الوداع باقتضاء دخوله الإحرام، ولقوله ﷺ: (يُقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً) بعد قضاء نسكه ثلاثاً) (مسلم في الحج | ليس من المناسك، بل هو عبادة مستقلة، يُؤمر بها كل من أراد مفارقة مكة مسافة قصر، سواءٌ كان مكياً أو أفقياً. | 1       |
| واجب عند الجمهور،<br>منهم: الحسن والحكم<br>وحماد والثوري وإسحاق<br>وأبو ثور وقولٌ للشافعي<br>(والأصحّ عند الشافعية)،<br>والحنابلة والظاهرية.                     | لأن السوداع مسن المفارقة، لا مسن الملازمة، ولقوله ﷺ: (لا ينفر أحدٌ، حتى يكون آخر عهده بالبيت).                                                              | ,                                                                                                         |         |

<sup>(</sup>۱) رد المحتار (۲/ ۱۳ ۵)، مواهب الجليل (۳/ ۱۳۷)، المجموع (۸/ ۲۰۲)، الإنصاف (۶/ ۲۰۲)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۱/ ۲ ـ ۸)، إعلام الموقعين (۳/ ۲۹)، مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء (۱/ ۲۲۷)، الشرح الممتع (۷/ ۲۲۸).

| ممن قسال بسه                             | السدليل أو التعليسل  | الحكسم والبيسان          | المسألة     |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| قدامة والنووي وابن تيمية                 |                      | مع الإثم إن كان متعمداً، |             |
| وابن القيم والشنقيطي                     |                      | والدم فقط إن لم يكن      |             |
| وابن باز وابن عثيمين.                    |                      | متعمداً.                 |             |
| وقال مالك وداود وابن                     |                      |                          |             |
| المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                      |                          |             |
| للشافعي: إنه سنة وليس                    |                      |                          |             |
| في تركه شيء.                             |                      |                          |             |
| وسقوطه عمن أراد المقام:                  |                      | :                        |             |
| لا خلاف فيه (۱).                         |                      |                          |             |
| الجمهور، منهم الحنفية                    | لعدم الدليل عملي     |                          |             |
| والمالكيـــة وبعـــض                     | - '                  |                          |             |
| الــشافعية، والحنابلـــة،                | وجوبه، ولم يُنقل عنه | سنة وليس بواجب، ولو      | <b>,</b> ,, |
| وحكاه ابن عبد البر وابن                  | ﷺ أنه طاف للوداع بعد | تركه فليس عليه شيء.      | '           |
| رشد: (إجماعاً). وهو                      | عمرة القضاء ولا      |                          |             |
| اختيار: ابن تيمية واللجنة                | الجعرانة.            |                          |             |

| ممسن قسال بسه            | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيـــان       | المسألة |
|--------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| الدائمة وابن باز.        |                            |                        |         |
| وخالف الإمام الشافعي     |                            |                        |         |
| وبعض أصحابه وابن         |                            |                        |         |
| حــزم: فــأوجبوه عـــلي  |                            |                        |         |
| المعتمر. وهـو أختيـار:   |                            |                        | ļ       |
| صالح البليهي وابن        |                            |                        |         |
| عثيمين.                  |                            |                        |         |
| أما إن اعتمر فخرج مباشرة |                            |                        |         |
| فيُجزئه طواف العمرة عن   |                            |                        |         |
| طـواف الـوداع: بــلا     |                            |                        |         |
| خلاف(۱).                 |                            |                        |         |
| جمهـ ور العلـماء. وهــو  | لحديث ابن عباس ﷺ:          | يسقط عنها طواف الوداع، |         |
| اختيار: ابن قدامة        | (أُمِر الناس أن يكون       | وليس عليها شيء،        | , ,     |
| والنووي وابن تيمية وابن  | آخر عهدهم بالبيت إلا       | ويكفيها طواف الإفاضة   |         |
| القيم واللجنة الدائمة    | أنه خُفِّفَ عن الحائض)     | عن الوداع.             |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱۲)، التمهيد لابن عبد البر (۱۷/ ۲۲۹)، بدائع الصنائع (۲/ ٤٨٠)، بداية المجتهد (۱/ ۳۵۲)، الفروع ((7/ 71 ))، فتح الباري ((7/ 71 ))، فقه السعدي (٤/ (7/ 71 ))، فتاوى اللجنة الدائمة ((11/ 797))، فتاوى ابن باز ((1/ 707))، الشيخ: صالح البليهي وجهوده العلمية والدعوية ((7/ 707))، المسائل المشكلة في الحج ص ((30)).

| ممـــن قـــال بــــه                | الـــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيــــان      | المسألة |
|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------|
| وابن باز وابن عثيمين.               | (متفق عليه: البخاري      |                            |         |
| وحَكَا إِبْنِ المُنْذِرِ عَنْ عُمَر | ح: ۱۷۵۵ ، ومــسلم        | ·                          |         |
| وابنه وَزَيْد ابْن ثَابِت وَأُبِيّ  | ح: ۱۳۲۷)                 |                            | •       |
| - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - أَنَّهُمْ  | والنفــساء: في حكـــم    |                            |         |
| أَمَرُوهَا بِالمَقَامِ لِطَوَافِ    | الحائض عند أهل           |                            |         |
| الْوَدَاع (١).                      | العلم.                   |                            |         |
| * عطاء والشوري وأبو                 |                          | * إن كان قريباً: رجع       |         |
| حنيفة والشافعي وإسحاق               |                          | ليطوف، وليس عليه           |         |
| وأبــو ثــور. واختيـــار:           |                          | شيء. فإن لم يرجع فعليه     |         |
| النووي وابىن قدامة وابىن            | لأن القريب في حكم        | دم.                        |         |
| تيميــة وابــن بــاز وابــن         | الحاضر، والبعيد في       | وإن كان بعيداً: فلا يرجع،  | ٥       |
| عثيمين.                             | حكم المسافر.             | وإنما عليه دم.             |         |
| * وسقوط الدم عن البعيد              |                          | * فــإن رجــع البعيــد:    |         |
| إذا رجع: ذكره النووي                |                          | فيسقط عنه الدم، لكن        |         |
| عن بعض الشافعية. وذكر               |                          | عليــه أن يحُــرِم ويــأتي |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۲/ ۳۵٦)، المغني (٥/ ٣٤١)، فتح الباري (٣/ ٦٨٨- ٦٨٩)، شرح النووي على مسلم (٤/ ٢٥٦)، منسك النساء للنووي (ص ۱۱)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٦/ ١٥٨)، زاد المعاد (٢/ ٤٨٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (۱۹/ ۳۵۲)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۹۹)، فتاوى ابن باز (١/ ٢٠٨)، الشرح الممتع (٧/ ٣٦٣)، فتاوى المرأة المسلمة (١/ ٣٧٧).

| ممــــن قــــال بـــــه                             | الــــدليل أو التعليــــل               | الحكـــم والبيــان         | المسألة |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|---------|
| ابن قدامة: أنه محتمل.                               |                                         | بعمرة، ثم يطوف لوداعه.     |         |
| وعند ابن حزم: على من                                |                                         | ويستوي في ذلك العامد       |         |
| تركه أن يرجع ليطوفه ولو                             |                                         | والناسي والجاهل.           |         |
| بلغ أقصى الأرض (١١).                                |                                         |                            |         |
|                                                     | ***                                     | القريب: الذي بينه وبين     |         |
| الــــشافعي وأحمــــد.                              | لأن مـــن دون مـــسافة                  | مكة دون مسافة قصر.         |         |
| واختيـــار: النـــووي وابـــن                       | القـــصر في حكــــم                     | والبعيد: من بلغ مسافة      | ٦       |
| قدامة وابن تيمية وابن بـاز                          | الحاضر.                                 | قصر.                       |         |
| وابن عثيمين (٢).                                    | .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ومن لم يمكنه الرجوع:       |         |
|                                                     |                                         | فحكمه كالبعيد.             |         |
| المسألة الأولى: قول مالك                            | قول ابن عباس،                           | * إذا اشترى زاداً أو شيئاً |         |
| والــــشافعي ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (أُمر الناس أن يكون                     | لنفسه في طريقه، أو قضي     |         |
| الحنابلة، بل قال ابن قدامة:                         | آخر عهدهم بالبيت إلا                    | حاجة ً وهو في طريقه، أو    | ٧       |
| لانعلم مخالفاً لهما يعني                            | أنه خُفِّف عن الحائض)                   | اشتغل بأسباب الخروج:       |         |
| (مالك والشافعي).                                    | متفق عليه (البخاري:                     | كشراء زاد أوشــد رحــلٍ    |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ۲۱۱)، المجموع (  $\Lambda$  / ۲۰۵  $_{-}$  0 و ۲۰ (  $\Lambda$  )، المغني ( 0 / ۳۳۹  $_{-}$  0 و ۱)، شرح العمدة (  $\pi$  / ۲۰۱ )، مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء (  $\pi$  / ۲۲۹)، مجموع فتاوى ابن باز (  $\pi$  / ۲۷۷)، الشرح الممتع (  $\pi$  / ۳۹۷).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۰۵ ـ ۲۰۵)، المغني (٥/ ٣٣٩)، شرح العمدة (٣/ ٢٠١)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۷/ ٣٩٥)،الشرح الممتع (٧/ ٣٩٧).

| ممـــن قـــال بـــه        | الـــدليل أو التعليـــل | الحكم والبيان           | المسألة |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| المسألة الثانية: قول عطاء  | ٥٥٧١، ومـــسلم:         | ونحوها، فلا يُعيده.     |         |
| ومالك والثوري والشافعي     | (1877)                  | * وإن اشتغل بالتجارة،   |         |
| وأبي ثور ومذهب الحنابلة.   | وشدّ الرحل ونحوه لا     | أو انشغل بغير أسباب     |         |
| واختاره: النووي وابن قدامة | يُبطل طوافه: لأنه في    | الخروج، كزيارة صديق،    |         |
| وابن تيمية واللجنة الدائمة | حكم المتعجل.            | أو عيــــادة مـــــريض، |         |
| وابن باز وابن عثيمين.      |                         | ونحوها، فعليه إعادة     |         |
| إلا أن ابن باز قال في      |                         | طوافه.                  |         |
| الاتجار بعد الوداع: لو     |                         | -                       | ,       |
| اشترى سلعةً للتجارة ولم    |                         |                         |         |
| تُعِقه بـل هـو في طريقه،   |                         |                         | -       |
| فالصواب أن هذا لا يُؤثر    |                         |                         |         |
| عليه.اهـ(۱)                |                         |                         |         |
| اختيار: ابن عثيمين.        |                         | 100                     |         |
| والشيخ ابن باز قال: إذا    | لأنه لم يكن آخر عهده    |                         |         |
| طـــاف في أول الليــــل    | بالبيت.                 | يُعيد طواف الوداع.      | ^       |
| وبات، فالأولى أن يُعيد     |                         |                         |         |

<sup>(</sup>۱) المسلك المتقسط (ص ۱٦٨)، مواهب الجليل (٣/ ١٣٧)، المجموع ( ٨/ ٢٥٥)، المرسلك المتقسط (ص ١٦٨)، المعني (٥/ ٣٣٩)، منسك ابن تيمية (ص ٥٠)، الإنصاف (٤/ ٢٠)، المحلى (٧/ ١٧١)، المعني (٥/ ٣٣٩)، منسك ابن تيمية (ص ٥٠)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٩٨)، فتاوى ابن باز (٢/ ٢٨٧)، فتاوى نورٌ على الدرب (٣/ ٢٣٨)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣٣/ ٣٣٨).

| ممـــن قـــال بــــه      | السدليل أو التعليسل       | الحكسم واليسان             | المسألة |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------|
| الطواف خروجاً من          |                           |                            |         |
| خلاف العلماء، فينبغي أن   |                           |                            |         |
| يُعيد الطواف، فإن جهل     |                           |                            |         |
| وخرج فلا شيء عليه . إن    |                           |                            |         |
| شاء اللهاهـ               |                           |                            |         |
| وقال في موضع آخر: إذا     |                           |                            |         |
| ودَّع قبل الغسروب، ثـم    |                           |                            |         |
| جلس بعد المغرب            |                           |                            |         |
| لحاجة، أو لسماع الدرس     |                           |                            |         |
| أو ليصلي العشاء فلا       |                           |                            |         |
| حرج في ذلك؛ فالمدة        |                           |                            |         |
| يسيرة يُعفى عنها. اهـ(١)  |                           |                            | -       |
| في الأولى: ذكر النووي     | في الأولى: لأنهــــا في   | إن كان قبل مفارقة البنيان: |         |
| عدم وجود خلاف في          | حكم الإقامة.              | فيجب عليها أن ترجع         |         |
| ذلك.                      | و في الحالـة الثانيـة: لا | وتغتسل وتوادع، فإن لم      | ٩       |
| وفي الثانية: عند الحنابلة | يجب؛ لأنها في حكم         | تفعل فعليها دم.            |         |
| لا يلزمها الرجوع بعد      | المسافرة.                 | وإن كان بعد مفارقة         |         |

<sup>(</sup>۱) فتاوی نورٌ علی الدرب (۳/ ۱۳۵۲)، مجموع فتاوی ابن باز (۱۷/ ۲۰۲)، فتاوی ابن عثیمین (۲/ ۲۰۵).

| ممسن قسال بسه              | الـــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| مفارقة البنيان. واختاره:   |                          | البنيان: فلا ترجع، ولو    |         |
| ابن قدامة وابن عثيمين.     |                          | كانت داخل الحرم.          |         |
| وعند بعض الشافعية:         |                          |                           |         |
| يلزمها، ما لم تَصِلْ مسافة |                          |                           |         |
| قصر (۱).                   |                          |                           |         |
|                            |                          | إن سافر إلى غير بلده      |         |
|                            | j                        | وفي نيــة الرجــوع إلى    |         |
| بعض الشافعية. واختيار:     | في سفره إلى غير بلده     | مكة، ثم إكمال نسكه: فلا   |         |
| ابن باز وابن عثيمين (٢).   | ونية الرجوع يكون في      | يلزمه الوداع.             | ١٠      |
| ابل برو وبل ديدين          | حكم الحاضر.              | وإن سافر إلى بلده أو بلدٍ |         |
|                            |                          | في الطريق إلى بلده:       |         |
| ,                          |                          | لزمه الوداع.              |         |
| بعض الشافعية، وظاهر        | لأن الوداع لمفارقة       | نعم يقتصر على طواف        |         |
| كلام أصحاب الإمام          | البيت، وقـد أرادهـا.     | السابق، ويجُزئه، وله أن   | 11      |
| أحمد. واختاره: السعدي      | ولأنه سافر بالفعل،       | يَنْفِرَ من موضعه.        |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸/ ۲۵۵)، المغني ( ٥/ ٣٤١ – ٣٤٢)، فتح الباري (٣/ ٥٨٧)، الشرح الممتع ( ٧/ ٣٦٦).

 <sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۵٦)، فتاوى ابن باز (۲/ ۲۸۳)، فتاوى شرعية (۳/ ۱۰۸)، الشرح الممتع
 (۷/ ۳٦۲ – ۳۲۳)، أعمال الحاج بعد النفر من منى (ص ۲۷).

| ممـــن قـــال بــــه        | الـــدليل أو التعليــــل                  | الحكـــم والبيـــان             | المسألة |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| واللجنة الدائمة وابن باز.   | وقد أُبيحت له رخص                         |                                 |         |
| والسعدي قال: لا يُعيد       | السفر كلها؛ لأنه خرج                      |                                 |         |
| الطواف، وهذا الكلام         | من مكة، وإنما الإقامة                     |                                 |         |
| الذي ذكرته مفهومٌ من        | التي يحتاج معها إعادة                     |                                 | ,       |
| كلام الأصحاب ـ رحمهم        | الطـــواف: في مكــــة                     |                                 |         |
| الله تعالى ـ .اهـ (١)       | وحْـــدُها. والعـــدل                     |                                 |         |
|                             | ومزدلفة خارج مكة.                         |                                 |         |
|                             | تخميص الحائض                              | ,                               |         |
| الحنابلة. واختيار: ابــن    | بإسقاطها عنها دليل                        |                                 |         |
| قدامة وابن إبراهيم          | عــلى وجوبــه عــلى                       | لا يـــــــــقط، وإن تركتـــــه |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز    | غيرها. ولقوله تعالى:                      | فعليها دم، فتطوف ولسو           | 17      |
| وابن عثيمين (٢).            | ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهُ مَا أَسْتَطَعْتُمْ ﴾ | محمولةً، أو راكبة.              |         |
|                             | التغابن: ١٦                               |                                 |         |
| الأوجَــه عنــد الــشافعية. | لأنه مُكره، ومعذور.                       | لا يلزمه الطواف مرةً            | ١٣      |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۲۰۲)، الفتاوى السعدية (۱/ ۲۰۰)، فقه السعدي (٤/ ١٢٠)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۰۴)، فتاوى نورٌ على الدرب (٣/ ١٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ٣٣٧)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١ / ٣٠٠ – ٣٠٨)، الدرر السنية (٥/ ٣٩١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣ / ٣٥٨).

| ممـــن قـــال بــــه                  | السدليل أو التعليسل    | الحكم واليان             | المسألة |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------|
| واختيار: اللجنة الدائمة               |                        | أخرى، وليس عليه شيء.     |         |
| وابن باز وابن عثيمين <sup>(۱)</sup> . |                        |                          |         |
|                                       | لأنه لم ينو النسك عند  |                          |         |
| اختيار: اللجنة الدائمة                | دخوله.                 | ليس عليه إحرام ما دام لم |         |
| وابن باز وابن عثيمين (٢).             | ولأنه دخل لايريد       | ينو حجاً أو عمرةً، وليس  | - 1 &   |
| وابن بار وابن عمیمین                  | نسكاً، وإنما سيخرج     | عليه طواف وداع.          |         |
|                                       | مباشرة.                |                          |         |
| الحنابلـة. واختيـار: ابــن            | لأن أم سلمة . رضي الله |                          |         |
| قدامة وابسن إبسراهيم                  | عنها ـ كانت مريضة      |                          |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز              | فــسألت النبـــي ﷺ،    | نعم، ويُطاف بكل منهما    |         |
| وابن عثيمين.                          | فقال: (طوفي من وراء    | محمولاً، ولا يستنيب في   | 10      |
| وبعض الحنابلة أجاز                    | الناس وأنت راكبة).     | طواف الوداع.             | !       |
| الاستنابة في طــواف                   | [البخــاري١٦٣٣،        |                          | Ì       |
| الوداع في حج النفل.                   | ومسلم ١٢٧٦]            |                          |         |
| التوداع في عنج النسا.                 | ولأن تخصيص الحائض      |                          | ļ       |

<sup>(</sup>۱) فتح الجواد (۱/ ۳٤۲)، فتاوى اللجنة الدائمة ( ۱۱ / ۲۹۰ )، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳ / ۲۹۰ )، معرفة أوقات العبادات (۲/ ٤٧٣).

<sup>(</sup>٢) فتاوي اللجنة الدائمة ( ١١ / ٣٠٦)، مجموع فتاوي ابن عثيمين ( ٢٣ / ٣٦٠).

| ممين قيال بيه                                                                                                                                                                                      | الـــدليل أو التعليــــل                                      | الحكـــم والبيــــان                                                                               | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| واختاره: ابن إبراهيم<br>والجاسر(۱).                                                                                                                                                                | بإسقاطه عنها دليلٌ على<br>وجوبه على غيرها.                    |                                                                                                    |         |
| اختيار: ابن باز وابن<br>عثيمين (۲)<br>وانظر مبحث: طواف<br>المحمول والراكب، من<br>هذا الكتاب.                                                                                                       | ربوب على ير<br>الفدية: لتركه الواجب.<br>ولا يأثم: للعذر.      | _                                                                                                  | 17      |
| بلا خلاف. وحدَّه المالكية: بما لو أقام بعض يوم، وهو ما زاد على الساعة الفلكية. ويقول الشيخ ابن باز: أما المدَّة اليسيرة بأن ودّع العصر ومشى في أثناء الليل، أو طاف للوداع في أثناء الليل ثم مشى في | لأن طواف للعمرة يُجزئه عن الوداع. ولفعل عائشة - رضي الله عنها | إذا طاف وسعى وقصّر<br>ومشى مباشرة: فليس<br>عليه وداع.<br>أما لو مكث ولو ساعة:<br>فإنه يطوف للوداع. | ١٧      |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٣٧)، الدرر السنية (٥/ ٣٩١)، فتاوى ابن إبراهيم (٤/ ٦٠-٦٦)، مفيد الأنام (٢/ ١٣٧)، فتاوى اللجنة الدائمة ( ١١ / ٣٠٨)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٣/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن باز (۲/ ۲۸٤)، مجموع فتاوی ابن عثیمین ( ۲۳ / ۳۵۹).

| ممسن قسال بسه              | الــــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيـــان | المسألة |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| آخر الليل أو بعد ذلك،      |                           |                      |         |
| كل هذا فيه سعة ـ إن شاء    |                           | ·                    |         |
| الله ـ، و لا يضرّه. اهـ    |                           |                      |         |
| ويقول ابن عثيمين: الذي     |                           |                      |         |
| يُوجب إعادة طواف           |                           |                      |         |
| الوداع فيما لو تأخَّر بنية |                           |                      |         |
| الإقامة ولو ساعة لغير ما   |                           |                      | !       |
| استُثني.اهـ (۱)            |                           |                      |         |
| الحنفية والشافعية          |                           |                      | ,       |
| والحنابلة، وظاهر كلام      |                           |                      |         |
| ابن تيمية، واختيار: ابن    | لأن الطواف إنما يلزم      | ليس عليه طواف وداع.  | 14      |
| باز وابن عثيمين.           | من حَجّ أو اعتمر.         |                      |         |
| وخالف المالكية: فأوجبوا    |                           |                      |         |
| عليه الوداع (٢).           |                           |                      |         |

<sup>(</sup>۱) حاشية الدسوقي (۱/ ۵۳)، هداية السالك (ص۱۵۲۸)، فتح الباري (۳/ ۷۱٦)، فتاوى نورٌ على الدرب (۳/ ۱۳۲۹)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳ / ۳۱۱)، الشرح الممتع (۷/ ۳۲۱).

<sup>(</sup>۲) حاشية الروض (٤/ ١٨٤)، فتاوى نورٌ على الدرب (٣/ ١٣٥٣)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٣٤٧)، أعمال الحاج بعد النفر من منى (ص٦٧).

| ممسن قسال بسه             | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان             | المسألة |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| اختيار: ابن إبراهيم (١).  | لأنه مُكره.              | لا ليس عليه شيء.          | 19      |
| الجمهـور . واختـاره :     | قـول ابـن عبـاس ﷺ:       |                           |         |
| النووي وابن قدامة وابن    | (أُمر الناس أن يكون      | يكسون بعد الفراغ مسن      |         |
| تيمية وابن عثيمين.        | آخر عهدهم بالبيت إلا     | أعهال الحسج عند           |         |
| وعند الحنفية: يكون بعد    | أنــه خُفّـف عــن        | الخــروج مــن مكـــة،     | ۲٠      |
| طــواف الإفاضــة، ولا     | الحائض) متفق عليه        | ويُــــشترط اتــــصاله    | ·       |
| يُشترط اتصاله، فلو أقام   | (البخاري: ١٧٥٥،          | بخروجه.                   |         |
| بعده سنين أجزأ (٢).       | ومسلم: ۱۳۲۷)             |                           |         |
| إســــحاق والثــــوري     | لأنه أُمر أن يكون آخر    | نعم يجُزئه، لكن لا بدأن   | -       |
| والشافعي والحنفية وابن    |                          | ينويــــه للإفاضــــة، أو |         |
| القاسم صاحب مالك          | عهده بالبيت، وقد         | للإفاضة والوداع.          |         |
| وابن المنذر ورواية عن     | فعل.                     | فإن نواه للوداع فقط، فلا  | 71      |
| أحمد. واختيار: ابن قدامة  | ولا یجُزئ لونوی          | يجُزئه عن الإفاضة ولا     |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز  | الوداع فقط: لتخلف        | عن الوداع .               |         |
| وابـــن عثيمـــين. إلا أن | نية الإفاضة.             | ويقول ابن عثيمين: إذا     |         |

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن إبراهيم (٦ / ١٢٣ )، مجموع فتاوی ابن عثيمين ( ٢٣ / ٣٥٧ ).

<sup>(</sup>۲) المسلك المتقسط (ص ۱٦۸)، مواهب الجليل ( $\pi$ / ۱۳۷)، المجموع (  $\pi$ / ۲۰۵)، المغني ( $\pi$ / ۱۳۷)، الإنصاف ( $\pi$ / ۲۰)، المحلى ( $\pi$ / ۱۷۱)، منسك ابن تيمية ( $\pi$ / ۱۳۸)، الشرح الممتع ( $\pi$ / ۳۲۶)، معرفة أوقات العبادات ( $\pi$ / ۲۱۸).

| ممــــن قــــال بـــــه                                                                                                                                                                                | الـــدليل أو التعليــــل           | الحكـــم والبيـــان                                                                                                                                 | البسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الشوري والشافعي والحنفية قالوا: يجزئه وإن لم ينو الفرض الذي عليه. عليه. وفي رواية لأحمد: أنه لا يجزئه عن الوداع(١).                                                                                    |                                    | نوى الإفاضة ولم يكن<br>عنده نية طواف وداع<br>فيجزئ كما تجزئ<br>الفريضة عن تحية<br>المسجد. وهذه أحسن<br>صورة ؟ لأن بعض<br>العلماء قال: إذا نواهما    |         |
| اختيار: اللجنة الدائمة<br>وابن باز وابن عثيمين.<br>وقال ابن باز: وقد تساهل<br>بعض العلماء في هذا لمن<br>منزله دون مسافة قصر<br>كأهل بحرة وأشباههم،<br>وقالوا: إنه لا وداع عليهم.<br>والأحوط لكل من كان | لعموم الحديث: ( لا<br>ينفرن أحدٌ). | جميعاً لم يصح . اهـ. نعم عليهم وداع إذا كانوا خارج الحرم. ومن كان منهم داخل الحرم ليس عليه وداع. وانظر: المراد بحاضري المسجد الحرام في الباب الأول. | 77      |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٢١١)، شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ١٩٣)، المغني (٥/ ٣١٣ ـ ٣١٣ ـ ٣٢٨ ـ ٣٤٦)، بداية المجتهد (١/ ٥٨٥)، الشرح الممتع (٧/ ٤٠١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٠٠).

| ممـــن قـــال بــــه    | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيــان | المسألة |
|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------|
| خارج الحرم أن يُودع إذا |                          |                    |         |
| انتهى حجه، وأهل جدة     |                          |                    |         |
| بعيدون، وهكذا أهل       |                          | :                  |         |
| الطائف، فالواجب عليهم   |                          |                    |         |
| أن يُودِّعــوا قبـل أن  |                          |                    |         |
| يخرجوا؛ لأنهم يشملهم    |                          |                    | -       |
| الحديث. اهـ (١)         |                          | ·                  | -       |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۰۳)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۷/ ۳۹۶)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۳۵۳).

## المطلب التاسع: (ركعتا الطواف)

| الصفحة | رقمها | المالة                                                                |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| 791    | ١     | ما حكم ركعتي الطواف؟                                                  |
|        | ۲     | أين يصلي ركعتي الطواف؟ وماذا يقرأ فيهما؟                              |
| 797    | ٣     | هل تكفي الفريضة بعد الطواف عن ركعتي الطواف؟                           |
| 798    | ٤     | إذا ترك ركعتي الطواف فمتى يصليهما؟ وأين يصليهما؟                      |
| 798    | ٥     | ما حكم الجمع بين الطواف وطوافٍ بعده مباشرة ( الجمع بين<br>الأسابيع )؟ |
| 700    | ٦     | ماذا يفعل بعد ركعتي الطواف؟                                           |
| 790    | ٧     | صلاة ركعتي الطواف في أوقات النهي.                                     |
| 797    | ٨     | ما الحكم لو سعى ولم يُصلِّ ركعتي الطواف؟                              |

## (أحكام ومسائل ركعتي الطواف)

| ممن قسال بسه                                                                                                                                                                               | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                 | الحكــــم والبيــــان                          | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|
| رواية عند ماك، والشافعي في الأصح، والشافعي في الأصح، والحنابلة، وهو قول الجمهور. واختيار: ابن تيمية والنووي وابن باز وابن عثيمين. والحنفية والمالكية: يرون وجوبهما، وعلى من تركهما دم، وهو | لقوله تعالى: ﴿وَالنِّيدُوامِن<br>مَقَامِ إِنَرِهِ عَمْمُكُمْ كُى ﴾<br>البقرة: ١٢٥<br>ولحديث جابر ﷺ في<br>صفة حجته ﷺ<br>وعدم الوجوب: لحديث<br>معاذ لما بعثه النبي ﷺ إلى<br>اليمن. (البخاري: | سنة مؤكدة بعد كل طواف حتى طواف التطوع والوداع. | `       |
| قولٌ للشافعي (١).                                                                                                                                                                          | ۱۳۵۹، ومسلم :۱۲۱)                                                                                                                                                                          |                                                |         |
| سنية كونها خلف المقام                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            | يُصليهما خلف المقام إن                         |         |
| إن تيسر: بلا خلاف.                                                                                                                                                                         | لحديث جابر ۿ.                                                                                                                                                                              | تيسر، أو ما قرب منه،                           | ۲       |
| واستحباب القراءة بهاتين السورتين:                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | ويُراعي أن يكون المقام                         |         |
| بهاین السسورین.                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | بينه وبين البيت.                               |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸ / ۶۹ – ۵۰ )، المغني (٥ / ۲۳۱ – ۲۳۳ )، مسلم بشرح النووي (٨/ ٢٢٤)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٢٢١)، مجموع شرح العمدة ( ٣/ ٤٤٨ )، الفروع (٣/ ٣٠٥)، منسك الشنقيطي ( ١ / ٢٧٦ )، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢ / ٤٠٨ )، أعمال الحاج بعد النفر من منى ( ص ٧٨).

| ممــــن قــــال بــــه                 | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان             | المسألة |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
| مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                             | ويُستحب أن يقرأ فيهما     |         |
| الأربعة <sup>(١)</sup> .               |                             | بـ: (قل يا أيها الكافرون) |         |
|                                        |                             | الكافرون: ١ في الأولى.    |         |
|                                        |                             | وب: (قبل هو الله أحد)     |         |
|                                        |                             | الإخلاص: ١ في الثانية.    |         |
|                                        |                             | والسنة تخفيف الركعتين؛    |         |
|                                        |                             | ليتسع المكان لغيره.       |         |
| رُوي عن ابن عباس                       | لما وردعن ابن عباس          |                           |         |
| وعطاء وجابر بن زيد                     | ﷺ. ( رواه الفــــاكهي في    |                           |         |
| والحسن و سعيد بن                       | أخبار مكة ١/٢٦٧، وهـو       |                           |         |
| جبــــير وإســــحاق،                   | ضعيف)                       |                           | ,       |
| ورواية عن أحمد،                        | ولأن ركعتسي الطسواف         | نعم الفريضة تجُزئ عن      |         |
| وقــول الــشافعي في                    | شُرعتا للنسك، فأجزأت        | ركعتي الطواف.             | 7       |
| القـــديم، وبعـــض                     | عنها المكتوبة، كركعتي       |                           |         |
| الشافعية (القائلين بأن                 | الإحرام.                    |                           |         |
| ركعتي الطواف سنة)                      | ولأن المراد: إيجاد صلاة     |                           | Į.      |
| والحنابلة. واختيار:                    | بعد الطواف.                 |                           |         |

المجموع (٨/ ٩٤ ـ ٥٠)، المغني (٥/ ٢٣١)، هداية السالك (٢/ ٨٥٨)،
 الشرح الممتع (٧/ ٢٦٤).

| مسن قسال بسه                                    | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان     | المسألة |
|-------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| ابن قدامة.                                      |                            |                         |         |
| أما عند الحنفية ومالك                           |                            |                         |         |
| والزهري، ورواية عن                              |                            | ·                       | ,       |
| أحمد: فلا تكفي،                                 |                            |                         |         |
| فيُصِلي الركعتين بعد                            |                            |                         |         |
| الفريــضة. واختـــاره:                          |                            |                         |         |
| ابن عثيمين (١).                                 |                            |                         | ,       |
| تصح ما دام حياً: عند أبي                        |                            | يصليهما عقب الطواف      |         |
| حنيفــــة والــــشافعي                          |                            | مباشرة، فإن لم يتيسر له |         |
| وأحمد.                                          | له تأخيرها وفعلها في أي    | أو نسيها فيصليها متى    |         |
| وتصح صلاته في أي                                | مكان تصح الصلاة فيه:       | شاء، ولا تفوت مادام     |         |
| مكان تصح فيه الصلاة:<br>بالإجماع. إلا أن مالكاً | لفعل عمر، وأم سلمة،        | حيَّاً، ويـصليها في أي  | ٤       |
| المتثنى الحِجْر.                                | .,                         | مكان تصح فيه الصلاة،    |         |
| وللشافعي قولٌ: أنه                              |                            | حتى لو صلاها في         |         |
| يُستحب أن يُريق دماً،                           |                            | وطنه: صحّ.              |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۰۲)، المغني (٥/ ۲۳۳)، هداية السالك (٢/ ۸٥٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٤٠٩).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                             | الــــدليل أو التعليــــــل                                                                                                                                                                                                                       | الحكم والبيان                                                                                                                                             | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| إذا أخَّرها حتى رجع إلى بلده (١).                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |         |
| إلى بلده الجمهور، وهو قول: عائشة والمسور بسن مخرمة، وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإسحاق، وأحمد في المشهور، وهو مذهب الشافعية، وأبو يوسف من الحنفية. واختيار: ابن قدامة والنووي وابن باز وابن عثيمين. | قياساً على الصلاة في الجمع والتأخير، وسنتها. ولأن الموالاة بين الطواف وركعتيه لا تُشترط. ولفعل عمر وأم سلمة وعمر بن عبد العزين، كلهم أخروا ركعتي والفصل أولى: لأنه لم والفصل أولى: لأنه لم يثبت عن النبي أنه طاف عدداً من الأسابيع موالياً بينها. | جائز بلا كراهة، فإذا فرغ<br>منها جميعاً صلىً لكل<br>طواف ركعتين.<br>وإن صلىً بعد كل طواف<br>ركعتين كيان أولى<br>(خروجاً من الخلاف،<br>واقتداءً بالنبي ﷺ). |         |
| ومالــك وأبــو حنيفــة،                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳٤٤)، الاستذكار (٤/ ١٨٩)، المجموع (٨/ ٥٣ - ٦٢)، الإجماع لابن المنذر ص (٧١)، المغني (٥/ ٢٠٨)، فتح الباري (٣/ ٤٨٨ – ٥٧٠)، الاستذكار (٤/ ٤٠٨)، مجلة البحوث الإسلامية (عدد / ٥٨/ ص ١٩١).

| ممسن قسال بسه               | الــــدليل أو التعليـــــل              | الحكــــم والبيــــان                       | المسألة  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| لأن النبيي ﷺ لم             |                                         | -                                           |          |
| يفعله (۱).                  | لفعل ﷺ كما في حديث                      | السنة: أن يرجع للحَجَر                      |          |
|                             | l i                                     | الأسـود ويـستلمه، ولا                       |          |
| الأثمـــة الأربعـــة.       | ولكي يكون آخر عهده                      | •                                           |          |
| واختيار: ابن قدامــة        |                                         | يتَّجه للمسعى، وهذا بعد كلِّ طوافٍ بعده سعي |          |
| وابن باز وابن<br>عثیمین (۲) | ولأن الطواف لماكان                      | فقط.                                        |          |
|                             | يُفتتح بالاستلام فكذا                   | ,                                           |          |
|                             | السعي، بخلاف ما إذا لم<br>يكن بعده سعي. | صلى ركعتين فلا يستلم الحَجَر.               |          |
| وردعن ابن عمر وابن          | حديث جبير بن مطعم الله                  | يجوز أدائهما في جميع                        | V        |
| عباس وابن الزبير وأبي       | أن النبي ﷺ قال: ( يا بني                | الأوقات بلاكراهة، حتى                       | <b>V</b> |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٤٧)، بدائع الصنائع (٢/ ١٥١)، الاستذكار (٤/ ٢٠٣)، المجموع (٨/ ٥٥)، المبسوط (٤/ ٢٠٣)، بداية المجتهد (١/ ٥٨٢)، فتح الباري (٣/ ٥٦٧)، شرح الإيضاح ص (٢٧٩)، فتاوى ابن باز (١/ ١١٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٤٠٨)، مجلة البحوث الإسلامية (عدد/ ٥٨/ ص ٢١٤).

<sup>(</sup>۲) الفتاوى الهندية (٦/ ١٥)، المجموع (٨/ ٥٥)، المغني (٥/ ٢٣٤)، هداية السالك (٢/ ١١٤)، شرح العمدة ((7/ 823))، حاشية الروض (٤/ ١١٤)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، الشرح الممتع ((7/ 77))، الموسوعة الفقهية الكويتية ((7/ 82)).

| ممــــن قـــال بــــه                         | الــــدليل أو التعليــــــل              | الحكم والبيان   | المسألة |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------|
| سعيد الخدري والحسن                            | عبد مناف، أو يا بني                      | في أوقات النهي. |         |
| والحسين وابن النزبير                          | عبد المطلب إن وليتم من                   |                 |         |
| ومعاذ بن عفراء وغيرهم                         | هذا الأمر شيئاً فلا تمنعوا               |                 |         |
| من الصحابة ، وهو                              | أحداً طاف بهذا البيت أن                  |                 |         |
| مذهب طاووس وعطاء                              | يصلي في أي ساعةٍ شاء                     |                 |         |
| والقاسم بن محمد                               | من ليل أو نهار).                         |                 |         |
| وعروة ومجاهد وأبي                             | رواه أبــــو داود: ۱۸۹٤ ،                |                 |         |
| ثور والشافعي، وأحمد                           | والنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                 |         |
| في المشهور عنه                                | والترمــذي :٨٦٨، وقــال :                |                 |         |
| وإسحاق. واختيار: ابن<br>قدامة وابن تيمية وابن | حـــسن صـــحيح ، ورواه                   |                 |         |
| مدامه وابن بيميه وابن حجر واللجنة الدائمة     | الـشافعي وغـيره عـن ابـن                 |                 |         |
| وابن باز وابن عثيمين.                         | عيينة بسنده إلى جبير بن                  | ,               |         |
| وبن بروبن عيسين.                              | مطعم ﷺ. ولورود الآثار                    |                 |         |
| ومنع من دنت المدوري وأبــو حنيفــة ومالــك،   | عن بعض الصحابة 🚴.                        |                 |         |
| وابو حيف ومات،                                | وَلأَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ تَابِعَةٌ |                 |         |
| 1                                             | لَـهُ، فَـإِذَا أُبِيحَ المُتْبُوعُ      |                 |         |
| واختاره: الشنقيطي (١).                        | يَنْبَغِي أَنْ يُبَاحَ التَّبَعُ.        |                 |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۵۷)، هداية السالك (۲/ ۸۵٤)، المغني (۲/ ۱۷ ۵)، مجموع فتاوى ابن تيمية (۵/ ۳۰۹)، فتح الباري (۳/ ۵۷۲)، أضواء البيان (٤/ ٣٦٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (۹/ ۲۸۷)، مجموع فتاوى ابن باز (۱٦/ ۱۳۹)، الشرح الممتع (۲/ ٤٩٠).

| ممسن قسال بسه       | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       | الحكـــم والبيــان        | المسألة |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| باتفاق الأئمة (١٠). | لأنهما سنة؛ ولأنه ليس<br>لهما وقتٌ يفوتان به ما دام<br>حياً. | يصح سعيه، ويُصليهما بعده. | ٨       |

\* \* \*

<sup>(1)</sup> المجموع (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  )، منسك ابن تيمية (ص $\Lambda$ )، حاشية الروض (  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ).



## المبحث الثاني: (السعي)

| الصفحة         | رقمها      | الــــــالة                                                         |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٢            | ١          | ما واجبات السعي؟                                                    |
| ٧٠٣            | ۲          | ما سنن السعي؟                                                       |
| ٧٠٤            | ۳.         | ما مكروهات السعي؟                                                   |
|                | ٤          | حكم الصعود على الصفا والمروة أثناء السعي.                           |
|                | ٥          | هل على النساء سعيٌّ بين العلمين في المسعى؟                          |
| V•0            | ٦,         | هل تُشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة من الحدث، ومن             |
|                |            | النجاسة؟                                                            |
|                | ٧          | من مشى في جميع سعيه ولم يسعَ سعياً شديداً بين العلمين، فما          |
|                |            | حكم سعيه؟                                                           |
| ۷۰٦            | ٨          | ما الحكم لو بدأ في سعيه بالمروة؟                                    |
|                | ٩          | هل للسعي وقتٌ معينٌ لا يصح إلا فيه؟                                 |
|                | <u>)</u> • | هل يُشترط ستر العورة للسعي؟                                         |
| <sub>V•V</sub> | 11         | هل يجوز للحاج أن يُؤخِّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع؟           |
|                | 17         | هل يصح السعي بلا طواف قبله؟                                         |
|                | 18         | ما القَدْر الواجب في السعي بين الصفا والمروة؟                       |
| ٧٠٨            | 18         | الشكّ في أشواط السعي.                                               |
|                | . 10       | حكم السعي راكباً، أو محمولاً؟                                       |
| ٧١٠            | ١٦         | هل تجب الموالاة بين الطواف والسعي؟ وهل للفصل بينهما زمنٌ<br>محدِّد؟ |

| الصفحة      | رقمها | المالة                                                         |
|-------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| ۷۱۰         | ۱۷    | لو قَدَّم السعي على الطواف في الحج، فما الحكم؟                 |
| ٧١١         | ١٨    | لو قَدَّم السعي على الطواف في العمرة، فما الحكم؟               |
| ٧١٢         | ١٩    | هل تُشترط الموالاة بين أشواط السعي؟                            |
| <b>*</b> 11 | ۲٠    | حكم السعي في الحج والعمرة.                                     |
| ۷۱۳         | 71    | إذا سعى بعد طواف الوداع معتقداً وجود سعيٍ بعده.                |
|             | 77    | إذا سعى، ثم تيقَّن أنه ترك شيئاً من الطواف.                    |
| ۷۱٤         | 74    | لو نام المحمول، أو الراكب في السعي.                            |
|             | 7 8   | من سعى أربعة عشر شوطاً.                                        |
|             | 70    | لو مشى مع الناس، ولم يَنْوِ السعي، أو نوى كونه سعياً، لكن لم   |
| ۷۱٥         |       | يحدِّد نوعه!                                                   |
| '           | 77    | لو سعى المفرد أو القارن غير المكي بعد طواف القدوم، فهل عليه    |
|             |       | سعيٌ آخر؟                                                      |
| V17         | 77    | آخر شوطٍ في السعي هل فيه دعاءٌ على المروة؟                     |
|             | ۲۸    | هل يُمكن أن يُقدِّم المتمتع سعي الحج؟                          |
| V 1 V       | 44    | هل يلزم الدوران على الصفا والمروة في السطح وفي الدور الثاني؟   |
|             | ٣.    | هل يُشرع التَّنفل بالسعي في غير الحج والعمرة؟                  |
| ۷۱۸         | 71    | لو قَصَر دون الصفا، أو دون المروة، في السعي ولو يسيراً.        |
|             | 44    | لو كان يمرُّ من وراء المسعى (في مسامتته) حتى يصل للصفا، وهكذا. |
| V19         | 77    | إذا فصل بين أشواط السعي بالشرب أو الصلاة أو انتقالٍ إلى        |
|             |       | المسعى العلوي.                                                 |

| الصفحة     | رقمها | الالة                                                        |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------|
|            | ٣٤    | المتمتع والقارن كم عليهما من سعي؟                            |
| ٧٢٠        | ٣٥    | حكم السعي في الدور الثاني والسطح.                            |
|            | 47    | إن أخَّر المتمتع طواف الإفاضة إلى الوداع، فمتى يجعل سعي      |
|            |       | الحج؟                                                        |
| V71        | ٣٧    | إذا لم يسعَ الحاجّ بعد طواف القدوم وأخَّر السعي إلى ما بعد   |
|            |       | طواف الإفاضة، فما الحكم؟                                     |
|            | ٣٨    | هل يصح للحاج أن يُقدِّم سعي الحج قبل الوقوف بعرفة والمبيت    |
| <b>VYY</b> |       | بمزدلفة؟                                                     |
|            | ٣٩    | متى يبدأ السعي الشديد في المسعى؟                             |
|            | ٤٠    | هل على الراكب أو حامل المعذور سعيٌّ بين العلمين.             |
| V77        | ٤١    | هل يُسن لمن أهلُّ بالحج من مكة السعي بين العلمين؟            |
|            | ٤٢    | إذا تحلّل الحاجّ، ولبس ثيابه العادية وسعى للحج، فهل يسعى بين |
|            |       | العلمين؟                                                     |
| ٧٢٤        | ٤٣    | أول وقت السعي في الحج.                                       |
|            | ٤٤    | آخر وقت السعي في الحج.                                       |
| ۷۲٥        | ٤٥    | إذا عجز عن السعي حتى محمولاً، هل يستنيب؟                     |

## (أحكام ومسائلالسعي)

| ممــــن قــــال بــــه     | الــــدليل أو التعليــــل               | الحكـــم والبـــان                         | المسألة |
|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| ١ - المالكيــة والــشافعية | , ,                                     |                                            |         |
| والحنابلة.                 |                                         | ۱- استيعاب ما بين                          | ,       |
| واختيار: ابن قدامة وابن    | ,<br>E                                  | الصفا والمروة.                             |         |
| تيمية والشنقيطي وابن باز   |                                         | الصيف والمروه.<br>٢ ــ الترتيب: بـأن يبـدأ |         |
| وابن عثيمين.               | ۱ - ۲ - ۳ - ۶ - لفعلــه                 | بالصفا وينتهي بالمروة.                     |         |
| ٢- الجمهور.                |                                         | •                                          |         |
| ٣- الجمهور. واختيار: ابن   | ٥- لفعلـه ﷺ، وقياســـاً                 | أشواط.                                     |         |
| قدامة، والمشتقيطي ابسن     | _                                       | ه المورد.<br>٤ ـ أن يقع بعد طواف           | :       |
| عثيمين.                    | عمی الطواف.<br>٦- كالطواف.              | نسك صحيح، ولو                              | ,       |
| ٤ - جمهور أهل العلم،       | › • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مسنوناً.                                   | ,       |
| ومنهم الأئمة الثلاثة،      | وسيأتي الكلام على                       | ٥ - المصوالاة بسين                         |         |
| وحكساه المساوردي           | المامة المامة                           | الأشواط.                                   |         |
| إجماعاً.                   | قريباً – بإذن الله –.                   |                                            |         |
| ٥- المالكية والشافعية      | اریک بردی                               | ٧_ في سعي الحج (أن                         |         |
| والحنابلة.                 |                                         | لا يتقدد معلى أشهر                         |         |
| أما عند الشافعية والإمام   |                                         | الحج).                                     |         |
| أحمد: فلا تُسترط           |                                         | ,                                          |         |
| الموالاة؛ لقصة سودة        |                                         |                                            |         |

| ممين قيال بيه           | الــــدليل أو التعليــــل | الحكــــــم والبيــــــان | المسألة |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|
| بنت عبد الله بن عمر بن  |                           |                           |         |
| الخطاب الخطاب           |                           |                           |         |
| الأثرم).                |                           |                           |         |
| ٦- يُقال فيها ما قيل في |                           |                           |         |
| الطواف تماماً.          |                           |                           |         |
| ٧- الحنابلة(١) .        | ,                         |                           |         |
|                         |                           | ١ ــ الخروج إليه من       |         |
|                         |                           | الجهة التي كان بها باب    |         |
| الجمهور، ومنهم الأثمة   |                           | الصفا.                    |         |
| الجمهور، وتنهم الأنت    | لفعله ﷺ.                  | ٢_ الرقي على الصفا        | ۲       |
|                         |                           | والمـــروة، واســـتقبال   | -       |
| ·                       | ,                         | القبلة.                   |         |
|                         |                           | ٣_الذكر والدعاء.          |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٥)، مواهب الجليل (٣/ ٨٥)، المجموع ( ٨/ ٧٣ – ٧٧)، المغني ( ٥/ ٢٣٦ – ٢٤٠)، المبسوط (٤/ ٥)، مداية السالك (٢/ ٨٨٨) وما بعدها، شرح العمدة (٣/ ٦٣٨)، الروض المربع (٥/ ٢٣٧)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ١٤٦)، منسك الشنقيطي (١/ ٣٢٠)، فتاوى ابن باز (١/ ٣٢٠)، الشرح الممتع (٧/ ٣١٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢ / ٣٣٤ ـ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) بدائع السنائع (۲/ ۱۳۵)، بدایة المجتهد ( ۱/ ۳٤٦)، الفروع (۳/ ۰۰۲)، هدایة السالك (۲/ ۹۰۸) وما بعدها، المجموع (۸/ ۲۷–۷۰) وما بعدها، شرح العمدة ( $\pi$ / ۲۵۱ - ۷۷۸)، الشرح الممتع ( $\pi$ / ۲۲۹).

| ممــــن قــــال بـــــه         | السدليل أو التعليسل                           | الحكـــم والبيـــان           | المسألة |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                 |                                               | ٤_ المشي في موضعه،            |         |
|                                 |                                               | والإسراع في موضـــعه،         |         |
|                                 |                                               | بــشرط ألا يـــؤذي ولا        |         |
|                                 |                                               | يتأذَّى.                      |         |
|                                 |                                               | ٥ - الموالاة بينه وبين        |         |
|                                 |                                               | الطواف.                       |         |
|                                 |                                               | ٦- الطهارة.                   | ·       |
|                                 |                                               | ٧ـ ستر العورة.                |         |
|                                 |                                               | ١ - الوقــوف في أثنــاء       |         |
|                                 |                                               | السعي بلا حاجة.               |         |
| بعض الشافعية (١).               | لأن ذلك يشغله عن                              | ٢- الجلوس على                 | ۳ ا     |
| بعض السافعية .                  | العبادة.                                      | الصفا والمروة بلا عذر.        | '       |
|                                 |                                               | ٣ـ شَغْل النظر بالسَّاعين     |         |
|                                 |                                               | دون حاجة.                     |         |
|                                 | لفعله ﷺ، ولكي يتمكن                           |                               |         |
| الأثمة الأربعة <sup>(٢)</sup> . | رجان، من رؤية البيت. ولقول الأثمة الأربعة (٢) | سنة في حق الرجال، دون النساء. | ٤       |
|                                 | ابــن عمـــر ﷺ: (لا                           | دون انساء.                    |         |

<sup>(</sup>١) المجموع ( ٨/٧٦)، الحج للطيار ص ( ١٠١).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع ( $\Upsilon$ /  $\Upsilon$ 83 )، الاستذكار ( $\Upsilon$ 7 /  $\Upsilon$ 7 )، المجموع ( $\Upsilon$ 7 /  $\Upsilon$ 7 )، المغني ( $\Upsilon$ 7 /  $\Upsilon$ 7 )، هداية السالك ( $\Upsilon$ 7 /  $\Upsilon$ 7 . وما بعدها ).

| ممـــن قـــال بــــه            | السدليل أو التعليسل     | الحكــــم والبيـــان    | المسألة |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
|                                 | تمعد المرأة فموق        |                         |         |
|                                 | الـصفا والمـروة، ولا    |                         |         |
|                                 | ترفع صوتها بالتلبية).   |                         | `       |
|                                 | رواه البيهقي في الكبرى: |                         |         |
|                                 | ٥/ ٤٦، والدار قطني      |                         |         |
| بإجماع العلماء.                 |                         |                         |         |
| وعند الشافعية وجــة:            |                         |                         |         |
| أنها إن سعت في الليل            |                         | *                       |         |
| حال خُلوِّ المسعى               | الإجماع.                | لا ليس عليهن سعيٌّ بين  | ٥       |
| استُحب لها السعي في             |                         | العلمين.                |         |
| موضع السعي، كالرجل؛             |                         |                         |         |
| لقصة هاجر <sup>(۱)</sup> .      |                         |                         |         |
|                                 |                         | لا تُـــشترط الطهـــارة |         |
|                                 |                         | للسعي بسين السصفا       |         |
| (Y) + 1 tt = 1                  | 1 80                    | والمروة، ولكنها تُسن،   |         |
| بإجماع العلماء <sup>(۲)</sup> . | الإجماع.                | وهكذا باقي المناسك، ما  | '       |
|                                 |                         | عدا الطواف (على         |         |
|                                 |                         | خلاف فيه كما مرَّ)      |         |

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر ص (٧٠)، التمهيد (٢/ ٧٨)، المجموع (٨/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر ص ( ٧٧)، المغني ( ٥ / ٢٤٦ )، شرح العمدة (  $\pi$  /  $\pi$  ).

| ممـــن قـــال بـــه                                                                                                  | الــــدليل أو التعليــــل                                                                       | الحكم والبيان                                                                                                 | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بإجماع العلماء (١).                                                                                                  | الإجماع.                                                                                        | يجُزئه سعيه.                                                                                                  | ٧       |
| الجمهور. ورُوي عن أبي حنيفة في رواية غير مشهورة عنه وعن عطاء: إن بدأ بالمروة جاهلاً أجزأ عنه. ورُوي عن عطاء ما يوافق | لقوله ﷺ: (نبدأ بما بدأ الله به نبدأ بالصفا). أبو داود (المناسك ٢٥)، والترميذي (الحج ٣٨) وغيرهما | يُلغي ذلك الشوط، وإن<br>ذكر بعد وقتٍ طويل من<br>نهاية سعيه، لم يحَل في<br>عمرته، وعليه إعادة<br>سعيه من جديد. | ٨       |
| قول الجمهور (٢).<br>بإجماع العلماء (٣).                                                                              | الإجماع.                                                                                        | لا ليس للسعي وقت لل معينٌ لا يصح إلا فيه. إلا في كونه لا بُدَّ أن يكون (في الحج) بعد عرفة ومزدلفة.            | ٩       |
| الجمهـور. واختيـار:<br>النـووي وابـن قدامـة                                                                          | لعدم الدليل على<br>الاشتراط، ولا يُقاس                                                          | لا، ولكن يُسن.                                                                                                | ١.      |

<sup>(</sup>١) الاستذكار(٢٢٠/٤)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦ / ١٢٨ ).

<sup>(</sup>۲) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۱۰۰)، الاستذكار (٤/ ٢٢٠)، بداية المجتهد (۱/ ۵۸۹)، هداية السالك (۲/ ۸۹۰)، شرح العمدة (۳/ ۸۳۸)، منسك الشنقيطي (۱/ ۳۱۷).

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد (١/ ٥٨٩)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٧٥)، هداية السالك (ص١١١١)، المجموع (٨/ ٧٨)، كشاف القناع (٢/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٠٠)، التحقيق والإيضاح (ص٧٤)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٤٤٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣ / ٢٠٥).

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيــــان  | المسألة |
|---------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| والــــشنقيطي وابــــن    | على الطواف؛ للفارق         | ·                      |         |
| عثيمين (١).               | بينهما.                    |                        |         |
| اختيار: ابن تيمية واللجنة |                            |                        |         |
| الدائمة وابن عثيمين.      | لأنه ليس من شرط            |                        |         |
| وخَصَّ صحة السعي بعد      | كون الطواف آخر أمره        |                        |         |
| الوداع (لمن أحرم من       | أن لا يفعل بعد عبادة.      |                        |         |
| مكة): ابن عمر وابن        | وقد ثبت عنه ﷺ أنه          | يجوز، ويجُزئه.         | 11      |
| الزبير والقاسم بن محمد    | طاف للوداع وصلي            |                        |         |
| وبعض الشافعية.            | الفجر بعد طواف             |                        |         |
| وخَصَّه مالك وأحمد        | الوداع، ثم مشي.            |                        |         |
| وإسحاق: بالقادم (٢).      |                            |                        |         |
| اشتراط حصول السعي         | لفعله ﷺ.                   | لا يصح، بل لابُدَّ أن  |         |
| بعد طوافٍ صحيح هذا        |                            | يَــسبق الــسعي طــواف | 17      |
| قول: الحنفية والشافعية    | وقوله ﷺ: (خذوا عني         | نسكٍ صحيح.             |         |
| والمالكية والحنابلة،      | مناسككم).                  | وانظر المسائل: (١٧_    |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢٤٦)، شرح الإيضاح ص ( ٢٩٥)، منسك الشنقيطي (١/ ٣١٥)، الشرح الممتع (٧/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۷۲)، هدایة السالك ۳/ ۱۲۳۱)، مجموع فتاوی شیخ الإسلام (۲۱/ ۱۲۷)، منسك ابن تیمیة (ص۲۱)، حاشیة الروض (۱۶ ۱۶)، فتاوی اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۰۰)، فتاوی إسلامیة (۲/ ۲۰۰)، الشرح الممتع (۷/ ۶۰۰)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/ ۳۵۰).

| ممسن قسال بسه                | الـــدليل أو التعليـــل                             | الحكم واليان           | المسألة |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|---------|
| ونقل الماوردي الإجماع        |                                                     | ۲۸ ـ ۳۸ ـ ۴۳ ـ ۶۶ ) من |         |
| عليه.                        |                                                     | هذا المبحث.            |         |
| والحنابلة قالوا: لا بُدَّ أن |                                                     |                        |         |
| يكون بعد طواف واجب،          | ,                                                   |                        |         |
| أو مستحب. وهو اختيار:        |                                                     |                        |         |
| ابن قدامة وابن عثيمين (١).   |                                                     |                        |         |
| الجمهور من المالكية          |                                                     | 1. 1                   |         |
| والــشافعية والحنابلــة.     | اقتداءً به ﷺ.                                       | استيعاب ما بين الصفا   |         |
| واختيار: ابـن قدامـة وابـن   | ولقولـــه ﷺ: ( خـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | والمسروة في المسرات    | ۱۳      |
| تيمية والشنقيطي وابن باز     | عني مناسككم).                                       | السبع، فلو نقص خطوة    |         |
| وابن عثيمين (٢)              |                                                     | لم يصح سعيه.           |         |
|                              | (r)                                                 | كالشكّ في أشواط الطواف | ١٤      |
| جوازه بعذر: بلا خلاف.        | لقـــول جـــابر ﷺ:                                  | يصح إذا كان لعذر، ولا  | ١٥      |
| أما لغير عذر: فيصح عند       | ( طاف النبي ﷺ في                                    | يصح إذا كان لغير عذر.  |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۱۹)، المجموع (۸/ ۷۷)، هداية السالك (۲/ ۸۹۱ ـ وما بعدها)، المغني (۵/ ۲۱۰ ـ ۸۹۱)، شرح العمدة (۳/ ۱۳۹)، الشرح الممتع (۷/ ۳٤٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۳۲۳)، ۲۰۰ / ۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) هداية السالك (۲/ ۸۸۸)، المغني (٥/ ٢٣٦)، شرح العمدة (٣/ ٦٣٨)، منسك الشنقيطي (١/ ٣٣٠)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٣) انظر: مبحث الطواف - مطلب شروط الطواف، من هذا الكتاب.

| ممـــن قـــال بـــه       | السدليل أو التعليسل   | م والبيان | الحكــــ | المسألة |
|---------------------------|-----------------------|-----------|----------|---------|
| أنس بن مالك وعطاء         | حجـة الـوداع عـلي     |           |          |         |
| ومجاهد، والشافعية،        | راحلتــه بالبيــت     |           |          |         |
| ورواية عن أحمد،           | وبالصفا والمروة ليراه |           |          |         |
| والظاهرية. واختيار: ابـن  | النساس وليُسشرِف      |           |          |         |
| قدامـــة والـــشنقيطي     | وليسألوه، فإن الناس   |           |          |         |
| والسعدي.                  | قــدغَــشَوْه). (رواه |           |          |         |
| وذهب الحنفية والمالكية    | مسلم: ۲۲۳۲) .         |           |          |         |
| ومجاهد وأبو ثور وأحمد     |                       |           |          |         |
| في رواية: إلى أنه يجب     |                       |           |          |         |
| المشي، فإذا ركب لغير      |                       |           |          |         |
| عذر: صحَّ، ولزمه دم.      |                       |           |          |         |
| وذهب أحمد في رواية:       |                       |           |          |         |
| إلى أنه إذا ركب لغير عذر  |                       |           |          |         |
| فلا يصح. واختاره:         |                       |           |          |         |
| القرطبي واللجنة الدائمة   |                       |           |          |         |
| وابن باز وابن عثيمين (١). |                       |           | -        |         |

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۸۰)، شرح الإيضاح ص (۲۹۲)، المجموع ( ۸/ ۷۰/ ۷۷)، فقه السعدي (٤/ ۸۸)، المغني ( ٥/ ۲٥۱)، المحلى (٧/ ٤٣٥)، رد المحتار (٢/ ٤٦٩)، الشرح السعدي (٤/ ٣٥٠)، المبدع (٣/ ٢٢٠)، الإنصاف (٤/ ١١٧)، حاشية الروض (٤/ ١١٧)، منسك المشتقيطي (١/ ٣٥١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٦٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين

| ممـــن قـــال بــــه                                                                       | الـــدليل أو التعليــــل                               | الحكـــم والبيـــان                                               | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| الـــشافعية والحنابلـــة.<br>واختيـــار: ابــن قدامـــة                                    |                                                        |                                                                   |         |
| والنووي وابن تيمية<br>واللجنة الدائمة وابن باز<br>وابن عثيمين.<br>إلا أن الشافعية اشترطوا: | لفعله ﷺ كـــما في حــديث جــابر ﷺ في صحيح مسلم.        | لا تجب الموالاة بينهما، بل تُستحب. وليس للفصل بينهما زمنٌ محدَّد. | ١٦      |
| أن لا يفصل بينهما بركن الوقوف، فإن فصل، لم يسجر له أن يسعى قبل طواف الإفاضة (١).           |                                                        |                                                                   |         |
| عطاء وداود وابن المنذر<br>وبعض أهل الحديث<br>واختيار: اللجنة الدائمة                       | لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامه بن شريك | يصح، وليس عليه شيء،<br>سواء في يوم العيد أو<br>فيما بعده.         |         |
| وابن باز وابن عثيمين.<br>أما الجمهور كأبي حنيفة<br>ومالك والشافعي ورواية                   | إى الله الله الله الله الله الله الله الل              | ويصح سعيه يوم العيد<br>قبل طواف الإفاضة ولو<br>لم يطف للقدوم ولا  | 1٧      |

<sup>(</sup>۱۰۱/۲٤)، مناسك الصبيان (ص۱۱۱-۱۱۳).

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸/ ۷۳)، المغني (٥/ ٢٤٠)، شرح الإيضاح ص ( ٢٩٤)، شرح العمدة (٣/ ٦٤٠)، فتاوى اللجنة الدائمة ( ١١/ ٢٦٢)، مجموع فتاوى ابن باز ( ١١/ ٢٣٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ٢٢/ ٢٣١).

| ممــــن قــــال بــــه                                                                                                                                                                | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                    | الحكــــم واليـــان                                                           | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| عن أحمد: فلا يصح<br>عندهم، فإن سعى قبله<br>أعاد.<br>والحديث محمولٌ عندهم                                                                                                              | قائل: يا رسول الله سعيت<br>قبل أن أطوف أو قدّمت<br>شيئاً أو أخّرت شيئاً فكان<br>يقول: لا حرج. | لغيره.<br>ولكن لابد أن يكون بعد<br>الوقوف بعرفة والمبيت<br>بمزدلفة.           |         |
| على من سعى بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة. وفي رواية عن أحمد: يجزئه إن كان ناسياً أو جاهلاً (١).                                                                                   | رواه أبو داود ( ۲۰۱۵ ) وسكت عنه ، وصحَّحه الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح ص ( ٤٧ )          | والمفرد والقارن لهما أن<br>يُقدِّما سعي الحج مع<br>طواف القدوم.               |         |
| الجمهور، ونقل الماوردي وغيره الإجماع على ذلك. وهـو اختيار: النووي والشنقيطي وابن عثيمين. وخالف عطاء: فأجازه. والحنابلة: يجُوِّزونه مع النسيان والجهل، لا مع العلم والذكر، وهو اختيار: | لقول ه ﷺ : ( لتأخذوا<br>عني مناسككم ).                                                        | لا يصحّ سعيه، وعليه أن<br>يُعيده بعد الطواف، حتى<br>ولو كان جاهلاً أو ناسياً. | ١٨      |

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸/ ۷۸)، المغني (٥/ ٢٤٠)، فتح الباري (٣/ ٥٩٠-٦٦٩)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٦١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٦١).

| ممـــن قـــال بــــه             | الــــدليل أو التعليــــل         | الحكسم والبيسان      | المسألة |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| اللجنة الدائمة وابن باز(١).      |                                   |                      |         |
| المالكيــة والــشافعية           |                                   |                      |         |
| والحنابلة.                       |                                   | نعم ، وإذا فصل بين   |         |
| والتفصيل في (الفصل) هذا          | ا: المثلة الما                    |                      |         |
| عند الحنابلة، وهو اختيار:        | لفعله ﷺ ، وقياساً على             | الأشواط بفاصلٍ طويلٍ | ١٩      |
| ابن إبراهيم وابن عثيمين.         | الطواف.                           | أعاد، وإن كان الفاصل |         |
| واختار ابن باز: أن الفصل         |                                   | قصيراً أكمل سعيه.    |         |
| لا يضرّ ولو طال <sup>(۲)</sup> . |                                   |                      |         |
| الجمهور، وهو قول                 | ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةَ مِن |                      |         |
| عائشة وعروة ومالك في             | شَعَآبِرِٱللَّهِ ﴾ ولما رُوي      |                      |         |
| المشهور عنه، والشافعي،           | عن عائشة الله قالت:               | ركن من أركان الحج    |         |
| ورواية عن أحمد،                  |                                   | -                    | ۲.      |
| وإسحاق وأبو ثور وداود.           | ( فلعمري ما أتـمَّ الله           | والعمرة.             |         |
| واختيار: الطبري والقرطبي         | حج من لم يطف بين                  |                      |         |
| وابن كثير والسعدي وابن           | الصفا والمروة).                   |                      |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٢٣٢)، بداية المجتهد (۱/ ۹۰۰)، الفروع (٣/ ٣٧٣)، المغني (٥/ ٢٤٠)، مسلم بشرح النووي (٩/ ١٢)، منسك الشنقيطي (۱/ ٣١٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ٣٢٠)، فتاوى ابن باز (١/ ٣٢٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين فتاوى ابن باز (١/ ٣٣٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٣١٣)، الشرح الممتع (٧/ ٣١٠).

 <sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ٢٤٩)، هداية السالك (٢/ ٨٩٣ ـ ٨٩٤)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ١٤٦)، فتاوى ابن
 باز (١/ ١٢٤)، الشرح الممتع (٧/ ٢٧٥).

| ممسن قسال بسه             | الـــدليل أو التعليــــل                           | الحكــــم والبيــــان  | المسألة  |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|----------|
| ً باز وابن عثيمين.        | (مــسلم، الحــج:                                   |                        |          |
| وعند الحسسن وأبي          | (979-974)                                          | ,                      |          |
| حنيفة، ورواية عن مالك     | وحديث عائـشة ﷺ:                                    |                        |          |
| والثوري، وروي عن قتادة    | (اسعوا فيإن الله كتب                               |                        |          |
| والحسن البصري وبعض        | عليكم السعي) .                                     |                        |          |
| الحنابلة: أنه واجبٌ يجُبر | (رواه أحمد المسندج ٦                               | ·                      |          |
| بدم. واختاره: ابن قدامة.  | ص ٤٢٢، ورواه الـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                        |          |
| ورُوي عن ابن عباس         | قطنـــي في ســـننهج ٢                              |                        |          |
| وأنس وابن الزبير وابن     | ص٥٥٥، وقال ابن حجر                                 |                        | <u>{</u> |
| مسعود وأبي بن كعب         | في الفــــتح ٣ / ٤٩٨:                              |                        |          |
| وابسن سسيرين وعطاء        | أخرجه الشافعي وأحمد                                |                        |          |
| ورواية عن أحمد: أنه       | وغيرهما إلىخ، وقال                                 |                        |          |
| سنة(۱).                   | الألباني في الإرواء ٤ /                            |                        |          |
|                           | ٢٦٩: صحيح ).                                       |                        |          |
| اختيار: ابن تيمية وابن    | لأنه أتى بفعلٍ غير                                 | لايُؤثّر على حجّه، ولا | 71       |
| عثيمين (۲).               | مــشروع لــه، وهــو                                | على طواف الوداع، ولا   |          |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (٤/ ٢٢١)، المجموع ( ٨ / ٨٦)، المغني ( ٥/ ٢٣٨ – ٢٣٩)، التمهيد (٢/ ٩٧)، تفسير ابن جرير (٢/ ٢٩)، تفسير القرطبي (٢/ ١٨٠)، تفسير ابن كثير ( ١ / ٢٩)، بداية المجتهد (١/ ٧٥٠)، فتح الباري (٣/ ٥٨٢)، تفسير السعدي (ص٢٧)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٧٨٧)، الشرح الممتع (٧/ ٤١٣)، من أحكام العمرة ( ص١٦٠ – ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام (٢٦/ ١٢٧)، شرح العمد (٣/ ١٣٩)، فتاوي ابن عثيمين (٢/ ١٢٥).

| ممــــن قــــال بــــه    | السدليل أو التعليسل                       | الحكــــم والبيــــان       | المسألة |
|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|---------|
|                           | جاهل.                                     | يجب عليه شيء.               |         |
|                           |                                           | لا يصحّ سعيه، ويلزمه أن     |         |
| المالكيـــة والـــشافعية  | لاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | يأتي ببقية الطواف ثم        |         |
| والحنابلة. واختاره: ابن   | السعي طوافٌ صحيحٌ                         | يُعيد السعي. وإن طال        | 77      |
| قدامة وابن عثيمين(١).     | مُعتبَر.                                  | الفصل: أعاد الطواف كلّه،    |         |
|                           |                                           | ثم أعاد السعي.              |         |
| لمحمول والراكب، وذكر      | طواف، مطلب: طواف ا                        | كالطواف، انظر مبحث اا       |         |
| يُفقد الشعور فيُعيد السعي | ، السعي ـ أن النوم إذا كان ً              | الشيخ ابن باز ـ في النوم في | 74      |
|                           | لين يُعيدهما؛ لعدم النية <sup>(٢)</sup> . | كلُّه، وإن نام شوطاً أو شو  |         |
|                           | لكونـــه خـــالف                          | إن كان عالماً: فيأثم،       |         |
|                           | المشروع، وقد أجمع                         | ويـــصح ســــعيه في         | -       |
|                           | المسلمون عملي أنها                        | الأشواط السبعة الأولى.      |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٣).   | سبعة: من الصفا إلى                        | وإن كان جاهلاً: فيُثاب      | 7 8     |
|                           | المروة شوطٌ، ومن                          | على السبعة الأولى فقط،      | ,       |
|                           | المروة إلى الصفا شوطٌ                     | ولا يــــأثم فــــيما زاد؛  |         |
|                           | آخر.                                      | لجهله.                      |         |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۲/ ۸۹۳ ـ ۸۹۳)، المجموع ( ۸/ ۷۳) ، المغني (۵/ ۲٤۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) فتاوي نورٌ على الدرب ( ابن باز ) مسموع.

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/ ٢٣٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢٢٤).

| ممـــن قـــال بـــه        | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيـــان     | المسألة |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| المالكية وبعض الشافعية،    |                          |                         |         |
| وبعيض الحنابلية،           |                          |                         |         |
| وصحَّحه النــووي. وهــو    |                          |                         |         |
| اختيار: ابن عثيمين.        | ا مالاستان ا سا          |                         |         |
| وذهـــب أبـــو حنيفـــة    | لقوله ﷺ: (إنسما          | إذا لم ينوِ السعي: فلا  |         |
| وجمهور الشافعية إلى أنه    | الأعهال بالنيات).        | يجُزئه.                 |         |
| لا يفتقر شيءٌ من أعمال     | ولأن النسك الذي هو       | وإن نوى السعي، ولكن     | 70      |
| الحج مطلقاً إلى نية؛ لأن   | متلبِّس به يُعيِّن أنه   | لم يحدِّد نيته: سعي حج، |         |
| نية الحج تشملها كلها.      | للعمــرة أو للحــج،      | أو عمرة: صحَّ سعيه.     |         |
| وهـو اختيار: الـشنقيطي.    | وقياساً على الصلاة.      |                         |         |
| وانظر: مبحث الطواف،        |                          |                         |         |
| مطلب: شروط الطواف،         |                          | ,                       |         |
| من هذا الكتاب(١).          |                          |                         |         |
| أكثر العلماء منهم: ابن عمر | -                        | ·                       |         |
| وجابر بن عبد الله وعائشة   | لأنه سعى للحج،           |                         |         |
| وطياووس وعطياء             | والمفرد والقارن ليس      | ليس عليه سعيٌّ آخر.     | 77      |
| والحـــسن البـــصري        | عليهما إلا سعيٌّ وأحد.   |                         |         |
| ومجاهد وغيرهم ورواية       |                          |                         |         |

<sup>(</sup>١) هداية السالك (٢/ ٨٩٤)، الشرح الممتع (٧/ ٢٧٣).

| ممـــن قـــال بـــه                         | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان                | المسألة |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|
| عن أحمد. واختيار: ابن                       |                          |                              |         |
| تيمية وابن القيم والشنقيطي                  |                          |                              |         |
| وابن باز وابن عثيمين <sup>(۱)</sup> .       |                          |                              |         |
| اختيار: ابسن القميم وابسن                   | لفعله ﷺ، ولأن الدعاء     |                              |         |
| عثيمين.<br>أما اختيار اللجنة الدائمة        | التابع للعبادة يكون في   | لاليس فيه دعاء، وإنما        | **      |
| وابن باز فإنه يختمه كذلك                    | جوف العبادة ولا يكون     | ينصرف.                       | <br>    |
| وابن بار وله يحدمه كدلك بالدعاء والذكر (٢). | بعدها.                   |                              |         |
|                                             |                          | لا يُمكن أن يُقدّمه؛ لأنه لا |         |
| (T) 1 NI                                    | -1 - 11                  | بُدَّ أَن يعتمر ويحلَّ، ثم   | 47      |
| بالإجماع <sup>(٣)</sup> .                   | للإجماع.                 | يحُرِم بإحرامٍ جديد للحج،    |         |
|                                             |                          | ولا بُددً أن يكون سعي        |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۲۱)، بداية المجتهد (۱/ ۵۸۰)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۱/ ۱۰۶)، زاد المجموع (۲/ ۱۰۶)، فتاوى ابن المعاد (۲/ ۱۷۵)، منسك الشنقيطي (۱/ ۱۹۸)، مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ۱۲۵)، فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۱۹۵).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۲/۲۳۳)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۲۵)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۷/ ۲۵۳)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۲۳۱ - ۲۴/ ۱۵۰)، الشرح الممتع (۷/ ۳۸۳).

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٧٥)، هداية السالك (ص١١١٨)، المجموع (٨/ ٧٨)، كشاف القناع (٣) الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٠٥)، التحقيق والإيضاح (ص٤٧)، معرفة أوقات العبادات (٤/ ٤٨٨)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣ / ٢٠٥).

| ممـــن قـــال بــــه   | الـــدليل أو التعليــــل | الحكسم والبيسان           | المسألة |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
|                        |                          | الحج له بعد الوقوف        |         |
|                        |                          | بعرفه، والمبيت بمزدلفة.   |         |
|                        |                          | الواجـــب في شــــوط      |         |
|                        |                          | الـــسعي: اســـتيعاب      |         |
|                        |                          | الـــشوط، ولا يلـــزم     |         |
|                        | لأن المقصود:             | الدوران على الصفا         |         |
| اختيار: ابن باز وابن   | استيعاب الشوط.           | والمسروة. واستيعاب        | . ۲۹    |
| عثيمين (١).            | ولفعله النبي 뿛.          | الشوط في الدور الأول      | , ,     |
|                        |                          | والثماني: يكسون إلى       |         |
|                        |                          | منتهي طريق العربات        |         |
|                        |                          | الآن، وهـــو دون نقطـــة  |         |
|                        |                          | الدوران بكثير.            | į       |
| الحنفية والباجي من     | لأنه ليس من العبادات     |                           |         |
| المالكيـــة والنـــووي | المستقلة التي يُـشرع     |                           |         |
| وغييرهم، وقيال بعيض    | تكرارها والإكثار منها،   | لا يُشرع التَّنفل بالسعي، |         |
| العلماء: بغير خلاف.    | كالوقوف بعرفة.           | ولا يُشرع تكراره.         | ٣٠      |
| وقال الحافظ في الفتح:  | ولا يُقاس على الطواف؛    |                           |         |
| بإجماع المسلمين.       | لأنه قياسٌ فاسد.         |                           |         |

<sup>(</sup>۱) زاد المعاد (۲/ ۲۲۳)، الروض المربع (٥/ ۲۳۸)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۲۵)، فتاوى ابن باز (۲/ ۱۷۱)، الشرح الممتع (٧/ ۲۷۲)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ۲۲ / ٤٣٧ ).

| ممـــن قـــال بــــه           | الـــدليل أو التعليــــل | الحكم واليسان           | المسألة |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------|
| وقال النووي: يُكره تكراره؛     | ,                        |                         |         |
| لأنه بدعة. اهـ.                |                          |                         |         |
| ويقول السعدي: فأما             |                          |                         |         |
| المسعي والوقموف بعرفة          |                          |                         |         |
| ومزدلفة ورمي الجمار،           |                          |                         |         |
| فإنها تتبع النسك فلو فُعلت     |                          |                         |         |
| غير تابعة للنسك كانت           |                          |                         |         |
| بدعة؛ لأن البدعة نوعان:        |                          |                         | l       |
| نــوع يتعبـــد لله بعبــادة لم |                          |                         |         |
| يشرعها أصلاً، ونوع يتعبد       |                          |                         |         |
| له بعبادة قد شرعها على         | -                        |                         |         |
| صفة مخصوصة فتُفعل على          |                          |                         |         |
| غير تلك الصفة وهذا             |                          |                         |         |
| منه.اهـ(۱).                    |                          |                         |         |
| الجمهور من المالكية            | 5 . A 1 . A1             | عليه أن يُعيد السعي.    |         |
| والشافعية والحنابلة.           | لأنه لم يُستمَّ سعيه،    | وإن قَصَر في شوطٍ واحدٍ | ٠,      |
| واختيار: ابن قدامة وابن        | والنبي ﷺ سعى سعياً ا     | يُعيد الشوط فقط، إلا إن | 71      |
| تيمية والشنقيطي وابن باز       |                          | طال به الوقت: فيُعيد    |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳٤۷)، مسلم بشرح النووي (۹/ ۲۸-۲۹)، فتح الباري (۳/ ۵۸۳)، هداية السالك (۱/ ۲۸۳)، شرح الإيضاح ص(۲۹۳)، حاشية الروض (٤/ ١٧١)، تفسير السعدي (ص٧٧).

| ممـــن قـــال بــــه        | الـــدليل أو التعليـــل | الحكسم والبيسان      | المسألة |
|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------|
| وابن عثيمين (١).            |                         | السعي كلّه.          |         |
| الأثمة الأربعة. واختيار:    |                         |                      |         |
| ابن تيمية والشنقيطي وابن    | لأنه سعى في غير         |                      |         |
| عثيمين.                     | موضع الـــسعي،          | لا يصح سعيه.         | ٣٢      |
| وعن الشافعي: لو انحرف       | وخالف فعل النبي ﷺ.      |                      |         |
| يسيراً يجُزئه (٢).          |                         |                      |         |
| قطع السعي للصلاة            | لأن هذا الفاصل قصير     |                      |         |
| المكتوبة، ثم بناؤه على ما   | ولا يضر.                | يُصلي ثم يرجع ويُكمل |         |
| مضى: مذهب الجمهور           | ولقصة سودة بنت عمر      | من حيث وقف.          |         |
| منهم: ابن عمر وسالم وعطاء   | بن الخطاب_رضي الله      | أو يشرب وينتقـل      |         |
| وأبسو ثسور وأبسو حنيفسة     | عنها ـ حيث إنها سعت     | إلخ، ويُكمل من حيث   | ٣٣      |
| والشافعي وأحمد. واختيار:    | بين الصفا والمروة،      | وقف.                 |         |
| ابن قدامة وابن إبراهيم وابن | بين الصد والمسرود       |                      |         |
| باز وابن عثيمين.            | ثلاثة أيام. (قال في     |                      |         |
| وعند مالك: لا يقطعه         | نلاته اينام. رفنان في   |                      |         |

<sup>(</sup>۱) هدایة السالك (۲/ ۸۸۸)، المغني (٥/ ٢٣٦)، شرح العمدة (٣/ ٦٤٨)، منسك الشنقیطي (۱ / ٣٢٠)، مجموع فتاوى ابن باز (٦ ١/ ١٣٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٤٣٥-٤٣٥).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۷۲)، المغني (٥/ ۲۳٦)، هداية السالك (۲/ ۸۸۸) وما بعدها، شرح المجموع (۳/ ۹۸۸)، الموض المربع (٥/ ۲۳۲)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ١٤٦)، منسك الشنقيطي (١/ ٣١٠)، فتاوى ابن باز (١/ ١٢٤)، الشرح الممتع (٧/ ٣١٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۳۲۲)، 2003).

| ممـــن قـــال بـــه              | الـــدليل أو التعليــــل | الحكسم واليسان        | المسألة |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| للصلاة إلا أن يضيق وقتها.        | المغني : رواه الأثرم )   |                       |         |
| والقطع لغير الصلاة قول:          |                          |                       |         |
| الإمام أحمد، وملهب               |                          |                       |         |
| الحنابلة، وقــول عطــاء.         |                          |                       |         |
| واختيار: ابــن قدامــة وابــن    |                          |                       |         |
| إبراهيم وابسن بساز وابسن         |                          |                       |         |
| عثيمين .                         |                          |                       |         |
| لقدوم (۲).                       | الطواف، مطلب: طواف ا     | سبقت المسألة في: مبحث | ٣٤      |
| اختيار: ( هيئة كبار              |                          | : 116                 |         |
| العلماء بالأكثرية )، وابن        | لأن الهواء يتبع القرار.  | صحيح كالسعي في        | ٣٥      |
| باز وابن عثيمين <sup>(٣)</sup> . | ·                        | الأسفل.               |         |
| اختيار: ابن تيمية واللجنة        | لأنه ليس من شرط          | يجعل السعي بعده، ولا  |         |
| الدائمة وابن باز وابن            | كون الطواف آخر أمره      | يُقدِّمه.             | 77      |
| عثيمين.                          | أن لا يفعل بعد عبادة.    | وإن طاف بعد السعي     |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۷۹)، المغني (٥/ ٢٤٠ - ٢٤٧ - ٢٤٩)، هداية السالك (٢/ ٨٩٣)، شرح العمدة (٣/ ١٨٦)، فتاوى ابن باز (١/ ١٢٤)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ١٤٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) انظر الخلاف في: مبحث الطواف - مطلب: طواف القدوم، من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء (١/ ٢٥٢) وفيه: اشترطوا أن يكون ذلك لحاجة، وأن لا يخرج عن مسامتة المسعى، فتاوى ابن باز (٢/ ١٧٤)، مجموع فتاوى ابن عنيمين (٢٢/ ٢٩٩).

| ممـــن قـــال بــــه      | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيــان        | المسألة |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| وخَصَّ صِحة السعي بعد     | وقد ثبت عنه ﷺ أنه        | للوداع: فحسن.             |         |
| الوداع (لمن أحرم من       | طاف للوداع وصليً         |                           |         |
| مكة): ابن عمر وابن        | الفجر بعد طواف           |                           |         |
| الزبير والقاسم بن محمد    | الوداع، ثم مشى.          |                           |         |
| وبعض الشافعية.            |                          |                           | ·       |
| وخَصَّه مالك وأحمد        |                          |                           |         |
| وإسحاق: بالقادم (١).      | •                        |                           |         |
| الحنفية والـشافعية        |                          |                           |         |
| والحنابلة. واختيار: ابـن  | لأنه أدَّى ركن السعي     |                           |         |
| تيمية واللجنة الدائمة     | في وقته، ولا يلـزم أن    | يجوز له ذلك، وليس         |         |
| وابن عثيمين.              | يكون بعد القدوم.         | عليــه شيء. إلا إن كـــان | ٣٧      |
| أما عند المالكية: إذا كان | والمكي لا يقدمه لأنه     | مكياً فليس له تقديمه .    |         |
| من غير عذرٍ: جاز له ذلك،  | ليس له طواف قدوم.        |                           |         |
| وعليه دم (۲). واستثناء    |                          |                           |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۷۲)، هداية السالك ۳/ ۱۲۳۱)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (۲۱/ ۱۲۷)، منسك ابن تيمية (ص۲۱)، حاشية الروض (٤/ ١١٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۰۰)، فتاوى اسلامية (۲/ ۲۲۰)، الشرح الممتع (۷/ ۳۷۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۲۲۰۲–۳۵۰).

<sup>(</sup>۲) بدائع السمنائع (۲/ ۳۲۰)، هدایت السمالك (۲/ ۸۷۲)، مجموع فتساوی شدیخ الإسسلام (۲) بدائع السمنائع (۱۱/ ۳۰۰)، فتساوی اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۰۰)، فتساوی إسسلامية (۲۱/ ۲۰۷)، الشرح الممتع (۷/ ۲۰۰)، مجموع فتاوی ابن عثيمين (۲۳/ ۲۰۱-۳۵۰).

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                                                                               | الـــدليل أو التعليــــل | الحكسم والبيسان                                                                                                                      | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| المكي ذكره ابن عثيمين. بالإجماع. وذكر ابن عثيمين أن المكي لا يُمكن أن يطوف طواف نفل ثم يسعى قبل عرفة؛ لأن السعي بعد طواف القدوم، وأهل مكة ليس في حقهم طواف قدوم، فإن فعل فيعيد     | * لفعله                  | * إن كان مفرداً أو قارناً:<br>فالسنة له تقديمه إلا<br>المكي.<br>* وإن كان متمتعاً: فلا<br>يصح تقديمه، وإن قدَّمه<br>فعليه أن يُعيده. | ٣٨      |
| السعي؛ لأنه وقع في غير محله (۱).  بعض الحنابلة. واختيار: ابن باز وابن عثيمين. والقول الثاني: عند المالكية والشافعية، وبعض الحنابلة: أنه يبدأ إذا بقي بينه وبين العلم نحو سية أذرع. | لفعله ﷺ.                 | إذا وصل العلم الأخضر.                                                                                                                | ٣٩      |

<sup>(</sup>۱) الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۷۵)، هداية السالك (ص۱۱۱۸)، المجموع (۸/ ۷۸)، كشاف القناع (۲/ ۸۸)، حاشية ابن عابدين (۱/ ۵۰۰)، التحقيق والإيضاح (ص٤٧)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۶۸۸)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۲۰۵ -۲۰۱).

| ممـــن قـــال بـــه            | الــــدليل أو التعليــــل | الحكسم والبيسان   | المسألة |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| واختاره: ابن قدامة.            |                           |                   |         |
| قال ابن عبد البر: من السلف     |                           |                   |         |
| من كان يسعى المسافة كلها       |                           |                   |         |
| بين الصفا والمروة، منهم        |                           |                   |         |
| الزبير بن العوام وابنه عبدالله |                           |                   |         |
| ابن الزبير. اهـ (۱)            |                           |                   |         |
| الحنابلة <sup>(۲)</sup> .      | لأنه ﷺ لم يفعله لمَّا     | . 1               |         |
| الحابلة                        | سعى راكباً.               | لا، بل يسقط عنهم. | ٤٠      |
| الجمهور.                       | لفعله ﷺ كـــما في         |                   |         |
| خلافاً لبعض الحنابلة           | حديث جابر 🕸 ،             | ,                 | ٤١      |
| فعندهم: لايسن. وهو             | وقوله: (خــذواعنــي       | نعم يُسن.         | 21      |
| اختيار: الجاسر (٣).            | مناسككم).                 |                   |         |
| اختيار: ابن عثيمين (١٤).       | لأن السعي بين العلمين     |                   | ٤٢      |
| احتیار، ابن عبیمین             | مشروع في الحج والعمرة،    | نعم یسعی،         | .21     |

<sup>(</sup>۱) مواهب الجليل (٨/ ١١)، الاستذكار (٤/ ٢٣١)، المجموع ( ٨/ ٦٩)، الإنصاف مع الشرح الكبير (٩/ ٦٩)، المغني (٥/ ٢٣٦)، الفروع (٦/ ١٢٠)، السروض المربع (٥/ ٢٣٦)، التحقيق والإيضاح (ص٢٨)، مناسك الحج والعمرة للعثيمين (ص٥١).

<sup>(</sup>٢) حاشية الروض (٤/ ١١٧)، الروض المربع (٥/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) مواهب الجليل (٣/ ١١٠)، المجموع ( ٨/ ٧٥)، المغني ( ٥/ ٢٣٦)، شرح العمدة (٣/ ٢٦٤)، الفروع (٣/ ٤٩٩)، الروض المربع (٥/ ٢٤١)، مفيد الأنام (١/ ٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي ابن عثيمين (٢٣/ ٢٠١).

| ممـــن قـــال بــــه        | السدليل أو التعليسل        | الحكسم والبيان           | المسألة |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
|                             | للمتحلِّل ولغير المتحلِّل. |                          |         |
| إن كان متمتعاً: فهذا قول    |                            |                          |         |
| عطاء وداود. واختيار: ابن    | لحديث عبد الله بن          |                          | ,       |
| باز وابن عثيمين .           | عمرو بن العاص: في          |                          |         |
| أماعند المالكية             | التقـــديم والتـــأخير.    | إن كان متمتعاً: فيبدأ من |         |
| والحنابلة: فإنه يبدأ من     | وحديث أسامة بسن            | بعددخول وقت الدفع        |         |
| بعد دخول وقت الدفع إلى      | شريك. (وستأتي)             | إلى منى مطلقاً، سواء     | ٤٣      |
| منى، وتقدِّم طواف نسك       | وفي حديث جابر،             | طاف قبله أم لم يطف.      | ',      |
| واجب، أو مستحب.             | (أن النبي ﷺ وأصحابه        | وإن كان غير متمتع: يبدأ  |         |
| وعند الحنفية والشافعية: أنه | لم يطوفوا بين الصفا        | من بعد طواف القدوم.      |         |
| يبدأ من بعد طواف الإفاضة.   | والمسروة إلا طوافساً       |                          |         |
| والوقت لغير المتمتع:        | واحداً طوافهم الأول).      |                          |         |
| بالإجماع(١).                |                            |                          |         |
| الجمهور. واختيار: ابن باز.  |                            | لاحدَّ لآخره، لكن يبقى   |         |
| وخالف المالكية: فحدّدوا     | الأصل عدم التحدِّيد،       | عليه التحلُّل الثاني لم  |         |
| وقت الوجوب بغروب            | ,                          | يتحلَّل بعد حتى بعد      | ٤٤      |
| شمس آخر شهر ذي              | ولم يَرِدْ تحديده.         |                          |         |
| الحجة، ولاحدَّ لأخر         |                            | السعي.                   |         |

<sup>(</sup>۱) الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۷۵)، هداية السالك (ص۱۱۱۸)، المجموع (۸/ ۷۸)، كشاف القناع (۱/ ۲۸۸)، حاشية ابن عابدين (۱/ ۰۰۰)، التحقيق والإيضاح (ص٤٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۲۸۸)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ٤٤٩).

| ل أو التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المسألة الحكسم والبيسان السدليل      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| وقت الجواز عندهم.                              |                                      |
| واختار ابن عثيمين عدم                          |                                      |
| جواز تأخيره عن شهر ذي                          |                                      |
| الحجة إلا لضرورة (١).                          |                                      |
| ، مطلب: طواف المحمول والراكب <sup>(٢)</sup> .  | ٤٥ كالطواف، كما مرَّ في: مبحث الطواف |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۵)، حاشية ابن عابدين (۲/ ۱۸۵)، المجموع (۸/ ۸۱)، هداية السالك (ص ۱۱۰۹)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۷/ ۱۷۱)، الشرح الممتع (۷/ ۵۷)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۱۷۳)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) وانظر : المنتقى للباجي (٢/ ٧٨)، المدونة (١/ ٣٦٧).

#### المبحث الثالث: (الحلق والتقصير)

| الصفحة                                                                                      | رقمها | المالة                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٧٢٨                                                                                         | 1     | هل الحلق أو التقصير: نسكٌ، أم استباحة من محظور؟                |
|                                                                                             | ۲     | هل هناك تحلّلٌ أول وتحلُّل ثانٍ للعمرة؟                        |
| VY9                                                                                         | ٣     | ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة والحج؟ وما الحكم لو          |
|                                                                                             | ,     | ترکه؟                                                          |
|                                                                                             | ٤     | مكان الحلق أو التقصير في الحج والعمرة.                         |
| ٧٣٠                                                                                         | ٥     | ما قَدْر الحلق أو التقصير من الرأس؟                            |
| V#1                                                                                         | ٠ ٦   | إذا لم يُعمِّم الرأس بالحلق أو التقصير بعد الحج أو العمرة، فما |
|                                                                                             |       | الحكم؟                                                         |
|                                                                                             | ٧     | إذا لم يُعمِّم رأسه بالحلق أو التقصير في سنوات ماضية، فما      |
| \ <b>Y</b> YY                                                                               |       | الحكم؟                                                         |
|                                                                                             | ٨     | إذا نسي الحلق أو التقصير ولبس المَخِيط.                        |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ٩     | إذا طاف المفرد والقارن للقدوم، ثم سعيا للحج وحلَقًا، فهل       |
|                                                                                             |       | يجُزئهما هذا الحلق؟                                            |
| V٣0                                                                                         | ١٠    | إذا كان قد حلق قريباً، فهل يلزمه الحلق للحج أو للعمرة؟         |
|                                                                                             | 11    | الأصلع الذي ليس له شعرٌ، ماذا عليه في الحلق والتقصير؟          |
| V٣7                                                                                         | ١٢    | ما الواجب على النساء في التقصير؟                               |
| ٧٣٧                                                                                         | ١٣    | متى يبدأ وقت الحلق، أو التقصير، بالنسبة للحاجّ؟ وما أفضله؟     |
| ٧٣٨                                                                                         | 1 8   | متى يبدأ وقت الحلق بالنسبة للمعتمر؟                            |

| الصفحة | رقمها | المالة                                                                          |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٣٨    | 10    | من أين يبدأ حلق رأسه؟                                                           |
|        | ١٦    | ماذا يُستحب لمن حلق أو قصَّر؟                                                   |
| V 4    | ۱۷    | نهاية وقت الحلق في العمرة.                                                      |
| '' '.  | ۱۸    | أيهما أفضل الحلق، أم التقصير؟                                                   |
| V£:*   | 19    | هل للمُحرِم أن يحْلَق نفسه؟                                                     |
|        | ۲٠.   | نهاية وقت الحلق للحاجّ؟                                                         |
| V      | ۲۱    | من حلق رأسه بالماكينة، ولو (برقم واحد)، هل يُعتبر محلَّقاً، أم<br>مقصِّراً؟     |
|        | 77    | إذا قصَّر وتحلَّل، ثم أراد أن يحُلِق؛ ليُدرك الفضيلة، فهل له ذلك؟               |
| V E Y  | 74    | من أحرم متمتعاً ولم يُقصِّر بعد العمرة أو يحُلِق، وأكمل مناسك الحج، فماذا عليه؟ |
|        | 3.7   | ماذا يُسن للمُحرِم أثناء الحلق؟                                                 |

#### (أحكام ومسائل الحلق والتقصير)

| محسن تسال ہے۔                     | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــــم والبيـــــان | المسألة |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
|                                   | لأن النبي ﷺ أمر به، فعن    |                         |         |
|                                   | ابن عمر النبي ي            |                         |         |
|                                   | قال: (من لم يكن معه        |                         |         |
| الجمهور، منهم أبو حنيفة           | هدي فليطف بالبيت وبين      |                         |         |
| ومالـــك وأصـــحابهما،            | الصفا والمروة وليُقصر      |                         |         |
| والصحيح عندالشافعية               | وليحلــل). (البخـــاري:    |                         |         |
| وروايـــة عـــن أحمـــد.          | ۱۲۹۱، ومسلم: ۲۹۸۲)         |                         |         |
| واختيار: ابن عبد البر             | وحديث عمرو ابن             |                         |         |
| والنووي وابن القيم وابن           | العاص النبي ﷺ              | هو نسك، و في تركه دم.   | `       |
| إبراهيم والشنقيطي.                | سئل عمن حلق قبل أن         |                         |         |
| أما عند الشافعي في قول،           | يرمي فقال: (لا حسرج).      | ·                       |         |
| ورواية لأحمد: فإنه إطلاقً         | (الدارمي، المناسك: ٥٠      |                         |         |
| من <b>محظ</b> ور <sup>(۱)</sup> . | - وأبـو داود، المناسـك:    |                         |         |
|                                   | ٨٧ - والنسائي، الحج:       |                         |         |
|                                   | ۲۲۶- وابــن ماجـــه،       |                         |         |
|                                   | المناسك: ٧٤)               |                         |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۸)، الاستذكار (٤/ ٣١٣ - ٣١٤)، الإفصاح (١/ ٢٧٩)، المجموع (٨/ ١٥٠ ـ ١٩٤)، المغني (٥/ ٣٠٤)، زاد المعاد (٢/ ٢٧٠)، فتح الباري (٣/ ٢٦١)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٥٨)، منسك الشنقيطي (٢/ ٧٥).

| من قال ب                                                                                                                                                | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                                           | الحكم والبيان                                                                                           | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| نقبل ابن رشد والنووي:<br>الاتفاق على هذا، إلا<br>خلافاً شاذاً (١).                                                                                      | لفعله ﷺ.<br>لثبوت الآثار في ذلك.                                                                                                                                                                                                     | لا، ليس لها إلا تحلّلُ واحد، ويحصل بالطواف والسسعي والحلسق أو التقصير (على القول بأنه نسك).             | ۲       |
| أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض الشافعية. واختيار: اللجنية الدائمة وابن باز وابن عثيمين. أما عند بعض الشافعية: فإنه ركين مين أركيان الحج والعميرة. واختياره: | قول تسالى: ﴿ لَتَدْخُلُنَّ الْمُسَجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ الْمُسَجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ عَلَمِينَ كُهُ وسَكُمُ عَلَمِينَ كُهُ وسَكُمُ ومُمْقَضِرِينَ لَا يَخَافُونَ ﴾ ومُمْقَضِرِينَ لَا يَخَافُونَ ﴾ الفتح: ٢٧ | واجب من واجبات الحج<br>والعمرة، ولا يحَلُّ الحاجّ<br>والمعتمر من إحرامهما إلا<br>به، وإن تركه فعليه دم. | ٣       |
| مالك والشافعي وأحمد.<br>واختيار: ابن إبراهيم وابن<br>باز وابن عثيمين. إلا أن<br>ابن عثيمين بيّن أنه في<br>العمرة يتوقّف التحلّل على                     | لعدم الدليل على تحديد<br>المكان.                                                                                                                                                                                                     | في أي مكانٍ شاء، ولو<br>خارج الحرم، لكنه يبقى<br>على إحرامه حتى يحلق أو<br>يُقصِّر.                     | ٤       |

<sup>(</sup>١) بداية المجتهد (١/ ٦٣٢)، المجموع (٨/ ١٦٤).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/ ۳۲۸)، المجموع (۸/ ۲۰۵)، المغني (٥/ ٣٠٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (٢/ ٣٠٤)، الشرح الممتع (٧/ ٣٩٦).

| ممان قال بــــه                        | الـــــدليل أو التعليــــــل  | الحكــــم والبيـــــان    | المسألة |
|----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|
| الحلق، وسيكون طواف                     |                               |                           |         |
| الوداع بعد الحلق، فلا بد               |                               |                           |         |
| أن يحلق أو يُقصِّر في مكة              |                               |                           |         |
| لكي يطوف للوداع، وأما                  |                               |                           |         |
| إذا سافر من حين أن أتى                 |                               |                           |         |
| بأفعال العمرة فلاوداع                  |                               |                           |         |
| عليه، فلا حرج أن يحلق أو               |                               |                           |         |
| يقصر خارج مكة.                         |                               |                           |         |
| وذهب الشافعية: إلى أن                  |                               |                           |         |
| الحلق أو التقصير في منى                |                               |                           |         |
| أفضل للحاج، وعند                       |                               |                           |         |
| المروة أفضل للمعتمر.                   |                               |                           |         |
| وأبـو حنيفـة حـدّد مكانــه:            |                               |                           |         |
| بالحرم <sup>(۱)</sup> .                | ·                             |                           |         |
| استحباب تعميم الحلق أو                 | لقوله تعالى: ﴿ مُحَلِقِينَ    |                           |         |
| التقصير: بالإجماع.                     | رُهُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ﴾ | يُعمِّم الحلق أو التقصير، |         |
| ومنهم من أوجبه: كمالك،                 | الفـــتح: ۲۷. وظـــاهره:      | ولا يُشترط من كل شعرةٍ    | ٥       |
| ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | حلق الجميع وتقصيره.           | بعينها.                   |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع السمنائع (۲/ ۳۳۰)، الاستذكار (٤/ ٣١٥)، المجموع (٨/ ٢٠٥)، هدایة السمالك (۲/ سرائع السمنائع (۱/ ۳۱۵)، المجموع فتاوى ابن باز (۱۱/ ۳۱۵)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۲۲۵– ۶۶۶).

| ممان قال ب                  | الــــدليل أو التعليـــــل                           | الحكـــــم والبيــــــان | المسألة |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| واختيار: ابن قدامة وابن     | ولفعله ﷺ.                                            |                          |         |
| تيميــة وابــن إبــراهيم    |                                                      |                          |         |
| والمشنقيطي واللجنمة         |                                                      |                          |         |
| الدائمة وابن باز وابن       |                                                      |                          |         |
| عثيمين.                     |                                                      |                          |         |
| أما عند أبي حنيفة: فيُجزئ   |                                                      |                          |         |
| حلق أو تقصير بعض            |                                                      |                          |         |
| الرأس.                      |                                                      |                          |         |
| وعند الشافعي: يجُرئ         | ,                                                    |                          |         |
| حلــق أو تقــصير ثـــلاث    |                                                      |                          |         |
| شعرات. وفي وجهٍ لبعض        |                                                      |                          |         |
| أصحابه: شعرة واحدة(١).      |                                                      |                          |         |
| * مالك ومذهب الحنابلة.      | لفعله ﷺ حيث عمَّم رأسه                               | * لا يتحلَّل، ويتجنَّب   |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن     | بالحلق، وقال: (خــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | محظــورات الإحـــرام،    |         |
| تيميـــة وابـــن إبـــراهيم | عني مناسككم).                                        | ويحلق متى ذكر.           | ٦.      |
| والشنقيطي واللجنة الدائمة   | ولأنه لا يصدق عليه أنه                               | فإن كان في عمرة: فالعمرة |         |
| وابن باز وابن عثيمين.       | حلق أو قصر إذا لم يُعمِّ                             | صحيحة، ويجب عليه أن      |         |

<sup>(</sup>۱) الاختيار (۱/ ۱۰۵)، الإشراف (۱/ ۲۲۹)، الكافي لا بن عبد البر (۱/ ۳۷۵)، حلية العلماء (۳/ ۳۷۶)، الروض المربع (٥/ ٢٨٤)، الأخبار العلمية ص ( ۱۷۵)، المغني (٥/ ٢٤٤)، فتح الباري (٣/ ٦٦٠)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٥٥)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٤٣)، الشرح الممتع (٧/ ٣٦٣)، المجموع (٨/ ٢١٥)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ١٨١).

| محـــن قــــال بــــه   | الدليل أو التعليسل     | الحك_م والبيان              | المسألة |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---------|
| * اختيار: الــشافعي في  | رأسه، فلم يتم نسكه.    | يخلع ثيابه فوراً، ثم يلبس   |         |
| الجديد، وداود وابن حزم، | ولنهيم ﷺ عن القرع،     | لباس الإحرام، ويحلق بنيـة   |         |
| وصـــحَّحه النـــووي في | والقزع لا يصلح أن يكون | التحلُّل، ولو حلق وعليه     |         |
| المجموع، ورواية عن      | قربة إلى الله.         | ثيابه جهلاً منه: فلا حرج،   |         |
| أحمد اختارها بعض        |                        | ولا يُعيد الحلق.            |         |
| الحنابلة. وهـو اختيـار: |                        | فإن لم يمكنه خلع ثيابه:     |         |
| السعدي وابن عثيمين (١). |                        | حلق ولو أن ثيابه العادية    |         |
|                         |                        | عليه. والمرأة تخلع البرقع   |         |
|                         |                        | أو النقاب.                  |         |
|                         |                        | وإن كمان في الحج: فإنه      |         |
|                         |                        | يبقى على إحرامه، ولا        | :       |
|                         |                        | يتحلَّل التحلُّل الثاني حتى |         |
|                         |                        | يحلق وعليه ثيابه.           |         |
|                         |                        | * ولو ارتكب محظوراً من      |         |
|                         |                        | المحظورات قبل الحلق أو      |         |
|                         |                        | التعميم فليس عليه شيء،      |         |
|                         |                        | ولو كان الجماع؛ لجهله       |         |
|                         |                        | ونسيانه.                    |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۳۳۸) وما بعدها، بدایة المجتهد (۱/ ۳۸۱)، الفروع (۳/ ۳۹۰)، فتح الباري (۳/ ۲۲۷)، فتاوی ابن باز (۳/ ۲۲۷)، فتاوی ابن إبراهیم (۱/ ۹۰)، فتاوی اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۲۰)، مجموع فتاوی ابن باز (۱/ ۱۷۵)، فقه السعدي (٤/ ۲۲-۳۳-۸۳)، المختارات الجلية (ص۸۷)، الشرح الممتع (۷/ ۲۲۹)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۱۱۱-۱۱۲).

| ممسن قسال بسه                    | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيـــــان      | المسألة |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
|                                  | لجهلـــه؛ ولأن بعـــض      | لا إعادة للحلق، والله يعفو  |         |
| اختيار: ابن باز <sup>(۱)</sup> . | العلماء قال بعدم وجوب      | عنه، ولكن في المستقبل       | . ,     |
| اختيار. ابن بار                  | التعميم.                   | عليه أن يعمُّم الحلق أو     | •       |
|                                  |                            | التقصير.                    |         |
| مالك والحنفية والحنابلة.         | لأن الحلق أو التقصير من    | * لا يتحلَّــل، ويتجنـــب   |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن          | الواجبات في الحج           | محظــورات الإحـــرام،       |         |
| إسراهيم واللجنة الدائمة          | والعمرة فلا بدمن فعله.     | ويحلق متى ذكر.              |         |
| ابن باز وابن عثيمين.             | ولأنه لم يُتم نسكه، فيبقى  | فإن كان في عمرة: فالعمرة    |         |
| ويبدو أن ابن عثيمين إذا          | على إحرامه حتى يحلق        | صحيحة: ويجب عليه أن         |         |
| رأى من حال السائل                | ويتم نسكه.                 | يخلع ثيابه فوراً، ثم يلبس   |         |
| تساهلاً، أو مضى مدة وفات         |                            | لباس الإحرام، ويحلق بنية    |         |
| الأوان، ألزمه بفدية بالا         |                            | التحلُّل، ولو حلق وعليه     |         |
| حلق.                             |                            | ثيابه جهلاً منه: فلا حرج،   |         |
| وحُكي عن الشافعي فيما            |                            | ولا يُعيد الحلق.            |         |
| إذا وطمئ قبل الحلق أو            |                            | فإن لم يُمكنه خلع ثيابه:    |         |
| التقصير: أن العمرة تفسد.         |                            | حلق ولو عليه ثيابه العادية. |         |
| وعن عطاء قال: يستغفر الله        |                            | والمرأة تخلع البرقع أو      |         |
| تعالى.                           |                            | النقاب.                     |         |
| واختار الطبري: أن من ترك         |                            | وإن كان في الحج: فإنه       |         |
| التقصير حتى خرج من               |                            | يبقى عملى إحرامه، ولا       |         |

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن باز (۲ / ۲۳۷ – ۲۶۱)، مجموع فتاوی ابنِ عثیمین (۲۲ / ۶۸۱).

| ممـــن قـــال بـــه      | الــــدليل أو التعليـــــل | العحكــــم والبيــــان       | المسألة |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| الحرم فلا شيء عليه.      |                            | يتحلَّل التحلُّل الثاني حتى  |         |
| * اختيار: الــشافعي في   |                            | يحلق وعليه ثيابه.            |         |
| الجديد، وداود وابن حزم،  |                            | * ولو ارتكب محظوراً من       |         |
| وصــــحَّحه النـــووي في |                            | المحظورات قبل الحلق أو       |         |
| المجموع، ورواية عن       |                            | التعميم فليس عليه شيء،       | -       |
| أحمد اختارها بعض         |                            | ولوكان الجماع؛ لجهله         |         |
| الحنابلة. وهـو اختيـار:  | ·                          | ونسيانه.                     |         |
| السعدي وابن عثيمين (١).  |                            |                              |         |
| اختيار: ابسن بساز وابسن  | لأن الحلق وقع في غير       | لا يصح مسنهما، ولا           | •       |
| عثيمين (۲).              | محله.                      | يجُزئهما، ولا بُدَّ أن يحلقا |         |
|                          | ولأن هــذا محظــورٌ مــن   | يوم النحر، وما فعلاه هو      |         |
|                          | محظــورات الإحــرام،       | محظور من محظورات             | ۵       |
|                          | وهما ما زالا مُحُرِمَين.   | الإحرام، فإن كان عن جهل      | `       |
|                          |                            | أو نسيان فلا شيء عليهما،     |         |
|                          |                            | وإن كان عن عمدٍ فعليهما      |         |
|                          |                            | فدية فعل المحظور.            |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۳۳۸) وما بعدها، بدایة المجتهد (۱/ ۳۸۱)، الفروع (۳/ ۳۹۰)، فتح الباري (۳/ ۲۲۰)، فتح الباري (۳/ ۲۲۷)، فتاوی ابن باز (۳/ ۷۲۷)، فتاوی ابن باز (۱۱/ ۲۲۰)، فتاوی ابن باز (۱۱/ ۲۲۰)، فتاوی ابن المختارات الجلیة (ص۸۷)، المشرح الممتع (۱۱/ ۲۲۰)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۱۱۱ – ۲۱۱ – ۲۱۹ – ۶۱۹).

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن باز (۲/ ۱۳۹)، مجموع فتاوی ابن عثیمین ( ۲۲ / ۱۱۹ ).

| محر: قدال سه              | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكـــــم والبيـــــان               | ai |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----|
|                           |                                        |                                       |    |
| :                         | ما دام أن له شعراً ـ ولو               | إذا ظهر له شعر، ولو                   |    |
| اختيار: النووي واللجنة    | يسيراً. تعلَّق الحكم به.               | يسيراً: لزمه الحلق.                   |    |
| الدائمة وابن باز وابن     | ويسقط عمن لا شعر له:                   | وإن لم يظهر لـــه شيء:                |    |
|                           | لقول ، ﷺ: (إذا أمرتكم                  | فيسقط عنه الحلق ولا                   |    |
| عثيمين.                   | بامر فاتوا منه ما                      | يلزمه شيء، كالأصلع. ولو               | ١. |
| وعدم لزوم الحلق           |                                        | نبت شعره بعد ذلك لم                   |    |
| والتقصير إذا ظهر الشعر    | ولم يلزمه بعد ذلك: لأنه                | يلزمه حلق ولا تقصير عن                |    |
| بعد ذلك: بلا خلاف(١).     | أدى ما طلب منه شرعاً في                | هذا النسك الذي ترك فيه                |    |
|                           | وقته.                                  | الحلق.                                |    |
| اختيار: اللجنة الدائمة    | لقوك ﷺ: (إذا أمرتكم                    | يسقط عنه الحلق، ولا                   | ,  |
| وابن باز وابن عثيمين.     | سوت میرارد.<br>به أمر فسأتوا منه مسا   | ينسط كالموسى على                      |    |
|                           | -                                      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •  |
| وقال بعض العلماء          |                                        | رأسه، وليس عليه فدية،                 |    |
| باستحباب إمرار الموسى     | ولأن الحلق محله الشعر،                 | وإن كسان في رأسسه شسعر                |    |
| على رأسه.وهو مرويٌّ عـن   | فسقط بعدمه                             | - ولـويـسيراً - : لزمـه               |    |
| ابن عمر، وبه قال مسروق    |                                        | حلقة.                                 | 11 |
| وسعيد بن جبير والنخعي     |                                        |                                       |    |
| ومالك والشافعي وأبو ثور   |                                        |                                       |    |
| والحنفية والـــشافعية     |                                        |                                       |    |
| والحنابلة. وقد نقـل ابــن |                                        |                                       |    |
| المنذر: الإجماع عملي      |                                        |                                       | ,  |

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٢٠١٠٠)، فتاوي اللجنة الدائمة (١١/ ٣٢٧)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (٢٣/ ١٥٨).

| ممسن قسال بسه                    | الــــدليل أو التعليـــــل | الحك م والبيان              | المسألة |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| استحباب إمرار الموسى             |                            |                             |         |
| على رأسه.                        | ,                          | ,                           |         |
| وقال أبو حنيفة والمالكية:        |                            |                             | i<br>i  |
| يجب إمرار الموسى.                |                            |                             |         |
| وبعض العلماء قال: ينبغي          |                            |                             |         |
| أن يأخذ من شاربه؛ ليكون          | <u>.</u>                   |                             |         |
| قد وضع من شعره شيئاً لله.        |                            |                             | ;       |
| ولزوم حلق الشعر اليسير:          |                            |                             |         |
| بلا خلاف <sup>(۱)</sup> .        |                            |                             |         |
| عدم الحلق للنساء                 | لما روى ابن عباس ﷺ أن      | الواجب عليهن: التقصير       |         |
| ووجـــوب التقـــصير:             | النبي ﷺ قال: ( ليس على     | بقدر أنملة، من جميع         |         |
| بالإجماع.                        | النساء حلق إنماعلى         | جوانب رأسها، ومن            |         |
| ووجــوب التعمــيم                | النساء تقصير ).            | أطرافه، أو من كل قرن قَـدْر |         |
| وتقصيرها من كل قرنِ قَدْر        | (أبسو داود، المناسك:       | أنمله، أو تجمع شعرها إلى    | 1 17    |
| أنملة: قول ابن عمر               | ١/ ٤٥٨ ، والـــدرامي في    | مُقدَّم رأسها، ثم تأخذ من   |         |
| والــــشافعي وأحمــــد           | سننه ، المناسك : ٢/ ٦٤     | أطرافه قَدْر أنملة فأقل.    |         |
| وإســحاق وأبـــو ثـــور.         | بإسناد حسن )               | والأنملسة: هسي رأس          |         |
| واختيـــــار: ابــــن قدامـــــة | ولأن حلقها رأسها من        | الأصبع من المفصل            |         |
| والشنقيطي وابن باز وابن          | المُثلة.                   | الأعلى، وقدَّرها الشيخ ابن  |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۲۱۳)، المغني (٥/ ٣٠٦-٣٠٧)، حاشية الروض (٤/ ١٥٩)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٥٩/٢٣)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٣٢٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ١٥٩).

| ممــن قـــال بـــه             | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيــــان    | المسألة |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------|
| عثيمين. وقال عطاء: قَدْرُ      |                              | عثيمين بسنتيمترين اثنين. |         |
| ثلاثة أصابع مقبوضة. وقال       |                              |                          |         |
| قتادة: تُقصِّر الثلث أو الربع. |                              |                          |         |
| وقال مالك: تأخذ من             |                              |                          |         |
| جميع قرون رأسها، وما           |                              |                          |         |
| أخذت من ذلك يكفيها.اهـ. ولا    |                              |                          |         |
| يجزي عنده أن تأخذ من           |                              |                          |         |
| بعض القرون وتُبقي بعضاً.       |                              |                          |         |
| وقال ابن المنذر: يُجزي ما      |                              |                          |         |
| وقع عليه اسم تقصير،            |                              |                          |         |
| وأحوط أن تأخذ من جميع          |                              | ,                        |         |
| القرون قَدْر أنملة.اهـ(١).     |                              |                          |         |
| ـ دفع مـن مزدلفة، وسـتأتي      | بدايته تنبني عملي جواز ال    | يبدأ: من نصف ليلة النحر، |         |
| ، بمزدلفة. وأفضله: ضُحى        | المسألة في مبحث: المبيت      | بــشرط تقــدُّم الوقــوف |         |
|                                | يوم النحر، لفعله 爨(٢).       | بعرفات. وأفيضله: يموم    | 18      |
|                                |                              | النحر، ضُحى.             |         |

<sup>(</sup>۱) الاستذكار (۱/ ۳۱۳)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۷۹)، المجموع (۸/ ۲۱۰ – ۲۱۱)، المغني (٥/ ٣١٠ – ۲۱۱)، الفروع (٣/ ٣٧٩)، حاشية الروض (٤/ ١٥٩)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٤٥)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ۲۷٤)، الشرح الممتع (٧/ ٣٦٣).

 <sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۰۸)، الهداية (۲/۹۳)، مواهب الجليل (۲/ ۸۲)، المجموع (۸/ ۱۳)، مناسك النووي (ص ۳۵۲)، هداية السالك (ص ۱۶۳۱)، المغني (٥/ ۳۱۲)، حاشية الروض
 (۲/ ۱۹۷)، فتاوي اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۷۷)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۶۳۹).

| ممسن قسال بسه                          | الدليل أو التعليال       | الحكــــم والبيــــان                  | المسألة |
|----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|
|                                        | لقوله ﷺ: في حديث ابن     |                                        |         |
|                                        | عمر ﷺ: (ومن لم يكن       |                                        |         |
|                                        | معه هدي فليطف بالبيت     | يبدأ إذا فرغ من أفعال                  |         |
| بلا خلاف <sup>(۱)</sup> .              | وبالصفا والمروة،         | يبدا إذا حرح مس المحال العمرة الصحيحة. | ١٤      |
|                                        | وليقصر وليحلل). متفق     | العقولة العلقية                        |         |
|                                        | عليه [البخاري ٢/ ٢٠٥     |                                        |         |
|                                        | ومسلم ۲/ ۹۰۱]            |                                        |         |
| الجمهور.                               | حديث أنس الله (أن        | السنة يبدأ بالشق الأيمن                |         |
| وخالف الحنفية فقالوا:                  | الرسول ﷺ رمى جمرة        | من رأس المحلوق ، فإن                   |         |
| يبدأ بالأيسر لأنه على يمين             | العقبة يـوم النحـر، ثـم  | بدأ بالأيسر أجزاً.                     | 10      |
| الحالق <sup>(۲)</sup> .                | دعا بالحلاَّق، فأخذ بشق  |                                        | , -     |
|                                        | رأسه الأيمن فحلقه. إلخ). |                                        |         |
|                                        | رواه مسلم [۲/ ۹٤۷]       |                                        | , ·     |
| ابن عمر وعطاء وطاووس                   | لفعله ﷺ.                 | يُستحب له: تقليم أظافره،               |         |
| وابن المنذر والشافعي                   | ولأنه من التّفَيث،       | والأخذمن شاربه وعانته                  | ١٦      |
| ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فيُستحب قضاؤه.           | وإبطه.                                 |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۸ / ۲۰۸ )، المغني ( ٥ / ٢٤٠ )، هداية السالك (  $\mathcal{T}$  / ۱۱۲۲ ).

<sup>(</sup>۲) المجمع ( ۸/ ۲۱۵)، المغني (٥/ ٣٠٣)، إحكام الأحكام (٣/ ٨٣)، مجمع فتاوى ابن باز (٢/ ٢٤٠). (٢/ ٢٤٠).

| ممن قسال بسه                                    | الــــدليل أو التعليـــــل                   | الحكــــم والبيــــان        | المسألة |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------|
| والحنابلة. واختيار: ابـن                        |                                              |                              |         |
| قدامة وابن عثيمين (١)                           |                                              |                              |         |
| ليس له وقت نهاية:                               | لعدم الدليل على التحديد.                     | ليس لنهايته وقت، إلا إن      |         |
| سيس نه وقت نهايته.<br>بالاتفاق <sup>(٢)</sup> . | وإلى يوم التروية للحاج:                      | كان حاجّاً متمتعاً: فإلى يوم | ۱۷      |
| بالانقاق .                                      | لأنه سيُحرِم بالحج.                          | التروية.                     | ·       |
| الحلق للرجال أفضل:                              | لأن الرسول ﷺ ( دعا                           | الحلق للرجال أفضل، إلا       |         |
| بالإجماع.                                       | للمحلقين ثلاثياً                             | إذا كان أداء العمرة قريباً   |         |
| أما الحلق للنساء: منهم من                       | وللمقصرين واحدة).                            | من الحج (كالمتمتع)،          |         |
| قال بكراهته مع الإجزاء،                         | البخاري (١٧٢٨)                               | فالأفضل التقصير ليُـؤخّر     |         |
| ومنهم من قال بتحريمه (٣).                       | ومسلم (۱۳۰۲)                                 | الحلق للحج. وإن كان بين      | ١٨      |
|                                                 | ولحديث جابر ﷺ.                               | العمرة والحج وقت طويل        | 1/      |
|                                                 |                                              | بحيث يطلع شعره،              |         |
|                                                 |                                              | فالأولى له الحلق.            |         |
|                                                 |                                              | والتقصير للنساء واجب، ولا    |         |
|                                                 | <u>.                                    </u> | يجوز في حقهن إلا التقصير.    |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (۵/ ۳۰۷)، المجموع (۸/ ۲۱۸)، حاشية الروض (٤/ ١٦٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۰۸)، المغني (٥/ ۲٤٠)، هداية السالك ( $\pi$ / ۱۱٦٢).

<sup>(</sup>٣) الإجماع لابن المنذر ص( ٧٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (٩/٩ - ٥١)، المغني (٥/ ٢٤٣)، فتح الباري (٣/ ٦٦٠ - ٢٦٢)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٤٢ ـ ٢٤٥)، مجموع فتاوى ومقالات ابن باز (٦٢ / ١٤٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٧٨).

| محسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الــــدليل أو التعليـــــل                                                  | الحكــــم والبيــــان                                                                                                                                                 | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اختيار: ابن عثيمين (١).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لأن هـذا الحلق نـسك،<br>وليس فعل محظور. (كما<br>سبق).                       | نعم له ذلك، خلافاً لمن<br>قال إنه يفعل محظوراً.                                                                                                                       | 19      |
| الجمهبور. منهم عطاء وعمرو بن دينار وابن عينية وأبو يوسف وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر ورواية عن مالك وهو اختيار: النووي وابن قدامة والشنقيطي واللجنة أما عند الحنفية، وبعض المالكية، ورواية عن أحمد: أنّا ويتهي بغروب الشمس من آخر أيام التشريق، فإن وبعض المالكية قال: ينتهي بغروب الشمس بغروب الشمس من آخر بغروب الشمس من آخر بغروب الشمس من آخر بغروب الشمس من آخر بغروب الشمس من آخر شهر ذي الحجة. واختاره: | لم يرد ما يدل على تحديده، والأصل براءة الذمة. وفعل النبي الايدل على الوجوب. | يجوز أن يُوخّره مطلقاً،<br>ولو بعد شهر ذي الحجة،<br>لكن يبقى عليه التحلّل<br>الشاني، وليس عليه دم:<br>سواء رجع إلى بلده أم لا.<br>ولا يُستحب للحاج تأخير<br>التحلُّل. | ٧.      |

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٣٢٨).

| ممسن قسال بسه                | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان             | المسألة |
|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------|
| ابن عثيمين، واستثنى ما       |                               |                                 | -       |
| كان لضرورة كمن برأسه         |                               |                                 |         |
| جروح لا يتمكن من الحلق       |                               |                                 |         |
| أو التقصير.                  | ,                             |                                 |         |
| وقال مالك والشوري            |                               |                                 |         |
| وإسمحاق وأبسو حنيفة          | ·                             |                                 | :       |
| ومحمد بن الحسن: من           |                               |                                 |         |
| ترکه حتی حل، فعلیه دم.       |                               |                                 |         |
| وعدم استحباب تأخير           |                               |                                 |         |
| التحلّل: قول أحمد (١).       |                               |                                 |         |
| اختيار: ابن باز وابن         | (اللهم ارحم المحلقين)،        | لا يُعتبر محلِّقاً، فتفوت       |         |
| عثيمين (۲)                   | وهذا لا يصدق عليه أنه         | الدعوات الثلاث، وإنما           |         |
| وقيل: إنه يُعتبر حلْقاً؛ لأن | حلق، وإنما قصّر.              | يُعتبر مقصِّراً.                | ۲۱ ا    |
| العرف يُسميه حلقاً.          |                               | فــلا يُعتــبر حالقــاً إلا إذا | 11      |
| وقيل: إنه إذا لم يَبْق من    |                               | حلقه رأسه بالموسى.              |         |
| الشعر قدرٌ يُقصُّ بالمقصّ    |                               |                                 |         |

<sup>(</sup>۱) اللباب (۱/ ۲۱۰)، مواهب الجليل (۳/ ۱۳۰)، المجموع (۸/ ۱۲۱-۲۰۹)، المغني (٥/ ٣٠٠-٣٠٦)، هداية الباب (۱/ ۲۱۰)، مواهب الجليل (۳/ ۱۳۰)، المربع (٥/ ۲۹۰)، حاشية الروض ( ٤/ ۱۲۲)، منسك الشنقيطي (۱/ ۲۲۲)، فتاوى اللجنة الدائمة ( ۱۱/ ۲۲۷)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۲ / ۱٤۸)، الشرح الممتع (۷/ ۵۷)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۲۲۷)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، الشرح الممتع (٧/ ٣٢٨)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (٢٣/ ١٦٠).

| ممـــن قــــال بــــه       | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــــم والبيـــــان  | المسألة |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| فهو حلق، وإلا فهو تقصير.    |                            | ·                        |         |
| اختيار: ابن عثيمين (١).     | لأنه لما قصر أدى           |                          |         |
| وقيل: إن قـصّر جهـ لا أو    | النسك، فلا يُمكن أن        | 400 1 31 80              |         |
| نـسياناً، فلـه أن يحلـق،    | يُعيده فيحلق.              | لا، ليس له ذلك           | **      |
| ويُدرك الفضيلة، وإلا فلا.   |                            |                          |         |
| اختيار: ابن عثيمين.         |                            |                          |         |
| وعند الحنابلة: يكون قارناً. | لأنه ترك واجباً من         | عليه فدية، وهو باقي على  |         |
| وهو اختيار: ابن قدامة وابن  | واجبات العمرة.             | تمتعه.                   | 74      |
| باز <sup>(۲)</sup> .        | •                          |                          |         |
|                             |                            | ذكر بعض العلماء          |         |
| قال به: بعض الشافعية        | قالوا: لأنه نسك.           | استحباب: استقبال القبلة، | *       |
| وبعض الحنابلة (٣).          | والصحيح عدم السنّية؛       | والدعاء والتكبير أثناءه. | 7 £     |
| ويعض الحدابد .              | لعدم الدليل.               | لكن الصحيح: لا يُسن      |         |
|                             |                            | شيءٌ من ذلك.             |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن عثيمين ( ۲۳ / ۱۲۱ ).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٤٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٤٩-٤٦٣ - ٤٦٧)، مسائل أبي عمر السدحان، للإمام ابن باز (ص٢٧)، وانظر المسألة محرَّرة في مفيد الأنام (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٢٠٣ – ٢٠٤)، الشرح الكبير مع الإنصاف (٩/ ٢٠٦)، الروض المربع (٥/ ٢٨٤)، حَجة النبي ﷺ للألباني (ص١٣٤).

# الفَصْيِلُ الْخَامِيْنِ

# مسائل وأحكام في يوم عرفة وما بعده

## وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: الوقوف بعرفة

المبحث الثاني: المبيت بمزدلفة

المبحث الثالث: أعمال يوم العيد

المبحث الرابع: رمي الجمار

المبحث الخامس: الهدي

المبحث السادس: المبيت بمني، والنَّفر منها



# المبحث الأول: ( الوقوف بعرفة (\*)

| الصفحة | رقمها | المالــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                       |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٨    | ١     | حكم الوقوف بعرفة للحاجّ.                                                                                  |
| V & 9  | ۲     | بداية الوقوف بعرفة.                                                                                       |
| ٧٥٠    | ٣     | نهاية الوقوف بعرفة.                                                                                       |
| ۷٥١    | ٤     | الخروج لعرفة قبل وقت الوقوف، كأن يذهب إلى عرفة ليلة التاسع.                                               |
| , ,    | ٥     | إذا لم يأت إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر.                                                         |
|        | ٦     | ما هو قدر الوقوف المُجزئ؟                                                                                 |
| ٧٥٢    | ٧     | إذا وقف الحاج نهاراً ودفع من عرفة قبل الغروب، ولم يرجع،<br>فما الحكم؟                                     |
| ۷٥٣    | ٨     | إذا وقف الحاج نهاراً، وغادر عرفة قبل غروب الشمس، ثم عاد إليها قبل الغروب، فوقف حتى غربت الشمس، فما الحكم؟ |
| ٧٥٤    | ٩     | إذا وقف نهاراً، وغادر عرفة قبل غروب الشمس، ثم عاد إليها بعد<br>الغروب وقبل الفجر، فما الحكم؟              |
|        | ١.    | لو وقف بعرفة ليلاً فقط.                                                                                   |
| ٧٥٦    | ١'n   | متى تكون ليلة عرفة؟                                                                                       |
|        | ١٢    | صوم يوم عرفة للحاج.                                                                                       |

<sup>(\*)</sup> انظر الكلام حول عرفة: حدودها، وتسميتها ... إلخ، وعُرنة، ونمرة، في: الباب الأول من هذا الكتاب.

| الصفحة | رقمها | الـ ــــــــــــــــــــالة                                |
|--------|-------|------------------------------------------------------------|
|        | ١٣    | البروز للشمس للواقف في عرفة.                               |
| ٧٥٨    | ٧٥٨   | إذا أخطأ الناس فوقفوا في غيريوم عرفة، وعلموا بعد وقت       |
| 4      | 1 &   | الوقوف بخطئهم.                                             |
| V09    | ١٥    | إذا أخطأ الناس، فوقفوا في غيريوم عرفة، وعلموا قبل وقت      |
|        |       | الوقوف بخطئهم.                                             |
| ٧٦٠    | 17    | وقوف المغمى عليه.                                          |
|        | ١٧    | من وقف في عرفات على غير طهارة ( محُدِث أو جنب أو           |
| ٧٦١    |       | حائض أو نفساء أو عليه نجاسة ).                             |
|        | ١٨    | ما هي شروط صحة الوقوف بعرفة؟ وهل يُشترط أن يكون عالماً     |
|        |       | بأنها عرفة؟ وهل يُشترط أن يكون بالغاً، وأن لا يكون نائماً؟ |
| V74"   | 19    | موضع الوقوف. وحكم الوقوف بوادي عرنة. وهل يستقبل            |
|        |       | الجبل، أم القبلة؟                                          |
| V7 E   | ۲٠    | صعود جبل عرفات.                                            |
| ٧٦٤    | ۲۱    | كيفية الوقوف. وأيهما أفضل: يقف واقفاً أم جالساً؟           |
| V17    | 77    | ماذا يُستحب للواقف بعرفة؟                                  |
|        | 77    | متى يجوز الدفع من عرفة؟                                    |
| V1V    | 37    | متى يُستحب الدفع من عرفة؟                                  |
| 1      | 70    | هل للمنفرد الجمع والقصر في عرفة؟                           |
| V11    | 41    | هل يجهر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر في عرفة؟            |
|        | **    | ما حكم القصر لأهل مكة في المشاعر (عرفة ومزدلفة ومني)؟      |

| الصفحة | رقبها | الـــــــالة                                                                                                                      |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VV     | ۲۸    | ما حكم الجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة؟                                                                                            |
| VVY    | 79    | ما السنة في الصلاة والخُطبة في عرفة؟                                                                                              |
| ۷۷۳    | ٣٠    | لو صليَّ المغرب والعشاء في عرفة أو في طريقه من عرفة إلى مزدلفة، أو صلَّ المغرب في الطريق، والعشاء في مزدلفة، ولم يجمع، فما الحكم؟ |
| VV E   | ٣١    | هل تكفي إقامةٌ واحدة لصلاتي المغرب والعشاء إذا صلاهما في<br>عرفة، وهل يُؤذِّن لهما؟                                               |
|        | ٣٢    | متى يكون الأذان في صلاتي الظهر والعصر بعرفة: قبل الخُطبة،<br>أو بعدها؟                                                            |
| ۷۷٥    | ٣٣    | التَّعريف في المساجد في غير عرفة (في الأمصار).                                                                                    |

### ( أحكام مسائل الوقوف بعرفت )

| ممسن قسال بسه                    | الـــدليل أو التعليـــل                          | الحكـــم والبيـــان     | المسألة |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|---------|
|                                  | لقولــه ﷺ: (الحــج                               |                         |         |
|                                  | عرفة).                                           | ركـــنٌّ مـــن أركـــان |         |
|                                  | ( أبـــو داود في ســـننه ،                       | الحج، ولا يصح حج        |         |
| نقل الإجماع على ركنيته:          | المناسك ١ / ١ ٥٥ -                               | من فاته الوقوف.         |         |
| ابن عبد البر وابن المنذر         | ۲۵۲ – وابـن ماجـه ، في                           | انظر مبحث: (الفوات)     |         |
| وابن رشد وغيرهم <sup>(۱)</sup> . | المناسك ٢/ ١٠٠٣-                                 | من هذا الكتاب.          |         |
|                                  | والترمذي، في التفسير،                            |                         |         |
|                                  | العارضـــة: ١١/ ٩٩-                              |                         |         |
|                                  | والدارمي في المناسك                              |                         | ١       |
|                                  | ٢/ ٥٩ – وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                         |         |
|                                  | المستند: ٤/ ٩٠٣،                                 |                         |         |
|                                  | ٣٥٥، قال ابن حجر في                              |                         |         |
|                                  | التلخيص (٢/ ٢٥٥):                                |                         |         |
|                                  | رواه أحمد وأصحاب                                 |                         |         |
|                                  | السنن وابن حبان                                  |                         |         |
|                                  | والدار قطني والبيهقي                             |                         |         |

<sup>(</sup>۱) التمهيد لابن عبد البر (۹/ ۱۵۳)، الإجماع لابن المنذر (ص۷۳)، بداية المجتهد (۱) التمهيد (۱/ ۲۹۷)، المغني (۵/ ۲۲۷).

| ممن قسال بسه            | الدليل أو التعليل                             | الحكسم والبيسان                          | المسألة |
|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|                         | والحاكم . وقال عنه ابن                        |                                          |         |
|                         | رشد: انفرد بسه هدا                            |                                          | :       |
|                         | الرجل من الصحابة إلا                          |                                          |         |
|                         | أنه مجُمعٌ عليه.                              |                                          |         |
|                         | وصــجَّحه الترمـــذي،                         | ·                                        |         |
|                         | والنووي في المجموع                            |                                          |         |
|                         | ٨/ ٩٥ ، والحـــاكم                            |                                          |         |
|                         | ١/ ٤٦٤، وصــــحُّحه                           |                                          |         |
|                         | كذلك الشنقيطي في                              | ·                                        |         |
|                         | منسكه ٢/٩ ، والألباني                         |                                          |         |
|                         | في الإرواء ٢٥٦/٤).                            |                                          |         |
|                         | وللإجماع.                                     |                                          |         |
| الجمهور، ورواية عن      |                                               |                                          |         |
| أحمد. وحكاه بعض         |                                               | يبدأ من زوال الشمس                       |         |
| العلماء كابن عبد البر   |                                               | یبدا می روان استمس                       |         |
| وابن حزم والقرطبي وابن  | ا من دیلاد ما اما                             | يوم عرف.<br>فمن وقف قبل الروال           | ¥       |
| رشد: إجماعاً. واختاره:  | الفعدة الله الله الله الله الله الله الله الل |                                          | 1       |
| ابن تيمية وابن باز وابن | اصحابه هيد.                                   | وانصرف من عرفة قبل السزوال: فسلا يُعتسدُ |         |
| عثيمين، وهو ظاهر كلام   |                                               |                                          |         |
| ابن حزم.                |                                               | ا بوقوفه.                                |         |

| ممـــن قـــال بــــه         | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان       | المسألة |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| وخالف الإمام أحمد،           |                               |                       |         |
| وقال: بأنه يبدأ من فجر       |                               | ·<br>                 |         |
| يوم عرفة، واستدلَّ بحديث     |                               |                       |         |
| عروة. واختاره: الـشوكاني     | 3                             | :                     |         |
| وابن قدامة <sup>(۱)</sup> .  |                               |                       |         |
|                              | لقول جابر ﷺ: لا يفوت          |                       |         |
| الجمهور.                     | الحج حتى يطلع الفجر           |                       |         |
| وبعض العلماء، كابن           | من ليلة جمع. قال أبو          | ينتهي بطلوع الفجر يوم |         |
| قدامة: حكى عدم وجود          | الزبير: فقلت له: أقال         | النحر.                |         |
| خلاف في ذلك <sup>(٢)</sup> . | رسول الله ﷺ ذلك؟              |                       | ٣       |
|                              | قال: نجم.                     |                       |         |
|                              | (أخرجمه البيهقي، باب          |                       |         |
|                              | الحج بإدراك عرفة ، من         |                       |         |
|                              | كتاب الحج، السنن الكبرى       |                       |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٥٥)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٣٧)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤١١)، المبسوط (١/ ٥٩٤)، أحكام القرآن (٢/ ٢٠١)، المجموع (٨/ ١١٢)، المغني (٥/ ٢٧٥)، بداية المجتهد (١/ ٥٩٤)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص٢٧)، المحلى (٧/ ٢٨٠)، شرح العمدة (٣/ ٢٠١)، السيل الجرار للشوكاني (٢/ ٢٠٠)، الشرح الممتع (٧/ ٣٢٣)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٢٣)، أحكام عرفة (ص٣٧).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/ ۲۲)، مختصر خليل (ص۷۸)، المجموع (۸/ ۲۸۲)، المغني (٥/ ۲۷٤)، المقني (٥/ ۲۷٤)، المحلى (٧/ ٢٨٠).

| ممـــن قـــال بــــه        | الـــدليل أو التعليــــل | الحكسم والبيسان        | المسألة |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
|                             | ٥/ ١٧٤ ، وقال في المغني: |                        |         |
|                             | رواه الأثــرم) ولحـــديث |                        |         |
|                             | عروة ﷺ.                  |                        | ·       |
| اختيار: ابن تيمية وابن باز. |                          |                        |         |
| وعــد العلــماء،            |                          | يجوز، لكنه مخُالف      |         |
| كالشافعية: بدعة، ومنابذة    | لمخالفة فعل النبي ﷺ.     | للسنة.                 | _       |
| للسنة.                      |                          |                        | ٤       |
| وذكر ابن تيمية: أن بعض      |                          |                        | -       |
| الحُجَّاج يدخلها ليلاً،     |                          |                        |         |
| ويبيت بها قبل التَّعريف(١). |                          | ·<br>1                 | ,       |
|                             | الفوات من هذا الكتاب.    | فاته الحج، وانظر مبحث: | ٥       |
|                             | لأنه يَـصْدُق عليه أنه   | يجُزئ ولو لحظة، أو     |         |
| بالإجماع <sup>(٢)</sup> .   | وقف بعرفة، ولا دليـل     | ساعة. قال النووي: ولو  | ς       |
| , .                         | على تحديد وقتٍ معين.     | الحظة لطيفة.           | ,       |
|                             | وللإجماع.                |                        |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۸٦)، منسك شيخ الإسلام (ص٧٠-٧١)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز.

<sup>(</sup>٢) المجموع (٨/ ١٠٣)، شرح الإيضاح (ص٤١٣)، وانظر فيه كلام ابن حجر الهيتمي في: ردِّه قول من اشترط (قدر مضي الخُطبتين والصلاتين جمعاً، قياساً على الأضحية)، وبيَّن ابن حجر أن هذا وهمٌ صدر عن الغفلة عن الإجماع.

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيان                     | المسألة  |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| إن لم يرجع: فالإجزاء،     |                            |                                   |          |
| والدم: عند الجمهور.       |                            |                                   |          |
| كعطاء وسفيان والثوري      |                            |                                   |          |
| وأبو ثور وإسحاق وداود     | ·                          |                                   |          |
| والطبري، وهمو قمول        |                            |                                   |          |
| الــشافعي وأحمــد في      | لفعله النبي ﷺ.             |                                   |          |
| رواية، ومذهب الحنفية؛     | ولأن في الـــدفع بعـــد    | ·                                 |          |
| لأن الوقوف إلى الغروب     | الغــــروب مخُالفــــة     | لا يجوز له الدَّفع قبل            |          |
| عندهم: واجب. واختاره:     | للمشركين.                  | الغروب، وإن فعل                   |          |
| ابن قدامة وابن تيمية وابن | ولأنه لوكان جائزاً         | العصروب، وإن فعصل فيُجزئه الوقوف. | V        |
| باز وابن عثيمين.          | لـــرخَّص النبـــي ﷺ       |                                   | <b>,</b> |
| وخالف مالك فقال: لا       | للضَّعفة أن يتقدَّموا من   | لکن علیه دم، حتی ولو              |          |
| يجزئه الوقسوف إلاأن       | عرفة إلى مزدلفة قبل        | دفع قبل الغروب (لعذر).            |          |
| يرجع قبل الفجر؛ لأن       | الغروب.                    |                                   |          |
| الوقسوف إلى الغسروب       | و لحديث عروة ﷺ.            |                                   |          |
| عنده: ركن.                |                            |                                   |          |
| وقال: الشافعي، وهمو       |                            |                                   |          |
| الصحيح عند الشافعية،      |                            |                                   |          |
| والقرول الشاني عند        |                            |                                   |          |
| الحنابلة: الوقسوف إلى     |                            |                                   | <u> </u> |

| ممـــن قــــال بــــه         | الــــدليل أو التعلبـــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| الغروب: مُستحب.               |                            |                     |         |
| واختياره: النيووي وابين       |                            |                     |         |
| حرم والمشنقيطي وابن           |                            |                     |         |
| منیع (۱).                     |                            |                     |         |
| بعض الحنفية ومالك             | لأنه أتى بالواجب، وهـو     | حجه صحيح، ولا دم    |         |
| والشافعي وأحمد وإسحاق         | الوقوف بالليل والنهار،     | عليه.               |         |
| وداود. واختيار: الطبري        | كمن تجاوز الميقات          | ·                   |         |
| وابن قدامة وابن باز.          | غير محُرِم، ثـم رجع        |                     | ۸       |
| أما عند أبي حنيفة وبعض        | فأحرم منه.                 |                     |         |
| أصــحابه، والثــوري وأبي      |                            |                     |         |
| ثور: فيرَون أن عليه دماً (٢). |                            |                     |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٥٥-٥٥)، المدونة (٢/ ٤١٣)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٤)، الإجماع لاب المبسوط (٤/ ٥٥-٥١)، المستذكار لاب المندر (ص٧٧)، التمهيد (٩/ ١٥٣)، بداية المجتهد (١/ ٥٩٤)، الاستذكار (٣/ ٣٠)، المحلى (٥/ ١١٣- ١١٦)، المجموع (٨/ ١٠٦- ١١٩)، مناسك النووي (ص٤١٣- ٣٦٣)، الفروع (٣/ ٥٠٨)، المغني (٥/ ٢٧٢- ٣٩٣- ٣٩٣)، الكافي لابن قدامة (٣/ ٣٣٤)، الإنصاف (٤/ ٣٠)، الإيضاح للنووي (ص٥ ٣٢)، شرح العمدة (٣/ ٤٠٤)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٦)، فتاوى ابن باز (٧/ ١٩٥)، الشرح الممتع (٧/ ٣٣٤)، مجموع فتاوى ابن منبع (٣/ ١٠١)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/ ۲۰۵)، التمهيد (۹/ ۱۵۶)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۱۶)، المجموع (۸/ ۲۰۲)، المغني (٥/ ۲۷٤)، فتاوى ابن باز (۹/ ۱۹۵).

| ممان قال بـــه               | الــــدليل أو التعليـــــل     | العكــــم والبيــــان  | المسألة |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| مالك والشافعية ومذهب         | لأنه أتى بالواجب، وهـو         |                        |         |
| الحنابلة.                    | الوقوف بالليل والنهار،         | N                      |         |
| واختياره: النيووي وابين      | كمن تجاوز الميقات              | حجه صحيح، ولا دم       | ٩       |
| باز (۱).                     | غير محُرِم، ثـم رجع            | عليه.                  |         |
|                              | فأحرم منه.                     |                        |         |
| الإجزاء: بالإجماع.           | لحديث عبد الرحمن بن            |                        |         |
| وعدم لزوم شيء عليه:          | يَعْمَرَ الدِّيْلِيَّ قال: قال | يجُزئه، ولا يلزمه شيءٌ |         |
| قــول أكثــر الفقهاء.        | النبي ﷺ: (الحج يوم             | مطلقاً، لكن فاتت       |         |
| واختاره: ابن قدامة           | عرفة، من جاء قبل صلاة          | الفضيلة.               | II.     |
| والنووي وابن تيمية وابن      | الصبح من ليلة جمع فقد          |                        | . 1 •   |
| إبراهيم والشنقيطي وابن       | تمَّ حجه).                     |                        |         |
| باز وابن عثيمين.             | 1                              |                        |         |
| وخالف المالكية فألزموه       | المناسك ١/ ٤٥١ - ٤٥٢ -         |                        |         |
| بدم، إلا إن كان معذوراً (٢). | وابـن ماجـه، في المناسـك       |                        |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۲۰۰)، التمهيد (۹/ ۲۰۵)، المجموع (۸/ ۱۱۹)، المغني (٥/ ٢٧٤)، الإنصاف (٤/ ٣٠)، الإيضاح للنووي (ص ٣٢٥)، فتاوى ابن باز (۹/ ۱۹۵). وانظر كلام ابن عثيمين في: الشرح الممتع (٧/ ٣٠٠ – ٣٠١).

<sup>(</sup>۲) المبسوط (٤/ ١٨)، المجموع (٨/ ١٠١)، مواهب الجليسل (٣/ ٩٤)، فستح القدير (٢/ ١٧٤)، المبدع (٢/ ٢٣٥)، المغني (٥/ ٢٧٤ - ٣٩٤)، بداية المجتهد (١/ ٩٩٥)، الإجماع لابن المنذر (ص٥٥)، شرح العمدة (٣/ ٥٧٨)، الإيضاح للنووي (ص٢٢٣)،

| ممسن قسال بــــه | الـــــدليل أو التعليـــــل                              | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
|                  | ١٠٠٣/٢ - والترمذي، في                                    |                       |         |
|                  | التفــــسير ، العارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                       |         |
|                  | ١١/ ٩٩- والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |                       |         |
|                  | المناسك ٢/ ٥٩ – وأحمد                                    |                       |         |
|                  | في المــــسند: ٤/ ٣٠٩،                                   |                       |         |
| ·                | ٣٥٥، قدال ابسن حجسر في                                   |                       |         |
|                  | التلخيص (۲/ ۲۰۰) : رواه                                  |                       |         |
| ·                | أحمد وأصحاب السنن                                        |                       |         |
|                  | وابـن حبـان والـدار قطنـي                                |                       |         |
|                  | والبيهقي والحاكم . وقال                                  |                       |         |
|                  | عنه ابن رشد : انفرد بـه هـذا                             |                       |         |
|                  | الرجل من الصحابة إلا أنه                                 | ·                     |         |
|                  | مجُمعٌ عليه. وصحَّحه                                     |                       |         |
|                  | الترمــــذي، والنــــووي في                              |                       |         |
|                  | المجمـــوع ٨/ ٩٥ ،                                       |                       |         |
|                  | والحـــاكم ١/ ٢٦٤،                                       |                       |         |
|                  | وصحَّحه كذلك الشنقيطي                                    |                       |         |
|                  | في منسكه ٢/ ٩ ، والألباني                                |                       |         |
|                  | في الإرواء ٤/ ٢٥٦) .                                     |                       |         |
|                  | و لحديث عروة ﷺ.                                          |                       |         |

فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ١٤٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٦- ١٦)، فتاوى ابن باز (٩/ ١٩٥)، الشرح الممتع (٧/ ٣٣٤)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٥٢)، أحكام عرفة (ص ٩١ -٧٠١).

| ممسن قسال بسه                 | الــــدليل أو التعليـــــل              | الحكم والبيان          | المسألة |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|---------|
| ورد عن ابن عباس الله،         | *************************************** |                        |         |
| وذكره ابن القيم عن بعض        |                                         |                        |         |
| العلماء وذكر أقولاً أخرى      |                                         |                        |         |
| في المسألة.                   |                                         |                        |         |
| قال ابن حجر: وقوله:           |                                         |                        |         |
| (بعد ليلة النفر) عطف          | · 11 7 who I a . 1                      |                        |         |
| بيان لليلة الحصباء،           | عن ابن عباس الله قال:                   | ذكر بعض العلماء أن     |         |
| والمراد بتلك الليلة التي      | ما من يوم إلا وليلته قبله               | يوم عرفة: ليلتُه بعده، | 11      |
| يتقدَّم النَّفر من منى قبلها، | إلا يوم عرفة، فإن ليلته                 | خلافاً لسائر الأيام.   |         |
| فهي شبيهة بليلة عرفة،         | بعده.                                   |                        |         |
| وفيه تعقُّبٌ على من قال:      |                                         |                        |         |
| كل ليلة تسبق يومها إلا        |                                         |                        |         |
| ليلة عرفة، فإن يومها          |                                         |                        |         |
| يسبقها. فقد شاركتها ليلة      |                                         |                        |         |
| النفر في ذلك. اهـ(١)          | ,                                       |                        |         |
| جمهور العلماء: كمالك          |                                         |                        |         |
| والثــوري والــشافعي.         |                                         |                        | ١٢      |
| واختاره: ابن تيمية وابن       |                                         |                        |         |

<sup>(</sup>١) بدائع الفوائد (٣/ ١٩٤)، فتح الباري (٣/ ٦٨٩).

| 11 -                      | r castini, ii             |                     | •1f 1c  |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------|
| ممين قيال بيه             | الــــدليل أو التعليــــل | اللحك م والبيسان    | المسالة |
| القيم.                    | لكونه ﷺ كان يوم عرفة      | يُكره صيامه للحاج،  |         |
| ومن العلماء من يسرى       | مفطــراً. (البخـــاري     | ويُستحب له الإفطار. |         |
| تحريم صيامه للحاج،        | .(۱٦١٦                    |                     |         |
| منهم: يحيى الأنصاري،      | وليتقوَّى على الدعاء.     |                     |         |
| وهو اختيار: ابن باز.      |                           |                     | -       |
| وذهب بعض العلماء إلى      |                           |                     |         |
| جـواز صـيامه: كأحمـد      | ·                         |                     |         |
| وإســـحاق. وذهــــب       |                           |                     |         |
| بعضهم إلا استحباب         |                           |                     |         |
| صيامه: كأبي حنيفة.        |                           |                     |         |
| وقال عطاء: أصوم في        |                           |                     |         |
| الـــشتاء ولا أصـــوم في  |                           |                     | ·       |
| الصيف.اهـ                 |                           |                     |         |
| ورُوي عن عثمان بن أبي     |                           |                     |         |
| العاص وابسن السزبير       |                           |                     |         |
| وعائشة ـ رضي الله عنهـا ـ |                           |                     |         |
| أنهم يصومونه (١).         |                           | ·                   |         |

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۹/ ٥٨)، الاستذكار (٤/ ٢٣٥)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤١٧)، زاد المعاد (٢/ ٢٣)، فتح الباري (٤/ ٢٨٠)، فتاوى ابن باز (٢/ ١٩٢)، أحكام عرفة (ص٨٤-٨٩).

| . 11 -                        |                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,       |         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| ممسن قسال بسه                 | الــــدليل أو التعليــــل               | الحكسم والبيسان                             | المسالة |
|                               | لم يُنقل عنه ﷺ أنه                      |                                             |         |
|                               | استظلَّ بعرفات.                         |                                             |         |
|                               | وقد أنكر ابن عمر ﷺ                      | يُستحب لـ ف ذلك، إلا                        |         |
| الجمهور. واختاره: ابن         | على الرجل الذي ظُلل                     | ا<br>لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| تيمية (١).                    | عليه. (أخرجه البيهقي،                   | يَنْقُص دعاؤه أو اجتهاده                    | 14      |
|                               | كتاب الحج، السنن                        | في الأذكار                                  |         |
|                               | الكبرى ٥/ ٧٠، وصحَّحه                   | عيي به دورب                                 |         |
|                               | الألبــــاني في الإرواء                 |                                             |         |
|                               | . (٢٠٠/٤                                |                                             |         |
| ١ - عند الجمهور. من           | ١ - حديث أبي هريسرة                     | ١ - إن كان الخطأ من                         |         |
| الحنفية والمالكية ووجــة      | ان النسي ﷺ قال:                         | الجميع: فحجُّهم                             |         |
| عنــد الــشافعية والحنابلــة. | (صومکم یوم تصومون،                      | صحيح.                                       |         |
| واختاره: ابن قدامة وابن       | وفطركم يـوم تفطـرون،                    | ٢- وإن كان الخطأ من                         |         |
| مفلح وابسن تيميسة وابسن       | وأضــــحاكم يــــوم                     | البعض:                                      |         |
| عثيمين.                       | تضحون).                                 | أ - فإن كان الخطأ من                        | ١٤ .    |
| ٢- أ- قـول الجمهـور.          | ( رواه أبــو داودح ۲۳۲٤ ــ              | الأكثر: فيُجزئهم.                           |         |
| واختاره:                      | والترمـذي، ح ٦٩٧، وقـال                 | ب - وإن كان الخطأ من                        |         |
| ابن قدامة وابن مفلح وابن      | الترمذي: حسن غريب،                      | الأقل: فلا يجُزئهم.                         |         |
| تيمية وابن عثيمين.            | والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | , , , , , ,                                 |         |
|                               |                                         |                                             |         |

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ١١٧)، هداية السالك (ص١٠١٧)، الإيضاح للنووي (ص٢٢٤).

| ممسن قسال بسم              | الــــدليل أو التعليـــــل              | الحكسم والبيسان  | المسألة |
|----------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------|
| ب-قـول الجمهـور.           | والبيهقي، كتاب الصيام،                  |                  |         |
| واختيار: ابن عثيمين (١).   | باب القوم يخطئون في رؤيـة               |                  |         |
|                            | الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                  |         |
|                            | الألباني في الإرواء ٤/ ١١               |                  |         |
|                            | -١٤: صحيح بمجموع                        |                  |         |
|                            | طرقه.                                   | <u>:</u>         |         |
|                            | ٢- أ-حديث أبي هريرة                     |                  |         |
|                            | السابق.                                 |                  |         |
|                            | ب-حديث أبي هريرة                        |                  |         |
|                            | السابق.                                 |                  | -       |
|                            | ولأنه لا يُؤمن وقوع مثـل                |                  |         |
|                            | هذا الخطأ.                              |                  |         |
| أكثر الفقهاء. واختاره: ابن | حديث أبي هريسرة الله                    | يحسب لهم الوقوف، |         |
| قدامة وابن مفلح وابن تيمية | السابق.                                 | ويجُزئهم.        | . 10    |
| وابن عثيمين(٢).            |                                         |                  |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٥٦)، المجموع (٨/ ٢٩٢)، مواهب الجليل (٣/ ٩٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٢١٨)، هداية السالك (ص ١٧٧١)، المغني (٥/ ٢٢٩)، الفروع (٣/ ٥٣٤)، المحلى (٧/ ٢٧٨)، الشرح الممتع (٧/ ٤١٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٤)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٤٩)، أحكام عرفة (ص ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) حاشية الدسوقي (۲/ ۳۷)، المجموع (۸/ ۲۹۲)، مواهب الجليل (۳/ ۹۰)، حاشية ابن عابدين (۲/ ۲۱۸)، هداية السالك (ص ۱۲۷۱)، المغنى (٥/ ٤٢٩)، الفروع (٣/ ٥٣٤)،

|                                                                                                                                                                                       | الــــدليل أو التعليــــل                                                                          | الحكم والبيسان | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| عطاء ومالك والحنفية،<br>ووجه أعند الشافعية.<br>واختيار: الشنقيطي وابن<br>عثيمين.<br>ومن العلماء من قال: إن<br>وقف بها وهو مغمى عليه                                                   |                                                                                                    | الحكم والبيسان |         |
| حتى خرج منها فلا<br>يجُزئه. وهو قول الحسن<br>والمصحَّع عند الشافعية،<br>وقول أحمد وإسحاق<br>وأبي ثور وابن المنذر.<br>وهو المشهور من مذهب<br>الحنابلة. واختيار: ابن<br>قدامة وابن مفلح | لأنه لا يُعتبر للوقوف نية تخصُّه، ولا طهارة. وقياساً على صحة وقوف النائم. ولأن عقله باقي لم يزُلْ. | يجُزئه الوقوف. | 17      |

الشرح الممتع (٧/ ٤٤٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٤)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٥)، أحكام عرفة (ص١٣٥).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۲۷)، مواهب الجليل (۳/ ۹۰)، المجموع (۸/ ۱۱۸)، المغني (٥/ ٢٧٥)، الفروع (۳/ ۹۰۸)، الفروع (۳/ ۵۰۸)، هداية السالك (۳/ ۹۰۰)، الإيضاح للنووي (ص ۳۱۶)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۰)، الشرح الممتع (۷/ ۲۹۹).

| ممـــن قـــال بــــه                     | الــــدليل أو التعليـــــل                         | الحكــــم والبيـــان                                  | المسألة |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| بالإجماع.<br>وممن نقل الإجماع: ابن       | لقوله ﷺ لعائشة ـ رضي الله عنها ـ: (اصنعي ما        | يجُزئه وقوفه، ولا شيء<br>عليه، لكن يُستحب له          | ١٧      |
| المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | يــصنع الحـاج غـير ألا<br>تطو في بالبيت) متفق عليه | أن يكون على طهارة.                                    |         |
| ١ - بالإجماع.                            | ١ - لأن الكافر ليس أهلاً                           | شروط الوقوف بعرفة:                                    | 18      |
| ٢- بالإجماع.                             | للعبادة.                                           | ١-الإسلام.                                            |         |
| ٣- سبق في المسائل التي                   | ٢ - لأن غير المُحمرِم                              | ٢_أن يكـون محُرِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| قبله.                                    | ليس أهلاً للحج.                                    | (والمقصود نية الدخول                                  | i       |
| ٤ - قول عامة أهل العلم.                  | ٣- سبقت الأدلة.                                    | في النسك لا لبس لباس                                  |         |
| ٥- الأصح عند الشافعية،                   | ٤- لأن المجنون ليس                                 | الإحرام).                                             |         |
| ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | أهلاً للعبادة.                                     | ٣_ أن يكون في زمن                                     |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن                  | ٥- لأنه قد زال عقله بـلا                           | الوقوف.                                               | ١٨      |
| عقيل وابن جماعة                          | نوم، فيُشبه المجنون.                               | ٤_ العقل.                                             |         |
| والنووي وابن عثيمين.                     | وعدم اشتراط العلم بأنه                             | ٥_ أن لا يكون سكراناً.                                |         |
| وخالف الأحناف: فذهبوا                    | عرفة: لحديث عروة 🐡.                                | والجنون والشكر لايصح                                  |         |
| إلى صحة وقصوف                            | وعدم اشتراط البلوغ:                                | معهما الوقوف: إذا استمرَّ                             |         |
| السكران.                                 | لحديث المرأة التي                                  | معه حتی خرج وقبت                                      |         |
| وعدم اشتراط العلم بأنها                  | í                                                  | الوقوف. فإن أفاق في<br>أي لحظةٍ صحَّ وقوفه.           |         |

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر (ص٧٤)، المجموع (٨/ ١١٠)، المغني (٥/ ٢٧٦).

| ممن قال بـــه            | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيسان            | المسألة |
|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| عرفة (النية): قول أكثر   | ( أخرجـــه مـــسلم         | والصحيح: أنه لا           |         |
| أهل العلم، منهم الأثمة   | ٤/ أ ١٠، وغيره).           | يُشترط أن يكون عالماً     |         |
| الأربعة. واختاره: النووي | وعدم اشتراط (أن لا         | بأنها عرفة( النية).       |         |
| وابن قدامة وابن عثيمين.  | يكون نائماً):              | ولا يُــشترط أن يكــون    |         |
| وعدم اشتراط البلوغ: قول  | لأن النائم في حكم          | بالغاً. ولا يُشترط: أن لا |         |
| عامة أهل العلم، ومنهم    |                            | يكون نائماً طوال زمن      |         |
| الأثمة الأربعة.          | ,                          | الوقوف.                   |         |
| وعدم اشتراط (أن لا       |                            | ولا يُـــشترط كــــذلك    |         |
| يكون نائماً): قول        |                            | للوقوف: ستر العورة،       |         |
| الأحناف والمالكية        |                            | ولا استقبال القبلة، ولا   |         |
| والراجح عند الشافعية،    |                            | النية.                    |         |
| والحنابلة. واختيار:      |                            | ·                         |         |
| النووي وابن قدامة وابن   |                            |                           |         |
| عثيمين، وعامة أهل        |                            |                           |         |
| العلم.                   | ,                          |                           |         |
| وعدم اشتراط الستارة      |                            |                           |         |
| والاستقبال، والنية: بـلا |                            |                           |         |
|                          |                            |                           |         |

| ممن قال بـــه                                     | الـــــدليل أو التعليـــــل                          | الحكــــم والبيــــان     | المسألة             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| خلاف(۱).                                          |                                                      |                           | the interpolation ( |
| عرفة كلها موقف:                                   | في حديث جابر ١١٠٠٠                                   | عرفة كلها موقف، إلا       |                     |
| بالإجماع. إلا الوقوف في                           | وفيه: ( وقفت هاهنا،                                  | بطن عرنة.                 | ,                   |
| بطن عرنة، فلا يصح                                 | وعرفة كلها موقف).                                    | ولكن أفضل المواقف:        |                     |
| الوقوف به عند: جماهير                             | وحديث: (وارفعوا عن                                   | هو موقف النبي ﷺ، وهو      |                     |
| العلماء. وهو اختيار: ابن                          | بطن عرنة). (أخرجه                                    | عند الصخرات الكبار        |                     |
| عبد البر وابن المنذر وابن                         | أحمد ٤/ ٨٢ ، وابن ماجه                               | المفترشة في أسفل          |                     |
| تيمية وغيرهم. وحكاه                               | ۱۰۰۲/۲ ، وابسن حبسان<br>/ ۱۰۰۸ ، وقسسال عنسه         | جبل عرفة.                 |                     |
| ابن عبد البر: إجماعاً.                            | الهيثمي في المجمع:                                   | ويستقبل القبلة، سواء      | 19                  |
| خلافاً لما رُوي عن مالك: من أنه يصح حجه، وعليه    | رجالـــه موثوقـــون                                  | كان الجبل خلف أم          |                     |
| من آنه يضع حجه، وعليه ا<br>دم. ورُوي عنه ما يوافق | ٣/ ٢١٥). و في حـــديث                                | أمامه.                    |                     |
| دم. وروي عنه ما يوافق<br>قول الجمهور.             | جـــــابر ﷺ، وفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ويقول: ابن عثيمين:        | ,                   |
| واستقبال القبلة: عند                              | (واستقبل القبلة ) يعني                               | وانتبـه لكلمـة ( بطـن     |                     |
| الحنفية والشافعية                                 | النبي ﷺ. (مــسلم                                     | عُرنــة) دون الحــافتين   |                     |
| والحنابلة. واختيار: النووي                        | ۲/ ۸۹۲-۸۹۲)، وکان                                    | اللتين لا يأتيهما السيل   |                     |
|                                                   | مستقبلاً الجبل؛ لأنه                                 | إلا إذا كان قوياً، فالبطن |                     |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۲۷)، مواهب الجليل (۳/ ۹۶-۹۲)، المجموع (۸/ ۱۰۳ - ۱۱۸)، المغني (٥/ ۲۷٥)، الفروع (۳/ ۵۰۸)، هداية السالك (۳/ ۲۰۰۱ - ۱۰۱۵)، الإيضاح للنووي (ص ۳۱٤)، الشرح الممتع (٧/ ۲۹۹ - ۳۰۶)، أحكام عرفة (ص ۲۲ - ۲۸).

| ممسن قسال بــــه                                                                                                                                                      | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكــــم والبيــــان                                                                        | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| وابن قدامة وابن باز وابن<br>عثيمين (١).                                                                                                                               | كان بينه وبين القبلة.                  | هو الممنوعإلخ.                                                                               |         |
| قال النووي: ولم يَذكر أحدٌ ممن يُعتمد عليه في صعود هنا الجبل تفضيله، إلا الطبري والماوردي. اهد (مختصراً) وقال ابن تيمية: ولا يُشرع صعود جبل الرحمة: إجماعاً. اهد (٢). | لم يفعله النبي ﷺ.                      | لا يُشرع صعوده، وليس<br>من السنة.<br>قال النووي: ولم يرد في<br>تفضيله حديث صحيح<br>ولا ضعيف. | ۲٠      |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ۷۶٤)، التمهيد (۹/ ۹۸)، مواهب الجليل (۳/ ۹۷)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۱۶)، المعني (۲/ ۱۱۶)، المجموع (۸/ ۹۶ - ۱۱۰ - ۱۱۶۷)، الإيضاح للنووي (ص ۳۱۸)، المغني (٥/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، بداية المجتهد (۱/ ٥٩٥)، الفروع (٣/ ٥٠٧)، شرح العمدة (۲/ ٥٠٧)، منسك شيخ الإسلام (ص ۳۷)، أحكام عرفة (ص ٥٧ - ۱۰)، التحقيق والإيضاح (ص ۱۳)، الشرح الممتع (۷/ ۲۹۳)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (۲۲/ ۲۱ - ۲۳)، والشنقيطي قال: والظاهر أنه لا يصح عن مالك.اهـ منسك الشنقيطي (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>۲) الإيضاح (ص۲۸۲)، المجمعوع (۸/ ۱۱۲)، هداية السالك (۳/ ۱۲۳۸)، منسك شيخ الإيضاح (ص۲۸۷)، المجمعوع (۸/ ۱۱۳) الإسلام (ص۳۷)، الاختيارات العلمية للبعلي (ص۲۹)، مجمعوع فتاوى ابن عثيمين طعود الجبل إلى ثلاثة أقسام في: الشرح الممتع (۲۸ / ۲۹۶).

| ممسن قسال بسه              | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم واليـــان         | السألة |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|
| اختيار: ابن تيمية والنووي  | لأن النبي ﷺ وقف راكباً.    | يجوز الوقوف: راجلاً        |        |
| وابن إبراهيم وابن باز      | ولأن الركــوب أجمــع       | وراكباً، قائماً أو جالساً. |        |
| وابن عثيمين.               | لأمر الإنسان، وأدعى        | أما الأفضل: فيختلف         |        |
| وذه بالجمه_ور              | لانقطاعه عما يشغله.        | باختلاف الناس، فإن         |        |
| كالحنفية والمالكية         |                            | كان ممن إذا ركب رآه        |        |
| والشافعية والحنابلة: إلى   |                            | الناس لحاجتهم له، أو       |        |
| أن الأفضل: الركوب          |                            | كان يَـشقُّ عليـه تـرك     |        |
| مطلقاً (عملي دابة أو       |                            | الركوب، وكان الركوب        |        |
| سيارة، وما أشبه ذلك ).     |                            | أخشع له: وقف راكباً.       |        |
| وقال القرطبي: لا خلاف      |                            | والمسراد بسالوقوف:         | ۲۱.    |
| بين العلماء في أن          |                            | المكوث، ولو كان            |        |
| الوقوف بعرفة راكباً لمن    |                            | مضطجعاً أو جالساً على      |        |
| قدر عليه أفضلاهـ           |                            | دابته. ولسيس المراد        |        |
| واستثنى الشافعية المرأة،   |                            | الوقوف على القدمين.        |        |
| فقالوا: الأفضل لها أن      |                            |                            |        |
| تكون قاعدة، لأنه أستر لها. |                            |                            |        |
| والحنفية خصُّوا الركوب:    |                            |                            |        |
| بمسن يحتاج إلى تعلسيم      |                            |                            |        |
| الناس، كالإمام (١).        | ·                          |                            |        |

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع (٢/ ١٥٤)، التمهيد (٩/ ٩٦)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١٣)، المجموع

| ممـــن قــــال بــــه     | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                  | الحكــــم والبيـــان                                                                                                                                                     | المسألة |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بالإجماع <sup>(۱)</sup> . | لفعل النبي ﷺ.                                                                               | يُستحب أن يجتهد في الذكر والدعاء، ويدعو بما شاء من الأدعية الشرعية، ويُكبِّر ويُهلِّل ويذكر الله حتى تغرب الشمس. انظر مبحث: أدعية وأذكار في الحج والعمرة، من هذا الكتاب. | 77      |
| بلا خلاف <sup>(۲)</sup> . | في حديث جابر فه وفيه:<br>( فلم يزل واقفاً حتى<br>غربت الشمس، وذهبت<br>الصفرة قليلاً حتى غاب | وقت الجواز: يكون من<br>بعد تحقُّق غروب قرص<br>الشمس.                                                                                                                     | 74      |

(A/11)، المغني (a/77)، منسك شيخ الإسلام (ص(A7))، فتح الباري (a/10)، الإيضاح للنووي (a/10)، منسك النساء للنووي (a/10)، هداية السالك (a/10)، فتاوى ابن إبراهيم (a/10)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، الشرح الممتع (a/10)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (a/10)، السنن في المناسك (a/10)، أحكام عرفة (a/10).

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/۱۵۳)، جواهر الإكليل (۱/ ۱۸۰)، المجموع (۱۱۳/۸)، المغني (۵/ ۲۱۸)، منسك شيخ الإسلام (ص۱۷)، السنن في المناسك (ص۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) المبسوط (٤/٤٥)، المدونة (٢/٢١٤)، بداية المجتهد (١/ ٣٤٨)، هداية السالك (ص ١٢٧٩)، المجموع (٨/ ١٣٢)، الفروع (٣/ ٥١٠)، شرح العمدة (٣/ ٢٠٤)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٧)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٦٧).

| ممـــن قــــال بــــه       | الــــدليل أو التعليـــــل | العك تم والبيان       | المسألة |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
|                             | القرص، ودفع ).             |                       |         |
| أكثر الفقهاء. واختيار: ابن  | حديث جابر السابق.          | وقت الاستحباب: يكون   | 4.5     |
| تيمية (١).                  | عدیت جابر کیا۔             | بعد دفع الإمام.       |         |
| الجمع بين الصلاتين للإمام   | جمع الإمام: لفعله ﷺ.       |                       |         |
| ومن صلَّى معه: بالإجماع.    | وجمع المنفرد: لفعل ابن     | من صلى مع الإمام:     |         |
| والجمع للمنفرد: قبول        | عمر الله.                  | يجمع ويقصر صلاتي      | !       |
| الجمهور كعطاء ومالك         | ( ذكــره البخـاري في       | الظهر والعصر جمع      |         |
| والــشافعي وإســحاق         | صحيحه معلقاً بصيغة         | تقديم.                |         |
| وأبوثمور وصاحبا أبي         | الجزم (كتاب الحج)          | والمنفرد: كذلك: (عـلى | 40      |
| حنيفة. واختـاره: ابــن      | باب (الجمع بسين            | الصحيح).              | , 5     |
| قدامة وابن عثيمين.          | الصلاتين بعرفة ).          | ,                     |         |
| وخالف: النخعي والثوري       |                            |                       |         |
| وأبــو حنيفــة فقــالوا: لا |                            | ·                     |         |
| يجمع إلا من صلى مع          |                            |                       |         |
| الإمام (۲).                 |                            |                       |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٥٤)، المدونة (٢/ ١٣)، بداية المجتهد (١/ ٣٤٨)، هداية السالك (ص ١٢٧٩)، المجموع (٨/ ١٣٢)، المغني (٥/ ٢٧٦)، الفروع (٣/ ٥١٠)، شرح العمدة (٣/ ٢٧٦)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>۲) الإجماع لابن المنذر (ص۷۳)، التمهيد (۹/ ۱٤۸)، المجموع (۸/ ۸۸)، المغني (۵/ ۲۳)، فتح الباري (۳/ ۲۰۰)، مجموع فتاوی ابن عثيمين (۲۳/ ۲۸).

| ممسن قسال بسه                                 | الــــدليل أو التعليـــــل   | الحكم والبيان             | المسألة  |
|-----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| عند الأئمة الأربعة.                           |                              |                           |          |
| وحكى ابن المنذر وابن                          |                              |                           |          |
| رشد: الإجماع على أن                           |                              |                           |          |
| الإمام لا يجُهر فيهما.                        | لفعل النبي ﷺ، وقد وافق       | لا يَجُهر، بل يُسِرّ، حتى | 47       |
| ونُقــل عــن أبي حنيفــة:                     | وقوفه يوم الجمعة.            | لو وافق يوم جمعة.         |          |
| الجهر، وذهب ابن حزم:                          |                              |                           |          |
| إلا أنسه إن وافسق يسوم                        |                              |                           |          |
| جمعة: جهر (١).                                |                              |                           |          |
| القصر لأهل مكة: قول                           | كان أهل مكة يقصرون           |                           |          |
| القاسم بن محمد وسالم                          | خلف النبي ﷺ في عرفة          |                           |          |
| ومالــــك وأصـــحابه                          | ومزدلفة، وكمانوا كىذلك       |                           |          |
| والأوزاعـــي وإســـحاق                        | خلف أبي بكسر وعمسر           |                           |          |
| ومذهب الحنابلة. واختاره:                      | ، ولم يامر النبي ﷺ           |                           | 77       |
| ابن تيمية وابن القيم وابن                     | ولا خلفاؤه أحداً من          | يُستحب لأهل مكة،          | <b>:</b> |
| إبراهيم والشنقيطي وابن باز                    | أهـــل مكـــة أن يُتمِّـــوا | ولغيرهم: القيصر في        |          |
| وابن عثيمين. إلا أن ابن عثيمين يقول: فإن مِنى | الصلاة.                      | المشاعر كلها.             |          |
| في الوقت الحاضر صارت                          | وأما قوله ﷺ: (أتمّوايا       | إلا المقيم بعرفة لا       |          |

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر (ص۷۷)، المجموع (۸/ ۹۲)، هداية السالك (۳/ ۹۹٦)، المحلى (٥/ ١٩٦)، بداية المجتهد (١/ ٩٩٦).

| ممسن قسال بسه                                           | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان         | المسألة |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| كأنها حيٌّ من أحياء مكة،                                | أهل مكة فإنا قومٌ سَفْرٌ). | يَقْ صر في عرفة،        |         |
| فلهذا نرى أن الاحتياط                                   | (رواه أبــو داود:۱۰٤٠،     | والمقيم بمِنى لا يَقْصر |         |
| للمكِّي أن لا يجمـع ولا                                 | والطبراني: ١٤٩٢٢)          | في مني.                 |         |
| يَقْصر في منى، مع أنه لا                                | فكـــان ذلــك في غـــزوة   |                         |         |
| جمع في مِنى حتى لغير                                    | الفتح بجوف مكة.            |                         |         |
| المكِّين، إذ أن منى السُنَّة فيها لغير المكِّين القَصْر | (كما ذكره ابن تيمية وابن   |                         |         |
| بدون جمع، أما مزدلفة                                    | القيم والمشنقيطي           |                         |         |
| وعرفة فهي منفصلةٌ عن                                    | وغيرهم ).                  |                         |         |
| مكة ولم تتّصل بها، حسب                                  |                            |                         |         |
| ما رأيت أنه لم يتصل البناء،                             |                            |                         |         |
| وعلى كل حال لو فرض أن                                   |                            |                         | •       |
| مكة كَبِرت في المستقبل                                  |                            |                         |         |
| وصارت المزدلفة منها مثل                                 |                            |                         |         |
| مِني، فالحكم واحد.اهـ                                   |                            |                         |         |
| واختلفوا: هـل القـصر مـن                                |                            |                         |         |
| أجل السفر أم من أجل                                     |                            |                         |         |
| النسك؟ والقول بأنه من                                   |                            |                         |         |
| أجل النسك: ضعيف.                                        |                            |                         |         |
| وينبني عليه لو أن الحاجَّ                               |                            |                         |         |
| تحلَّل يوم العيد التحلُّلين -                           |                            |                         |         |

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيسان | المسألة |
|---------------------------|----------------------------|----------------|---------|
| وقلنا إن القصر من أجل     |                            |                |         |
| النسك- لم يَجُزُ له القصر |                            |                |         |
| أيام التشريق!             |                            |                |         |
| وعدم القصر لأهل مكة:      |                            |                |         |
| قال به الجمهور كعطاء      |                            |                |         |
| ومجاهد والزهري وأبو       |                            |                | ·       |
| حنيفة والشافعي وأحمد      |                            |                |         |
| وابن جريج والشوري         |                            |                |         |
| وأبوثور ويحيى القطان      |                            |                |         |
| وابسن المنسذر وداود.      |                            |                |         |
| واختاره: ابن قدامة.       |                            |                |         |
| والعِلَّة عندهم: أنه هذا  |                            |                |         |
| ليس سفراً تُقصر في مثله   |                            |                |         |
| الصلاة (١).               |                            |                |         |

<sup>(</sup>۱) المسلك المتقسط (ص ۱۲۹)، مواهب الجليل (۳/ ۱۲۰)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۱۲۰)، المعني (٥/ ٢٥)، بداية المجتهد (١/ ٩٣)، المجموع (٨/ ٨٨)، معالم السنن (٢/ ١٨٢)، مجموع فتاوى ابن تيمية (١٤/ ١١-١٢)، زاد المعاد (٢/ ١٣٤ – ٢٣٥)، الروض المربع (٥/ ٢٥٤)، فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ٢)، أضواء البيان (٥/ ٢٦٢)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢١)، مجموع فتاوى ابن باز (٣١٢ / ٢١)، الشرح الممتع (٧/ ٢٨٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣/ ٢٨، ٢٤/ ٢٢–٣٢).

| ممــــن قــــال بــــه        | الـــدليل أو التعليــــل     | الحكسم والبيسان     | المسألة |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| الحنفية والمالكية، ووجـة      |                              |                     |         |
| عند الـشافعية وقـول           |                              | ÷                   |         |
| الأوزاعـي، واختيـار: ابــن    |                              |                     |         |
| قدامة وابن تيمية وابن القيم   |                              |                     | :       |
| وابن إبراهيم والشنقيطي        |                              |                     | ,       |
| وابن باز وابن عثيمين.         |                              |                     |         |
| لكن عند سفيان الشوري          | . ANE 14 · S. t              |                     |         |
| والحنفية والمالكية، وهو       | لأن النبي ﷺ جمع،             |                     |         |
| وجـــة عنـــد الـــشافعية،    | فجمع معه من حضره             | ·                   |         |
| والأوزاعسي وداود وابسن        | من المكيين وغيرهم،           |                     |         |
| حزم: أن الجمع بسبب            | ولم يـــــأمرهم بـــــترك    | يجــوز لأهــل مكــة | ۲۸      |
| النَّسك.                      | الجمع، كما أمرهم بترك        | وغيرهم من الحُجَّاج |         |
| أما الجمهور، كالشافعية في     | القصر حين قال:(أتمّوا،       | الجمع.              |         |
| وجهٍ، والحنابلة: فيرون أن     | فإنــــا سَــــفْرٌ ). (رواه | ا عبسے.             |         |
| الجمع بسبب السفر. ثم          | أبــــوداود: ۱۰٤٠،           | •                   |         |
| اختلفوا: هـل يُعتبر هـذا      | الطبراني: ١٤٩٢٢).            |                     |         |
| لأهل مكة سفراً أم لا؟ فعند    |                              |                     |         |
| الشافعية والحنابلة: لا يُعتبر |                              | ,                   |         |
| سفراً؛ لأن السفر المبيح       |                              |                     |         |
| للجمع هو السفر الطويل،        | '                            |                     |         |
| وهو عملي مرحلتين (عند         |                              |                     |         |
| الشافعية )، وعلى ستة عشر      | ·                            |                     |         |

| ممسن قسال بسه              | السدليل أو التعليسل      | الحكم والبيان       | المسألة |
|----------------------------|--------------------------|---------------------|---------|
| فرسخاً (عند الحنابلة)،     |                          |                     |         |
| إلحاقاً له بالقصر، فأهل    |                          |                     |         |
| مكة لا يجمعون عندهم.       |                          |                     |         |
| وقال ابن قدامة: ولم يبلغنا |                          |                     |         |
| عن أحد من المتقدِّمين      |                          |                     |         |
| خلافٌ في الجمع بعرفة       |                          |                     |         |
| ومزدلفة، بل وافق عليه      |                          |                     |         |
| من لايسرى الجمع في         |                          |                     |         |
| غيره، والحقُّ فيما أجمعوا  |                          |                     |         |
| عليه، فبلا يُعرَّج على     |                          |                     |         |
| غيره. اهـ <sup>(١)</sup>   |                          |                     |         |
|                            | لما روى سالم الله قال    |                     | 79      |
|                            | للحُجَّاج يـ وم عرفة: إن | السنة: تعجيل الصلاة | 17      |

<sup>(</sup>۱) المسلك المتقسط (ص ۱۲۹)، مواهب الجليل (۳/ ۱۲۰)، المجموع (۸/ ۸۸)، المغني (٥/ ٢١٤ – ٢٦٠ – ٢٧٠)، المحلى (٧/ ١١٨)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢١٨ – ٤١٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٤/ ٢٦ – ٤٦)، زاد المعاد (١/ ٤٨٠) (٢/ ٤٠٢ – ٢٠٠)، فتح الباري (٣/ ٢٠٠ – ٢٠٩)، الروض المربع (٥/ ٤٥٤)، فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ٦)، أضواء البيان (٥/ ٢٦٢)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢١)، مجموع فتاوى ابن باز (٢/ ٢١٢)، الشرح الممتع (٧/ ٢٨٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣/ ٢٨)، أحكام عرفة (ص٤٦ –٤٤).

| ممسن قسال بسه               | الـــدليل أو التعليــــل   | الحكسم والبيسان          | المسألة |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| لا خـــلاف فيـــه بـــين    | كنت تريد أن تُصيب السنة،   | حين تـزول الـشمس،        |         |
| العلماء (١).                | فقصِّر الخُطبة، وعجَّل     | وأن يُقصِّر الخُطبة، ثم  |         |
|                             | الصلاة. فقال ابن عمر؛      | يروح إلى الموقف.         |         |
|                             | صدق. (رواه البخماري،       | ولوصلگ بيلا خُطبة:       | -       |
|                             | كتاب الحج ، باب التهجير    | صحَّت صلاته، بخلاف       |         |
|                             | بالرواح يوم عرفة ، وباب    | الجمعة.                  |         |
|                             | الجمع بين الصلاتين بعرفة   |                          |         |
|                             | ۲/ ۱۹۸ – ۱۹۹).             |                          |         |
| السّنيّة: بالإجماع.         | السنية: لفعله ﷺ.           |                          |         |
| والإجزاء في غير مزدلفة،     | والإجزاء: لعموم قوله       | يجزئه لكنه خالف          |         |
| و في جمع التقديم والتأخير:  | ﷺ: (جُعلت لي الأرض         | السنة.                   |         |
| قول الجمهور، كعطاء وعروة    | مــسجداً وطهـــوراً ).     | بــل إذا خــشي خــروج    |         |
| ابن الزبير والقاسم بن محمد  | والوجوب: لأن الوقت         | الوقت: وجب عليه أن       |         |
| وسعيد بن جبير والشافعي      | مـــن شروط صـــحة          | يُــصلي في أي مكــانٍ    | ۳.      |
| ومالك وأحمد وإسحاق وأبو     | الصلاة. ولأن كسل           | تصحّ الصلاة فيه، حتى     |         |
| يوسف وأبو ثور وابن المنذر.  | صلاتين جاز الجمع           | لو لم يَصِلُ إلى مزدلفة. |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن باز | - :-!( · ) .               | ووقست العسشاء إلى        |         |
| وابن عثيمين.                | بينهما.                    |                          | :       |
| وخالف: سفيان الشوري         | بيبهما. وقت العشاء: لحديث: | سطبت اسین                |         |
| وأبسو حنيفة وزفسر وداود     | وقت العساء.                |                          |         |

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ٢٦٤)، بداية المجتهد (١/ ٩٩٥).

| ممسن قسال بسه              | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم واليسان           | المسألة |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| وابن حزم وبعض أصحاب        | (وقت العشاء إلى نصف        |                          |         |
| مالـك فقـالوا: لا يجـوز أن | الليل) (رواه مسلم)         |                          |         |
| يُصليها قبل مزدلفة ولا قبل | ,                          | ·                        |         |
| وقت العشاء. وذلك بناءً     |                            |                          |         |
| على أن الجمع عندهم من      |                            |                          |         |
| أجل النسك <sup>(١)</sup> . |                            |                          |         |
| دلفة ).                    | مث الذي بعده: مبحث ( مز    | انظر هذه المسألة في المب | ۳۱      |
| عند أبي حنيفة: يُؤذِّن قبل |                            |                          |         |
| الخُطبة، كالجمعة.          |                            |                          |         |
| وعند الشافعية: يَخَطُب     |                            |                          |         |
| الخُطبة الأولى قبل الأذان، | 1 1 1                      | الأمر في هذا واسع: فلو   |         |
| ثم يمشرع الإمام في         | حديث جابر الله دلَّ على    | أذَّن قبل الخُطبة        | <u></u> |
| الخطبة الثانية مع شروع     | أنه أذَّن بعد فراغ النبي ﷺ | فحَسَن، وإن أذَّن بعدها  | 44      |
| المؤذن في الأذان.          | من خُطبته.                 | فحَسَن.                  |         |
| وعند أبي ثــور: أن الأذان  |                            |                          |         |
| يكون إذا صعد الإمام        |                            |                          |         |
| المنبر، فجلس.              |                            |                          |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱۶۸)، المغني (٥/ ۲۸۱ ـ ۲۸۱)، المحلى (٧/ ١١٨)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ١١٨)، فتح الباري (٣/ ٢٠٠)، التحقيق والإيضاح (٣٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٥٠١٥)، الشرح الممتع (٧/ ٣٣٧ ـ ٣٣٨).

| ممسن قسال بسه                | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيان          | المسألة |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| وقيل: في آخر الخطبة. قال     |                            |                        |         |
| ابن قدامة: وكميفما فعل       |                            | ÷                      |         |
| فحسن.                        |                            |                        |         |
| وقال ابن القيم: ومنها ـ      | ·                          |                        |         |
| الأوهام في الحج ـ وَهْمُ     | ·                          |                        |         |
| من زعم أنه خَطَب بعرفة       |                            |                        |         |
| خُطبتين جلس بينهما ثم        |                            |                        |         |
| أذَّن المؤذن، فلما فرغ       |                            |                        |         |
| أخذ في الخُطبة الثانية،      |                            |                        |         |
| فلما فرغ منها أقام الصلاة،   |                            | ·                      |         |
| وهذا لم يجئ في شيءٍ من       |                            |                        |         |
| الأحاديث ألبتَّة، وحديث      | •                          |                        |         |
| جابر صريحٌ في أنه لما        |                            |                        |         |
| أكمل خُطبته أذَّن بلال وأقام |                            |                        |         |
| الصلاة، فصلَّى الظهر بعد     |                            |                        |         |
| الخُطبة. اهـ (١) .           |                            |                        |         |
| ابىن عباس وعمرو بىن          | تشبيهاً بأهل عرفة.         | التَّعريف في الأمصار:  |         |
| حُرَيث لله والحسن وبكر       | ولفعل بعض الصحابة          | هو قصد الرَّجل مسجد    | 44      |
| ابىن ئابىت ومحمدبىن          |                            | بلده يوم عرفة، للدّعاء |         |

<sup>(1)</sup> Ilarae ((1/19)), Ilarae ((1/777)), ile Ilarae ((1/777).

| ممن قسال بسه                 | الـــدليل أو التعليــــل | العحكــــم والبيــــان | المسألة |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
| واسع، وطائفة من              |                          | والذِّكر.              |         |
| البــصريّين، والمــدنيّين،   |                          | وحكمه: جائز.           |         |
| ورخّص فيه أحمد، وإن          |                          | وقيل إن أوَّل من صنعه  |         |
| كان مع ذلك لا يَستحبّه.      |                          | ابن عباس البصرة.       |         |
| وكَرِهه طائفة من الكوفيّين،  |                          |                        |         |
| والمدنيّين، كــــإبراهيم     |                          | :                      |         |
| النّخعـــيّ، وأبي حنيفــــة، |                          |                        |         |
| ومالك، وغيرهم (١).           |                          |                        |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن(٢/ ٤١٥)، المغني (٤/ ٢٧٥)، اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢١١)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢/ ٢٦٢).

## المبحث الثاني: (المبيت بمزدلفت) (\*)

| الصفحة      | رقمها    | المالا                                                               |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧٧٩         | ١        | حكم المبيت بمزدلفة للحاج.                                            |
| ٧٨١         | ۲        | ما قَدْر المبيت المُجزئ، وقَدْر المبيت الواجب، في مزدلفة             |
|             | <u>'</u> | (للأقوياء )؟                                                         |
| VAY         | ٣        | إذا لم يصِلْ إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس،       |
|             | ·<br>    | بأن حبَسه السَّير، أو منعه الجنود من النزول بها.                     |
| ٧٨٤         | ٤        | من بات خارج مزدلفة، فما الحكم؟                                       |
| ۷۸٥         | ٥        | متى يبدأ الدَّفع من مزدلفة ( للأقوياء )؟                             |
| ٧٨٧         | ۲        | متى يبدأ الدُّفع من مزدلفة ( للضعفة ) ومن في حكمهم؟                  |
|             | ٧        | الأقوياء المصاحِبون للضَّعفة، هل لهم الدَّفع معهم؟                   |
| ٧٨٨         | ٨        | إذا دَفَع إلى منى قبل وقت الدُّفع سواء كان (عالماً أم جاهلاً، عامداً |
|             |          | أم ناسياً ).                                                         |
| VV 9        | ٩        | إذا تأخَّر فدفع إلى منى بعد طلوع الشمس.                              |
|             | ١.       | هل يُسن لقط حصى الجمار من مزدلفة؟                                    |
| <b>V9</b> • | 11       | هل للإمام والمنفرد الجمع والقصر في مزدلفة؟                           |
| V9.1        | ١٢       | هل تكفي إقامةٌ واحدة لصلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة، وهـل           |
|             |          | يُؤذِّن لهما؟                                                        |

<sup>(\*)</sup> انظر الكلام حول مزدلفة: حدودها، وتسميتها ... إلخ، و محُسِّر، في الباب الأول من هذا الكتاب.

| الصفحة      | رقمها | المـــــــــالة                                                                                 |
|-------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V97</b>  | ١٣    | ما السنة في صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة؟                                                       |
| V94         | ١٤    | حكم الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة.                                                         |
|             | 10    | هل يَقُوم الليل، أو يُصلي الوتر، في ليلة مزدلفة؟                                                |
| ٧٦٤         | 17    | ما السنة في صلاة الفجر بمزدلفة ؟                                                                |
|             | ١٧    | ما حكم الإسراع في وادي محُسِّر؟                                                                 |
|             | ۱۸    | من انصرف من مزدلفة قبل الفجر، فهل يُشرع له أن يدعو عند<br>المشعر الحرام؟                        |
| <b>V</b> 90 | 19    | هل الرُّعاة والسُّقاة، ومثلهم: الأطباء ورجال المرور ونحوهم،<br>يُرخَّص لهم بترك المبيت بمزدلفة؟ |

## (أحكام مسائل المبيت بمزدلفت)

| ممسن قسال بسه            | الـــدليل أو التعليـــــل                        | الحكم والبيسان       | المسألة |
|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------|
| عطاء والزهري وقتادة      | لحديث عبد الرحمن يَعْمَرَ                        |                      |         |
| والثوري وإسحاق وأبو      | الـــدِّيْلِيَّ ﴿: (الحــج                       |                      |         |
| ثور وأبو حنيفة ومالك     | عرفة، فمن جاء قبل صلاة                           |                      | i       |
| والـشافعي في المـشهور    | الفجر ليلة جمع فقد تمَّ                          |                      |         |
| عنه وأحمد. واختاره:      | حجُّــه). (أبــو داود في                         |                      |         |
| ابن قدامة والنووي وابن   | سننه، المناسك ١/١٥٤                              | :                    |         |
| تيمية والشنقيطي وابن باز | _٤٥٢_ وابـن ماجـه، في                            |                      |         |
| وابن عثيمين.             | المناسك ٢/ ١٠٠٣                                  |                      |         |
| إلا أنه عند الحنفية: يجب | والترمذي، في التفسير،                            | واجـب، ومـن تركــه   |         |
| بترك الوقوف بها دم لمن   | العارضـــة: ١١/ ٩٩_ـــ                           | عمداً فعليه: الإثم،  |         |
| ليس له عذر، ومن جملة     | والدارمي في المناسك                              | والدم.               | '       |
| الأعذار عندهم: الزِّحام. | ٢/ ٥٩ – وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وإن تركه لعذر: فعليه |         |
| وخالف: علقمة والنخعي     | المسند: ٤/ ٩٠٩، ٥٥٥،                             | الدم فقط.            |         |
| وعكرمـــة والـــشعبي     | قال ابن حجر في                                   | ,                    |         |
| والحسسن البصري           | التلخييص (٢/ ٢٥٥):                               |                      |         |
| والأوزاعي وحمادبن        | رواه أحمد وأصحاب                                 |                      |         |
| أبي سليمان والشوري       | السنن وابن حبان والدار                           |                      |         |
| وبعض المالكية وبعض       | قطني والبيهقي والحاكم.                           |                      |         |
| الشافعية، وداود وأبوعبيد | وقال عنه ابن رشد: انفرد                          |                      |         |

| ممسن قسال بسيه              | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكىم والبيسان | المسألة  |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------|----------|
| القاسم بن سلام، وهو         | بــه هـــذا الرجــل مــن     |                 |          |
| مذهب ابن عباس وابن          | الصحابة إلا أنه مجُمعٌ       |                 |          |
| الزبير الله فعدُّوه: ركناً، | عليه. وصحَّحه الترمذي،       |                 |          |
| من فاته، فقد فاته الحج،     | والنــووي في المجمــوع       |                 |          |
| ويجعل إحرامه عمرة.          | ٨/ ٩٥، والحـــاكم            |                 |          |
| واختاره: ابن جريىر وابـن    | ١/ ٤٦٤، وصــــحَّحه          |                 |          |
| خزيمة وابن رشد، وهـو        | كذلك الشنقيطي في             |                 |          |
| ظاهر كلام ابن القيم         | منسكه ٢/ ٩، والألباني        |                 |          |
| وقــوَّاه ابــن عثيمــين.   | في الإرواء ٢٥٦/٤).           |                 |          |
| مستدلِّين بالآية: (فاذكروا  | ولأنه ﷺ قدَّم ضَعَفة أهله    |                 |          |
| الله عند المشعر الحرام)،    | ليلاً، فلم يشهدوا معه        |                 |          |
| وبحديث عروة ١٠٠٠.           | صلاة الصبح بها .             |                 | <u>'</u> |
| وقيل: سُنَّة، وهو قولٌ لبعض | ولأثر ابن عباس الله فيمن     |                 |          |
| الشافعية ورواية عن أحمد،    | ترك نسكاً.                   |                 |          |
| واختيار: القرطبي. وقيـل:    |                              |                 |          |
| مباح، وهو مرويٌ عن عطاء     |                              |                 |          |
| والأوزاعي (١).              |                              |                 |          |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۵)، إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري (ص۲۷)، مواهب الجليل (۳/ ۱۱۹)، المجموع (۸/ ۱۳۶– ۱۵۰)، المغني (٥/ ۲۸٤)، الإنصاف (٣/ ٢٠)، الجليل (۳/ ۱۱۹)، المجموع (۱/ ۲۲۱– ۱۵۰)، معالم السنن (۲/ ۱۷۹)، بداية المجتهد الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۱۱– ۲۵۰)، معالم السنن (۲/ ۱۷۹)، بداية المجتهد (۱/ ۲۹۳)، مناسك النووي (ص۳۳۸)، شرح العمدة (۳/ ۲۰۷)، زاد المعاد (۲/ ۲۵۳)،

| ممــــن قــــال بــــه      | الــــــدليل أو التعليــــــل  | الحكـــم والبيـــان  | المسألة |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|---------|
| قدر المبيت المجُزئ:         |                                |                      |         |
| بالإجماع.                   |                                |                      |         |
| أما قدر المبيت الواجب:      |                                |                      |         |
| فهذا اختيار: ابن تيمية      |                                |                      |         |
| والشنقيطي وابن عثيمين.      | لحديث عروة ﷺ.                  | قدر المبيت المُجزئ:  |         |
| والحنفية: قالوا: قدر        |                                | بمقدار ما يُدرك صلاة |         |
| لحظةٍ من طلوع الفجر         | ومــا ورد مــن الترخــيص       |                      |         |
| إلى قبيل طلوع الشمس؛        | للضعفة ولقوله تعالى:           | بغلَس.               |         |
| لأن وقيت الوقيوف            | -                              | وقدر المبيت الواجب:  | ۲       |
| عندهم بعد صلاة              | -                              | من وصوله (في أي      |         |
| الصبح.                      | عَرَفَنتِ فَأَذْكُرُوا اللّهَ  | _ · ·                |         |
| وعند الحنابلة، وهــو        | عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَادِ ﴾ | وقتٍ وصل ) إلى قبيل  |         |
| المصحَّح عند الشافعية:      | البقرة: ۱۹۸                    | طلوع الفجر.          |         |
| أنه من وصوله إلى نصف        |                                |                      |         |
| الليـــل إن وافهـــا قبـــل |                                | ·                    |         |
| منتصفه، وإلا فمنن           |                                |                      |         |
| وصوله إلى طلوع الفجر،       |                                |                      |         |

فتح الباري (٣/ ٢٩ه - ٦١٨)، منسك الشنقيطي (٢/ ٣١ - ٤٠)، فتاوى ابن باز (١/ ١٤٩)، الشرح الممتع (٧/ ٣٨٥).

| ممـــن قـــال بــــه          | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيان     | المسألة |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|---------|
| قدر لحظة. واختاره:            |                            |                    |         |
| النووي وابن باز.              |                            |                    |         |
| وعند المالكية: أنه بقَدْرِ ما |                            |                    |         |
| يُصلي المغرب والعشاء          |                            |                    |         |
| ويتعشَّى: يكفيه، ولــو        |                            |                    |         |
| أفاض من مزدلفة قبل            |                            |                    |         |
| نصف الليل.                    |                            |                    |         |
| وبعض المالكية قال: لا         |                            |                    |         |
| بُدَّ من حطِّ الرِّحال.       | ,                          |                    |         |
| وعند ابن حزم: أن من لم        |                            |                    |         |
| يُصلِّ الصَّبح مع الإمام      |                            |                    |         |
| بمزدلفة فقد فاته الحج(١).     |                            |                    |         |
| أدرك المبيت: بالإجماع.        | لأنه أحصر عن الواجب        | إن أدرك المبيت قبل |         |
| كما نقله ابن عبد البر.        | مكرهاً، فيكون وصوله        | طلوع الشمس يوم     | ٣       |
| وليس عليه شيء: عند            | إلى المكان بعد زوال        | النحر: فقد أدرك    |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (3/37)، مواهب الجليل (7/11)، الجامع لأحكام القرآن (7/17)، مسلم بشرح المجموع (10)، المغني (10/10)، مراتب الإجماع لابن حزم (10)، مسلم بشرح النووي (10)، مناسك النووي (10/10)، الفروغ (10/10)، شرح العمدة (10/10)، منسك الشنقيطي (10/10)، مجموع فتاوى ابن باز (11/10)، الشرح الممتع منسك الشنقيطي (10/10)، معرفة أوقات العبادات (11/10). وانظر: المسألة رقم (10) من هذا المبحث.

| ممـــن قـــال بــــه       | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكــــم والبيــــان  | المسألة |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------|---------|
| بعض الشافعية. واختيار:     | الوقت كقضاء الصلاة بعد         | الوقوف، فيقف قليلاً    |         |
| النووي وابس باز وابس       | خروج وقتها لعذر.               | ثم يستمرّ وليس عليه    |         |
| عثيمين.                    |                                | شيءٌ.                  |         |
| أما على مذهب الحنابلة،     |                                |                        |         |
| والمعروف عند الفقهاء:      |                                |                        |         |
| فعليه دم؛ لأنه لا بُدَّ أن |                                |                        |         |
| يُدرك جزءاً من الليل (١١). |                                |                        |         |
| بعض الحنابلة . وهـو        |                                |                        |         |
| اختيار ابن باز وابن        |                                |                        |         |
| عثيمين . والشيخ ابن بـاز   | ·                              | Ni ii d e t si         |         |
| يقول: إذا لم يجد مكاناً،   | لأنه اتقى الله ما استطاع.      | إن لم يُدرك المبيت إلا |         |
| أو منعه المرور فـلا شيء    | وكالصلاة إذا فات وقتها         | بعد طلوع الشمس يوم     |         |
| عليه؛ لأنبه مُكره، وإن     | لعُذر.                         | النحر، فيقف ولو قليلاً |         |
| تـــساهل: فعليـــه دم.     |                                | ثم يستمرّ، وليس عليه   |         |
| والمشيخ ابسن عثيمين        |                                | : <b>ش</b> يء.         |         |
| يقول: يقف ولو قليلاً ثم    |                                |                        |         |
| يستمرّ؛ فالراجح أن         | •                              | ·                      |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۲٤۸)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۲۲)، السرح الممتع (۷/ ۳۰۹)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۵۳).

| ممـــن قـــال بـــه         | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان  | المسألة |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------|
| لا يُلزم بدم؛ لأنه ترك هذا  |                             |                  |         |
| الواجب عجزاً عنه.           |                             |                  |         |
| وقيل: فاته المبيت: ونقل     |                             |                  |         |
| الطبري وابن عبد البر        |                             |                  |         |
| الإجماع على ذلك. والدم:     |                             |                  |         |
| قال به بعض العلماء، وهو     |                             |                  |         |
| المذهب عند الحنابلة (١).    |                             |                  |         |
| اختيار: النووي واللجنة      |                             |                  |         |
| الدائمة وابن باز وابن       |                             |                  |         |
| عثيمين.                     |                             |                  |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز    | لأنه تسرك واجبساً مسن       | يصح حجمه، وعليمه | ,       |
| وابن عثيمين: يَرَوْن أنه إن | واجبات الحج.                | دم.              |         |
| لم يكن منه تفريطٌ في        |                             |                  |         |
| تحرِّيه لمزدلفة، فليس       |                             |                  |         |
| عليه شيء (٢).               |                             |                  |         |

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۲۶)، فتح الباري (۳/ ۲۲۲)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱/ ۲۲۳)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابين باز، الشرح الممتع (۷/ ۳۰۹–۳۱۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۲۰).

<sup>(</sup>۲) مناسك النووي (ص۳۳۸)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۱۶)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲) مناسك النووي (ص۳۲/ ۲۸).

| ممسن قسال بسه           | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان          | المسألة |
|-------------------------|------------------------------|------------------------|---------|
| قبل طلوع الشمس: بلا     |                              |                        |         |
| خلاف.                   |                              |                        |         |
| والسنة في كون الدَّفع   |                              | ·                      |         |
| حتى يُسفر جداً: قول     |                              | الـسنة: أن يكـون قبــل |         |
| جمهور العلماء، وهو      |                              |                        |         |
| قبول عامة أهبل العلم،   |                              | طلوع الشمس، وبعد       |         |
| ولم يخُالف إلا مالـك،   | قبل طلوع الشمس: لفعله        |                        |         |
| فإنه يرى أن يدفع منها   | 繼، ولمخالفة المشركين.        | وحــده محمــدبــن      | į       |
| قبل الإسفار.            | ( رواه البخـاري ، كتـاب      | الحسن: بأنه قبل        |         |
| أما بداية جواز الدفع:   | الحج ، باب متى يدفع من       | طلوع الشمس بمقدار      |         |
| فاختار: ابن قدامة وابن  | جمــع ، ۲/ ۲۰۶ مـــن         | ركعتين.                | ٥       |
| تيمية والسعدي وابن باز  | حدیث عمر ﷺ)                  | ودفع ابن عمرﷺ حين      |         |
| وابن عثيمين: أنه بعد أن | وحتى الإسفار جداً:           | أبصرت الإبل موضع       |         |
| يسفر جداً.              | لحديث جابر 🐡.                | أخفافها.               |         |
| لكن الشيخان ابن باز     |                              | وبداية جواز الدفع:     |         |
| وابس عثيمين: يريان أن   |                              | آخر الليل للضعفة       | :       |
| الأقوياء من النساء      |                              | وغيرهم.                |         |
| والرجال في هذا الزمن    |                              |                        |         |
| كالمضعفاء، يجوز لهم     |                              |                        |         |
| الدفع آخر الليل؛ لكثرة  |                              |                        |         |
| الدفع احر النين: لكسره  |                              |                        |         |

| ممسن قسال بسه                                      | الــــدليل أو التعليــــــل | م والبيسان | الحك | المسألة |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|---------|
| الزحام؛ وللمشقة، لكن                               |                             |            |      |         |
| الأفضل لهم البقاء حتى                              |                             |            |      |         |
| يُسفر جداً.                                        |                             |            |      |         |
| وعند الحنفية: بعد طلوع                             |                             |            |      |         |
| الفجر.                                             |                             |            |      |         |
| وعند مالك: أنه بعد وصوله                           |                             |            |      |         |
| ومضي زمن حطِّ الرِّحال.                            |                             |            |      |         |
| والمصحَّح عند الشافعية                             |                             |            |      |         |
| ومذهب الحنابلة: أنه بعد                            |                             |            |      |         |
| منتصف الليل بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                             |            |      |         |
| بغير عذر، وليس عليهم                               |                             | :          |      |         |
| دم. وهو اختيار: النووي،                            |                             |            |      |         |
| قال النووي: هذا مذهبنا،                            |                             |            |      |         |
| وبـــه قـــال مالـــك                              |                             |            |      |         |
| وأحمد.اه (۱).                                      |                             |            |      |         |

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۳۱٤)، فتع القدير (۲/ ٤٨٤)، مواهب الجليل (۳/ ۱۲۰)، المجموع (۸/ ۱۰۱)، المغني (٥/ ٢٨٤ – ٢٨٧)، مناسك النووي (ص٣٣٨)، الفروع (٣/ ١٠٥)، شرح العمدة (ص ١٣٠٧)، المختارات الجلية (ص ٢٩)، فتاوى ابن باز (٢/ ٢٠٠)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٥)، معرفة أوقات العادات (٢/ ٣٨٧).

| ممــــــــــن قـــــــال بـــــــه | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكــــم والييــــان     | المسألة |
|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|
| جواز تقديمهم قبل طلوع              | حديث أسماء بنت أبي                     |                           |         |
| الفجر: بلا خلاف، كما               | بكر ﷺ: (أنها نزلت ليلة                 |                           |         |
| ذكره ابن قدامة.                    | جمع عند المزدلفة فقامت                 | آخر الليل، إذا غاب        | :       |
| أما وقت تقديمهم:                   | تصلي، فصلَّت ساعةً، ثم                 | القمر.                    |         |
| فاختيار: ابن تيمية وابن            | قالت: يا بني هل غاب                    | ويقمول ابن حجمر:          |         |
| القيم والسعدي وابن                 | القمر؟ قلت: لا. فصلَّت                 | ومَغِيْب القمر تلك        |         |
| عثيمين: أنه بعد غروب               | ساعةً. ثم قالت: هل غاب                 | الليلة يقع عند أوائل      |         |
| القمر.                             | , ,                                    | الثلث الأخير. اهـ         |         |
| وعند الحنابلة وهـو                 | فارتحلوا. فارتحلنا).                   | ويقول ابن عثيمين:         |         |
| المصحَّح عند الشافعية:             | (البخاري، كتاب الحج،                   | وغروب القمر يكون          |         |
| من نصف الليل. وهو                  | باب من قدَّم ضعفة أهله                 | في الليلة العاشرة بعد     |         |
| اختيار: ابن قدامة وابن             | بليل ٢/ ١٧٨، ومسلم، كتاب               | مضي ثلثي الليل            |         |
| إبراهيم وابن باز.                  | الحج ، باب استحباب تقديم               | ي<br>تقريباً، وقد يزيد أو |         |
| وعند مالك أنه: بعد                 | الضعفة ١/ ٩٤٠)                         | ينقص قليلاً. اهـ          |         |
| وصوله، ومضي زمن حطِّ ا             | وحديث عائشة ﴿ قالت:                    |                           |         |
| الرِّحال، في أي جزءٍ من            | استأذنت سودة رسول الله                 |                           |         |
| الليل (۱).                         | ﷺ ليلة مزدلفة أن تدفع                  |                           |         |

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۳۱٤)، مواهب الجليل (۳/ ۱۲۰)، مناسك النووي (ص٣٣٨)، الفروع (٣/ ٥١٠)، المغني (٥/ ٢٨٤-٢٨٦)، شرح العمدة (ص١٣٠٧)، منسك شيخ الإسلام

| ممـــن قـــال بــــه        | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان                           | المسألة |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
|                             | قبله وقبل حطمة الناس-        |                                               |         |
|                             | وكانت امرأة ثبطة – فأذن      |                                               |         |
|                             | لها. (البخاري في الحج        |                                               |         |
|                             | ٢/ ١٧٨ ، ومــــسلم في        |                                               |         |
|                             | الحج ٢/ ٩٣٩ )                |                                               |         |
| اختيار: ابن باز وابن        | لأنَّ في تفرُّقهم مسشقةٌ     | نعم لهم أن يدفعوا مع                          |         |
| عثيمين (۱).                 | عليهم.                       | الضَّعفة.                                     | Y       |
| الجمهــور. واختيـــار:      |                              |                                               |         |
| النووي وابن قدامة وابن      | لأنه دفع قبل وقت الدَّفع     |                                               |         |
| تيميــة وابــن بــاز وابــن | الواجب، فلزمه دم.            | إن لم يَعُدْ: فعليه دم.                       |         |
| عثيمين.                     | لحديث ابن عباس               | ان نم يعد. فعليه دم.<br>وإن عاد: فلا دم عليه. | ٨       |
| وقال بعض الشافعية،          | فيمن ترك من نسكه شيئاً،      | و آن عاد. قار دم عليه.                        |         |
| ورواية عن أحمد: لا          | أو نسيه.                     |                                               |         |
| يلزمه شيء. وقال ابن         |                              |                                               |         |

<sup>(</sup>ص٧٧)، زاد المعاد (٢/ ٢٥٢)، فتع الباري (٣/ ٢١٥)، فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ١٣)، فقه السعدي (٢/ ٤٥)، المختارات الجلية (ص٩٧)، منسك الشنقيطي (٢٤٥)، فتاوى ابن باز (٢/ ٢٠٧)، الشرح الممتع (٧/ ٣٠٧)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابن باز (۱/ ۱۷۱)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/ ۸۰).

| ممسن قسال بسه                                       | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان                        | المسألة |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------|
| حزم: إن دفع قبل صلاة                                |                              |                                        |         |
| الإمام: فاته الحج <sup>(۱)</sup> .                  |                              |                                        |         |
| اختيار: ابن عثيمين.                                 | لمخالفة فعل النبي على        | خالف السنة. فإن كان                    |         |
| وبعض العلماء (كبعض                                  | ولأن المـشركين كــانوا لا    | فعل ذلك تعبُّداً، فقد                  |         |
| الشافعية ): كَرِه اللَّفع                           | يدفعون من مزدلفة حتى         | شـــــابَه موقـــــف                   | ٩       |
| بعدد طلوع السشمس                                    | تطلع الشمس.                  | المشركين. وإن فعلــه                   | •       |
| مطلقاً. واختاره: ابن                                | ولعمدم المدليل عملي          | لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| باز <sup>(۲)</sup> .                                | التحريم أو الكراهة.          | التعبُّد: فلا حرج عليه.                |         |
| جواز الأخذ من أي مكانٍ                              | لأن ابن عباس الله قال:       | لا يُسن، لكن يجوز.                     |         |
| شاء: بلا خلاف.                                      | قال رسول الله ﷺ غداة         | لأنه يجوز لقط الحصي                    |         |
| والكراهـــة في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | العقبة، وهو على ناقته:       | من أي مكان شاء. إلا                    | ١٠      |
| المواضع: قال بها بعض                                | ( ألقط لي حصيً ).            | أن بعض العلماء كَرِه:                  |         |
| الشافعية.                                           | ( رواه ابن ماجه ۲ ،۱۰۰۸      | لقُطها من المسجد،                      |         |

<sup>(</sup>۱) المسلك المتقسط (ص ۱۶۱)، نهاية المحتاج (۱/ ۹۹۹)، الكافي لابن قدامة (۱/ ۵۶۹)، المغني (٥/ ٢٨٥)، الإنصاف (٤/ ٣٢)، المحلى (٧/ ١٦٧)، هداية السالك (ص ١٢٩٠)، مناسك النووي (ص ٣٣٨)، شرح العمدة (٢/ ٢٢١)، فتاوى ابن باز (١/ ١٤٩)، الشرح الممتع (٧/ ٣٤٢)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>۲) المجموع (٨/ ١٤٢)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٩٠/٢٣).

| ممـــن قـــال بـــه        | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان       | المسألة |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------|
| وبعض العلماء نقل اتفاق     | وغيره).                       | ومن الحِلّ ، ومن          |         |
| الفقهاء على الكراهة.       | وكان ذلك بمني.                | المواضع النجسة.           |         |
| وعدم سُنيته من مزدلفة:     |                               | والعلماء المذين           |         |
| قول عطاء وأحمد وابن        |                               | استحبوا لقط حصيات         |         |
| المنذر وهو مذهب الحنفية    |                               | جمرة العقبة من            |         |
| والمالكيــة والحنابلــة.   |                               | مزدلفة قالوا: لـئلا       |         |
| واختاره: ابـن قدامـة وابـن |                               | يمشتغل عنمد قدومه         |         |
| حزم وابن القيم وابن باز    |                               | بشيءٍ قبل الرمي.          |         |
| وابن عثيمين.               |                               | "<br>وسائر الأيام: يلقطها |         |
| واستحبَّ الأخدد من         |                               | من منزله بمني.            | •       |
| مزدلفة: الـــشافعي.        |                               |                           |         |
| واختاره: النووي.           |                               |                           |         |
| وكان ابن عمر الله وسعيد    |                               |                           |         |
| ابن جبير يتزودان الحصى     |                               |                           |         |
| من مزدلفة (۱).             |                               |                           |         |
| قال ابن قدامة: بلا         | للعموم.                       | يجمع المنفرد ويقصر، كما   | 11      |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۵٦)، جواهر الإكليل (۱/ ۱۸۱)، المجموع (۸/ ۱۲۶- ۱۳۸)، نهاية المحتاج (۳/ ۲۹۳)، الإجماع لابن المنذر (ص ۷۶)، المغني (٥/ ۲۸۸)، مناسك النووي (ص/ ۳۸)، شرح العمدة (۲/ ۲۲۵)، زاد المعاد (۲/ ۲۵۶)، التحقيق والإيضاح (ص ۳۳)، الشرح الممتع (۷/ ۳۵۱)، رمي الجمرات (ص ۶۳- ۷۷).

| ممسن قسال بسه                           | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان                                 | المسألة |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| خلاف <sup>(۱)</sup> .                   |                              | يجمع الإمام ويقصر.                              |         |
| الإقامة لكل صلاة: قول                   | الإقامة: لما رَوى أسامة بن   |                                                 |         |
| ابسن عمسر پ وسسالم                      | زيد ﷺ قال: ( دفع رسول        |                                                 |         |
| والقاسم بن محمد                         | الله ﷺ مـن عرفـة ثــم        | '                                               | -       |
| والـــشافعي وإســـحاق                   | أقيمت الصلاة، فصلى           |                                                 |         |
| وأحمد وأبي ثور وابن                     | المغرب، ثم أناخ كل           |                                                 |         |
| المنذر وبعض الحنفية                     | إنسانٍ بعيره في منزله، ثم    | الـسنة: أن يُقـيم لكـل                          |         |
| وبعض المالكية. واختيار:                 | أقيمت الصلاة فصلى)           | السنة ال يقيم لكن صلاة إقامة.                   |         |
| النووي والقرطبي وابسن                   | متفق عليـه (البخـاري،        | طاره إقامه.<br>وإن جمع بينهما بإقامة            |         |
| القيم والشنقيطي وابن باز<br>وابن عثيمين | كتاب الحج، باب الجمع         | وإن جمع بينهما بإقامه الأولى: فلا بأس.          | ١٢      |
| وابن عليمين.                            | بين الصلاتين بالمزدلفة:      | ر و رسي. فار باش.<br>والــــسنة: أن يُــــؤذَّن |         |
| للأولي: فرُوي عن ابن                    | ١/ ٤٧ – ٢/ ٢٠١، ومسلم،       | والسسمة ال يستودن اللأولى فقط.                  |         |
| عمرا أيضاً، وبه قال                     | كتاب الحج، باب               | عروي تك.                                        |         |
| الثوري.                                 | الإفاضة من عرفات إلى         |                                                 |         |
| والأذان للأولى فقط: هـ و                | مزدلفة: ۲/ ۹۳۶ –۹۳۵          |                                                 | ,       |
| الأصحّ عند السافعية                     | -۳۳۹).                       |                                                 |         |
| وقول أحمد وابن المنذر                   | والأذان: لحديث جابر          |                                                 |         |
| وأبي ثور وبعض الحنفية                   | .46                          |                                                 |         |

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ٢٨٠).

| ممسن قسال بسه              | الــــدليل أو النعليـــــل | الحكسم والبيسان            | المسألة |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|
| وبعض المالكية. واختيار:    |                            |                            |         |
| النسووي وابسن قدامسة       |                            |                            |         |
| والقرطبي وابن القيم        |                            |                            |         |
| والشنقيطي وابن باز وابن    |                            |                            |         |
| عثيمين.                    |                            |                            |         |
| وعند مالك: بأذانين         |                            |                            |         |
| وإقــامتين، وهــو مـــذهـب |                            |                            |         |
| ابـن مـسعود الله. وقيـل    |                            |                            |         |
| غير ذلك من الأقوال في      |                            |                            |         |
| الأذان والإقامة (١).       |                            |                            |         |
|                            |                            | الــــسنة: التَّعجيــــــل |         |
| بلا نحلاف.                 | لحديث أسامة السابق،        | بالـصلاتين، وأن يجُمع      |         |
| ونقل ابن المنذر الإجماع    |                            | بينهما جمع تأخير، وأن      | ۱۳      |
| على ترك التطوع بينهما(٢).  | وغيره.                     | يُصلي قبل حطٍّ رحله،       |         |
|                            |                            | وأن لا يتطوَّع بينهما.     |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱٤٩)، المغني (٥/ ٢٦٣ - ٢٧٩ - ٢٨٠)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤١٩ - ٢١٥)، منسك - ٤٢٠)، مناسك النووي (ص٣٦٣)، زاد المعاد (٢/ ٢٤٧)، فتح الباري (٣/ ٦١٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٢)، الإيضاح والتحقيق (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) الإجماع لابن المنذر (ص٧٤)، المغني (٥/ ٢٨١)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٢١)، موسوعة الإجماع لابن تيمية (ص٣١٤)، فتح الباري (٣/ ٢١١).

| ممـــن قـــال بــــه           | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــم والبيــان      | المسألة |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| بالإجماع <sup>(۱)</sup> .      | لفعله ﷺ .                  | سنــــة.               | ١٤      |
| اختيار: ابن القيم وابن         |                            |                        |         |
| عثيمين.                        |                            |                        |         |
| واختـــار النـــووي: سُـــنَّة |                            |                        |         |
| إحيائهما بـصلاة وقــرآن        |                            |                        |         |
| وذكر.                          | لأن النبي ﷺ لم يحيي ليلة   |                        |         |
| أما صلاة الوتر: فهذا           | مزدلفة.                    | الـسنة: النــوم، وهــو |         |
| اختيار ابن عثيمين.             |                            | أفضل من إحبائها        |         |
| والشيخ ابن باز يرى بأنه        | أعمال المناسك.             | بالذكر والصلاة.        | ١٥      |
| يُستحب فعل ماكان               | والوتريُصليه؛ لأن النبي    | إلا الوتر، فيُصلِّيه.  |         |
| يعتاده كل ليلة في الوتر،       | ﷺ كان يحافظ عليه سفراً     |                        |         |
| وما قبله من الركعات،           | وحضراً.                    |                        |         |
| لكن لا يُسرع تخصيص             |                            |                        |         |
| ليلة مزدلفة بالزيادة على ما    |                            |                        |         |
| كان مُعتاداً له من الصلاة      |                            |                        |         |
| والقراءة؛ لعدم الدليل (٢).     |                            |                        |         |

<sup>(</sup>١) المغني (٥/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) مناسك النووي (ص ٣٤٠)، منسك النساء للنووي (ص ٢١) مع تعليق ابن باز، زاد المعاد (٢) مناسك النووي (ص ٢٤٧)، الشرح الممتع (٧/ ٣٩٤)، وانظر في حاشية زاد المعاد بعض الأحاديث في فضل إحياء ليلتي العيدين والحكم عليها بالضعف.

| ممـــن قــــال بـــــه      | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيـــان                   | المسألة |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|---------|
|                             | لفعله ﷺ كما في حديث:          |                                        |         |
| بلا خلاف <sup>(۱)</sup> .   | جـابر وابـن مـسعود ﷺ.         | السنة: أن يُعجِّلهـا في                | ١٦      |
|                             | وليتسع وقت الوقوف عند         | أول وقتها.                             | , ,     |
|                             | المشعر الحرام.                |                                        |         |
|                             |                               | سنـــة.                                |         |
| مذهب ابن مسعود وابن         |                               | قال ابن عثيمين: قال                    |         |
| عمر وابن مسعود وابن         |                               | بعضهم: مقدار                           |         |
| ومذهب الحنفية والمالكية     |                               | خمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| والشافعية والحنابلة. إلا أن | لفعله ﷺ كما في حديث           | والذراع نصف المتر                      |         |
| الحنفية: خصُّوه بالراكب     | جابر ﷺ وغيره.                 | تقريباً والظاهر أنه لا                 | ۱۷      |
| دون الماشي. وورد عن         | J. J J J J J J J J            | يُمكن الإسراع الآن؛                    |         |
| ابن عباس الله تسرك          |                               | لأن الإنسان محبوسٌ                     | •       |
| الإسراع (٢).                |                               | بالسيارات فلا يُمكن                    |         |
|                             |                               | أن يتقـــدُّم أو يتــــأخُّر،          |         |
|                             |                               | وربـــما ينحـــبس في                   |         |

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/ ٢٨٢)، منسك الشنقيطي (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>۲) الكافي لابن عبد البر (۱/ ٣٧٤)، جواهر الإكليل (۱/ ١٨١)، المجموع (٨/ ١٤٥- ١٥٢)، هداية السالك (ص/١٣٢)، المغني (٣/ ٤٢٤)، شرح العمدة (٢/ ٢٧٥)، السشرح الممتع (٧/ ٣١٧)، السنن في المناسك (ص١٤٣).

| ممن قال بـــه           | الــــدليل أو التعليـــــل  | الحكـــم والبيـــان   | المسألة |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
|                         |                             | نفس المكان، يحبس      |         |
|                         |                             | فيعجز أن يمشي،        |         |
|                         |                             | ولكن نقول: هـذا شيءٌ  |         |
|                         |                             | بغير اختيار الإنسان،  |         |
| :                       |                             | فينوي بقلبه أنه لو    |         |
|                         |                             | تيـسَّر لـه أن يُـسرع |         |
| ·                       |                             | لأسرع، وإذا علم الله  |         |
|                         | · .                         | من نيته هذا فإنه قد   | *       |
|                         |                             | يُشِيه على ما فاته من |         |
|                         |                             | الأجر والثواب.اهـ     |         |
|                         | كان ابن عمر ﷺ يُرسـل أهله   |                       |         |
|                         | فيـذكرون الله عنــد المـشعر |                       |         |
| اختيار: ابن عثيمين (١). | الحــرام، ثــم يـــأمرهم    | نعم يُشرع له ذلك.     | ١٨      |
| 0 0.                    | بالانصراف قبل الفجر.        |                       |         |
|                         | (البخـــاري: ١٦٧٦،          |                       |         |
|                         | ومسلم: ۱۲۹۵)                |                       |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٢). | الرعاة: لا حاجة لهم إلى     | لا يُرخَّص لهم.       | 19      |
|                         | الرعي في ليلة مزدلفة، بل    |                       |         |

<sup>(</sup>۱) الشرح الممتع (۷/ ۳۱۶)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (۲۳/ ٦٨).

<sup>(</sup>۲) الشرح الممتع (٧/ ٣٩٢-٣٩٣).

| ممسن قسال بــــه | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان | المسألة |
|------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
|                  | الرواحل عند الناس.            |                 |         |
|                  | والسقاة: لن يذهب الناس        |                 |         |
|                  | إلى مكة يشربون من ماء         |                 | :       |
|                  | زمـزم قبـل أن يـستوطنوا       |                 |         |
|                  | مني.                          |                 |         |
|                  | ورجال المرور: لا              |                 |         |
|                  | يُرخُّص لهم؛ لأن المبيت       |                 |         |
|                  | بمزدلفة أوكد من المبيت        |                 |         |
|                  | بمن <i>ی</i> بکثیر.           |                 |         |

\* \* \*

### المبحث الثالث: (أعمال يوم العيد)

| الصفحة | رقمها | المالا                                                                      |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | 1     | ما أعمال يوم العيد التي يعملها الحاج؟ وما السنة في ترتيبها؟                 |
| ۷۹۸    | ۲     | بماذا يبدأ الحاج عند وصوله إلى منى؟                                         |
|        | ٣     | لو قدَّم الحاج بعض الأعمال على بعض في يوم العيد، فما الحكم؟                 |
| ۸۰۲    | ٤     | هل يجوز لمن وصل إلى مني قبل طلوع الفجر أن يرمي جمرة العقبة؟                 |
| ۸٠٤    | ٥     | هل يجوز لمن وصل إلى الحرم قبل طلوع الفجر أن يطوف للإفاضة؟                   |
| ۸۰٥    | ~     | هل يجوز لمن وصل إلى الحرم قبل طلوع الفجر أن يسعى؟                           |
| ۸۰٦    | ٧     | هل يجوز لمن وصل إلى مني قبل طلوع الفجر أن يذبح هديه؟                        |
| ۸۰۷    | ٨     | هل يجوز لمن وصل إلى مني قبل طلوع الفجر أن يحلق؟                             |
| ۸۰۸    | ٩     | بأي شيءٍ يحصل التحلُّل الأول (الأصغر) في الحج؟                              |
| ۸۱۱    | 1.    | ماذا يحِلّ له بعد التحلُّل الأول ( الأصغر ) في الحج، وماذا يحَرُم<br>عليه؟  |
| ۸۱۲    | 11    | بأي شيءٍ يحصل التحلُّل الثاني ( الأكبر ) في الحج؟ وماذا يحِلُّ لـه<br>بعده؟ |
| ۸۱۳    | 17    | هل هناك تحلُّل أول وثانٍ للعمرة؟                                            |
| ۸۱٤    | ١٣    | هل يُسن للحُجَّاج أن يُصَلُّوا العيد بمني؟                                  |

### ( أحكام مسائل أعمال يوم العيد )

| ممـــن قـــال بـــه             | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والييسان       | المسألة |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------|
|                                 |                            | أعماليه مرتبيةً: رميي | -       |
| بالإجماع <sup>(١)</sup> .       | لفعله ﷺ.                   | جمرة العقبة، ثم نحر   | ,       |
| پورېس                           | .00                        | الهدي، ثم الحلق، ثم   | ,       |
|                                 |                            | الطواف مع السعي.      |         |
|                                 | لفعله ﷺ. والعلماء ذكروا    |                       |         |
|                                 | أن الرمي تحية مني، كما     |                       |         |
| الأثمة الأربعة <sup>(٢)</sup> . | أن الطواف تحية البيت،      | السنة: أن يبدأ برمي   | ٧       |
|                                 | وكما أن المغرب تحية        | جمرة العقبة.          | '       |
| ·                               | مزدلفة، وكما أن الركعتين   |                       |         |
|                                 | تحية المسجد.               |                       |         |
| يجُزئه عمله: بالإجماع.          | حديث عبد الله بن عمرو      | يجُزئه عمله، ولا دم   |         |
| ومن أخل بالتَّرتيب،             | ابن العاص الله قال:        | عليه، حتى لـوكـان     | ۳       |
| ناسياً، أو جاهلاً بالسنة        | (وقف رسول الله ﷺ           | عامداً، ذاكراً، لكن   | ,       |
| فيها: فلاشيء عليه عند           | للناس بمني، والناس         | خالف السنة.           |         |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۲۰۰)، فتح الباري (۳/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٨/ ١٦٠)، هداية السالك (ص١٣٣٥)، شرح العمدة (٢/ ٢٨٥)، السنن في المناسك (ص١٤٦).

| ممسن قسال بسه                 | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان | المسألة |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------|---------|
| جمهور السلف والعلماء          | يــسألونه، فجــاءه رجــل     |                 |         |
| وأصحاب الحديث،                | فقال: يا رسول الله لم        |                 |         |
| منهم: طاووس ومجاهد            | أشعر فحلقت قبل أن            |                 |         |
| وعطاء والشافعي وأحمد          | أنحر، فقال عليه الصلاة       |                 |         |
| وإسحاق وأبو ثور وداود         | والسلام: انحر ولا حرج،       |                 |         |
| ومحمد بن جريسر                | ثم جاءه آخر فقال: يا         |                 |         |
| الطبري. واختيار: النووي       | رســول الله لم أشــعر        |                 |         |
| وابن قدامة وابن القيم         | فنحرت قبـل أن أرمـي،         |                 | ,       |
| وابن باز وابن عثيمين.         | فقال عليه الصلاة             |                 |         |
| وإن خالف الترتيب عامداً       | والسلام: ارم ولا حرج،        |                 |         |
| عالماً بمخالفة السنة في       | قال: فما شُئل رسول الله      |                 |         |
| ذلك: فيصح، ولا دم             | ﷺ يومئذِ عن شيء قُدِّم أو    |                 |         |
| عليه، عند عطاء وإسحاق         | أُخِّر إلا قـال: افعـل ولا   |                 |         |
| والـشافعية وروايــة عــن      | حـرج). (متفـق عليــه:        |                 |         |
| أحمد. واختيار: النووي         | البخاري في الحج:             |                 |         |
| وابن قدامة وابن القيم         | ۱۷۳۱ – ۱۷۳۷، ومسلم           | ·<br>·          |         |
| وابن باز وابن عثيمين.         | في الحج: ١٣٠٦ ) وفي          |                 |         |
| و في رواية عن أحمد،           | لفظ: حلقت قبل أن             |                 |         |
| واختيار ابن دقيق العيد:       | أرمي. وفي لفظ: أفضت          |                 |         |
| أنَّ عليه دماً؛ لأنهم فرَّقوا | قبـــل أن أرمـــي.( رواه     |                 |         |

| ممـــن قـــال بــــه        | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان | المسألة |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| بين من فعل ذلك جاهلاً       | أبـــوداود والنـــسائي        |                 |         |
| أو ناسياً، أو فعلمه عالماً  | والترمـــذي) حيـــث لم        |                 |         |
| ذاكراً.                     | يُفرِّق ﷺ بين العالم          |                 | :       |
| أما بقية الأئمة فقد فرَّقوا | والجاهل، ولا بين الناسي       |                 |         |
| في التقديم بينها:           | والعامد.                      |                 |         |
| فمن حلق قبل أن يرمي         |                               |                 |         |
| فـــلا شيء عليــه عنـــد:   |                               |                 |         |
| الشافعي وداود وأبي ثور.     |                               |                 |         |
| وخمالف أبسو حنيفسة          |                               |                 |         |
| ومالك: فأوجبا عليه دماً.    |                               |                 |         |
| ومن حلق قبل أن يذبح         |                               |                 |         |
| فلا شيء عليه عند: مالك      |                               |                 |         |
| والشافعي. وخمالف أبـو       |                               |                 |         |
| حنيفة وابسن الماجشون        |                               |                 |         |
| فقالا: عليه دم إن كان       |                               |                 |         |
| قارناً أو متمتعاً.          |                               |                 |         |
| ومن قدَّم الإفاضة على       |                               | ·               |         |
| الرمي والحلق: فلا شيء       | ·                             |                 |         |
| عليه عند: الشافعي.          |                               |                 |         |
| وخالف مالك فقال في          |                               |                 |         |

| ممـــن قـــال بــــه     | الــــدليل أو التعليـــــل | م والبيسان | الحك | المسألة |
|--------------------------|----------------------------|------------|------|---------|
| رواية: لا تجزئه الإفاضة، |                            |            |      |         |
| فليزم، ثم لينحر، ثم      |                            |            |      | :       |
| لَيُفِض. و في رواية أخرى |                            |            |      |         |
| قال: يجُزئه الطواف،      |                            |            |      |         |
| وعليه دم. ورُوي عن ابـن  |                            |            |      |         |
| عمر الله أنه قال: يلزمه  |                            |            |      |         |
| إعادة الطواف.            |                            |            |      |         |
| ومن نحر قبل أن يرمي فلا  |                            |            |      |         |
| شيء عليه: بالإجماع.      |                            |            |      |         |
| وقال سعيد بن جبير        |                            |            |      |         |
| والنخعي وقتادة والحسن    |                            |            |      |         |
| البصري ورواية شاذة عـن   | ·                          |            |      |         |
| ابن عباس: أن عليه دماً   |                            |            |      |         |
| متى قدَّم شيئاً على شيءِ |                            |            |      |         |
| من هذه (۱).              | :                          |            |      |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱۲۰–۱۲۱–۲۱۲)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۸۰)، المغني (۵/ ۳۲۰–۲۲۰)، معالم السنن (۲/ ۱۸۷)، التمهيد (۷/ ۲۲۳–۲۸۰)، مسلم بشرح النووي (۹/ ۳۲۰)، زاد المعاد (۲/ ۲۰۹)، فتح الباري (۳/ ۲۲۸)، مجموع فتاوی ابن باز (۱/ ۱۷۵)، الشرح الممتع (۷/ ۳۵۳۔۳۳۷).

| ممـــن قــــال بـــــه    | الـــــدليل أو التعليـــــــل                       | الحكسم والبيسان                                                                                                 | المسالة |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| السنية في بداية الوقت:    | السنية: لفعله ﷺ كما في                              |                                                                                                                 |         |
| عند الجمهور.              | حديث جابر 🕮.                                        |                                                                                                                 |         |
| وجواز رميه بعد طلوع       | وجــوازه قبــل الفجــر:                             | السنة: أن يرمي بعد                                                                                              | :       |
| الشمس: بالإجماع.          | لحديث عائشة الله قالت:                              | السسه الديرمي بعد طلوع الشمس، وقبل                                                                              |         |
| أما رميه قبل الفجر ففيه   | (أرسل رسول الله ﷺ لأم                               | طدوع السمس، وقبل الزوال.                                                                                        | :       |
| الخلاف.                   | سلمة يوم النحر، فرمت                                | الروان.<br>ویجُزئه: لو رمی قبل                                                                                  | ,       |
| فعند الشافعي وأحمد        | الجمرة قبل الفجر                                    | الفجر وبعد منتصف                                                                                                |         |
| وعطاء وابن أبي ليلى: أنه  | ومضت فأفاضت، وكان                                   | الليل، سواء كان من                                                                                              |         |
| يجوز؛ لأن الرمي عندهم     | ذلك اليوم الذي يكون                                 | النَّعفة أو الأقوياء.                                                                                           |         |
| يبدأ من النصف الأخير      | رسول الله ﷺ عنـــدها).                              | الصبحة او الوقياء.                                                                                              |         |
| من ليلة النحر.            | ( أخرجه أبـو داود ، كتـاب                           | بعرفات عليه،                                                                                                    | ٤       |
| قال النووي: وهو مذهب      | المناسك ، باب تعجيل من                              | والمبيت بمزدلفة .                                                                                               |         |
| أسماء بنت أبي بكر -       | جمع ۲/ ۶۸۱، وقسال                                   | والمنبيت بمردعه . ولا يجُزئه قبل منتصف                                                                          |         |
| رضي الله عنها- وابن أبي   | النـــووي في المجمـــوع<br>٨/ ١٥٧: رواه أبـــو داود | ولا يجبرنه قبل سطيف الليل.                                                                                      | ,       |
| مليكـــة وعكرمـــة بـــن  | بسند صحيح على شرط                                   | النيل.<br>وانظر بداية وقت الرمي                                                                                 |         |
| خالــد.اهـــ . واختــاره: | مسلم . اه وقال ابن حجر                              | ورسر بدي وت موسي في: مبحث الرمي، من                                                                             |         |
| النووي وابن قدامة وابن    | في الدراية ٢/ ٢٤: إسناده                            | هذا الكتاب.                                                                                                     |         |
| إبراهيم وابن باز.         | صحيح . اهـ )                                        | المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين المارين |         |
| أما عند أبي حنيفة ومالك   | وحديث أسماء - رضي                                   |                                                                                                                 |         |
| وإسحاق وابن المنذر        | الله عنها- أنها رمت                                 |                                                                                                                 |         |

| ممــــن قــــال بــــه   | الــــدليل أو التعليــــــل                           | الحكم والبيان | المسألة |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|---------|
| ورواية عن أحمد: فلا      | الجمرة بليل وقالت: ( إنا                              |               |         |
| يجوز الرمي إلا بعد       | كنا نصنعه عملي عهد                                    |               |         |
| طلوع الفجر الثاني، ولو   | رســـول الله ﷺ). (رواه                                |               |         |
| قبل طلوع الشمس.          | أبــوداود في ســننه: ۱۹٤۲،                            | ,             |         |
| وعند مجاهد والثوري       | والبيهقي في سننه الكبري،                              |               |         |
| والنخعي واختيار ابن      | كتاب الحج، باب من أجاز                                |               |         |
| حزم: لا يرميها إلا بعد   | رميها بعد نصف الليل                                   | •             |         |
| طلوع الشمس.              | ٥/ ١٣٣. وقال عن ابن                                   |               |         |
| وحكي ابين المنيذر        | القيم: حديث منكر، أنكره<br>الإمام أحمد وغيره. اهـ زاد |               |         |
| الإجماع عملي إجزاء       | المعاد ٢/ ٢٤٨ – ٢٤٩.                                  |               |         |
| الرمي بعد طلوع الفجر     | وقال الألباني: الحديث                                 |               |         |
| وقبل طلوع الشمس.         | ب<br>ضعيف؛ لاضطرابه إسناداً                           |               |         |
| واختار ابن القيم         | ومتنـــاً .اهـــــ إرواء الغليــــل                   |               |         |
| والـشنقيطي: أنــه يجــوز | 3/ ۷۷۲ - ۲۷۷).                                        |               |         |
| الرمي للضَّعفة: من طلوع  | لكن رواياته يَعضُد بعضها                              |               |         |
| الفجر، ولغيرهم: من بعد   | بعــضاً، انظــر منــسك                                |               |         |
| طلوع الشمس.              | الشنقيطي (٢/ ٥٠ –٥٢)                                  |               |         |
| واختار ابن عثيمين: أنه   |                                                       |               |         |
| يجوز آخر الليل بعد       |                                                       |               |         |
| غروب القمر، والدفع من    |                                                       |               |         |

| ممن قسال بسه                                     | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيــان                       | المسألة |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------|
| مزدلفة <sup>(۱)</sup> .                          |                            |                                          |         |
| الـــشافعي وأحمـــد في                           |                            |                                          |         |
| المشهور عنه. واختيار:<br>ابن قدامة و النووي وابن |                            | نعم يجوز له أن يطوف                      |         |
| إبراهيم واللجنة الدائمة                          | لحديث عائسشة ا             | من بعد منتصف ليلة  <br>النحر، بعد وقوف   |         |
| وابن باز.<br>واختار ابن تيمية وابن               |                            | بعرفات ودفعه من                          |         |
| القيم والسعدي وابن عثيمين: أنه يجوز آخر          | السابق.                    | مزدلفة، ولــو قبــل<br>الفجر.            | ٥       |
| الليل بعد غروب القمر.                            |                            | وانظــــر مبحــــث: الطــواف، مــن هــذا |         |
| أما الحنفية والمالكية: فلا<br>يصح عندهم إلا من   |                            | الكتاب.                                  |         |
| طلوع الفجريوم النحر(٢)                           |                            |                                          |         |

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر (ص٤٧)، بداية المجتهد (١/ ٥٩٨)، المجموع (٨/ ١٦١ - ١٨٠)، المغني (٥/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، الفروع (٣/ ٥١٣)، مواهب الجليل (٣/ ١٣٦)، المبسوط (٤/ ٢٤ - ٢٥)، المحلى (٧/ ١٦٧)، منسك شيخ الإسلام (ص٢٧)، زاد المعاد (٢/ ٢٥٢)، حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح (ص٢٥٣)، فقه السعدي (٢/ ٥٥)، المختارات الجلية (ص٩٧)، منسك الشنقيطي (٢/ ٤٨ - ٤٩ - ٥٦)، فتاوى ابن باز (١/ ١٦٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٢٧ - ١٢٧ - ١٢٨)، رمي الجمرات (ص٥٧ - ٨١).

<sup>(</sup>٢) الهداية (٢/ ٩٣)) ، مواهب الجليل (٢/ ٨٢) ، المجموع (٨/ ١٣)، مناسك النووي

| ممــــن قــــال بــــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                   | الحكم والبيان                                                                                                                                                                                       | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ممن قسال بسه المحكم قول عطاء وداود. واختيار: اللجنة الدائمة وابن باز. وابختار ابن تيمية وابن وابختار ابن تيمية وابن عثيمين: أنه يجوز آخر عثيمين: أنه يجوز آخر الليل بعد غروب القمر. أما عند المالكية والحنابلة: فلا بُدَّ من والحنابلة: فلا بُدَّ من منى وتقدُّم السعي طواف نسك واجب أو مستحب. وعند الحنفية والشافعية: لا يسسعى إلا بعد طواف | الدليل أو التعليل لحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص السابق. وفي حديث جابر ﴿ أَن النبسي ﴿ وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً طوافهم الأول). | الحكم والبيان الحكم والبيان له أن يسعى من بعد منتصف ليلة النحر، بعد ووقوفه بعرفات، ولو قبل الفجر، سواء طاف وإن كان غير متمتع: فيجوز له السعي من فيجوز له السعي من وانظر: مبحث السعي، من هذا الكتاب. |         |
| يسسعى إلا بعد طواف<br>الإفاضة.<br>والوقت لغير المتمتع:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | س هدا الحداب                                                                                                                                                                                        |         |

(ص 7۷۲)، هداية السالك (ص 187)، المغني (٥/ 11)، حاشية الروض (7/ 11)، فتاوى ابن إبراهيم (7/ 1)، فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 17)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (1/ 17)، معرفة أوقات العبادات (1/ 13).

| ممـــن قــــال بـــــه     | الــــدليل أو التعليـــــل                         | الحكسم والبيسان         | المسألة |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| بالإجماع <sup>(۱)</sup> .  |                                                    |                         |         |
| رواية عن أحمد، نسبها       |                                                    |                         |         |
| القاضي إلى المذهب.         |                                                    |                         |         |
| واختيار: ابـن قدامـة وابـن | . *                                                | :                       |         |
| تيميــة وابــن القــيم     |                                                    | لا يجوز له نحر الهدي    |         |
| والشنقيطي وابن باز وابن    | قول عالى: ﴿وَلَا غَلِقُواْ                         | إلا بعد الفراغ مسن      |         |
| عثيمين.                    |                                                    | صلاة العيد، أو قَدْرِها |         |
| وحكى القرطبي الإجماع       | رُهُ وسَكُمْ حَتَى بَبَلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ . ﴾ | عند من لم يصلِّ.        | ٧       |
| على أنه لا يجوز النحر      | البقرة: ١٩٦                                        |                         |         |
| قبل الفجر من يوم النحر.    | وحديث جابر 🧠.                                      | وانظر: مبحث الهدي،      |         |
| أما عند عطاء، ووجهٌ عند    |                                                    | من هذا الكتاب.          |         |
| الشافعية، وأبي الخطاب،     |                                                    |                         |         |
| ورواية ضعيفة عن أحمد:      |                                                    |                         |         |
| فيجوز قبل يوم النحر بعد    |                                                    |                         |         |

<sup>(</sup>۱) الكافي لابن عبد البر (۱/ ٣٧٥)، هداية السالك (ص۱۱۱۸)، المجموع (۸/ ۷۸)، كشاف القناع (۲/ ٤٨٨)، حاشية ابن عابدين (۱/ ٥٠٠)، منسك شيخ الإسلام (ص۲۷)، زاد المعاد (۲/ ۲۵۲)، حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح (ص۲۵۲)، فقه السعدي (۲/ ٤٥)، المختارات الجلية (ص۹۷)، منسك الشنقيطي (۲/ ٤٨ – ٤٩ – ٥٦)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۲۱)، فتاوى ابن باز (۱/ ۱۲۷)، التحقيق والإيضاح (ص٤٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۲۷ – ۱۲۷)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ٤٤٩).

| ممـــن قـــال بــــه       | الـــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان       | المسألة |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
| الإحرام بالحج.             |                             |                           |         |
| و في أول وقت ذبيح          |                             |                           |         |
| الهدي: سبعة أقوال (١١).    |                             | ·                         |         |
| قول الشافعي وأحمد في       |                             | نعم يجوز له من بعد        |         |
| المشهور عنه. واختيار:      |                             | نصف ليلة النحر، بعد       |         |
| النووي وابسن قدامسة        |                             | ۔<br>دفعہ مین مزدلفۃ      |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز.  |                             | ووقوفه بعرفات، ولو        |         |
| واختار ابن عثيمين: أنه     | لحدديث عائسشة الله          | قبل الفجر.                | ٨       |
| يجوز آخر الليل بعد         | السابق.                     | وانظر بدایـــة وقـــت     |         |
| غروب القمر.                |                             | الحلق في: مبحث            |         |
| أما الحنفية والمالكية: فلا |                             | الحليق، من هيذا<br>الحليق |         |
| يصح عندهم إلا من طلوع      |                             | الكتاب.                   |         |
| الفجر يوم النحر (٢).       |                             | •                         |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ١٤٦)، المدونة (٢/ ٤٨٧)، المجموع (٧/ ١٨٣ – ١٨٤)، المغني (٥/ ٣٥٠ – ٣٥٧)، بسدائع السصنائع (١/ ١٧٤)، شرح العمدة (٣/ ٣٣١)، الهداية (١/ ٩٠)، الفروع (٣/ ٣٥١)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٦) (٢١٢ / ٢٦)، زاد المعاد (٢/ ٣١٦)، منسك الشنقيطي (٣/ ١١٥ – ١٥٦)، مجموع فتاوى ابن باز (٥/ ١٩٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣/ ٢١)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۰۸)، الهداية (7/39)، مواهب الجليل (1/37)، المجموع (1/39)، المجموع (1/39)، مناسك النووي (ص 1/39)، هداية السالك (ص 1/39)، المغني (1/39)، حاشية

| ممـــــــن قــــــال بــــــه                     | الــــــدليل أو التعليــــــل           | الحكم والبيان       | المسألة |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------|
| ١ - تحلُّله بالرمي والحلق                         | ١ - حديث عائشة الله أن                  | ·                   |         |
| هو مذهب:                                          | النبي ﷺ قال: ( إذا رميتم                |                     |         |
| ابن الـزبير وعائشة ورُوي                          | وحلقمتم فقمد حملً لكم                   |                     |         |
| عن ابن عباس 🗞، وهـو                               | الطيب والثياب وكل شيءٍ                  |                     |         |
| قــول علقمــة وســالم                             | إلا النـــساء) (أخرجـــه                | ١-إن لم يسق الهدي   |         |
| وطــاووس والنخعــي                                | أبوداود في سننه ، كتاب                  | فيحصل تحلُّك،       | ·       |
| وعبيدالله بن الحسن                                | المناسك ، باب في رمي                    | بالرمي، والحلق أو   |         |
| وخارجة بن زيد وأبي ثور                            | الجمار ١/ ٤٥٧ -                         | التقصير. وليس للنحر |         |
| والـشافعي، ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وأحمــــد في مـــــسنده                 | تعلُّق بالتحلُّل.   | ٩       |
| الحنفيـــة والـــشافعية                           | ٦/٦٤٣) وحديث ابسن                       | ٢- وإن ساق الهدي:   |         |
| والصحيح من مذهب                                   | عباس الله قال: إذا رميتم                | فلا يحِلّ حتى يذبح  |         |
| الحنابلة ورواية عن                                | الجمرة فقد حلَّ لكم كل                  | هدیه، حتی ولو رمی   |         |
| أحمــد. واختيـــار: ابـــن                        | شيءِ إلا النساء، قال رجلٌ               | وطاف وسعى.          |         |
| قدامـــة وابـــن تيميـــة                         | والطِّيب؟ فقال ابن عباس                 |                     |         |
| والــشنقيطي واللجنــة                             | الله الله الله الله الله الله الله الله |                     |         |
| الدائمة وابن عثيمين.                              | رسول الله ﷺ يـضمخ                       |                     |         |
| وعند الشافعي قول: أنه                             | رأسه بالمسك، أفطيبٌ                     |                     |         |

الروض (٦/ ١٦٧)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٢٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢ / ٢٢٧)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٤٣٩).

| ممـــن قـــال بـــه       | الـــــدليل أو التعلبــــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| يحصل باثنين من ثلاثة      | ذلك، أم لا؟ (رواه أحمد       |                     |         |
| (رمىي جمرة العقبة،        | في مـــــسنده ۱/ ۲۳۶،        |                     |         |
| والحلق، وطيواف            | ٣٤٤ والنــــــــاتي          |                     |         |
| الإفاضة). واختساره:       | (۳۰۸٤) – وابسن ماجه          |                     |         |
| النووي.                   | (۳۰٤۱) والبيهقــــي في       |                     |         |
| أما عند أبي حنيفة فيحِلّ  | السنن الكبرى ، كتاب          |                     |         |
| التحلُّـل الأول: إذا حلـق | الحج، باب ما يحلّ            |                     |         |
| أو قيصر. وعند علقمة       | بالتحلُّـــل الأول مــــن    |                     | 1       |
| وخارجة بن زيد وعطاء       | محظـــورات الإحـــرام        |                     |         |
| ومالك، وأبي ثـور وأبي     | ٥/ ١٣٦، وقال أحمد            |                     |         |
| يوسف ورواية عن أحمد،      | شــــاكر في تحقيـــــق       |                     |         |
| وصحَّحه: ابن قدامة،       | (المـــــند): ۳۰۹۰:          |                     |         |
| واختيار القرطبي، وهـو     | إسناده منقطع).               |                     |         |
| آخر القولين لابن باز      | ٢- لقوله تعالى: ( ولا        |                     |         |
| واختيار الألباني وقوًاه   | تحلقوا رؤوسكم حتى            |                     |         |
| ابن عثيمين: أنه يحِلّ     | يبلغ الهدي محله ).           |                     |         |
| التحلُّـل الأول إذا رمــي | وقوله ﷺ كما في حديث          |                     |         |
| جمرة العقبة فقط.          | حفصة رضي الله عنها:          |                     |         |
| وعند الشافعي في القول     | (إني لبَّدت رأسي وقلَّدت     |                     |         |
| الآخر: أنه يحصل بواحد     | هديي، فبلا أحِلَّ حتى        |                     |         |

| ممـــن قـــال بــــه                   | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم واليان | المسألة |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|---------|
| من اثنين: رمي جمرة                     | أنحر ).                    |              |         |
| العقبة، وطواف الإفاضة.                 | ولا يُشترط إيقاع الطواف    |              |         |
| ٧- عند الحنفية وهو                     | يوم النحر، وهـو مـذهب      |              |         |
| مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | جماهير الأمة سلفاً         |              |         |
| واختيار: ابن دقيق العيد                | وخلفاً، بل حكى النووي      |              |         |
| وابن تيمية وابن كثير                   | الإجماع على ذلك. وقد       |              |         |
| والسعدي وابن باز وابن                  | خالف في هـــذا بعـــض      | 4            |         |
| عثيمين.                                | المعاصرين، كالألباني في    |              |         |
| أما عند مالك والشافعية:                | أنه إن لم يطف قبل الغروب   | ·            |         |
| فله التحلُّل قبل بلوغ                  | يعود إلى إحرامه مستدلاً    |              |         |
| الهدي محلّه. واختاره:                  | بحديث أم سلمة في أن        |              |         |
| وابن جرير والشنقيطي.                   | (من أمسى قبل أن يطوف       |              |         |
| وعند ابن حزم وأبي سعيد                 | يوم العيد صار محُرِماً )،  |              |         |
| الاصطخري: يحِلّ                        | لكن أكثر أهل العلم على     |              |         |
| بمجرد دخول وقت                         | تضعيف الحديث.              |              |         |
| الرمي، ولو لم يَرْمِ (١).              |                            |              |         |

<sup>(1)</sup>  $| \log_{10}(1) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177) (1 - 177$ 

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                                                                                                                                                                                              | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحكسم والبيسان                                                                    | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| يحِلّ له كل شيء إلا النساء عند: ابن الزبير وعائشة ورُوي عن ابن عباس الله وهو قول علقمة وسالم وطاووس والنخعي وطاووس والنخعي وحبيد الله بن الحسن وخارجة بن زيد وأبي ثور والشافعي، ومذهب الحنفية والشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة ورواية عن أحمد. واختيار: ابن قدامة وابن تيمية والنووي والشنقيطي | حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كنت عنها - قالت: (كنت أطيب رسول الله المحديث يحرم ولجله قبل أن يطوف ولجله قبل أن يطوف بالبيت) (أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ٢/ ١٤٥ - ومسلم، كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ١٤٥ - ١٤٥ - ١٠٠ الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٢٥٠ ، ٨٥٠ ، ٨٥٠ ، | يحِلّ له كل شيء كان<br>محظوراً عليه بالإحرام<br>إلا النسساء (الجسماع<br>ومقدماته). | •       |

العمدة (١/ ٥٣٩)، منسك ابن تيمية (ص ١٠)، الأخبار العلمية (ص ١٧٥)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢/ ٩٧)، فقه السعدي (٤/ ٢٠)، منسك الشنقيطي (7/ 77 - 3٨) (7/ 78 - 3))، فتاوى اللجنة الدائمة (1/ 77 - 77)، مجموع فتاوى ابن باز (1/ 70 - 7))، فتاوى ابن باز (1/ 70 - 7))، مناسك الحج والعمرة للألباني (1/ 70 - 7))، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، الشرح الممتع (1/ 70 - 70)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (1/ 70 - 70)، المسائل المشكلة (1/ 70 - 70)، كتيب افعل ولا حرج (1/ 70 - 70)، وانظر رسالة الشيخ محمد بن سعيد الكثيري في الكلام على حديث أم سلمة المذكور مُفصَّلاً مُستوفى .

| ممـــن قـــال بــــه     | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان       | المسألة |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| واللجنة الدائمة وابن باز | واللفظ للبخاري )            |                       |         |
| وابن عثيمين.             | وحديثها الآخر أن النبي      |                       |         |
| وخالف مالك فقال: يحِلُّ  | ﷺ قال: (إذا رميتم           |                       |         |
| له كل شيء إلا النساء     | وحلقتم فقدحل لكم            |                       |         |
| والطيب، وقيل عنه: إلا    | الطيب والثياب وكل شيء       |                       |         |
| النــــساء والطّيـــب    | إلا النــساء). (أبــو داود  |                       |         |
| والصَّيد(١).             | في سننه، المناسك:           |                       |         |
|                          | ١/ ٤٥٧ – وأحمــــد في       |                       |         |
|                          | المسند: ٦/ ١٤٣، وقال        |                       |         |
|                          | في المغني: رواه سعيد)       | ,                     |         |
| مالك والشافعي في قول     | قال ابن عمر ﷺ: لم يحِلُّ    | يحصل: إذا رمي وحلق    |         |
| وأحمد. واختاره: النووي   | النبي ﷺ من شيءٍ حَرُم منه   | أو قــــصَّر وطــــاف |         |
| وابن قدامة وابن باز وابن | حتى قضى حجَّه، ونحر         | للإفاضة وسعى إن كان   | ''      |
| عثيمين                   | هديه يوم النحر، فأفاض       | عليه سعي (كالمتمتع،   |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۲۲۸ - ۲۲۹)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۲۲۱)، المغني (٥/ ٣٠٠ - ۴٠٨)، بدائع البصنائع (۲/ ۱٤۲)، بداية المجتهد (١/ ٣٧١)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٣٥١)، الأخبار العلمية (ص ١٧٥)، منسك شيخ الإسلام (ص ٨٠)، منسك الشنقيطي (٨/ ٣٥١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٢٢)، الشرح الممتع (٧/ ٣٦٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ١٧٢).

| ممــن قـــال بـــه         | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان         | المسألة |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| وعند أبي حنيفة: إذا حلق    | بالبيت، ثم حلَّ من كل      | والقارن والمفرد إن لم   |         |
| أو قصَّر وطاف للإفاضة.     | شيءِ حرُم منه.             | يسعيا مع طواف           |         |
| وعند الشافعي في القول      | وعن عائشة رضي الله عنها    | القدوم)                 |         |
| الآخر: أنه بفعل اثنين      | مثله.                      | ويحِلّ له كـل شيءٍ كـان |         |
| (الرمي والطواف).           | (متفق عليهما : البخاري،    | مخُرَّماً عليه قبل      |         |
| ويحِلّ له كل شيءٍ بعده:    | الحج: ٢/ ٢٠٥ – ومسلم،      | الإحرام.                |         |
| بالإجماع <sup>(۱)</sup> .  | الحج: ٢/ ٩٠١).             |                         |         |
| لها تحلُّل واحد: نقل ابن   |                            | لا، ليس لها إلا تحلُّل  |         |
| رشــد والنــووي: الاتفــاق |                            | واحــد، ويحــصل         |         |
| على هذا، إلا خلافاً شاذاً. | لفعله ﷺ.                   | بالطواف والسمعي         |         |
| وبعيض العلماء قال          | ولثبوت الآثار في ذلك.      | والحلــق أو التقــصير   |         |
| يحصل: بالطواف              | ولحديث حفيصة- رضي          | (عملى القسول بأنسه      | . 17    |
| والسعي فقط.                | الله عنها- السابق.         | نـسك) إن لم يـسق        |         |
| وعدم تحلُّله مع سوق        |                            | الهدي. فإن ساق          |         |
| الهدي حتى يبلغ محِلَّه:    |                            | المتمتع الهدي: فلا      |         |

<sup>(</sup>۱) مراتب الإجماع لابن حزم (ص٧٩)، المجموع (٨/ ٢٢٨ - ٢٢٩ - ٢٣١)، المغني (٥/ ٣٠٠ - ٢٣١)، بدائع الصنائع (٢/ ١٤٢)، بداية المجتهد (١/ ٣٧١)، الأخبار العلمية (ص ١٧٥)، منسك الشنقيطي (٢/ ٧٣ - ٨٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٢٢)، فتاوى ابن باز (١/ ٢٧٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢١١)، الشرح الممتع (٧/ ٣٦٥).

| محـــن قـــال بــــه      | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيان                 | المسألة  |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| عند الحنفية، وهو مذهب     |                               | يحِلّ حتى يبلغ الهدي           |          |
| الحنابلة. واختيار: ابـن   |                               | محِلّه.                        |          |
| دقيق العيد وابن تيمية     |                               |                                |          |
| والسعدي وابن باز وابن     |                               |                                |          |
| عثيمين.                   |                               |                                |          |
| أما عند مالك والشافعية:   |                               |                                |          |
| فله التحلُّل قبل بلوغ     |                               |                                |          |
| الهدي مجلَّه. واختاره:    |                               |                                |          |
| الشنقيطي.                 |                               |                                |          |
| وعند الشافعية يحِلّ،      | ·                             |                                |          |
| سواءً ساق الهدي أم لا،    |                               |                                |          |
| بعد الحلق أو التقصير (١). |                               |                                |          |
| يقول ابن تيمية: ومما      | لأنه لم يثبت أنه ﷺ صلاً ها    | لا يُسن لهم أن يُصَلُّوا       |          |
| قد يغلط فيه الناس:        | في حجته.                      | د يسل فهم آن يصبوا الغيد بمني. | ١٣       |
| اعتقاد بعضهم أنه          | ولأنه يقوم مقامها رمي         | الميد بسي.                     | <u> </u> |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۱۳۲)، المجموع (۸/ ۸۱–۱۱۶)، المغني (٥/ ۲۵۳)، اللباب (۱/ ۱۹۹)، الإنصاف (۶/ ۲۲)، المجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ ۹۷) (۲۲/ ۲۸۶)، الأخبار العلمية (ص ۱۷۵)، فقه السعدي (۶/ ۲۰)، منسك الشنقيطي (۳/ ۱۹۶)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۸ / ۲۰)، الشرح الممتع (۷/ ۳۲۵).

| ممـــن قـــال بـــه      | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان | المسألة |
|--------------------------|-------------------------------|-----------------|---------|
| يستحب صلاة العيد بمنى    | الجمار.                       | · ·             |         |
| يـوم النحـر، حتـي قـد    |                               |                 |         |
| يُصليها بعض المنتسبين    |                               |                 |         |
| إلى الفقه، أخذاً فيها    |                               |                 |         |
| بالعموميات اللفظية أو    |                               |                 |         |
| القياسية. وهذه غفلةٌ عن  |                               |                 |         |
| السنة ظاهرة. فإن النبي   |                               |                 |         |
| ﷺ وخلفاءه لم يُصلُّوا    |                               |                 |         |
| بمنى عيداً قَطّ. وإنما   |                               | ·               |         |
| صلاة العيد بمنى هي       |                               |                 |         |
| جمرة العقبة، فرَمْي جمرة |                               |                 |         |
| العقبة لأهل الموسم       |                               |                 |         |
| بمنزلة صلة العيد         | ,                             |                 |         |
| لغيرهم.اه (١)            |                               |                 |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۱/ ۱۷۰)، مجموع فتاوی ابن باز (۱۷/ ۵۱).

# المبحث الرابع رمي الجمسار

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الرمي.

المطلب الثاني: الحصى.

المطلب الثالث: الاستنابة في الرمي.

## المطلب الأول: (الرمي)

| الصفحة | رقمها | المــــــــــالة                                              |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۱۹    | 1     | حكم رمي الجمار في الحج.                                       |
| ۸۲۰    | ۲     | متى يبدأ رمي جمرة العقبة يوم العيد؟                           |
| ۸۲۲    | ٣     | متى ينتهي رمي جمرة العقبة يوم العيد؟                          |
| 378    | ٤     | متى يبدأ رمي الجمرات في أيام التشريق، وما حكم الرمي قبل       |
|        |       | الزوال؟                                                       |
| ۸۲۷    | ٥     | متى ينتهي وقت رمي كـل يـوم، ومتى ينتهي رمي الجمرات أيـام      |
|        |       | التشريق كلها؟                                                 |
| ٩٢٨    | ٦     | حكم الرمي ليلاً.                                              |
| ۸۳۱    | ٧     | إذا ترك رمي جمرة كاملة من الجمرات، أو ترك رمي يومٍ كامل.      |
| ۸۳۲    | ٨     | إذا ترك أقلَّ من رمي الجمرة، كأن ترك: ( ثلاث حصيات، أو أكثر ) |
| ۸۳۴    | ٩     | إذا ترك رمي حصاةٍ أو حصاتين من إحدى الجمار.                   |
| ۸۳٥    | ١.    | هل يرمي راكباً أم راجلاً؟                                     |
| ۸۳۷    | 11    | ما السنة في كيفية رمي جمرة العقبة يوم العيد؟                  |
| ۸۳۹    | 17    | ما السنة في كيفية الرمي أيام التشريق؟                         |
| ٨٤١    | ۱۳    | حكم الترتيب في رمي الجمار، وما الحكم لو نكَّس ترتيب           |
|        |       | الجمرات؟                                                      |
| ٨٤٣    | ١٤    | حكم الموالاة في رمي الجمار بين الجمرات الثلاث.                |
|        | 10    | هل يجوز له تقديم رمي يوم قبل وقته؟                            |

| الصفحة                                 | رقمها | الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| ٨٤٣                                    | ١٦    | حكم تأخير رمي جمرة العقبة، أو تأخير يومٍ كامل من أيام التشريق     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | , ,   | إلى ما بعده، أو تأخير الجمرات كلها إلى آخر يوم.                   |
| ٨٤٦                                    | ۱۷    | كيفية رمي الرَّحل لحصى الجمار.                                    |
| ΛέV                                    | ١٨    | كيفية رمي المرأة لحصى الجمار.                                     |
| ""                                     | 19    | هل يجُزئ إذا وضع الحجارة وضْعاً، أو طرحها طرْحاً؟                 |
| ٨٤٨                                    | ۲.    | رمي الجمرات السبع دفعة واحدة.                                     |
| ٨٤٩                                    | 71    | مكان الرَّمي وموضعه. وهل العمود موضعٌ للرَّمي؟ وكم المسافة        |
| ""                                     | ' '   | للرَّمي حول الجمرة؟                                               |
| ۸٥١                                    | 77    | ما شروط الرمي؟                                                    |
| 407                                    | 77    | هل الأفضل أن يُقدِّم الرَّمي، أم صلاة الظهر في أيام التشريق؟      |
| ٨٥٢                                    | 7 8   | إذا أُخَّر اليوم الأول والثاني لليوم الثالث، فكيف ينوي عند الرمي؟ |
| ٨٥٣                                    | 70    | إذا شكَّ في الحصاة، هل وقعت في المرمى أم لا؟                      |
| ٨٥٤                                    | 77    | إذا أخطأ في رمي أحد الجمار، بأن نقص الحصى فهل يُعيده وما          |
| 1                                      | ' '   | بعده، بالترتيب؟                                                   |
| ٨٥٥                                    | 77    | الموالاة بين الحصى في الجمرة الواحدة.                             |

#### أحكام مسائل رمي الجمار (الرمي)

| ممـــن قـــال بـــه         | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيــــان      | المسألة |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| واجب ويجبر بدم عند:         |                             |                            |         |
| الجمهور، من الحنفية         |                             |                            |         |
| والمالكيمة والمشافعية       |                             |                            |         |
| والحنابلة. واختيار: ابن     |                             | واجب في جمرة العقبة        |         |
| باز وابن عثيمين.            | لفعله ﷺ، وأمره.             | وأيام التشريق، ومن لم      |         |
| وعند بعض أصحاب              | ولأن الرمي مؤقت بوقت        | يَرْم الجمار كلها في أيام  |         |
| مالك: أنه يُكره تركها.      | محدَّد، فإذا فات وقته،      | التشريق، أو لم يَرْم يوماً |         |
| وجمه ورهم على أن            | استقرَّ الفداء الواجب؛      | كاملاً، فلا يجُزئه رميها   | 1       |
| الدَّم: شاة أو ما يُعادلها. | لحديث ابن عباس ا            | بعد غروب شمس آخر           |         |
| وحُكي عن مالك: أن           | فيمن ترك نسكاً أو نسيه.     | يوم من أيام التشريق،       |         |
| الدَّم بدنة.                |                             | وعليه دم، والتوبة.         |         |
| وبعيض العلماء،              | ,                           | - ,                        |         |
| كالحسن قال: يجبره           |                             | ·                          |         |
| بالإطعام(١).                |                             |                            |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۳)، مواهب الجليل (۳/ ۱۳۰)، بداية المجتهد (۱/ ۳۸۱)، الاستذكار (٤/ ٣٨٠)، مسلم بشرح النووي (٩/ ٤٧)، كشاف القناع (٢/ ٢١٥)، المغني (٥/ ٣٨٠)، التحقيق والإيضاح (ص٤٢)، الشرح الممتع (٧/ ٣٩٦)، رمي الجمرات (ص٥٩ - ٦٠).

| محـــن قـــال بـــه      | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكــــم والبيــــان    | المسألة |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| السُّنية في بداية الوقت: | السنية: لفعله ﷺ كما في         |                          |         |
| عند الجمهور.             | حديث جابر الله قال:            |                          |         |
| وجواز رميه بعد طلوع      | (رأيت رسول الله ﷺ يرمي         |                          |         |
| الشمس: بالإجماع.         | يوم النحر ضحي).                |                          |         |
| أما رميه قبل الفجر ففيه  | وجسوازه قبل الفجر:             | السنة: أن يرميها بعــد   |         |
| الخلاف:                  | لحديث عائشة الله قالت:         | طلوع الشمس، وقبـل        |         |
| فعند الشافعي وأحمد       | (أرسل رسول الله ﷺ لأم          | الزوال.                  |         |
| وعطاء وطاووس             | سلمة يوم النحر، فرمت           | ویجُزئه لـو رمـی قبـل    |         |
| والــشعبي وابــن أبي     | الجمرة قبل الفجر               | الفجر وبعد منتصف         |         |
| ليلي: أنه يجوز؛ لأن      | ومضت فأفاضت، وكان              | الليل، سواء كان من       | ¥       |
| الرمي عندهم يبدأ من      | ذلك اليوم الذي يكون            | الضَّعفة أم الأقوياء.    | '       |
| النصف الأخير من ليلة     | رســول الله ﷺ عنـــدها).       | ولا يجُزئ قبل منتصف      |         |
| النحر.                   | (أخرجه أبو داود ، كتاب         | الليل.                   |         |
| قال النووي: وهـو         | المناسك، باب تعجيل             | ولا يرمى يـوم العيـد إلا |         |
| مذهب أسماء بنت أبي       | من جمع ٢/ ٤٨١، وقال            | جمرة العقبة: بالإجماع.   |         |
| بكرا وابن أبي مليكة      | النــووي في المجمــوع          |                          |         |
| وعكرمة بن خالد. اهـ      | ۸/ ۱۵۷ : رواه أبـــوداود       |                          |         |
| واختـاره: ابـن قدامــة   | بسند صحيح على شرط              |                          |         |
| وابن إبراهيم وابن باز.   | مسلم. اهـ وقال ابن حجر         |                          |         |
| أماعند أبي حنيفة         | في الدراية ٢/ ٢٤: إسناده       |                          |         |

| ممسن قسال بسه          | الــــــدليل أو التعليــــــل    | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|------------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|
| وأصحابه، ومالك         | صحيح.اهـ) وحمديث                 |                       |         |
| وإسحاق وابن المنذر     | أسماء - رضي الله عنها-           |                       |         |
| ورواية عن أحمد: فلا    | أنها رمت الجمرة بليلٍ            |                       |         |
| يجوز الرمي إلا بعد     | وقالت: (إنّا كنّا نـصنعه         |                       |         |
| طلوع الفجر الثاني،     | على عهد رسول الله ﷺ).            |                       |         |
| ولــو قبــل طلــوع     | ( رواه أبو داود في سننه :        |                       |         |
| الـشمس، وذكـر ابـن     | ١٩٤٢، والبيهقي في سننه           |                       |         |
| حجر أن هـذا رأي        | الكبرى، كتاب الحج،               |                       |         |
| الجمهور.               | باب من أجاز رميها بعد            |                       |         |
| وعند مجاهد والثوري     | نـصف الليـل ٥/ ١٣٣.              |                       |         |
| والنخعيي وأبي ثسور     | وقال عن ابن القيم:               | ·                     |         |
| واختيار ابن حزم: لا    | حديث منكر، أنكره الإمام          |                       |         |
| يرميها إلا بعد طلوع    | أحمد وغيره. اهـ. زاد             |                       |         |
| الشمس.                 | المعاد ٢/ ٤٨ / - ٢٤٩.            |                       |         |
| وحكي ابن المنذر        | وقال الألباني: الحديث            |                       |         |
| الإجماع على إجزاء      | ضعيف؛ لاضطرابه إسناداً           |                       |         |
| الرمي بعد طلوع الفجر   | ومتنـــاً.اهـــ . إرواء الغليــل |                       |         |
| وقبل طلوع الشمس.       | ٤/ ٧٧٧ – ٢٧٩). لكــــن           |                       |         |
| واختار ابن القيم       | رواياتـــه يَعـــضُد بعــضها     |                       |         |
| والـــشنقيطي: أن أولَّ | بعضاً، انظر منسك                 |                       |         |

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                          | الــــدليل أو التعليــــــل                                                                           | الحكـــم والبيــان                                                                      | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| وقتــه للــضعفة: مــن                                                                                                         | الشنقيطي ٢/ ٥٠ _٥٢ ).                                                                                 |                                                                                         |         |
| طلـــوع الفجـــر،                                                                                                             |                                                                                                       |                                                                                         | :       |
| ولغيرهم: من بعد                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                         | ;       |
| طلوع الشمس.                                                                                                                   |                                                                                                       |                                                                                         |         |
| واختار ابن عثيمين: أنه                                                                                                        |                                                                                                       |                                                                                         |         |
| يجوز آخر الليل بعد                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                         |         |
| غروب القمر(١).                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                         |         |
| يمت لله إلى غروب يوم النحر: بالإجماع. ويمت الله الفجر ويمت الفرع الفجر الناني من أول أيام التشريق عند: أبي حنيفة وأصحابه وبعض | في حديث ابن عباس الله كان النبي الله يُسأل يوم النحر بمِنى فيقول: (لا حرج) فسأله رجل وقال: رميت بعدما | يمت لُّ إلى طلوع الفجر الشاني من أول أيام التشريق (اليوم الحادي عشر)، ويكون رميه أداءً. | ٣       |

<sup>(</sup>۱) الإجماع لابن المنذر (ص۷۶)، بداية المجتهد (۱/ ۹۹۸)، المجموع (۸/ ۱۲۲ – ۱۸۰)، المغني مع الرجماع لابن المنذر (ص۷۶)، المغني (٥/ ۲۹۶ – ۲۹۵)، الفروع (۳/ ۵۱۳)، مواهب الجليل (۳/ ۱۳۳)، المبسوط (٤/ ۲۶ – ۲۵)، بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۷)، المحلى (٧/ ۱۲۷)، معالم السنن (۲/ ۱۳۷)، منسك شيخ الإسلام (ص۲۷)، زاد المعاد (۲/ ۲۰۷)، حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح (ص۲ ۳۵)، فتح الباري (۳/ ۱۲۷)، فقه السعدي (۲/ ۵۵)، المختارات الجلية (ص۹۷)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۹۸ – ۱۹۹۹)، مختارات من أبحاث هيئة كبار العلماء (۱/ ۲۰۹ – (۲۷)، فتاوى ابن باز (۱/ ۱۲۷)، الشرح الممتع (۷/ ۲۳۷)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۲۷).

| ممسن قسال بسه           | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| المالكية والشافعي، وهـو | أمسيت؟ قال: لا حرج.         |                       |         |
| الصحيح عند الشافعية     | (البخاري، كتاب الحج،        |                       |         |
| ومحمد بين المنذر،       | باب إذا رمى بعدما أمسى:     |                       | :       |
| ورُوي عـن طـاووس        | ٠٢٢١).                      |                       |         |
| وعسروة بسن السزبير      |                             |                       |         |
| والنخعيي والحيسن        |                             |                       | ·       |
| والزهري وعطاء وأبي      |                             |                       |         |
| ثور.واختاره: ابين حزم   |                             |                       |         |
| والنووي واللجنة الدائمة |                             |                       |         |
| وابن باز وابن عثيمين.   |                             |                       |         |
| أما عند أبي حنيفة ومالك |                             |                       |         |
| وإســـحاق وبعـــض       |                             |                       |         |
| الشافعية ومذهب أحمد:    |                             |                       |         |
| فينتهي بغمروب شمس       |                             |                       |         |
| يوم النحر. ويرميها عند  |                             |                       |         |
| مالك في الليل (قضاءً،   |                             | ·                     |         |
| وعليه دم).              |                             |                       |         |
| وعند الحنابلة وإسحاق    |                             |                       |         |
| وأحد الوجهين عند        |                             |                       |         |
| الشافعية:               |                             |                       |         |
| لا يجـــوز الرمـــي في  |                             |                       |         |
| الليل إلا للرعاة ومن    |                             |                       |         |

| ممـــن قـــال بـــه         | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان       | المسألة |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|
| في حكمهم، فإذا              |                            |                           |         |
| غربت شمس اليوم              |                            |                           |         |
| وهو لم يَرْمِ: أُخَّر الرمي |                            |                           |         |
| حتى تزول الشمس من           |                            |                           |         |
| الغد، فيَرْمِي للفائت       |                            |                           |         |
| أوَّلاً، ثم يرمي لهذا اليوم | <i>*</i>                   | :                         |         |
| بالتَّرتيب. واخــتاره : ابن |                            |                           |         |
| إبراهيم وابن حميد(١).       |                            |                           |         |
| إجزاء الرمي بعد الزوال      | في حديث جابر، الله قال:    | يبدأ من الزوال في الأيام  |         |
| وسنيته: بالإجماع.           | (رأيت رسول الله ﷺ رمي      | الثلاثة كلها وهـو الـسنة، |         |
| أما عدم إجزائه قبل          | الجمرة ضحى يوم النحر       | ولا يمصح الرممي قبسل      | ٤.      |
| الزوال: فرُوي عن ابن        | وَحْدَه، ورمى بعد ذلك      | الزوال ولا يجُزئ، ومن     |         |
| عمر پ والحسن                | بعد زوال الشمس).           | رمى قبل الـزوال تلزمـه    |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۷)، المبسوط (٤/ ٦٤)، المجموع (۸/ ۲۳۹ – ۲٤٠)، الإيضاح (ص ۲۰٤)، بداية المجتهد (۲/ ۳۷۹)، الاستذكار (٤/ ۳۵)، هداية الناسك (ص ۵۳)، المنتقى (۳/ ۵۱)، المغني (٥/ ۲۹۰ – ۳۷۸)، المحلى (٧/ ۱۷۱)، فتح الباري (٣/ ٥٨ – ٥٦٨)، المختي (٥/ ۲۹۰)، فتحارات من أبحاث هيئة كبار العلماء (١/ ۲۷۲)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٧٧)، منسك الشنقيطي (٢/ ۹۸ – ۹۹)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ۲۸۲)، فتاوى ابن باز (١/ ۲۸۲)، الشرح الممتع (٧/ ۳۸۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۱۲۰ – ۱۲۷)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۸۶)، رمي الجمرات (ص ۸۳ – ۱۰۰).

| ممسن قسال بسه                                    | الدليل أو التعليسل       | الحكــــم والبيـــــان    | المسألة |
|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------|
| وعطاء. وهـوقـول                                  | (صحيح مسلم بسرح          | الإعادة.                  |         |
| جمهور العلماء منهم:                              | النووي ٩/ ٤٧)            | فإن رمى في اليوم الأول    |         |
| أبــو حنيفــة في الروايـــة                      | وعن ابن عمر ﷺ قال: كنــا | من أيام التشريق قبل       |         |
| المشهورة وصاحباه،                                | نتحيَّن، فإذا زالت الشمس | الزوال، فلم يعلم خطأه     |         |
| ومالك والشافعي وأحمد                             | رمينا. ( البخاري ١٧٤٦)   | إلا في اليوم الثاني: أعاد |         |
| والثوري وأبو ثور وابن                            |                          | الرمي لليوم الأول بعد     |         |
| المنذر وداود. واختاره:<br>النووي وابن تيمية وابن |                          | الزوال، ثم يرمي لليوم     |         |
| النووي وابن ليميه وابن قدامة وابن إبراهيم وابن   |                          | الثاني.                   |         |
| حميد والمشقيطي                                   |                          | فإن لم يعلم إلا بعد       |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز                         |                          | غمروب شمس اليسوم          |         |
| وابن عثيمين.                                     |                          | الثالث من أيام التشريق:   |         |
| إلا أنه عند مالك،                                |                          | لم يَرْم وعليه دم.        |         |
| والمعتمد عند الشافعية:                           |                          |                           |         |
| يجـوز الرمـي قبـل                                |                          |                           |         |
| الزوال لمن أخّر رمي                              |                          |                           |         |
| يوم إلى اليوم الثاني.                            |                          |                           |         |
| وقال عطاء في رواية،                              |                          |                           |         |
| وطاووس: يجوز الرمي                               | ·                        |                           |         |
| قبل الروال في أيام                               |                          |                           | :       |
| التـشريق كلهـا. وهـي                             |                          |                           |         |
| رواية غير مشهورة عن                              |                          |                           |         |

| محسن قسال بسه                            | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكم واليسان | المسألة |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| أبي حنيفة، وقولٌ مروي                    |                               |               |         |
| عن أبي جعفر محمد بن                      |                               |               |         |
| علي الباقر، وإليه ذهب                    |                               |               |         |
| ابن عقيل وابن الجوزي                     |                               |               |         |
| من الحنابلة، والرافعي                    |                               |               |         |
| من الشافعية. واختاره: عبـد               |                               |               |         |
| الله آل محمـود ومـصطفى                   |                               |               |         |
| الزرقاء، وقوَّاه السعدي.                 | ·                             |               |         |
| وقال إسحاق وعكرمة:                       |                               | ·             |         |
| يجــوز الرمــي قبــل                     |                               |               |         |
| الزوال في اليوم الثالث                   |                               |               |         |
| مطلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ,                             |               |         |
| الثاني للمتعجل فقط.                      |                               |               |         |
| وهيي رواية عن أبي                        |                               |               |         |
| حنيفة، وروايــة عـــن                    |                               |               |         |
| أحمد، إلا أن أحمد                        |                               |               |         |
| اشترط: أن لا يَنْفر إلا                  |                               |               |         |
| بعد الزوال (١) .                         |                               |               |         |

<sup>(</sup>۱) بسدائع السصنائع (۲/ ۱۳۷ – ۱۳۸)، الاستذكار (٤/ ٣٥٣)، المجموع (٨/ ٢٣٩ – ٢٦٩)، المغني (٥/ ٣٢٨)، الأم (٢/ ١٨٠)، المنتقى للباجي (٣/ ٥١)، فتح الباري ( $\pi$ /  $\pi$ 0 -  $\pi$ 0 )،

| ممسن قسال بسه              | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيـــان      | المسألة |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|
| نهاية رمي الجمرات          | لأن أيام التشريق كلها        | ÷                         |         |
| غروب شمس اليوم             | يصح فيها الرمي، فهي          | ينتهي رمي الجميع          |         |
| الثالث عشر من أيام         | كالوقت الواحد، فإذا          | بغروب الشمس آخر أيام      |         |
| التشريق: بالإجماع.         | أخَّـره مـن أوّل وقتـه إلى   | التشريق.                  |         |
| ونهاية رمي كل يومٍ آخر     | آخره لم يلزمه شيء، كما       | وإن أخَّــر الرمــي بعــد |         |
| أيام التشريق: عند          | لو أخَّر الوقوف بعرفة إلى    | غـروب شـمس اليـوم         |         |
| الجمهور من الشافعية        | آخــر وقتــه. ولأنــه ﷺ      | الثالث عشر فعليه التوبة،  | ٥       |
| والحنابلة، وأبو يوسف       | رخَّـص للرعـاة أن يرمـوا     | وعليه دم.                 |         |
| و محمد من الحنفية،         | في الليــل. (أخرجــه أبــو   | وانظر المسألة رقم (١)     |         |
| وكُلُّها كاليوم الواحد     | داود في المناسك : ٧٧ –       | من هذا المبحث.            |         |
| يجوز الرمي فيها، فإذا      | والترمذي في الحج: ١٠٦        | ونهايــة رمــي كــل يــوم |         |
| أخَّر رمي يومٍ إلى ما      | - والنــسائي في الحــج:      | بطلوع فجر اليوم الذي      |         |
| بعده أو أخَّر الرمي كُلُّه | ۲۲۵،۲۲۲ – وابن ماجه في       | بعدہ لمن لم یکن له        |         |
| إلى آخر أيام التشريق       | المناسك : ٦٧ - والدارمي      | عذر.                      |         |

الإجماع لابن المنذر (ص 2)، بداية المجتهد (1/ 1, شرح العمدة (2, 0)، نيل الأوطار (2, 17)، الموسوعة الفقهية الكويتية (2, 10)، فتاوى ابن إبراهيم (2, 10)، منسك الشنقيطي (2, 10)، فتاوى اللجنة الدائمة (2, 10)، فتاوى ابن باز (2, 10)، الشيخ صالح البليهي وجهوده العلمية والدعوية (ص 2, 10)، مجموعة رسائل الشيخ عبد الله آل محمود (2, 10)، معرفة أوقات العبادات (2, 11)، رمي الجمرات (2, 10)، السكينة أيها الناس (2, 20).

| محسن قسال بسه                             | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكم والبيسان           | المسألة |
|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| ترك السنة وجاز رميه                       | في المناسك : ٥٨ - ومالك        | ومن كان له عذرٌ جاز له   |         |
| ولا فديـة عليـه. وهـو                     | في الحج: ٢١٨، ٢١٨ –            | تأخير الرمي إلى آخر أيام |         |
| اختيار: ابن قدامة                         | وأحمد: ٥/ ٥٥٠).                | التشريق.                 |         |
| والشنقيطي وابسن بساز                      |                                |                          |         |
| وابسن عثيمسين، إلاَّ أن                   |                                |                          |         |
| ابن باز وابن عثيمين                       |                                |                          |         |
| خــصًا جــواز التــأخير                   |                                |                          |         |
| بمن كان له عذر، كمن                       |                                |                          |         |
| منزك بعيد ونحوه،                          |                                |                          |         |
| كالرعاة، ومن لم يكن                       |                                |                          |         |
| له عـذر فينتهـي الرمي                     |                                |                          |         |
| بالنسبة له بطلوع فجر                      |                                |                          |         |
| اليوم التالي عندهما.                      |                                |                          |         |
| وعند أبي حنيفة: نهاية                     |                                |                          |         |
| رمي كل يومٍ طلوع فجر                      |                                |                          |         |
| اليوم الذي بعده، ولو                      |                                |                          |         |
| أخره: لزمه دم حتى لو رماه من الغد في أيام |                                |                          |         |
| التشريق.                                  |                                |                          |         |
| وعند مالك: نهاية رمي                      |                                |                          |         |
| كل يومٍ: غروب شمس                         |                                |                          |         |

| ممسن قسال بسه                            | الدليل أو التعليسل                              | الحكسم واليسان           | المسألة |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| ذلك اليوم، وما بعده                      |                                                 |                          |         |
| قضاءٌ، والليل والنهار                    |                                                 |                          |         |
| سواء إلى آخر أيــــام                    |                                                 |                          |         |
| التشريق .                                |                                                 |                          |         |
| الحنفية وبعض المالكية                    | في حديث ابن عباس ﷺ                              | الأفضل الرمي في النهار،  |         |
| والشافعي والصحيح عند                     | كان النبي ﷺ يُسأل يـوم                          | ويجوز الرمي في الليل     |         |
| الشافعية ومحمدابن                        | النحر بمني فيقول:                               | لليــوم الــذي غربــت    |         |
| المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | (لا حرج) فسأله رجل                              | شمسه، ولا يجُزئ عن       |         |
| عن طاووس، وعروة بن                       | وقال: رميت بعدما                                | اليــوم الــذي بعــده.   |         |
| الزبير والنخعي والحسن                    | أمسيت؟ قال: لا حرج.                             | ويُستثنى ليلة العيد فـلا |         |
| والزهري وعطاء وأبي                       | (البخاري ، كتاب الحج ،                          | يجوز الرمي فيها إلا بعد  | ٦       |
| ثور. واختاره: ابن حزم                    | باب إذا رمى بعدما أمسى:                         | منتصف الليل(والخلاف      |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز                 | (177)                                           | سبق)، ويُستثنى: اليـوم   |         |
| وابن عثيمين.                             |                                                 | <b>l</b> `               |         |
| وعند بعض المالكية:                       | ولأنه ﷺ رخَّص للرعاة أن                         | الثاني عـشر للمتعجـل،    |         |
| يجموز (قمضاءً)، وعند                     | يرموا في الليل. ( أخرجه                         | واليوم الثالث عشر        |         |
| بعضهم يجوز (أداءً).                      | أبو داود في المناسك:                            | للمتـــأخر؛ لأن وقـــت   |         |
| وعند أبي حنيفة وأحمد                     | ٧٧ – والترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الرمىي ينتهي بغمروب      |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٦٥)، المنتقى (٣/ ٥١)، الأم (٢/ ١٨١)، المغني مع الشرح الكبير (٣/ ٤٨١)، مسك المنتقيطي (٢/ ٩٠)، فتاوى ابن باز (١/ ١٣٤)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ١٤٥) (١٢/ ٣٠١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ١٢٧)، رمى الجمرات (ص ٩٦ –٩٩).

| ممـــن قـــال بـــه       | الــــدليل أو التعليــــــل                  | الحكــــم والبيـــان | المسألة |
|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------|
| وإســـحاق وأحــــد        | الحج: ١٠٦ - والنسائي                         | الشمس من ذلك اليوم،  |         |
| الوجهين عند الشافعية:     | في الحج: ٢٢٥،٢٢٦ –                           | في حقهم.             |         |
| لا يجــوز الرمــي في      | وابن ماجه في المناسك:                        |                      |         |
| الليل إلا للرعاة ومن      | ٦٧ – والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                      |         |
| في حكمهـــم، فــاذا       | المناسك: ٥٨ – ومالـك                         |                      | ;       |
| غربت شمس اليوم            | في الحج: ٢١٨، ٢١٨ –                          |                      |         |
| وهو لم يَرْم: أخَّر الرمي | وأحمد: ٥/ ٥٥٠) ولأن                          |                      |         |
| حتى تزول الشمس من         | الليل تابع لليوم.                            |                      |         |
| الغد، فيرمي للفائت        |                                              |                      |         |
| أولاً، ثم يرمي لهذا       |                                              | •                    |         |
| اليـــوم بالترتيـــب.     |                                              | ,                    |         |
| واختاره: ابن قدامة        |                                              |                      |         |
| وابسن إبسراهيم وابسن      |                                              |                      |         |
| حميد (۱).                 |                                              |                      |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۳۷)، المبسوط (٤/ ٦٤)، المجموع (٨/ ٢٣٩ – ٢٤٠)، بداية المجتهد (٢/ ٣٧٩)، الاستذكار (٤/ ٥٦)، هداية الناسك (ص٥٣)، المنتقى (٣/ ٥١)، المغني (٥/ ٣٥٩ – ٢٩٦ – ٣٧٧)، المحلى (٧/ ١٧٦)، فتح الباري (٣/ ٥٦٨ – ٥٦٩)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٦٧)، منسك الشنقيطي (٢/ ٩٨ – ٩٩)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٨٢)، فتاوى ابن باز (١/ ١٦٥)، الشرح الممتع (٧/ ٣٨٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ١٢٠ – ١٢٠)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٤٠٤)، رمى الجمرات (ص ٨٣ – ١٠٥).

| ممـــن قـــال بـــه       | السدليل أو التعليسل       | الحكــــم والبيــــان   | المسألة |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|
| جمهور الفقهاء من          |                           |                         |         |
| المالكية والشافعية        |                           |                         |         |
| والحنابلة، وبه قال        | لاشتراط الترتيب.          |                         |         |
| عطاء. واختاره: ابن باز    | و لحديث ابن عباس الله     |                         |         |
| وابن عثيمين.              | فيمن ترك نسكاً أو نسيه.   | إذا أدرك ذلك قبل انتهاء |         |
| وخالف الحنفية فقالوا:     | ولأنه ﷺ رخَّص للرعاة أن   | وقت الرمي وهو غروب      |         |
| لا تلزمه الإعادة. وقالوا  | يَرْموا في الليل.         | شمس آخر يوم من أيام     |         |
| فيما إذا فات الوقت:       | ( أخرجـــه أبـــو داود في | التشريق: لزمه رميها، ثم |         |
| يلزمه دم إذا كان المتروك  | المناســـك: ۷۷ –          | إعادة ما رمى بعدها      |         |
| جمرة العقبة، وإن كان      | والترمـــذي في الحـــج:   | بالترتيب.               | v       |
| غيرها فيلزمه الإطعام.     | ١٠٦ – والنــــسائي في     | وإن لم يُدرك وقت الرمي  |         |
| أما إذا ترك رمي يوم       | الحج: ٢٢٥، ٢٢٥ –          | وتىرك جمىرةً كاملةً، أو |         |
| كامل أو ترك الرمي كله:    | وابن ماجه في المناسك:     | ثلاث جمرات، فعليه دم،   |         |
| فقد اتفق الفقهاء عملى     | و ببل ماج عي المست.       | والتوبة.                |         |
| لزوم الدم (كما سبق).      |                           | وهذا يشمل جمرة العقبة   |         |
| والدم عند الجمهور         | المناسك: ٥٨ – ومالـك      | وما بعدها.              |         |
| هنا: شاة، أو ما يُعادلها. | في الحج: ٢١٩،٢١٨ –        |                         |         |
| وحُكي عن مالك: أن         | وأحمد: ٥/ ٤٥٠)            |                         |         |
| الدم بدنة.                |                           |                         |         |
| وبعض العلماء، كالحسن      | ·<br>·                    |                         |         |

| محسن قسال بسه              | الـــــدليل أو التعليــــــل       | الحكــــم والبيــــان      | المسألة |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| قال: يجَبُره بالإطعام (١). |                                    |                            | _       |
| جمه ور الفقهاء. من         |                                    | إن كان الوقت باقياً: فإذا  | i       |
| المالكية والشافعية         |                                    | كان يعلم من أي جمرةٍ       |         |
| والحنابلة. واختيار:        |                                    | ترکها: رماها، ورمي ما      |         |
| النووي وابن قدامة          |                                    | بعدها بالترتيب.            |         |
| وابن باز وابن عثيمين.      | لاشتراط الترتيب.                   | وإذا كان لا يعلم أي        |         |
| وعندابن عثيمين: لا         | و النه لا يُعتَدُّ برميه حتى       | الجمرات: بنسي عملي         |         |
| يلزمه إعادة رمي ما بعد     | رد د يعد برت على<br>يُكمل ما قبله. | اليقيين وجعلها مين         | ٨       |
| الجمرة التي أكملها؛ لأن    | يسان عبد.<br>ولحديث ابن عباس الله  | الأولى، فأكملها بـما       |         |
| الترتيب يسقط بالجهل        | فيمن ترك نسكاً أو نسيه.            | نقص، ثم أعاد الوسطى        |         |
| والنسيان.                  | ليس ترك سنة او سنية.<br>ا          | والعقبة: بسبع سبع.         |         |
| إلا أنه عند مالك           |                                    | وإذا ترك مِنْ رَمْي الجمرة |         |
| وأصحابه: إن أخَّرها إلى    |                                    | الأخيرة من آخريوم          |         |
| ليل ذلك اليوم يرمي         |                                    | ثلاث حصيات أو أربع         |         |
| قضاءً، ويلزمه دم.          |                                    | وانتهي وقت الرمي،          |         |

(۱) المجموع (۸/ ۲۶۱)، المبسوط (۶/ ۲۰)، المنتقى للباجي (۳/ ۵۳)، الاستذكار (۶/ ۳۵۱)، المنتفى بداية المجتهد (۱/ ۳۸۱)، المغني (٥/ ۳۸۰)، حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح (ص۳۵۲)، حاشية الروض (۶/ ۱۷۸)، منسك الشنقيطي (۲/ ۶۹ – ۶۹ – ۵۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۱۱۸/۲۳)، رمي الجمرات فتاوى ابن عثيمين (۱۱۸/۲۳)، رمي الجمرات (ص۳۱ – ۱۶۱ – ۱۶۵ – ۱۶۳).

| محـــن قـــال بــــه    | الــــدليل أو التعليـــــل                 | الحكــــم والبيــــان        | المسألة  |
|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------|
| وخالف الحنفية فقالوا:   |                                            | فعلیه دم.                    |          |
| لا تلزمــه الإعــادة،   |                                            | :                            |          |
| وقالوا: إذا فات الوقت   |                                            |                              |          |
| فليس عليه دم، وإنما     |                                            |                              |          |
| عليه إطعام في كل        |                                            |                              |          |
| حصاة نصف صاع مِنْ       |                                            |                              |          |
| بُرِّ، أو صاعٌ من غيره، |                                            |                              |          |
| إلى أن يبلـغ ذلـك       |                                            |                              |          |
| دماً (۱).               |                                            |                              |          |
| عدم الإجزاء، ووجوب      |                                            | لا يجُزئه، فلا بُدَّ أن يرمي |          |
| الصدقة عند ترك          | الأدان فيلا                                | سبعاً، وكونها سبعاً:         |          |
| الحصاة والحصاتين:       | لأن النبي ﷺ رمى بسبع،<br>وقال: (خددوا عنسى | شَرطٌ في إجزائهـــــا.       | a        |
| قـول الجمهـور، مـن      | وفتان. (محددوا عسي مناسككم).               | فيُكمل ما نقص ما دام         | <b>,</b> |
| الحنفية والمالكية       | ماستخم ) .                                 | الوقت باقياً، ويرمي ما       |          |
| والمشافعية وممذهب       |                                            | بعدها ليَحْصل الترتيب.       |          |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٦٥)، المغني (٥/ ٣٣١)، تبيين الحقائق (٢/ ٦٢)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٥)، المجموع (٨/ ٢٣٥ – ٢٣٩ – ٢٤١)، كشاف القناع (٢/ ٥١٠ – ٤٥١)، فتاوى اللجنة الدائمة الدائمة (١١ / ٢٧٧)، مجموع فتاوى ابن باز (١١ / ٣٦٩)، فتاوى ابن باز (١١ / ٢٧٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢١ / ٢٧٧)، رمى الجمرات (ص ١١٥ – ١١٦ – ١٤٢ – ١٤٤).

| ممسن قسال بسه          | الـــــــدليل أو التعليـــــــل | المسألة الحكسم واليسان |
|------------------------|---------------------------------|------------------------|
| الحنابلــة وأبي ثـــور |                                 | فإن انتهى وقت الرمي    |
| وعطاء. واختاره:        |                                 | وقد نقص حصاةً أو       |
| محب الدين الطبري.      |                                 | حصاتين: وجب عليـه      |
| لكن اختلفوا في ماهيّة  |                                 | صدقة، وجزاء الحصاة:    |
| الصدقة.                |                                 | إطعام مسكين (مُدُّ من  |
| أما عند الحكم وحماد    |                                 | ا بُرِّ أو نصف صاعٍ من |
| والأوزاعي ومالك        |                                 | غــــيره)، وحـــصاتين  |
| وأصحابه والليث         |                                 | مسكينين، وثلاث دم.     |
| ورواية عند الحنابلة:   |                                 |                        |
| فإذا ترك حصاةً فأكثر   |                                 |                        |
| لزمــه دم. واختــاره:  |                                 |                        |
| الشنقيطي.              |                                 |                        |
| و في روايـــة عنـــد   |                                 |                        |
| الحنابلة، ويُروى عن    |                                 |                        |
| طائفة من التابعين منهم |                                 |                        |
| مجاهـــد وعطــاء       | ·                               | ·                      |
| وإسحاق: أنه لاشيء      |                                 |                        |
| في نقص الحصاة          |                                 |                        |
| والحصاتين؛ لحديث       |                                 |                        |
| ســعدبــن أبي          |                                 |                        |

| ممـــن قـــال بــــه              | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبــــان     | المسألة |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| وقــاص، واختــاره:                |                            |                          |         |
| ابن قدامة واللجنة                 |                            |                          |         |
| الدائمة وابن باز وابن             |                            |                          |         |
| عثيمين.                           | ·                          |                          |         |
| وعندابن عثيمين: لا                |                            |                          |         |
| يلزمه إعادة رمي ما بعد            |                            |                          |         |
| الجمرة التي أكملها؛               |                            |                          |         |
| لأن الترتيب يسقط                  | ·                          |                          |         |
| بالجهل والنسيان.                  |                            |                          |         |
| وتقدير الإطعام هذا:               |                            |                          |         |
| قول الشافعية والحنابلة            |                            |                          |         |
| وأب <i>ي</i> ثور <sup>(۱)</sup> . |                            |                          |         |
| الحنفية والمالكية                 | لفعله ﷺ فقد رمى وهو        | السنة أن يرميي راجــلاً، |         |
| والـشافعية. واختيــار:            | ماشٍ، وفي حديث ابن         | ويجوز راكباً.            | , ,     |

<sup>(</sup>۱) تبين الحقائق (۲/ ۳۵)، مواهب الجليل (۲/ ۱۳۳)، الاستذكار (۶/ ۳۵۷)، المجموع (۸/ ۲۱۰ – ۲۵۱)، الأم (۲/ ۱۸۱)، كشاف القناع (۲/ ۵۱۰ – ۵۱۱)، المغني (۵/ ۳۳۰)، الأم (۲/ ۱۸۱)، كشاف القناع (۲/ ۵۱۰ – ۵۱۱)، المغني (۵/ ۳۳۰)، القيرى (ص ٤٤٠)، تهذيب السنن لابن القيم بهامش عون المعبود (۲/ ۱۱۷)، منسك الشنقيطي (۲/ ۵۱۰)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۲۹۶)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۱۲۳ – ۱۲۳)، رمي الجمرات (ص ٤٠ – ۲۲ – ۱۶۲ – ۱۶۲).

| محـــن قـــال بـــه    | الـــــدليل أو التعليــــــل           | الحكسم والبيسان          | المسألة |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------|
| ابن عبد البر والنووي   | عمر ﷺ: أن النبي                        | إلا في جمرة العقبة،      | -       |
| وابــــن قدامـــــة    | (كان إذاً رمى الجمار                   | فالسنة أن يرميها راكباً. |         |
| والــــشنقيطي. إلا أن  | مشى إليها ذاهباً وراجعاً).             |                          |         |
| الحنفية وبعض           | (رواه الترمـــذي بإســـنادٍ            |                          |         |
| الــشافعية، وبعــض     | عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                          |         |
| الحنابلة قالوا: يرميها | ومسلم وقال : هذا حديث                  |                          |         |
| راكبا في اليوم الأخير  | حسن صحيح).                             |                          |         |
| أيضاً، ليَنْفِرَ عقب   | إلا في جمرة العقبة ففي                 |                          | :       |
| الرمي.                 | حديث جابر ﷺ أنه ﷺ                      |                          |         |
| والصحيح عند            | رماها راكباً ليرى الناس                |                          |         |
| الحنابلة: أنه يُستحب   | كيف الرمي.                             |                          |         |
| أن يرمي الجمار كلها    |                                        |                          |         |
| في جميع الأيام ماشياً. |                                        |                          |         |
| وقال بعض العلماء:      |                                        |                          |         |
| يرميهاكيف شاء:         |                                        |                          |         |
| ماشياً، أو راكباً.     |                                        |                          |         |
| قال ابن المنذر: وكان   |                                        |                          |         |
| ابن عمر وابن الزبير    |                                        |                          |         |
| وسالم يَرْمون مشاةً،   |                                        |                          |         |
| وكَرِه جابرے الركوب    |                                        |                          |         |

| مــــن قـــال بـــه             | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم واليــــان     | المسألة |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| إلى شيءٍ من الجمار              |                            | ;                        |         |
| إلا لضرورة. قال ابن             |                            |                          |         |
| تيمية: والسنة أن يمشي           |                            |                          |         |
| من منزله إلى الجمار             |                            |                          |         |
| ويرميها واقفاً، ويرجع           |                            |                          |         |
| إلى منزله. اهـ <sup>(١)</sup> . |                            |                          |         |
| أكثر أهل العلم.                 |                            | يبدأ بها من حين وصوله    |         |
| وهذه الصفة في وقوفه             |                            | إلى منى، ويقطع التلبية   |         |
| حال رميها قول                   |                            | إذا بدأ بالرمي ويبدأ     | ,       |
| الجمهور منهم: ابن               |                            | بالتكبير، ويرميها بسبع   |         |
| مسعود وجابر والقاسم             | لفعله ﷺ كما في حديث        | حصيات، ويُستحب لـه       |         |
| ابن محمد وسالم                  | جابر 👛.                    | أن يقف في بطن الوادي،    |         |
| وعطاء ونافع والثوري             |                            | جاعلاً منى عن يمينه،     |         |
| والحنفية والمالكية              |                            | ومكة عن يسساره،          |         |
| والشافعية ورواية عند            |                            | والجمرة أمامه، ثم يَقْرب |         |
| الحنابلة. واختاره:              |                            | من الجمرة بحيث يري       |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع السنائع (۲/ ۱۰۸)، المجموع (۸/ ۱۲۸ –۱۲۲)، الاستذكار (٤/ ٣٥١)، الاستذكار (٤/ ٣٥١)، المغني (۱/ ۲۹۳)، شرح العمدة (۲/ ۲۱۱)، زاد المعاد (۲/ ۲۸۷)، منسك الشنقيطي (۲/ ۲۸۷)، السنن في المناسك (ص١٦٥ – ١٦٦).

| ممسن قسال بسه                          | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيــــان    | المسألة |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| النووي وابن تيمية                      |                            | موقع حصاه.               |         |
| وابن القيم والسعدي                     | ·                          | ويجوز رميها من أي جهة    |         |
| والشنقيطي وابسن باز                    |                            | بشرط وقوع الحصى في       |         |
| وابن عثيمين.                           |                            | المرمى.                  |         |
| وعند الحنابلة رواية                    |                            | وإذا انتهى من رميها فـلا |         |
| أخرى في صفة وقوفه                      |                            | يقف عندها.               |         |
| حال الرمي وهي: أن                      |                            |                          |         |
| يستبطن الوادي ويستقبل                  |                            |                          |         |
| القبلة ويرمي الجمرة                    |                            | ·                        |         |
| على حاجبه الأيمن.                      |                            |                          |         |
| ويقول ابن عثيمين –                     |                            |                          |         |
| عن هذه الصفة -:                        |                            |                          |         |
| وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                            |                          |         |
| خــصوصاً في وقتنـــا                   |                            |                          |         |
| الحاضر، ولا يُمكن أن                   | ·                          |                          |         |
| نتصوَّر أن يفعل النبي                  |                            |                          |         |
| ﷺ مكذاام                               |                            |                          |         |
| وذكر بعض الحنابلة                      |                            |                          |         |
| وبعض الشافعية أنــه                    |                            |                          |         |
| يكون مستدبر القبلــــة                 |                            |                          |         |

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليــــــل            | الحكــــم والبيـــان                        | المسألة |
|---------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| مستقبلاً لمني (١).        |                                        | ·                                           |         |
| هـــذه الــصفة: عنــد     | حديث ابن عمر ﷺ: أنه                    | كل يوم تُرمى الجمرات                        |         |
| الـشافعي، والحنابلـة.     | كان يرمي الجمرة الدنيا                 | الثلاث بإحدى وعشرين                         |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن   | بسبع حصیات، یُکبِّر علی                | حصاةً، كل جمرة بسبع،                        | ,       |
| باز.<br>والشيخ ابن عثيمين | أثر كل حصاة، ثم يتقدَّم                | يبتدئ بالجمرة الأولى،<br>وهسي أول الجمرات؛  |         |
| اختــــار: أن يرمـــــي   | حتى يُسْهل فيقوم مستقبل                | وهسي اون الجمسرات؛ القربها من مسجد          | ·       |
| مستقبلاً القبلة في        | القبلة، فيقوم طويلاً،                  | الخيف، فيمشي إليها.                         |         |
| الأولى والوسطى            | ويدعو، ويرفع يديه، ثم                  | وعند الحنابلة: يجعلها                       | 17      |
| والجمرة بين يديه،         | يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، | عن يساره ويستقبل القبلة                     |         |
| والثالثة يرميها مستقبل    | ويقوم مستقبل القبلة،                   | ويرميها بسبع، ويُكبِّر مع                   |         |
| الجمرة وتكون الكعبة       | فيقوم طويلاً، ويدعو،                   | كل حصاة.                                    |         |
| عن يساره ومنى عن          | ويرفع يديه، ثم يرمي                    | أنم يأخذ ذات اليمين                         |         |
| يمينه. واختار السعدي: أن  | جمرة ذات العقبة من بطن                 | ويتقدَّم إلى جهة الجمرة الثانية حتى يصل إلى |         |
| 1 2                       |                                        | النائية حسى ينصل إلى                        |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۵۷)، المغني (٥/ ۲۹۲)، المجموع (٨/ ١٨٤)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٤٨٤)، هداية السالك (ص١٣٣٩)، فتح الباري (٣/ ٥٨٢)، الإجماع لابن المنذر (ص٤٧)، حاشية ابن حجر الهيثمي على شرح الإيضاح (ص٣٥٣)، شرح العمدة (٣/ ٥٣٢– ٥٣٣)، منسك ابن تيمية (ص٧٧)، زاد المعاد (٢/ ٢٥٦)، المختارات الجلية (ص٩٧)، منسك الشنقيطي (٢/ ٢٥١)، التحقيق والإيضاح (ص٣٧)، الشرح الممتع (٧/ ٣٢٤).

| ممـــن قـــال بـــه  | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكـــم والبيـــان        | المسألة |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------|
| الأولى أن لا يستقبل  | الوادي، ولا يقف عندها،         | مكانٍ لا يُصيبه الرمي      |         |
| القبلة عند رمي       | ثم ينصرف، فيقول: هكـذا         | فيه، فيقف طويلاً يرفع      |         |
| الجمرات، بل يجعل     | رأيت النبي ﷺ يفعله.            | يديه، يبدعو الله ويُسبحه   |         |
| البيت عن يمينه، ومني | (البخاري،الحــج:               | ويحمده ويُكبِّره.          |         |
| عــن يــساره عنــد   | (۲۱۹، ۲۱۸/                     | وروي عن ابن عمرﷺ أن        |         |
| الـصغري، والوسـطي    |                                | هذا الوقوف بقدر قراءة      |         |
| والكبرى بالعكس.      |                                | ســـورة البقــــرة (رواه   |         |
| ورفع اليدين للدعاء:  |                                | البيهقــــي ٥/ ١٤٩ –       |         |
| مذهب الأئمة الثلاثة، |                                | وأخرجه سعيد بسن            |         |
| وخالف مالك فقال: لا  |                                | منصور في سننه )، وذكر      |         |
| يرفع يديه عند        |                                | هـذا التقـدير جمـعٌ مـنن   |         |
| الجمرتين كما في جمرة |                                | الفقهاء ، واختـــاره : ابن |         |
| العقبة (١).          |                                | تيمية وابن القيم، ولم يرد  |         |
|                      |                                | في تحديده نصٌّ.            |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢٩٢ - ٣٢٦)، المجموع (٨/ ٣٣٥)، الإجماع لابن المنذر (٧٤)، بداية المجتهد (١/ ٦٠١ - ٢٠٢)، الاستذكار (٤/ ٤٤٣)، المسالك في المناسك (١/ ٥٩٧)، منسك شيخ الإسلام (٨٨)، زاد المعاد (٢/ ٢٨٥)، فتح الباري (٣/ ٨٨٢)، فقه السعدي (٤/ ١٣٣)، المختارات الجلية (ص ٧٩)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٨٤)، الشرح الممتع (٧/ ٣٥٠).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                           | الـــــــدليل أو التعليــــــل | العك م والبيان                                                                                                                                                                                                                                                            | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                         | ·                              | ثم يستمرّ إلى الجمرة الوسطى، وعند الحنابلة: يحعلها عن يمينه ويبحعلها عن يمينه ويبحعلها القبلة، ويرميها بسبع مثل الأولى. ثم يأخذ ذات المشمال، ويقف بعدها مثل ما وقف بعد الصغرى. ثم يستمر إلى جمرة العقبة فيرميها بسبع، وعند الحنابلة: يكون مستقبلاً القبلة، ولا يقف عندها. |         |
| الجمهور منهم المالكية والسشافعية والحنابلة وبعض الحنفية. واختيار: النووي وابن قدامة وابن إبراهيم والسشقيطي واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. وعند ابن باز وابن عثيمين: هذا إذا أمكن | لأنه ﷺ فعله مرتباً             | شرطٌ لصحة الرمي. فيبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم العقبة. فإذا نكس فبدأ بالعقبة، فلا يُعتبر له إلاَّ الأولى، ثم يجب عليه أن يرمي الوسطى ثم العقبة.                                                                                                          | 18      |

| ممــن قـــال بـــه           | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------|
| أن يُستلافي الإخسلال         |                             |                     |         |
| بالترتيب، بأن لم تنتهِ       |                             |                     |         |
| أيام التشريق بعد، فإن        |                             |                     |         |
| انتهت فلا حرج عليه،          |                             |                     |         |
| وليس عليه دم؛ لأنه           |                             |                     |         |
| جاهل، والترتيب يسقط          |                             |                     |         |
| بالجهل والنسيان.             |                             |                     |         |
| وذهب أبـو حنيفـة وأكثـر      |                             |                     |         |
| فقهاء الحنفية إلى أن         |                             |                     |         |
| الترتيب سنة، فلو رمي         |                             |                     |         |
| منكساً قالوا: ينبغي لـه أن   |                             |                     |         |
| يُعيده إذا ذكر ذلك في        |                             |                     |         |
| يومه، وإن لم يُعِد أجزأه.    |                             |                     |         |
| وهــوقــول: عطــاء ا         |                             |                     |         |
| والحسن. واختاره: ابن حزم(۱). |                             |                     |         |

<sup>(</sup>۱) المنتقى للباجي (۳/ ۵۳)، المجموع (۸/ ۲۳۹)، المغني (٥/ ٣٢٩)، إرشاد الساري (ص ١٦٧)، المحلى (٧/ ٣٦٧)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٦٦)، منسك الشنقيطي (٢/ ٨٩)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٧٦)، مجموع فتاوى ابن باز (١٧/ ٣٦٩)، فتاوى ابن باز (١٧/ ٣٦٩)، الشرح الممتع (٧/ ٣٥٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ١٤٦٠)، رمي

| ممان قال به                       | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيـــــان | المسألة |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| الجمهور منهم الحنفية              | ·                          |                        |         |
| والمالكية والحنابلة               |                            |                        |         |
| والقول الصحيح عند                 |                            |                        |         |
| الــشافعية. واختــاره:            |                            | ·                      |         |
| النمووي وابسن إبسراهيم            | ·                          |                        |         |
| واللجنة الدائمة وابن باز.         | لأنه لم يشت أنه ﷺ فرَّق    |                        |         |
| وقال بعض الشافعية                 | الرمي.                     | مُستحبة، وليست شرطاً.  | ١٤      |
| وبعض المالكية: إنَّا              | ·                          |                        |         |
| المـــوالاة شرطٌ في               |                            | ,                      |         |
| صحة الرمي.                        |                            |                        |         |
| وإذا كان التفريق يسيراً:          |                            |                        |         |
| فلا يضر بلا خلاف <sup>(۱)</sup> . |                            |                        |         |
| اختيار: ابن باز (۲).              | لأنه لم يدخل وقته.         | لا يجوز، ولا يجُزئه.   | ١٥      |
| المصحَّح عند الشافعية،            | لأن أيام التشريق كلها      | يجوز لمن احتاج تأخير   |         |
| والحنابلة وأبو يوسف               | وقت للرمي.                 | رميي جمرة العقبة       | ١٦      |

الجمرات (ص٦٩- ٧٠).

<sup>(</sup>۱) إرشاد الساري (ص١٦٦)، المنتقى للباجي (٣/ ٥٣)، مواهب الجليل (٣/ ١٣٥)، المجموع (٨/ ٢٤)، حاشية الروض المربع (٤/ ١٧٨)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٦٦)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٧٨)، رمى الجمرات (ص٧٢).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲٤۰)، مجموع فتاوي ابن باز (۱۲/ ۱۶۶)، فتاوي ابن باز (۱/ ۱۲۱).

| ممسن قسال بــــه        | الــــدليل أو التعليـــــل    | الحكـــم والبيـــان          | المسألة |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
| و محمد بـن الحـسن       | وللترخيص للرعاة.              | وغيرها، ولا يلـزم مـن        |         |
| وأبو ثور. واختيار: ابـن | وقياســـاً عـــلى الوقـــوف   | التأخير دم ما دام وقـت       |         |
| قدامة وابن باز وابن     | بعرفة لـو أخَّـره إلى آخـر    | الرمي باقياً، لكنه خلاف      |         |
| عثيمين. لكن خصُّوه      | الوقت.                        | السنة.                       |         |
| بمن يحتاجه، كالرعاة     | ولا بُــدَّ مــن الترتيــب في | وإذا أخَّــر الرمــي أيـــام |         |
| ومن في حكمهم من         | رمي الأيام؛ لأن الإخلال       | التشريق: فإنه يرمي عن        |         |
| المرضى، أو من له مال    | ب يُفضي إلى تداخل             | اليوم الأول حتى يُستمَّ      |         |
| يخـــاف ضــــياعه       | العبادات، أي إدخال جزءٍ       | الجمار الثلاث، ثم يرمي       |         |
| ونحوهم.                 | من عبادة يسوم في عبادة        | عن اليوم الثاني حتى          |         |
| وعند بعض الشافعية:      | يوم آخر.                      | يُتمَّه، ثم يرمي عن اليوم    |         |
| لا يجوز تأخير رمي       |                               | الثالث. ويكون رميــه         |         |
| جمرة العقبة إلى ما      |                               | أداءً.                       |         |
| بعده، ويجوز تأخير       |                               |                              |         |
| أيام التشريق.           |                               | ·                            |         |
| وعند أبي حنيفة ومالك    |                               |                              |         |
| وقولٌ للشافعي وقولٌ     |                               |                              |         |
| عند الحنابلة: لا يجوز   | 1                             |                              |         |
| تأخير رمي يوم إلى ما    |                               |                              |         |
| بعده مطلقاً، ومن أخَّره |                               |                              |         |
| فيرمي قضاءً، وعليه مع   |                               |                              |         |
| الرمي دم؛ لأن كل يوم    |                               |                              |         |

| ممـــن قـــال بــــه      | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
| عندهم مُستقلّ.            |                            |                     |         |
| رمىي يىومٍ في يىوم آخــر  |                            |                     |         |
| بعده: جائز بالإجماع،      |                            |                     |         |
| لكن الخلاف إذا رمى،       |                            |                     |         |
| هل يكون أداءً أم قضاءً؟   |                            |                     |         |
| فعند الحنفية، والشافعية   |                            |                     |         |
| في الصحيح عندهم،          |                            | ·                   |         |
| والحنابلة في الـصحيح      | ·                          |                     |         |
| عندهم، وأبي يوسف          |                            |                     |         |
| ومحمد بن الحسن من         | ,                          |                     |         |
| الحنفية.                  |                            |                     |         |
| واختيار الشنقيطي وابن     |                            |                     |         |
| باز: أنه أداء. وعند       |                            |                     |         |
| أبي حنيفة ومالك، وهـو     |                            |                     |         |
| قــولٌ للشافعـــي ، وقولٌ |                            |                     |         |
| للحنابلة: أنه قضاء (١).   |                            |                     |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۳/ ۱۱۲۱)، المبسوط (٤/ ٦٥)، المنتقى للباجي (۳/ ٥٣-٥٥)، المغني (۵/ ٣٣٣ - ٥٧٩)، الفروع (۳/ ٥١٩)، المجموع (۸/ ٢٤٠)، بداية المجتهد (۱/ ٩٩٥)، مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ١٤٥)، فتاوى ابن باز (۱/ ١٥٥)، الشرح الممتع (۷/ ٣٥٦ - ٣٥٨)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۱۲۸)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ٤٢٠)، رمي الجمرات (۱۱۷).

| ممسن قسال بسه           | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيــــان      | البسألة  |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------|
| بلا خلاف.               |                              |                            |          |
| قال النووي: قوله (يُشير |                              |                            |          |
| بيده كسما يخسذف         |                              | يرمي الحصى بقوّة في        |          |
| الإنسان) المرادب        |                              | المرمى، بيده اليمني، إلا   |          |
| الإيضاح وزيادة البيان   |                              | إن عجز فله أن يرمي         |          |
| لحصى الخذف، وليس        |                              | باليسرى، ويرفع الرَّجل     |          |
| المراد: أن الرمي يكون   |                              | یده حتی پُری بیاض          |          |
| على هيئة الخذف، وإن     | لفعله ﷺ.                     | إبطه، ويُكبِّر مع كــل     |          |
| كان بعض أصحابنا قد      | والأدلسة الدالسة عسلي        | حصاة.                      | ١٧       |
| قال باستحباب ذلك.       | استحباب التيمن.              | ويقول ابن عثيمين:          | , ,      |
| لكنه غلط. والصواب:      |                              | وهذا إذا كان الإنسان       |          |
| أنه لا يُستحب كون       |                              | بعيداً، لكن إذا كان قريباً | <u> </u> |
| الرمسي عسلى هيئسة       |                              | فلا حاجة إلى الرَّفع، إذ   | i        |
| الخذف، فقد ثست          |                              | المقصود هو الرمياهـ        |          |
| حديث عبدالله بن         |                              | ويجـــوز أن يرمـــي        |          |
| المغفل عن النبي ﷺ       |                              | الجمرات من أي جهة.         |          |
| في النهي عن الخذف،      |                              |                            |          |
| وإنــما معنـــی هـــذه  |                              |                            |          |

| ممــن قـــال بـــه      | الـــدليل أو التعليــــل      | الحكــــم والبيـــان     | المسألة |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| الإشارة إلى ما قدَّمنا. |                               |                          |         |
| والله أعلم.اهـ (١)      |                               |                          |         |
|                         | لأن رفع صوتها قد يُؤدي        | لا ترفع صوتها، ولا ترفع  |         |
| اختيار: النــووي وابــن | للفتنة. ولأن رفع يديها قد     | يديها إلا بقدر الحاجة؛   | ۱۸      |
| باز <sup>(۲)</sup> .    | يؤدي إلى كشف شيءٍ مما         | من أجل الرمي.            |         |
|                         | يجب ستره.                     | <b>.</b>                 |         |
| الوضع لا يجزئ: بـلا     | لأنه لا يُعدُّ رمياً ، والشرع | الوضع: لا يجُزئ.         |         |
| خلاف.                   | ورد بالرمي .                  | والطرح، وهو: ﴿ إِنْـزالُ |         |
| والطرح: لا يُجزئ عند    | •                             | الحصى عند قدميه، وهـو    |         |
| المالكيــة والــشافعية. |                               | حالمة بسين الرمسي        | 19      |
| واختاره: الشنقيطي.      |                               | والوضع). فيه خملاف،      |         |
| أماعند الحنفية          |                               | والراجح: أنه لا يجُزئه   |         |
| والحنابلة فقـــالوا:    |                               | أيضاً.                   |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۳/ ۱۱۲۰)، المبسوط (٤/ ٦٧)، المغني (٥/ ٢٩٧)، المجموع (٨/ ١٤٥- ١٤٥)، الاستذكار (٤/ ٣٥)، فتح الباري (٣/ ٥٨)، شرح مسلم للنووي (٩/ ٣٢)، الشرح الممتع (٧/ ٣١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٦٥)، رمي الجمرات (ص٥٥-٥٨).

<sup>(</sup>٢) منسك النساء للنووي، مع تعليق ابن باز (ص٢٢).

| ممسن قسال بسبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكـــم والبـــان                                                                                                            | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| يجُزئ. واختاره: ابن<br>قدامة(۱).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                                                                                                               |         |
| الجمهور، منهم الأثمة الأربعة. واختيار: ابن باز وابن عثيمين. إلا أن أبا حنيفة قال: إن وَقَعْن في المرمى متعاقبات أجزأه، وإلا فلا. وابن عثيمين قال: لو رمى السبع جميعاً من واحدة، أما لو الاعن واحدة، أما لو بتعاقبها فإنها لا تجزئ ولا عن واحدة؛ لقول بتعاقبها فإنها لا تجزئ ولا عن واحدة؛ لقول بتعاقبها فإنها لا تجزئ ولا عن واحدة؛ لقول بتعاقبها فإنها لا تجزئ من عمل ولا عن واحدة؛ لقول ولا عن واحدة؛ لقول بنا عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردّ)، أي مردود. اهد. | ·                              | لا يصح ولا يجزئه، وإذا رماها دفعة واحدة: ثنتين أو سبع، لم يجزئه إلا عن حصاة واحدة، وعليه أن يُكمل بعدها ما يُتمُّ له السَّبع. | ۲.      |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۳/ ۱۱۲۰)، المبسوط (٤/ ۲۷)، المغني (٥/ ۲۹٦)، المجموع (٨/ ١٤٥)، منسك الشنقيطي (٢/ ٩٢)، رمي الجمرات (ص00- 00).

| مـــن قــال بـــه       | الـــدليل أو التعليـــــل                    | الحكسم والبيسان        | المسألة |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------|
| ورُوي عن الحسن: إن      |                                              |                        |         |
| كان جاهلاً أجزأه.       |                                              |                        |         |
| وحكى ابن المنذر عن      |                                              |                        |         |
| عطاء: أنه يجُزئه،       |                                              |                        |         |
| ويُكبِّر لكل حصاةٍ      |                                              |                        |         |
| تكبيرة <sup>(۱)</sup> . |                                              |                        |         |
| المكان: مجتمع           |                                              | مكانه: مجتمع الحصي     |         |
| الحصى، باتفاق           | لأن العمود وُضع علامة                        | اللذي تحت العمود.      |         |
| الفقهاء.                | على الجمرة فليس من                           | والعمود ليس موضعاً     |         |
| والعمود ليس من          | الجمرة، لكن موضعه من                         | للرمسي، ولا يجُسزئ إذا |         |
| الجمرة: عند الجمهور     | الجمرة، لكن موضعه من الجمرة.                 | وقع الحصى فيه ولم      | 71      |
| من الحنفية والشافعية    | الجمره.<br>ولأن الرسول ﷺ رمى في              | ينزل.                  | , ,     |
| والحنابلة وبعض          | ودن الرسون على المواضيع، ولم                 | أما الحوض: فلا يحُدُّد |         |
| المالكية.               | هـــده المواطـــع، ولم<br>يحُدِّدها بالأذرع. | بالأذرع، فالحصاة لـو   |         |
| وعدم التحدِّيد للجمرة   | يحدده به د درج.                              | وقعت قريباً من الجمرة  |         |
| بالأذرع: قول بعض        |                                              | أجزأ رميها، والقرب     |         |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٦٧)، المغني (٥/ ٢٩٦ – ٢٩٧)، المجموع (٨/ ١٥١ – ١٨٥)، فتاوى ابن باز (١/ ١٦٠)، المشرح الممتع (٧/ ٣٢٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١٨/٢٣)، رمي الجمرات (ص ٢٧ – ١٨٨).

| ممــــن قـــال بــــه    | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيــــان | المسألة |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------|
| الحنفية والمالكية        |                             | يحُدِّده العرف.       |         |
| وبعـــض الـــشافعية      |                             | على أن وصف الجمرات    |         |
| والحنابلــــة. إلا أن    |                             | قد تغير هذا الزمن بعد |         |
| المالكية، وبعض           |                             | المشاريع الجديدة عما  |         |
| الـشافعية، والحنابلـة    |                             | كان يذكره الفقهاء من  |         |
| قالوا: المرمى مجتمع      |                             | الأحــواض والعُمُــد  | į       |
| الحصى، وما سال من        |                             | إلخ.                  | i       |
| الحصى، فمن أصاب          | _                           |                       |         |
| مجتمع الحصى بالرمي       |                             |                       |         |
| أجزأه.                   |                             |                       |         |
| وبعض الحنفية وبعض        |                             |                       |         |
| الشافعية حدَّده بثلاثة   |                             |                       |         |
| أذرع، فقَدْرُ ثلاثة أذرع |                             |                       |         |
| وما دونها يجوز الرمي     |                             |                       |         |
| فيه، و في أكثر منها: لا  |                             |                       |         |
| يجوز الرمي فيه (١).      |                             |                       |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۱۷٦)، حاشية ابن حجر على شرح الإيضاح (ص ٤١٠)، نهاية المحتاج (٣/ ٢٠٤)، كشاف القناع (٢/ ٥٠١)، إرشاد الساري (ص ١٦٤)، حاشية الدسوقي (٢/ ٤٠١)، المغني (٥/ ٢٩٦)، رمي الجمرات (ص ١٣ – ١٨).

| ۱ - أن يكون المَرْمِيُّ به حصى المَرْمِيُّ به حصى الجمار.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| المرمى في المرمى في المرمى في المرمى و المناب المرمى و المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب ا | ***     |

<sup>(</sup>۱) بدائع النصنائع (۳/ ۱۱۲۰ وما بعدها)، المبسوط (٤/ ٦٧)، مواهب الجليل (٣/ ١٣٤)، المغني (٥/ ٢٩٦)، المجموع (٨/ ١٤٥) وما بعدها، كساف القناع (٢/ ٥٠٠)، رمي الجمرات (ص ٢٦- ٧٢).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الــــدليل أو التعليـــــل                                                               | الحكـــم والبيـــان                                           | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------|
| الحنفيــــة ومالـــك،                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                          | ٧- المسوالاة بسين رمسي الجمسرة الواحدة، وبسين الجمرات الثلاث. |         |
| والشافعي وأصحابه، وهو مذهب الحنابلة. وهو مذهب الحنابلة. واختيار: النووي وابن عثيمين. إلا أنهم اختلفوا في الرمي قبل الزوال (على ما مرَّ). ويقول ابن القيم: لم يزل في نفسي، هل كان يرمي قبل صلاة الظهر يغلب على الظن أنه يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة، كان يرمي قبل الصلاة، ثم يرجع فيصلي. اهد(۱) | حديث ابن عمر شه قال:<br>(كنا نتحيَّن، فإذا زالت<br>الشمس رمينا).<br>(رواه البخاري: ١٧٤٦) | الأفضل: تقديم الرمي على الصلاة ، وإن قدَّم الصلاة جاز.        | 74      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لأنها عبادات يجب                                                                         | يجب أن ينوي عن اليوم                                          | 7 8     |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (۶/ ۲۸) ، المجموع (۸/ ۲۳۹) ، زاد المعاد (۲/ ۲۸۷) ، السروض المربع (۵/ ۳۸۷) ، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳ / ۲۹۵) .

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                   | الــــــدليل أو التعليــــــل  | الحكـــم والبيـــان                     | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| وأبو ثور. واختيار: ابـن                                                                                                                                                         | الترتيب فيها، مع فعلها في      | الأول، ثـم ينـوي عـن                    | ."      |
| قدامة والشنقيطي وابـن                                                                                                                                                           | أيامها، فوجب ترتيبها           | اليوم الثاني، ولا يجوز                  |         |
| باز وابن عثيمين <sup>(١)</sup> .                                                                                                                                                | مجموعــة، كالــصلاتين          | تقديم رمسي الثساني                      |         |
|                                                                                                                                                                                 | المجموعتين والفوائت.           | (بالنية) قبل الأول.                     |         |
| الجمهور. واختيار: ابن قدامة وابن باز وابن عثيمين. وعند ابن عثيمين: يعمل بغلبة الظن - أيضاً إلا أن الحنابلة قالوا: يعمل بالظاهر إن كان الظاهر له أنها وقعت؛ لأن الظاهر دليل (٢). | ولابد من اليقين، أو غلبة الظن. | لا يجُزئه، فيبني على اليقين والأصل، وهو | 70      |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٣٣)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٠٥)، فتاوى ابن باز (١/ ١٣٤)، الشرح الممتع (٧/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ٢٩٦)، المجموع (٨/ ٢٤١)، المبسوط (٤/ ٦٥)، المنتقى للباجي (٣/ ٥٣)، المنتقى للباجي (٣/ ٥٣)، الاستذكار (٤/ ٢٥٦)، حاشية الروض (٤/ ١٧٨)، فتاوى ابن باز (١/ ١٦١)، الشرح الممتع (٧/ ٣٢٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ١٣٠)، رمي الجمرات (ص ١١٣ – ١١٤ – ١٥٥).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الــــدليل أو التعلبـــــل           | الحكــــم والبيــــان                                          | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| جمهور الفقهاء. من المالكية والسفافعية والحنابلة. واختيار: النووي وابن قدامة وابن باز وابن عثيمين. وعند ابن باز وابن عثيمين: هذا إذا أمكن عثيمين: هذا إذا أمكن بالترتيب، بأن لم تنتو أيام التشريق بعد، فإن انتهت فلا حرج عليه، وليس عليه دم؛ لأنه جاهل، والترتيب يسقط وانظر المسألة رقم: (١٣) من هذا المبحث. | لأن الترتيب يسقط<br>بالجهل والنسيان. | يُكمل ما نقصه مطلقاً،<br>ويُعيد ما بعدها ما دام<br>الوقت باقي. | ***     |

<sup>(</sup>۱) المبسوط (٤/ ٦٥)، المغني (٥/ ٣٣١)، تبيين الحقائق (٢/ ٢٦)، مواهب الجليل (٢/ ١٣٥)، المجموع (٨/ ٢٥٥ – ٢٣٥)، كشاف القناع (٢/ ١٥ – ٤٥١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٧٦)، مجموع فتاوى ابن باز (١١/ ٣٦٩)، فتاوى ابن باز (١١/ ٢٧٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٣١ – ٢٦٧ – ٢٨٥)، رمي الجمرات (ص ١١٥ – ١١٦ – ١٤٤).

| ممـــن قـــال بــــه    | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|---------|
|                         | الأصل في العبادة المكونة   |                     |         |
|                         | من أجزاء أن تكون           |                     |         |
|                         | أجزاؤهـــا متواليـــة،     | الموالاة شرط، وتسقط |         |
| اختيار: ابن عثيمين (١). | كالوضوء.                   | إذا تعذرت؛ لـشدة    | ۲۷      |
|                         | وتسقط لقوله تعالى: ( لا    | الزحام.             |         |
|                         | يُكلف الله نفسساً إلا      |                     |         |
|                         | وسعها).                    |                     |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٣٢١).

## المطلب الثاني: ( الحصى )

| الصفحة | رقمها | الد الد                                              |
|--------|-------|------------------------------------------------------|
| ۸٥٧    | ١     | من أين يُلقط حصى الجمار؟                             |
| ۸٥٨    | ۲     | حجم حصى الجمار.                                      |
| ٨٥٩    | ٣     | متى يُلقط حصى جمرة العقبة؟                           |
| ۸٦٠    | ٤     | حكم غسل حصى الجمار.                                  |
| ۸٦١    | ٥     | الرمي بحجارة نجسة.                                   |
|        | 7     | هل يجُزئ الرمي بغير الحصى؟ وهل يُشترط حصيٌّ مُعيَّن؟ |
|        | ٧     | تكسير الحصى.                                         |
| ۸٦٢    | ٨     | الرمي بكسر الإسمنت.                                  |
|        | ٩     | الرمي بحَجَرٍ مستعمل ( قد رُمي به ).                 |
| ۸٦٣    | ١.    | الرمي بحَجَرٍ كبيرٍ أو صغير.                         |
| ለጓ٤    | 11    | عدد الحصى الذي يُرمى به في الحج.                     |
| ۸٦٥    | 17    | بيع حصى الجمار.                                      |
|        | ۱۳    | إذا استغنى عن حصى الجمار، فهل يلزمه أن يدفنه؟        |
| ٨٦٦    | ١٤    | إذا اشترى الحصى ورمى به، هل يجُزئه؟                  |

## أحكام مسائل رمي الجمار (الحصى)

| ممسن قسال بسه | الــــدليل أو التعليـــــل                                                              | الحكسم واليسان                                                                                                                                                                                                                             | المسألة |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|               | - وهو على ناقته -: (أُلقط لي حصى ). (رواه ابن<br>ماجه ٢/ ١٠٠٨ وغيره)<br>وكان ذلك بمِنى. | يجوز لقط الحصى من أي مكان شاء. إلا أن بعض العلماء كره: لقطها من المسجد، ومن الحواضع النجسة. ومن المواضع وبعض العلماء استحب لقط حصيات جمرة العقبة من مزدلفة، قالوا: لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي. وسائر الأيام يلقطها من منزله بمنى. | ,       |

| مسن قسال بسه                                                          | الـــــــدليل أو التعليـــــــل | ــم والبيــــان       | الحك     | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| مزدلفة: الشافعي.                                                      |                                 |                       |          |         |
| واختاره: النووي.                                                      | ·<br>·                          |                       |          |         |
| وكان ابن عمر الله                                                     |                                 |                       |          |         |
| وسعيد بن جبير                                                         |                                 |                       |          |         |
| يتزودان الحصى من                                                      |                                 |                       |          |         |
| مزدلفة <sup>(۱)</sup> .                                               |                                 |                       |          |         |
| ثبت أنه ﷺ بيَّن حجم الحصاة التي يُرمى بها، كما روى سليمان بن عمرو بن  |                                 |                       |          |         |
| الأحوص عن أمه، قالت: قال رسول الله ﷺ: (يا أيها الناس إذا رميتم الجمرة |                                 |                       |          |         |
| ناسك: ١/ ٥٥٤)، و في                                                   | ف ). (أبـو داود في سـننه، الـم  | مثل حصى الخذ          | فارمواب  |         |
| ع كل حصاة منها، مثل                                                   | فرماها بسبع حصيات يُكبِّر م     | جابر ﷺ قال: (         | حديث -   |         |
| (۱۷۰/۸،                                                               | يح مسلم، الحج، صفة الحج         | خذف). (صح             | حصى ال   | ۲       |
| ب، يجعلها الإنسان بين                                                 | ة صغيرة كان يلعب بها العرب      | لخذف: هي حصا          | وحصي ا   |         |
| ، وقد نهي ﷺ عن هذا؛                                                   | و بين السبابتين ثم يرمي بها     | السبابة والإبهام أو   | إصبعيه ا |         |
| سول الله ﷺ: ( نهى عن ا                                                | عبد الله بين المغفل الله أن رس  | ، كما في حديث         | لضرره.   |         |
| إنه يفقأ العين، ويكسر                                                 | ل الصيد ولا يَنكأ العدو، و      | ، وقـال: إنـه لا يَقت | الخذف    |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۳۵٦)، جواهر الإكليل (۱/ ۱۸۱)، المجموع (۸/ ۱۲۶–۱۷۲)، نهاية المحتاج (۳/ ۳۹۳)، الإجماع لابن المنذر (ص ۷۶)، المغني (٥/ ۲۸۸)، مناسك النووي (ص ۲۸۱)، شرح العمدة (۲/ ۲۲۵)، زاد المعاد (۲/ ۲۵۶)، مجموع فتاوى ابن باز (۳۱/ ۷۵-۷۷)، الشرح الممتع (۷/ ۳۵۱)، رمي الجمرات (ص ۶۳–۷۷).

| مبان قال بـــه             | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | م والبيان             | الحك       | المسألة |
|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------|---------|
|                            | رح النووي ۱۳/ ۱۰۵)                     | صحيح مسلم بشر         | السن).(٠   |         |
| تيمية)، بأنها: أكبر من     | عض فقهاء الحنابلة، (كابن               | حجم الحصي ب           | وقد حدَّد  |         |
| . وحدَّدها بعض فقهاء       | اختاره: ابن بـاز وابـن عثيمـين         | ودون البندق. و        | الحُمَّص،  |         |
| في قَدْرِ الباقلاَّء. وقال | ا دون الأنملة طولاً وعرضاً،            | (كالنووي) بأنه        | الشافعية ( |         |
| الحنفية: كالباقلّاء. وعند  | ل آخرون: كقَدْرِ النَّواة. وعند ا      | كحبة الفول، وقاا      | بعضهم: أ   |         |
| من ابن عمر ﷺ أنه كان       | ة قليلاً طولاً وعرضاً. ورُوي ع         | أصغر من الأنملة       | المالكية:  |         |
| )، وهـي جميعـاً متقاربـة   | سنن الكبرى للبيهقي ٥ / ١٢٨             | ل بَعْرِ الغنم. ( الس | يرمي بمثل  |         |
|                            |                                        | ٠٠.                   | في الحج    |         |
| ون أنه يُستحب أن تكون      | مالكية والشافعية والحنابلة: ير         | ِ من الحنفية والم     | فالجمهور   |         |
| و أكبر قليلاً. وقال الشيخ  | ،، ويصح ما كان أصغر قليلاً أو          | نل حصى الخذف          | الحصي ما   |         |
| , به، والأقرب أن يكون      | أللحَجَر الذي لا يجُزئ الرمي           | م: لا أعرف حدًّا      | ابن إبراهي |         |
|                            | رها.اهـ <sup>(١)</sup> .               | م البيضة، أو نحو      | قرب حَجْ   |         |
| الجمهور.                   | افعله ﷺ.                               | يلقطها بعد أن         | السنة: أن  |         |
| وخالف بعض علماء            | والليــل للراحــة، وقــد لا            | ويُسفر جِـدًّا،       | يـذكر الله | ,       |

<sup>(</sup>۱) القاموس المحيط (۳/ ۱۳۱)، المغني (۳/ ۲۵۵)، الأم (۲/ ۱۸۱)، فتح القدير لابن الهمام (۲/ ۱۸۵)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۷۵)، المجموع (۸/ ۱۷۱)، مسلم بشرح النووي (۹/ ۲۳)، المحلى (۷/ ۱۷۶ - ۱۷۵)، منسك شيخ الإسلام (۷۹)، حاشية الروض (۹/ ۳۲)، المحلى (بار ۱۷۶ - ۱۷۵)، منسك شيخ الإسلام (۹۷)، الشرح الممتع (۱۶۹ ۱۶۹)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ۱۵)، التحقيق والإيضاح (ص۳۳)، الشرح الممتع (۷/ ۳۵۳)، السنن في المناسك (ص ۱۶۵ - ۱۶۳)، رمي الجمرات (ص ۳۳ - ۳۷).

| مهدن قسال بسه           | الـــــــدليل أو التعليـــــــــل | الحكــــم والبيـــــان  | المسألة  |
|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| الشافعية فقالوا: يلقطها | يستطيع الإنسان أن يُميِّز         | ومن ثم يلقطها من حيث    |          |
| ليلاً؛ لفراغه فيه (١).  | فيه بين الحصاة وغيرها،            | شاء.                    |          |
|                         | وقد يُصيبه ما يُؤذيه.             | وإن لقطها ليلاً فلا بأس |          |
|                         | •                                 | إلا أنه لم يُصب السنة.  |          |
| جواز الرمي بالحصي       |                                   |                         |          |
| بلا غسل: بالإجماع.      |                                   |                         |          |
| وعدم استحباب            |                                   |                         |          |
| الغسل: قول جمهور        |                                   |                         |          |
| الفقهاء. وهمو قمول      | لعدم الدليل على استحباب           |                         |          |
| عطاء ومالك ورواية       | غسلها، بل الدليل على              | لا يُستحب غسلها، بـل    |          |
| عن أحمد. واختاره:       | خلافه حيث إنه ﷺ أخذ               | غسلها بدعة.             | <b>,</b> |
| ابن قدامة والشنقيطي     | الحـصيات وجعلهــن في              | ويجوز الرمي بها، ولو    |          |
| وابن باز وابن عثيمين.   | كف يُقلبهنّ، ولم يأمر             | لم تُغسل.               |          |
| ومين العلماء مين        | بغسلهن.                           |                         |          |
| استحبَّ غــسلها:        |                                   |                         | :        |
| كالحنفية والمشافعية     |                                   |                         |          |
| وبعض الحنابلة ورواية    |                                   |                         |          |
| أخرى عن أحمد. لفعل      |                                   |                         |          |

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج (١/ ٥٠٠)، رمي الجمرات (ص ٤٥ – ٤٦).

| ممسن قسال بسه                | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان     | المسألة |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| ابن عمر ١٠٠٠ وكان            |                            |                         |         |
| طاووس يفعله <sup>(۱)</sup> . |                            |                         |         |
| جمه ور العلماء.              |                            |                         | -       |
| واختاره: الشنقيطي.           |                            |                         |         |
| وعند الحنابلة: احتمال        |                            | ,                       |         |
| بعدم الإجزاء، وهكو           | لعدم الدليل على المنع.     | يصح ويجُزئ .            | ٥       |
| الوجه الصحيح                 |                            |                         |         |
| عندهم (۲) .                  |                            |                         |         |
| الجمهور، منهم مالك           |                            |                         |         |
| والمشافعي والحنابلة          |                            | لا يجُزئ، بـل لا بـدأن  |         |
| والظاهريـة. واختيــار:       |                            | يكون الرمي بالحصي.      |         |
| ابن قدامة والشنقيطي.         | لفعله ﷺ وأمره.             | وهي الحجارة الصغيرة،    | ٦       |
| وخالف الحنفية فقالوا:        |                            | ويجزئ الرمي بالحصى      | Ę       |
| يصح الرمي بكل ما             |                            | بجميع أنواعها وألوانها. | İ       |
| كان من أجزاء الأرض،          |                            | <u>.</u>                |         |

 <sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ٤٨٨)، الأم (۲/ ١٨١)، مواهب الجليل (٣/ ١٣٣)، المجموع (٨/ ١٣٩)، المغني (٥/ ٢٩١)، حاشية الروض (٤/ ١٤٩)، منسك الشنقيطي (٢/ ٩٤)، فتاوى ابن باز
 (١/ ٢٧٢)، الشرح الممتع (٧/ ٣١٨)، رمي الجمرات (ص ٥٢ – ٥٣).

<sup>(</sup>۲) فتح القدير (۲/ ٤٨٨)، الأم (۲/ ۱۸۰)، نهاية المحتاج ((7/797))، المغني ((7/797))، الإنصاف ((7/79))، الإيضاح (ص (77))، منسك الشنقيطي ((7/29))، رمي الجمرات ((7/29)).

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليــــــل  | الحكسم والبيسان         | المسألة  |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|
| ولو كان طيناً، أو مدراً.  |                              |                         |          |
| ونحوه قال الثوري(١).      |                              |                         |          |
|                           |                              |                         | :        |
|                           |                              | يجوز تكسير الحصى        |          |
| بالإجماع <sup>(۲)</sup> . | ولأنه لا يُؤمن عند التَّكسير | الكبير، أو التكسير من   | V        |
| ب رجمع                    | من الضَّرر.                  | الجبل، لكن التقاط الحصى |          |
|                           | _                            | أفضل من تكسيره.         | <u>.</u> |
| اختيار: ابن عثيمين (٣).   | لأنه رمى بحصى، وهذا          | إذا كان فيها حصى أجزأ   |          |
|                           | الواجب عليه.                 | الرمي بها.              |          |
| الـــشعبي وإســـحاق.      | لعدم الدليل على التحريم      |                         |          |
| واختيار: ابن حزم وابن     | ولا على الكراهة، والأصل      | يجوز مطلقاً بلا كراهة.  | ٩        |
| إبراهيم والشنقيطي وابن    | الجواز.                      |                         |          |
| باز وابن عثيمين.          |                              |                         | 1        |

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير (۲/ ٤٨٨)، مواهب الجليل (٣/ ١٣٣)، الأم (٢/ ١٨٠)، المغني (٥/ ٣٠٠ )، المحلى (٥/ ١٨٠)، منسك الشنقيطي (٢/ ٩٣)، رمي الجمرات (ص ٣٦-٣١).

<sup>(</sup>۲) المغني (٥/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، فتح القدير (٢/ ٤٨٨)، مواهب الجليل (٣/ ١٢٨)، المجموع (٨/ ١٣٩)، منسك شيخ الإسلام (٧٩)، حاشية الروض (٤/ ١٤٩)، رمي الجمرات (ص٣٨).

<sup>(</sup>٣) الشرح الممتع (٧/ ٣٢٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ١٢٥).

| ممسن قسال بسه            | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيـــــان | المسألة |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| إلا أن السيخ ابن باز     |                               |                        |         |
| يُفرِّق بين الرمي من     |                               |                        |         |
| الحصى الذي في            |                               |                        |         |
| الحوض فيَنهى عنه،        |                               |                        |         |
| والرمي من الحصى          |                               | :                      |         |
| الذي بجانبه فيُجيزه.     |                               |                        |         |
| أما الجمهور من الحنفية   |                               |                        | :       |
| والمالكية والمشافعية     |                               |                        | :       |
| وداود فقالوا: بالجواز    |                               |                        |         |
| مع الكراهة.              |                               |                        |         |
| وقال بعض المالكية: لا    |                               |                        |         |
| يصح ما رَمي به هو.       |                               |                        |         |
| وقال الحنابلة: لا يصح    |                               |                        |         |
| ولا يجُزئه الرمي بما     |                               |                        |         |
| رُمي بـ ه مطلقاً. و هـ و |                               |                        |         |
| اختيار: ابن قدامة وابن   | ,                             |                        |         |
| تيمية (۱).               |                               |                        |         |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير (۲/ ٤٨٨)، نهاية المحتاج (٣/ ٢٩٣)، المجموع (٨/ ١٨٥)، المغني (٥/ ٢٩٠)، المحلى (١/ ٢٨٥)، نهاية المحتاج (٣/ ٢٩٣)، شرح العمدة (٣/ ٢٤٩)، حاشية الروض المحلى (٧/ ٢٧٢)، منسك شيخ الإسلام (ص٩٧)، شرح العمدة (٣/ ٩٤٥)، حاشية الروض (٤/ ١٥٠)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ١٦)، منسك الشنقيطي (٢/ ٩٥)، مجموع فتاوى ابن باز (٦/ ١٤٥)، الشرح الممتع (٧/ ٣٥٩)، رمى الجمرات (ص ٤٨ – ٥٠).

| ممـــن قـــال بـــه     | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكـــم والبيـــان      | المسألة |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------|
| الفرق اليسير يجُزئ: عند |                                |                          | ·       |
| الجمهور.                |                                |                          |         |
| وعدم إجزاء الفرق إذا    |                                |                          |         |
| كان كثيراً: رواية عن    |                                |                          |         |
| أحمد.                   | لأن النبي ﷺ أمر بهذا القدر،    |                          |         |
| وقيل: يجزئه، لكن        | ونهمي عن تجاوزه، والأمر        | إذا كان أكبر أو أصغر     |         |
| خالف السنة. وهـو قـول   | يقتضي الوجوب، والنهي           | قليلاً أجرزاً، وإن كان   | ١٠      |
| لبعض الحنابلة.          | يقتضي الفساد.                  | الفرق كثيراً فلا يجُزئه. |         |
| وعند الشافعية، واختيار  | ولأن الرمي بالكبير ربما آذي.   |                          |         |
| النووي: يجُزئه مع       |                                |                          |         |
| الكراهة (١) .           |                                |                          |         |
| وانظر المسألة رقم: (٢)  |                                |                          |         |
| من هذا المطلب .         |                                |                          |         |
|                         | 51 - 41: 1 - 11 - 1            | سبعون حصاةً لمن تأخر     |         |
| الإجماع(٢).             | لتواتر النقل بذلك قولاً        | الى اليوم الثالث عشر:    | 11      |
|                         | وعملاً.                        | سبعٌ في جمرة العقبة      |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢٨٩)، مسلم بشرح النووي (٩/ ٥٣)، الإيضاح (ص ٣٦١)، الشرح الممتع (٧/ ٣٥١)، السنن في المناسك (ص ١٤٥).

<sup>(</sup>۲) بداية المجتهد (۱/ ۳۵۲)، المغني مع الشرح الكبير ( $\pi$ /  $\pi$ 2)، فتح العزيز بهامش المجموع ( $\pi$ 4) بداية ( $\pi$ 4).

| ممسن قسال بسه                    | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكـــم والبيــان          | المسألة |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
|                                  |                                | يــوم العيــد، وإحــدي      |         |
|                                  |                                | وعشرون حصاةً لكل            |         |
|                                  |                                | جمرة من الجمرات             |         |
|                                  |                                | الثلاث في كـل يـومٍ مـن     |         |
|                                  |                                | أيام التشريق.               |         |
|                                  |                                | وتنقص إحدى وعشرين           |         |
|                                  |                                | حصاةً لمن تعجَّل.           |         |
|                                  | قياساً على الماء.              |                             |         |
|                                  | ولأن في جــواز بيعــه بعـــد   | لا يجــوز بيعــه قبــل      |         |
| جواز بيع حصى الجمار              | حيازته تيسيراً على الناس،      | حيازته.                     |         |
| اختيار: ابن باز <sup>(۱)</sup> . | فبعضهم قد لا يحصُل على         | أما إذا جمَعَه وحـازه فإنـه | 17      |
|                                  | الحصى في طريقه للجمرة، أو      | يملكه، ويجوز لـه أن         |         |
|                                  | قديكون مريضاً، أو لا يعرف      | يبيعه.                      |         |
| 7 11-11 7 21 4 11                | الحجم المناسب. إلخ.            | st. est u                   | w       |
| الــشافعية والحنابلــة.          | لعدم الدليل على دفنه.          | الـــصحيح أن لـــه أن       | 14      |

<sup>(</sup>۱) المغني مع الشرح الكبير (٤/ ١٤ - ٢٢)، وانظر في مسألة بيع حصى الجمار: كتاب رمي الجمرات (ص٤٥)، وقد ذكر التفصيل المذكور في الأصل. وذكر الشيخ: صالح الفوزان أنه قد تقدَّمت شركة إلى اللجنة الدائمة بأنها تُريد إقامة مشروع جمع حصى الجمار وتوزيعه على الناس بالقيمة، فمَنعت اللجنة من ذلك برئاسة الشيخ ابن باز. مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز (ص٢٥).

| ممـــن قـــال بــــه   | الـــــدليل أو التعليـــــل     | الحكــــم والبيــــان     | المسألة |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------|
| واختيار: النووي.       |                                 | يطرحم، أو يدفعم إلى       |         |
| وقال النووي:وأما       |                                 | أحد.                      |         |
| ما يفعله النياس من     |                                 |                           |         |
| دفنها فقال أصحابنا لا  | -                               |                           |         |
| أصل له، ولا يُعرفَ فيه |                                 |                           |         |
| أثر. اهـ (١) .         |                                 |                           |         |
| بعه صحَّ شراؤه، وأجزأه | مار) السابق ذِكرها، فإذا صحَّ ب | ينبني على مسألة (بيع الجم | ١٤      |
|                        |                                 | الرمي به.                 | , ,     |

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٢٤٩)، الروض المربع (٥/ ٣١٣)، حاشية الروض (٤/ ١٨١).

## المطلب الثالث: (الاستنابيّ في الرمي)

| الصفحة                                 | رقمها | المالة                                                      |
|----------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| AFA                                    | ١     | حكم الاستنابة في الرمي.                                     |
| ۸۷۰                                    | ۲     | لو أُغمي على المحُرِم قبل الرمي.                            |
| ۸۷۱                                    | ٣     | صفة رمي الوكيل.                                             |
| ۸۷۲                                    | ٤     | إذا وكَّل غيره بالرمي فرمي، ثم زال العذر ووَقْت الرمي باقي. |
| ۸۷۳                                    | ٥     | من وكَّل غيره في الرمي من غير عذر شرعي، فهل يجُزئه؟         |
| 771                                    | ٦     | ماذا يُشترط في الوكيل الذي سيرمي عن موكِّله؟                |
| AVE                                    |       | أيهما أفضل لمن كان مريضاً، وكان لا يستطيع رمي الجمرات:      |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | X     | التَّوكيل، أو التَّأخير لليوم الرابع؟                       |
| ۸۷٥                                    | ٨     | هل يجوز للموكِّل أن يطوف للوداع قبل أن يرمي وكيله الجمرة؟   |

## أحكام مسائل رمى الجمار (النيابة)

| ممسن قسال بسه             | السدليل أو التعليسل                          | الحكـــم والبيـــان                           | المسألة |
|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| الحنفية والشافعي          | لحديث جابر ﷺ قال:                            | تجوز الاستنابة في الرمي                       |         |
| وأحمد، وهمو قمول          | حججنا مع رسول الله                           | كلِّه أو بعضه لمن كان له                      |         |
| الحـــسن وإســـحاق.       | ﷺ فلبيّنا عن الصبيان                         | عذر من مرضٍ أو كِبَرِ أو                      |         |
| واختيمار: النمووي وابسن   | ورمينا عـنهـم. (سـنن                         | صِغَرِ، لا يستطيع الرمي                       |         |
| قدامة وابسن بساز وابسن    | ابن ماجه في المناسك                          | بسببه.                                        |         |
| عثيمين.                   | ٢/ ١٨٥، والترمــذي في                        | وسواء كان النائب بأجرة                        |         |
| إلا أن بعض فقهاء          | أبواب الحج ٣/ ٢٥٧                            | أم متبرًّعاً.                                 |         |
| الشافعية قالوا: لا تجوز   | بلفظ: فكنا نلبي عن                           | وليس على المستنيب دم.                         |         |
| النيابة إلا لعاجز بعلة لا | النساء ونرمي عن                              | واســــتحبَّ الفقهــــاء                      | ,       |
| يُرجى زوالها قبل خروج     | الصبيان. وقال: حديث<br>غريب لا نعرف إلا من   | للمستنيب أن يُشارك في                         |         |
| وقت الرمي، ولا يَمْنع     | عريب لا تعرف إلا من ا<br>هذا الوجه، وقد أجمع | أداء الرميي قيدر                              |         |
| زوالها بعده.              | أهل العلم على أن المرأة                      | استطاعته، فاستحبُّ                            |         |
| أما مالك فقال: يتحرّى     | لا يلبَّى عنها.اهـ، وقال                     | بعضهم أن يـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| المُنيب حين يرمى عنه،     | الحافظ في التلخيص:                           | الموكِّل مع الوكيل حتى                        |         |
| فيُكبِّر لكل حصاة تكبيرة، | فيه أشعث بن سوار، وهو                        | يجلس عند الجمرات                              |         |
| ويلزمه هدي (۱).           | ضعیف ۲۰/ ۲۷۰، وقال                           | ليَشْهد الرمي إذا استطاع                      |         |

| ممن قال بـــه | السندليل أو التعليسل       | الحكسم والبيسان      | المسألة |
|---------------|----------------------------|----------------------|---------|
|               | الـــشنقيطي: ورجالـــه     | ذلك.                 |         |
|               | ثقات، إلا الأشعث، وهو      | واستحب بعضهم أن      |         |
|               | ابــن ســوار الكنــدي      | يسضع الحصى في يد     |         |
|               | النجار، مولى ثقيف، فقد     | النائب؛ ليكون له عمل |         |
|               | ضعَّفه غير واحد، ومسلم     | في الرميإلخ.         |         |
|               | إنسما أخسرج لسه في         |                      |         |
|               | المتابعات، وهـو ممـن       |                      |         |
|               | يعتبر بحديثه كمايدل        |                      |         |
|               | على ذلك إخراج مسلم         |                      |         |
|               | له في المتابعات. وقال:     |                      |         |
|               | ورَوى الـــدورقي عـــن     |                      |         |
| ·             | يحيى: أشعث بن سوار         |                      |         |
|               | الكوفي ثقة، وقال ابن       |                      |         |
|               | عدي: لم أجد لأشعث          |                      |         |
|               | متناً منكراً، وإنما يَغْلط |                      |         |
|               | في الأحايين في الإسناد     |                      |         |

الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٢)، الاستذكار (٤/ ٣٥٢)، حاشية ابن حجر على شرح الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٢)، الاستذكار (١٥٥ / ٣٥٢)، المغني (٥/ ٣٧٩)، فتاوى ابن باز (١/ ١٥٥)، المشرح الممتع (٧/ ٣٢٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣٣ / ٢٠١)، رمي الجمرات (ص ١٢٩ – ١٣٠).

| ممين قسال بيه           | الــــدليل أو التعليـــــل              | الحكم والبيسان          | المسألة |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|---------|
|                         | ويخُالَف.اهـــ منــسك                   |                         |         |
|                         | الــــشنقيطي ٢/١١٢)                     |                         |         |
|                         | وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّهُ          |                         |         |
|                         | كَانَ يَخُجُّ صِبْيَانُهُ وَهُمْ        |                         |         |
| <u> </u>                | صِعْارٌ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ              |                         |         |
|                         | مِنْهُمْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى، وَمَنْ    |                         |         |
|                         | لمَ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْمِيَ رَمَى      |                         |         |
|                         | عَنْهُ. (أخرجه الأثرم كما               |                         |         |
|                         | في المغنيي ٥ / ٥ ٢ ،                    |                         |         |
|                         | وإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                         |         |
|                         | . (٤٦٣/١٠                               |                         |         |
|                         | وإذا جماز الرمسي عمن                    | ·                       | :       |
|                         | الصغير جاز عن                           |                         |         |
|                         | المريض ونحوه بجامع                      |                         |         |
|                         | العجز فيهم عن الرمي.                    |                         | . ;     |
|                         | ولأنه لما جازت                          |                         |         |
|                         | الاستنابة في الحج كله                   |                         |         |
|                         | ي<br>ففي الرمي أو لي.                   |                         |         |
| الــشافعية والحنابلــة. |                                         | إن أُغمي عليه قبل الرمي | ۲       |

| ممسن قسال بسه              | السدليل أو التعليسل    | الحكسم والبيسان              | المسألة |
|----------------------------|------------------------|------------------------------|---------|
| واختيـار: النــووي و ابــن | الميؤوس من بُرئه في    | ولم يُوكِّل قبل إغمائه: لم   |         |
| قدامة (۱).                 | الحج ثم أُغمي عليه،    | يصحّ الرمي عنه، فإذا         |         |
|                            | فإن الحج صحيح، ولا     | زال الإغماء عنه في           |         |
|                            | ينعزل الوكيل بالإغماء. | وقـت الرمـي رمـى إن          |         |
|                            |                        | استطاع أو وكَّل.             |         |
|                            |                        | وإذا كان بعد فوات وقت        |         |
|                            |                        | <u>الرمي</u> : لزمته الفدية. |         |
|                            |                        | أما إذا وكَّل المعذور ثم     |         |
|                            |                        | أُغمي عليه: فإن الوكيل       |         |
|                            |                        | يرمي عنه، ولا تنقطع          |         |
|                            | ·                      | الوكالــة بــالإغماء، ولا    |         |
|                            |                        | ينعزل الوكيل في الرمي        |         |
|                            |                        | بسبب الإغماء.                |         |
| الاستحباب: بلا خلاف.       | الاستحباب: لأنه        | المستحب: أن يرمي عن          |         |
| وجواز رميه عن نفسه         | أحوط.                  | نفسه حتى يُتمَّ الرمي        |         |
| وعن موكل في موقف           | والجواز: لأنه لم ينقل  | كله، ثم يرمي عن موكّله.      | ٣       |
| واحد: قول الحنفية          | أن الصحابة الشهعندما   | ويجوز أن يرمي عن نفسه        |         |
| والمالكية والحنابلة. وهو   | كانوا يرمون عن         | الجمرة الأولى ثم يرمي        |         |

<sup>(1)</sup> المجموع (٨/ ٢٤٤)، المغني (٥/ ٣٧٩)، نهاية المحتاج (٣/ ٣٠٥)، رمي الجمرات (- ١٣٧).

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيــان       | المسألة |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|
| اختيار: السعدي وابن بـاز  | صبيانهم أنهم كمانوا       | عن موكِّله أو موكليه وهو |         |
| وابن عثيمين.              | يكملون الرمي كله ثم       | في مكانه، ثم ينتقل إلى   |         |
| وعند ابن باز: يبدأ بنفسه  | عن يرمون صبيانهم.         | الجمرة الثانية، ويفعل    |         |
| في الفريضة، أما في        | ولعدم وجود المدليل        | كما فعل عند الأولى       | ;       |
| النافلة فلا يمضر أن يبدأ  | الــذي يوجــب عــلى       | وكذلك الثالثة.           |         |
| بنفسه أو موكِّله، وإن بدأ | الوكيل أن يُستم رميه      |                          |         |
| بنفسه فهو أفضل.           | کلّه.                     |                          |         |
| وخالف الشافعية، وهـو      | ولأن فيه مشقة.            |                          |         |
| قول عند المالكية فقالوا:  |                           |                          |         |
| لا بد في النائب أن يرمي   |                           |                          |         |
| عن نفسه الجمرات           |                           |                          |         |
| الثلاث، ثم يعود فيرمي     |                           |                          |         |
| عن منيبه بالترتيب(١).     |                           |                          |         |
| الجمهور. وخالف مالك       | لأن رميي النائيب          | لا يلزمه إعمادة الرمي    |         |
| فيرى وجوب إعادة الرمي     | صحيح، وقد وقع عنه         | بنفسه، لكن يُستحب له     | ٤       |
| بنفسه إذا صحَّ وأيام      | فسقط به الفرض.            | ذلك.                     |         |

<sup>(</sup>۱) شرح فتح القدير (۲/ ۹۹۸)، مواهب الجليل (۳/ ۱۵۳)، الأم (۲/ ۱۸۱)، فتح الباري (۱/ ۱۸۳)، الفتاوی السعدية (۱/ ۲۳۹)، فتاوی ابن باز (۱/ ۱۵۹)، مجموع فتاوی ابن عثيمين (۲۳/ ۱۱۹)، رمی الجمرات (ص۱۳۶ – ۱۳۳).

| ممـــن قـــال بـــه      | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكــــم والبيــــان            | المسألة |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------|
| الرمي باقية.             | ولأن فعل النائب كفعل         |                                  |         |
| وعنده يلزمه مع القضاء    | المنوب عنه .                 |                                  |         |
| الهدي؛ لأن فائددة        |                              |                                  |         |
| الاستنابة: سقوط الإثم    |                              |                                  |         |
| فقط(۱).                  |                              |                                  |         |
|                          |                              | لا يجُزئه، والرمي باقٍ           |         |
| اختيار: ابسن بساز وابسن  | لأن الأصل أن الإنسان         | عليه، حتى لو كان الحج            | ا ا     |
| عثيمين (۲).              | يؤدي العبادة بنفسه.          | نافلةً. وإن لم يَرْمِ بنفسه      | J       |
|                          |                              | فعلیه دم.                        |         |
| ١- بلا خلاف.             | ١ - ليكون أهلاً للعبادة.     | ١- أن يكسون مسسلماً،             |         |
| ٢- الـشافعية والحنابلـة. | ٢- لأنــه لا يجــوز أن       | عاقلاً، بالغاً.                  |         |
| واختيار: اللجنة الدائمة  | ينوب عن غيره ولم             | ۲- أن يكون قد رمي عن             |         |
| وابسن بساز. وخسالف       | يَقْضِ فرضه.                 | نفسه أولاً.                      | ٦       |
| الحنفية والمالكية: فلم   | ٣- لأن غير الحاج لا          | مسة ارد.<br>٣- أن يكون حاجًا تلك |         |
| يشترطوا هذا الشرط، إلا   | يصح لنفسه رميٌ فلا           | السنة.                           |         |
| أن الحنفية قالوا: يجوز   | يصح عن غيره؛ ولأنه           |                                  |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۲٤٥)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۲)، الاستذكار (٤/ ٣٥٢)، رمي الجمرات (ص١٣٣).

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن باز (۱/ ۱۰۹)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/ ۱۰۲ – ۱۰۹).

| ممـــن قـــال بــــه    | الـــدليل أو التعليــــل | الحكـــم والبيـــان   | المسألة |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---------|
| أن يرمي عن نفسه حصاةً،  | لا يصحّ أن يتلبَّس       |                       |         |
| وعن موكِّله حصاة أخرى   | بالعبادة إلا من هو أهـلٌ |                       |         |
| مع الكراهة.             | لها.                     |                       |         |
| ٣- الحنابلة. واختيار:   |                          |                       |         |
| اللجنة الدائمة وابن باز |                          |                       |         |
| وابن عثيمين.            |                          |                       |         |
| وخالف الحنفية والمالكية |                          |                       |         |
| والشافعية: فلم يشترطوا  |                          |                       |         |
| هذا الشرط (١).          |                          |                       |         |
|                         | ١- لأن النبي ﷺ أَذِن     | ١ - إن كسان المسرض    |         |
|                         | للرعاة أن يرموا يوماً،   | خفيفاً ويُرجى برؤه في |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٢). | ويدَعوا يوماً، ولم يَقُل | آخر أيام التشريق      | Ÿ       |
|                         | لهم: وَكُلوا.            | فالأفضل له التأجيل،   |         |
|                         | ٢- لأنه أسرع في إبـراء   | حتى يقوى على ذلك.     |         |

(۱) المغني مع السرح الكبير (۳/ ١٦٤)، شرح فتح القدير (٢/ ٤٩٨)، مواهب الجليل (٣/ ١٣٥)، المجموع (٨/ ٢٤٥)، حاشية الروض (٣/ ٥١١)، فتاوى اللجنة الدائمة (٣/ ١٣٥)، مسائل أبي عمر السدحان للإمام ابن باز (ص٢٦)، الشرح الممتع (٧/ ٣٢٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣٣ / ٢٠١ – ١٠٥)، رمي الجمرات (ص١٣١ – ١٣٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/ ۱۱۵ – ۱۱۳).

| ممــــن قــــال بـــــه | الــــدليل أو التعليــــل | الحكــــم والبيـــان     | المسألة |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------|
|                         | الذمة.                    | ٢- وإن كان المرض         |         |
|                         |                           | يطول حتى تنتهي أيام      |         |
|                         |                           | التشريق: كالحامل وكبير   |         |
|                         |                           | الــــسن ونحوهمـــا،     |         |
|                         |                           | فالأفضل: أن يُوكِّلوا.   |         |
|                         | لأن طمواف الموداع لا      | لا يجوز، بل يجب عليه أن  |         |
| اختيار: ابن باز(۱)      | يكون إلا بعد الفراغ من    | ينتظر حتى يفرغ وكيله مـن | ٨       |
|                         | أعمال الحج كلِّها.        | الرمي، ثم بعد ذلك يودّع  |         |
|                         |                           | الموكِّل البيت.          |         |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز (۲۱/ ۳۰۷).

## المبحث الخامس: (الهدي)

| الصفحة | رقمها | البــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                       |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------|
| AV9    | ١     | ما المقصود بالهدي؟                                            |
| 747    | ۲     | ما أنواع الهدي للحاج وغيره؟                                   |
| ۸۸۰    | ٣     | ما هي شروط وجوب الدم على المتمتع؟                             |
| ۸۸۱    | ٤     | من أي شيءٍ يكون الهدي؟                                        |
| ۲۸۸    | ٥     | ما أفضل أنواع الهدي؟                                          |
| 7// 1  | ٦     | ما حكم الاشتراك في البدنة والبقرة والشاة؟ وعن كم تُجزئ؟       |
| -      | V     | هل يُشترط في السبعة المشتركين في هدي بدنة، أو بقرة، أن يكونوا |
| ۸۸٤    | 1 '   | كلهم قصدوا النسك؟                                             |
|        | ٨     | ما أفضل وصفٍ للهدي؟                                           |
| ٨٥     | ٩     | ما شروط الهدي؟                                                |
| ,,,    | ١٠    | متى يجب الهدي على المتمتع والقارن؟                            |
| ۸۸٦    | 11    | متى يبدأ وقت ذبح الهدي في الحج والعمرة، سواء كان هدي تطوع     |
|        | , ,   | أم واجب؟ وهل يجوز النحر قبل يوم العيد؟                        |
| ۸۸۸    | ١٢    | ما حكم ذبح النسك ليلاً؟                                       |
| ۸۸۹    | ۱۳    | ما أيام النحر؟ ومتى ينتهي وقت ذبح الهدي في الحج؟              |
| ۸۹۰    | ۱٤    | مكان ذبح الهدي.                                               |
| ۸۹۲    | ١٥    | ما حكم ذبح الهدي وتركه وعدم الاستفادة منه؟                    |
|        | ١٦    | إذا بلغ الهدي محِلَّه، فذبحه وسُرق، أو هرب، فما الحكم؟        |

| الصفحة | رقمها | المــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | رحها  | 3                                                                     |
| ۸۹۳    | 1٧    | هل يجوز نقل لحوم الهدي إلى خارج الحرم، بعد ذبحه في الحرم؟             |
|        | ١٨    | الشرب من لبن الهدي الفاضل عن الهدي.                                   |
| ۸۹٤    | 19    | هل يجوز له ركوب البدن المُهدَاة؟                                      |
| 190    | ۲.    | إذا لم يجد المتمتع أو القارن هدياً، فما الحكم؟ وما المراد بعدم وجوده؟ |
| ۸۹٦    | 71    | أين يصوم الأيام العشرة؟                                               |
|        | 77    | هل يلزم في الصيام تتابع الأيام؟                                       |
| ۸۹۷    | 74    | متى يبدأ وقت صيام الأيام الثلاثة إذا لم يجد هدياً؟                    |
| 9      | 7 £   | إذا فاته صوم الثلاثة قبل يوم النحر فهل يصوم أيام التشريق، و متى       |
| ,<br>  |       | ينتهي وقت صيام الأيام الثلاثة؟                                        |
| 9.7    | 70    | إذا مضت أيام التشريق ولم يَصُمْ، فما الحكم؟                           |
| ۹٠٤    | 77    | متى يبدأ فاقد الهدي بصوم الأيام السبعة، ومتى ينتهي؟                   |
| 9.7    | 77    | إذا شَرَع في الصيام، ثم قَدِر على الهدي، فما الحكم؟                   |
| 9.4    | ۲۸    | إذا مات القادر على الهدي بعدما وجب عليه، فهل يُهدَى عنه أم يُطْعَم؟   |
|        | 79    | إذا مات المتمتع العاجز عن الصوم فهل يُهدَى عنه أم يُطْعَم؟            |
|        | ۳.    | هل دم التمتع والقران دم جبران، أم دم نسك ( شكران )؟                   |
| ۹۰۸    | ٣١    | هل يجب على المتمتع والقارن والمفرد هديٌٌ؟                             |
|        | ٣٢    | هل يسقط الهدي عن المتمتع إذا سافر بين العمرة والحج؟                   |
|        | 44    | ما كيفية سوق الهدي، ومن أين يشتريه؟                                   |
| 9.9    | ٣٤    | من أين يُساق الهدي؟                                                   |
|        | 40    | ما حكم تعريف الهدي؟                                                   |

| الصفحة | رقمها | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                         |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
| 91.    | ٣٦    | حكم إرسال الهدي وتقليده من البلد لغير الحاج والمعتمر، وهل      |
| 1,.    | 1 (   | يحُرُم عليه شيءٌ عند إرساله؟                                   |
| 911    | ۳۷    | من أراد النسك، ثم قلَّد الهدي هل يصير محرِّماً؟                |
| 417    | ٣٨    | إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما، فكم عليهما من دم؟             |
| 914    | 49    | الأضحية للحاج.                                                 |
| 918    | ٤٠    | حكم أكل صاحب الهدي من لحم الهدي المستحب، وهدي التمتع           |
|        |       | والقران.                                                       |
| 910    | ٤١    | من لم يكن معه قيمة الهدي فهل له أن يقترض؟                      |
|        | ٤٢    | من لم يكن معه قيمة الهدي فهل يسأل الناس؟ وإذا أُعطي هدياً هل   |
| 917    |       | يقبله؟                                                         |
|        | ٤٣    | إذا نسي أن يذبح الهدي، أو لم يعلم أن عليه هدياً ورجع إلى بلده. |
|        | ٤٤    | هل يُجُزئه إذا سلَّم الفقراء الهدي حيًّا؟                      |
| 917    | ٤٥    | معنى تقليد الهدي وإشعاره، وهل الغنم تقلَّد أم تُشعر، وحكم ذلك؟ |
| 314    | ٤٦    | الهدي على أهل مكة.                                             |
|        | ٤٧    | شرط وجوب الهدي على القارن.                                     |

## أحكام مسائل (الهدي)

| الحكم والبيان السدليل أو التعليسل ممن قسال بسه                                         | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الهدي: ما يُهدى للحرم من بهيمة الأنعام ليذبح بمكَّة تقرّباً إلى الله تعالى. والمراد    |         |
| هنا ما يُجزئ في الأضحية من الإبل والبقر والغنم. وذلك بالإجماع. إلا ما ورد              | ١       |
| عن ابن عمر الله في أن الهدي لا يُطلق إلا على الإبل والبقر(١).                          |         |
| أحدها: هديٌّ واجب. وهو نوعان:                                                          |         |
| ١ – واجب بالنذر.                                                                       |         |
| ٢- واجب بغير النذر، وهو قسمان:                                                         |         |
| أ- هدي منصوصٌ عليه. وهو: هدي التمتع والقران، ودم الإحصار، ودم جزاء                     |         |
| الصيد، ودم فدية الأذى.                                                                 |         |
| ب- هدي مسكوتٌ عنه، لكن العلماء قاسُوه على المنصوص. وهو: دم الفوات.                     | ۲       |
| الثاني: هدي تطوع (مستحب)، فيستحب لكل من قصد مكة حاجاً أو معتمراً أن                    |         |
| يُهدي إليها من بهيمة الأنعام، وينحره، ويفرِّقه. ويُستحب إرسال الهدي إلى مكة            |         |
| من بلده، حتى لو لم يقصد نسكاً؛ لفعله را الله عليه الله الله الله الله الله الله الله ا |         |
| والنبي ﷺ أهدى مائةً من الإبل في حجة الوداع، وأهدى عام الحديبية جملاً كان               |         |
| لأبي جهل، في أنفه بُرَةٌ (*) من فضة، وقيل: من ذهب، ليغيظ بذلك المشركين                 |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٨/ ٣٥٦)، بداية المجتهد (١/ ٤٨٧)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص٢٧)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ٣٦٧).

<sup>(\*)</sup> الْبُرَة: حَلْقَة تَجُعل في لحَم الأنف ورُبما كانت من شَعَر.. لأن أصلها بَرُوة مثل فَرُوة، وتجُمَع على بُرًى وبُرات وبُرِينَ بضم الباء. النهاية في غريب الأثر (١/ ٣١١).

| ممسن قسال بسه           | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيان               | المسألة |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------|
| (1.40 /                 | ٤ – وابن ماجه ، المناسك ،  | (أبوداود، المناسك ١/ ٥٠     |         |
| ، كما في حديث عائشة     | بي بكر ﷺ وهـو في المدينـة  | وأرْسل ﷺ بهدي له مع أ       |         |
| القلائد بيده ٢/ ١٨٣ _   | ري ، الحج ، باب من قلَّد   | ً - رضي الله عنها - (البخار |         |
| 7\ ٧٥٩، ٩٥٧)(١)         | باب بعث الهدي إلى الحرم    | ومسلم ، الحج ، باب استح     |         |
| ١. بالإجماع. إلا ما ورد | ١ - بالإجمــاع، وانظــر    | ١ ــ أن يحُرِم بالعمرة في   |         |
| عن طاووس.               | مبحث (وجوه الإحرام).       | أشهر الحج.                  |         |
| ٢_ الحنفية والمالكية.   | ۲- انظر مبحث (وجوه         | ٢_ أن لا يــسافر بــين      |         |
| واختيار: اللجنة الدائمة | الإحرام).                  | العمرة والحج إلى بلده،      |         |
| وابن باز وابن عثيمين.   | ۳ – لما روی سعید بسن       | فإن سافر إلى غير بلده،      |         |
| ٣_الجمهور، خلافاً       | المسيب قال: كان            | فــــلا ينقطـــع تمتعــــه. | ٣       |
| للحنفية.                | أصحاب رسول الله ﷺ          | ٣_ أن تكون العمرة           | ,       |
| ٤-بلاخلاف. إلاما        | يعتمــــرون في أشــــهر    | والحج في عامٍ واحد.         |         |
| ورد عن الحسن في         | الحج، فإذا لم يحجُّوا من   | ٤ ـ أن يحِـلٌ مـن إحـرام    |         |
| ذلك.                    | عامهم ذلك لم يُهدوا.       | العمرة قبل إحرامه           |         |
| ٥- بلا خلاف.            | (قال النووي: حسن رواه      | بالحج.                      |         |
| ٦- مــذهب الحنابلــة    | البيهقي بإسناد حسن)        | ٥أن لا يكــون مــن          |         |

<sup>(</sup>۱) ذكر الفقهاء هذه الأقسام مفرَّقة، ومن العلماء من جمعها ورتَّبها، انظر: المغني (٥/ ٣٣٤- ٤٠٥)، شرح العمدة (٣/ ٤٠٥ وما بعدها)، منسك الشنقيطي (٣/ ٧٠ وما بعدها). وانظر المسألة رقم (٣٦) من هذا المبحث.

| ممـــن قـــال بـــه                                                                         | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                         | الحكم والبيان                                                                                                       | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| وبعض الشافعية واختيار: ابسن عثيمين (١).                                                     | <ul> <li>٤- الإجماع.</li> <li>٥- لقول التعالى: ﴿ وَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ مَاضِرِي</li> <li>المَسَجِدِ الْحَرَامِ ﴾ البقرة:</li> <li>١٩٦ ، وللإجماع.</li> <li>٢- انظر مبحث (وجوه الإحرام).</li> </ul> |                                                                                                                     |         |
| الجمهور من الحنفية والسافعية والسنافعية والحنابلة. وخالف مالك وقال: لا يجزئ إلا البدنة (٢). | لقوله تعالى: ﴿وَيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللَّهِ فِيَ أَيْنَامِ مَعْلُومَنتِ عَلَى مَا رَدَقَهُم مِنْ بَهِ بَعَةِ الْأَنْعَامِ ﴾ الحسب : ٢٨ وقوله تعالى: ﴿تَنَيْبَةَ أَنْنَجَ الْأَية ﴾ الأنعام: ١٤٣                 | لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الأصناف الثمانية: الجمل والناقة، والبقرة والثور، والنَّعجة والكبش، والعنز والتيس. | ٤       |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۲/ ۵۲۳ وما بعدها)، بداية المجتهد (۱/ ۵۲۹ – ۷۰۰)، شرح العمدة (۳/ ۳۲۰ وما بعدها)، المبسوط (٤/ ۱۲۹)، المدونة (۱/ ۳۸۳)، المجموع (۷/ ۱۷۶ – ۱۷۸)، المبني (٥/ ۳۵۲ – ۳۵۰)، الفروع (٣/ ۲۳۳)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۸۹)، المنني (٥/ ۳۸۹)، الفروغ (٣/ ۲۳۳)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۸۹)، حاشية الروض (٣/ ٥٦٤)، منسك الشنقيطي (٣/ ۸٥ – ۹۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۵۰). وانظر مبحث (المسجد الحرام) في هذا الكتاب، وفيه: المراد بحاضري المسجد الحرام، والخلاف فيهم.

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٣٥٢ - ٣٥٦)، زاد المعاد (٢/ ٣١٣)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٩٨).

| ممـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                                                  | الــــــدليل أو التعليــــــل                                                                                                                                                                            | الحكم والبيان                                                                                                                                                                                             | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| والخلاف في الأفضل إنسما هــــو في                                                                                                                                                                    | لحديث أبي هريرة أن النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي المنابة، ثم راح، فكأنما قير بدنة إليخ).                                                                 | أفضله: سَبْع الشياة ثم<br>الإبل ثم البقر ثم الغنم<br>(الضأن ثم المعز) ثم<br>شبغ البدنية ثم شبغ<br>البقرة.                                                                                                 | ٥       |
| صحة اشتراك السبعة في البدنة والبقرة: قدول الجمهور. كالحنفية والشافعي وأحمد. وهو وطاء وطاووس وسفيان موي عن ابن عمر وأنس الشوري. واختيار: ابن قدامة والنووي وابن القيم والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. | حديث جابر (أمرنا رسول الله الله ان نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة ).  (أخرجه مسلم، كتاب الحج ، باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن والبدنة كل منهما عن مسبعة ٢/ ٩٥٥ رقم: | يصح اشتراك السبعة في البدنة والبقرة، وتجرئ البدنة والبقرة عن سبعة، سواء كان الهدي واجباً أم تطوعاً. بشرط أن ينوي الاشتراك قبل ذبحها. أما الشاة: فلا يجرئ الاشتراك أما الشاة: فلا يجرئ تجزئ إلاَّ عن واحد. | ٦       |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۲٤۱)، مراتب الإجماع لابن حزم (ص۸۰)، المغني (٥/ ٤٥٦)، الشرح الممتع (٧/ ٤٢٤).

| ممسن قسال بسنه           | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان | المسألة |
|--------------------------|------------------------------|---------------|---------|
| الاشتراك في هدي          |                              |               |         |
| التطوع فقط. وعن          |                              |               |         |
| مالك: لا يجوز مطلقاً.    |                              |               |         |
| وإجزاء البدنة والبقرة    |                              |               |         |
| عن سبعة: قول             |                              |               |         |
| الـشافعي وأحمــد في      |                              |               |         |
| المشهور عنه. واختيار:    |                              |               |         |
| اللجنة الدائمة وابن بـاز |                              |               |         |
| وابن عثيمين.             |                              |               |         |
| وفي إحدى السروايتين عـن  |                              |               |         |
| سعيد بن المسيب قال:      |                              |               |         |
| تُجزئ البدنة والبقرة عن  |                              | ·             |         |
| عشرة. وبه قال: إسحاق     |                              |               |         |
| ابن راهویه وابن خزیمة    |                              |               |         |
| من الشافعية.             |                              |               |         |
| وعدم الاشتراك في         |                              |               |         |
| الشاة: بالإجماع (١١).    |                              |               |         |

<sup>(</sup>۱) الكافي لابن عبد البر (۱/ ٤٠٤)، المجموع (٧/ ١٨٤)، المغني (٥/ ٥٥٩)، معالم السنن (٤/ ٢٤٣)، راد (٤/ ٢٤٣)، مسلم بسرح النووي (٨/ ٤١٢ – ٩/ ٧٧)، إعلام الموقعين (٤/ ٢٤٣)، زاد المعاد (٢/ ٢٦٥)، وفيه الإجابة عن ظاهر التعارض في أحاديث الاشتراك بالعشرة والسبعة،

| ممـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                                                                 | الـــــدليل أو التعليــــــل                                       | الحكم والبيان                                                                                                                                  | المسألة  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الجمهور. كالشافعية والحنابلة. واختيار: ابن قدامه والنسووي والشنقيطي وابن عثيمين. وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين، ولا يجوز إن كانوا متطوعين، ولا مفترضين. اه. واشترط أبو حنيفة: أن يكونوا كلهم متقرّبين بالهدي(١). | حديث جابر ﴿ بألفاظه المتعدِّدة.                                    | لا يُ شترط، ف سواء كان<br>الهدي تطوعاً أم واجباً،<br>وسواء كانوا كلهم<br>متقرِّبين بذلك أم كان<br>بعضهم يُريد التقرُّب،<br>وبعضهم يُريد اللحم. | <b>v</b> |
| بلا خلاف <sup>(۲)</sup> .                                                                                                                                                                                           | لقوله إلى الرِّقاب . وقد قيل الله الله الله الله الله الله الله ال | أفضله: ما كان أغلى ثمناً.                                                                                                                      | ٨        |

فتح الباري (٣/ ٥٣٤ - ٦٢٤ - ٦٢٥)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٠٦ - ١٠٨)، فتاوى اللجنة الدائمة (١٠١ / ٣٧٨)، التحقيق والإيضاح (ص ٤٤)، الشرح الممتع (٧/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>۱) الكافي لابن عبد البر (۱/ ٤٠٤)، المجموع (٨/ ٤٢٢)، المغني (٥/ ٣٥٢ – ٤٥٩)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٤١٢) (٩/ ٧٣)، فتح الباري (٣/ ٥٣٤ - ٦٢٤)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٠٨ - ١١٠)، الشرح الممتع (٧/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد (١/ ٦٤١)، مواهب الجليل (٣/ ٦٠-٦١).

| ممـــن قـــال بــــه        | الــــدليل أو التعليـــــل    | الحكم والبيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المسألة |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                             | وأنفــسها عنــد أهلهـــا )    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                             | (أخرجه البخاري: ٢٣٣٤)         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| . و في المعز: سنة. و في     | ماً. وهو في الضأن: ستة أشهر   | ١ - بلوغ السن المُعتبر شرع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ون من بهيمة الأنعام.        | <u>.:</u> خمس سنين. ٢- أن يك  | البقـر: سـنتان. و في الإبــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| أضحية. والعيوب هي:          | بوب التي لا تُجزئ معها الا    | ٣- أن يكون سليماً من العب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵       |
| البيِّن ضلعها، والهزيلة     | يضة البيِّن مرضها، والعرجاء   | العوراء البيّن عورها، والمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | `       |
| نحر وثلاثة أيام بعده).      | في زمن الذبح. وهـو (يـوم ال   | التي لا تُنْقي. ٤- أن يكون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| ,                           | ج. وهو الحرم <sup>(١)</sup> . | ٥ - أن يكون في مكان الذب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| المصحَّح عند المالكية،      |                               | وقــت وجوبــه: طلــوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| والمذهب عند الحنابلة،       |                               | الفجريوم النحر. وقبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| واختيار: ابسن إبسراهيم      |                               | الماجريوم المحرر وطبل الله الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الماد الم | ,       |
| والجاسر وابن عثيمين.        |                               | في وجوده معه من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| أما عند أبي حنيفة           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| والـــــشافعي وداود         | لأنه وقت ذبحه، فكان           | عدمه. وتظهر ثمرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠      |
| وروايــة عــن أحمــد.       | وقت وجوبه.                    | الخلاف في مسائل منها:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |
| واختـــاره: ابـــن قدامـــة |                               | لومات المحُرِم بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| والنـــووي. فوقـــِت        |                               | سبب الوجوب، فهل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| الوجـوب: هـو وقـت           |                               | يخُرج الهدي من تركته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| الإحرام بالحج.              |                               | بعدموته؟ ويتعيِّن بــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |

<sup>(1)</sup> المغني (٥/ ٩٥٩ – ٢٦٤)، الشرح الممتع (4/ 101).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الــــدليل أو التعليـــــل                       | العكم والبيان               | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| و في المــسألة جملــةً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  | وقت ثبوت العذر المُجيز      |         |
| خمسة أقوال (١).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  | للانتقال إلى الصوم          |         |
| وقت الفضيلة: قسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | وقت الفضيلة: لفعله ﷺ؛                            |                             |         |
| الجمهور وأكثر الفقهاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ولأنه أسرع إلى القربة.                           | وقــت الفــضيلة: اليــوم    |         |
| أما وقت الجواز، وعدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ووقت الجواز: لقوله                               | الأول بعد خُطبة العيد،      |         |
| جوازه قبل يوم النحر:<br>فهذا عند مالك وأبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تعالى: ﴿وَلَا غَلِقُواْ رُءُوسَكُمْ              | وبعد رمي جمرة العقبة        |         |
| مهددا عسد ماسك وابي حيف المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المناف | حَنَّى بَبُلِغَ الْهَدَىُ مَحِلَّهُ. ﴾ المقــرة: | أفضل، ثم اليوم الثاني،      |         |
| ومذهب الشافعية ورواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 197                                              | ثم الثالث.                  |         |
| عن أحمد نسبها القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولحديث جابر ۿ.                                   | ووقت الجواز: يبدأ بعد       | 11      |
| إلى المذهب. واختيار:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولو جاز تقديمه عن يوم                            | الفراغ من صلاة العيد، أو    |         |
| ابن قدامة وابن تيمية وابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | العيد لفعله ﷺ، ولكنه                             | قَدْرِها: عند من لم يُصلِّ، |         |
| القيم والشنقيطي وابن باز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قال: (لا أحِلَّ حتى                              | ولا يجوز قبل يوم العيد.     |         |
| وابن عثيمين.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أنحر) ولا نحر إلا يـوم                           | وفي العمرة: يذبحه من        |         |
| أما عند عطاء ووجه عند<br>الشافعية ورواية ضعيفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | العيد.                                           | حين وصوله.                  |         |
| عن أحمد: فيجوز قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وقياساً على الأضحية.                             |                             |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع السينائع (۱/ ۱۷۶)، مواهب الجليل (۳/ ٢٠- ٦١)، بداية المجتهد (۱/ ٣٧٨)، المجموع (٧/ ١٨٣- ١٨٤)، المغني (٥/ ٣٥٨- ٣٥٩)، الفروع (٣/ ٣١٨)، فتاوى ابن إبراهيم (٥/ ٢٢٩)، مفيد الأنام (١/ ١١٣)، منسك الشنقيطي (٣/ ١١٦- ١٢٧)، الشرح الممتع (٧/ ٢٧٦)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٤١٥).

| ممـــن قـــال بــــه    | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان | المسألة |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| يوم النحر بعد الإحرام   | ولا يلزم من دخول وقت          |               |         |
| بالحج. وحكى القرطبي     | الوجوب جواز الذبح .           |               |         |
| الإجماع على أنه لا يجوز | ٠                             |               |         |
| النحر قبل الفجر من يوم  | <u> </u>                      |               |         |
| النحر. قال: وكذلك       |                               |               |         |
| الأضحية لا تجوز قبــل   |                               |               |         |
| الفجر، فإذا طلع الفجر   |                               |               |         |
| حلَّ النحر بمني، وليس   |                               |               |         |
| عليهم انتظار نحر        |                               |               |         |
| إمامهم، بخسلاف          |                               |               |         |
| الأضـــحية في ســاثر    |                               |               |         |
| البلاد.اهـ              |                               |               |         |
| و في أول وقــت ذبــح    | ,                             |               |         |
| الهدي جملةً: سبعة       |                               |               |         |
| أقوال <sup>(۱)</sup> .  |                               |               |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۱/ ۱۷۶)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹۳)(۲۲/۲۲)، شرح العمدة (۳/ ۳۳۱)، الهداية (۱/ ۹۰)، الفروع (۳/ ۳۱۸)، المبسوط (۶/ ۲۵۱)، المدونة (۲/ ٤٨٧)، المجموع (۷/ ۳۸۳ – ۱۸۲) (۸/ ۱۹۰)، المغني (٥/ ۳۵۳ – ۳۲۰)، زاد المعاد (۲/ ۳۱۲)، منسك الشنقيطي (۳/ ۱۸۰ – ۱۲۷ – ۱۵۰)، مجموع فتاوى ابن باز (٥/ ۱۹٤)، مناسك الحج والعمرة لابن عثيمين (ص ۳۱)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۳۵۲ – ۵۷۰ – ۵۹۵).

| ممـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الـــــدليل أو التعليــــــل                                                    | الحكم والبيان                                                                                        | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الجواز مع عدم الكراهة وول: بعض الحنابلة. وهو ظاهر كلام ابن حزم. واختيار: ابن عثيمين. وقال ابن عثيمين. وقال ابن عثيمين الأضحية فيكره من هذه الناحية، لا من كونه ذبحاً والجواز مع الكراهة قول: في الليل.اه والسخاق وأبي شور، وأبي شور، وأبي شور، وروية عن مالك وأشهب ورقعب مالك، ورواية عن نحوه. وظاهر كلام أحمد، وظاهر كلام ذبح النسك في الليل لا الخرقي من الحنابلة: أن أجوز، فإن ذبحه ليلاً لم يجوز، فإن ذبحه ليلاً لم يجوز، فإن ذبحه ليلاً لم يجوز، وتصير شاته شاة يجرئ وتصير شاته شاة لحسم لا نسسك. قال | النصوص الدالة على الذبح في أيام التشريق، والأيام تُطلق لغة على ما يشمل الليالي. | يجوز ذبح النسك ليلاً ونهاراً، ولا يُكره في أيام الذبح، ما عدا آخريوم من أيام التشريق، فيمتد لله فقط. | 17      |

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                | الـــــدليل أو التعليــــــل                                                                                                                                                                                                            | الحكم والبيان                                                                                    | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| القرطبي: وعليه جمهور<br>أصحاب مالك<br>وأصحاب الرأي(١).                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                  |         |
| رُوي عن علي وابن عباس وابن عمر الهو وهو قول وابن عمر الهو وهو قول الحسن وعطاء والأوزاعي والمسافعي وابن المنذر المالكية ومذهب الشافعية ورواية عن أحمد. وهو وابن النووي وابن تيمية والسنقيطي وابن باز وابن وعند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشوري أنها وأحمد والشوري أنها ولايومان | لقوله تعالى: ﴿وَيَذَكُرُواْ اَسْمَ اللّهِ فِي آَيَامِ مَعْلُومَنيْ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَني الحج: ٢٨ والأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. ولأن اليوم الثالث وقت يُرمي فيه كالأولين، فيكون وقتاً للذبح. | أيام الذبح أربعة: يوم النحر وثلاثة أيام بعده. وينتهي وقست الذبح بغروب الشمس من آخر أيام التشريق. | 17      |

<sup>(</sup>۱) الكافي لابن عبد البر (۱/ ٤٢٣)، بداية المجتهد (۱/ ٤٣٧)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹۱)، الفروع (۳/ ۶۵۱)، المغني (٥/ ۳۰۱)، المجموع (٨/ ٣٩١)، المحلى (٧/ ٣٧٩)، منسك الشنقيطي (٣/ ٨- ٨١)، الشرح الممتع (٧/ ٥٠٣)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٥٠٩).

| ممـــن قــــال بــــه                       | الــــدليل أو التعليـــــل      | العحكم والبيان          | المسألة |
|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------|
| بعده ، وهو مرويٌّ عن أبي                    |                                 |                         |         |
| هريرة وأنس بن مالك.                         | ·                               |                         |         |
| وفي المـــــــألة: خمـــــــة               |                                 |                         |         |
| أقوال (١) .                                 |                                 |                         |         |
| يصح الذبح بمني ومكة:                        | السنة: لفعله ﷺ.                 | السنة: الذبح في منى،    |         |
| بالإجماع.                                   | وكونه في الحرم، لقوله           | ويجوز في الحرم كله،     |         |
| ويصح في بقية الحرم، ولو خارج مكة: عند أبي   | تعـــــالى: ﴿ هَدَّيًّا بَالِغَ | ســواء داخــل مكـــة أم | ١٤      |
| وتو خارج محه. عند ابي حنيفة والشافعي وأحمد. | ٱلكَمَّبَةِ ﴾ المائدة: ٩٥       | خارجها. وأجمع العلماء   |         |
| واختـاره: النــووي وابــن                   | ولقوله ﷺ: (كل فِجاج"            | على أنه لا يجوز نحر     |         |

<sup>(</sup>۱) المعني (٥/ ٣٠٠)، المجموع (٨/ ١٩٠-٣٨٠)، مناسك النووي (ص (7.7))، الكافي لابن عبد البر (١/ (7.7))، بداية المجتهد (١/ (7.7))، المبسوط (٩/ (7.7))، الفروع ((7.7))، المحلى ((7.7))، الجامع لأحكام القرآن ((7.7) (7.2))، الاختيارات الفقهية لابن تيمية ((7.7))، زاد المعاد ((7.7))، المختارات الجلية ((7.7))، منسك الشنقيطي ((7.7))، فتاوى ابن باز ((7.7))، الشرح الممتع ((7.7))، معرفة أوقات العبادات ((7.7)).

<sup>(\*)</sup> الفَحُّ: الطريق الواسع بين جَبَلين، وقيل في جبَل أو في قُبُلِ جَبَل، وهو أوسع من الشَّعْبِ .. وقال ثعلب هو ما انخفض من الطرُق، وجمعه فِجاج وأَفِجَّةٌ، الأَخِيرة نادرة. قال جندل ابن المثنى الحارِثي يجَئْنَ من أفِجَةٍ مَناهِجٍ، وقوله تعالى: (من كل فَجُّ عَمِيق) قال أبو الهيثم: الفَجُّ الطريق الواسع في الجبَل وكل طريق بَعُد فهو فَجُّ، ويُقال: افْتَجَ فلان افْتِجاجاً إذا سلك الفِجاج، وفي حديث الحجّ: وكل فِجاجِ مكَّة مَنْحَرٌ. هو جمع فَجٌ وهو الطريق الواسع .. إلخ. لسان العرب ( فجج).

| ممـــن قـــال بـــه        | الــــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان           | المسألة |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------|
| قدامة والشنقيطي واللجنة    | مكة طريــــقٌ ومنحـــر ).     | الهدي في الكعبة، ولا    |         |
| الدائمة وابن باز وابن      | (أبــوداود، المناســك:        | في المسجد الحرام. أما   |         |
| عثيمين.                    | ١/ ٤٤٩ – وابسن ماجمه،         | قوله تعالى:( هدياً بالغ |         |
| وعند ابن عثيمين: إذا ذبح   | المناسك: ٢/ ١٠١٣،             | الكعبة). فالمراد: النحر |         |
| الحاجُ هديه في غير         | وصحَّحه الألباني كما في       | بالحرم. وإن ذبحه خارج   |         |
| الحرم جاهلاً، فلا يُعيده؛  | السلسلة الصحيحة:              | الحرم كعرفة، لم يجُزئه  |         |
| لعدم الدليل الصَّريح.      | .(09٧/0                       | حتى لـو وزَّع اللحـم    | ,       |
| واستحبَّ الــشافعي         | •                             | داخل الحرم، ويلزمه      |         |
| وأصحابه الذبح بمنى         |                               | إ قضاؤه.                |         |
| في حق الحاج، وعند          |                               |                         |         |
| المــــروة في حـــــق      |                               |                         |         |
| المعتمر؛ لأنهما محَلُّ ا   |                               |                         |         |
| تحلُّلهـما. وكـان ابـن     |                               |                         |         |
| عمر يفعله، واختاره:        |                               |                         |         |
| القرطبي وابن القيم.        |                               |                         |         |
| أما مالك: فخصَّه بمكة (١). |                               |                         |         |

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد (۱/ ۱۶۶)، الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ۲۲)، المجموع (۷/ ۰۰۰) (۱/ ۱۹۰)، المخموع (۷/ ۰۰۰) (۱۸ / ۱۹۰)، المغني (۵/ ۲۶۳–۳۰۲)، زاد المعاد (۲/ ۳۱۵–۳۱۲)، منسك الشنقيطي (۳/ ۱۹۸)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۸۰)، فتاوى ابن باز (۱/ ۱۹۷)، الشرح الممتع (۷/ ۲۰۱)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۲۲۵).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                  | الــــــدليل أو التعليــــــل                                                                                                                                                          | الحكم والبيان                                                                           | السألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| الشافعي في الجديد.<br>واختيار: الشنقيطي<br>وابسن بساز وابسن<br>عثيمين(١).                                                                                                                                                                                                      | قال تعالى: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَالْمَعُوا مِنْهَا وَالْمَعُوا مِنْهَا وَالْمَعِمُوا الْمَآلِسَ الْفَقِيرَ ﴾ الحج: ٢٨ ولا يُمكنه إطعام أحد ممن أمره الله بإطعامهم إلا بإيصال ذلك إليهم. | لا يجوز، ولا يجزئه، بل يجب على صاحب الهدي إيصال اللحم إلى الفقراء، ولو كان ذلك بالأجرة. | ١٥     |
| الحنفية وأحمد والثوري وابن القاسم صاحب ماليك. واختساره: ابن قدامة. أما عند الشافعي: فعليه الإعسادة. واختساره: الشنقيطي. الشنقيطي. كان هذا الهدي واجباً أو قران) لزمه البدل، أو قران) لزمه البدل، وإن لم يكسن واجباً وإن لم يكسن واجباً (هدي تطوع) فإن فرّط (هدي تطوع) فإن فرّط | a la cal llasta iv                                                                                                                                                                     | لا شيء عليه، ويجُزئه.                                                                   | 17     |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۳۸۱)، منسك السنقيطي (۳/ ١٦٠-١٦١)، فتاوى ابين باز (۱/ ١٩٦)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۲۰۹).

| ورد أن الصحابة الله نقلوا للم يضمن، وإن لم يضرن الم يضمن، وإن لم يضرن الم يضمن (۱).  يجوز نقل لحوم هدي المدينة، كما في حديث السعودية برقم: (۷۷) التمتع والقران فقط بعد المدينة، كما في حديث التمتع والقران فقط بعد الكرم. أما جزاء الصيد أو الفدية المنزط المناخرية المنزط النبي المنزلة الأذى أو لارتكاب النبي النبي الفقال: (كلوا في الهدي أن يتصدق النبي النبي المنزلة الأذى أو لارتكاب النبي الفقال: (كلوا في الهدي أن يتصدق وتزودوا، فأكلنا وتزودنا) منه على مساكين الحرم. وعدا النبوع لا يجوز نقل الموام الهدي المنزلة النبوع لا يجوز نقل المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنزلة المنز | ممـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                      | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                             | الحكم والبيان                                                                                                                   | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| من لحوم هداياهم إلى كبار العلاماء في يجوز نقل لحوم هدي المدينة، كما في حديث التمتع والقران فقط بعد في الحرم. أما جزاء الصيد أو الفدية أكل من لحوم بُدُننا فوق ابن عثيمين، لكنه اشترط أما جزاء الصيد أو الفدية النبي شقال: (كلوا البناع الأذى أو لارتكاب النبي شقال: (كلوا في الهدي أن يتصدق محظور أو ترك واجب فهذا النوع لا يجوز نقل (رواه البخاري: ١٦٠٤) وجواز نقل لحوم الهدي فهذا النوع لا يجوز نقل كلها لفقراء الحرم. وعدم جواز البقية: لأنها كلها لفقراء الحرم. الشافعية في المشهور يجوز شرب ما لا يضر لأن ما فضل عن ولدها لا الشافعية في المشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لم يضمن (۱)                                                                                                                                                              | مدد أن الصحابة كم نقلم ا                                                                                                                               |                                                                                                                                 |         |
| كلها لفقراء الحرمأيضاً - (٢).  يجوز شرب ما لا يضر لأن ما فضل عن ولدها لا الشافعية في المشهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كبار العلاماء في السعودية برقم: (۷۷) وتالسعودية برقم: (۷۷) / ۱۰ / ۲۱ هـ، وهو اختيار: ابن عثيمين، لكنه اشترط في الهدي أن يتصدق منه على مساكين الحرم. وجواز نقل لحوم الهدي | من لحوم هدایاهم إلی المدینة، کما فی حدیث جابر شخ قال: (کنا لا ناکل من لحوم بُدْننا فوق ثلاثة منی، فرخص لنا النبي شخفال: (کلوا وتزودوا، فأکلنا وتزودنا) | التمتع والقران فقط بعد ذبحه في الحرم. أما جزاء الصيد أو الفدية لإزالة الأذى أو لارتكاب محظور أو ترك واجب فهذا النوع لا يجوز نقل | \\      |
| ولدها. فإن شرب ما يضر ولدها.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الشافعية في المشهور<br>عندهم والحنابلة.                                                                                                                                  | كلها لفقراء الحرم.                                                                                                                                     | يجوز شرب ما لا يضر<br>بالأم، وما فَـضُل عـن                                                                                     | ١٨      |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٥٠١)، المغني (٥/ ٤٣٥)، الإنصاف (٤/ ٩٣)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢١٩)، الشرح الممتع (٧/ ٥١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٨٣) ، الشرح الممتع (٧/ ٢٠٣) ، توضيح الأحكام (٤/ ٢٠ - ٩٣).

| ممسن قسال بسه                           | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان           | المسألة |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|
| والشنقيطي.                              |                              | بالأم، أو ما لم يفضل عن | -       |
| وذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                              | الولد: ضمنه.            |         |
| والمالكية، والشافعية                    |                              |                         |         |
| في وجه ضعيف: إلى                        |                              |                         |         |
| أنه لا يــشرب وإن                       |                              |                         |         |
| فَضُلْ (۱).                             |                              |                         | .,      |
| إن اضطر للركوب جاز                      |                              |                         |         |
| له ركوبها: بالإجماع.                    | لقولـــهﷺ: (اركبهـــا        |                         |         |
| وعدم جواز ركوبها عند                    | بالمعروف إذا أُلجئت          | إن اضــطر لركوبهـــا في |         |
| عدم الضرورة قول: أبي                    | إليها حتى تجد ظهراً)         | الطريق ركبها. وإن لم    |         |
| حنيفة والشافعي وابن                     | ر أخرجه مسلم في الحج         | يفطر فيَحْرُم عليه      | 19      |
| المنذر ورواية عن                        | (۳۷۵–۳۷۱) وغیره)             | ركوبها.                 |         |
| مالك وهو الصحيح من                      | ولم يستفصل: هل الهدي         | ولا فسرق بسين الهسدي    |         |
| مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | من الواجب أو غيره.           | الواجب وغيره في هذا.    | 1       |
| واختيار: ابن قدامـــة                   | J. J J .                     | ·                       |         |
| والشنقيطي.                              | }                            |                         |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (٨/ ٣٦٦ – ٣٦٨)، المغني (٥/ ٤٤٢)، الإنصاف (٤/ ٩١)، الهداية للمرغياني (١/ ١٨٧)، مواهب الجليل (٣/ ١٩٤)، الاستذكار (٤/ ٢٤١)، فتح الباري (٣/ ٧٢٨)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢١٣).

| مبــــن قــــال بــــه | الـــــدليل أو التعليــــــل       | الحكم والبيان              | المسألة |
|------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------|
| وخالف مالك وإسحاق      |                                    |                            |         |
| وأهل الظاهر فقالوا     |                                    |                            |         |
| بجــوازه مــن ضرورة    |                                    |                            |         |
| ومن غير ضرورة، وهي     |                                    |                            |         |
| رواية عن أحمد، وبه     |                                    |                            |         |
| قال عروة بن الزبير.    |                                    |                            |         |
| وذهب إسحاق وأهل        |                                    | -                          |         |
| الظاهر وهيي رواية عن   |                                    |                            |         |
| أحمد إلى: وجروب        |                                    | :                          |         |
| الركوب(١).             |                                    |                            |         |
| الانتقال للصوم: بلا    |                                    | ينتقل إلى الصوم عشرة       |         |
| خلاف.                  |                                    | أيام: ثلاثة في الحج،       |         |
| ولوكان غنياً في بلده:  | قال تعالى: ﴿ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ    | وسبعة إذا رجع إلى أهله     |         |
| عند الحنابلة واختيار:  |                                    | حتى لــوكــان غنيــــاً في | ۲٠      |
| ابن قدامة والشنقيطي.   | أَيَامٍ فِي لَغْيَجٌ ﴾ البقرة: ١٩٦ | بلده. قال النووي:          |         |
| وعند ابن عثيمين: إذا   |                                    | والمراد لم يجده هناك إما   |         |
| لم يجد الهدي ولم       |                                    | لعدم الهدي، وإما لعدم      |         |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ٢٤٥)، الجامع لأحكام القرآن (۱۲/ ٥٦)، المجموع (٨/ ٣٦٥– ٣٦٨)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٤٠٤)، المغني (٥/ ٤٤٢)، الهداية للمرغياني (١/ ١٨٧)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢١٠– ٢١٣).

| ممــــن قــــال بــــه    | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان               | السألة |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|
| يستطع الصيام سقط          |                              | ثمنه، وإما لكونه يُباع      |        |
| عنه(۱).                   |                              | بأكثر من ثمن المثل، وإما    |        |
|                           |                              | لكونه موجوداً لكن لا        |        |
|                           |                              | يبيعه صاحبه. اه.            |        |
| بالإجماع <sup>(۲)</sup> . | لأنه لا منفعة في ذلك لا      | يصومها في أي مكان           | 71     |
| بالرِجماع .               | لأهل الحرم ولا لأهل مكة.     | شاء.                        | , ,    |
| الجمهـور، واختيـار:       | ,                            |                             |        |
| اللجنة الدائمة وابن باز   |                              | ,                           |        |
| وابن عثيمين.              |                              |                             |        |
| بل قال بعض العلماء        | لعدم الدليل عملي             | لا يلـــزم التتـــابع لا في | . 77   |
| كابن قدامة: لا نعلم فيه   | اشتراطه.                     | الثلاثة ولا في السبعة.      | , ,    |
| مخالفً. إلاَّ أن ابن      | 2 1<br>2 1<br>1              |                             | -      |
| عثيمين قال: ما لم         | ,                            |                             |        |
| یکن تتابعها من ضرورة      |                              |                             |        |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٦٠)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٦٠)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٦٢ - ١٦٢)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) بدائع الصنائع (۲/ ۱۲٪)، المدونة (۱/ ٤٥٠)، المجموع (۷/ ٥٠٠)، المغني (٥/ ٤٥٠) و (۲) بداية (۵/ ٤٥٠)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۸۳)، المحلى (۷/ ۲۱۳)، القرى (ص ٥٦٠)، بداية المجتهد (۱/ ٦٤٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۲۱۲).

| محسن قسال بسه              | الــــــدليل أو التعليــــــل                                                       | الحكم والبيان            | المسألة |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| صومها في الحج،             |                                                                                     |                          |         |
| وذلك إذا صامها في          |                                                                                     |                          |         |
| أيام التشريق فهنا لا بُدَّ |                                                                                     |                          |         |
| أن تكون متتابعة.اهـ        |                                                                                     |                          |         |
| وقال بعض المالكية          | •                                                                                   |                          |         |
| وبعض الشافعية: يجب         |                                                                                     |                          |         |
| التتابع (۱).               |                                                                                     |                          |         |
| هذا مذهب أبي حنيفة،        | لظاهر قوله تعالى: ﴿فَنَنَ لَمْ                                                      | يجوز أن يبدأ بصيامها بعد |         |
| والمصحّع عند               | يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ                                     |                          |         |
| الحنابلة. وهـو اختيـار:    | يَجِد قصِيام مُلتَّةُ إيَّامٍ فِي الْحَجِ<br>وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ ﴾ البقررة: | ويُستحب أن يبدأ بها من   |         |
| ابن قدامة وابن تيمية       | وسبعداد رجعتم البقسره.                                                              | اليوم السادس من ذي       |         |
| والسعدي وابن باز وابن      | _                                                                                   | ,                        | 74      |
| عثيمين.                    | العمرة في الحج).<br>ولأنسه ﷺ وقسف بعرفسة                                            |                          |         |
| وذهب بعض العلماء           |                                                                                     | الحرف يوم المروية.       |         |
| إلى اشتراط إحرامه          | مفط_راً. (أخرجـــه                                                                  |                          |         |
| بالحج: وهو مرويٌّ عن       | البخاري، كتاب الصوم،                                                                |                          |         |
| ابن عمر وعائشة الله        | باب صوم يـوم عرفـة                                                                  |                          |         |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٣٦٣)، المجموع (٧/ ١٨٩)، منسك الشنقيطي (٣/ ٦٣ ١)، فتاوى اللجنة الدائمة (١ / ٣٨٨)، التحقيق والإيضاح (ص٥٥)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٩)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٥٦٧).

| ممــــن قـــال بــــه                   | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان | المسألة |
|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------|
| وطاووس والشعبي                          | (754/7                      |               |         |
| وعطاء والحسسن                           |                             |               |         |
| البـصري وسـعيد بـن                      |                             |               |         |
| جبير ومجاهد والنخعي                     |                             |               |         |
| وعلقمة وعمروبن                          |                             |               |         |
| دينار وهو قول إسحاق                     |                             |               |         |
| وابن المنذر وبعض                        |                             |               |         |
| الحنفيـــة ومالـــك                     |                             |               |         |
| والـــشافعي وأكثـــر                    |                             |               |         |
| المشافعية وروايمة عن                    |                             |               |         |
| أحمد. واختاره: ابن                      |                             |               |         |
| دقيق العيد والنووي                      |                             |               | ,       |
| وابن جرير وابن حزم                      |                             |               |         |
| والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                             |               |         |
| واستحباب صيامها من                      |                             |               |         |
| اليوم السادس: مرويٌ                     |                             |               |         |
| عن ابن عمر وعائشة                       |                             |               |         |
| والشافعي ورواية عن                      |                             |               |         |
| مالك والمندهب عند                       |                             |               | ,       |
| الـشافعية وروايــة عــن                 |                             |               |         |

| ممــــن قــــال بــــه                 | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان | المسألة      |
|----------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| أحمد. واختيار: ابن باز.                |                             |               |              |
| والقول الثاني: أن                      |                             |               |              |
| استحباب صيامها يبدأ                    |                             |               |              |
| من اليوم السابع. وهو                   |                             |               |              |
| مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                             |               |              |
| ورواية عن مالك                         |                             |               |              |
| والمشهور عند                           |                             |               |              |
| الحنابلة. وبعة قال:                    |                             |               |              |
| طاووس ومرويٌ عن                        |                             |               |              |
| الـــشعبي وعطـاء                       |                             |               |              |
| والحسس البصري                          | ·                           |               |              |
| وسعيد بن جبير                          |                             |               |              |
| ومجاهـــد والنخعـــي                   |                             |               |              |
| وعلقمة وعمرو بن دينار.                 |                             |               |              |
| واختاره: ابن قدامة وابن                |                             |               |              |
| تيمية والسعدي.                         |                             |               |              |
| وقـــال الثـــوري                      |                             |               | <u> </u><br> |
| والأوزاعي: يصومها                      |                             |               |              |
| من أول أيام العشر،                     |                             |               |              |
| وبه قال عطاء.                          |                             |               |              |

| ممـــن قـــال بــــه                   | الــــدليل أو التعليـــــل  | الحكم والبيان                       | المسألة |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| وقال عروة: يصومها ما                   |                             |                                     |         |
| دام بمكة في أيام منى،                  |                             | ·                                   |         |
| وقالم أيضاً مالك                       |                             |                                     |         |
| وجماعــة من أهــــــل                  |                             |                                     |         |
| المدينة (١).                           |                             |                                     |         |
| ابن عمر وعائشة وعروة                   | عن عروة عن عائشة،           |                                     | ,       |
| وعبيد بسن عمسير                        | وعن سالم عن ابن عمر         | يجموز أن يمصوم أيمام                |         |
| والزهري والأوزاعي                      | الله يُرخُّص في 🕏 🕳         | ا يعبدور ان يسطموم ايسم<br>التشريق. |         |
| وإســـحاق ومالـــك                     | أيام التشريق أن يُصمَّن إلا |                                     |         |
| والـشافعي في القــديم                  | لمن لم يجد الهدي.           | وينتهـي صــومها بغــروب             | 12      |
| ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وهـذاك حكـم الرفع.          | الـشمس آخـر أيـام                   |         |
| واختماره: ابسن قدامـــة                | ( البخــــاري ١٩٩٧ –        | التشريق.                            |         |
| والقرطبي والنسووي                      | . (1991)                    |                                     |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع السصنائع (۲/ ۱۷۳)، المبسوط (٤/ ٣٢)، مواهب الجليل (٣/ ٢٠)، المدونة (٢/ ١٤٥)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٥٠ ـ ٣٨٢)، المجموع (٧/ ١٧٨ - ١٨٦)، المغني (٥/ ٣٦١)، المبدع (٣/ ١٨٦)، المحلى (٧/ ١٩٠)، تفسير الطبري (٢/ ٢٥٠ - ٢٥٢)، المجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٦)، شرح العمدة (٣/ ٣٣٥ - ٤٨٣)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢/ ٣٤٨)، فتح الباري (٣/ ٩١١)، الروض المربع (٥/ ٢٤٨)، حاشية الروض (٤/ ٢٢٦)، تفسير السعدي (ص ٩١)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٧٨)، التحقيق والإيضاح (ص ٥٧)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٨)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٥٥٣).

| ممسن قسال بسه            | السدليل أو التعليسل | الحكم والبيان | المسألة |
|--------------------------|---------------------|---------------|---------|
| والجاسر وابن باز وابن    |                     |               |         |
| عثيمين.                  |                     |               |         |
| ومن العلماء من قال: لا   |                     |               |         |
| يجــوز صــيام أيـــام    |                     |               |         |
| التشريق، وأن صومها       |                     |               |         |
| ينتهي بغروب الشمس        |                     |               |         |
| من يوم عرفة: وهو         |                     |               |         |
| مذهب الحنفية وبعض        | ·                   |               | •       |
| المالكيـة، والجديــد     |                     |               |         |
| للشافعي، وهي الرواية     |                     |               |         |
| التي رجع إليها الإمام    |                     |               |         |
| أحمد. ورُوي نحوه عن      | ·                   |               |         |
| علي والحسن وعطاء،        |                     |               |         |
| وهو قول ابن المنذر.      |                     |               |         |
| واختاره: ابـن حـزم، وهـو |                     | ·             |         |
| ظاهر كلام الشنقيطي.      |                     |               |         |
| فيصومها بعد أيام         |                     |               |         |
| التشريق (قضاءً).         |                     |               |         |
| ورُوي عن ابن عباس        |                     | ·             |         |
| وسعيد بــن جبــير        |                     |               |         |
| وطاووس ومجاهد،           |                     |               |         |

| ممسن قسال بسه              | الـــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكم والبيان          | المسألة |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------|---------|
| وحكاه ابن عبد البر عن      |                                 |                        | ,       |
| أبي حنيفة وأصحابه:         |                                 |                        |         |
| أنه إذا فاته الصوم في      |                                 |                        |         |
| العـــشر لم يجُـــزِه إلا  |                                 | ,                      | ·       |
| الهدي (۱) .                |                                 |                        |         |
| قضاؤها عند: الجمهور        |                                 |                        |         |
| من المالكية والشافعية      |                                 |                        |         |
| والحنابلة . واختيار: ابـن  |                                 |                        |         |
| قدامة والنووي واللجنة      | لأنه صوم واجب مؤقّت،            | يقضيها ولو بعد أيام    |         |
| الدائمة وابن باز وابن      | فلا يسقط بخروج وقته،            | التـشريق. ولـيس عليــه | ۲٥      |
| عثيمين .                   | كصيام رمضان.                    | فدية.                  |         |
| أما عند الحنفية: فلا تُقضى |                                 |                        |         |
| عندهم، ولا تُصام السبعة    |                                 |                        |         |
| كذلك؛ لأنها تابعة          |                                 |                        |         |

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٩٨)، فتع القدير (٢/ ٥٢٩)، المجموع (٧/ ١٨٦)، المغني (٥/ ٣٦٣–٣٦٤)، الكافي لابن عبد البر (١/ ٣٨٣)، المدونة (٢/ ٤١٥)، المبدع (٣/ ١٨٦)، الشرح الكبير لابن قدامة (٢/ ١٧٩)، المحلى (٧/ ١٩٠)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٤٦٠)، فتح الباري (٤/ ٣٤٧)، مفيد الأنام (١/ ٩٣١)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٦٤–١٦٧)، فتاوى ابن باز (١/ ١٨٤)، الشرح الممتع (٧/ ١٧٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٢٠٨)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٥٥ - ٥٢٥).

| ممسن قسال بسه            | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيان | المسألة  |
|--------------------------|----------------------------|---------------|----------|
| للثلاثة، ويلزمه الهدي إن |                            |               |          |
| استطاعه.                 |                            |               | .        |
| وعند ابن حزم: لا يُشرع   | ·                          |               |          |
| قضاؤها.                  |                            |               |          |
| ثم اختلف القائلون        |                            |               |          |
| بلزوم القضاء: هل         |                            |               |          |
| تُقضى متفرِّقة فيُفصل    |                            |               |          |
| بين الثلاثة والسبعة، أم  |                            |               |          |
| يصوم العشرة كلها         |                            |               |          |
| متتابعة؟ فالتفريق: وجهٌ  |                            |               |          |
| عند الشافعية، اختاره:    |                            |               |          |
| النووي.                  |                            |               |          |
| وعدمه: وجه آخر عند       |                            |               |          |
| الشافعية، وهو مذهب       |                            |               |          |
| الحنابلة.                |                            |               |          |
| وعدم لزوم الفدية:        |                            |               |          |
| اختيار اللجنة الدائمة    |                            |               | <u> </u> |
| وابن باز وابن عثيمين.    |                            | ļ.            |          |
| أما في مذهب الشافعية     |                            |               |          |
| ورواية عن أحمد. واختاره  |                            |               |          |

| ممــن قـــال بـــه          | الــــدليل أو التعليـــــل    | الحكم والبيان         | المسألة |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------|
| ابن حزم: فیلزمه دم (۱).     |                               |                       |         |
| عدم صحة صومه قبل            |                               |                       |         |
| الفراغ من أعسمال            | لقوك تعالى: ﴿وَسَبْعَةِ إِذَا | يجوز أن يبدأ بها بعد  |         |
| الحج: بالإجماع.             | رَجَعْتُمْ ﴾ البقرة: ١٩٦      | الفراغ من أعمال الحج، |         |
| وجواز ابتداء صومها          | قوله: (إذا رجعتم) أي          | ولو لم يرجع إلى وطنه، |         |
| بعد الفراغ من أعمال         | من الحج.                      | ولايصح صيامها قبل     |         |
| الحج ولو لم يَصِلُ إلى      |                               | الفراغ من أعمال الحج. |         |
| وطنه: رُوي عن مجاهد         | والاستحباب: لحديث             | لكن المُستحب أن يبدأ  | 77      |
| وعطياء وعكرمية              | ابىن عمىر ﷺ وفيــه: (         | بها إذا رجع إلى أهله. |         |
| والحسن، وهو قول             | وســـبعة إذا رجـــع إلى       | وليس لآخر وقت جواز    |         |
| أبي حنيفة ومالك             | أهله). (البخاري رقم:          | صيام السبعة حدُّ؛ لأن |         |
| وأحمد وقولٌ للشافعي.        | ١٦٩١ - ومسلم رقم :            | الأصل عدم التَّحديد،  |         |
| واختـــاره: ابـــن قدامـــة | (1777                         | ولم يَرِدْ تحديده.    |         |
| وابن تيمية والسعدي          |                               |                       |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۱۸۸)، المغني (٥/ ٣٦٣-٣٦٥)، الفروع (٣/ ٣٢٣)، بدائع الصنائع (٢/ ١٩٤)، المحملي (٧/ ١٩٤)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٠١-٤٦١)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٧٥- ١٧٦)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٨٨)، فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١٤٠)، الشرح الممتع (٧/ ١٨٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢١٦)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٥٥٨- ٢٥٥).

| ممسن قسال بسه                              | السدليل أو التعليسل | الحكم والبيان | المسألة |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------|---------|
| وابن باز وابن عثيمين.                      |                     |               |         |
| وقيل: لا يبدأ بصومها                       |                     |               |         |
| إلا بعد الرجوع إلى                         |                     |               |         |
| أهله. وهو مرويٌ عن                         |                     |               |         |
| ابن عمر، وهمو قمول                         |                     |               |         |
| عطاء ومجاهد وقتادة                         |                     |               |         |
| والربيع وابسن المنذر                       |                     |               |         |
| ومالك والمصحّع عند                         |                     |               |         |
| السافعية ورواية عن                         |                     |               |         |
| أحمد. واختيسار:                            |                     |               |         |
| النسووي والقرطبسي                          |                     |               |         |
| والشنقيطي.                                 |                     |               |         |
| وقيل: بعد الرجوع من                        | ·                   |               |         |
| مكة. وهو قولٌ لمالك،                       |                     |               |         |
| وقال به بعض الشافعية.                      |                     |               |         |
| وبعض الشافعية قال:                         |                     |               |         |
| إذا ابتدأ بالسَّير.                        |                     |               |         |
| واستحباب صومها بعد<br>الرجوع إلى أهله: قول | 1                   |               |         |
| الرجوع إلى المنه. قول المنهار:             |                     |               |         |
| ابـــن عثيمــــين                          |                     |               |         |

| ممـــن قـــال بـــه       | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان                               | المسألة |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| وابن باز <sup>(۱)</sup> . |                              |                                             |         |
| مالك والشافعي وأحمد       |                              |                                             |         |
| وأبسو ثسور وهسو قسول      |                              |                                             |         |
| الحــــسن وقتــــادة.     |                              |                                             |         |
| واختاره: ابن المنذر       |                              |                                             |         |
| وابن قدامة والشنقيطي      |                              |                                             |         |
| وابن باز.                 |                              | He - H N                                    |         |
| وقال أبو حنيفة: إذا أيسر  | لأنه دخل في الصوم بوجهِ      | لايلزمــه الرجــوع إلى الهدي، لكن يُستحب له | **      |
| في اليــوم الثالــث مــن  | ا جائز .                     | الهدي، من يستعب ت                           | 1 ¥     |
| صومه بطل البصوم           |                              |                                             |         |
| ووجب عليه الهدي،          |                              | `                                           |         |
| وإن صام ثلاثة أيام في     |                              |                                             |         |
| الحج ثم أيسر كان له       |                              |                                             |         |
| أن يصوم السبعة الأيام     |                              |                                             |         |
| لا يرجع إلى الهدي. اهـ    |                              |                                             |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۷۶)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹۸-۳۹۹)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۸۳)، المحموع (۷/ ۱۸۷- ۱۹۳)، المهذب (۱/ ۲۷۱)، المغني (٥/ ٣٦٢)، المحلى (٧/ ۱۹۲)، الممجموع (١/ ۲۲۳)، الممجموع (١/ ۲۲۳)، المحمدة (٧/ ۱۹۲)، تفسير ابن كثير (۱/ ۲۳٤)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٢٦٤)، شرح العمدة (٣/ ٢٤٢)، تفسير السعدي (ص ۹۱)، منسك الشنقيطي (٣/ ١٨٠)، التحقيق والإيضاح (ص ٤٥)، الشرح الممتع (٧/ ١٨١)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٥٦٩ – ٥٧٣).

| ممسن قسال بسه                                       | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكم والبيان                       | المسألة |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------|
| وبه قال الثوري وابن أبي                             |                             |                                     |         |
| نجيح وحماد <sup>(۱)</sup><br>الحنابلة. واختيار: ابن |                             |                                     |         |
| قدامة وابن عثيمين.                                  |                             | ·                                   |         |
| وعند الشافعي: يجب<br>عليه الهدي.                    | الأنه صوم وجب بأصل          |                                     |         |
| وعند مالك: إن مات                                   | الــشرع، أشــبه صــوم       | يُطعَم عنه، كإطعام أيام  <br>رمضان. | ۲۸      |
| قبل رمي جمرة العقبة فليس عليه هدي، وإن              | رمضان.                      |                                     |         |
| مات بعدها فعليه                                     |                             |                                     |         |
| الهدي (٢) .<br>قولٌ للشافعية، ومذهب                 |                             | -                                   |         |
| الحنابلة. واختيار: ابن                              | لعدم الدليل على ذلك.        | لا يُهدى عنه ولا يُطعم.             | 44      |
| قدامة (٣).                                          |                             |                                     |         |

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹۸)، الإشراف للقاضي عبد الوهاب (۱/ ۲۲۱)، المغني (٥/ ٣٦٦)، المجموع (تا/ ۱۹۱)، منسك الشنقيطي (٣/ ۱۸۱)، مجموع فتاوى ابن باز (٨/ ٢٢١).

<sup>(</sup>۲) الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۹٦)، المغني (٥/ ٣٦٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٧/ ١٩١)، المغني (٥/ ٣٦٧).

| ممـــن قـــال بـــه        | الـــدليل أو التعليـــــل  | الحكم والبيان                | المسألة |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------|---------|
| الحنفية، والحنابلة في قول. |                            |                              |         |
| واختاره: ابن قدامة وابن    |                            |                              |         |
| القيم وابن عثيمين.         |                            | الصحيح أنه دم نسك            |         |
| أما عند المالكية والشافعية | الأكله ﷺ من هديــه، ودم    | (شكران)، فيأكل منه           |         |
| والحنابلة في قـول: فهـو    |                            | ويُطعم ويُهدي. وجب           | ٣.      |
| دم جبران؛ لتركه الإحرام    | الجبران لا يُأكل منه.      | شكراً لمن وفَّقه الله        | -       |
| بالحج من الميقات.          |                            | للجمع بين النسكين.           |         |
| واختاره: النمووي وابسن     |                            | <u> </u><br>                 |         |
| حزم(۱).                    |                            |                              |         |
|                            | 1/11: ://                  | Still NA + Still             | ٣١      |
|                            | ام) في هذا الكتاب.         | انظر: مبحث ( وجوه الإحرا     | 77      |
| استحباب سوقه من خارج       | لأن الرسول ﷺ خرج عام       | يُستحب أن يكون هديه معـه     |         |
| منى (مىن الجِلّ):          | الحديبية، فلما كان بذي     | من بلده، ويقلِّده أو يُشعره، |         |
| بالإجماع. أما إن اشتراه    | الحليفة قلَّد الهدي وأشعره | فإن لم يفعل فشراؤه من        |         |
| من منى، ثم ذبحه فيها       | وأحرم.                     | الطريق أفضل من شرائه من      | 77      |
| فهو هدي عند: أبي           |                            | مكة، ثم من مكة، ثم من        |         |
| حنيفة والـشافعي وأبي       |                            | عرفات، فإن لم يَسُقْه أصلاً  |         |
| ثـور والجمهـور، وهـو       |                            | بل اشتراه من منى: جاز        |         |
| منقـول عـن عائـشة وابـن    |                            | وحصل الهدي.                  |         |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك ( ۲ / 700-80)، المحلى (7/20)، المغني (9/20)، مسلم بشرح النووي (1/20)، زاد المعاد (1/20)، الشرح الممتع (1/20).

| ممسن قسال بسه              | الـــــــدليل أو التعليــــــــل | الحكم والبيان           | المسألة |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------|
| عباس رضي الله عنهم.        |                                  |                         |         |
| وهو اختيار: النووي وابن    |                                  |                         |         |
| قدامــــة وابـــن تيميـــة |                                  |                         |         |
| والشنقيطي. أما عند مالك:   |                                  |                         |         |
| فليس بهدي. وهمو قول        |                                  |                         |         |
| الليث وهو منقول عن ابن     |                                  |                         |         |
| عمر وسعيدبن جبير (١) .     |                                  |                         |         |
| بالإجماع <sup>(٢)</sup> .  | لفعله ﷺ.                         | يُساق من الحِلّ.        | ٣٤      |
| الجمهور، كابن عباس الله    |                                  |                         |         |
| وهـو مـذهب أبي حنيفـة      |                                  | سنة، ولا يُشترط تعريفه. |         |
| الـــشافعي وأبي ثـــور.    | لم يَرِدْ نص بذلك يجب            | فلو اشتراه من مني ونحره |         |
| واختيار: النــووي وابــن   | الرجوع إليه.                     |                         |         |
| قدامة والشنقيطي. إلا أن    | ولأن المقصود من الهدي            | بها من غير أن يخُرج به  |         |
| أبا حنيفة لم يستحبه.       | نفع فقسراء الحسرم، ولا           | إلى الحِلّ أجزأه.       | 80      |
| وكان ابن عمر 🕸 لا يرى      | فائدة لهم في جمعه بين            | والتعريف: الخروج بــه   |         |
| الهدي إلا ما عُرّف به،     | الحِلّ والحرم.                   | إلى عرفات ليجمع فيه     |         |
| وورد نحوه عن سعيد بن       | 1,5 - 0,7                        | بين الحِلّ والحرم.      |         |
| جبير، وهـو مـذهب:          |                                  |                         |         |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (۲/ ۰۳۲-۵۶۳)، المجموع (۸/ ۳۵۷)، المغني (٥/ ۳۰۲)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢/ ٣٠٢)، منسك ابن تيمية (ص٧٩)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) منسك ابن تيمية (ص٧٩). وانظر: الباب الأول، الفصل الرابع، من هذا الكتاب.

| ممــــن قـــال بــــه    | الــــدليل أو التعليـــــل  | الحكم والبيان             | المسألة |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|
| مالك. وقول الليث.        |                             |                           |         |
| قال ابن حجر: وهذا كله    |                             |                           |         |
| في الإبل، فأما البقر فقد |                             |                           |         |
| يَضْعف عن ذلك، والغنم    |                             |                           |         |
| أضعف، ومن ثَمَّ قال      |                             |                           |         |
| مالك: لايُساق إلا من     |                             |                           |         |
| عرفة أو ما قرب منها؛     |                             |                           |         |
| الأنها تَضْعَفُ عن قطع   |                             |                           |         |
| طول المسافة. اهـ(١)      |                             |                           |         |
| وردعــن ابــن مــسعود    | حديث عائشة اللت:            |                           |         |
| وعائسشة وأنسس وابسن      | فتلتُ قلائد هـ دي رسـول     |                           |         |
| السزبير، وهمو قسول       | الله ﷺ بيـديَّ، ثـم قلّـدها | إرساله وتقليده من بلده:   |         |
| الجمهـــور. كمالـــك     | رسول الله ﷺ يبديه، شم       | ا سنة.                    |         |
| والشافعي.                | بعث بها مع أبي، فلم         | ولا يحَـــرُم عليـــه شيء | ٣٦      |
| وقال سفيان الثوري        | يخرم على رسول الله ﷺ        | بإرسال الهدي.             |         |
| وأحمد وإسحاق: إذا أراد   | يعرم حتى رسون الله عنى نحر  | ولا يكون محُرِماً بـذلك   | i       |
| الحج وقلَّد فقد وجب      | *                           | حتى يحُرِم.               |         |
| عليه الإحرام.            |                             |                           |         |
| وقال الحنفية: إذا ساق    | باب من قلد القلائد بيده     |                           |         |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ٦٤٣)، المجموع (۸/ ٣٥٧)، الهداية للمرغياني (۱/ ١٨٦)، المغني (١/ ٣٠٧)، المغني (٥/ ٣٠٧-٣٠٣).

| ممـــن قـــال بــــه   | الــــدليل أو النعليـــــل | الحكم والبيان          | المسألة |
|------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| الهدي ثم قلّده فقد     | ٢/ ١٨٣ _ ومسلم ، الحج ،    |                        |         |
| وجب عليه الإحرام،      | باب استحباب بعث الهدي      |                        |         |
| فإن لم تكن له نية فهو  | إلى الحسرم ٢٠٠٠/ ٩٥٧،      |                        |         |
| بالخيار بين حجة        | (909                       |                        |         |
| وعمرة .                |                            |                        |         |
| وقال ابن المنذر: قال   |                            |                        |         |
| عمر وعلي وقيس بن       |                            |                        |         |
| سعد وابن عمر وابن      |                            |                        |         |
| عباس والنخعي وعطاء     |                            |                        |         |
| وابن سيرين وآخرون:     |                            |                        |         |
| من أرسل الهدي وأقام    |                            |                        |         |
| حرم عليه ما يحُرُم على |                            |                        |         |
| المُحرِم. اهـ (١)      |                            | ·                      |         |
| جمهور العلماء .        | d last NE t                | لا يصير محرِماً بمجرد  |         |
| وعند الثوري وأحمد      | إيجاب الإحرام عليه         | تقليد الهدي، ولا يجب   | **      |
| وإســـحاق: يـــصير     | يحتاج إلى دليل، ولا        | عليه بـذلك شيء إلا إذا | '       |
| محُرِماً بمجرد تقليد   | دليل عليه.                 | أحرم.                  |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۳۲۰)، معالم السنن (۲/ ۱۳۳)، فتح الباري (۳/ ۵۶۱ – ۱۳۳)، منسك الشنقيطي (۳/ ۲۰۳ – ۲۰۳).

| ممسن قسال بسه                         | السدليل أو التعليسل      | الحكم والبيان           | المسألة  |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| الهدي. وعند الحنفية:                  |                          |                         |          |
| من ساق الهدي وأمَّ                    |                          | ·                       |          |
| البيت ثـم قلَّد وجـب                  |                          |                         |          |
| عليه الإحرام (١).                     |                          |                         | <u>.</u> |
| الفدية الواحدة: قول عطاء              |                          |                         |          |
| وابسن جسريج ومالسك                    | لأن الصحابة الذين سُئلوا |                         |          |
| والشافعي وإسحاق وأبي                  | عمَّن أفسد نسكه، لم      |                         |          |
| ثور ورواية عن أحمد.                   | يأمروه إلا بفداء واحد،   | عليهما فدية واحدة.      |          |
| واختيار: ابن قدامة.                   | ولم يُفرِّقوا.           | وعليهما أيضاً دم التمتع | ٣٨       |
| وعدم سقوط دم النسك                    | ولأن ما وجب في النسك     | أو القران.              |          |
| عينهما: قرول مالك والشافعي ورواية عن  | الصحيح وجب في            |                         |          |
| والسافعي وروايه عن أحمد. واختيار: ابن | الفاسد.                  |                         |          |
| قدامة (۲).                            |                          |                         |          |
| قال القرطبي: هـ و قـ ول               | حديث عائشة الله قالت:    |                         |          |
| كافَّة العلماء. اهـ                   | خرجنا مع رسول الله ﷺ     | مستحبة كما تُستحب لغير  | 79       |
| واختباره: ابن حزم وابن                | ولانري إلا الحج. فذكرت   | الحاج.                  | ' *      |
| باز.                                  | الحديث، وفيه (فضحَّى     |                         |          |

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٤٥٦)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٣٤٩- ٣٧٤)، الفروع (٣/ ٢٣٤).

| ممـــن قـــال بـــه                                                                                                                                                                                                             | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                             | الحكم والبيان                                                                                                       | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| وقال بعض العلماء: لا يُضحِي الحاجّ. وأنَّ هدي الحاج له بمنزلة الأضحية للمقيم. وهو قول مالك والنخعي ورُوي عن أبي بكر وعمر وحماعة من السلف، وهو اختيار: ابن القيم وابن عثيمين (۱).                                                | رسول الله 繼عن نسائه بالبقر). (مسلم ۱/ ۳٤۱)                                                                                                                             |                                                                                                                     |         |
| في الهدي المستحب: هذا قول جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك ووجه عند الشافعية بل حكاه ابن رشد وابن عبد البر والنسووي: إجماعاً. واختاره: ابن جريسر والقرطبي وابن كثير. وبعض السلف أوجب الأكل منه، وهو وجة عند الشافعية. وهو اختيار: | قال تعالى: ﴿ فَكُلُواْ مِنْهَا وَالْمَوْا مِنْهَا وَالْمَوْا مِنْهَا الْحَج: ٢٨ وصَرَف الأمر عدن الوجدوب: أن المشركين كانوا لا يأكلون هداياهم، فدرُخص للمسلمين في ذلك. | يُستحب له الأكل من هديه.<br>ولا تحديد للقَدْرِ الذي يأكله والقَدْرِ الذي يتصدَّق به، فيأكل ما شاء ويتصدَّق بما شاء. | ٤٠      |

<sup>(</sup>۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۱/۲۶)، المحلى (٥/ ٣١٤)، زاد المعاد (٢/ ٢٦٦- ٢٦٧) وفيه مناقشة المسألة، فتاوى ابن باز (٢/ ٢٧٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ١٠٥).

| ممسن قسال بسه              | الدليل أو التعليال | الحكم والبيان | المسألة |
|----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| الكيا الطبري والشنقيطي     |                    |               |         |
| وابن عثيمين.               |                    |               |         |
| أما الهدي الواجب: فعند     |                    |               |         |
| أبي حنيفة يجوز الأكــل     |                    |               |         |
| من دم القران والتمتع.      |                    |               |         |
| وقال أحمد: لا يأكل من      |                    |               |         |
| شيء من الهدايا إلا من دم   |                    |               |         |
| التمتع والقران ودم التطوع. |                    |               |         |
| وقال مالك: يأكل من         |                    |               |         |
| الهدايا كلها، إلا جزاء     |                    |               | :       |
| الصيد ونسك الأذى           |                    |               |         |
| والمنذور وهدي التطوع       |                    |               |         |
| إذا عطب قبل محله.          |                    |               |         |
| وحكى ابن المنذر عن         |                    |               |         |
| الحسن: أنه لا بأس أن       |                    |               |         |
| يأكل من جزاء الصيد         |                    |               |         |
| وغيره.                     |                    |               |         |
| وعند الشافعي والأوزاعي     |                    |               |         |
| وداود الظاهري: لا يجوز     |                    |               |         |
| الأكل من الواجب. (سواءً    |                    |               |         |
| كان منذوراً أم جبراناً ).  |                    |               |         |
| وعدم تحديد قدر للأكل       |                    |               |         |

| ممـــن قــــال بــــه         | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكم والبيان          | المسألة |
|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| هو اختيار: الشنقيطي.          |                                        |                        |         |
| أما الشافعي في القديم         |                                        |                        |         |
| فقال: يتصدَّق بالنَّصف،       |                                        |                        |         |
| ويأكل النِّصف. واختاره:       |                                        |                        |         |
| ابن عثيمين.                   |                                        |                        |         |
| وقال عطاء وإسحاق              |                                        |                        |         |
| والـشافعي في الجديــد         |                                        |                        |         |
| وهو المشهور من مذهب           |                                        |                        |         |
| الحنابلة ومرويٌّ عن ابـن      |                                        |                        |         |
| مسعود: يجعلها أثلاثاً:        |                                        |                        |         |
| يأكل الثلث، ويتصدَّق          |                                        |                        |         |
| بالثلث، ويهدي الثلث.          |                                        |                        |         |
| قال القرطبي: وذهب إليه        |                                        | ,                      |         |
| أكثر العلماء <sup>(١)</sup> . |                                        |                        |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٢).       | إذا كان يجد وفاعً:                     | نعم له ذلك إذا كان يجد | ٤١      |

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۳/ ۲۱۷)، تفسير الطبري (۱/ ۹۰۱)، الجامع لأحكام القرآن (۱/ ۳۱۳-۲۶)، التمهيد (۱/ ۱۱۳-۲۱)، بداية المجتهد (۱/ ۲۱۲-۲۱۷)، المجموع (۸/ ۲۱۶-۲۱۷)، الإنصاف (٤/ ۱۰۵)، المغني (٥/ ٤٥٥- ٤٤١)، شرح النووي على مسلم (۸/ ۲۲۲)، منسك الشنقيطي (۳/ ۲۲۲-۲۳۰)، الشرح الممتع (۷/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) الشرح الممتع (٧/ ١٧٧)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٢٠٨).

| ممـــن قــــال بــــه  | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكم والبيان            | المسألة |
|------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------|
|                        | فيقترض؛ ليسقط عنه                      |                          |         |
|                        | الواجب.                                | أما إذا كان معسراً ولا   |         |
|                        | وإذا كان لا يجد: فلا                   | يرجو وفاءً عن قرب فلا    |         |
|                        | يقترض حتى لا يشغل ذمته.                | يقترض، بل يصوم.          |         |
|                        |                                        | ينبغي للمسلم التعفُّف عن |         |
|                        |                                        | سؤال الناس هدياً، سواء   |         |
|                        |                                        | كانوا ملوكاً أم غيرهم.   |         |
|                        | 11                                     | لكن إن أُعطي هدياً من    |         |
| ()                     | الأحاديث الكثيرة التي                  | غـير مـسألة ولا إشراف    |         |
| اختيار: ابن باز (۱).   | , , , , ,                              | نفس فلا بأس به. ولو      | 73      |
|                        | ومدح من تركه.                          | كان حاجًاً عن غيره إلا   |         |
|                        |                                        | إذا اشترط أهل النيابة    |         |
|                        |                                        | شراء الهدي من المال      |         |
|                        |                                        | المدفوع له.              |         |
| اختيار: اللجنة الدائمة | لأنه واجدٌ للهدي،                      | يأتي مكة من حين أن       |         |
| وابسن بساز وابسن       |                                        | يعلم أو يــذكر ويــذبح   | ٤٣      |
| عثيمين (۲).            | والهــدي بــاقٍ في ذمتــه.             | هديه في مكة أو منى. أو   |         |

التحقيق والإيضاح (ص٥٥-٤٦).

<sup>(</sup>٢) فتاوي اللجنة الدائمة (١١/ ٣٧٠)، فتاوى نورٌ على الدرب (٣/ ١٢٩٣ ـ ١٤٠٧)، مجموع

| ممـــن قـــال بــــه                                                       | السدليل أو التعليسل                                | الحكم والبيان              | المسألة |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------|
|                                                                            | ولقوله تعالى: ﴿فَنَنْ لَمْ يَجِدّ                  | يُوكِّل ثقةً يذبحه عنه في  |         |
|                                                                            | فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ | مكة. فإن كان عاجزاً فإنه   |         |
|                                                                            | إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ البقرة: ١٩٦                     | يصوم عشرة أيام.            |         |
| مكة. فإن كان عاجزاً فإنه فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَامٍ فِي ٱلْحَجَّ وَسَبْعَةٍ |                                                    |                            | ٤٤      |
| ق بالتَّقليد والإشعار.                                                     | كتاب وفيه التفصيل فيما يتعل                        | انظر الباب الأول من هذا ال | ٤٥      |
|                                                                            | رام، من هذا الكتاب.<br>عرام، من هذا الكتاب.        | سبق في مبحث: وجوه الإح     | ٤٦      |
|                                                                            |                                                    |                            | ٤٧      |

\* \* \*

فتساوی ابسن بساز (۱۸/ ۲۵)، السشرح الممتسع (۷/ ۲۰۵)، مجمسوع فتساوی ابسن عثیمسین (۲۳/ ۱۵۵).

## المبحث السادس: (المبيت بمني، والنَّفرمنها) (\*)

| الصفحة | رقمها                                         | الد                                                            |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 971    | ١                                             | حكم المبيت بمني ليلة عرفة ( اليوم الثامن ).                    |
|        | ۲                                             | متى يكون خروج الحاجّ إلى مني، وما الحكم لو تقدُّم؟             |
| 977    | ٣                                             | ما حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؟                         |
| 977    | ٤                                             | من ترك المبيت بمنى لغير عذر (جميع الليالي للمتأخر)، أو (ليلتين |
|        |                                               | للمتعجل)، فماذا عليه؟                                          |
| 978    | ٥                                             | من ترك المبيت بمنى لغير عذر (ليلة للمتعجل)، أو (ليلتين         |
|        |                                               | للمتأخر)، فماذا عليه ؟                                         |
|        | ٦                                             | لو ترك الحاج المبيت ليلة مزدلفة وليالي مني جميعاً.             |
| 970    | V                                             | هل يجوز لمن يشتغل بمصالح الحجيج (كالأطبَّاء، ورِجال            |
|        | <u>,                                     </u> | الأمنإلخ) ترك المبيت بمنى؟                                     |
| 977    |                                               | هل يجوز لمن له عذر خاص: كالمريض، أو من يخاف ضياع ماله          |
|        |                                               | ونحوهما أن يتركوا المبيت ليالي مني؟                            |
|        | ٩                                             | إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى منى أحد ليالي أيام التشريق، |
| 977    | ,<br>                                         | إما لزحام السيارات، أو لتعبه، أو غير ذلك، فهل عليه شيء؟        |
|        | ١.                                            | إذا اجتهد الحاج في البحث عن مكان ليبيت فيه بمِنى فلم يجد.      |
|        | 11                                            | ما قدر المبيت المستحب، والواجب، ليالي مني؟                     |

<sup>(\*)</sup> انظر الكلام حول مني: حدودها، وتسميتها ... إلخ، في الباب الأول من هذا الكتاب.

| الصفحة | رقمها | الم                                                            |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------|
|        | , ,   |                                                                |
|        | ١٢    | إذا لم يجد الحاج مكاناً في منى فهل يلزمه أن يبقى في منى في     |
| ۸۲۶    |       | السيارة، أو على الرصيف؟                                        |
|        | ١٣    | هل يُصلي الحاجّ الجمعة في منى؟                                 |
|        | ١٤    | هل يجمع الحاجّ الصلوات في مني؟                                 |
| 979    | ١٥    | الجمع والقصر في منى لأهل مكة.                                  |
|        | ١٦    | أيهما أفضل للحاجّ: التعجُّل، أم التَّأخر؟                      |
| 94.    | ۱۷    | من الذي يجوز له التعجل في النَّفر من مني من الحجاج؟            |
|        | ١٨    | متى ينفر من منى من أراد التعجل في اليوم الثاني عشر؟            |
| 941    | 19    | إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر، ولم يخرج المتعجل من مني    |
| ,,,,   | '`    | فهل له الخروج والتعجل؟                                         |
| 944    | ٧.    | لو حمل متاعه وبدأ بالسير نافراً من منى في اليوم الثاني عشر، ثم |
|        | ,     | غربت عليه الشمس ولم يخرج من مني.                               |
|        | 71    | من غربت عليه الشمس في منى في اليوم الثاني عشر، وهو في شُغل     |
|        | ' '   | الارْتحال، ولم يَسِرْ بعد.                                     |
|        |       | هل الخروج في أيام التشريق إلى مكانٍ قريب من مكة كجدة يخُلُّ    |
| 944    | ''    | بالحج ؟                                                        |
|        |       | ما حكم من خرج من منى في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق       |
|        | 74    | وبات في مزدلفة، ثم عاد صباح اليوم الثالث عشر إلى منى وجلس      |
|        |       | بها قليلاً ، ثم انصرف إلى البيت وودَّع وخرج ؟                  |
|        | 7 8   | إذا تعجَّل الحاجّ ثم خرج من مني، وتبيَّن له أن رميه فيه خطأ.   |

| الصفحة | رقمها | الــــــــــــــــالة                                        |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
|        | ۲٥    | هل يجوز للحاجّ أن يطوف للوداع، ثم يرجع ليرمي الجمرات في      |
|        |       | آخريوم، ثم يسافر؟                                            |
| 336    | -     | من كان سيفوته موعد الطائرة لو تأخَّر، أو ظروف عمله تُلزمه    |
|        | 77    | الحضور في اليوم الحادي عشر، فهل له أنه يخرج قبل اليوم الثاني |
|        |       | عشر، ويُوكِّل في الرمي؟                                      |
| 940    | 77    | إذا تعجَّل وخرج قبل الغروب، ولديه عمل في مني سيعود إليه.     |
|        | ۲۸    | المراد باليومين في التعجُّل.                                 |

## أحكام مسائل (المبيت بمني، والنَّفر منها)

| محـــن قـــال بــــه                                                                                                                                                                                                                       | الــــــدليل أو التعليــــــل                                                                                           | الحكسم والبيان                                                                           | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بالإجماع <sup>(١)</sup> .                                                                                                                                                                                                                  | لفعله وعـــدم الوجوب: لأن عائشة التحقيق تخلّفت ليلة التروية حتى ذهب ثلثا الليل. وصــلّى ابـن الــزبير المكة تلك الليلة. | سنة، وليس عليه شيء<br>إذا تركه.                                                          | 1       |
| قال ابن المنذر: والخروج الى منى في كل وقت المساح، إلا أن الحسس وعطاء قالا: لا بأس أن يتقدَّم الحاج إلى منى قبل يسوم التروية بيسوم أو يومين.اهـ وكرِهَه مالك، كما كره الإقامة بمكة يوم التروية حتى يُمسي، إلا إن أدركه وقت الجمعة، فعليه أن | لفعله ﷺ.                                                                                                                | السنة: أن يكون خروجه اليوم الشامن (يسوم التروية). ويجوز أن يتقدَّم إليها بيومٍ أو يومين. | *       |

<sup>(</sup>١) الإجماع لابن المنذر (ص٧٧)، المغني (٥/ ٢٦٢).

| ممـــن قـــال بــــه    | الـــدليل أو التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكـــم والبيــــان | المسألة |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------|
| يُصليها قبل أن يخرج.    |                                                        |                      |         |
| وعند الشافعية: أنه خلاف |                                                        |                      |         |
| السنة(۱).               |                                                        |                      |         |
| الوجوب: مرويٌ عن عمر    |                                                        |                      |         |
| وابن عباس ک، وهو        |                                                        |                      |         |
| قــول عــروة وإبــراهيم | حديث ابن عمر ١٠٠٠ أن                                   |                      |         |
| ومجاهد وعطاء، ومالك     | النبي ﷺ رخَّص للعباس                                   |                      |         |
| وأصحابه، والـشافعي،     | ابن عبدالمطلب أن يبيت                                  |                      |         |
| والصحيح عند الشافعية،   | بمكة ليالي مني، من أجل                                 |                      |         |
| ورواية عن أحمد، وهو     | سقايته. (متفق عليه،                                    | ,                    |         |
| قول الجمهور. واختيار:   | البخـــاري: ١٦٣٤                                       | واجب.                | ٣       |
| ابن قدامة والنووي وابن  | ومــــسلم: ١٣١٥)                                       |                      |         |
| إبراهيم والشنقيطي وابن  | و تخصيص العباس                                         |                      |         |
| باز وابن عثيمين.        | بالرخصة دليل على أنه لا                                |                      |         |
| وقيل: إنه سنة وليس      | رخصة لغيره.                                            |                      |         |
| بواجب. وهو مرويٌ عن     | ولأنه ﷺ فَعَلَه نُسكاً.                                |                      |         |
| ابن عباس ﷺ ـ أيضاً ـ    |                                                        |                      |         |
| والحسن، ووجــهٌ عنــد   |                                                        |                      |         |

<sup>(</sup>١) شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٣٠)، فتح الباري (٣/ ٩٩٤).

| ممـــن قـــال بــــه      | الــــدليل أو التعليـــــل  | الحكم والبيان                          | المسألة |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------|
| الـشافعية، وروايـة عـن    |                             |                                        |         |
| أحمد.                     |                             |                                        |         |
| أما عند أبي حنيفة:        |                             |                                        |         |
| فالمبيت بمنى غيير         |                             |                                        |         |
| واجب، لكن يُكره           |                             |                                        |         |
| ترکه <sup>(۱)</sup> .     |                             |                                        |         |
| مالــــك وأصــــحابه،     | لحديث ابن عباس 🖔            |                                        |         |
| والصحيح عند الشافعية،     | فيمن ترك من نسكه شيئاً.     | إذا ترك الليالي كلها                   |         |
| ورواية عن أحمد.           | وحديث نافع عن عبد الله      | ودا كرك الميك في عهد العلام التوبية    |         |
| واختيار: ابن قدامة وابن   | بن عمر ﷺ أن عمر بن          | والاستغفار، وعليه:                     |         |
| إسراهيم وابسن باز وابسن   | الخطاب الخطاب الخطاب الخطاب | دم واحد عن كل ا                        | ٤       |
| عثيمين، إلا أنه عند مالك: | يبيتنَّ أحدٌ من الحاج       | الليالي. حتى ولو كان                   |         |
| يجب عليه دمٌ عن كـل       | ليالي منى مىن وراء          | الليالي. حتى وتو كان السياً أو جاهلاً. |         |
| ليلة.                     | العقبة. (موطأ مالك،         | ناسيا أو جاهار.                        |         |
| وقال أبو حنيفة وأصحابه:   | رقم: ۲۰۹).                  |                                        |         |

<sup>(</sup>۱) الهداية للمرغياني (۱/ ۱۵۰)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۷۳)، المجموع (۸/ ۲۶۸)، المغني (٥/ ٣٢٤– ٣٢٥)، مسلم بشرح النووي (۹/ ۶۹)، فتح الباري (۳/ ۴۷۰– ۲۷۷)، فتاوى ابن باز فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ۱۲۰)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۲۰– ۱۲۵)، فتاوى ابن باز (۲/ ۲۶۹)، الشرح الممتع (۷/ ۳۹۱).

| ممـــن قـــال بــــه                                                        | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكــــم والبيــــان                                  | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------|
| لا شيء عليه؛ لأن المبيت<br>عندهم بمنى من أجل أن<br>يَسْهُلَ عليه الرمي. وهو |                            |                                                        |         |
| وجة عند الشافعية، وهي رواية عن أحمد (١). قــول عند الــشافعية،              |                            |                                                        |         |
| والمذهب عند الحنابلة.<br>واختاره: ابن باز وابن<br>عثيمين.                   | ·                          | إن ترك ليلة: فإطعام<br>مسكين.                          |         |
| وعند ابن باز وابن عثيمين:<br>يتصدَّق بما تيسَّر، كعشرة<br>ريالات ونحوها.    | لتركه بعض الواجب.          | وفي ليلتين للمتأخر:<br>إطعام مسكينين.<br>وعليه التوبية | ٥       |
| واختلف الشافعية والحنابلة فقيل عندهم، في ليلة: مُلدُّ. وقيل:                |                            | والاستغفار.                                            |         |
| درهم، وقيل: ثلث دم.                                                         |                            |                                                        |         |

<sup>(</sup>۱) الهداية للمرغياني (۱/ ۱۵۰)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۷٦)، المجموع (۸/ ۲٤۸)، المغني (٥/ ٣٢٥- ٣٢٦)، فتح الباري (٣/ ٧٧٧)، فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ١٢٠)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٢٠- ١٢٥)، فتاوى ابن باز (٢/ ٢٤٩)، الشرح الممتع (٧/ ٣٩٠).

| ممسن قسال بسه               | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيـــان | المسألة  |
|-----------------------------|----------------------------|---------------------|----------|
| وليلتان، قيل: مُدَّان، وقيل |                            |                     |          |
| درهمان، وقيل ثلثا دم.       |                            |                     | ;        |
| وقال أبو حنيفة وأصحابه:     |                            |                     |          |
| لا شيء عليه؛ لأن المبيت     |                            | ·                   |          |
| عندهم بمنى من أجل أن        |                            |                     |          |
| يَسْهُل عليه الرمي. وهـو    |                            | ,                   | :        |
| وجةٌ عند الشافعية، وهـي     |                            |                     |          |
| رواية عن أحمد.              |                            |                     |          |
| وعند مالك وأصحابه:          |                            |                     |          |
| يلزمه دم: إذا ترك ليلة، أو  |                            | ·                   |          |
| جُلّ ليلة <sup>(١)</sup> .  |                            |                     |          |
| القائلون بوجوب المبيت       | لأنمه تسرك واجبسين مسن     |                     |          |
| بمزدلفة، وبوجوب المبيت      |                            | يجب عليه دمان.      | ٦        |
| ليالي مني، وقد سبقا(٢).     | واجبات الحج.               |                     |          |
| بع ض ال شافعية،             | حديث ابن عمر الله: أن      | نعم يجوز، ولا شيء   | <b>Y</b> |

<sup>(</sup>۱) الهداية للمرغياني (۱/ ۱۵۰)، الكافي لابن عبد البر (۱/ ۳۷٦)، المجموع (۸/ ۲۶۸)، المغني (٥/ ٣٧٥– ٣٢٦)، فتح الباري (٣/ ١٢٧)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٢٠– ١٢٥)، فتعاوى ابن باز (١/ ١٨٦)، الشرح الممتع (٧/ ٣٩٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣/ ٣٩٠)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٤٦٤).

<sup>(</sup>Y) المجموع (A/YEY).

| ممــــن قــــال بــــه   | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان   | المسألة |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| والحنابلة. واختيار:      | النبي ﷺ رخَّص للعباس         | عليهم. كأهل السقاية،  |         |
| النووي وابن قدامة وابن   | ابن عبدالمطلب أن يبيت        | ويُقاس عليهم رجال     |         |
| القيم وابن إبراهيم       | بمكة ليالي مني، من أجل       | الأمـــن والأطبـــاء، |         |
| والشنقيطي وابن باز وابـن | ســقايته. (متفــق عليــه:    | وغيرهم ممن يشتغل      |         |
| عثيمين (١).              | البخاري، كتاب الحج           | بمصالح الحجيج.        |         |
|                          | ۲/۱۹۱–۲۱۷ ومسلم ،            |                       | :       |
|                          | كتاب الحج ٢/ ٩٥٣)            |                       |         |
| بعض الشافعية،            |                              |                       |         |
| والحنابلة. واختيار:      | لأن النبي ﷺ رخَّــص          |                       |         |
| النووي وابن قدامة وابن   | للعباس وغيره، تنبيهاً        | يجوز، ولا شيء عليهم.  | ٨       |
| القيم وابن إبسراهيم      | على غيرهم، فوجب              | يجور، را سي، عليهم.   | ,       |
| والشنقيطي وابن باز وابن  | إلحاقه بهم.                  |                       |         |
| عثيمين (٢).              |                              |                       |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۲۶۸)، المغني (٥/ ۳۷۹)، زاد المعاد (۲/ ۲۹۰)، فتح الباري (۳/ ۲۷۷)، فتاوی ابن إبراهيم (۲/ ۱۲۱)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۲۵)، فتاوی ابن باز (۲/ ۲۵۵)، الشرح الممتع (۷/ ۳۹۱)، مجموع فتاوی ابن عثيمين (۲۳ ۲۳۷).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۶۸)، المغني (٥/ ۳۷۹)، زاد المعاد (۲/ ۲۹۰)، فتح الباري (۳/ ۲۷۷)، فتاوی ابن إبراهيم (۱/ ۱۲۱)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۲۵)، فتاوی ابن باز (۱/ ۱۸۱)، الشرح الممتع (۷/ ۳۹۱)، مجموع فتاوی ابن عثيمين (۲۳/ ۲۳۸).

| ممـــن قــــال بــــه                                                                                                                                      | الــــدليل أو التعليــــل                                                                                                              | الحكسم والبيسان                                                                          | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| اختيار: ابن باز وابن<br>عثيمين (۱)                                                                                                                         |                                                                                                                                        | ليس عليه شيء.                                                                            | ٩       |
| اختيار: ابن باز وابن عثيمين. الا أن ابن عثيمين يقول: المشكن عند آخر خيمة، ولا يَسسُكُن في مكة، كسصفوف السصلاة إذا خرجت عن المسجد لا ألد من اتصالها. اه (٢) | لقوله تعالى: ﴿ فَانَقُوْا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُمُ ﴾ التغابن: ١٦<br>وقول ه ﷺ: (إذا أمرتكم<br>بأمر فاثتوا منه ما<br>استطعتم). (البخاري: | لا حرج عليه أن يبيت<br>خارج منى، ولاشيء<br>عليه.                                         |         |
| أكثر الفقهاء. واختيار:<br>النووي وابن باز وابن<br>عثيمين.<br>وقال بعض الشافعية: إن                                                                         | لفعله ﷺ.<br>ولأن مسمى المبيت لا<br>يحصل إلا بمعظم الليل،<br>وما عداه لا يسمى مبيتاً.                                                   | المبيت المستحب: كلُّ الليل. والمبيت الواجب: مُعظم الليل، يعني أكثر من نصفه، سواء من أوله | 11      |

<sup>(</sup>١) شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٤٦ - ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲٤۸)، المغني (٥/ ٣٧٩)، زاد المعاد (۲/ ۲۹۰)، فتح الباري (۳/ ۲۷۷)، فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ١٢١)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٢٥)، فتاوى ابن باز (١/ ١٨١)، الشرح الممتع (٧/ ٣٩١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣٨/٢٣).

| ممسن قسال بسه                                                                                              | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الحكسم والبيسان                                                                                                                                          | المسألة |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| الواجب هو الجزء الواقع<br>قبل الفجر (١).                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | أم وسطه أم من آخره، من<br>غـروب الـشمس إلى                                                                                                               |         |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | طلوع الفجر.                                                                                                                                              |         |
| اختیار: ابن باز وابن<br>عثیمین (۲)                                                                         | لقوله تعالى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ | لايلزمه ذلك، وليس<br>عليه شيء.                                                                                                                           | ۱۲      |
| عمر بن عبد العزيز<br>وعطاء، وهدو مذهب<br>الحنابلة وبعض الشافعية.<br>واختيار: ابن قدامة وابن<br>عثيمين (٣). | * لأن الجمعة فسرض، والخروج إلى منى في ذلك الوقت ليس فرضاً. خلما رُوي أن ذلك وافق أيام عمر بن عبد العزيز، فخرج إلى منى. * لأن النبي \$ لم يصلً الجمعة في عرفة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * من أقام بمكة حتى زالت الشمس ممن تجب عليه الجمعة، فيلزمــه أن يُــصلي الجمعة بمكة. * فإن كان في مكة قبل الزوال: فإن شاء خرج، وإن شاء بقــي حتــي يُصلي. | ١٣      |

<sup>(</sup>۱) بدائع السنائع (۲/ ۱۰۹)، المدونة (۲/ ۲۱۱)، المجموع (۸/ ۲۱۷)، مناسك النووي (س۳۹۷)، المبدع (۳/ ۲۱۷)، فتاوى ابن باز (۲/ ۲۵۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۳۲/ ۲۵۰) معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۵۱ – ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٨٣ - ٨٤)، المغني (٥/ ٢٦٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٤/ ٦٣ - ١٠١).

| ممين قيال بيه                                                                     | السدليل أو التعليسل                                         | الحكسم والبيسان                                                                | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                   |                                                             | * وإن كان في منى<br>فيُصليها ظهراً حتى لو                                      |         |
| (1)                                                                               | لأن النبي الله لم يجمع                                      | كان من أهل مكة.  لا، والسنة عدم الجمع،  إلا إذا احتاج إلى الجَمْع، كأن يكون مع | ١٤      |
| اختیار: ابن عثیمین (۱).                                                           | قبل عرفة ولا بعدها.                                         | رفقته في تعب شديد<br>ويشقُّ عليهم ترك<br>الجمع، فيجمع.                         |         |
| لكتاب.                                                                            | لفة في الباب الثاني من هذا ا                                | انظر مبحث: عرفة، ومزد                                                          | 10      |
| أبو حنيفة والشافعي وأحمد. واختيار: ابن باز وابن عثيمين. واستحبَّ مالك التَّأخر في | لأنه فِعل النبسي ﷺ في<br>حجة الوداع.<br>ولأن فيه زيادة عمل. | التأخر أفضل لجميع<br>الحجاج.<br>والمستحب للحاجّ:<br>النَّفر بعد رمي الجمار     | 17      |
| حق الإمام خاصة (٢).                                                               |                                                             | في اليوم الثالث عشر.                                                           |         |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۶/ ۱۳).

<sup>(</sup>۲) الهداية (۲/ ۹۹)، جواهر الإكليل (۱/ ۱۸۳)، المجموع (۸/ ۲٤۹)، حاشية الروض (۲) الهداية (۷/ ۲۱۹)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۱۹)، التحقيق والإيضاح (ص٤٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۳۱۱)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۱۷).

| ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                             | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                                                            | الحكسم والبيان                                                                  | المسألة |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| عامة العلماء من الحنفية والمشهور عند المالكية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، وقول عطاء وابن المنذر. واختيار: ابن قدامة والشنقيطي وابن باز وابن عثيمين. والقول الثاني: يجوز لكل أحد إلا المكّي. وهي رواية عن مالك، وأحمد | لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ فِي يَوْمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَنَأَخَّرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ وَمَن تَنَأَخَّرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ التَّقَىٰ ﴾ البقرة: ٢٠٣ قال عطاء: هي للناس عامَّة. | جميع الحجاج: أهل مكة وغيرهم، حتى من أراد المقام بمكة - بعد نفره - من غير أهلها. | 1V      |
| وإسحاق <sup>(۱)</sup> .<br>أكثر الفقهاء، واختيار: ابن<br>باز وابن عثيمين.<br>وعند الحنفية: أنه قُبيل<br>طلوع الفجر الثاني من<br>يوم النفر الثاني (الثالث                                                                  | لقوله تعالى: ﴿ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَا إِثْمَ ﴾ البقرة:  ٢٠٣  دلَّت الآية على أنَّ وقت التعجل قُبيل غروب                                                                                                                                 | بعد الزوال من اليوم<br>الشاني عشر، وقبل<br>غروب الشمس.                          | ١٨      |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۰۹)، المنتقى للباجي (۳/ ٤٨)، الأم (۲/ ۲۱۰)، المجموع (۸/ ۲۵۷)، مناسك النووي (ص۱۱۹)، المغني (۵/ ۳۳۱– ۳۳۲)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۱۹)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۲۹۲)، معرفة أوقات مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۲۹۲)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۵۸).

| ممـــن قـــال بــــه       | الـــــدليل أو التعليــــــل                             | الحكــــم والبيــــان  | المسألة |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------|
| عشر)، مع كراهة النفر بعد   | الشمس يوم النَّفر الأول،                                 |                        |         |
| غروب الشمس يوم النفر       | فاليوم: اسم للنهار إلى                                   |                        |         |
| الأول.                     | غـروب الــشمس، ولم                                       | :                      |         |
| وقسال داود والحسسن         | يَقُـل: فمـن تعجَّـل في                                  |                        |         |
| والنخعي: إنه قبل دخول      | يومين وليلة.                                             |                        |         |
| وقت صلاة العصر من يوم      |                                                          |                        |         |
| النفـــر الأول (الثــــاني |                                                          |                        |         |
| عشر) <sup>(۱)</sup> .      | ,                                                        |                        |         |
| قول عمر ، وجابر بـن        | لقوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَجَّلَ فِي                        |                        |         |
| زيد وعطاء وطاووس           | يَوْمَيْنِ فَكَلَّا إِثْمَ عَلَيْتِهِ وَمَن تَــُأَخَّرَ |                        |         |
| ومجاهد وأبان بـن عثمان     | فَلا إِنْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ البقرة:           | لا يجوز لـه الخروج،    |         |
| والثوري وإسحاق وابن        | 7.7                                                      | فيبقى إلى اليوم الثالث | 19      |
| المنذر ومالك والشافعي      | واليوم: اسم للنهار، فمن                                  | عشر فيرمي، ثم ينفر.    |         |
| وأحمد. واختيار: النووي     | أدركه الليل لم يتعجل في                                  |                        |         |
| واحمد والميارة الموري      | يومين.                                                   |                        |         |

<sup>(</sup>۱) أحكام القرآن للجصاص (۱/ ۳۱٦)، المنتقى للباجي (٣/ ٤٨)، الأم (٢/ ٢١٥)، المجموع (٨/ ٢٨٣)، هداية السالك (ص٣٠ ١٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٤٥٤)، الإجماع (ص٢٧)، المغني (٥/ ٣٣١– ٣٣٣)، القرى (ص٤٦٥)، الجامع لأحكام القرآن (٣/ ٣١)، مجموع فتاوى ابن باز (١٣/ ٢٥١)، الشرح الممتع (٧/ ٣٦١)، معرفة أوقات العبادات (٢/ ٤٦١).

| ممـــن قـــال بــــه              | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكسم والبيسان        | المسألة |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|---------|
| وابن قدامة وابن تيمية             | ورُوي عـن عمـر ﷺ: أن                   |                        |         |
| والشنقيطي وابن باز وابـن          | من أدركه المساء فإنه                   |                        |         |
| عثيمين.                           | يلزمه البقاء                           |                        |         |
| وقال أبو حنيفة: له أن يَنْفِرَ ما | (البيهقــــي: ٥/ ١٥٢،                  |                        | :       |
| لم يَطْلُع فجر اليوم الثالث       | ومالــــك في الموطـــــأ:              |                        |         |
| عشر، فإن طلع الفجر لزمه           | ١/ ٤٠٧، وصحَّحه النووي                 |                        |         |
| البقاء حتى يرمي (١).              | في المجموع: ٨ / ٢٨٣)                   |                        |         |
| المذهب عند الشافعية.              |                                        |                        |         |
| واختيار: النووي وابن بــاز        | لأنه في حكم المتعجل،                   |                        |         |
| وابن عثيمين.                      | فجاز له ذلك.                           | له أن يستمرَّ في نفره، |         |
| وقيل: يلزمه المبيت والرمي،        | ولأن في تكليفــه حَـــلَّ              | ولا يلزمــه المبيــت   | ۲.      |
| وهـ و وجـ ة عنـ د الـ شافعية،     | المتاع والرَّحْل مشقَّة.               | والرمي.                |         |
| ومذهب الحنابلة. واختيار:          | العلق والواحل السداد                   |                        |         |
| الشنقيطي (٢).                     |                                        |                        |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۰۹)، مواهب الجليل (۳/ ۱۳۲)، المجموع (۲۸۳-۲۸۳)، المغني (۵/ ۲۳۳)، منسك ابن تيمية (ص۸٤)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۱۸)، فتاوى ابن باز (۱/ ۳۳۲)، الشرح الممتع (۷/ ۳۲۱).

<sup>(</sup>۲) روضة الطالبين (۳/ ۱۰۷)، المجموع (۸/ ۲۰۰)، هداية السالك (ص ۱۰۰٤)، الفروع (۳/ ۲۰۰)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۱۹)، فتاوى ابن باز (۱/ ۱۸۳)، الشرح الممتع (۷/ ۳۹۳)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۶۲).

| ممـــن قـــال بــــه      | الــــدليل أو التعليــــــل  | الحكسم والبسان            | المسألة |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------|---------|
| المعتمد عند الشافعية.     |                              |                           |         |
| واختيار: النــووي وابــن  | لأنه في حكم المتعجل،         |                           |         |
| عثيمين. وقيل: ليس له      | فجاز له ذلك.                 | لـه التعجُّـل، ولا يلزمـه |         |
| التعجُّل، وهو أحد الوجهين | ولأن في تكليفـــه حَـــلَّ   | البقاء في مني.            | ۲۱      |
| عند المشافعية، ومنذهب     | المتاع والرَّحل مشقَّة.      |                           |         |
| الحنابلة. واختاره:        |                              |                           |         |
| الشنقيطي وابن باز (١).    |                              |                           |         |
|                           |                              | لا يُخلُّ بالحج، ولكن     |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٢)    | لبقائه ﷺ فيها ليلاً ونهاراً. | الأفضل أن يبقى الإنسان    | 77      |
|                           |                              | ليلاً ونهاراً بمني.       |         |
| الـــشافعية. واختيــــار: | لأنه خرج من منى بنية         | لا حرج عليه، ولا يلزمه    |         |
| النووي وابن عثيمين (٣).   | النه محرج من منى بيه         | البقاء في منى في اليوم    | 74      |
| النووي وابن عنيمين .      | إلهاء السك.                  | الثالث عشر.               |         |
| اختيار: ابن عثيمين (١٤)   | لأن رجوعه ورميه كان          | يرجع ويُستمُّ رميه، ثسم   | 7 8     |

<sup>(</sup>۱) هداية السالك (ص ٢٥٠٤)، روضة الطالبين (٣/ ١٠٧)، المجموع (٨/ ٢٥٠)، الفروع (٣/ ٥٠٠)، منسك الشنقيطي (٢/ ١١٩)، فتاوى ابن باز (١/ ١٨٣)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ١٨٣)، الشرح الممتع (٧/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/۲۳).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٨/ ٢٥٠)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (٢٣/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) المجموع (٨/ ٢٥٠)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (٣٠٣/٣٠). وقد ذكر في المجموع لهذه

| ممــــن قــــال بــــه                              | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                                                    | الحكـــم والبيـــان                                                                       | المسألة |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                     | قضاءً.                                                                                                                                                                                                                                        | يخرج، وهو متعجِّل، ولا<br>يلزمه البقاء إلى الغد.                                          |         |
| اختيار: ابن باز وابن<br>عثيمين <sup>(۱)</sup>       | لأن طواف الوداع يكون بعد انتهاء النسك، والنسك لا ينتهي إلا برمي الجمرات في اليوم الثاني عشر للمتعجل أو الثالث عشر للمتأخر. الثالث عشر للمتأخر. ولقوله : (لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) (مسلم ح: رجع ورمى فآخر عهده بالجمار لا بالبيت. | لا يجوز له ذلك، فلا<br>بدأن يكون طواف<br>الوداع آخر عمل يعمله<br>الحاج بعدانتهاء<br>نسكه. | 70      |
| اختيار: اللجنة الدائمة<br>وابن باز وابن عثيمين (٢). | لأن هذا ليس بعذر يُسَوِّغ<br>التوكيل والسفر، وقد                                                                                                                                                                                              | لا يجوز له ذلك، فإن<br>خرج: فهو آثم، وحجه                                                 | *7      |

المسألة تفريعاتٍ كثيرة.

<sup>(</sup>۱) فتاوی ابسن باز (۱/ ۱۲۰)، الشرح الممتع (۷/ ۳۲۶)، مجموع فتاوی ابس عثیمین (۲) ۱۷۹/۲٤).

<sup>(</sup>٢) فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٩١- ٢٩٢)، فتاوى ابن باز (١/ ١٦٠)، مجموع فتاوى ابن

| ممسن قسال بسه              | الــــــدليل أو التعليـــــــل | الحكــــم والبيــــان   | المسألة |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| -                          | ترك ثلاث واجبات من             | صــحيح، وعليــه دم      |         |
|                            | واجبات الحج.                   | يجُزئ في الأضحية،       |         |
|                            | ,                              | عمن تمرك الرمىي، ودم    |         |
|                            |                                | آخر عن ترك المبيت،      |         |
|                            |                                | وثالث عن ترك طواف       |         |
|                            |                                | الوداع، حتى لو كان قد   |         |
|                            |                                | طافه؛ لأن الطواف وقع    |         |
|                            |                                | في غير محَلّه.          |         |
|                            | لأنه أنهى الحج، ورجوعه         |                         |         |
| الـــشافعية. واختيـــار:   | إلى منى لعمله فيها لا          | لا حـــرج ويُعتـــبر    |         |
| النووي وابن عثيمين (١).    | يمنع التعجل؛ لأنه إنما         | متعجِّلاً.              | **      |
|                            | رجع للعمل المنوط به لا         | .بيچين                  |         |
|                            | للنسك.                         |                         |         |
| الإجماع.                   |                                | المــراد التعجــل في    |         |
| ولم يقل أحدٌ من أهل العلم: | الإجماع.                       | يومين من هذه الأيام     | ۲۸      |
| إن المراد بالتعجل في       |                                | الثلاثة (أيام التشريق)، |         |
|                            |                                | فاليومان: الحادي عشر    |         |

عثيمين (٢٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>۱) المجموع (٨/ ٢٥٠)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٢٩٧ - ٢٩٨).

| ممسن قسال بسه             | الـــدليل أو التمليـــــل | الحكسم واليسان       | المسألة |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------|
| يومين: يموم العيد واليموم |                           | والثاني عشر.         |         |
| الحادي عشر (١)            |                           | وبعض العوام يظنون أن |         |
|                           |                           | المراديره العيد      |         |
|                           |                           | والحادي عسشر،        |         |
|                           |                           | فيتعجَّلون في الحادي |         |
|                           |                           | عشر.                 |         |

\* \* \*

# الفَصْيِلُ السِّيَا لِمُسِنَ

مسائل وأحكام في: الحائض والنفساء في المناسك. الصبي. الفوات والإحصار

## وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: الحائض والنفساء في المناسك

المبحث الثاني: الصبي في المناسك

المبحث الثالث: الفوات والإحصار

# المبحث الأول: ( الحائض والنُّفساء في المناسك )

| الصفحة | رقمها    | الالة                                                           |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 981    | ١        | ماذا تفعل كلٌ من: الحائض والنفساء عند الإحرام؟                  |
|        | ۲        | إذا أحرمت الحائض أو النفساء من الميقات، ثم طَهُرت بعد ذلك،      |
|        | ,        | فهل ترجع للميقات لتَغْتسل؟                                      |
| 987    | ٣        | حكم استعمال الإبر المُوقِفة للعادة الشهرية سواء كانت تُوقِفها   |
|        |          | لأيام، أم لساعات؟                                               |
| !      | ٤        | إذا مرَّت الحائض بالميقات ولم تحُرم بالعمرة، فمن أين تحُرِم بعد |
|        |          | ذلك؟                                                            |
| 988    | ٥        | ما الأشياء التي يحَرُم على الحائض والنفساء فعلها في المناسك؟    |
| 980    | ٦        | حكم دخول الحائض والنفساء للمسجد الحرام.                         |
|        | <b>V</b> | قراءة القرآن للحائض والنفساء.                                   |
| 987    | ٨        | أحرمت بالعمرة، ثم حاضت، فخرجت من مكة بدون عمرة.                 |
| 987    | ٩        | طافت وسَعَتْ وقصَّرت في العمرة، وهي حائض (حياءً).               |
| 988    | ١٠       | طافت للعمرة وهي حائض، ثم اعتمرت بعد ذلك وحجَّت.                 |
|        |          | أحرمت بالعمرة متمتعةً بها إلى الحج، وعندما وصلت مكة             |
|        | 11       | حاضت، فطافت للعمرة وسَعَتْ وهي حائض (حياءً)، ثم طَهُرت          |
| 989    |          | بعرفة.                                                          |
|        | ١٢       | حجَّت وجاءها الحيض، فاستحيَّت، ودخلت الحرم فيصلَّت              |
|        |          | وطافت طواف الإفاضة، وسَعَت، فماذا يلزمها؟                       |

| الصفحة | رقمها | الم الم                                                 |
|--------|-------|---------------------------------------------------------|
|        |       | إذا تمتَّعت المرأة بالحج، وحاضت أو نفست قبل أن تطوف     |
| 901    | 14    | للعمرة، وخشيت أن لا تطهر إلا بعد الوقوف.                |
|        | ١٤    | إذا حاضت المرأة وقد بقي عليها طواف الإفاضة، فماذا تفعل؟ |
| 907    | 10    | إذا حاضت، أو أحسَّت المرأة بنزول الدم أثناء الطواف.     |
| 904    | ١٦    | من خافت من النفاس، أو الحيض، هل تشترط عند الإحرام؟      |
| 401    | ١٧    | هل على الحائض أو النفساء طواف وداع؟                     |

#### ( أحكام مسائل الحائض والنفساء)

| ممــن قــال بـــه                       | الــــدليل أو التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكم والبيان           | المسألة |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| الجمهـور. واختيـار:                     | لأن النبي 業 لما استفتته                                 |                         | -       |
| ابن قدامة والنووي                       | أسماء بنت عميس ـ رضي                                    |                         |         |
| وابن القيم وابن باز                     | الله عنهــا ــ وهــو في ذي                              | إن كان حجها، أو عمرتها  |         |
| وابن عثيمين.                            | الحليفة، قالت: يا رسول                                  | فريضةً: فيجب عليها      |         |
| ويقول ابن قدامة: إن                     | الله إني نَفِ ـ ست. قال:                                | الإحرام من الميقات.     |         |
| رَجَت الحائض الطُّهر                    | (اغتسلي واستثفري بثوب                                   | وإن كانـــت نفــــلاً:  |         |
| قبل الخروج من                           | وأحرمي). (مسلم -:                                       | فيُستحب لها الإحرام من  |         |
| الميقات، أو النفساء،                    | . (۱۲۱۸                                                 | الميقات.                | ١       |
| استُحب لها تـأخير                       | وفي رواية: أنها ولـدت                                   | وإحرامها وهيي حائض      |         |
| الاغتسال حتى تَطْهُر؛                   | محمد بن أبي بكر                                         | أو نفساء: صحيح.         |         |
| ليكون أكمل لها، فإن                     | بالبيداء، فذكر ذلك أبو                                  | ويُستحب لها أن تغتسل،   |         |
| خشيت الرحيل قبله                        | بكر ﷺ لرسول الله ﷺ،                                     | ثم تستثفر (* و تُحُرِم. |         |
| اغتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فقال: (مُرُها فلتغتسل،                                  |                         |         |
| وأحرمت.اهـ (١)                          | ئے تھلّ (النسائی:                                       |                         |         |

<sup>(\*)</sup> الاستثفار: أن تحتشي المرأة قطناً، وتشدَّ في وسطها شيئاً، وتأخذ خِرقَةً عريضة تجعلها على محلِّ الدم، وتشدَّ طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود وسطها.

<sup>(</sup>۱) المغني (۵/ ۱۰۸)، منسك النساء. للنووي (ص۱۱)، زاد المعاد (۲/ ۱۶۰)، فتاوى ابن باز (۱/ ۱۰۸ – ۲٤۷)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۳۸۰).

| ممسن قسال بسه           | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم واليسان            | المسألة |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
|                         | ٥/ ١٢٧، رقسم ٢٦٦٣،         | -                        |         |
|                         | الطبرانسي: ٢٤/ ١٣٨،        |                          |         |
|                         | رقم ٣٦٦)                   |                          |         |
|                         |                            | لا، بل تغتسل في مكانها،  | :       |
|                         | لأن إحرامها من الميقات     | ئىم تطوف وتىسعى          |         |
| اختيار: ابن عثيمين (١). |                            | وتقــصِّر، ولا تخــرج لا | ۲       |
|                         | صحيح.                      | إلى الميقـــات، ولا إلى  |         |
|                         |                            | التنعيم.                 |         |
|                         |                            | يجـــوز اســـتعمالها     | ,       |
| اختيار: ابن باز وابن    | لعدم الدليل على المنع،     | للضرورة، سواء كانت       |         |
| عثيمين (۲)              | والأصل الجواز. ولقوله      | لأيام أم لساعات، بشرط    | ٣       |
| . 02.02                 | ﷺ: (لا ضرر ولا ضرار).      | موافقة الطبيب؛ حتى لا    |         |
|                         |                            | تضرها.                   |         |
|                         | لقصة أسماء بنت عميس        | الواجب عليها الإحرام     |         |
| اختيار: ابن عثيمين      | ـ رضي الله عنها ـ.         | من الميقات. فإن كانت     | ٤       |
|                         |                            | ألغت العمرة لما حاضت     | u.      |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۳۸۶).

<sup>(</sup>۲) فتاوی ابن باز (۱/ ۱۱۰)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٣٤٧ - ٣٤٩).

| مهنن قسال بسه | الــــدليل أو التعليـــــل | العكم واليسان                | المسألة |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------|
|               | ولقصة عائشة ـ رضي الله     | قبل الميقات وفَسَخت          |         |
|               | عنها                       | نية العمرة، ثم طَهُـرت       |         |
|               |                            | بعد ذلك، فإنها تُـحرِم       |         |
|               |                            | من مكانها، إلا إن كانت       |         |
|               |                            | في الحرم، فتخرج للحِلّ       |         |
|               |                            | وتحرِم منه، ولا يلزمها       |         |
|               |                            | الرجوع إلى الميقات.          |         |
|               |                            | وإن كانت ناويةً للعمرة،      |         |
|               |                            | وألغت تَلَبُّسَهَا بِالإحرام |         |
|               |                            | ولم تحُرِم، ثـم طَهُرت،      |         |
| ·             |                            | فيلزمها الرجسوع إلى          |         |
|               |                            | الميقات الذي مَرَّت به       |         |
|               |                            | والإحرام منه، ولا يحِلّ      |         |
|               |                            | لها أن تُحرِم من مكانها      |         |
|               |                            | الـذي طهـرت فيـه، فـإن       |         |
|               |                            | أحرمت من مكانها وهي          |         |
|               |                            | عالمة: أثمت وعليها           |         |
|               |                            | الفدية.                      |         |
|               |                            | وإن كانت جاهلةً: فعليها      |         |
|               |                            | الفدية فقط.                  |         |

| ممـــن قـــاك بــــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم واليـــان     | المسألة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| فعلها لجميع المناسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | لقولـهﷺ لعائـشة ـرضي       |                        |         |
| ماعدا الطواف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الله عنها لماحاضت          |                        |         |
| وركعتيه: بالإجماع،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بسرِف بعدما أحرمت:         |                        |         |
| كما نقله ابن جريسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (افعلي ما يفعله الحاج      |                        |         |
| والنووي وغيرهما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غير ألا تطوفي بالبيت       | تفعل جميع المناسك، ما  |         |
| وسقوط الوداع عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حتى تطهري).                | عدا: الطواف، أما طواف  | :       |
| الحائض والنفساء:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (البخـــاري: ١٦٥٠-         | الوداع فيسقط عنها،     |         |
| قول جمهور العلماء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ومسلم: ۲۹۱۹).              | وليس عليها شيء.        |         |
| وهـو اختيار: ابـن قدامـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وسقوط طواف الوداع          | وركعتـــي الطـــواف:   |         |
| والنووي وابن تيمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عن الحائض: لحديث           | تُأخِّرهما حتى تطهر،   | 0       |
| وابن القيم واللجنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابسن عبساس ﷺ: ( أُمِسر     | فتطـــوف ثـــم تُــصلي |         |
| الدائمة وابن باز وابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الناس أن يكون آخر          | الركعتين.              |         |
| عثيمين. وحَكَا إِبْنِ المُنْذِرِ عَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عهدهم بالبيت إلا أنه       |                        |         |
| عُمَر وابنه وَزَيْد بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خُفِّفَ عن الحائض)         |                        |         |
| كَلَّمُ وَرَبِّكُ وَرَبِّكُ بِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل | (متفق عليه: البخاري ح:     |                        |         |
| عَنْهُمْ - أَنَّهُ مِ أَمُوْوِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٥٧١، ومـــسلم ح:          |                        |         |
| بِالمُقَامِ لِطَوَافِ الْوَدَاعِ (١).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | .(١٣٢٧                     |                        |         |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۲/ ۳۵٦)، المغني (٥/ ٣٤١)، فتح الباري (٣/ ٦٨٨-٦٨٩)، شرح النووي على مسلم (٤/ ٢٥٦)، منسك النساء للنووي (ص١١)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٦/ ١٥٨)، زاد

| ممـــن قـــال بـــه          | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكـــم والبيــان   | المسألة |
|------------------------------|----------------------------|----------------------|---------|
|                              | والنفــساء: في حكـــم      |                      |         |
|                              | الحائض عند أهل العلم.      |                      |         |
|                              | لقوله ﷺ لعائشة ، الما      | لا يجـوز لهـا دخـول  |         |
| الجمهـور. واختيـار:          | حاضت بسَرِف بعدما          | المسجد الحرام، ولا   |         |
| ابن باز وابن عثيمين.         | أحرمت: ( افعلي ما يفعله    | غيره من المساجد، إلا |         |
| أما عند داود وابس            | الحاج غير ألا تطوفي        | مُروراً به فقط.      | ٦       |
| حـزم: فيجـوز لهـا            | بالبيت حتى تطهري ).        | أما المسعى فيجوز لها |         |
| دخول المسجد <sup>(١)</sup> . | (البخـــاري: ١٦٥٠-         | الجلوس فيه؛ لأنه ليس |         |
|                              | ومسلم: ۱۲۱۱)               | من المسجد.           |         |
| أ-بالإجماع.                  | أ-الإجماع.                 | أ- يجوز لهما قراءة   |         |
| ب-مالــك وقــولُ             | ب- لأن مُـدَّتهما تطول؛    | القرآن في قلبيهما.   |         |
| للشافعي ورواية عن            | ولأنه لم يَرِدْ فيهما نصُّ | ب-ويجوز لهما قراءة   | ٧       |
| أحمد. واختيار: ابن           | يمنعهما من ذلك،            | القرآن حفظاً؛ للحاجة |         |
| تيمية وابن القيم وابن        | بخلاف الجنب.               | (كالمعلمة)، ولخوف    |         |

المعاد (٢/ ٢٨٤)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٩/ ٣٥٣)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٣٩٣)، فتاوى المرأة المسلمة (١/ ٣٦٣)، فتاوى المرأة المسلمة (١/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>۱) المحلى (۲/ ۱۸۷)، سبل السلام (۱/ ۳۰۲)، فتاوى ابن باز ( ۱/ ۱۱۲)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۳۸۲).

| ممـــن قــــال بــــه     | الـــدليل أو التعليـــــل                                                   | الحكسم والبيسان                                                                                                                                                                         | المسألة |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| باز وابن عثيمين.          | ج – لأنهما غير طاهرتين،                                                     | النسيان.                                                                                                                                                                                |         |
| والجمهور على منعها        | والله ســبحانه قـــال: (لا                                                  | ج-ولا يجـوز لهـما                                                                                                                                                                       | :       |
| من القراءة مطلقاً.        | يَمَسُّهُ إِلا المُطَهَّرُونَ).                                             | القراءة من المصحف إلا                                                                                                                                                                   |         |
| ج-الجمهــــور.            |                                                                             | بحائل.                                                                                                                                                                                  |         |
| واختيار: ابن بــاز وابــن |                                                                             |                                                                                                                                                                                         |         |
| عثيمين (١).               | ·                                                                           |                                                                                                                                                                                         |         |
| اختیار: ابن عثیمین        | لقوله تعالى: ﴿ وَأَتِنُّوا اَلْمَجَّ<br>وَالْمُهْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقرة: ١٩٦ | لاتزال في إحرامها، ويجب عليها أن تجتنب جميع محظورات الإحرام، وترجع إلى مكة وتطوف وتسعى وتقصر؛ لكي تحِلّ من إحرامها. وإن كان عُقِدَ عليها بعد إحرامها الذي لم تحِلّ منه، فعقد النكاح غير | ٨       |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۲/ ۱۰۸)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٤/ ٤٩٨)، إعلام الموقعين (٣/ ١٧٧)، المرسوعة الفقهية الكويتية (٩/ ٣٥٣)، فتاوى المرأة المسلمة (١/ ٣٧٩)، الشرح الممتع (٧/ ٣٦٨–٣٦٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸).

| ممـــن قـــال بـــه            | الــــدليل أو التعليـــــل                  | الحكـــم والبيــان        | المسألة |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------|
|                                |                                             | صحيح، ويجب عملي           |         |
|                                |                                             | الزوج أن لا يقربها حتى    |         |
|                                |                                             | تتم عمرتها، ثم ترجع،      |         |
| ·                              |                                             | فيُجدَّد العقد، ولزوجها   |         |
|                                |                                             | أن يدخل بها مباشرةً بعد   |         |
|                                |                                             | تجديده؛ لأن العِدَّة له.  |         |
|                                |                                             | إن كانت طافت وسعت         |         |
| ·                              |                                             | وهي قدنوت العمرة:         | . !     |
|                                | لأن ارتكبت ذنباً.                           | فعليها التوبة والاستغفار، |         |
|                                | ولأنها ما زالت على                          | ثم عليها أن ترجع إلى      |         |
|                                | إحرامها.                                    | مكة وتطوف بعد طهرها،      |         |
| اختيار: ابن باز <sup>(۱)</sup> | ولقوك تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا                   | وتُعيد التقصير من         |         |
| , 54 <i>0</i> 4, 1545          | ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقـــرة: | الـرأس، أمـا الـسعي       | ٩       |
|                                | . 197                                       | فيُجزئها، وإن أعادته بعد  |         |
|                                | ولأن الحج والعمرة لا                        | الطواف فهو أحسن           |         |
|                                | يصحان بدون إحرام.                           | وأحوط.                    |         |
|                                |                                             | وإن كان لها زوج لم        |         |
|                                |                                             | يحِلَّ له وطؤها حتى       |         |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز (۱۷/ ۱۳۷)، فتاوی ابن باز (۲/ ۱۲۱).

| ممـــن قـــال بــــه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكسم والبيسان               | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | تُكمل عمرتها، فإن كان         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | قد وطِئها قبل أن تُكمل        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | عمرتها فسدت العمرة            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | وعليها دم، وعليها أن          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | تُكمل العمرة، وأن تأتي        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | بعمرةٍ أخرى من الميقات        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | الذي أحرمت منه بالعمرة        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | الأولى بدلاً من العمرة        |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | التي أفسدت.                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | أما إن كانت طافت وسعت         | ,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | مع أهلها مجاملةً وحياءً       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | وهي لم تُحرِم بالعمرة ولم     |         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | تَنْوها فليس عليها إلا التوبة |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        | والاستغفار.                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لقوله ﷺ لعائشة . رضي                   | طوافها وهمي حائض: لا          |         |
| اختيار: ابن عثيمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله عنها ـ لما حاضت                   | يصح، وعليها التوبة.           | ١.      |
| ا المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال المقال | بسرِف بعدما أحرمت:                     | أما عمرتها بعد ذلك،           | , -     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (افعلي ما يفعله الحاج                  | فيقسول المشيخ ابسن            |         |

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (١٢/ ٥٠-٥١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ٣٨٨ - ٣٨٩).

| محسن قسال بسه           | الدليل أو التعليل      | الحكسم واليسان             | المسألة |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------|
|                         | غير ألاَّ تطوفي بالبيت | عثيمين: إن نَوَت القضاء    |         |
|                         | حتى تطهري ) ( البخاري: | فهذا المطلوب. وإن لم       |         |
|                         | ۱٦٥٠ – ومسلم: ٢٩١٩)    | تَنْوِ القضاء، فيبقى هل    |         |
|                         |                        | صحَّت عمرتها التي          |         |
|                         |                        | وقعت في جوف العمرة         |         |
|                         |                        | الأولى، أم لم تصح؟ أنا     |         |
|                         |                        | أقــول ـواســأل الله لي    |         |
|                         |                        | العفو والعافية ـ إن هـ ذه  |         |
|                         |                        | العمرة صحيحة . إن شاء      |         |
|                         |                        | الله ـ لأنها جاهلة، فنقول: |         |
|                         |                        | إحرامها ـ إن شــاء الله ـ  | !       |
|                         |                        | صحيح وعمرتها صحيحة،        |         |
|                         |                        | وما دامت لم تَنْوِ القضاء، |         |
|                         |                        | فعليها القضاء. اهـ         |         |
| اختيار: ابن عثيمين (١). | لأنها أدخلت الحج على   | حجها يكون قراناً لا متعة،  | 11      |
| احتيار، ابل حتيمين      | العمرة.                | وعليها الهدي للقران.       | , ,     |
| اختيار: ابن باز وابن    | لقوله ﷺ لعائشة درضي    | لا يحِلُّ لها ذلك، وعليها  | ١٢      |
| عثيمين.                 | الله عنها ـ لما حاضت   | أن تتوب وتستغفر مما        | 11      |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۳۸۱).

| ممسن قسال بسه       | الدليل أو التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكم واليسان             | المسألة |
|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| إلا أن ابن بازيقول: | بسَرِف بعدما أحرمت:                                 | وقع منها.                 |         |
| عليها دم إن كان     | (افعلي ما يفعله الحاجّ                              | وطوافها حال الحيض         |         |
| جامعها زوجها حال    | غـير ألا تطـو في بالبيــت                           | غير صحيح، أما سعيها       |         |
| إحرامها(١).         | حتى تطهري) (البخاري:                                | ف صحيح؛ لأن القول         |         |
|                     | ١٦٥٠ - ومــــسلم:                                   | الراجح: جـواز تقـديم      |         |
|                     | (۲۹۱۹                                               | السعي على الطواف في       |         |
|                     |                                                     | الحج، وعلى هذا فيجب       |         |
|                     |                                                     | عليهاأن تذهب إلى          |         |
|                     |                                                     | مكة، فإن أتت بعمرة من     |         |
|                     |                                                     | الميقات فحسن، وإن لم      |         |
|                     |                                                     | تأت بعمرة فلا حرج، ثم     |         |
|                     |                                                     | تطوف للإفاضة للحج         |         |
|                     |                                                     | الماضي، ثم ترجع.          |         |
|                     |                                                     | ولا يُباشرها زوجها ـ إن   |         |
|                     |                                                     | کانے ت متزوجے قہ حتمی     |         |
|                     |                                                     | تطوفٍ ـ، ولا يُعقَد عليها |         |
|                     |                                                     | النكاح _ إن كانت غير      |         |
|                     |                                                     | متزوجة ـ حتى تطوف.        |         |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز (۱/ ۱۲۹)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/ ۳۸۲–۳۸۳ – ۳۸۸).

| ممسن قسال بسه                         | الـــــدليل أو التعليــــــل            | الحكسم واليسان            | المسألة |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------|
| تتاب.                                 | ( وجوه الإحرام ) من هذا الك             | انظر المسألة في: مبحث     | ١٣      |
| أ- لا تطـوف وهـي                      |                                         | أ-إن كانت من بلي          |         |
| حائض: بالإجماع.                       |                                         | قريب، أو بعيد لكن         |         |
| ب-وطوافها ضرورةً،                     |                                         | تمستطيع الرجوع، ولسن      |         |
| اختيار: ابـن تيميـة وابـن             |                                         | ينتظرها رِفقتها، فتخرج    |         |
| القيم وابس باز وابس                   | 1                                       | إلى بلدها، ثم ترجع إذا    |         |
| عثيمين. وابن عثيمين                   |                                         | طهـــرت لتطـــوف، ولا     |         |
| ذكر بأنها إن أخذت إبراً               |                                         | يباشرها زوجها . إن        |         |
| توقف الحيض تماماً<br>ويحصل لها الطهر، | لاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | کانے متزوجے حتی           |         |
| ويحتصل لها الطهر، فتفعل ذلك وتطوف.    | دخــول المـــسجد،                       | تطوف ، ولا يُعقد عليها    |         |
| ومذهب الحنفية، ورواية                 | والطواف.                                | النكاح . إن كانت غير      | ١٤      |
| عن احمد: انه يصح                      | والجواز: للضرورة.                       | متزوجة ـ حتى تطوف.        |         |
| طوافها، وتجبره بدم.                   |                                         | ب – وإن كانت من بلد       |         |
| أما الجمهور من                        |                                         | بعيــــدٍ، ولا تــــستطيع | ·       |
| المالكيــة والــشافعية                |                                         | الرجـوع، ولـن ينتظرهـا    |         |
| والحنابلة فقالوا: لا                  |                                         | رفقتها: فإنها تـــتحفَّظ  |         |
| يجوز لها أن تطوف.                     |                                         | وتطوف، ولا شيء عليها.     |         |
| ثم اختلفوا ماذا تفعل؟!                | ,                                       | قال ابن تيمية: وينبغي أن  |         |
| واختار ابن إبراهيم أنه                |                                         | تغتــسل كــما تغتــسل     |         |
| يجوز لها أن تُوكِّل                   |                                         | للإحرام، وتستثفِر كما     |         |

| ممسن قسال بسه           | الــــدليل أو التعليــــل | الحكم والبيان          | المسألة |
|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------|
| وليها ليطوف عنها، إذا   |                           | تــستثفِر المــستحاضة، |         |
| كان الطواف نفلاً.       |                           | وأَوْ لي.اهـ           |         |
| لاسيماعند الحاجة،       |                           |                        |         |
| وقال: ظاهر كلام         |                           |                        |         |
| الفقهاء جواز مثل هذا    |                           |                        |         |
| إذا كان الحج نفلاً.اهـ  |                           | :                      |         |
| وهـو قـول بعـض          |                           |                        |         |
| الحنابلة. واختيار:      |                           |                        |         |
| عبدالله الجاسر(١).      |                           |                        |         |
|                         |                           | إذا حاضت أثناءه: فإنها |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٢). | للأدلة السابقة.           | لا تُتمه، بـل تخرج مـن | ١٥      |
|                         |                           | الطواف،فإن كان طواف    |         |

<sup>(</sup>۱) بدائع الصنائع (۲/ ۱۲۹)، فتح القدير (۱/ ۱۲۹)، المجموع (۸/ ۲۶)، الإنصاف (17/ 17)، محموع فتاوى ابن تيمية (17/ 177 - 17)، منسك ابن تيمية (17/ 170)، إعلام الموقعين (17/ 17)، فتاوى ابن إبراهيم (17/ 17)، مفيد الأنام (17/ 17))، فتاوى ابن باز (1/ 10/ 10))، مفيد الأنام (1/ 10/ 10))، فتاوى ابن عثيمين (1/ 10/ 10)). وقد توسّع ابن القيم في هذه المسألة وأطال مجموع فتاوى ابن عثيمين (1/ 10/ 10) – 10/ 100. وقد توسّع ابن القيم وذلك في كتابه: إعلام الموقعين (1/ 10/ 10)0.

<sup>(</sup>۲) الشرح الممتع (۷/ ۱۰۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۲/ ۳۸۲ - ۳۸۷).

| ممـــن قـــال بــــه | السدليل أو التعليسل | الحكيم والبيسان           | المسألة |
|----------------------|---------------------|---------------------------|---------|
|                      |                     | عمرة التمتع وخشيت         |         |
|                      |                     | فوات الحج فتُحرِم         |         |
|                      |                     | بالحج وتكون قارنة.        |         |
|                      |                     | وإن أحــــسَّت بنزولــــه |         |
|                      |                     | فتستمرّ في طوافها ما      |         |
|                      |                     | دامت لم تتيقَّن أنه خرج   | :       |
|                      |                     | الحيض، فإن تيقَّنت أن     |         |
|                      |                     | الحيض قد خرج منها         |         |
|                      |                     | فيجب عليها أن تنصرف،      |         |
|                      |                     | وتنتظر حتى تطهر، فإذا     |         |
|                      |                     | طهرت ابتدأت الطواف        |         |
|                      |                     | من جديد إن كان طوف        |         |
|                      |                     | العمرة أو الإفاضة، أما إن |         |
|                      |                     | كان للوداع فإنها تنصرف    |         |
|                      |                     | إلى أهلها؛ لــسقوط        | Ì       |
|                      |                     | الوداع عن الحائض.         |         |
|                      | في هذا الكتاب.      | انظر: مبحث (الاشتراط)     | ١٦      |
|                      | هذا المبحث .        | انظر: المسألة رقم (٥) من  | ۱۷      |

#### المبحث الثاني: ( الصبي في المناسك )

| An and restriction of the | L'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'annual de l'a |                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| الصفحة                    | رقمها                                                                                                           | الـــــــــــــــــالة                                           |
| 907                       | \                                                                                                               | الحج والعمرة، هل يجبان على الصبي؟ وهل يصحان منه لو               |
|                           | <u>'</u>                                                                                                        | فعلهما؟                                                          |
| 907                       | ۲                                                                                                               | إذا حج الصبي فهل تجزئه حجته هذه عن حجة الإسلام؟                  |
| 909                       | ٣                                                                                                               | إذا بلغ الصبي أثناء الحج، فهل يجزئه عن حجة الإسلام إذا أحرم      |
|                           | ,<br>                                                                                                           | بالحج؟                                                           |
|                           | ٤                                                                                                               | إذا بلغ الصبي قبل الوقوف بعرفة ـ وقلنا بإجزاء حجِّه ـ فهل يجُزئه |
| 97.                       |                                                                                                                 | سعيه للحج مع طواف القدوم؟                                        |
|                           | 0                                                                                                               | إذا بلغ الصبي أثناء العمرة، فهل تجُزئه عن العمرة الواجبة؟        |
| 971                       | 7                                                                                                               | ما علامات البلوغ عند الرجل، وعند المرأة؟                         |
| 975                       | ٧                                                                                                               | هل يحُرِم الصبي للحج والعمرة - إن كان مميِّزاً" - ، بنفسه؟       |
| 978                       | ٨                                                                                                               | هل يحُرِم الصبي للحج والعمرة - إن كان غير مميِّز-، بنفسه؟        |
| 970                       | ٩                                                                                                               | هيئة وصفة إحرام الصبي.                                           |
| 477                       | ١.                                                                                                              | تجنيب الصبي محظورات الإحرام.                                     |
| 977                       | 11                                                                                                              | هل يلزم الصبي فدية عند فعله لأحد محظورات الإحرام، أو تركه        |
|                           | 1 1                                                                                                             | لأحد الواجبات؟                                                   |

<sup>(\*)</sup> اختلف العلماء في حقيقة التمييز، قال في المجموع: الصواب في حقيقة الصبي المميَّز أنه الذي يفهم الخطاب، ويحُسن ردَّ الجواب، ومقاصد الكلام، ونحو ذلك، ولا يُضبط بسنِّ مخصوص، بل يختلف باختلاف الأفهام. اهد المجموع (٧/ ٢٨). قلت: وهذا قد لا ينضبط، ولذلك حدَّه بعض العلماء بسبع سنين.

| الصفحة | رقمها | ال.                                                          |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۹٦٨    | 17    | إذا رفض الصبي إحرامه، فهل يلزمه إتمامه؟                      |
|        | ١٣    | دفع الصبي من مزدلفة، والنيابة في رميه للجمار، والطواف والسعي |
| 979    |       | به محمولاً، وما يتعلق بذلك.                                  |
|        | 1 &   | هل يلزم الصبي هديٌ إذا كان متمتعاً أو قارناً؟                |
|        | ١٥    | هل يُسنُّ في حق الصبي الماشي رملٌ واضطباع؟                   |
|        | 7     | هل يُصلي الولي ركعتي الطواف عن الصبي؟                        |
| 94.    | ۱۷    | هل يلزم الصبي طواف وداع؟                                     |
|        | ١٨    | إذا جامع الصبي قبل الوقوف بعرفة، فهل يَفْسُد حجُّه؟          |
| 971    | 19    | نفقة الصبي في سفرِه للحج والعمرة، هل هي من ماله أو من مال    |
|        | •     | الولي؟                                                       |
| 977    | ۲.    | حج الصبي الذي لم يُختتن ( الأغلف ).                          |
| , , ,  | ۲۱    | إذا حُمِل الطفل وهو نجس في الطواف؟                           |

### (أحكام مسائل الصبي)

| ممـــن قـــال بــــه   | الــــدليل أو التعليـــــل                  | العحكسم والبيان         | المسألة |
|------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|
| لا يجبان عليه:         | لا يجبان عليه: لحديث                        | الحــج والعمــرة لا     |         |
| بالإجماع.              | علي ﷺ عن النبي ﷺ أنه                        | يجبان على الصبي.        |         |
| وحجـــه وعمرتـــه      | قال: ( رُفع القلم عن ثلاثة:                 | وإن حج، أو اعتمر:       |         |
| صحيحان لو فعلهما:      | عن الصبي حتى يبلغإلخ).                      | فحجـــه وعمرتـــه       |         |
| عند جمه ورأهل          | (أخرجه أبو داود في الحدود                   | صحيحان، ويُثـاب         |         |
| العلم، من المالكية     | ٢/ ٤٥١-٤٥٣، وابسن ماجمه                     | عليهما، ولا فرق بين     |         |
| والشافعية والحنابلة    | في الطللق ١/ ٢٥٨،                           | الصغير المميز، وغيره.   |         |
| والظاهرية ومعظم        | والترمذي في الحدود ٤/ ٣٢،                   | وكل ما أمكنه فعله       |         |
| فقهاء الحنفية، ومعظم   | والنسسائي في الطللق 7/ ١٢٧، وأحمد في المسند | بنفسه، لزمه فعله، ولا   | ,       |
| فقهاء السلف،           | ١/٢١١ واحمد في المسلد                       | ينوب غيره عنه فيه،      | ١ ،     |
| وبعضهم حكاه            | وقال الترمذي حديث حسن.                      | وما عجز عنه عمِلَه      | ì       |
| إجماعاً، كابن المنذر   | وأخرجه البخاري معلقاً                       | الولي.                  |         |
| والطحاوي وغيرهما.      | موقوفاً من قول علي لعمر ﷺ                   | وابن عثيمين يىرى بأنــه |         |
| والقول الثاني: أن      | : صحيح البخاري - كتاب                       | إن كان الوقت زحام،      |         |
| حجه غير منعقد، فلا     | الحدود ٨/ ٢١).                              | كرمــضان والحــج        |         |
| يصح منه.               | وحجه وعمرته صحيحان                          | فالأولى عدم إحرام       |         |
| وذهب إلى هذا أبو       | لو فعلهما: لحديث ابن                        | الصغار.                 |         |
| حنيفة في قــولٍ، وهــو | عباس ان النبي ﷺ لقي                         | وإن لم يكن زحام         |         |
| الذي اشتُهر عنه، وهـو  | ركباً بالروحاء فقال: مَنْ                   | فالإحرام بهم خير.       |         |

| ممـــن قـــال بـــه                                             | الـــــدليل أو التعليــــــل                                                                                                                                                                                                                                 | الحكسم والبيسان                                                       | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| قــول جماعــة مــن الــسلف، وهــو قــولٌ للمالكية في الرضيع (١) | القوم؟ قالوا: المسلمون، من أنت؟ فقال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر) (مسلم في الحصل ٢/ ٤٧٤) ولحديث السائب بن يزيد، قال: (حُجَّ بي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنين). (البخاري في الحج، رقم: (المحاري في الحج، رقم: |                                                                       |         |
| الحنفية والمالكية<br>والشافعية والحنابلة،<br>ومعظم فقهاء السلف. | لحديث: (رُفع القلم عن ثلاثة. إلى السابق. ولحديث: (أَيُّما صبي حجَّ، ثم بلغ فعليه أن يحج حجةً أخرى). (الحديث روي                                                                                                                                              | همي له نافلة، ولا تُجزئه عمن حجة الإسمام، فعليه أن يُؤديها بعد بلوغه. | ۲       |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ۳۹)، المغني (٥/ ٦- ٥٠ - ٥٧)، بداية المجتهد (١/ ٢٣٣)، التمهيد (١/ ٢٠٠١)، التمهيد (١/ ٢٠٠١)، الإنصاف (٣/ ٣٩٠)، المبسوط (٤/ ٧١)، شرح معاني الآثار (٢/ ٢٥٧)، السيل الجرار (٢/ ١٠٥)، المحلى (٧/ ٣٤٥)، الشرح الممتع (٧/ ٢١)، مناسك الصبيان (ص٦- ١٦).

| ممـــن قـــال بــــه | الــــدليل أو التعليـــــــل  | الحكــــم والبيــــان | المسألة  |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------|----------|
| باز وابن عثيمين.     | بألفاظٍ عن ابن عباس، ورُوي    |                       |          |
| بل حكى ابن المنذر    | موقوفاً ومرفوعاً، فأخرجه      |                       |          |
| وابن قدامة والترمذي: | البيهقي ٤/ ٣٢٥، ٥/ ١٥٦-       |                       |          |
| الإجماع على هذا.     | والطحــــاوي ٢/ ٥٧/-          |                       |          |
| والقول الثاني: أنه   | والحماكم في الممستدرك         |                       |          |
| يجُزئه.              | ١/ ٤٨١ - والـــشافعي في       |                       |          |
| وهو قول داود، وبعض   | المسند ١/ ٢٩٠ - وابن حزم      |                       |          |
| فقهاء السلف(١).      | ١٨/٧، وقد صحَّحه الحاكم       |                       | :        |
|                      | ، وابس حزم، إلا أنه ادَّعي    |                       |          |
| ·                    | نسخه لكون الأعرابي فيه        |                       |          |
|                      | (المحسلي ٧/ ٢٠)، وقسال        |                       |          |
|                      | الحافظ في الفتح: وإسناده      |                       |          |
|                      | صحيح ٤/ ٦١. وقال الألباني     |                       | <b>.</b> |
|                      | بعد استقصاء طرقه: وخلاصته     |                       |          |
|                      | أن الحديث صحيح الإسناد        |                       |          |
|                      | مرفوعاً، وموقوفاً، وللمرفوعات |                       |          |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير لابن الهمام (٢/ ٤٢٣)، الكافي في الفقه المالكي (١/ ٣٥٧)، المجموع (٧/ ٥٦)، المغني (٥/ ٤٤)، المحلى (٧/ ٤٣٥)، الإجماع لابن المنذر (ص٧٧)، جامع الترمذي مع العارضة (٤/ ١٥٥)، عمدة القاري (٥/ ٢١٦)، نيل الأوطار (٤/ ٣٢٨)، مناسك الصبيان (ص٧١ - ٣٢)، فتاوى الطفل المسلم (ص٩٥)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١٢/ ٨٧).

| مسن قسال بسه            | الــــدليل أو التعليــــــل                        | الحكم والبيان         | المسألة |
|-------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------|
|                         | شواهد ومتابعات. إرواء الغليل                       |                       |         |
| ·                       | .(١٥٩/٤                                            |                       |         |
| أ-بالإجماع.             | أ-الإجماع.                                         |                       |         |
| ب- الـشافعية وروايــة   | ب-قول النبي ﷺ: (الحج                               | أ-إن بلغ قبل التَّلبس | ,       |
| عن أحمد، وهو مذهب       | عرفة، فمن جاء قبل طلوع                             | بالإحرام، ثم حج،      |         |
| الحنابلـــة، وقــــول   | الفجر من ليلة جمع فقد تم                           | فتُجزئه عن حجة        |         |
| إسحاق. واختيار: ابن     | حجه).                                              | الإسلام.              |         |
| حزم والنووي.            | (أخرجــه الترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ب – إذا بلغ قبل فوات  |         |
| والمسألة فيها أربعة     | تفسير سورة البقرة ٢/ ٢٢ ــ                         | الوقوف بعرفة، أو بعد  |         |
| أقوال.                  | وأبــو داود، في المناســك                          | خروجه منها ثم عاد     |         |
| وعدم لزوم الرجوع،       | ٦٨ - وابـــن ماجــــه، في                          | إليها ووقف، فتُجزئه.  |         |
| وعدم لزوم الدم: عند     | المناسك ٥٧ ـ والـــدارمي،                          | ولا يلزمــه الرجــوع  | ٣       |
| عطاء ومالك والثوري      | في المناسك ٥٤).                                    | للميقات للإحرام منه،  |         |
| والأوزاعي وإسحاق،       | وعدم لزوم الرجوع                                   | فيُحرِم من موضعه،     |         |
| والحنابلة، والـشافعية   | للميقات: لإتيانه بإحرام                            | وليس عليه دم.         | :       |
| في قول.                 | صحيح، ولا إساءة منه ولا                            | ج- وإن بلغ بعد فوات   |         |
| وهـو اختيـار: ابـن عبـد | تقصير.                                             | الوقوف، فبلا تُجزئه   |         |
| البر وابن قدامة وابن    | ج- وعدم الإجزاء بعد                                | عن حجة الإسلام،       |         |
| تيمية والشنقيطي وابن    | فوات الوقوف: لأنه لم                               | وإنما تكون تطوعاً.    |         |
| باز وابن عثيمين.        | يُدرك وقت العبادة، فأشبه                           | ·<br>                 |         |

| ممــن قــال بـــه         | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان         | المسألة |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|
| ج - وعدم الإجزاء بعد      | من أدرك الإمام بعد فوات      |                         |         |
| فـــوات الوقـــوف:        | الركوع، فإنه لا تُحسب لـه    |                         | i       |
| بالإجماع <sup>(۱)</sup> . | تلك الركعة.                  |                         |         |
| الــشافعية في أحـــد      |                              |                         |         |
| الــوجهين، والحنابلــة    | قياساً على عدم إعادة         | نعم يجُزئه، ولا يُعيده. | ٤       |
| في قول. واختيار: ابـن     | الإحرام.                     | نعم يجرنه، ولا يعيده.   |         |
| جبرين .                   |                              |                         |         |
| الـشافعية والحنابلـة.     | الأدائط لنادات ع             | إذا بلغ قبل الطواف، أو  |         |
| واختيار: النووي وابن      | لأن الطواف في العمرة         | أثناءه أجزأته العمرة.   | ٥       |
| عثيمين (٣).               | كالوقوف في الحج.             | وإذا بلغ بعد الطواف:    |         |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير لابن الهمام (۲/ ۲۲۳)، التمهيد (۱/ ۱۱۰– ۱۱۱)، المجموع (۷/ ٥٧– ٥٩)، المغني (٥/ ٥٥– ٤٦– ٧١- ٧١)، الإنصاف (٣/ ٣٩٠)، المحلى (٧/ ٤٣٦)، الإجماع لابن المنذر (ص ٦٨)، الاستذكار (٤/ ٤٤)، شرح العمدة (٢/ ٣٥٥)، منسك الشنقيطي (٢/ ١٦٧)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ١٢٤)، فتاوى أركان الإسلام (ص ٥١٣)، مناسك الصبيان (ص ٢٤– ٣٠).

 <sup>(</sup>۲) المجموع (۷/ ٥٩)، الإنصاف (۳/ ۳۸۹)، الفروع (۳/ ۲۲۰)، مناسك الصبيان
 (ص ۳۰ – ۳۱)، فتاوى إسلامية (۲/ ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) المجموع (٧/ ٥٩ - ٦٠)، الإنصاف (٣/ ٣٨٩)، الفروع (٣/ ٢٢١)، المسرح الممتع (٣/ ٢٢١)، مناسك الصبيان (ص٣٤).

| ممسن قسال بسه                                     | الـــــدليل أو التعليـــــــل                       | الحكسم والبيسان                       | المسألة |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|
|                                                   |                                                     | ً لم تُجزئه.                          |         |
| أ-بالإجماع.                                       | أ - قول ه تعالى: ﴿ وَإِذَا بِكُلَّعَ                | أ – إنـزال المنـي مـن                 |         |
| ب-بالإجماع.                                       | ٱلأَطْفَئُلُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ                      | القُبل، سواءً في يقظةٍ                |         |
| ج-الجمهور، من                                     | فَلْيَسْتَغَذِنُوا ﴾ النور: ٥٩                      | أم في منام، بجماعٍ أم                 |         |
| المالكية في المشهور                               | وحمل الجارية علامة: لأن                             | باحتلامٍ أم في غـــير                 |         |
| عندهم، والشافعية في                               | الله سبحانه أجرى العادة أن                          | ذلك، للغللم                           |         |
| قـــولٍ، والحنابلـــة،<br>والظاهريــة، واختيــار: | الولد لا يخُلَق إلا من ماء                          | والجارية.                             |         |
| والطاهرية، والحبيار.                              | الرجل، وماء المرأة.                                 | ويتفرَّع عنه أيــضاً:                 |         |
| وابن عثيمين.                                      | ب - قول ه ﷺ: (لا يقبل الله                          | حمل الجارية: علامةٌ                   |         |
| والقول الثاني: أن                                 | صلاة حائض إلا بخمار).                               | على بلوغها.                           |         |
| الإنبات ليس من                                    | ( أبـــوداود في الـــصلاة                           | ب-الحيض للمرأة.                       | ٦       |
| علامات البلوغ. وهـو                               | ١/ ٤٢١ ، والترمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ج-الإنبات. وهو أن                     |         |
| مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            | المصلاة ٢/ ٢١٥ وقسال:                               | ينبت الشعر الخشن<br>حول ذكر الرجل، أو |         |
| والمالكيــة في القــول                            | حديث حسن، وابن ماجه                                 | فرج المراة، وهو                       |         |
| الثاني، والـشافعية في                             | في الطهـــارة ١/ ٢١٥،                               | الشعر الذي استحق                      |         |
| قول.                                              | وأحمد ٦/ ١٥٠، والحاكم ١/ ٢٥١ وقال: صحيح             | أخذه بالموسى، أما                     |         |
| د - البلوغ بالسن قول الجمهور، من الحنفية          | الإســناد، ولم يخرجـــاه.                           | الزَّغب الضعيف، فلا                   |         |
| والمالكية والشافعية                               | ووافقه الذهبي، وصحَّحه                              | اعتبـــار بـــه في حـــق              |         |
| *                                                 | الألباني في الإرواء ٢١٤/١).                         | الصغير.                               | ï       |

| ممسن قسال بسه              | الـــــدليل أو التعليـــــــل   | الحكم واليسان                                    | المسألة |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| الأوزاعي، واختيار: ابـن    | ج - لحديث عطية القرظي           | د – بلوغ خمس عشرة                                |         |
| حزم واللجنة الدائمة        | قال: ( عُرضتُ على رسول          | ســـــنةً للغـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| وابن باز وابن عثيمين.      | الله ﷺ يــوم قريظــة، فــشكُّوا | الجارية.                                         | -       |
| والقول الثاني: أن السنَّ   | فيَّ، فأمر النبي الله أن يُنظر  | وانفرد فقهاء المالكية                            |         |
| ليس علامةً على البلوغ.     | إليَّ، هل أنبَتُّ بعد، فنظروا   | بذكر علامات أخرى                                 |         |
| وذهب إليه داود، ورُوي      | إليَّ، فلم يجدوني أنبتُّ        | على البلوغ منها: نَتَن                           |         |
| عن مالك، ومال إليه ابن     | بعد، فألحقوني بالذُّرية).       | الإبط، وفرق الأرنبة،                             |         |
| القيم.<br>ثم اختلف الجمهور | (أبـــو داود في الحـــدود       | وغِلظ الصوت.                                     |         |
| القائلون باعتبار السن      | ٢/ ٤٥٣، والترمذي في السير       |                                                  |         |
| الفائلون باعببار السس      | ٤/ ١٤٥، وابـــن ماجــــه في     |                                                  |         |
| السنُّ المعتبر للبلوغ؟     | الحدود ٢/ ٨٤٩، وأحمد في         |                                                  |         |
|                            | المستندع/ ۳۱۰ ـ ۳۸۳ ـ           |                                                  |         |
| فندهب السشافعية            | ٥/ ٣١١، وقال الترمذي: هـذا      |                                                  |         |
| والحنابلة وأبو يوسف        | حدیث حسن صحیح)                  |                                                  |         |
| ومحمد من الحنفية           | د - حدیث ابن عمر ا              |                                                  |         |
| والأوزاعي، وابين           | قال: عُرِضتُ على رسول           |                                                  |         |
| وهب وعبد الملك             | الله ﷺ وأنا ابن أربع عشرة       |                                                  |         |
| وأصبغ من المالكية،         | سنة، فلم يجُزني في              |                                                  |         |
| وعمرو بن عبد العزيز        | القتال، وعُرِضتُ عليه وأنا      |                                                  |         |
| إلى أنه: بلوغ خمس          | ابن خمس عشرة سنة،               |                                                  |         |
| عـشرة. وهـو اختيـار:       | فأجازني. (البخاري في            |                                                  |         |

| ممـــن قـــال بــــه     | الـــــدليل أو التعليـــــــل | الحكم والبيان      | المسألة  |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------|----------|
| اللجنة الدائمة وابن باز  | بلوغ البصبيان من كتباب        |                    |          |
| وابن عثيمين.             | الــشهادات، وفي كتــاب        |                    |          |
| وذهب أبو حنيفة، ومالك    | المغـــازي ٣/ ٢٣٢،            |                    |          |
| في رواية عنهما: أنه بلوغ | ٥/ ١٣٧، ومسلم في كتاب         |                    |          |
| سبع عشرة.                | الإمارة ٣/ ١٤٩٠)              |                    |          |
| ورُوي عن أبي حنيفة: أن   |                               |                    |          |
| الغلام ببلوغ الثامنة     |                               |                    |          |
| عشرة.                    |                               |                    |          |
| ورُوي عن مالك: أنه       |                               |                    | İ        |
| ثمان عشرة في الجميع      |                               |                    |          |
| ( الغلام والجارية ).     |                               |                    |          |
| وذهب ابن حزم: أنه        |                               |                    |          |
| بإكمال تسعة عشر          |                               |                    |          |
| عاماً(۱).                |                               |                    |          |
| صحة إحرام المميز:        | صحة إحرام المميز: لأن له      | إن كان مميزاً: فإن | V        |
| قول جمهور العلماء.       | قصداً صحيحاً، وقياساً         | يُحرِم بنفسه، بإذن | <b>,</b> |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٥٩ - ٢٠٠)، الجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٥ - ٣٦)، المهذب (١/ ٣٣٧- ٣٣٨)، المحلى (١/ ١١٥ - ١١٩)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، تحفة المودود بأحكام المولود (ص ٣٣٢)، فتح الباري (٥/ ٢٧٧)، شرح صحيح مسلم للنووي (١٣/ ١٢)، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٢٣)، الشرح الممتع (٧/ ٩)، مناسك الصبيان (ص ٣٩ – ٤٥).

| ممسن قسال بسه                                         | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم واليان            | المسألة |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| واختيار: ابـن بـاز وابـن                              | على صحة صومه وصلاته.       | وليه، ويقول له الولي:    |         |
| عثيمين. وهنــاك وجــهٌ                                | وانعقاده بغير إذن الـولي:  | إنو الإحرام.             |         |
| لبعض الشافعية أنه لا                                  | قياساً على صحة الصوم       | وينعقد كذلك بغير إذن     |         |
| ينعقد.                                                | والصلاة بغير إذن الولي.    | الـــولي (عـــلي         |         |
| وانعقاده بغير إذن الولي:                              |                            | الصحيح).                 |         |
| قول الحنفية والمالكية،                                |                            |                          |         |
| والــشافعية في وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                            |                          |         |
| والحنابلة في قولي <sup>(١)</sup> .                    |                            |                          |         |
| اتفق أهل العلم                                        |                            | إن كان غير مميِّز: فلا   |         |
| القائلون بصحة الحج                                    |                            | ينعقد إحرامه بنفسه،      |         |
| بالصبي على أن الصبي                                   | 1 %                        | وإنمايُسن لوليه أن       |         |
| غير المميز لا ينعقد                                   | لأن الصحابة الله البَّواعن | يحُرِم عنه، فيَنْوي عنه، |         |
| إحرامه بنفسه، وإنما                                   | صبيانهم.                   | ويقول: لبيك لفلان.       | . ^     |
| يحُرِم عنه وليه.                                      |                            | ويحُرِم عنه الولي،       |         |
| وصحة إحرام الولي                                      |                            | سواء كان الولي           |         |
| عن الصبي مُحرِماً أو                                  |                            | محُرِماً أم كان حلالاً،  |         |

<sup>(</sup>۱) فتح القدير لابن الهمام (۲/ ۲۳)، المنتقى (۳/ ۷۸)، المجموع (۷/ ۲۱– ۲۳)، المغني (۵/ ۵۱)، الإنصاف (۳/ ۳۹۰)، الفروع (۳/ ۲۱٤)، مناسك الصبيان (ص٤٦- ۵۰)، مجموع فتاوى ابن باز ( ۱/ ۵۱)، الشرح الممتع (۷/ ۲۰)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۸/ ۲۰).

| ممسن قسال بسه            | الـــــدليل أو التعليـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكسم والبيسان         | المسألة |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| حلالاً: قول المالكية     |                                                          | (على الصحيح).           |         |
| والحنابلة والـشافعية     |                                                          |                         |         |
| في وجهٍ. واختيار: ابـن   | ,                                                        |                         |         |
| قدامة وابن باز (١).      |                                                          |                         |         |
| جمه ور العلماء.          | رُوي عن عائشة ١١٥ أنها                                   | يُغسِّله وليه عند إرادة |         |
| واختيار: ابـن بـاز وابـن | كانت تجُرِّد الصبيان إذا دنوا                            | الإحرام، ويجُرِّده عن   |         |
| عثيمين.                  | من الحرم. ( رواه ابن أبي                                 | المخيط، ويُلبسه الإزار  | 4       |
| إلا أن المالكية خالفوا   | شيبة في الجزء الملحق:                                    | والــرداء ( إن كــان    | ·       |

(۱) في معنى إحرام الولي عن الصبي أقوال: أحدها: أن ينويه له، ويقول عقدت الإحرام، فيصير الصبي محرِماً بمجرد ذلك. الشاني: أن ينوي أنه أحرم به، أو عقده له، أو جعله مُحرِماً. الثالث: أن يخطر بباله أنه عقد الإحرام، وجعله محرِماً فينويه في نفسه. الرابع: أن يجرِّده، فإذا جُرِّد ونوى بتجريده الإحرام فهو محرِم. المخامس: أنه ينوي إدخاله في الإحرام بالحج، أي في حرمات الحج. بأن يقول: نويت إدخال هذا الولد في حرمات الحج، أو العمرة. انظر: المجموع (٧٨ /٢)، المغني (٥/ ٥١)، المنتقى (٣/ ٨٧)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣)، حاشية الصاوي (١/ ٩٩ ٢)، مناسك الصبيان (ص ٥١)، مجموع فتاوى ابن باز (١ / ١٩)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (١ / ٧٠)، واختلف العلماء اختلافاً كثيراً في مسألة: من هو الولي الذي يصح منه الإحرام عنه؟، بعد اتفاقهم على صحته من الأب. انظر: جامع أحكام الصغار (١/ ٢٠ – ٤٢)، رد المحتار (٢/ ٢٦ ٤ – ٢٧)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣)، حاشية الصاوي (١/ ٩٩ ٢)، المحلى (١/ ٤٩ )، المبسوط (٤/ ٢٩)، المجموع (٧/ ٢٤ – ٢٥)، المغني (٥/ ٥ - ٥٠)، المناسك الصبيان (ص ٥/ ٥ - ٥٠)، المغني

| ممسن قسال بسه             | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم واليسان          | المسألة |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------|
| في التَّجريد فقالوا: إن   | ٤٠٧ ، ورُوي مثلـه عـن ابـن | ذكراً)، ويُلبسه النعلين |         |
| المرضَّع ونحوه لا         | عمر ﷺ، وعزاه ابن قدامة في  | (إن كان يمشي)،          |         |
| يجُرَّد للإحرام، ويجُرَّد | المغنيي ٥/ ٥٣، وصاحب       | ويطيِّب، ويُنظّفه،      |         |
| غيرهم من المتحرِّكين      | الفروع ٣/ ٢١٥ : للأثرم) .  | ويفعل بــه مــا يُفعــل |         |
| بأنفسهم <sup>(۱)</sup> .  | وروي عن أبي بكر ﴿ أنه      | بالكبير، و (الأنشى)     |         |
|                           | طاف بابن الزبير على يده    | تكون كالكبيرة.          |         |
|                           | ملفوفاً في خرقة (أخرجـه    |                         |         |
|                           | عبد الرزاق في مصنفه كتاب   |                         |         |
|                           | الحج باب الطواف،           |                         |         |
|                           | ۵/ ۲۰، وهو مرسل )          |                         |         |
| الجمهـور. واختيـار:       | لأن الحج يصح له بحكم ما    | يلزم الولي تجنيب        | ,       |
| اللجنة الدائمة وابسن      | صحَّ من النص، وإذا صحَّ له | الصبي ما يجتنبه الكبير  | ١.      |
| باز <sup>(۲)</sup> .      | ترتبت أحكامه، ومن          | مــن المحظــورات،       |         |

<sup>(</sup>۱) جامع أحكام الصغار (۱/ ۲۶)، المحلى (۷/ ۳۵۵)، حاشية الدسوقي ( $^{7}$ )، المجموع ( $^{7}$ )، المغني ( $^{7}$ )، الفروع ( $^{7}$ )، التحقيق والإينضاح ( $^{7}$ )، الشرح الممتم ( $^{7}$ )، مناسك الصبيان ( $^{9}$ ).

<sup>(</sup>۲) جامع أحكام الصغار (۱/ ۲۶)، رد المحتار (۲/ ۲۶۱)، المحلى (۷/ ۲۳۵)، حاشية الدسوقي (۲/ ۳)، المنتقى (۵/ ۷۰)، المجموع (۷/ ۲۸)، المغنى (۵/ ۵۰)، المبدع (۳/ ۲۸)، شرح الزركشي (۳/ ۱۶۱)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۳/ ۲۶)، مناسك الصبيان (ص. ۲۵ – ۲۵).

| ممسن قسال بسه           | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكم والبيان           | المسألة |
|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------|
|                         | أحكامـــــه تجنُّــــب                 | سواء كان ذكراً أم أنثى. |         |
| ·                       | المحظــورات، وهــو لا                  |                         | :       |
|                         | يخُاطب بخطابٍ تكليفي،                  |                         | •       |
|                         | فوجب عملي السولي أن                    |                         |         |
|                         | يجُنِّبه ذلك، كما وجب عليه             |                         |         |
|                         | تجنيبه سائر المُحرمات في               |                         |         |
|                         | غير الحج.                              | 41.00                   |         |
| الحنفيــــة، وقــــولٌ  |                                        |                         |         |
| للحنابلة. واختيار: ابـن |                                        |                         |         |
| حزم، وابن عثيمين،       |                                        |                         |         |
| ومال إليه صاحب          |                                        |                         |         |
| الفروع من الحنابلة.     |                                        |                         |         |
| والقول الثاني: عليه     | لأن الفدية كفارة فيما يصنع،            |                         |         |
| الفدية. وذهب إليه       | والصبي لا ذنب عليه فكيف                | لا يلزمه شيء.           | 11      |
| المالكيــة والــشافعية  | يكون عليه كفارة؟!                      |                         |         |
| والحنابلة. وهو اختيار:  |                                        |                         |         |
| اللجنة الدائمة وابن     |                                        |                         |         |
| باز. (على خلاف بينهم    |                                        |                         |         |
| في: من تلزم في ماله     |                                        |                         |         |
| الفدية؟ وفي الحالة      |                                        |                         |         |

| ممـــن قـــال بــــه     | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكسم والبسان     | المسألة |
|--------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|
| التي تلزمه فيها)         |                                        |                    | ;       |
| والشيخ ابن باز يُفرِّق   |                                        |                    |         |
| بين ترك الصبي            |                                        |                    |         |
| لواجب: ففيه الفدية،      |                                        |                    |         |
| وبين فعله لمحظور:        |                                        |                    |         |
| فليس فيه شيء (١).        |                                        | ,                  |         |
| الحنفية، وقولٌ للحنابلة. |                                        |                    |         |
| ومال إليه صاحب           |                                        |                    |         |
| الفروع، وهـو اختيـار:    | لحديث: (رفع القلم عن                   |                    |         |
| ابن حزم وابن عثيمين.     | ثلاثة إلخ ) السابق.                    | له أن يرفض إحرامه، |         |
| وذهب الجمهور، منهم       | ولأن الصبي ليس من أهل                  | وليس عليه شيء.     | ١٢      |
| المالكية والشافعية       | الالتزام، وليس على لزومه               |                    |         |
| والحنابلة: إلى أنـــه    | عليه دليل صحيح.                        |                    |         |
| يجب عليه أن يمضي         |                                        |                    |         |

<sup>(</sup>۱) جامع أحكام الصغار (۱/ ۱۶)، المحلى (۷/ ۳۳۱)، المبسوط (۱/ ۲۹)، الفروع (۳/ ۲۸)، الفروع (۳/ ۲۱٪)، المجموع (۷/ ۳۱٪)، المغني (۵/ ۵۳)، المبدع (۳/ ۸۸)، شرح الزركشي (۳/ ۵۱٪)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۳/ ۲۲٪)، مجموع فتاوى ابن باز (۲۸/ ۲۸۸)، الشرح الممتع (۷/ ۲۰ – ۲۲٪)، مناسك الصبيان (ص۳۳).

| ممسن قسال بسه                     | الــــدليل أو التعليــــــل   | العحكم والبيان         | المسألة |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------|
| فيه، وهو اختيار: اللجنة           |                               |                        |         |
| الدائمة وابن باز <sup>(۱)</sup> . |                               |                        |         |
| (الطواف)، و (السعي)               | ىزدلفة )، و ( رمي الجمار )، و | انظر مبحث: ( المبيت به | 14      |
|                                   |                               | من هذا الكتاب.         |         |
| الجمهـور. مـنهم:                  |                               |                        | -       |
| الحنفيــة والمالكيــة             |                               |                        |         |
| والـشافعية والحنابلـة.            |                               |                        |         |
| إلا أنهـــم اختلفـــوا في         |                               |                        |         |
| كــون ذلــك في مــال              | للعمومات.                     | نعم یلزمه مایلزم       | 18      |
| الصبي، أم الولي.                  |                               | الكبير.                |         |
| وخمالف: ابسن حمزم                 |                               |                        |         |
| فقال: لا يلزمه                    |                               |                        |         |
| هدي <sup>(۲)</sup> .              |                               |                        |         |
| قولٌ للمالكية، ووجةٌ              | للعموم.                       | نعم يُسن في حقه        | ١٥      |

<sup>(</sup>۱) جامع أحكام الصغار (۱/ ۲۲)، المحلى (٧/ ٤٣٦)، الفروع (٣/ ٢١٢)، المجموع (٧/ ٣٠٥)، المغني (٥/ ٥٥)، الكافي في الفقه المالكي (١/ ٣٥٧)، فتاوى اللجنة الدائمة (٧/ ٣٥)، مجموع فتاوى ابن باز (٧١/ ٢٨٨)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢١)، مناسك الصبيان (ص٣٢).

 <sup>(</sup>۲) الهداية للمرغياني (١/ ١٨٦)، المحلى (٧/ ٤٣٧)، المبدع (٣/ ٨٨)، المجموع (٧/ ٣٢)،
 المغنى (٥/ ٤٥)، مناسك الصبيان (ص٨٥ – ٨٥).

| ممــن قـــال بـــه     | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبيـــان      | المسألة |
|------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------|
| عند الشافعية.          |                             | الرَّمَل والاضطباع، إلا  |         |
| (أما الصبي المحمول     |                             | إذا كان فيه مشقَّة عليه. |         |
| والراكب فقد مضى في     | ·                           |                          |         |
| مبحث الطواف)(١).       |                             |                          |         |
| الحنفية والمالكية      |                             | إن كان مميِّزاً: فإنه    |         |
| والحنابلة.             |                             | يُصليهما بنفسه.          |         |
| وعند السافعية: أنه     | لأن الصلاة لا تدخلها        | وإن كان غير مميِّز: فلا  | ١٦      |
| يُصليهما عن الصبي      | النيابة.                    | يُصليهما الولي عنه،      |         |
| الغير مميِّز (٢).      |                             | و لا يلزمه شيء.          |         |
|                        | لأنه ليس من أهل التكليف،    | لا يلزمـه، ولا يجـب      |         |
| الحنفية (٣).           | كما أنه لا يلزمه الإحرام    |                          | 1٧      |
|                        | لدخول مكة.                  | عليه.                    |         |
| الــشافعية في قـــوكٍ، | لأن عمد الصبي من قبيل       |                          |         |
| وأحمـــد في روايــــة  | الخطأ والسهو من المكلف،     | لا يَفُسد مطلقاً.        | ١٨      |
| أخرجها القاضي عنه،     | فلم يفسد حجه، وسهوه من      |                          |         |

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٢١)، روضة الطالبين (١/ ٣١٦)، مناسك الصبيان (ص١٠٥- ١٠٦).

 <sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۲۹ – ۵۶)، إعلاء السنن (۱۰/ ۲۲۶)، التمهيد (۱/ ۱۰۵)، المغني (٥/ ٥٣)،
 الفروع (٣/ ۲۱٥)، المنتقى للباجي (٢/ ٧٨)، مناسك الصبيان (ص١٠٨ – ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٥٢٣)، مناسك الصبيان (ص١١٧).

| ممـــن قـــال بـــه       | الــــدليل أو التعليــــــل                              | الحكم والبيان           | المسألة |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| وداود. واختاره: ابـن      | باب أو لي.                                               |                         |         |
| حزم وابن تيمية. أما       |                                                          |                         |         |
| الجمهور، منهم الحنفية     |                                                          |                         |         |
| والمالكية والحنابلة       |                                                          |                         |         |
| والــشافعية في قـــوكٍ، ا |                                                          |                         |         |
| فقالوا: يفسُد، ولا فرق    |                                                          | ,                       |         |
| بين عُمده وسهوه (١).      |                                                          |                         |         |
| أكثر العلماء. منهم:       | لأن الـولي لـيس لـه أن                                   |                         |         |
| المالكية، والشافعية في    | يصرف مال الصبي إلا فيما                                  |                         |         |
| أصحِّ القولين، وأحمد      | يضرف مان الصبي إد قيم<br>كان محتاجاً إليه، وهو غير       | نفقته: يحُسب منها قَدْر |         |
| في رواية عنه، وهي         | محتاج إلى فعل الحج في                                    | نفقته في الحضر من       |         |
| المذهب. واختيار: ابن      | محتاج إلى فعل العجم في اصغره؛ لأن نفسه تَبعث على         | ماله.                   | 19      |
| قدامة.                    | و فعله في كِــبره، ولــيس                                | أما الزَّائد بسبب السفر |         |
| وذهب الحنفية،             | و فعلم في بسبره، وسيس كالتعليم الذي إذا فاته في          | فهو في مال الولي.       |         |
| والـشافعية في القــول     | كالتعليم الدي إدا قاله في<br>صغره لم يُدْرِكه في كِبَره. |                         |         |
| الثــاني وأحمــد في       | صغره نم يدرِ ت هي رببره.                                 |                         |         |

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري (۱/ ۲۱۷)، بداية المجتهد (۱/ ۳۷۱)، المجموع (۷/ ۳۳–۳۷–۳٤۳)، المغني (٥/ ٥٣)، شرح الزركشي ((7/ 181))، المحلى ((7/ 181))، مجموع فتاوى ابن تيمية ((7/ 771))، مناسك الصبيان ((07/ 771)).

| ممسن قسال بسه                                                                       | الــــــدليل أو التعليـــــــل                                                                                                                               | الحكسم والبيسان               | المسألة |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| رواية: أنه في مال الصبي مطلقاً (١).                                                 |                                                                                                                                                              |                               |         |
| قال في المجموع: هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة.اه (٢)                               | عدم الدليل على عدم صحة حجه. قال في المجموع: أما حديث: (لا يحج الأغلف حتى يختتن). فضعيف، قال ابن المنذر في كتاب الختان: هذا الحديث لا يثبت، وإسناده مجهول.اهـ | يصح حجُّه.                    | ۲.      |
| اختيار: ابن عثيمين. وانظر مسألة (الطهارة في الطواف) في مبحث الطواف <sup>(٣)</sup> . | لعدم اشتراط الطهارة في الطواف.                                                                                                                               | يصح الطواف، وليس<br>عليه شيء. | *1      |

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الكافي في الفقه المالكي (١/ ٣٥٧)، المجموع (٧/ ٣٠ – ٣١)، المغني (٥/ ٥٤)، جامع أحكام الصغار (١/ ٦٢)، الإنصاف (٣/ ٣٩٢)، مناسك الصبيان (ص ١٣٠ – ١٣٢).

<sup>(</sup>Y) Haraes (V/ 77).

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۲/۳۶۷).

#### المبحث الثالث: ( الفوات ، والإحصار )

| الصفحة | رقمها | الهالة                                                          |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 940    | ١     | متى يُعتبر الحاج قد فاته الحج؟ وماذا عليه إذا فاته ( بخطأٍ في   |
|        | ,     | الأيام، أو بخفاء الهلال عليه، أو غير ذلك )؟                     |
| ٩٧٨    | ۲     | من فاته الحج، هل له أن يختار البقاء على إحرامه ليَحجُّ من قابل؟ |
|        | ٣     | من فاته الحج، هل عليه و داع؟                                    |
| 979    | ٤     | إذا أخطأ الحجاج في الوقوف بعرفة وفاتهم الحج!                    |
|        | 0     | إذا أُحصِر بعدوٍ حتى فاته الحج، فما الحكم؟                      |
| ٩٨٠    | 7     | بأي شيءٍ يكون الإحصار؟                                          |
| 9.8.1  | ٧     | إذا أُحصِر الحاج أو المعتمر عن إتمام نسكه، ماذا عليه؟           |
| 9.4.5  | ٨     | متى يتحلَّل المُحصَر؟                                           |
|        | ٩     | أين يُذبح هدي الإحصار؟                                          |
| 9.00   | ١.    | هل على المُحصَر قضاء الحج أو العمرة التي أُحصِر عنها؟           |
| ٩٨٧    | 11    | كيف يحِلّ: من أُحصِر بمرض؟                                      |
| ٩٨٨    | ١٢    | إذا أُحصِر عن البيت بعد الوقوف بعرفة؟                           |
| 9,49   | ١٣    | إذا أُحصِر عن واجبٍ من واجبات الحج.                             |
|        | ١٤    | من أُحصِر عن عرفة، وأمْكنه الوصول للبيت.                        |
| 99.    | 10    | إذا تحلُّل المُحصَر من الحج، فزال الحصر، وأَمْكنه الحج.         |
|        | ١٦    | إذا لم يجد هدي الإحصار، فهل يصوم؟                               |
| 991    | ۱۷    | ماذا يُشترط لحِلّ المُحصَر مع النحر والحلق؟                     |

| الصفحة | رقمها | الـــــــــــــالة                                           |
|--------|-------|--------------------------------------------------------------|
|        | ١٨    | إذا شَرط في الإحرام: أن محِلي حيث حبستني، ثم أُحصر.          |
| 997    |       | إذا تعطَّلت السيارة على المحُرِم، أو أُصيب بحادث، وشقَّ عليه |
| 441    | ١٩    | ذلك، فهل يكون محصراً؟                                        |
|        | ۲.    | من لم يستطِع الوصول إلى مزدلفة، هل يكون محصراً؟              |
|        | 71    | إذا لم يجد مكاناً في منى فهل يكون محُصَراً عن فعل الواجب؟    |
| 994    | 77    | إذا حج بلا تصريح ثم مُنع من دخول مكة!                        |
|        | 74    | إذا مرِض في أثناء العمرة أو الحج، فماذا يصنع؟                |

#### (أحكام مسائل الفوات والإحصار)

| ممسن قسال بسه          | الـــدليل أو التعليــــل  | الحكم والبيان          | المسألة |
|------------------------|---------------------------|------------------------|---------|
| يفوته الحج: بالإجماع.  | لقوله ﷺ: (الحج عرفة).     | إذا طلع الفجر الثاني   |         |
| وتحلُّك بعمرة: رُوي    | (أخرجــه الترمــذي، في    | من يـوم النحـر ولم     |         |
| عن عمر وابنه وزيـد بـن | تفسير سورة البقرة ٢/ ٢٢   | يقف بعرفة لعذر أو      |         |
| ثابت وابن عباس وابن    | ـ وأبو داود، في المناسك   | لغير عـذرِ: فقـد فاتـه |         |
| الــزبير ومــروان بــن | ٦٨ _ وابن ماجه، في        | الحج.                  |         |
| الحكم، وهمو قمول       | المناسك ٥٧. والـدارمي،    | لكن إن كان لعذرٍ فلا   |         |
| مالك والثوري، وهو      | في المناسك ٥٤)            | يأثم، وإن كان لغير     |         |
| الصحيح من المذهب       | ولما روى الأثـــرم،       | عذرِ فعليه الإثم.      |         |
| عند الحنابلة. واختيار: | بإسناده، عن سليمان بن     | ويتحلَّل بعمرة، وعليه  | ,       |
| النووي وابن قدامة      | يسار، أن هبَّار بن الأسود | هدي يخُرجه في سنة      | ,       |
| وابسن تيمية وابسن بساز | حج من الشام، فقدم يوم     | القضاء، وعليه الحج     |         |
| وابن عثيمين.           | النحر، فقال له عمر: ما    | من العام القابل على    |         |
| أماعند أبي حنيفة       | حبسك؟ قال: حسبت أن        | الفور، سواء كان الذي   |         |
| ومحمدبن الحسن          | اليوم يدوم عرفة، قال:     | فات فرضاً أم نفلاً،    |         |
| ومنذهب المشافعي        | فانطلق إلى البيت، فطف     | ويجُزئه حجه إذا قضاه   |         |
| ورواية عن أحمد: لا     | به سبعاً، وإن كان معك     | عن الحجة الواجبة.      |         |
| يصير إحرامه بعمرة، بل  | هدي فانحرها، ثم إذا كان   | فإن كان معه هدي قد     |         |
| يتحلَّل بطوافٍ وسعيٍ   | عام قابل فاحجج، فإن       | ســاقه: نحـــره، ولا   |         |

| ممـــن قـــال بــــه    | الـــــدليل أو التعليـــــــل | الحكسم والبيسان                                  | المسألة |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------|
| وحلتي أو تقصير.         | وجدت سعةً فأهْدِ، فإن         | يجُزئه عن هدي                                    |         |
| وعند بعض الشافعية       | لم تجد فصم ثلاثة أيام         | الفوات.                                          |         |
| منهم المزني وأبو سعيد   | في الحـــج وســبعةٍ إذا       | ويـــستوي في هــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         |
| الاصطخري، ورواية        | رجعـــت،- إن شـــاءالله       | الحكم:                                           |         |
| عن أحمد، وبه قال ابن    | تعالى (مالك في                | المتمتع والمفرد                                  |         |
| أبي موسى: أنه يمضي      | الموطـــاً في الحـــج         | والقسارن، والمكسي                                |         |
| في حجٍ فاسد.            | ١/ ٣٨٣، والبيهقـــي في        | وغيره.                                           |         |
| وعليه الهدي مطلقاً:     | الحج ٥/ ١٧٤)                  | فإن كان قد اشترط،                                |         |
| عندد المالكية           | وجــوب القــضاء في            | حلَّ ولا شيء عليه.                               |         |
| والشافعية، والمصحَّح    | الفرض: للإجماع .              |                                                  |         |
| عند الحنابلة. واختيار:  | ووجــوب القــضاء في           |                                                  |         |
| ابن قدامة وابن باز وابن | النفل: لما ورد عن بعض         |                                                  |         |
| عثيمين.                 | الـصحابة؛ ولأن الحــج         |                                                  |         |
| أما عند الحنفية،        | يلزم بالشروع فيه، فيصير       |                                                  |         |
| ورواية عن أحمد: لا      | كالمنذور، بخلاف سائر          |                                                  |         |
| هدي عليه مطلقاً.        | التطوعات.                     |                                                  |         |
| و في رواية عن أحمد:     | وتحلُّله بعمرة، والهدي:       |                                                  |         |
| لا يجب عليه الهدي إلا   | لما رواه ابن عباس             |                                                  |         |
| إن ساقه.                | مرفوعاً: ( من فاته عرفات      |                                                  |         |
| نحر الهدي في سنة        | فقد فاته الحج، وليتحلَّل      |                                                  |         |

| ممـــن قـــال بـــه    | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكم والبيان | المسألة |
|------------------------|----------------------------|---------------|---------|
| القفاء: وجه عند        | بعمرة، وعليه الحج من       |               |         |
| الـشافعية، والحنابلـة. | قابل) ( الدار قطني في      |               |         |
| واختيار: النووي وابن   | الحبج ٢/ ٢٤١، وهبو         |               |         |
| قدامة.                 | ضعيف: نصب الراية           |               |         |
| وعليه الحج من قابل     | ٣/ ١٤٥، إرواء الغليــــل   |               |         |
| في الفرض: بالإجماع.    | . (٣٤٦/٤                   |               |         |
| ووجوب القضاء في        | ·                          |               |         |
| النفل: مرويٌ عن عمر    |                            |               |         |
| وابنه وزيد وابن عباس   |                            |               |         |
| وابسن السزبير ومسروان  |                            |               |         |
| ، وهو قول الحنفية      |                            |               | :       |
| ومالك والمشافعي.       |                            |               |         |
| واختاره: ابن قدامة     |                            |               |         |
| والمشنقيطي وابسن       |                            |               |         |
| عثيمين.                |                            |               |         |
| وعن أحمد ورُوي عن      |                            |               | !       |
| عطاء، ورواية عن        |                            |               | ,       |
| مالك: أنه لا قضاء عليه |                            |               |         |
| في النفل. واختاره: ابن |                            |               |         |
| باز.                   |                            |               |         |

| ممـــن قـــال بـــه       | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان | المسألة  |
|---------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| ويجُزئه حجه إذا قضاه،     |                            |                 |          |
| عن الحجة الواجبة:         |                            |                 |          |
| بالإجماع <sup>(۱)</sup> . |                            |                 |          |
| الحنفيـــة وقـــولٌ       |                            |                 |          |
| للشافعي، وابن المنذر،     |                            |                 |          |
| وروايــة عــن مالــك.     | لما رُوي عن الصحابة ﷺ      |                 |          |
| وذكره ابسن قدامـــة       | في الفوات، ولأن إحرام      |                 |          |
| محتملاً. واختاره: ابن     | الحج يصير في غير           | ليس له ذلك.     | <b>Y</b> |
| تيميـــة. ورُوي عـــن     | أشهره، فيصار كالمُحرِم     |                 | ,        |
| مالك: أنَّ له ذلك، وهو    | بالعبادة قبل وقتها.        |                 |          |
| ظاهر كلام ابن             |                            |                 |          |
| عثيمين .                  |                            | ,               |          |

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد (۱/ ۹۹۱)، المجموع (۷/ ۹۹۹ – ۸/ ۲۸۲)، المغني (٥/ ۱۹٦ – ۲۶۶ – ۲۸ ۲۸۷)، الأخبار العلمیة (ص ۳۱۸)، شرح العمدة (۳/ ۲۵۲ – ۲۵۷)، منسك المشنقیطي (۲/ ۳۶۲ – ۲۲۸)، فتاوی ابن باز (۱/ ۹۸)، شرح کتاب الحج من البلوغ لابن باز، الشرح الممتع (۷/ ۲۱۶ – ۲۲۸)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/ ۲۵۵)، معرفة أوقات العبادات (۲/ ۲۱۲ – ۲۵۵ – ۹۹۷). والشیخ ابن عثیمین ذکر تفصیلاً في القضاء، هل یلزمه أم لا؟ فی الشرح الممتع (۷/ ۲۱۶).

 <sup>(</sup>۲) بدایة المجتهد (۱/ ۹۱۱)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۷۲)، المغني (٥/ ٤٢٨)، شرح العمدة (۲/ ۳۸۹ – ۳/ ۲٦٥)، الشرح الممتع (٧/ ٤١٢).

| ممــن قــال بـــه         | الــــدليل أو التعليـــــل        | الحكسم والبيان       | المسألة |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| الحنفية والحنابلة. وهو    |                                   |                      |         |
| ما فهمه ابن مفلح من       |                                   |                      |         |
| كلام ابن تيمية فقال:      | الأنه لم يأت بنسك.                | ·                    |         |
| وإن خرج غير حاج،          | وذكــر الحنفيــة أن مـــن         |                      |         |
| فظاهر كلام شيخنا: لا      | شروط وجوب طواف                    | ليس عليه وداع.       | ٣       |
| يودِّع. اهـ . وهو اختيار  | الوداع: أن يكون الخارج            |                      |         |
| ابن باز وابن عثيمين.      | من مكة مُدرِكاً للحج.             |                      |         |
| أما المالكية فقالوا: عليه |                                   |                      |         |
| وداع(۱).                  |                                   |                      |         |
| تاب.                      | ) في الباب الثاني من هذا الك      | سبق في مبحث: (عرفة   | ٤       |
| رواية عن أحمد.            |                                   |                      |         |
| واختيار: ابن قدامة.       | كالذي فاته الحج بخطأ              | يتحلَّل بعمرة، وعليه |         |
| وقيل: عليه هديان،         | كالذي قائم الحج بحظ الطريق ونحوه. | هديٌّ واحد، ويلزمه   | ٥       |
| هدي للإحصار، وهدي         | الطريق وتحوه.                     | القضاء.              |         |
| للفوات (۲).               |                                   |                      |         |

<sup>(</sup>۱) الدر المختار (۲/ ۱۸٦)، مناسك ملاعلي قاري (ص۱٦۸)، المدونة (۱/ ٣٦٦)، الفروع (۳/ ۳۲۱)، الفروع (۳/ ۵۲۱)، فتاوى نور على الدرب (ابن باز) (۳/ ۱۳۵۳)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۳۲/ ۲۳۷)، أعمال الحاج بعد النفر من منى (ص٦٥).

<sup>(</sup>٢) المغنى (٥/ ١٩٦ – ١٩٩).

| قال تعالى: ﴿ وَأَيْتُوا اللّهِ عَلَى اللهِ حَماعِ.  قال تعالى: ﴿ وَأَيْتُوا اللّهِ عَلَى اللهِ حَماعِ.  والخلاف مبني على عند الحنفية ورواية عن والخلاف مبني على عند الحنفية ورواية عن الإحصار من مسعود ه. وهو قول من إتمام النسك، من:  كل شيء يحبسه. اهـ  عمرو الأنصاري ه قال: والحديث الحجاج بن والحسن ومجاهد مصرض، أو عدو، أو عدو، أو عدو والأنصاري ه قال: والثوري وأبي ثور. مسمعت رسول الله ه واختيار: ابن تيمية وابن يقول: (من كُسِر أو عُرج الله عندي القسيم والسعدي ولا يعجل بالتحلل إذا فقد حلّ، وعليه حجة واللجنة الدائمة وابن المناسك ٤٠، والترمذي ويقول ابن تيمية: المناسك ٤٠، والترمذي وهذا المأخذ يقتضى المانع. | ممسن قسال بسه                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الــــدليل أو التعليـــــل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحكسم واليسان                                                                                                                                                    | المسألة |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| في المناسك ١٠٢، وابن اتفاق الأثمة على أنه ماجه في المناسك ٨٥، متى كان دوام الإجرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | التحلُّل بالإحسار بالعدو: بالإجماع. والحصر بالعدو وغيره: عند الحنفية ورواية عن أحمد، ومرويٌ عن ابن مسعود على وهو قول عطاء وعروة وقتادة والحسن ومجاهد والحسن ومجاهد واختيار: ابن تيمية وابن القيم والسعدي واللجنة الدائمة وابن باز وابن عثيمين. وهذا المأخذ يقتضي وهذا المأخذ يقتضي اتفاق الأئمة على أنه | قال تعالى: ﴿ وَأَتِتُوا الْمَجَّ وَالْمُوا الْمَجَرَةُ لِلَّهِ ﴾ البقرة: ١٩٦ والخلاف مبني على معنى الإحصار في الآية. قال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه. اه ولحديث الحجاج بن عمرو الأنصاري ﴿ قال: يقول: (من كُسِر أو عُرج يقول: (من كُسِر أو عُرج فقد حلَّ، وعليه حجةٌ أخرى). (أبو داود في أنحرى). (أبو داود في المناسك ٤٣، والترمذي في الحج ٤٤، والنسائي في الحج ٤٤، والنسائي | يكون بأي سببٍ مانع<br>من إتمام النسك، من:<br>مرضٍ، أو عدوٍ، أو<br>ضياع نفقة، أو غير<br>ذلك مما يمنع من<br>إتمام النسك.<br>ولا يعجل بالتحلل إذا<br>كسان يرجسو زوال | ٦       |

| مبن قال بــه            | الــــدليل أو التعليـــــل          | الحكـــم والبيـــان                    | المسألة |
|-------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| وإسحاق، وأحمد في        |                                     |                                        |         |
| المشهور من مذهبه: إن    |                                     |                                        |         |
| الحصر لا يكون إلا       |                                     |                                        |         |
| بالعـــدو فقــط. وهـــو |                                     |                                        |         |
| مرويٌّ عن ابن عمر       |                                     | ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; |         |
| وابن الزبير وابن عباس   |                                     |                                        | ,       |
| ومروان بن الحكم         |                                     | •                                      | . ,     |
| واختيار: ابن قدامة      |                                     |                                        |         |
| والشنقيطي (١).          |                                     |                                        |         |
| ١- يتحلَّل من الحج:     | قال تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا لَلْحَجَ    | ١- يتحلَّل مع نيـة                     |         |
| بالإجماع.               | وَٱلْهُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ البقرة: ١٩٦ | التحلل.                                |         |
| ويتحلَّل من العمرة:     | قال الشافعي: لا خلاف                | ٢- وعليه هديٌّ.                        | ٧       |
| عندالجمهور. وهو         | بين أهل التفسير أن هذه              | ٣- وحلقٌ أو تقصير:                     |         |
| اختيار: ابن قدامة وابن  | الآيـة نزلـت في حـصر                | فإن كان معه هديٌ                       |         |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۲۰۳-۲۰۱)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۷۰-۳۷۳)، المجموع (۸/ ۳۵۳)، المغني (٥/ ۳۰۳-۲۰۱)، المعاد (۵/ ۳۰۱)، المغني (٥/ ۳۰۳)، الأخبار العلمية (ص ۱۷۷- ۳۱۷)، زاد المعاد (۳/ ۳۱۲)، فتح الباري (٤/ ٥-٦)، الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية (ص ۱۱)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۵۱)، منسك الشنقيطي (۳/ ۲۹٤)، فتاوى ابن باز (۱/ ۱۱٤)، الشرح الممتع (٧/ ٤٥٠).

|                                      |                              |                                                   | etro (se trons e constant |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| ممــن قــال بـــه                    | الــــدليل أو التعليـــــل   | الحكـــم والبيــان                                | المسألة                   |
| القيم وابن باز وابن                  | الحديبية.                    | ساقه أجزأه، وإلا لزمه                             |                           |
| عثيمين.                              | ولأن النبي ﷺ، وأصحابه        | شراؤه إن أمكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                           |
| وحُكي عن مالك وابن                   | روا الهدي عام                | ويجُزئ أدنى الهدي،                                |                           |
| ســـيرين وابـــن أبي                 | الحديبية، حين أحصروا.        | وهو: شاة، أو سُبع                                 |                           |
| موسى: أنه في العمرة                  | ولأنه أُبيح له التحلُّل قبـل | ً بدنة، أو سُبع بقرة.                             |                           |
| لا يتحلَّل؛ لأنه لا وقت              | إِتمام نسكه، فكان عليه       | ٤- وعليه القضاء.                                  |                           |
| لها يفوت.                            | الهدي، كالذي فاته            | (وسيأتي).                                         | }                         |
| ٢- وعليه الهدي: عند                  | الحج.                        | وسواءٌ كان الحصر                                  | :                         |
| الجمهور، كأبي حنيفة                  | ولأن المُحصر قد مُنِع من     | عاماً للحجاج كلهم،                                |                           |
| والشافعي ورواية عن                   | الطواف والسعي وصُدَّ         | أم خاصــاً في حـــق                               |                           |
| أحمد. واختيار: ابن                   | عنه، فسقط عنه ما حِيل        | شخصٍ واحد.                                        |                           |
| قدامــة وابــن تيميــة               | بينه وبينه.                  | إلا إن اشـــترط عنـــد                            |                           |
| والمشنقيطي واللجنة                   | وأما الحِلاق فلم يحُلُ       | إحرامه فله التحلُّل،                              |                           |
| الدائمة وابس باز وابس عثيمين.        | بينه وبينه، وهـ و قـادرٌ أن  | وليس عليه شيء.                                    |                           |
| وعند مالك: أنه لا                    | يفعله، فلا يسقط عنه.         |                                                   |                           |
| يجب عليه هدى، فإن                    |                              |                                                   |                           |
| یبب عیب سای، عره<br>کان معه هدی نحره |                              |                                                   |                           |
| حيث حلّ.                             |                              |                                                   |                           |
| عيب عن.<br>وقال أبو ثور وداود: لا    |                              |                                                   |                           |
| هدي عليه.                            |                              |                                                   |                           |
| هدي حبيد.                            |                              |                                                   |                           |

| ممـــن قـــال بــــه      | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | الحكسم والبيسان | المسألة |
|---------------------------|----------------------------------------|-----------------|---------|
| ٣- وعليه حلتٌ أو          |                                        |                 |         |
| تقصير: عند مالك،          |                                        |                 |         |
| وقولٌ للشافعية، ورواية    |                                        |                 |         |
| عـن أحمـد. واختيـار:      |                                        |                 |         |
| ابن تيمية والشنقيطي       |                                        |                 |         |
| واللجنة الدائمة وابسن     |                                        |                 |         |
| باز وابن عثيمين.          |                                        |                 |         |
| والروايــة الثانيــة عــن |                                        |                 |         |
| أحمد: لا يلزمه الحلق،     |                                        |                 |         |
| بل بمجرد نحر الهدي        |                                        |                 |         |
| مع نية الإحلال: يحِلّ.    |                                        |                 |         |
| وهو مذهب أبي حنيفة        |                                        |                 |         |
| و محمد بين الحسن          |                                        |                 |         |
| وقولٌ للشافعية.           |                                        |                 |         |
| ٤ – وعليه القضاء:         |                                        |                 |         |
| وسيأتي قريباً (١).        | ·                                      |                 |         |

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد (۱/ ۲۰۲ – ۲۰۹)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۷۲–۳۷۸)، المجموع (۲/ ۳۷۸–۳۷۸)، المختي (٥/ ۱۹۶ – ۲۰۹)، الأخبار العلمية (ص/۱۷۷ – ۳۱۷)، شرح العمدة (۳/ ۳۰۸ – ۳۷۷)، زاد المعاد (۳/ ۳۸۰)، منسك الشنقیطی (۳/ ۳۰۶)،

| ممـــن قـــال بـــه        | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان          | المسألة |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------|
| في العمرة: بلا خلاف.       |                            |                          |         |
| وإذا كان مفرداً أو قارناً: |                            |                          |         |
| فهــذا قــول الجمهــور.    | t he was                   | يتحلَّــــل وقــــت      |         |
| واختيار: ابن باز وابن      | لأن النبي ﷺ ، وأصحابه      | الإحصار: بعد ذبح         |         |
| عثيمين.                    | الله علوا من إحرامهم       | الهدي ـ إن قَدِر عليه ـ  | ٨       |
| وقال الثوري والحسن         | قبل يوم النحر.             | وبعد الحلق أو            |         |
| ابن صالح، ورواية عن        |                            | التقصير.                 |         |
| أحمد: لا يتحلَّل إلا في    |                            |                          |         |
| يوم النحر(١).              |                            |                          |         |
| الجمهور. منهم: مالك        | لأن النبي ﷺ، وأصحابه       | في المكان الذي           |         |
| والشافعي، ورواية عن        | ﷺ، نحــروا هــديهم في      | أُحصِر فيه، من حِلِّ، أو |         |
| أحمد. واختيار: ابن         | الحِلّ.                    | حَرَم.                   | ۹       |
| تيميــة وابــن القــيم     | ورُوي أنه ﷺ نحر هديـه      | وإذا كسان الحسصر         |         |

فتاوى اللجنة الدائمة (١١/ ٥٦١)، فتاوى ابن باز (١/ ١١٤)، فتاوى نورٌ على الدرب لابن باز (٣/ ١١٤)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ٢٥١)، ويقول باز (٣/ ١٣٣)، الشرح الممتع (٧/ ١٨٢)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٣/ ٤٥٤). (ويقول ابن القيم (عن رأي الإمام مالك في عدم التحلّل بالعمرة) يقول:.. وهذا يبعد صحته عن مالك وحمه الله - لأن الآية إنما نزلت في الحديبية، وكان النبي ﷺ وأصحابه كلهم محرّمين بعمرة، وحلّوا كلهم، وهذا مما لا يشك فيه أحدٌ من أهل العلم. اهد زاد المعاد (٣/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>۱) بدایة المجتهد (۱/ ۲۰۲)، المجموع (۸/ ۳۵۵)، المغني (٥/ ۱۹۸ – ۱۹۸)، زاد المعاد (٣/ ٣٧٩)، فتاوى ابن باز (١/ ١١٤) ، الشرح الممتع (٧/ ٤١٦) .

| ممـــن قـــال بـــه    | الــــدليل أو التعليـــــل             | الحكـــم والبــــان  | المسألة |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------|---------|
| واللجنة الدائمة وابن   | عند الشجرة التي كانت                   | خارج الحرم فيُعطِيها |         |
| باز وابن عثيمين.       | تحتها بيعة الرضوان،                    | الفقراء ولو خارج     |         |
| واشترط أبــو حنيفــة   | وهي من الحِلّ. ( ذكره                  | الحرم.               |         |
| ذبحه في الحرم، وهي     | ابن قدامة في المغني).                  |                      |         |
| رواية عن أحمد، وهو     | ويقــول تعــالى: ﴿ هُمُ                |                      |         |
| مرويٌّ عن ابن مسعود    | الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ        |                      |         |
| پ وجماعـــة مـــن      | عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى |                      |         |
| التابعين.              | مَعْكُونًا أَن يَبْلُغَ مِعَلَهُ،      |                      |         |
| وسبب اختلافهم في       | الفتح: ٢٥                              |                      |         |
| ذلك هو: الحديبية هل    |                                        |                      |         |
| هــي في الحِــلّ أم في |                                        |                      |         |
| الحرم؟(١)              |                                        |                      |         |
| وجــوب قــضائه في      | لزومـــه في الفريـــضة:                | يلزمه القضاء: إن كان |         |
| الفريضة: بالإجماع.     | _                                      | _                    | ,.      |
| وعدم وجوبه في النفل:   | وعدم لزومه في النفل:                   | ذمته، إلا إن اشترط.  |         |
| عند الجمهور، منهم      | (لأن الرسول حـلَّ هـو                  | ولايلزميه: إن كيان   |         |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۲۰۰ – ۲۰۸)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۷۷)، المجموع (۸/ ۳۵۰)، المغني (٥/ ١٩٧)، شرح العمدة (٣/ ٣٧٠)، زاد المعاد (٣/ ٣٨٠)، فتح الباري (٤/ ١٥)، فتاوى اللجنة الدائمة (١/ ١٨١)، فتاوى ابن باز (١/ ١١٤)، الشرح الممتع (٧/ ١٨١).

| ممـــن قـــال بـــه                    | الــــدليل أو التعليـــــل  | الحكسم والبسان | المسألة |
|----------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| مالـــك والـــشافعي،                   | وأصحابه بالحديبية           | تطوُّعاً.      |         |
| وداود، والصحيح من                      | فنحروا الهدي وحلقوا         |                |         |
| مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | رؤوسهم، وحلّوا من كل        |                | ,       |
| واختيار: ابن قدامة                     | شيءٍ قبـــل أن يطـــوف      |                |         |
| وابن تيمية وابن باز                    | بالبيــت، وقبــل أن يــصِلَ |                | :       |
| وابن عثيمين.                           | إليه الهدي، ثم لم يُعلم أن  |                |         |
| ووجـوب القـضاء في                      | رسول الله ﷺ أمر أحداً من    |                |         |
| النفل: مرويٌّ عن عمر                   | الـصحابة ١، ولا ممـن        |                |         |
| وابنه وزيد وابـن عبـاس                 | كان معه أن يقضي شيئاً،      |                |         |
| وابسن السزبير ومسروان                  | ولا أن يعود لشيءٍ) (أخرجه   |                |         |
| ر ومرويٌ عن مجاهد                      | مالك في الحج ٩٨)            |                |         |
| وعكرمة وهمو قصول                       | ولأنه تطوع يجوز التحلُّل    |                |         |
| الحنفية ومالك والشافعي                 | منه، مع صلاح الوقت له،      |                |         |
| ورواية عن أحمد.                        | فلم يجب قضاؤه، كما لو       | •              |         |
| واختاره: ابن قدامة                     | دخل في الصوم يعتقد أنه      |                |         |
| والشنقيطي.                             | واجب، فلم يكن.              |                |         |
| وعند أبي حنيفة: إن                     | ويخُالف الفوات؛ لأن         |                |         |
| كان أحرم بالحج، فعليه                  | الفوات فيه تفريط، فلزم      |                |         |
| حجة وعمرة. وإن كان                     | قضاؤه ولو كان نفلاً.        |                |         |
| قارنــاً فعليــه حــج                  | والخلاف سببه:               |                |         |

| ممـــن قـــال بـــه     | الــــدليل أو التعليــــــل | الحكـــم والبـــان      | البسألة                               |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| وعمرتان. وإن كان        | هل قضي الرسول ﷺ، أم         |                         |                                       |
| معتمراً، قضي عمرته (١). | لم يقْضِ؟ وهـل يثبـت        |                         |                                       |
|                         | القضاء بالقياس، أم لا؟      |                         |                                       |
|                         | وانظر معنى عمرة القضية      |                         |                                       |
|                         | في الباب الأول من هذا       |                         |                                       |
|                         | الكتاب.                     |                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| الحنفية ورواية عن       | حديث الحجَّاج بن عمرو       | :                       |                                       |
| أحمد، ومروي عن ابن      | الأنصاري قال: سمعت          |                         |                                       |
| مسعود ﷺ. وهـو قـول      | رسول الله ﷺ يقول: (من       | يحِلّ في مكانه، ويذبح   |                                       |
| عطاء وعسروة وقتسادة     | كُسِر أو عرج فقد حلّ،       | هـــدياً ، ويحلــــق أو |                                       |
| والحـــسن ومجاهـــد     | وعليه حجةٌ أخرى).           | يقصر.                   | . 11                                  |
| والثـــوري وأبي ثـــور. | ( أبــو داود في المناســك   | وحكمـــه: حكــــم       |                                       |
| واختيار: ابن تيمية وابن | ٤٣ ، والترمذي في الحج       | المُحصر بعدو.           |                                       |
| القيم والسعدي واللجنة   | ٩٤ ، والنـــــــــــائي في  |                         |                                       |
| الدائمة وابسن باز وابس  | المناســك ١٠٢، وابــن       |                         |                                       |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۹۱ م- ۲۰۱ - ۹۰۱)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۷٤)، الشرح الممتع (۷/ ۹۱)، المجموع (۷/ ۹۹۹ – ۲۸ ۲۸ – ۳۵۵)، المغني (٥/ ۱۹۱ – ۲۶۹ – ۲۲۹)، الأخبار العلمية (ص/ ۱۹۱ – ۲۱۹)، شرح العمدة (۳/ ۳۷۹ – ۲۵۲ – ۲۵۷)، منسك الشنقيطي (۲/ ۳۶۲ – ۲۵۸)، منسك الشنقيطي (۲/ ۳۶۲ – ۲۸۸)، مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ۹۸)، شرح كتاب الحج من البلوغ لابن باز، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲/ ۲۸۷ – ۳۶ – ۹۷ – ۹۹۰).

| ممـــن قـــال بــــه     | الــــدليل أو التعليــــل                       | الحكسم والبيسان       | المــسألة |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| عثيمين.                  | ماجه في المناسك ٨٥،                             |                       |           |
| أما عند مالك والشافعي    | والـــدارمي في المناســك                        |                       |           |
| وأصحابهما وإسحاق،        | ، ٥٧ ، وأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                       |           |
| وأحمد في المشهور         | ( ٤٥٠ /٣                                        |                       |           |
| من مذهبه: لا يُحلُّه إلا |                                                 |                       |           |
| الطواف بالبيت والسعي     |                                                 |                       |           |
| بين الصفا والمروة        |                                                 |                       |           |
| (يتحلَّل بعمرة) وإن أقام |                                                 |                       |           |
| سنين حتى يُفيق. وهـو     |                                                 |                       |           |
| مرويٌّ عن ابن عمر        |                                                 |                       |           |
| وعائشة وابسن عباس        |                                                 |                       |           |
| ومروان بن الحكم ١٠٠٠     |                                                 |                       |           |
| و اختيار: الشنقيطي؛ لأن  |                                                 |                       |           |
| الحصر عندهم لا يكون      |                                                 |                       |           |
| إلا بالعدو(١).           |                                                 |                       |           |
| الشافعي في الجديد وهـو   | لعموم قوله تعالى:                               | يُعتـــبر محـــصَراً، | 17        |
| المذهب عند الشافعية.     | ﴿ وَأَيْتُواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْمُهُرَةَ لِلَّهِ ﴾  | ويتحلَّل، وعليه هدي   | 11        |

<sup>(</sup>۱) بداية المجتهد (۱/ ۲۰۲ – ۲۰۸)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۳۷۲)، المغني (٥/ ۲۰۳)، الأخبار العلمية (ص/۱۷۷ – ۳۱۷)، زاد المعاد (٣/ ٣١٦)، منسك الشنقيطي (٣/ ٢٩٤)، الشرح الممتع (٧/ ٤٥٠).

| ممسن قسال بسبه           | الدليل أو التعليسل       | الحكسم والبيسان        | المسألة |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|
| واختيار: النــووي وابــن | البقــــــرة: ١٩٦ ولأن   | الإحصار، والحلق أو     |         |
| عثيمين ، أما عند الحنفية | الحصر يفيده: التحلُّل من | التقصير.               |         |
| والمالكية فلا يُعتبر     | جميعه، فأفاد التحلُّل من |                        |         |
| محصراً؛ لوقوع الأمن      | بعضه.                    |                        |         |
| من الفوات ، ويفعل ما     |                          | ·                      |         |
| سوى ذلك من أعمال         |                          |                        |         |
| الحج ويظل محرماً في      |                          |                        |         |
| حق النساء حتى يطوف       |                          |                        |         |
| طواف الإفاضة.            |                          |                        |         |
| أما الحنابلة فقالوا: إن  |                          |                        |         |
| أحصر عن البيت بعد        |                          |                        |         |
| الوقوف بعرفة قبل رمي     |                          |                        | :       |
| الجمرة فله التحلل. وإن   |                          |                        | :       |
| أحسصر عسن طسواف          |                          |                        |         |
| الإفاضة بعد رمي الجمرة   |                          |                        |         |
| فليس له أن يتحلل         |                          |                        |         |
| واختاره : ابن قدامة(١)   |                          |                        |         |
| الحنابلة. واختيار: ابـن  | لأن صحة الحج لا تقف      | لا يتحلَّل، ويكون عليه | ۱۳      |

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/ ۳۰۱)، المغني (٥/ ۱۹۹)، شرح العمدة ( $\pi$ /  $\pi$ ۷۲)، زاد المستقنع ( $\pi$ /  $\pi$ ۲۱۲)، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( $\pi$ 7/  $\pi$ 1)، الموسوعة الفقهية الكويتية ( $\pi$ 7/  $\pi$ 1).

| ممـــن قـــال بـــه     | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيان         | المسألة |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|---------|
| قدامة وابن عثيمين (١).  | على ذلك. وكما لو ترك       | دم؛ لتركمه الواجب،     | ·       |
|                         | الواجب (غير المحصر).       | وحجُّه صحيح.           |         |
|                         | * لأنه يُباح له ذلك من     | إذا صُـدَّ عـن عرفـة   |         |
| الـشافعي وأبـو ثـور،    | غير حصر، فمع الحصر         | تحلَّل بعمرة قبل فوات  |         |
| ورواية عن أحمد.         | أولى.                      | الوقوف.                |         |
| واختيار: النووي وابن    |                            | فإن لم يتحلّل إلا بعده | ١٤      |
| قدامة (۲).              | * لأن طوافـــه الأول لم    | صار كمن فاته الوقوف،   |         |
|                         | يقصد به طواف العمرة،       | فيتحلَّل بعمرة ويقضي   |         |
|                         | ولا سعيها.                 | من العام القادم.       |         |
|                         |                            | * يلزمــه الحــج: إن   |         |
| الحنابلة. واختيار: ابـن | * لأن وجوبه على الفور.     | كانت حجةً واجبةً.      | •       |
| قدامة (۳).              |                            | * ولا يلزمه: إن كانـت  | 10      |
|                         | 15-1-                      | غير واجبة، وليس عليه   |         |
|                         | <u> </u>                   | شيء.                   |         |
| الشافعي في الصحيح،      | قياساً على دم التمتع.      | نعم يصوم عشرة أيام،    | ١٦      |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ١٩٩)، زاد المستقنع (٤/ ٢١٣)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣٠ ٤ / ٣٠)، الشرح الممتع (٧/ ٤٥٢).

<sup>(</sup>۲) المجموع (۸/ ۳۰۱)، مواهب الجليل (۸/ ٤٣٠) ، المغني (٥/ ١٩٩)، الـشرح الممتع (٧/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) المغني (٥/ ٢٠٠).

| ممسن قسال بسه            | الـــــدليل أو التعليــــــل | الحكسم والبيسان      | المـــالة |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|
| وأحمد. واختيار: ابـن     | ولا يتحلُّـــل إلا بعــــد   | ثم يحِلّ.            |           |
| قدامة والسعدي وابن       | الصيام، كما لا يتحلَّل       |                      | :         |
| باز.                     | واجد الهدي إلا بنحره.        |                      |           |
| وقال أبو حنيفة ومالك:    |                              |                      |           |
| ليس له بدل، وليس         |                              | ·                    |           |
| عليه شيء. وهو اختيار:    |                              |                      |           |
| ابن عثيمين.              |                              |                      |           |
| إلا أنه عند الحنفية يبقى |                              |                      | ·         |
| محُرِماً إلى أن يجد      |                              |                      |           |
| هدياً(۱).                |                              |                      |           |
| ·                        | لأنه يريد الخروج من          | يُشرط له النية، فلو  |           |
|                          | العبادة قبل إكمالها.         | حلق، أو فعل شيئاً من |           |
| الحنابلة. واختيار: ابن   | ولأنه إذا تمَّ نسكه: صار     | المحظورات غير ناوٍ   |           |
| قدامة وابن تيمية وابن    | حلالاً بالشرع، حتى لو نوى    | للتحلّ ل: لم يَصِرُ  | 17        |
| باز'``.                  | دوام الإحسرام: لم يسصح،      | حلالاً، بخلاف ما لو  |           |
|                          | كالصيام إذا غربت الشمس،      | فعل ذلك بعد إتمام    |           |
|                          | والمصلي إذا سلّم.            |                      |           |

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٢٠٠- ٤٤٧ - ٤٤٨)، تفسير السعدي (ص٩١) ، منسك الشنقيطي (٣/ ١٨٥ - ١٨٥)، فتاوى ابن باز (١/ ١١٤)، الشرح الممتع (٧/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) المغني (٥/ ٢٠١)، شرح العمدة (٣/ ٣٦٨)، فتاوى نورٌ على الدرب (٣/ ١٣٣١).

| ممـــن قـــال بـــه     | الــــدليل أو التعليـــــل            | الحكسم والبيسان           | المسألة |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------|
| ,                       |                                       | النسك.                    |         |
|                         |                                       | له الحِلُّ متى وجد        |         |
| ل ) من هذا الكتاب.      | مضى في مبحث: ( الاشتراد               | ذك، ولا شيء عليه،         | ١٨      |
|                         | کي ي بدت ۱۰٫۰۰۰ سر                    | لا هـدي، ولا قـضاء،       | ,,,,    |
|                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ولاغيره.                  |         |
|                         |                                       | إن كان قد اشترط: حلَّ     | :       |
|                         |                                       | ولا شيء عليه.             |         |
|                         |                                       | وإن لم يشترط: فعليه       |         |
| اختيار: ابـن بـاز وابـن |                                       | أن يـصبر ولا يتحلَّـل،    | 19      |
| عثيمين (۱)              | لأنه في حكم المحصر.                   | فإن شتَّ عليه ذلك فإنه    | 19      |
|                         |                                       | يُعتبر محكَراً، ولا       |         |
|                         |                                       | يتحلَّل حتى يذبح هدياً    |         |
|                         |                                       | ثم يحلق أو يقصِّر قبل     |         |
|                         |                                       | أن يخلع ثيابه ثم يتحلَّل. |         |
|                         | مثل قضاء الصلاة بعد                   | يُعتبر محُصَراً إكراهاً،  |         |
| اختيار: ابن عثيمين (٢)  | خروج وقتها لعذر.                      | وتىرك الواجب عجزاً        | ۲.      |
|                         | حروج رفتها للنار.                     | عنه، وهو معذور وليس       |         |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن باز (۱۸/۱۸)، فتاوی نورٌ علی الدرب (۳/ ۱۳۳۰)، مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/ ۶۵۶–۶۳۶).

<sup>(</sup>۲) الشرح الممتع (۷/ ۳۰۹–۳۱۰).

| ممـــن قـــال بـــه      | الـــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان                                     | المسألة     |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
|                          |                           | عليه شيء، فيقضي بعد                                 |             |
|                          |                           | الوقت، فيقف ولو قليلاً،                             |             |
|                          |                           | ثم يستمرّ.                                          | <b>5</b> .0 |
|                          | لأن المكان ممتلئ، فلا     | لا یکــون محــصَراً،                                |             |
|                          | مكان أصلاً، أما الحصر     | ويسقط عنه المبيت،                                   |             |
| اختيار: ابن عثيمين (١١). | فالمكان باقٍ لكن يُمنع    | ويسكن عند آخر                                       | ۲۱          |
|                          | منه، مثل قطع اليد يسقط    |                                                     |             |
|                          | غسلها في الوضوء.          | خیمة، ولو خارج منی.                                 | :           |
|                          |                           | إن كان قد اشترط:                                    |             |
| ·                        |                           | فيحلّ ولا شيء عليه.                                 |             |
| اختيار: ابن عثيمين (٢).  | لأن الحصرعام. (كما        | وإن لم يشترط: فيذبح                                 | 77          |
| الحيار. ابن عيمين        | سبق).                     | هــــدياً في محــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 11          |
|                          |                           | الإحصار، ويحلق أو                                   |             |
|                          | ·                         | يقصر ثم يتحلّل.                                     |             |
|                          |                           | إن كان قد اشترط: حلَّ                               |             |
|                          |                           | ولا شيء عليه.                                       | 74          |
|                          |                           | وإن لم يشترط: فيصبر                                 | 1 1         |
|                          |                           | وهو على إحرامه حتى                                  |             |

الشرح الممتع (٧/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/ ۴۳۳).

| ممـــن قـــال بـــه     | الــــدليل أو التعليـــــل | الحكسم والبيسان        | السألة |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| اختيار: ابن عثيمين (١). | لأن الحصر عام. (كما        | يُشفى، فإن كان في      |        |
|                         | سبق) .                     | العمرة ولايرجو زوال    |        |
|                         | وانظر المسألة رقم (١١)     | المرض أو العجز، فإنه   |        |
|                         | من هذا المبحث.             | يتحلّـل، ويــذبح هــدي |        |
|                         |                            | الإحمار، ويحلق أو      |        |
|                         |                            | يقصر .                 |        |
|                         |                            | وإن كسان في الحسج،     |        |
| ·                       |                            | وعليه مشقَّة كبيرة ولا |        |
|                         |                            | يستطيع إتمامه فهو      |        |
|                         |                            | محصر، فعليه هدي        |        |
|                         | ,                          | الإحمصار، ويحمج من     |        |
|                         |                            | العام القادم في        |        |
|                         |                            | الفريضة.               |        |

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین (۲۳/ ٤٣٤ –۲۳٤).

# البّائِ الثّاليِّ

### فوائد وتوجيهات للحاج والمعتمر

وفيه سبعة مباحث:

المبحث الأول: أذكار وأدعية في الحج والعمرة

المبحث الثاني : فوائد وفرائد في المناسك

المبحث الثالث: أحاديث في المناسك ظاهرها التعارض

المبحث الرابع: من حِكم المناسك

المبحث الخامس: وقفات تربوية في المناسك

المبحث السادس: من أخطاء الحجاج والمعتمرين

المبحث السابع: من البدع في المناسك



## المبحث الأول: (أذكار وأدعية في الحج والعمرة) (\*)

| الدعاء أو الذكر الدني يُقسال                                          | الحال         | ٢ |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| لبيك حجاً (إذا أراد الإفراد)، أو لبيك عمرة (إذا أراد العمرة           |               |   |
| فقط)، أو لبيك عمرة وحجاً (إذا أراد القران)، أو لبيك عمرة              |               |   |
| متمتعاً بها إلى الحج (إذا أراد التمتع).                               |               |   |
| فإذا استوى على راحلته لبَّى فيقول: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا          |               |   |
| شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)                 |               |   |
| (البخاري، الحج: ٢/ ١٧٠- ومسلم، الحج: ٢/ ٨٤١)                          |               |   |
| وإن زاد على التلبية شيئاً مما ورد عن الصحابة ﴿ فلا بأس، وكان          |               |   |
| ابن عمر الله يُلبِّي تلبية رسول الله الله الله الله الله الله الله ال | عند الإحرام . | ١ |
| لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل).                     |               |   |
| (مسلم: ١١٨٤) ويُروى أن أنساً الله كان يزيد: (لبيك حقاً حقاً،          |               |   |
| تعبُّداً ورِقياً). (أخرجه الديلمي والخطيب (١٤/ ٢١٥) وعزاه             |               |   |
| الهيثمي إلى البزار، مجمع الزوائد ٣/ ٢٢٣) ومما ورد من الزيادة:         |               |   |
| (لبيك ذا المعارج) (أخرجه أحمد (١٣٩٥) والبيهقي وابن أبي                | <b>.</b>      |   |
| شيبة وغيرهم)، ورُوي عن عمر بن الخطاب ، أنه يقول بعد                   |               |   |
| التلبية (لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. لبيك مرهوباً منك،              |               |   |

<sup>(\*)</sup> انظر: المجموع (۸/ ۳۱- ۳۸)، منسك ابن تيمية (ص٥٧)، شرح حديث جابر للشيخ ابن عثيمين (ص ٣٠- ٣١)، مجموع فتاوى ابن باز (١٤٢/١)، فتاوى ابن باز (١٤٢/١)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (٣٢/ ٣٤).

| الــــدعاء أو الــــــذكر الــــــذي يُقـــــال                        | الحال        | ٩   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|
| ومرغوباً إليك) (مصنف ابن أبي شيبة: ٤/ ٢٨٣).                            |              |     |
| يقول الدعاء الذي يُقال عند دخول سائر المساجد.                          |              |     |
| وورد عند الطبراني: أنه الله الله الله الله الله الله الله ال           |              |     |
| بيتك هذا تشريفاً وتعظيماً وتكريماً ومهابةً ).                          |              |     |
| ورُوي عنه أنه كان عند رؤية البيت يرفع يديه، ويكبّر ويقول:              |              |     |
| (اللهم أنت السلام ومنك السلام، حيِّنا ربنا بالسلام إلخ ).              | عنددخول      |     |
| ولكنها أحاديث ضعيفة، ويقول الشيخ ابن باز: وليس لدخول                   | المد         |     |
| المسجد الحرام ذِكْرٌ يخصُّه ثابت عن النبي ي فيما أعلم. اهـ             | الحرام ورؤية | ۲   |
| ويقول ابن عثيمين: والأحاديث الواردة في رفع اليدين وفي                  | الكعبة.      |     |
| الدعاء أحاديث فيها نظر، وأكثرها ضعيف، ولهذا لم يذكر ذلك                |              | !   |
| جابر، في سياق حج النبي على الله الأحاديث                               |              |     |
| عُمل بها، وإن لم تصح فإنه لا يجوز العمل بالخبر الضعيف؛ لأن             | :            | . ! |
| العمل بالخبر الضعيف إثبات سنةٍ بغير دليلٍ صحيح. اهـ(١).                |              |     |
| يستقبل الحَجَر ويُكبِّر ويهلِّل، فيقول: ( باسم الله، والله أكبر، اللهم |              |     |
| إيماناً بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتِّباعاً لسنة نبيك        |              |     |
| محمد ﷺ) ( الطبراني في الأوسط:٥٤٨٦، ابن أبي شببة:                       | عند أول شوط  | ٣   |
| ٤/ ١٠٥، والبيهقي: ٥/ ٧٩) ثبت ذلك عن علي وابن عمر ١٠٥٠                  | في الطواف.   |     |
| وعن نافع قال: كان ابن عمر ، يدخل مكة ضحي، فيأتي البيت                  |              |     |

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوى ابن باز (۱٦/٥٩)، الشرح الممتع (٧/٢٦٩-٢٣٠).

| الدعاء أو الذكر الدني يُقسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحـــال                                      | ٢ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
| فيستلم الحَجَر ويقول: باسم الله والله أكبر. (رواه البيهقي في السنن الكبرى (٥٧٩)، وأحمد، وقال النووي: إسناده صحيح)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |   |
| يدعو ويذكر الله تعالى بما أحب، ويقرأ القرآن سِرَّا، قالت عائشة (إنما جُعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر الله ). (أبو داود في سننه، المناسك: ١/ ٤٣٦، والترمذي في العارضة، الحج ٤/ ١٣٥، والدارمي في سننه، المناسك: ٢/ ٢٥٠ - وأحمد في المسند: ٦/ ٢٤).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أثناء الطواف                                  | ٤ |
| ليس هناك ذكرٌ محدًد في الطواف، إلا ما وردبين الركن اليماني والحجر الأسود كما في حديث عبد الله بن السائب في قال: سمعت رسول الله في يقول بين الركنين: ﴿رَبَّنَا مَالِنَا فِي الدُّنِيَا وَلَيْكَا وَلَيْكَا وَالْكَارِ وَ البقرة: ٢٠١]. حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]. (أبو داود في سننه، المناسك: ١/ ٢٣٧، وقال النووي: رواه أبو داود والنسائي بإسناد فيه رجلان، لم يتكلم العلماء فيهما بجرح ولا تعديل، ولم يضعفه أبو داود، فيقتضي أنه حديثٌ حسن عنده) اهاقال ابن تيمية: وكان النبي في يختم طوافه بين الركنين بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا مَالِنَا فِي الدُّنْ النَّا لِي النَّا فِي الدُّنْ الذَيْكَ عَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ كما كان يختم سائر دعائه بذلك. اهد(۱). | هل هناك ذِكرٌ<br>محُــدَّد أثنــاء<br>الطواف؟ | 0 |

<sup>(</sup>١) منسك شيخ الإسلام ابن تيمية (ص ٥٧).

| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحـــال                           | ٩        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| يستلمه، ويقول: (بسم الله والله أكبر). (رواه البيهقي ٥/٩٧<br>موقوفاً على ابن عمر كما قال الحافظ في (تلخيص الحبير)،<br>وسنده صحيح) ولا يُقبِّله، فإن شقَّ عليه استلامه تركه، ولا يُشير<br>إليه، ولا يُكبِّر عند محًاذاته.                                                                                                                                                            | عند الركن اليماني.                 | 7        |
| كلما أتى الحَجَر، أو حاذاه، أشار إليه وكبَّر، لما روى ابن عباس ، قال: طاف النبي على بعيرٍ، كلما أتى الحَجَر أشار إليه بشيء في يده، وكبَّر. (البخاري، الحج: ٢/ ١٨٦)                                                                                                                                                                                                                 | عند الحَجَر<br>في كل شوط.          | <b>v</b> |
| يتوجَّه إلى مقام إسراهيم العَكْ، ويقرأ: ﴿وَأَغَيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَهُ مَصَلًى ﴾ البقرة: ١٢٥ لما في حديث جابر الله قال:، ثم نَفَر إلى مقام إبراهيم، فقرأ: ﴿وَأَغَيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مَمُصَلًى ﴾ البقرة: ١٢٥                                                                                                                                                     | بعد الطواف<br>وقبل صلاة<br>ركعتيه. | ٨        |
| يُسن أن يقرأ فيهما: (قل يا أيها الكافرون) في الأولى، و(قل هـو الله أحد) في الثانية، كما في حديث جابر                                                                                                                                                                                                                                                                               | في ركعتــــي<br>الطواف.            | ٩        |
| ورد عن ابن عباس الله قال لرجل شرب من ماء زمزم: شربت منها كما ينبغي؟ قال الرجل: فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة، واذكر اسم الله، وتنفَّس ثلاثاً من زمزم، وتضلَّع منه، فإذا فرغت، فاحمد الله تعالى، فإن رسول الله الله قال: (آية ما بيننا وبين المنافقين، إنهم لا يتضلَّعون من زمزم).  رواه البيهقي : (٥/ ١٤٧)، وابن ماجه: (٣٠٦١)، وضعَّفه الألباني كما في الإرواء: (٤/ ٣٢٥) | عند شرب ماء<br>زمزم.               | 1.       |

| الدعاء أو الدذكر الدني يُقال                                                                                                                                                                                                                                            | الحال                                   | ٢  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| يقرأ: (إن الصفا والمروة من شعائر الله (*)، ويقول: نبدأ بما بدأ الله به. (في أول شوطٍ من السعي، وعند الصفا فقط)، ولا يكرِّره، كما في حديث جابر الله.                                                                                                                     | إذا دنــا مـــن الصفا.                  | 11 |
| يستقبل الكعبة، ويرفع يديه ويقول: الله أكبر (ثلاثاً)، ثم يقول: لا<br>إله إلا الله وحد لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على شيء<br>قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم<br>الأحزاب وحده. يقولها ثلاث مرات ويدعو بينها بما شاء.<br>كما في حديث جابر . | على الصفا.                              | 17 |
| يُكثر من الدعاء والذكر والقراءة، وليس هناك ذكرٌ أو دعاءٌ معين.<br>لحديث عائشة السابق.                                                                                                                                                                                   | أثناء السعي.                            | ۱۳ |
| داخلٌ في عموم السعي، فيدعو ويذكر الله بما شاء، إلا أنه ورد عن ابن مسعود الله أنه كان إذا سعى بين العلمين قال: رب اغفر وارحم، وأنت الأعز الأكرم. (رواه البيهقي موقوفاً على ابن مسعود)، ورُوي عن عمر وابنه الله مثله، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٦/ ٨٣)(٤/ ٢١).            | أثناء السعي<br>بين العلمين<br>الأخضرين. | ١٤ |

<sup>(\*)</sup> يقول الشيخ ابن عثيمين: يحتمل أنه قرأ الآية كُلّها، وكان السلف يُعبرُ ون ببعض الآية عن جميعها، ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا فقط الذي هو محلُّ الشاهد، وهو كون الصفا والمروة من شعائر الله وكون الصفا هو الذي يُبدأ به، وهذا هو المتعيِّن؛ وذلك لأن الأصل أن الصحابة في ينقلون كل ما سمعوا، وإذا لم يقل حتى ختم الآية أو حتى أتمَّ الآية فإنه يُقتصر على ما نُقل فقط. اه شرح حديث جابر (ص٣٦).

| الدعاء أو الذكر الدني يُقسال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الحـــال                     | ٩  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| يفعل مثل ما فعل على الصفا، غير أنه لا يقرأ: (إن الصفا) كما في حديث جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | على المروة.                  | ١٥ |
| الذِّكر والتلبية والدعاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أثناء سيره إلى<br>عرفة.      | ١٦ |
| يُكثر من ذكر الله والدعاء بما شاء، ويُكثر من قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويُميت، وهو على كل شيء قدير؛ لقوله ﷺ: (أكثر دعاء الأنبياء قبلي، ودعاثي عشية عرفة، لا إله إلا الله إلخ). (البيهقي في سننه، الحج: ٥/١١٧) ووردت أدعية خاصة بهذا اليوم، لكن فيها ضعف، ولمَّا ذَكَر ابن القيم طَرَفاً منها قال: وأسانيد هذه الأدعية فيها لِيْن. اهر(۱) | ف <i>ي ع</i> رفة.            | ١٧ |
| الذِّكر والتلبية والدعاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | أثناء سيره إلى<br>مزدلفة.    | ١٨ |
| يدعو الله، ويكبِّره، ويوحِّده حتى يُسفر جداً.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | في مزدلفة بعد<br>صلاة الصبح. | 19 |
| يُكبِّر مع كل حصاة. كما في حديث جابر . وكان ابن مسعود وابن عمر ، وذنباً مغفوراً، وذنباً مغفوراً، وعملاً مشكوراً. (ونحواً من هذا)                                                                                                                                                                                                                                              | عند رميي<br>الجمرة.          | ۲. |

<sup>(1)</sup> ilc lhast (7/ 277\_ 277).

|                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <del></del> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                           | الحـــال                              | ٢           |
| ( البيهقي في سننه الكبرى، الحج: ٥/ ١٢٩، وضعَّفه الألباني كما     |                                       | -           |
| في السلسة الضعيفة: ٣/ ٢٣٢).                                      |                                       |             |
| يقف ويستقبل القبلة ويدعو بما شاء.                                | بعـــدرمـــي                          |             |
| أما الجمرة الكبرى (العقبة) فلا يدعو بعدها، قيل: لأن المكان       | الجمـــرة                             |             |
| ضيق. وقيل: لأن الدعاء التابع للعبادة يكون في جوف العبادة ولا     | الــــصغرى                            | ' '         |
| يكون بعدها(۱).                                                   | والوسطى.                              |             |
| يقول: باسم الله والله أكبر. (مسلم، الأضاحي: ٣/ ١٥٥٧)             |                                       |             |
| ويقول: اللهم هذا منك ولك. (رواه أبو داود، وصحَّحه الألباني       | عند الذبح.                            | 77          |
| كما في الإرواء: ٤/ ٣٦٦).                                         |                                       |             |
| يجتهد في الدعاء والذكر عند الملتزم. ( إن قَدِر على ذلك ولم       | - ( 1)                                |             |
| يشقَّ عليه)                                                      | عند الوداع.                           | 74          |
| يدعو بما شاء، وورد فيه أحاديث عن النبي ﷺ لكن كُلُّها ضعيفة.      |                                       |             |
| وورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب،      | * 11                                  |             |
| ومن ذلك ما ورد عن ابن عباس الله أنه كان يلتزم ما بين الركن       | عنــدالوقــوف                         | 7 £         |
| والباب، وكان يقول: لا يلتزم ما بينهما أحدٌ يسأل الله تعالى شيئاً | في الملتزم.                           |             |
| إلا أعطاه إياه <sup>(٢)</sup> .                                  |                                       |             |

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر: زاد المعاد (٢/ ٢٩٨).

| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                               | الحال                                       | ٩  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----|
| الإكثار من الذِّكر، ومن ذلك: التَّكبير المُطلَق ( في كل حال ) من دخول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو غيرها من الصفات الواردة.                                                                  | في أيام عشر<br>ذي الحجة.                    | ۲٥ |
| التكبير المُقيَّد للحاج: يُكبِّر دُبر كُلِّ صلاة، ابتداءً من يوم النحر ظهراً، إلى آخر أيام التشريق. ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أو غيرها من الصفات الواردة. وغير الحاج: يبتدئ التَّكبير من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق (۱). | في أيـــــام<br>التشريق.                    | *1 |
| لا أصل له، بل هو بدعة (٢).                                                                                                                                                                                                                                                           | تخصيص دعاءِ أو ذكر لكل شروط في الطروف       | 77 |
| من السنن في المناسك.                                                                                                                                                                                                                                                                 | حكم الأدعية<br>والأذكار في<br>الحج والعمرة. | ۲۸ |

<sup>(</sup>۱) شرح منتهى الإرادات (۲/ ۳۲٦)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۰/ ۳۱۷)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۱٦/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) التحقيق والإيضاح (١/ ٤٠).

| الدعاء أو الدذكر الدني يُقال                                                                                                                                                                                                                                                              | الحال                                                                                        | ١  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| جائز، لكن ينبغي أن يكون المُطوِّف على جانب من الفقه، والأمانة، وأن لا يُشارِط على العمل.                                                                                                                                                                                                  | التَّرديد مع المطوفين.                                                                       | 49 |
| نعم يجوز. والأفضل أن يدعو كلَّ إنسان لنفسه، أما الدعاء الجماعي بصوتٍ واحدٍ فليس له أصل (١).                                                                                                                                                                                               | هل يجوز<br>لجماعة لا<br>يحسنون<br>الدعاء في<br>عرفة أن<br>يجتمعوا<br>فيدعو بهم من<br>يحسن ثم | ٣. |
| يقول ابن عثيمين: الدعاء الجماعي في الطواف فيه إشكال؛ لأنه لم يُنقل عن السلف فيما نعلم؛ لأنه يُؤذي الناس ويُشغل عن الدعاء الخاص لا سيما إذا كان الطائف بهم جهوري الصوت، أما إن كان بصوتِ خافت لتعليم من معه، فأرجو ألا يكون به بأس، وأما أخذ الأجرة عليه فيجوز؛ لأنه من جنس أخذ الأجرة على | الــــدعاء الجماعـي في الطواف.                                                               | ٣١ |

<sup>(</sup>۱) الأذكار للنووي (۱/ ۱۹۸)، فتاوى اللجنة الدائمة (۱۱/ ۳۵۸)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۷/ ۲۷٤)، مجموع فتاوى ابن عثيمين (۲۳/ ۳۷)، الشرح الممتع (۲۹۲/۷).

| الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                    | الحـــال | ٩ |
|-----------------------------------------------------------|----------|---|
| تعليم القرآن، ولكن بعضهم يتخذ هذا مهنةً ووسيلة لأخذ أموال |          |   |
| الناس. اهـ (١)                                            |          |   |

\* \* \*

#### المبحث الثاني فوائد وفرائد في المناسك

وفيه مطلبان:

( المطلب الأول ) وفيه :

١ - الكلمات هي المناسك

٢ - جَعْل البيت مثابة للناس

٣- فلا جناح عليه أن يَطُّوف بهما

٤ - استشعار حال الذّل والحاجة في السعى

٥ - معنى إتمام الحج والعمرة لله

٦ - ما أحدث من أبنية في مكة

٧- وقت حجته ﷺ

٨- وقفات الحج

٩ - من غرائب المسائل في العلم

١٠ - أول من عبَّر بلبس المخيط

١١ - وجه تفضيل الحلق على التقصير

١٢ - ضرر الزحام في المطاف

١٣ -طعن الملحدين في حجة النبي ﷺ

١٤ - دخول الرأس لتقبيل الحَجَر

١٥ - مِيزة صلاة ركعتى الطواف

١٦- خمسة عشر موضعاً لإجابة الدعاء

١٧ - الترتيب بين أعمال الحج

١٨ - هل يُقال لمن حجَّ (حاجّ )؟

١٩ - قضاء الحج في نفس سنة إفساده

٢٠ - هل إحرام المرأة في وجهها؟

٢١ - ثمانية أصول من حديث عائشة - رضي الله عنها-

٢٢ - أُعْلم الصحابة بالمناسك

٢٣ - هل في تقليد الهدي وإشعاره رياء؟

٢٤-أحكام من قصة الذي وَقَصته ناقته

٢٥-الدعاء في صُلب العبادة

٢٦-المكرم ليس شرطاً أثناء أداء المناسك

#### ١ - الكلمات هي المناسك

في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَهِ عَمْ رَيُّهُۥ بِكَلِمَتِ ﴾ البقرة: ١٢٤

قال ابن كثير - رحمه الله -: اختُلف في تعبير الكلمات التي اختَبَر الله بها إبراهيم الخليل النفي فرُوي عن ابن عباس في ذلك روايات، فقال عبدالرزاق عن معمر عن قتادة، قال ابن عباس في: ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو إسحق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس في ... ثم ذكر الأقوال في المراد بالكلمات، وفي الأخير قوَّى أن يكون المراد بالكلمات: المناسك وغيرها.

ويقول ابن عثيمين: واختلف المفسرون في هذه الكلمات، وأصح الأقوال فيها أن كل ما أمره به شرعاً، أو قضاه عليه قَدَراً فهو كلمات، فمن ذلك أنه ابتلي بالأمن بذبح ابنه فامتثل ... إلخ (۱).

#### ٢- جَعْل البيت مثابة للناس

في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ البقرة: ١٢٥ قال ابن كثير: .. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا إسرائيل، عن مسلم، عن مجاهد، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ﴾ قال: يثوبون إليه ثم يرجعون. قال: ورُوي عن أبي العالية، وسعيد بن جبير - في رواية - وعطاء، ومجاهد، والحسن، وعطية،

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٢٤١-٢٤٤)، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (٢/ ٤١) .

والربيع بن أنس، والضحاك، نحو ذلك.

ثم قال ابن كثير - بعد ذكره ما قيل في الآية -: ومضمون ما فَسَر به هؤلاء الأثمة هذه الآية: أن الله تعالى يَذْكر شَرْف البيت، وما جعله موصوفاً به، شرعاً وقدراً، من كونه مثابةً للناس، أي: جعله محلاً تشتاق إليه الأرواح، وتحِنّ إليه، ولا تقضي منه وطراً ولو تردّدت إليه كل عام استجابةً من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم الناهيم الناهيم قوله: ﴿ فَالْجَمَلُ أَفْتِدَةً مِن الله تَهُوى إليهِمُ ﴾ إبراهيم: ٣ إلى أن قال: ﴿ رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاء ﴾ إبراهيم: ١٠٠٠.

## ٣- فلا جناح عليه أن يطُّوَّف بهما

عن عروة عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قال: قلت أرأيت قوله الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ البقرة: ١٥٨

فو الله ما على أحدٍ جناحٌ أن لا يتطوَّف بهما، فقالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: بئسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أَوْلتها عليه كانت: (فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما)، ولكنها إنما نزلت: إن الأنصار كانوا - قبل أن يُسلموا ـ كانوا يُهِلّون لمناة (٢) (=) الطاغية التي كانوا يعبدونها عند

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۱/ ۲٤٦).

<sup>(=)</sup> مناة: اسم صنم في جهة البحر مما يلي قديداً ( وهو جبل يُهبط منه إلى قديد من ناحية البحر)

المشلّل (\*)، وكان مَن أهلّ لها يتحرَّج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله على فقالوا: يا رسول الله إنّا كنا نتحرَّج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فأنزل الله عز وجل: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوّةَ ﴾.. الآية البقرة: ١٥٨، قالت عائشة ـ رضي الله عنها ـ: ثم قَدْ سنَّ رسول الله ـ على الطواف بهما، فليس لأحد أن يدَعَ الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين ...

وقال الشعبي: كان على الصفا في الجاهلية صنم يُسمى (إسافاً) وعلى المروة صنم يُسمى (نائلة) فكانوا يمسحونهما إذا طافوا؛ فامتنع المسلمون من الطواف من أجل ذلك؛ فنزلت الآية(١).

## ٤- استشعار حال الذُّلُّ والحاجة في السعي

قال ابن كثير-رحمه الله -: فالساعي بينهما (يعني الصفا والمروة) ينبغي

على سبعة أميال من المدينة، وكانت الأزُّد وغسَّان يُهلُّون له ويحجُّون إليه، وكان أول من نصبه عَمرو بن لحي الخزاعي. (معجم ياقوت)

<sup>(\*)</sup> المُشَلَّل: جبل فيه ثنية تهبط على قُدَيْد، وهي قبل قديد. وعند المشلَّل كانت مناة الطاغية، وفيها دُفن مُسْرِف بن عقبة المُريِّ، فنُبش وصُلب، وقُرْب المشلَّل خيمتا أم معبد. وأفاد البلادي أن ثنية المشلَّل بأسفل حرة القُدَيْدية – نسبة إلى وادي قديد – يمر طريق مكة إلى المدينة على مرأى منها، يَدَعها يمنة، لا زالت جادتها ماثلة للعيان تهبط جنوباً على خيمتي أم معبد. أخبار مكة للفاكهي (٣/ ١٨٣) مع الحاشية.

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ۲۹۰)، الجامع لأحكام القرآن (۲/ ۱۷٤)، الاستذكار (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، والحديث في البخاري (٣/ ١٦٤)، وانظر شرحه وبيانه في: فتح الباري (٣/ ٥٨٢ - ٥٨٥).

له أن يستحضر فَقْرَه وذُلَّه وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه، وأن يلتجئ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب، وأن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يثبَّته عليه إلى مماته، وأن يحُوِّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسَّداد والاستقامة كما فعل بهاجر ـ عليها السلام ـ . اهـ (۱)

#### ٥ - معنى إتمام الحج والعمرة لله

في قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ بِلَّهِ ﴾ البقرة: ١٩٦ قال ابن كثير المحمه الله - ظاهر السياق: إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما، ... ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة مُلزِم، سواءٌ قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هما قولان للعلماء.. وقال شعبة.... أن تحرِم من دويرة أهلك. وعن سفيان ...: إتمامها أن تُحرِم من أهلك، لا تُريد إلا الحج والعمرة، وتهل من الميقات، ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة، حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت. وذلك يجُزئ، ولكن التَّمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره، وقال مكحول ... إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات، وقال عبد الرزاق...: وقال مكحول ... إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات، وقال عبد الرزاق...: تمامها أن تُفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ أَلْحَجُ أَشُهُ مُ مَعْلُومَاتُ ﴾ البقرة: ١٩٧، .. إلخ.اهـ (١٠).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٣٣٥ـ ٣٣٦). وانظر: المغنى (٥/ ٦٦).

## ٦- ما أُحدِث من أبنية في مكة

قال ابن تيمية - رحمه الله -: لم يكن على عهد النبي الله لمكة ولا المدينة سورٌ ولا أبواب مبنية.. ولم يكن قديماً بمكة بناءٌ يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناءٌ، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الحُجُرات مساجد، بل كل هذه محُدَثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أُحدث بعد ذلك، فكان البيت يُرى قبل دخول المسجد. اهد(۱).

#### ٧ - وقت حجته ﷺ

قال ابن القيم - رحمه الله -: حجة الوداع كانت في آذار، وهو تساوي الليل والنهار، وقد دفع الله من مزدلفة قبل طلوع الشمس إلى منى، وخطب بها الناس، ونحر بُدْناً عظيمة، وقسمها، وطبخ له من لحمها، وأكل منه، ورمى الجمرة، وحلق رأسه وتطيّب، ثم أفاض، فطاف وشرب من ماء زمزم، ومن نبيذ السقاية، ووقف عليهم وهم يسقون، وهذه أعمال تبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مقدار يمكن معه الرجوع إلى منى، بحيث يُدرك وقت الظهر في فصل آذار.اهد (٢).

#### ٨ - وقفات الحجّ

تضمَّنت حجته رضي الله عنه الله على الصفا.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲٦/ ۱۱۹).

<sup>(</sup>Y) زاد المعاد (Y/ ۲۸۱).

والثاني: على المروة. والثالث: بعرفة. والرابع: بمزدلفة . والخامس: عند الجمرة الأولى. والسادس: عند الجمرة الثانية (۱).

## ٩ - من غرائب المسائل في العلم

قال السعدي – رحمه الله —: إذا طاف للقدوم وسعى وهو قارن أو مفرد، ثم أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة فيُجزئه ذلك. فيُجزئه طوافه الذي كان نواه للقدوم وسعيه الذي كان نواه للحج عن طواف العمرة وسعيها، فينقلبان بالنية بعد الفراغ منهما من حال إلى حال؛ لأنهما لما فسخا نية الحج، أو القران إلى العمرة منفردة تَبِعها الطواف والسعي كما تبعها الإحرام وما بعده، فلا يُقال في هذه الحال: إنه أحرم بالعمرة من مكة، بل يكون إحرامه بالعمرة من الميقات، وتكون عمرة أفقية، لا عمرة مكية. وهذه المسألة من غرائب المسائل في العلم، وهو: أن الشيء ينقلب من شيء إلى آخر بالنية بعد الفراغ، ومن فَهِم ما ذكرْتُ زال عنه الاستغراب، وأن هذا النسك حلَّ محلَّ ما قبله.اه (۱۲).

## ١٠ - أول من عبَّر بلبس المَخِيط

يُذكر أن أول من عبَّر بلُبس المخيط: إبراهيم النخعي. وهو من فقهاء التابعين، لأنه في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يُعتبر فقيهاً، فقال (لا يلبس المخيط)، ولما كانت هذه العبارة ليست واردةً عن معصوم صار فيها

<sup>(1)</sup> زاد المعاد (٢/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) فقه الشيخ ابن سعدي (٢٠/٤).

إشكال:

٢ـ من حيث مفهومها(١).

١ ـ من حيث عمومها.

فوقع فيها اللبس عند البعض، وبَنَوْ عليها أنَّ: كل مَخِيْطٍ لا يُلبس، وأن العِلَّة هي الخياطة.

وعبَّر بعض الفقهاء بقولهم: كلُّ مَخيطٍ مُحيطٍ. أي بالبدن أو جزءٍ منه.

#### ١١ - وجه تفضيل الحلق على التقصير

قال أبو سليمان الخطابي – رحمه الله –: كان أكثر من أحرم مع رسول الله عن الصحابة ليس معه هدي، وكان على قد ساق الهدي. ومن كان معه هدي المن المحلق حتى ينحر هديه، فلما أمر من ليس معه هدي أن يحل وجدوا من ذلك في أنفسهم وأحبُّوا أن يأذن لهم في المقام على إحرامهم حتى يُكملوا الحج، وكانت طاعة رسول الله الم أولى بهم، فلما لم يكن لهم بُدّ من الإحلال كان القصر في نفوسهم أحب من الحلق، فمالوا إلى القصر، فلما رأى ذلك رسول الله من من حلق وبادر إلى الطاعة، وقصر بمن تهيبه وحاد عنه، ثم جمعهم في الدعوة وعمهم بالرحمة.اهـ

قال الحافظ - رحمه الله - في الفتح: وفيه أن الحلق أفضل من التقصير،

<sup>(</sup>١) الشرح الممتع (٧/ ١٤٧).

ووَجْهُه أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدَلُّ على صدق النية، والذي يُقَصِّر يُبقِي على نفسه شيئاً مما يتزيَّن به، بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى، وفيه إشارة إلى التَّجرد، ومن ثم استحب الصُّلحاء إلقاء الشعور عند التوبة، والله أعلم.

قال الحافظ: وأما قول النووي - تبعاً لغيره - في تعليل ذلك بأن المُقصِّر يُبقى على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاجّ مأمورٌ بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر. ففيه نظر؛ لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف، فإنه يحِلّ له عقبه كُلّ شيءٍ إلا النساء في الحج خاصة. اهـ

#### ١٢ - ضرر الزحام في المطاف

قال في حاشية الروض: ما يفعله بعض الظلمة ـ يدفعون الناس، ولا يُراعون الأول فالأول ـ ضرره كبير، لاسيما عند الحَجَر فربما استقبل البيت في

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٢/ ١٨٣)، الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٨٠)، فتح الباري (٣/ ٢٦٠).

سَيْره، أو استدبره، فخرج عن حكم التَّيامن في الطواف المُجمَع عليه (۱).

1۳ - طعن الملحدين في حجة النبي ﷺ

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: ... غير أن جماعةً من الجُهَّال ونفراً من الملحدين طعنوا في أحاديث رسول الله ﷺ ، و في أهل الرواية والنقل من أئمة الحديث، وقالوا: لم يحج النبي على بعد قيام الإسلام إلا حجة واحدة فكيف يجوز أن يكون في تلك الحجة مفرداً وقارناً ومتمتعاً وأفعال نسكها مختلفة وأحكامها غير مُتَّفِقة ... إلخ. اهـ والردُّ بتمامه في كتاب معالم السنن (٢/ ١٣٨ \_ ١٣٩)، وذكره أيضاً في كتاب المجموع (٧/ ١٦١) وما بعدها، نقلاً عن الخطابي . قال القاضي عياض : قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث فمن مجيد منصف ومن مقصر متكلف ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر ... وأوسعهم في ذلك نَفَساً أبوجعفر الطحاوي الحنفي ، فإنه تكلم في ذلك في زيادةٍ على ألف ورقة وتكلم معه في ذلك أبوجعفر الطبري ثم أبوعبدالله بن أبي صفرة ... وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه في كلامهم ... إلخ .

وانظر - أيضاً - الإجابة على اعتراض الملحدين في اعتداء الحجاج بن يوسف والقرامطة ... ومنع الله سبحانه أهل الفيل في زمن الجاهلية ... إلخ في: معالم السنن للخطابي (٢/ ١٨٨ - ١٨٩) .

<sup>(</sup>١) حاشية الروض المربع (١٠٣/٤).

و قال ابن حجر – رحمه الله –: ... و محُصَّله أن كل من روي عنه الإفراد حمِّل على ما أهلَّ به في أول الحال، وكل من روي عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روي عنه القران أراد ما استقرَّ عليه أمره، ويترجَّح رواية من روى القران بأمور ... اهـ ثم ذكرها.

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ردًا شافياً على هذا الإشكال، نقله عنه ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد  $(1/11)^{(1)}$ .

## ١٤ - دخول الرأس لتقبيل الحَجَر

قال في المجموع: وينبغي أن يُتفطَّن لدقيقة، وهي أن من قَبَّل الحَجَر الأسود، فرأسه في حال التقبيل في جزء من البيت، فيلزمه أن يُقِرَّ قدميه في موضعهما حتى يفرغ من التقبيل، ويعتدل قائماً؛ لأنه لو زلَّت قدماه عن موضعهما إلى جهة الباب قليلاً، ولو قَدْرَ شبرٍ أو أقل، ثم لما فرغ من التقبيل اعتدل عليهما في الموضع الذي زلَّتا إليه، ومضى من هناك في طوافه، لكان قد قطع جزءاً من مطافه ويده في هواء الشاذوان، فتبطل طوفته تلك.اه (٢).

قلت: وقد يكون في هذا مبالغةٌ كبيرة.

#### ١٥ - ميزة صلاة ركعتى الطواف

قال في المجموع: قال أصحابنا تمتاز هذه الصلاة عن غيرها من الصلوات

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۳/ ۵۰۱) مسلم بشرح النووي (۸/ ۳۸۷-۳۸۸) ، زاد المعاد (۲/ ۱۱۸).

<sup>(</sup>Y) المجموع (A/XY).

بشيء، وهي أنها تدخلها النيابة. فالأجير في الحج يُصليها، وتقع عن المستأجِر على أصحِ الوجهين وأشهرهما، والثاني: أنها تقع عن الأجير. والمذهب الأول، لأنها من جملة أعمال الحج. وقال إمام الحرمين – رحمه الله –: وليس في الشَّرع صلاة تدخلها النيابة غير هذه.اه هذا كلام الإمام، ويُلحق بالأجير: ولي الصبي .. إلخ.اه (1).

#### ١٦ - خمسة عشر موضعاً لإجابة الدعاء

ذكر الحسن البصري – رحمه الله – في رسالته المشهورة إلى أهل مكة أن الدعاء يُستجاب في خمسة عشر موضعاً: في الطواف ـ وعند الملتزم ـ وتحت الميزاب ـ و في البيت ـ وعند زمزم ـ وعلى الصفا والمروة ـ و في السعي ـ وخلف المقام ـ و في عرفات ـ و في المزدلفة ـ و في منى ـ وعند الجمرات الثلاث (٢).

#### ١٧ - الترتيب بين أعمال الحج

قال في المجموع: اعلم أن التَّرتيب شرطٌ في هذه الأركان، في شترط تقدُّم الإحرام على جميعها، ويُشترط تقدُّم الوقوف على طواف الإفاضة، ويُشترط كون السعي بعد طوافٍ صحيح ( تمَّت شروطه ). ولا يُشترط تقدُّم الوقوف

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٥٤). وقد سبق في مبحث (الصبي في المناسك) قول الجمهور على أن الولى لا يُصلى عن الصبي ركعتي الطواف، خلافاً للشافعية.

<sup>(</sup>Y) المجموع (N/ Y71).

على السعي، بل يصح سعيه بعد طواف القدوم، وهو أفضل كما سبق، والا ترتيب بين الطواف والحلق. اهـ(١)

## ١٨ - هل يُقال لمن حجَّ (حاجّ) ؟

قال في المجموع: يجوز أن يُقال لمن حجّ : (حاجٌ) بعد تحلُّله، ولو بعد سنين، وبعد وفاته أيضاً، ولا كراهة في ذلك.

وأما ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود الله قال: (لا يقولنَّ أحدكم إني صرورة، فإن المسلم ليس بصرورة، ولا يقولنَّ أحدكم إني حاج فان الحاج هو المُحرِم): فهو موقوف، ومنقطع. والله أعلم.اهـ

والشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - يقول بأن تلقيب من يأتي من الحج بلقب (حاج ) خطأ؛ لأن فيه نوعٌ من الرياء ، فلا يتلقّب بذلك، ولا ينبغي أن يدعوه الناس بذلك، ولم يكن الناس في عهد الرسول على يقولون للحاج: أنت حاج (٢).

## ١٩ - قضاء الحج في نفس سنة إفساده

قال في المجموع: لو فسد حجه بالجماع ثم أُحصر فتحلَّل، ثم زال الحصر، والوقت واسعٌ فأمكنه الحج من سنته: لزمه أن يقضي الفاسد من سنته، بناء على المذهب: أن القضاء على الفور.

<sup>(1)</sup> المجموع (A/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) المجموع (٨/ ٢٨١)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (٢٤/ ٢٠٤).

قال القاضي أبو الطيب والروياني: ولا يمكن قضاء الحج في سنة الإفساد إلا في هذه المسألة.اهـ

وذكر هذه المسألة أيضاً ابن قدامة في المغني(١١).

## ٢٠ - هل إحرام المرأة في وجهها ؟

قال ابن تيمية - رحمه الله -: ... وكلاهما (وجه المرأة ويديها) كبدن الرجل، لا كرأسه ... ولم يَنقل أحدٌ من أهل العلم عن النبي الله قال: (إحرام المرأة في وجهها)، وإنما هذا قول بعض السلف، لكن النبي الله نهاها أن تنتقب، كما نهى المُحرِم أن يلبس القميص والخف، مع أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه، باتفاق الأئمة ...اه

وقال ابن القيم – رحمه الله –: وأما نهيه في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فهو دليلٌ على أن وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيَحْرُم عليها فيه ما وُضع وفُصِّل على قَدْرِ الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحَرُّم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما، وهذا أصح القولين ... فإن قيل: فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي أنه قال: (إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها)، فجعل وجه المرأة كرأس الرجل، وهذا يدلُّ على وجوب كشفه؟

قيل: هذا الحديث لا أصل له، ولم يروه أحدٌ من أصحاب الكتب المعتمد

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٣٠٨)، المغنى (٥/ ٢٠٠).

عليها، ولا يُعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يُترك له الحديث الصحيح الدالّ على أن وجهها كبدنها، وأنه يحرُم عليها فيه ما أُعدَّ للعضو، كالنقاب والبرقع ونحوه، ولا مُطلق السَّتر كاليدين. والله أعلم اهد(١).

## ٢١ - ثمانية أصول من حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ

قال ابن القيم - رحمه الله -: وحديث عائشة هذا (قصة إدخالها الحج على العمرة، وإتيانها بعمرة لما حاضت) يُؤخذ منه أصول عظيمة من أصول المناسك:

أحدها: اكتفاء القارن بطوافٍ واحدٍ وسعي واحد.

الثاني: سقوط الطواف عن الحائض، كما أن حديث صفية زوج النبي ﷺ أصلٌ في سقوط طواف الوداع عنها.

الثالث: أن إدخال الحج على العمرة للحائض جائز كما يجوز للطاهر وأولى؛ لأنها معذورة محتاجة لذلك.

الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها، إلا أنها لا تطوف بالبيت.

الخامس: أن التنعيم من الحل.

السادس: جواز عمرتين في سنةٍ واحدة، بل في شهر واحد.

السابع: أن المشروع في حقِّ المتمتع إذا لم يَأْمن الفوات أن يُدخل الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه.

<sup>(</sup>١) منسك ابن تيمية (ص٤١)، تهذيب سنن أبي داود بهامش عون المعبود (٥/ ٢٨٢-٢٨٣).

## الثامن: أنه أصلٌ في العمرة المكِّية، وليس مع من يستحبها غيره. اهد(۱) ٢٢ - أَعْلَم الصحابة ، بالمناسك

قال ابن سيرين - رحمه الله -: كانوا يرون أن أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان ، ثم ابن عمر الله بعده. اهـ

رواه ابن سعد في الطبقات (٣/ ٦٠) من طريق سليم بن أخضر، عن ابن عون عنه، وإسناده صحيح (٢).

#### ٢٣ - هل في تقليد الهدي وإشعاره رياءٌ ؟

قال ابن حجر – رحمه الله –: (تنبيه) ما في هذه الأحاديث من استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرَّر أن إخفاء العمل الصالح – غير الفرض – أفضل من إظهاره، فإما أن يُقال: إن أفعال الحج مبنية على الظهور، كالإحرام والطواف والوقوف، فكان الإشعار كذلك، فيُخَصُّ الحج من عموم الإخفاء. وإما أن يُقال: لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح؛ لأن الذي يهديها يُمكنه أن يبعثها مع من يُقلِّدها ويُشعرها، ولا يقول إنها لفلان، فتَحْصل سنَّة التَّقليد مع كتمان العلم، وأبعَد من استدلَّ بذلك على أن العمل إذا شَرع فيه صار فرضاً. وإما أن يُقال: إن التقليد جُعل عَلَماً لكونها هدياً حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع يُقال: إن التقليد جُعل عَلَماً لكونها هدياً حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٣٠) مع الحاشية.

فيها.اهه (۱).

## ٢٤ – أحكام في قصة الذي وقصته ناقته

في حجة النبي على سقط رجلٌ من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر النبي على أن يُكفَّن في ثوبيه، ولا يُمَسّ بطيب، وأن يُغسَّل بماء وسدر، ولا يُغطَّى رأسه، ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يُلبِّي. (البخاري المجنائز، ومسلم: ١٢٠٦).

قال ابن القيم - رحمه الله -: وفي هذه القصة اثنا عشر حكماً ... (ثم ذكرها). وقال ابن عثيمين: .. وفيها أكثر عند التأمّل(٢).

## ٢٥ - الدعاء في صُلْب العبادة

قال ابن القيم - رحمه الله - : .. فَلَمّا أَكْمَلَ الرّمْيَ رَجَعَ مِنْ فَوْرِهِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا. فَقِيلَ: فَقِيلَ: فَقَيلَ: فِي نَفْسِ عِنْدَهَا. فَقِيلَ: لِضِيقِ المكانِ بِالجُبَلِ. وَقِيلَ: وَهُوَ أَصَحّ: إِنّ دُعَاءَهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْعَبَادَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، فَلَمّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقْبَةِ، فَرُغَ الرّمْيُ.

وَالدَّعَاءُ فِي صُلْبِ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا. وَهَذَا كَمَا كَانَتْ سُنتُهُ فِي صُلْبِهَا، فَأَمَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا كَانَتْ سُنتُهُ فِي دُعَائِهِ فِي الصّلاةِ إِذْ كَانَ يَدْعُو فِي صُلْبِهَا، فَأَمّّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، فَلَمْ يَثْبُت عَنْهُ ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فَلَمْ يَثْبُت عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يَعْتَادُ الدِّعَاءَ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ وَإِنْ رُويَ عَنْهُ ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ وَإِنْ رُويَ فِي غَيْرِ الصّحِيحِ أَنّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَدْعُو بِدُعَاءٍ عَارِضٍ بَعْدَ السّلامِ، وَفِي

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٦٤٢-٦٤٣).

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۲/ ۲۳۸–۲٤٥)، الشرح الممتع (۷/ ۱۳۸).

#### صِحّتِهِ نَظَرٌ.

وبالجملة: فلا رِيبَ أَنَّ عَامَّةَ أَدْعِيَتِهِ الَّتِي كَانَ يَدْعُو بها، وَعَلَّمَهَا الصَّدِيقَ إِنَّمَا هِيَ فِي صُلْبِ الصَّلاةِ، وَأَمَّا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: (لا تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلُّ صَلاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِك، وَحُسْنِ عِبَادَتِك ) (۱).

فَدُبُرُ الصَّلاةِ يُرَادُ بِهِ آخِرُهَا قَبْلَ السَّلامِ مِنْهَا، كَدُبُرِ الخُيَوَانِ، وَيُرَادُ بِهِ مَا بَعْدَ السَّلامِ، كَقَوْلِهِ ( تُسَبَّحُونَ اللهِ وَتُكَبِّرُونَ وَ تَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ .. ). الخَدِيثُ. وَاللهُ أَعْلَمُ اه (٢٠) .

## ٢٦ - المَحْرَم ليس شرطاً أثناء أداء المناسك

يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله -: ليس من شرط الطواف أو السعي أو رمي الجمار أو الوقوف بعرفة أو في مزدلفة ليس من شرط ذلك المحَرَم، المحَرَم إنما هو شرطٌ في السفر، فلا تسافر إلا بمَحْرَم، أما كونهنَّ يؤدين المناسك بدون محرَم فلا يضرهنَّ ذلك ....اه

والشيخ ابن عثيمين يرى عدم اشتراط المَحْرَم إذا أمنت المرأة من الضّياع والفُسَّاق، وإلا تذهب مع محَرَمها(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (٣/ ٥٣)، من حديث معاذ بن جبل الله قال محقِّق زاد المعاد: وسنده صحيح.

<sup>(</sup>۲) زاد المعاد (۲/ ۲۲۳)، وحديث: (تُسبِّحون الله ..) أخرجه البخاري (۲/ ۲۷۰-۲۷۲)، ومسلم ( ۵۹۵ ).

<sup>(</sup>٣) فتاوي نورٌ على الدرب (٣/ ١٣٤٠)، مجموع فتاوي ابن عثيمين (٢٣/ ١٩٠-١٩١).

#### المطلب الثاني

#### وفيه :

- ١ ثلاث نكت في قَطْع الخفين ، وفَتْقِ السراويل
  - ٢- المُماكسة في الكراء للحج
    - ٣- منزلة الحج بين العبادات
  - ٤ قصة أبي حنيفة مع الحجَّام
  - ٥ وقت خروج النبي ﷺ في حجة الوداع
  - ٦ صفات الإمام الذي يُقيم للناس المناسك
    - ٧- الميلان الأخضران في المسعى
      - ٨- أغسال الحج
      - ٩ خُطَب النبي ﷺ في الحج
    - ١٠ حجّات مفروضات عن مُكلَّف واحد
    - ١١- هل يضمن النائب الدماء في الحج ؟
      - ١٢ الإزار المخاط
- ١٣ ما تخُالف فيه المرأة الرجل في المناسك!
  - ١٤ يحُرِم بالعمرة في وقت، ولا تنعقد عمرته
    - ٥١ إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة

١٦ - أهلُّ بحجةٍ ثانية صبيحة يوم النحر

١٧ - معنى ما استيسر من الهدي

١٨ - لطيفة، فيما يستصحبه الحاجّ

٢٠ - فرض الحج على من قبلنا

٢٠ - فتاوي النبي ﷺ في الحج

٢١- من مسائل الحج التي يُعايا بها

٢٢- هل يُمكن أن يحج شخص حجتين في عام واحد ؟

٢٣ - اشتقاق الفدية

٢٤ - التقديم والتأخير يوم العيد

٢٥- بديع الكلام فيما يلبس المُحْرِم

٢٦- أَهْل مكة أَدْرى بشعابها

٧٧ - من وَهِم في حجة النبي ﷺ

٢٨ - النسك الذي أُحْرِم به النبي ﷺ

٢٩ - النسك الذي أحرمت به عائشة - رضي الله عنها -

٣٠- علامات قبول الحج

٣١- ﴿وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَا ﴾ .

## ١ - ثلاث نُكت في قَطْعِ الخفين، وفَتْق السراويل

قال ابن القيم – رحمه الله –: مَدَار مسألة قطع الخفين وفتق السراويل على ثلاث نكت:

إحداها: أن رخصة البدلية إنما شُرعت بعرفات ولم تشرع قبل. والثانية: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. والثالثة: أن الخف المقطوع كالنعل، أصلٌ لا أنه بدل(١).

### ٢ - المماكسة في الكِراء للحج

كان أبو الشعثاء لا يُماكِس في الكِراء إلى مكة، ولا في الرقبة يشتريها للعتق، ولا في الأضحية. وقال: لا يُماكس في شيء يُتقرَّب به إلى الله عز وجل. وقال في المدخل: فَإِذَا شَرَعَ فِي شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ حَجُّهُ فَيَنْبُغِي لَهُ أَنْ لا يُماكِس مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ. لَمِا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الدِّرْهَمَ الَّذِي يُنْفَقُ فِي الحُّجِّ لا يُمَاكِس مَنْ يَشْتَرِي مِنْهُ. لَمِا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الدِّرْهَمَ الَّذِي يُنْفَقُ فِي الحُّجِّ مُضَاعَفٌ بِسَبْعِمِائِةٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَإِذَا مَاكَسَ فَوَّتَ نَفْسَهُ ثَوَابًا كَثِيرًا لأَجْلِ مَا يُنْقِصُ مَنْ النَّفَقَةِ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ السَّلَفِ تَرْكَ المُمَاكسةِ وَالمُحَاكَةِ فِي تَحْصِيلِ مَنْ النَّفَقَةِ، وَاسْتَحَبَّ بَعْضُ السَّلَفِ تَرْكَ المُمَاكسةِ وَالمُحَاكَةِ فِي تَحْصِيلِ مَنْ النَّفَقَةِ، وَالسَّتَحَبَّ بَعْضُ السَّلَفِ تَرْكَ المُمَاكسةِ وَالمُحَاكَةِ فِي تَحْصِيلِ مَنْ النَّفَقَةِ، وَالمُحَاكَةِ وَي تَحْصِيلِ السَّلَفِ مَنْ يَكُلُّ شَيْءٍ يَتَقَرَّبُ بِهِ إلى اللهَ تَعَالَى، وَهَالَ لا يُمَاكِسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يَتَقَرَّبُ بِهِ إلى اللهَ تَعَالَى، وَهَذَا مَعَ الْقُدْرَةِ وَالجِدَّةِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مَمِنْ يخشَى أَنْ لا يَقُومَ بِهِ مَا بِيَدِهِ إذَا لَمُ الْ فَي وَالْمَعَ الْقُدْرَةِ وَالجِدَّةِ، وَأَمَّا إنْ كَانَ مَمِنْ يخشَى أَنْ لا يَقُومَ بِهِ مَا بِيكِهِ إذَا لَمُ

<sup>(</sup>١) تهذيب سنن أبي داود بهامش عون المعبود (٥/ ٢٨٢).

<sup>(\*)</sup> المُمَاكَسَة: هِيَ المُكَالمَة فِي النَّقْص مِنْ النَّمَن، وَأَصْلهَا النَّقْص، وَمِنْهُ مَكْس الظَّالمِ، وَهُو مَا يَنتَقِصهُ وَيَأْخُذهُ مِنْ أَمْوَال النَّاس. شرح النووي على مسلم (٥/ ٤٧١).

يُمَاكِسْ فَلا بَأْسَ بِالمُمَاكَسَةِ إِذَنْ.

وَقَدْ كَانَ سَيِّدِي أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ الله يُمَاكِسُ عِنْدَ شِرَائِهِ الحُّاجَةَ فَلَمَّا أَنْ اشْتَرَى مَا احْتَاجَ إِلَيْهِ لِلْحَجِّ كَانَ لا يُمَاكِسُ أَحَدًا مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنْهُ، فَرُبَّمَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ أَوْ ابْتَدَأَ هُوَ بِهِ فَقَالَ: إِنَّ دِرْهَمَ الحُجِّ بِسَبْعِمِائَةٍ فَلَوْ مَاكَسْت لَنَقَصَ لِي عَنْ ذَلِكَ أَوْ ابْتَدَأَ هُو بِهِ فَقَالَ: إِنَّ دِرْهَمَ الحُجِّ بِسَبْعِمِائَةٍ فَلَوْ مَاكَسْت لَنَقَصَ لِي عَنْ ذَلِكَ أَوْ ابْتَدَأَ هُو بِهِ فَقَالَ: إِنَّ دِرْهَمَ الحُجِّ فِإِنَّ الإِنْسَانَ يُؤْمَرُ فِيهِ بِالمُمَاكَسَةِ مِنْ الثَّوَابِ. أَوْ كَمَا قَالَ بِخِلافِ عَيْرِ الحُبِّ فَإِنَّ الإِنْسَانَ يُؤْمَرُ فِيهِ بِالمُمَاكَسَةِ لِلْبَاعَةِ لَمِا وَرَدَمِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: « مَاكِسُوا الْبَاعَةَ فَإِنَّ فِيهِمْ الأَرْذَلِينَ » . أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلامُ .اهـ(١) .

#### ٣ - منزلة الحج بين العبادات

قال ابن الجوزي – رحمه الله —: اعلم أن التكليف على ثلاثة أقسام: تكليف يتعلق بعقد القلب، وتكليف يتعلق بالمال، وتكليف يتعلق بالمال، وليس في التكليف قسمٌ رابع. فالصلاة والصوم يجمعان سببين من هذه الثلاثة: عَقْد القلب وفِعْل البدن. والزكاة تجمع سببين: عَقْد القلب، وإخراج المال. والحج يجمع الأركان الثلاثة، فبان فضله. ثم إنهاكه للبدن أشد، وإجهاده للمال أكثر، ويجمع مفارقة الأهل والوطن، والمألوفات واللذات، ولقاء الشدائد. وهو زيارة الحق عز وجل، ثم هو حضور البقاع الشريفة التي

<sup>(</sup>۱) مثير الغرام (ص٣١)، المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٣٩٦)، والحديث أخرجه الألباني بلفظ: (ماكسوا الباعة فإنه لا خلاق لهم) وضعّفه كما في السلسلة الضعيفة: ٢٤٣/٢.

سيأتي ذكر فضلها، ويتضَّمن الدخول في جملة المخلصين، والاختلاط بالأبدال والصالحين، والانغماس في دعاء المقبولين. اهد(١).

## ٤ - قصة أبي حنيفة مع الحجَّام

قال أبو حنيفة - رحمه الله -: حلقت رأسي بمنى فخطَّ أني الحجَّام في ثلاثة أشياء، لما جلست قال لي: استقبل القبلة، وناولته الجانب الأيسر من رأسي فقال ابدأ بالأيمن، ولما أردت أن أذهب قال لي ادفن شعرك فرجعت فدفنته.

وهذه القصة رُويت من طريق وكيع، وفيها (أن الحجَّام خطَّا أبا حنيفة في ستة أبواب) أخرجها ابن الجوزي في: مثير الغرام الساكن، وفي صحة هذه القصة نظر، فإن ظاهرها التَّلفيق (٢).

#### ٥ – وقت خروج النبي ﷺ في حجة الوداع

ذكر ابن القيم - رحمه الله - أن خروجه الله لحجة الوداع كان يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة ) بعد صلاة الظهر من السنة العاشرة للهجرة، وناقش من خالف هذا: ( في زاد المعاد)، وأطال في ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) مثير الغرام ( ص٣١).

<sup>(</sup>٢) هداية السالك (٣/ ١١٥٧ - ١١٥٨) مع الحاشية.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢/ ١٠٢) وما بعدها (٢/ ٣٠١).

#### ٦ - صفات الإمام الذي يُقيم للناس المناسك

ذكر النووي - رحمه الله - أن الولاية على الحجيج ضربان:

أحدهما: يكون على تسيير الحجيج. والثاني: على إقامة الحج. فأما الأول، فهو ولاية سياسة وتدبير، وشَرْط المتولي: أن يكون مُطاعاً، ذا رأي وشجاعة وهداية، ويلزمه في هذه الولاية عشرة أشياء .... ثم ذكرها، ثم ذكر الضرب الثاني، وأقسامه وشروطه (۱).

#### ٧ - الميلان الأخضران في المسعى

يقول ابن تيمية - رحمه الله -: وقد حدَّد الناس بَطْن الوادي الذي كان النبي الله يسعى فيه بأن نَصَبوا في أوله وآخره أعلاماً، وتُسمى واحدها: الميل الأخضر؛ لأنهم رُبَّما لطَّخوه بلون خُضرة ليتميز لونه للسَّاعي، وربما لطَّخوه بحُمرة.اهـ(٢)

#### ٨ - أغسال الحج

قال الشافعي - رحمه الله -: يغتسل المحُرِم لسبعة مواطن: للإحرام - ودخول مكة - والوقوف بعرفة - والوقوف بمزدلفة - ولرمي الجمرات الثلاث؛ لأن هذه المواضع يجتمع لها الناس، ويُستحب لها الاغتسال. اهو بعض العلماء جعلها عشرة مواضع: فزاد الاغتسال لطواف الإفاضة -

<sup>(1)</sup> المجموع (A/PVY-۲۸۹).

<sup>(</sup>٢) شرح العمدة (٤/٤٦٤).

وللحلق - وجعل ثلاثة أغسال للرمي.

قال ابن تيمية - رحمه الله - : ولم يُنقل عن النبي ، ولا عن أصحابه في الحج إلا ثلاثة أغسال:

عند الإحرام، والغسل عند دخول مكة، والغسل يوم عرفة، وما سوى ذلك، كالغسل لرمي الجمار، والطواف، والمبيت بمزدلفة، فلا أصل له، لا عن النبي ولا عن أصحابه، ولا استحبه جمهور الأئمة: لا مالك، ولا أبو حنيفة، ولا أحمد، وإن كان قد ذكره طائفة من متأخري أصحابه، بل هو بدعة، إلا أن يكون هناك سببٌ يقتضي الاستحباب، مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها، فيغتسل لإزالتها.اهـ

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: الصحيح أنه لا يُسن الغسل للمبيت بمزدلفة، ولا لرمي الجمار، ولا للطواف، ولا للكسوف، ولا للاستسقاء؛ لأن النبي راضحابه لم يغتسلوا لذلك مع فعلهم لهذه العبادات. اهـ

والغسل لعرفة قال به: الشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر، واختاره ابن قدامة، وكان ابن مسعود الله يفعله، وروي عن علي الله ولعل عمدة القائلين بغُسل يوم عرفة حديث: (أن النبي كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) وهو ضعيف جداً كما بينه الزيلعي في نصب الراية (١/ ٥٥) وابن الهمام في الفتح (١/ ٥٥)، وقد خفي حاله على ابن تيمية.

ويقول الشيخ ابن باز - رحمه الله - : هذه الأغسال لا أصل لها سوى

الغسل عند الإحرام، ودخول مكة، فليعلم ذلك. اهـ(١).

## ٩ - خُطَب النبي ﷺ في الحج

قال في المجموع: الخُطب المشروعة في الحج أربعة: إحداهن: يوم السابع من ذي الحجة بمكة عند الكعبة. والثانية: يوم عرفة بقُرِب عرفات. الثالثة: بمِنَى. الرابعة: يوم النَّفر الأول بمنى - أيضاً - من أيام التشريق.

قال أصحابنا: ويَذْكر لهم في كل واحدةٍ من هذه الخُطب ما بين أيديهم من المناسك وأحكامها، وما يتعلق بها إلى الخُطبة الأخرى، قال الشافعي – رحمه الله –: وإن كان الذي يخطُب فقيها قال: هل من سائل؟، قال أصحابنا: كل هذه الخُطب الأربع أفراد، وبعد صلاة الظهر، إلا التي بعرفات فإنهما خُطبتان، وقبل صلاة الظهر، وبعد الزوال. اهـ

وخُطبة يوم النحر فيها خلاف، فخالف فيها أبو حنيفة ومالك، لكن نصَّ عليها أحمد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، لما رُوي أنه ﷺ خَطَب الناس يوم النحر. من حديث ابن عباس ﷺ وهو عند البخاري (باب الخُطبة أيام منى – من كتاب الحج: ٢/ ٢١٥). فعند الحنفية والمالكية أنها ثلاث: سابع ذي الحجة، ويوم عرفة، وثاني يوم النحر بمِني.

<sup>(</sup>۱) المجموع (٧/ ٢١٣)، المغني (٥/ ٢٦٦)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٦/ ١٣٢)، زاد المعاد (١/ ٤٣٢)، حاشية الروض (٣/ ٥٤٧)، إيضاح الإيضاح (٤/ ١٣٢٦ مع الحاشية)، منسك النساء للنووي، مع تعليق ابن باز (ص ١١).

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: ليس في السابع خُطبة. وعند زفر: أنها ثلاث، وحَذَف خُطبة يوم السابع.

قال ابن القيم - رحمه الله -: خُطب النبي الله عِنكَى خُطبتين: خطبةً يوم النحر، وقد تقدَّمت، والخُطبة الثانية في أوسط أيام التشريق، فقيل: هو ثاني يوم النحر، وهو أوسطها، أي: خيارها .. اهـ

ويُضاف إليها خُطبة عرفة فتكون ثلاث.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله -: بعضهم يذكر خُطبةً في اليوم الثامن يبيِّن فيها أحكام الحج، لكن لم يَقُم على هذه الخُطبة الرابعة دليل. اهف فتحصَّل أن خُطبه عَلَي في الحج ثلاث: خُطبة عرفة في عرفة، وخُطبة يوم النَّفر الأول (الثاني عشر) بمِنَى، وخُطبة يوم النَّفر الأول (الثاني عشر) بمِنَى (۱).

#### ١٠ - حجّات مفروضات عن مكلفٍ واحد

يصح أن يحج عن معضوبٍ واحد في فرضه وآخر في نذره، في عام واحد، ويُعايا بها، فيُقال: حجَّات مفروضات تقع عن مكلَّفٍ واحدٍ في عامٍ واحد. ويجُاب عنها فيُقال: هذا في المعضوب إذا نذر حجَّات، وكان عليه حجة الإسلام، فاستناب أشخاصاً لأدائها في سنة واحدة. ( والمعضوب هو العاجز

<sup>(</sup>۱) المجموع (٨/ ٨٢ - ٨٩)، المغني (٥/ ٣١٩)، زاد المعاد (٢/ ٢٨٨)، مفيد الأنام (٢/ ٢٨٨)، مفيد الأنام (٢/ ٢١٠)، فتح الباري (٣/ ٦٧٤ - ٦٧٥)، فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ٦٠)، وانظر الخُطب في الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٦٥ - ٦٦).

عن الحج لكِبَر أو نحوه، من العَضْب، وهو القطع، كأنه قُطَع كمال الحركة والتصرف) (١).

# ١١ - هل يضمن النائب الدماء في الحج ؟ انظر المسألة بتفريعاته الكثيرة في: المغني (٥/ ٢٤ - ٢٦).

#### ١٢ - الإزار المخاط

ظهر في السنوات الأخيرة الإزار الذي يخاط من جميع الجوانب ويجعل فيه تِكَّة (رِبْقَة)، ويُلبَس من الأعلى أو الأسفل، وقد وقع فيه نزاعٌ، ومن أشهر من أفتى بجوازه في هذا العصر الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله -.

وقد ذكر بعض العلماء المتقدِّمين صوراً للإزار مثل هذه الصورة، أو قريباً منها، وإليك بعضاً من أقوالهم:

قال في بدائع الصنائع (٢/ ١٨٤): .. وكذا إذا لم يجد إزاراً، وله سراويل، فلا بأس أن يَفْتِق سراويله، خَلا موضع التّكة، ويأتزر به؛ لأنه لما فتقه صار بمنزلة الإزار. اهـ

وقال النووي - رحمه الله - في المجموع (٧/ ٢٧٠): اتَّفقت نصوص الشافعي والمصنف والأصحاب على أنه يجوز أن يَعْقِدَ الإزار ويشُدَّ عليه خيطان، وأن يجعل له مثل الحُجْزَة، ويُدخل فيها التِّكة ونحو ذلك؛ لأن ذلك من مصلحة الإزار، فإنه لا يستمسك إلا بنحو ذلك. اهـ

مفيد الأنام (١/ ٦٠)، الروض المربع (٥/ ٣٨).

وقال في المهذب (٧/ ٢٤٩):.. وإن جعل لإزاره حُجْزَة وأدخل فيها التِّكة واتَّزر به: جاز. وإن اتَّزر وشدَّ فوقه تِكَّةً: جاز. اهـ

قال ابن قدامة – رحمه الله – المغني (٥/ ٧٧): ولو لبس إزاراً موصَّلاً، أو اتَّشح بثوبِ مخيطٍ جاز. اهـ

وقال ابن تيمية - رحمه الله - في شرح العمدة (٣/ ٣٤): إنَّ فَتْقَ السراويل، يجعله بمنزلة الإزار، حتى يجوز لبسه، مع وجود الإزار، بالإجماع.اه

وقال ابن حجر – رحمه الله —: بعد ذكر الخلاف في لبس السراويل عند عدم الإزار، وهل تفتق أم لا؟ قال: ومن أجاز لبس السراويل على حاله – وهو الأصح عند الشافعية وقول أحمد – قيَّده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراً؛ لأنه في تلك الحالة يكون واجداً الإزار. اهـ. فتح الباري (٦/ ٦٥).

وقال الشيخ العثيمين – رحمه الله –: لو إن إنساناً خاط الإزار ولبسه فلا حرج في هذا، حتى لو جعل فيه تِكَّة – يعني رِبْقَة – يشدُّه بها، وذلك لأنه لم يخرج عن كونه إزاراً، والمشروع للمُحرِم أن يحرم بإزارٍ ورداء، والنبي الله قال: (من لم يجد إزاراً فليلس السروايل). ولم يقل: إزاراً لم يخط، أو ليس فيه خياطة، فإذا خاط الإنسان إزاره ووضع فيه الرِّبقة وشدَّه على بطنه فلا حرج في هذا. اه مجموع فتاوى ابن عثيمين (٢٢/ ١٣٣ – ١٣٥)، الشرح الممتع (٧/ ١٥٢).

## ١٣ - ما تُخالف المرأة فيه الرَّجل في المناسك

الأصل أن المرأة كالرجل في المناسك، إلا ما ورد الدليل في التفريق

بينهما، وذلك في أمور:

أحدها: في هيئة الإحرام، وذلك في مسائل وهي:

١ - أنها مأمورة بلُبس المخيط، والرجل منهيٌّ عنه، وتَلْزمه به فدية.

 ٢- أنها مأمورة بخفض صوتها بالتلبية، والرَّجل مأمورٌ برفعه؛ لأن صوتها فتنة.

٣- أنها لا تغطي وجهها، ويجب عليها كشفه إلا بحضرة الرجال الأجانب، أما الرجل فله ستره.

٤- ليس للرجل لبس القفازين بلا خلاف، وفي المرأة قولان مشهوران.

٥- يُستحب للمرأة أن تختضب لإحرامها بحناء، والرجل منهيٌ عن ذلك.

٦- كراهة الاكتحال في حق المرأة أشدُّ من الرَّجل.

٧- يُستحب عند بعض العلماء أن تمس وجهها عند إرادة الإحرام بشيء من الحناء، لتستر بشرتها عن الأعين.

الثاني: في هيئة الطواف، وذلك في مسائل وهي:

١ - الرَّمل والاضطباع يُشرعان للرَّجل دونها.

٢- يُستحب أن تطوف ليلاً؛ لأنه أستر لها، والرَّجل يطوف ليلاً ونهاراً.

٣- يُستحب لها أن لا تدنو من الكعبة في الطواف إن كان هناك رجال،
 وإنما تطوف في حاشية الناس، والرَّجل بخلافها.

الثالث: في هيئة السعي، وذلك في مسائل وهي:

١ - أنها تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة، ولا تسعى في شيء منها،

بخلاف الرجل.

٢- أنها تمُّنع من صعود الصفا والمروة، والرَّجل يُؤمر به.

الرابع: في هيئة الوقوف، وذلك في مسائل وهي:

١ - يُستحب لها أن تقف نازلةً لا راكبة؛ لأنه أصون لها، وأستر، والرجل يُستحب أن يكون راكباً.

٢- يُستحب لها أن تكون جالسةً، والرجل قائماً.

٣- يُستحب أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفات، والرجل يُستحب كونه عند الصخرات السُّود بوسط عرفات.

الخامس: في بقية المناسك، وذلك في مسائل وهي:

١- يُستحب للرجل رفع يده عند رمى الجمار، ولا يُستحب للمرأة.

٢- يُستحب له أن يذبح نسكه، ولا يُستحب ذلك للمرأة.

٣- الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير، وتقصيرها هي أفضل من حلقها، بل حلقها مكروه (١).

## ١٤ - يُحرِم بالعمرة في وقت، ولا تَنْعقد عمرته!

ذكر النووي - رحمه الله - بأن الحاج المقيم بمنى، ولم يَنْفِر منها أنه لا يجوز له الإحرام بالعمرة، ولو أحرم بها لم تَنْعقد. ثم قال: قال أبو محمد: ولا

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع (٧/ ٣٥٩ - ٣٦٤)، المسالك في المناسك (١/ ٣٥٠ - ٣٥٦). على أن في بعض هذه المسائل خلاف.

يُتصوَّر حين يحُرِم بالعمرة في وقتٍ ولا تنعقد عمرته إلا في هذه المسألة.

ثم قال النووي: وقد يرد على هذا ما إذا أحرم بالعمرة في حال جماعه المرأة، فإنه حلال، ولا يَنْعَقد إحرامه على أصحِّ الأوجه .. اهر (١).

#### ١٥ - إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة

في الصحيحين: عن عمر بن الخطاب الله أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيداً. فقال: أي آية؟ قال: ﴿ آلِيَوْمَ أَكُمُلَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ المائدة: ٣

فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت فيه، نزلت فيه، نزلت فيه، نزلت على رسول الله على بعرفات يوم الجمعة. (البخاري، التفسير، سورة المائدة باب (٢) – ومسلم، التفسير ٤/ ٢٣١٣)

قال ابن القيم - رحمه الله -: كان لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوهٍ متعدِّدة:

أحدها: اجتماع اليومين الذين هما أفضل الأيام.

الثاني: أنه اليوم الذي فيه ساعةٌ محقَّقة الإجابة.

الثالث: موافِقة لوقفة رسول الله على.

الرابع: اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخُطبة، وصلاة الجمعة، ويُوافق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة.

<sup>(</sup>١) المجموع (٧/ ١٤٨). وانظر وقت العمرة في: الباب الأول، من هذا الكتاب.

الخامس: أنه اجتمع عيد الجمعة وعيد عرفة لأهل عرفة.

السادس: موافقته ليوم إكمال الله تعالى دينه لعباده المؤمنين.

السابع: موافقٌ ليوم الجمع الأكبر والموقف العظيم يوم القيامة.

الثامن: أن الطاعة الواقعة من المسلمين يوم الجمعة وليلته أكثر منها في سائر الأيام.

التاسع: أنه موافقٌ ليوم المزيد في الجنة.

العاشر: أنه يَدْنُو الرب تبارك وتعالى عشية يوم عرفة من أهل الموقف ثم يُباهي بهم الملائكة، فيقول: ما أراد هؤلاء؟ أُشهدكم أني قد غفرت لهم. وتحصلُ مع دنوه منهم - تبارك وتعالى - ساعة الإجابة التي لا يُردُّ فيها سائلٌ يسأل خيراً. اه ( بتصرف يسير )

قال ابن حجر – رحمه الله –: واستُدلّ بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الأيام؛ لأن الله تعالى إنما يختار لرسوله الأفضل وأن الأعمال تَشْرُف بشرف الأزمنة، كالأمكنة، ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. اهد (۱)

## ١٦ - أهلُّ بحجةٍ ثانية صبيحة يوم النحر

قال في المبسوط: وإذا أهلَّ الحاج صبيحة يوم النحر بحجةٍ أخرى لزمته، ويقضي ما بقي عليه من الأولى، ويُقيم حراماً إلى أن يُؤدي الحج بهذا الإحرام

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (١/ ٦٠ – ٦٥)، فتح الباري (٨/ ٢٧١)، هداية السالك (١/ ٩٤).

من قابل؛ لأنه أحرم بعد مضي وقت الحج من السنة الماضية، فينعقد إحرامه لأداء الحج به في السنة القابلة، وعليه بجمعه بين الحجتين دم؛ لأن إحرامه للحج باقي ما لم يتحلَّل بالحلق والطواف.

والجمع بين إحرام الحجتين ممنوع عنه، فإذا فعل ذلك لزمه الدم بالجمع المنهي عنه، وهذا بخلاف ما إذا أهل بحجتين؛ لأن الدم هناك يلزمه لرفض أحدهما، لأن الجمع هناك لا يتحقّق حين صار قاضياً لإحداهما، وهناك يتحقّق؛ لأنه يؤدي ما بقي من أعمال الأولى من غير أن يصير رافضاً للأخرى، فلهذا لزمه للجمع بينهما دم (۱).

#### ١٧ - معنى ما استيسر من الهدي

ورَد عن علي وابن عباس ، وغيرهما أن ما استيسر من الهدي: شاة. وهو مذهب جمهور أهل العلم.

وقال ابن عمر وعائشة وابن الزبير (ما استيسر) جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة، لا يكون من غيرهما. وقال الحسن: أعلى الهدي بدنة، وأوسطه بقرة، وأخشه شاة.

ويقول ابن عثيمين: إن الله قال: (فما استيسر من الهدي) وأل للعهد الذهني، أي: الهدي الشرعي أي الذي بلغ السن المعتبر شرعاً. اه(٢)

<sup>(</sup>١) المبسوط (٥/ ٤١١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٧٦)، الاستذكار (٤/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، الشرح الممتع (٧/ ٩٠).

#### ١٨ - لطيفة، فيما يَسْتَصْحِبه الحاجّ

قال بعض العلماء: ويستصحب معه عشرة أشياء: المِكحلة - والمِرآة - والمِشط - والإِبرة - والخَيط - والسِّواك - والمِقراض - والمُدية - والموسى - والعصا - ويستصحب شيئاً من الدراهم؛ لأن حوادث السفر كثيرة، وربما أهمَّه أمرٌ لا ينفع فيه إلا الدَّراهم، فإنها لحاجات الدَّهر مراهم (1).

#### ١٩ - فرض الحج على من قبلنا

قال بعض العلماء: إن الحج لم يفرض إلا على هذه الأمة. وقيل بـل فُرض على من كان قبلنا بنداء إبراهيم الطيلا.

وانظر الخلاف في المسألة في إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري (ص١٦).

#### ٠٧ - فتاوي النبي ﷺ في الحج

عقد ابن القيم - رحمه الله - في كتابه إعلام الموقعين (٦/ ٣٢١ \_ ٣٤٠) فصلاً في فتاوى النبي الدج، وعدَّ أكثر من سبعٍ وثلاثين فتوى أفتى بها النبي الله يعض أصحابه.

#### ٢١ - من مسائل الحج التي يُعايا بها

١-شخصٌ يصح أن يحُرِم عن غيره بالحج في حال إجرامه عن نفسه!
 والجواب: هذا في الولي، فإنه يصحُّ أن يحُرِم عن الطفل ولو كان محُرِماً.

<sup>(</sup>١) إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري مع مقدمته (ص ٦).

٢- صبيٌ مميِّز كلَّفناه بالحج في صِباه مع أنه لا يصتُّ حجه إلا بعد البلوغ! والجواب: هذا في الصبي الذي أحرم بالحج بإذن وليه ثم أفسده بالجماع، فإنه يلزمه القضاء، لكن لا يصح إلا بعد البلوغ.

٣- فقيرٌ لا يجد راحلةً مع وجوب الحج عليه!

والجواب: هذا فيما إذا كان بمكة، أو قريباً منها، وهو قادرٌ على المشي، وكذا من ملك ما يحج به لكنه أخَّر الحج حتى افتقر.

٤- غنيّ، بالغّ، عاقلٌ، حرٌّ، لا يجب عليه الحج!

والجواب: هذا في المرأة إذا كانت غنية، لكن ليس لها مَحْرَم (١١).

٢٢ - هل يُمكن أن يحج شخص حجتين في عام واحد ؟

قال في الإنصاف: قلت قد قيل إنه يمكن فعل حجتين في عام واحد، بأن يقف بعرفة، ثم يطوف للزيارة بعد نصف ليلة النحر بيسير، ثم يُدرك الوقوف بعرفة ثانياً قبل الفجر ليلة النحر. اهـ

وقال في كشاف القناع: ولا يصح ممن أحرم بالحج ووقف بعرفة ثم طاف وسعى ورمى جمرة العقبة وحلق في نصف الليل الثاني أن يحُرِم بحجةٍ أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر؛ لأن رمي أيام التشريق عملٌ واجب بالإحرام السابق، فلا يجوز مع بقائه أن يحُرِم بغيره، هذا معنى كلام القاضي أبي يعلى، وسَلِمَ

<sup>(</sup>١) مفيد الأنام (١/ ١٣ - ٢٠ - ٢٦ - ١٤ - ٨٤).

## الإجماع: على أنه لا يجوز حجتان في عام واحد. اهد (۱) الإجماع: على أنه لا يجوز حجتان في عام واحد. اهد (۱)

قال الشيخ منصور - رحمه الله - في حاشيته على الإقناع: الفداء: ما يُعطى في افتكاك الأسير أو إنقاذه من هلكة، وإطلاق الفدية في محظورات الإحرام فيه إشعارٌ بأن من أتى محظوراً منها فكأنه صار في هَلَكة يحتاج إلى إنقاذه منها بالفدية التي يعطيها، وسبب ذلك - والله أعلم - تعظيم أمر الإحرام وأن محظوراته من المهلكات؛ لعظم شأنه وتأكُّد حُرمته، ولم أجد من اعتنى بالتنبيه على هذا فليُستفد فإنه من النفائس. كذا رأيته بخط ابن نصر البغدادي. اهر (۱).

## ٢٤ - التقديم والتأخير يوم العيد

قال ابن حجر - رحمه الله -: بعدما ساق الكلام على أحاديث التقديم والتأخير يوم العيد - قال:

(تكميل) قال ابن التِّين: هذا الحديث لا يقتضي رفع الحرج في غير المسألتين المنصوص عليهما، يعني المذكورتين في رواية مالك، لأنه خرج جواباً للسؤال، ولا يدخل فيه غيره. اهـ

قال ابن حجر: وكأنه غَفَل عن قوله في بقية الحديث: ( فما سُئل عن شيءٍ قُدِّم ولا أُخِّر ). وكأنه حمل ما أُبهم فيه على ما ذُكر، لكن قوله في رواية ابن

<sup>(</sup>١) الإنصاف (٦/ ١٧٣)، كشاف القناع عن متن الإقناع (٧/ ٣٧٠)، مفيد الأنام (١/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) مفيد الأنام (١/ ١٨٧).

جريج (وأشباه ذلك) يَردُّ عليه، وقد تقدَّم فيما حرَّرناه من مجموع الأحاديث عِدَّة صور، وبقيت عِدَّة صور لم تَذْكرها الرواة، إما اختصاراً، وإما لكونها لم تقع، وبلغت بالتقسيم أربعاً وعشرين صورة، منها صورة الترتيب المتفق عليها. والله أعلم. اهد (۱).

## ٢٥ - بديع الكلام فيما يلبس المُحرِم

قال النووي رحمه الله - عند حديث ابن عمر شه فيما يلبس المُحرِم - قال: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله، فإنه شي سُئل عما يلبسه المحرِم. فقال: لا يلبس كذا وكذا. فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات، ويلبس ما سوى ذلك، وكان التصريح بما لا يلبس أولى؛ لأنه منحصر، وأما الملبوس الجائز للمُحرِم فغير منحصر، فضبط الجميع بقوله : لا يلبس كذا وكذا. يعنى: ويلبس ما سواه. اهر (۲).

#### ٢٦ - أهل مكة أدرى بشعابها

(أهل مكة أدرى بشعابها) قالها بركة بن مالك بن محمد القرشي السهمي الشافعي، كما في كتاب: الدرر الكامنة (٢/ ٨) (٣).

قلت: وتُطلق العبارة لبيان أن أهل مكة، أو من يَسْكنها أعرف من غيرهم

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) شرح مسلم للنووي (٧/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) النظائر للشيخ بكر أبو زيد (ص ٢٨٩).

بطرُقها وأحيائها. وتوسَّع بعض الناس في هذا الزمان بإطلاقها على مكة، وغيرها، من باب المثل.

### ٧٧ – من وهم في حج النبي ﷺ

عَقَد ابن القيم - رحمه الله - فصلاً فيمن وهم في حجة النبي ، وذكر سبعاً وعشرين وهماً توهم بعض العلماء في حجته . وذلك في كتابه: زاد المعاد (٢/ ٣٠٠. ٢١١).

## ٢٨ – النسك الذي أحرم به النبي ﷺ

اختلف العلماء اختلافاً طویلاً: هل حج النبی ﷺ متمتعاً، أم قارناً، أم مفرداً؟ و ذهب شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم ـ رحمه ما الله ـ إلی أن نسکه ﷺ الذی حج به هو القران، و هو اختیار: ابن باز وابن عثیمین. وقد أطال ابن القیم ـ رحمه الله ـ فی ذکر الخلاف والمناقشة والترجیح، ورجّع أن نسکه ﷺ الذی حج به هو القران لخمسة عشر مرجّحاً، وذلك فی كتابه: زاد المعاد (٢/ ١٢٣ ـ حج به هو القران لخمسة عشر مرجّحاً، وذلك فی كتابه: زاد المعاد (٢/ ١٢٣ ـ ١٥٨)، وانظر: فتاوی نورٌ علی الدرب (ابن باز) ص١٢٨٨، الشرح الممتع (٧/ ٨٠).

# ٢٩ - النُّسك الذي أحرمت به عائشة ـ رضي الله عنها ـ

اختلف العلماء في إحرام عائشة ـ رضي الله عنها ـ، وقد ذكر الخلاف ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه: زاد المعاد (٢/ ١٧٠ ـ ١٧٣)، ورجَّح أنها كانت أهلَّت بعمرة مفردة.

وانظر: شرح النووي على مسلم (٨/ ٣٩٠-٣٩١) ونَقْله لكلام القاضي عياض، في هذا.

#### ٣٠ - علامات قبول الحج

يقول ابن عثيمين: .. قد تكون هناك علامات لمن تقبّل الله منهم من الحُجّاج، وهي انشراح الصدر، وسرور القلب، ونور الوجه، فإن للطاعات علامات تظهر على بدن صاحبها، بل على ظاهره وباطنه أيضاً، وذكر بعض السلف أن من علامة قبول الحسنة أن يُوفَّق الإنسان لحسنة بعدها، فإن توفيق الله إياه لحسنة بعدها يدلُّ على أن الله عز وجل قبل عمله الأول، ومَنَّ عليه بعمل آخر، ورضى به عنه.اه (1)

#### ٣١ – ﴿ وَمَن دَخَلَهُ رَكَانَ ءَامِنًا ﴾

قال النعمان بن ثابت: من اقترف ذنباً واستوجب به حدًا ثم لجأ إلى الحرم عَصَمه، لقوله تعالى: ﴿وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ ؛ فأوجب الله سبحانه الأمن داخله. ورُوي هذا عن جماعة من السلف، منهم ابن عباس الله وغيره من الناس. وقد ذكر القرطبي في تفسيره عِدَّة أقوال في معنى الآية.

يقول الشيخ ابن باز: ويقول سبحانه: ﴿ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ﴾ يعني وجب أن يُؤمَّن. وليس المعنى أن لا يقع فيه أذى لأحد، ولا قتل، بل ذلك قد يقع،

<sup>(</sup>١) سلسلة الفتاوي الشرعية (٣/ ٧٨- ٧٩)، وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ٨٤).

وإنما المقصود أن الواجب تأمين من دخله، وعدم التعرض له بسوء.

وكانت الجاهلية تعرف ذلك، فكان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يُؤذيه بشيءٍ حتى يخرج.اهـ(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٤/ ١٣٧ – ١٣٨)، مجموع فتاوى ابن باز (١/ ٣٨٤).

## المبحث الثالث (أحاديث في المناسك ظاهرها التعارض)

#### وفيه :

١ - هل طاف النبي ﷺ في طواف القدوم راكباً ؟

٢- الروايات في الرَّمل؟

٣- ما ورد عن بعض الصحابة من نهيهم عن المتعة والقران في الحج.

٤ - الإجابة عن زواج النبي ﷺ ميمونة وهو مُحرم .

٥- هل صلَّى النبي ﷺ في الكعبة ؟

٦- الجواب على حديث معاوية في حَلْقه للنبي ﷺ .

٧- أحاديث في الهدي ظاهرها التعارض.

٨- الجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة - رضى الله عنهما -.

٩- الجمع بين حديث الصعب في ردِّ النبي ﷺ الحمار ، وبين حديثه في
 أنه أهدى للنبي ﷺ حمار وحش فأكل منه .

١٠ - هل صلَّى النبي ﷺ الظهر يوم النحر بمكة أم بمنى ؟

١١- الجمع بين حديثين في قصة عائشة - رضي الله عنها - .

## ١ - هل طاف النبي على في طواف القدوم راكباً؟

طواف النبي ﷺ للقدوم في حجة الوداع ، اختلف فيه ، هل طافه راكباً ؟ أم على قدميه ؟

ففي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «طاف النبي عليه في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يستلم الركن كراهية أن يُضرب عنه الناس ». (مسلم / ١٢٦٤).

قال ابن القيم – بعدما ذكر هذا الحديث وغيره – قال: هذا – والله أعلم – في طواف الإفاضة ، لا في طواف القدوم فإن جابراً حكى عنه الرَّمل في الثلاثة الأول ، وذلك لا يكون إلا مع المشي. ثم نقل عن الشافعي – رحمه الله – قوله: أما سُبْعه الذي طافه لمقدمه ، فعلى قدميه؛ لأن جابراً حكى عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة ، فلا يجوز أن يكون جابرٌ يحكي عنه الطواف ماشياً وراكباً في سبع واحد . وقد حفظ أن سُبْعه الذي ركب فيه في طواف يوم النحر . اهد (۱)

#### ٢- الروايات في الرَّمل

في بعض الروايات أنه ﷺ رمل الأشواط كلها من الحَجَر إلى الحَجَر، كما في حديث ابن عمر - رضى الله عنه - .

( مسلم ، الحج : ٢/ ٩٢١) ، وكذا في حديث جابر – رضي الله عنه – (مسلم ، الحج : ٢/ ٩٢١) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٢/ ٢٢٩- ٢٣٠).

وفي بعضها يرمل الشوط إلا ما بين الركنين فيمشي بينهما ، لحديث ابن عباس: « فأمرهم النبي أن يرملوا الأشواط الثلاثة ، وأن يمشوا ما بين الركنين». (متفق عليه: البخاري، الحج: ٢/ ١٨٤ – ومسلم، الحج: ٢/ ٩٢١).

والجمع: أن حديث ابن عباس - رضي الله عنه - كان في عمرة القضية في ذي القعدة ، عام سبع ، وما ورد من الرَّمل من الحَجَر إلى الحَجَر كان في حجة الوداع. وسبب الرَّمل: ما ورد في حديث ابن عباس - رضي الله عنه - .

« قال المشركون : إنه يقدم عليكم غداً قوم وهنتهم الحمى ولَقُوا منها الشّدة، فجلسوا مما يلي الحِجْر ، وأمرهم النبي أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ويمشوا بين الركنين » متفق عليه .

فالمشركون من الجهة الشمالية للكعبة ، وما بين الركنين في الجهة الجنوبية ، فيصبح المشركون لا يرون المسلمين فيأمرهم النبي على بالمشي إذا عن أعين المشركين رأفة بأصحابه . وقيل غير هذا من الأجوبة (١) .

# ٣- ما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - من نهيهم عن المتعة والقران في الحج

ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - كعمر وعثمان ومعاوية - النهي عن المتعة في الحج ، وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة منها: أنه أنكر

<sup>(</sup>۱) المجموع ( ۱/ ۸۱) ، المغني ( ٥/ ٢١٩) ، الروض المربع ( ٥/ ٢١٣) ، تعليق الشيخ ابن عثيمين على صحيح البخاري ( مسموع ) .

عليهم علماء الصحابة نهيهم عنها ، وخالفوهم في فعلها ، والحق مع المنكرين عليهم دونهم ، وورد إنكار علي على عثمان -رضي الله عنه - ، واعتراف عثمان له ، وإنكار عمران بن حصين -رضي الله عنه -لنهي من نهى عنها ، وقول سعد -رضي الله عنه - كلاماً يعيب فيه على معاوية -رضي الله عنه - نهيه عنها ، وغيرهم. وورد عن معاوية -رضي الله عنه - قوله لأصحاب النبي على .

هل تعلمون أن رسول الله على أن يُقرن بين الحج والعمرة ؟ قالوا: أمّا هذا فلا . قال: إنها معهن – يعني المنهيات – ولكنكم نسيتم . وهذا مما لم يوافق الصحابة معاوية – رضي الله عنه – عليه ، مع ما يتضمنه من مخالفة الأحاديث الصحيحة والإجماع . قال الخطابي : ويشبه أن يكون ذهب إلى تأويل قوله عليه السلام ، حين أمر أصحابه في حجته بالإحلال ، وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما سقت الهدي » . وكان قارناً ، فحمله معاوية على النهى . اهد (۱) .

## ٤- الإجابة عن زواج النبي ﷺ ميمونة ، وهو مُحرِم

روى ابن عباس – رضي الله عنه – أن النبي على تزوَّج ميمونة وهو مُحرِم. (متفق عليه: البخاري، المغازي: ٣/ ١٠٣١). ومسلم، النكاح: ٢/ ١٠٣١). وقد أجاب العلماء عن هذا الحديث بأنه روى يزيد بن الأصم، عن

<sup>(</sup>۱) المغني ( ۰/ ۹۰ – ۹۰) ، الاستذكار ( ۶/ ۲۱) ، زاد المعاد ( ۲/ ۱۱۶ – ۱۲۲ ) ، فتح الباري ( ۲/ ۱۱ – ۱۲۲ ) ، مجموع فتاوى ابن عثيمين ( ۲۲/ ۲۲ – ۲۳ ) .

ميمونة: أن النبي على تزوجها حلالاً ، وبنى بها حلالاً ، وماتت بسرف ، في الظلة التي بنى بها فيها . (مسلم ، النكاح: ٢/ ١٠٣٢) وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله على ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما . (الترمذي ، أبواب الحج: ٤/ ٧١- والدارمي ، المناسك: ١/ ٣٨- وأحمد في المسند: ٦/ ٣٩، ٣٩٣ – والبيهقي في الكبرى ، الحج: ٥/ ٢٦ ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن ). قال ابن قدامة : وميمونة أعلم بنفسها ، وأبورافع صاحب القصة ، وهو السفير فيها ، فهما أعلم بذلك من ابن عباس ، وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيراً ، فكيف وقد كان صغيراً لا يعرف حقائق الأمور ، ولا يقف عليها ، وقد أنكر عليه هذا القول . اهد ، وقيل غير هذا من الأجوبة (١) .

## ٥ - هل صلَّى النبي ﷺ في الكعبة ؟

قال ابن عمر - رضي الله عنه - دخل النبي ﷺ البيت ، وبلال ، وأسامة بن زيد ، فقلت لبلال : هل صلى فيه رسول الله ﷺ ؟ قال : نعم . قلت : أين ؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه . قال : ونسيت أن أسأله : كم صلى ؟ . (متفق عليه : البخاري ، الصلاة : ١/ ١٢٦ - ومسلم ، الحج : ٢/ ٩٦٦ ) .

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرني أسامة أن النبي على لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها، ولم يُصلِّ فيه حتى خرج. (متفق عليه: البخاري، الصلاة: ١/ ١١٠، ومسلم، الحج: ٢/ ٩٦٨).

<sup>(</sup>١) المغنى (٥/١٦٣–١٦٤)، الاستذكار (٤/١١٧).

والجمع: هو أن أهل العلم قدَّموا رواية بلال على رواية أسامة؛ لأنه مثبت، وأسامة نافٍ ؛ ولأن أسامة كان حديث السن ، فيجوز أن يكون اشتغل بالنظر إلى ما في الكعبة عن صلاة النبي على . وأُجيب بغير هذا الجواب (١).

7- الجواب على حديث معاوية - رضي الله عنه - في حَلْقِه للنبي عَلَيْهُ قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - : ويشبه أن يكون ما حكاه معاوية - رضي الله عنه - إنما هنو في عمرة اعتمرها رسول الله عَلَيْهُ دون الحجة المشهورة له . اه

قال ابن القيم - رحمه الله - : الجواب على حديث معاوية - رضي الله عنه - : « أنه قص شعر النبي على بمشقص (٢) على المروة ، وذلك في حجته » (مسلم : ١٢٤٦) : هذا مما أنكره الناس على معاوية وغلّطوه فيه ، وأصابه ما أصاب ابن عمر - رضي الله عنه - في قوله : إنه اعتمر في رجب . فإن سائر الأحاديث الصحيحة المستفيضة من الوجوه المتعدّدة كلها تدل على أنه على لم يحلّ من إحرامه إلا يوم النحر ، وأخبر عنه به الجم الغفير ، أنه لم يأخذ من شعره شيئاً، لا بتقصير ولا حلق ، وأنه بقي على إحرامه حتى حلق يوم النحر ، ولعلّ معاوية قصّر عن رأسه في عمرة الجعرانة ، فإنه كان حينئذ قد أسلم، ثم

<sup>(</sup>١) المغني (٥/٣١٧)، فتح الباري (٣/٧٤٥).

 <sup>(</sup>۲) المِشقْص: نصل السَّهم إذا كان طويلاً غير عريض فإذا كان عريضاً فهو المِعْبَلة. النهاية في غريب الأثر ( ١١٩٣/٢ ) ، معالم السنن ( ٢/ ١٤٥ ) .

نسي فظن أن ذلك كان في العشر ... وقيل: هذا الإسناد إلى معاوية وقع فيه غلط وخطأ ، أخطأ فيه الحسن بن علي فجعله عن معمر عن ابن طاووس ، وإنما هو عن هشام بن حجير عن ابن طاووس ، وهشام ضعيف . اهـ

وأجاب ابن حجر في ( الفتح ) بأجوبة أخرى ، وأسهب في ذلك (١) .

## ٧- أحاديث في الهدي ظاهرها التعارض

١ - الجمع بين حديث أنس - رضي الله عنه - من أنه النبي على نحر بيده سبع بُدْنِ قياماً ، وبين حديث جابر - رضي الله عنه - : أنه على نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده .

٢- والجمع بين حديث جابر - رضي الله عنه - في أنه ﷺ نحر ثلاثاً وستين ، وبين حديث علي - رضي الله عنه - « أن الرسول ﷺ نحر ثلاثين بيده وأمرنى فنحرت سائرها » .

٣- والجمع بين حديث أنس - رضي الله عنه - أنه ﷺ ضحى بالمدينة بكبشين أملحين ، وبين حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - « أن النبي ﷺ يوم النحر بمنى ذبح كبشين أملحين وكان هذا بمكة » .

٤- والجمع بين قول عائشة - رضي الله عنها - : « ذبح رسول الله ﷺ يوم حججنا بقرة بقرة » ، وبين ما جاء عنها أنها قالت : « ما ذُبح عن آل محمد في الوداع إلا بقرة » .

<sup>(</sup>۱) عون المعبود (۲۰۱/۶)، زاد المعاد (۲/ ۱۳۱–۱۳۷)، فتح الباري) (٥/ ٤١٧)، شرح النووي على مسلم (٨/ ٤٨١).

٥ - والجمع بين أحاديث اشتراك العشرة في البدنة، واشتراك السبعة فيها.
 كل هذه الأحاديث والجمع بينها ، والإجابة عنها ، في كتاب زاد المعاد
 (٢/ ٢٥٩ - ٢٦٢ - ٢٦٦) .

٨- الجمع بين حديث الصَّعب وحديث أبي قتادة - رضي الله عنهما - الجمع بين حديث الصَّعب بن جثَّامة - رضي الله عنه - في كونه أهدى للنبي عَلِيَّةِ الصَّيد فردَّه ، وبين حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - في كونه علي الله عنه - في كونه علي المُحرِم ، أما إن صاده أكل من صيده : بأن الحلال إن صاد للمُحرِم حرم على المُحرِم ، أما إن صاده لنفسه وأطعم غيره جاز (۱).

٩- الجمع بين حديث الصّعب في ردِّ النبي ﷺ الحمار ، وبين حديثه في
 أنه أهدى للنبي ﷺ حمار وحشِ فأكل منه

الجمع بين حديث الصَّعب بن جثَّامة: «أنه أهدى لرسول الله عَلَيْ حماراً وحشياً وهو بالأبواء – أو بودان – فردَّه عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال: إنَّا لم نردَّه عليك إلا أنا حُرُم » رواه البخاري ( ١٨٢٥ ) ، وحديث: «أن الصَّعب أهدى للنبي عَلَيْ عَجُز حمار وحش وهو بالجحفة فأكل القوم ». رواه البيهقي (٥/ ١٩٣ ) بإسناد حسن .

الجمع بينهما ذكره ابن حجر ، وذكر عدَّة أوجه في ذلك في : فتح الباري (٤/ ٣٩-٤٠) .

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ( ٢/ ١٦٥ ) ، الشرح الممتع ( ٧/ ١٧٢ ) .

## ١٠ - هل صلَّى النبي ﷺ الظهر يوم النحر بمكة أم بمِنَى ؟

عن ابن عمر – رضي الله عنه – أنه على أفاض يوم النحر، ثم رجع، فصلى الظهر بمنى. (رواه مسلم: ١٣٠٨، وغيره) وعن جابر – رضي الله عنه – أنه على صلى الظهر بمكة. (رواه مسلم: ١٢١٨) وكذلك قالت عائشة – رضي الله عنها – ( أخرجه أبو داود: ١٩٧٣) قال محقق زاد المعاد: وفيه عنعنة ابن إسحاق. اهد واختلف العلماء – رحمهم الله – في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر. فقال أبو محمد بن حزم: قول عائشة وجابر أولى. اهد وتبعه على هذا جماعة، ورجَّحوا هذا القول لوجوه. ورجَّحت طائفة أخرى قول ابن عمر وأنه على الظهر بمنى، لوجوه..، وممن رجَّح هذا القول المحب الطبري، وابن تيمية، وابن القيم – رحمهم الله –. وتوقَّف بعض العلماء في المسألة، لصحة الحديثين.

وقال آخرون: إنه صلى بمكة أولاً ، ثم ذهب إلى منى فصلى بأصحابه صلاة الظهر حين سألوه ذلك ، فيكون متنفِّلاً بالظهر الثانية التي بمنى . وممن رجَّح هذا القول: النووي ، والشنقيطي ، وغيرهم (١) .

<sup>(</sup>۱) حجة الوداع لابن حزم ( ۱ / ۱۹۲ )، شرح النووي على مسلم ( ۳۱۲ / ۴) ، زاد المعاد (۲ / ۲۷۰ – ۲۸۳ )، مرقاة المفاتيح ( ۹ / ۲۰ )، فرقاة المفاتيح ( ۹ / ۲ )، أضواء البيان ( ۶ / ۲۵ ) .

ا ١ - الجمع بين حديثين في قصة عائشة - رضي الله عنها - في قصة عائشة من التنعيم أنها لقيت في قصة عائشة - رضي الله عنها - لما أعمرها أخوها من التنعيم أنها لقيت النبي علي في الطريق، وفي الحديث الآخر أنه علي انتظرها في منزله.

وفيها أيضاً قولها: لقيني وهو مصعدٌ من مكة وأنا منهبطة عليها، أو بالعكس.

ظاهر هذا التعارض أجاب عنه ابن القيم - رحمه الله - في : زاد المعاد (٢/ ٢٩١) .

\* \* \*

## المبحث الرابع من حِكَم المناسك

وفيه:

١ - حِكَم الله - جل وعلا -

٢- من الحِكم في فَرْض الحج

٣- الحكمة من التَّجرد عند الإحرام

٤- الحكمة من تحريم الطيب على المُحرم

٥- الحكمة من فدية فعل المحظور

٦- الحكمة من الرَّمَل بعد زوال عِلَّته

٧- الحكمة من تقبيل الحَجَر الأسود

٨- الحكمة من الصلاة خلف المقام

٩- الحكمة من السعى

١٠ - الحكمة من رمي الجمار

١١ - الحكمة في الهدي

## ١ - حِكَم الله جل وعلا

يقول الشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - عند الكلام حول اسم الله (الحكيم): ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ والجواب: أن الحكمة قد تكون معلومة، وقد تكون غير معلومة، لكن كونها غير معلومة لا يعني أنها معدومة، بل إنها موجودة، لكن لقصورنا، أو تقصيرنا لم نصل إليها . . . وأيهما أقوى في التعبد: الامتثال للحكم التعبدي، أو للحكم المعقول المعنى؟ الأول أبلغ في التذلُّل، فكونك تَقْبل الحُكم وإن لم تعرف حكمته هذا أبلغ؛ لأن كون الإنسان لا يقبل الحُكم إلا إذا عَلِم حكمته فيه نوعٌ من الشرك، وهو عبادة الهوى، وأنه إذا وافق الشيء هواه وأدرك حكمته قبِله واطمئن إليه ورضي به، وإن لم يكن صار عنده فيه تردُّد . . . إلخ (۱) .

## ٢- من الحِكم في فَرْض الحج

قال في المجموع: قال العلماء: أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معنى قطعاً؛ لأن الشرع لا يأمر بالعبث، ثم معنى العبادة قد يفهمه المكلف، وقد لا يفهمه، فالحكمة في الصلاة: التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله تعالى، والحكمة في الصوم: كُسُر النفس وقمع الشهوات، والحكمة في الزكاة: مواساة المحتاج، وفي الحج: إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيتٍ فَضَّله الله، كإقبال العبد إلى مولاه ذليلاً ... إلخ. اهـ

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة السفارينية (ص ٤٨-٥٠).

والحج ذروةٌ في التذلُّل إلى الله تعالى، والخروج عن زينة الدنيا وملذاتها، وتدريبٌ للنفس على المسالمة مع الغير ولو كان حيواناً، وتذكيرٌ لما عليه الإنسان من عجزٍ وضعفٍ، وهو درسٌ في المساواة بين الناس، وصلةٌ بين أطراف العالم الإسلامي، تمتيناً لوحدته، وتوفيراً لقوته(۱).

## ٣- الحِكمة من التَّجرد عند الإحرام

قال الحافظ – رحمه الله – في الفتح: قال العلماء: والحكمة في منع المحرّم من اللباس والطيب: البُعد عن التَّرفه، والاتّصاف بصفة الخاشع، وليتذكر بالتَّجرد القدوم على ربه، فيكون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب المحظورات. اه ومن الحكمة: أن يتذكّر الموت ولباس الأكفان، ويتذكّر به البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة، مهطعين إلى الدَّاع، وتنبيه النفس على التَّلبس بهذه العبادات العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها(٢).

## ٤ - الحكمة من تحريم الطيب على المُحرم

مما ذُكر في الحكمة من تحريم الطيب على المُحرِم أنه حرام عليه لكي يُبعد عن التَّرفه وزينة الدنيا وملاذِّها؛ ولأنه ينافي حال الحاجّ، فالحاجّ أشعث

<sup>(</sup>١) المجموع (٨/ ٢٤٣)، أنوار الحُجج في أسرار الحِجج (ص١٥).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣/ ٤٧٢)، مثير الغرام (ص ٩٤)، مسلم بشرح النووي (٨/ ٣٢٥)، إحكام الأحكام (٣/ ٣٢٥)، حاشية الروض المربع (٣/ ٥٥١)، هداية الناسك (ص ٣٠).

أغبر؛ ولكي يجمع همّه لمقاصد الآخرة؛ ولكونه من أسباب دواعي الوطء، فتحريمه من باب سدِّ النَّرائع. ويقول ابن عثيمين: والحكمة من تحريم الطيب على المُحرِم، أن الطيب يُعطي الإنسان شهوة، وربما يحرِّك شهوته ويُلهب غريزته، ويحصل بذلك فتنة له، والله يقول: ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ثم إنه قد يُنسيه ما هو فيه من العبادة فلذلك نهي عنه (۱).

## ٥ - الحكمة من فدية فعل المحظور

مما ذُكر في الحكمة من الفدية: أن النسك نَقَص وانجرح بفعل المحظور في عبد المعطور في المحطور في المحطور في المحطور في المحطور بالدَّم (٢).

## ٦ - الحِكمة من الرَّمَل بعد زوال علته

قال ابن حجر – رحمه الله –: ... وأيضاً إنَّ فاعل ذلك – الرَّمَل – إذا فعله تذكَّر السبب الباعث على ذلك، فيتذكَّر نعمة الله على إعزاز الإسلام وأهله. اهقال السنقيطي – رحمه الله –: بقاء حُكْم الرَّمَل بعد زوال علته لا يُنافي أن لبقائه عِلّة أخرى، وهي أن يتذكَّر المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثَّرهم وقوَّاهم بعد القلة والضعف، كما قال تعالى : ﴿ وَاذْ كُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِلُ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَل كُمْ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِه، ﴾ الأنفال: ٢٦ ، وقال

<sup>(</sup>۱) شرح مسلم للنووي (٧/ ٣٢٦)، إعلام الموقعين (٥/ ١٥ - ١٦)، حاشية الروض المربع (٤/ ١٥)، الشرح الممتع (٧/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) إرشاد أولي البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب (ص١٥٣).

تعالى عن نبيه شعيب: ﴿وَاذَكُرُوا إِذَكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَرَكُمْ ﴾ الأعراف: ٨٦ وصيغة الأمر في قوله: ﴿وَاذَكُرُوا ﴾ في الآيتين المذكورتين تدل على تحتُّم ذكر النعمة بذلك، وإذاً فلا مانع من كون الحِكمة في بقاء حُكم الرَّمَل هي تذكُّر نعمة الله بالقوة بعد الضعف، والكثرة بعد القلة، وقد أشار إلى هذا ابن حجر في الفتح. ومما يُؤيِّده أن رسول الله ورَمَل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة، فلم يمكن بعد ذلك تركه لزوالها، والعلم عند الله تعالى. اهـ

ويقول ابن عثيمين: .. ليتذكر الإنسان أن المسلم يُطلَب منه أن يَغيظ المشركين؛ المشركين، فينبغي لك أن تَشعر عند الرَّمل في الطواف، كأن أمامك المشركين؛ لأجل أن تغيظهم؛ لأن غيظ المشركين مما يُقرب إلى الله عز وجل قال تعالى: ﴿ وَلَا لِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأُ وَلَا نَصَبُ وَلَا يَخْمَصُهُ فِي سَكِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَضِيطُ الْصَيْلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَضِيطُ الْصَكُ اللّهُ عَمَلُ صَلِحُ ﴾ مَوْطِئًا يَضِيطُ الْصَكُ الله عَمَلُ صَلِحُ ﴾ التوبة: ١٢٠ .اهد(١)

## ٧ - الحِكمة من تقبيل الحَجَر الأسود

قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله -: عند حديث عمر في قوله عن الحَجَر: إني لأعلم أنك حَجَر لا تضرُّ .. قال: قلت فيه من العلم أن متابعة السنن واجبة وإن لم يُوقف لها على عِللِ معلومة وأسباب معقولة، وأن أعيانها

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٣/ ٥٥١)، منسك الشنقيطي (١/ ٢٤٠)، الشرح الممتع (٧/ ٢٤٣- ٢٤٤).

حُجة على من بلغته وإن لم يفقه معانيها، إلا أن معلوماً في الجملة أن تقبيل الحَجَر إنما هو إكرام له وإعظام لحقه وتبرُّك به، وقد فضَّل الله بعض الأحجار على بعض، كما فضَّل بعض البقاع والبلدان، وكما فضَّل بعض الليالي والأيام والشهور، وباب هذا كله التَّسليم، وهو أمر سائغٌ في العقول جائزٌ فيها غير ممتنع ولا متنكِّر... اهد (۱).

#### ٨ - الحِكمة من الصلاة خلف المقام

قال ابن كثير – رحمه الله –: وقد كان هذا المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديماً، ومكانه معروف اليوم، إلى جانب الباب مما يلي الحَجَر، يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك، وكان الخليل التَلِيّن لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ولهذا ـ والله أعلم ـ أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه... إلخ. اهد (٢)

#### ٩ - الحِكمة من السعى

أشار إليها النبي ﷺ في قصة ترك إبراهيم هاجر وإسماعيل (البخاري، بدء الخلق (٤/ ١١٣ ـ ١١٤)، وفيه قوله ﷺ: (فذلك سعي الناس بينهما). وفيه الإشارة إلى حكمة السعي بين الصفا والمروة، وفي شدَّة حاجة هاجر إلى

<sup>(</sup>١) معالم السنن (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (١/ ٢٤٩).

ربها، ويتذكَّر العبد عند سعيه بينهما شدَّة حاجته وافتقاره إلى ربه جلَّ وعلا (۱۰). ١٠ - الحِكمة من رمى الجمار

قال في المجموع: ومن العبادات التي لا يُفهم معناها: السعي والرمي، فكُلِّف العبد بهما ليتمَّ انقياده، فإن هذا النوع لا حظَّ للنفس فيه، ولا للعقل به، ولا يحُمل عليه إلا مجُرد امتثال الأمر وكمال الانقياد .. إلخ. اهـ

قال الشنقيطي - رحمه الله - : ... اعلم أنه لا شك في أن حكمة الرمي في الجملة طاعة الله فيما أمر به، وذكره بامتثال أمره على لسان نبيه يلل .... وذلك يدل على أن الرمي شُرع لإقامة ذكر الله، كما هو واضح، ولكن هذه الحكمة إجمالية. ... ، فذِكْرُ الله الذي شُرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة المشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه، والله يقول: ﴿ فَدْ كَانَتَ لَكُمْ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ الممتحنة: ٤]. ... وما ذكره النووي - رحمه الله - من أنَّ حكمة السعي والرمي غير معقولة المعنى غير صحيح - فيما يظهر لي -، والله تعالى أعلم، بل حكمة الرمي والسعي معقولة، وقد دلَّت بعض النصوص على أنها معقولة. اهمن النصوص على أنها معقولة. الهمن النه المعنى المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المن

وذكر الشيخ ابن باز - رحمه الله -: أن الحكمة من رمي الجمار:

١- أنها قدوة بأبينا إبراهيم الخليل الله ونبينا محمد ﷺ.

٢- إقامة ذكر الله وإعلانه.

٣- التَّقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة، وهي التَّذكير بما شرع الله من هذا

منسك الشنقيطي (٢/ ١٢٩ - ١٣٠) ، الشرح الممتع (٧/ ٢٦٩ - ٢٧١).

العدد، فترمي بسبع حصيات وتطوف سبعاً وتسعى سبعاً ....

٤ - أن الدين الإسلامي دين امتثال لأمر الله وأن المسلم مأمور بالعبادة
 حسب النص التشريعي، ولو خفيت عليه أسراره.

٥- رمي الجمار يُشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الأمر في حالة الأداء، كما أنه يُعوِّد الفرد المسلم على النظام والتَّرتيب في المواعيد المحدَّدة، والمواظبة على ذلك.

٦- الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يُشعر المسلم بأهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الإسراف، ووضع الأمور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة أو نقص(۱).

## ١١ - الحِكمة في الهدي

يقول الشيخ محمد بن إبراهيم:.. الهدايا شرعت في الحج اقتداءً بخليل الله إبراهيم النفية، حين أمره الله بذبح ولده إسماعيل النفية، فامتثل، ثم فداه الله بذبح عظيم، فذبحها رسول الله وأصحابه من بعده، ودَرَج على ذلك المسلمون جميعاً جيلاً بعد جيل، وقرناً بعد قرن.

وقد كان ذبح القرابين قديماً في الأمم على اختلاف مذاهبها، وقد قصّ الله علينا في القرآن العظيم أن قابيل وأخاه هابيل قرّبا قرباناً فتُقبل من أحدهما ولم

<sup>(</sup>۱) المجموع (۸/۲۲۳)، منسك الشنقيطي (۲/ ۱۲۵ – ۱۲۸)، مجموع فتاوى ابن باز (۱/ ۲۱۷).

يتقبل من الآخر.

وكان في الأمم السابقة من لا يقتصر على تقريب الحيوان، بل كانوا يقربون ذبائحهم ذبائحهم من البشر، كالكنعانيين والفينيقيين وغيرهم، وكانوا يُقربون ذبائحهم لله ويُشركون به غيره، ويذبحونها على غير اسمه، وكان فيهم من يحرق هذه القرابين بالنار، فجاء الإسلام بذبح القرابين من الهدايا والضحايا لله وحده. وعلى اسمه وحده، وأمر الله بالأكل منها، وإطعام الفقراء والمساكين. قال تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُم ﴾ الحج: ٣٦ (١١).

\* \* \*

فتاوى ابن إبراهيم (٦/ ١٥-٥٦).

## المبحث الخامس وقفات تربويت

وفيه:

١ - غضُّ البصر

٢ - من معاني الحج

۳ – تــذگّر

٤ - حقيقة الحج

٥ - من آثار وثمرات الحج

٦ - من أسرار الحج ودروسه

٧ - خير الزاد التقوى

## ١ - غضُّ البصر

قال في المجموع - في حق الطائف -: ... يلزمه أن يصُون نظره عن من لا يحِلّ النظر إليه من امرأةٍ، أو أَمْردٍ حسن الصورة، فإنه يحَرُم النظر إلى الأمرد والحَسَن بكلّ حال، إلا لحاجة شرعية ... لا سيما في هذا الموطن الشريف، ويَصُون نظره وقلبه عن احتقار من يراه من الضعفاء وغيرهم، كمن في بدنه نقصٌ، وكمن جهل شيئاً من المناسك أو غلِط فيه، وينبغي أن يُعلِّم الصواب برفق ... إلخ. اهد(۱)

#### ٧- من معاني الحجّ

قيل: الحجّ حرفان، فالحاء: حِلْم الحقّ، والجيم: جُرْم الحَلْق. والإشارة في تشديد الجيم مع نقطته: إلى أن الحق يَغْفر أنواع جُرم الخلق مع كثرته. وإيماءٌ أن رحمته سبقت غضبه في مرتبةٍ أزلية، لكن بشرط أن يكون الحاجّ مبروراً، وسعيه مشكوراً، بأن يكون سيره بتحسين النية، وتزيين الطوية، والخروج عن المعاصي بالكلية، وأن يكون زاهداً في الدنيا، وراغباً في العُقبى، وطالباً لمرضاة المولى، مُخلصاً في طاعته عن ملاحظة ريائه وسمعته، فقد رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للتَّنزه، وأوساطهم للتِّجارة، وقُرَّاؤهم للرياء والسمعة، وفقراءهم للمسألة) (قال في كشف الخفاء ٢/ ٤١): رواه الخطيب والديلمي عن أنس

<sup>(1)</sup> المجموع (A/V3).

- الله العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ١/ ٢٦٢: أخرجه الخطيب من حديث أنس بإسنادٍ مجهول، وضعّفه الألباني كما في السلسلة الضعيفة: ٣/ ٢١٣) (١).

## ۳- تــــذگّر

قال علي القاري: وليتذكّر الحاجّ بوصوله إلى الميقات: أن الله تعالى قد أهّلَه للقدوم عليه، والقرب إليه، والوقوف لديه، فليلزم الأدب معه، ليَصْلُح لإقباله وإدراك نواله.

وليتذكَّر عند تجرَّده للمَخِيط للإحرام: تجريده لغسل الموت حال الاختتام. ولْيَنْوِ عند تجرده عن محظورات الإحرام: أنه تجرَّد عن جميع المحرمات في أحكام الإسلام. وعند غَسْله أنه اغتسل من الخطايا والآثام. وقد قال بعض المشايخ الأخيار: موتوا قبل أن تموتوا، أي: بالاختيار قبل تموتوا بالاضطرار.

وليتذكَّر عند لبس إزاره ورداءه لفه في أكفانه حال فنائه، وعند تطيِّبه حال حنوطه، وعند صلاة سنة الإحرام الصلاة عليه في فرض المقام.

وليتذكَّر حال تلبيته - بعد تصحيح نيته وتزيين طويته - أنه يجيب الباري في دعوته إلى بيته، الذي هو مهبط أنوار نبيه، ومَعْدن أسرار وحي صفيه، وهو واقف بين الردِّ والقبول في مقام المحصول، فإن التلبية بِداء الأمر، وموضع

<sup>(</sup>١) أنوار الحُجج في أسرار الحِجج (ص٤٥-٤٦).

الخطر، فإن أقبل على الله بقلبه أقبل عليه الرب من فضله، وإن أعرض أعرض عنه بمقتضى عَدْلِه ...

وليتذكَّر حال انتشار المُحرمين رافعي أصواتهم بالتلبية حال القيام من القبور، وإجابتهم عند النَّفخة.

﴿ يَوْمَ يَدَعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءِ نُصَحُرٍ ﴿ خُشَعًا أَبْصَدُوهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْآجَدَاثِ كَأَنَهُم جَرَادٌ مُنتَيْرٌ ﴿ فَا مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيرٌ ﴾ القمر: ٦ - ٨

وإذا سعيت فتذكَّر تردُّد العبد في فناء دار السَّيد إظهاراً لمحبته، وإشعاراً لخدمته، ورجاء ملاحظته بعين جوده ورحمته. وكن كمن دخل دار مَلِكِ وحَرَمه، وخرج منها مع خَدَمِه وحَشَمِه، ولم يَعْلم: هل قَبِلَه المولى أم لا؟

فهو تردَّد في فنائها مرةً بعد أخرى، طمعاً في القبول، ورجاءً إلى الوصول. ومثِّل الصفا والمروة بكِفتي الميزان، ناظراً إلى الرجحان والنقصان، متردداً بين خوف النيران، ورجاء الغفران. وإذا وقفت بعرفة، فتذكَّر حال وقوفك بين يدي الله سبحانه يوم القيامة مع سائر الأمة، وما هم فيه من شدائد الأهوال، ومشقَّات الأحوال، منتظرين ما يقضى عليهم من دار جنة أو نار. فكذلك أهل عرفة منتظرون ما قُسِم لهم من قبولٍ مع الأبرار، أو ردِّ مع الفجار.

وتذكّر اختلاف أحوال الناس في موقف عرفة: وهم بين راكب من أهل القوة والثروة، وماش وعاجز في القدرة، حالهم يوم القيامة: فمنهم من يحُشَر راكباً على النّجائب، ومنهم من يحُشَر ماشياً، ومنهم من يحُشر على وجهه،

على قَدْرِ المناقب والمناصب والمتاعب. وكن بين الخوف والرجاء في جميع المراتب. وتذكّر بانتظار غروب الشمس، وإفاضة الخلق، انتظار أهل المحشر فصل القضاء، بشفاعة سيد الأنبياء عليه التحية والثناء.اهـ(١)

#### ٤ - حقيقة الحج

قال السعدي ـ رحمه الله ـ: إن الحج مبنيٌ على المحبة والتوحيد الذي هو أصل الأصول كلها، فإن حقيقته استزارة المحبوب لأحبابه، وإيفادهم إليه، ليحظوا بالوصول إلى بيته، ويتمتعوا بالتذلُّل له والانكسار له في مواضع النسك، ويسألوه جميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، فيُجزِل لهم من قرراه ما لا يصفه الواصفون.اهـ (٢)

## ٥ - من آثار وثمرات الحج

- ١- الحج امتثال لأوامر الله واستجابة لندائه.
  - ٢- الحج فيه تأسي بأبينا إبراهيم الطِّيلًا.
    - ٣- الحج فيه ارتباط بمهبط الوحي.
  - ٤- الحج فيه نوع من السِّياحة المحمودة.
- ٥- في الحج إعلان عملي لمبدأ المساواة بين الناس.
  - ٦- في الحج تَذْكرة بيوم لقاء الله.

<sup>(</sup>١) أنوار الحُجج في أسرار الحِجج (ص٦٦- ٨٣).

<sup>(</sup>٢) الرياض الناضرة (ص ٣٧).

- ٧- في الحج توثيق لمبدأ التَّعارف والتعاون.
- ٨- في الحج جَمْعٌ للناس على مبدأ التوحيد.
  - ٩- الحج مؤتمر سنوي للمسلمين.
- ١٠- في الحج وصلٌ لحاضر الأمة بماضيها.
  - ١١- في الحج سقوط الشعارات الزائفة.
    - ١٢- في الحج توحيد كلمة المسلمين.
- ١٣ في الحج تبادل المنافع التجارية والتجارب الاقتصادية.
  - ١٤- في الحج نيل لرضوان الله ومغفرته.
  - ١٥- في الحج يتعلم الحاج دروس التضحية والبذل.
  - ١٦- في الحج تدريب عملي للحاج على الصبر والطاعة.
    - ١٧ الحج نقطة تحوُّلٍ في حياة الحاجّ (١).

## ٦ - من أسرار الحج ودروسه

- ١ تحقيق العبودية لله.
  - ٢- إقامة ذكر الله.
- ٣- ارتباط المسلمين بقبلتهم.
- ٤- فرصةٌ للإقبال على الله بشتَّى القربات.
- ٥- الحج وسيلة عُظمي لحطِّ السيئات ورفعة الدرجات.

<sup>(</sup>١) الحج للطيار (ص٢٧-٤٦).

- ٦- حصول التقوى.
  - ٧- اعتياد الذكر.
  - ٨- اعتياد الدعاء.
- ٩- التَّعود على انتظار الفرج.
- ١٠ اكتساب الأخلاق الجميلة.
  - ١١- تحقُّق الأخوَّة الإسلامية.
    - ١٢ قيام عبودية المراقبة.
- ١٣ التَّعود على اغتنام الأوقات.
  - ١٤ انبعاث عبودية الشكر.
    - ١٥- تذكر الآخرة.
  - ١٦ اعتياد مراغمة الشيطان. (١)

#### ٧- خير الزاد التقوي

﴿ وَتَكَرَّوَدُواْ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقَوَىٰ ﴾ البقرة: ١٩٧ قال القرطبي-رحمه الله-: أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيات، فأمرهم أن يضمُّوا إلى التزود التقوى. وجاء قوله: ﴿ فَإِنَ خَيْرَ الزَّادِ النَّقَوَىٰ ﴾ محمولاً على المعنى؛ لأن معنى (وتزودوا): اتقوا الله في اتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة أو

<sup>(</sup>١) الحج للطيار (ص٧٧-٤٦).

الحاجة أو السؤال أو التكفُّف. وقيل: فيه تنبيةٌ على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل الإشارات: ذكَّرهم الله تعالى سَفَر الآخرة وحثَّهم على تزوُّد التقوى؛ فإن التقوى زاد الآخرة.

قال الأعشى:

> الموت بحرٌ طامحٌ موجِّه يا نفسُ إني قائلٌ فاسمعي لا يصحب الإنسان في قبره

ولاقيت بعد الموت من قَدْ تزوَّدا وأنَّك لم تَرْصُد كما كان أَرْصدا

تـــنهب فيه حيلة السَّابح مقالةً من مشفِقِ نــاصِح غيرُ التُّقى والعمل الصالح(١)

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٤٠٨-٤٠٩).

## المبحث السادس ( من أخطاء الحجاج والمعتمرين)

يقع كثيرٌ من الحجاج في أخطاء في المناسك والزيارة، والسبب في ذلك الجهل، والفتيا بغير علم، وتقليد العامة بعضهم بعضاً، وغير ذلك من الأسباب، وإليك بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجاج والمعتمرين مرتبةً على أعمال المناسك:

- ١- أن يَقْصد الحاجُّ بحجِّه التَّكسب، أو الرياء والسمعة والمفاخرة.
  - ٢- التساهل في التَّوكيل عن من يحج عنه.
    - ٣- اختيار الرفقة السيئة.
    - ٤- سفر المرأة بلا محررم.
  - ٥- التَّهاون في أوقات الصلاة بحُجة الإجهاد والتَّعب.
- ٦- اصطحاب بعض الآلات واستخدامها في أمور محُرَّمة، كآلات اللهو
   وآلات التصوير ..
  - ٧- التَّساهل في عقد نية الإحرام وتأخيرها عن الميقات.
- ٨- اعتقاد بعض الناس أن قصَّ الأظافر ونتف الإبط سنة عند الإحرام لا
   بُدَّ من الإتيان بها.
  - ٩- اعتقاد بعض النساء أن للإحرام لباساً خاصاً أو لوناً خاصاً.
    - ١٠- الاضطباع على كل حال ومن حين الإحرام.
    - ١١- اعتقاد أن لباس الإحرام لا يجوز تغييره ولا غسله .

١٢ - وضع بعض النساء حائل بين الغطاء وبين وجهها، واعتقاد أنه لا
 يجوز أن يمس الغطاء وجه المرأة.

١٣ - عدم إحرام الحائض والنفساء إذا مرَّت بالميقات وهي تُريد الحج أو العمرة.

١٤- اعتقاد بعض الحجاج أن الإحرام يبدأ من حين أن يلبس لباس الإحرام.

١٥ - بعض الحجاج يستمرُّ في لهوه ولعبه وعبثه بعد الإحرام فيستوي بين
 حاله قبل الإحرام وبعده.

١٦- لبس المرأة للقفازين حرصاً على التستر.

۱۷ - تَعَمُّد البعض لارتكاب شيء من المحظورات، ثم يقوم بأداء الفدية ظناً منه أنه بافتدائه قد بَرِئت ذمته.

١٨ - تأخير الإحرام إلى جدة لمن قدم بالطائرة.

١٩ - اعتقاد من نسي ملابس الإحرام في جوف الطائرة أنه لا يحرم إلا إذا نزل المطار.

· ٢- الاعتقاد بأنه لابد من أداء العمرة فور الوصول إلى مكة حتى مع المشقة.

٢١- التزام دعاءٍ خاص في الطواف والسعي.

٢٢- رَبْط البعض إزاره تحت سرته مما يكشف العورة.

٢٣- اعتقاد أن الطواف في المطر له مزيةٌ على غيره.

٢٤ - التشاغل أثناء الطواف أو السعي بالكلام، والاتصالات بالجوال وغيره.

٢٥- تقبيل الركن اليماني.

٢٦- المزاحمة عند الحَجَر.

٧٧ - النية جهراً عند أداء أفعال الحج والعمرة.

٢٨ - التَّمسح بأستار الكعبة ومقام إبراهيم والحِجْر.

٢٩- كثيرٌ من المُحرِمين لا يتحرَّزون من الطِّيب الذي على أستار الكعبة.

• ٣- اعتقاد أن ركعتي الطواف لا بُدَّ أن تكون خلف مقام إبراهيم الطَّيِّكُمْ.

٣١- غَسْل بعض الحُجَّاج ما معهم من نقود وملابس من ماء زمزم لتَحِلَّ به البركة.

٣٢- تبرج النساء وتساهلهن بالحجاب ومزاحمة الرجال.

٣٣- اعتقاد أن السعى لا يصح إلا بصعود الصفا والمروة.

٣٤- صلاة ركعتين بعد السعى.

٣٥- الصلاة مع الانحراف عن القبلة داخل المسجد الحرام.

٣٦- نظر بعض المصلين إلى الكعبة وهم في الصلاة.

٣٧- الإنكار على من مدَّ رجله أو رجليه تجاه الكعبة المشرفة إذا كان في المسجد الحرام.

- ٣٨- اعتقاد أن الطهارة شرط للسعى.
- ٣٩- اعتقاد أن السعى لابد أن يكون بعد الطواف مباشرة.
  - ٠٤- تكرار السعى رغبة في الأجر.
    - ٤١- السعى أربعة عشر شوطاً.
  - ٤٢ حلق بعض الرأس وعدم تعميم الحلق أو التقصير.
    - ٤٣- التقصير في المسعى.
- ٤٤ اعتقاد بعض الناس أن لا يجوز له أن يحلق حتى تُذبح أضحيته.
  - ٥٤ عدم التثبُّت من الوقوف بعرفة.
  - ٤٦- اعتقاد أنه لا يصح الوقوف إلا بصعود الجبل.
- ٤٧ اعتقاد أنه لابُدَّ أن يكون واقفاً على قدميه طوال وقت الوقوف بعرفة.
  - ٤٨- الانشغال عن الذكر والدعاء يوم عرفة .
  - ٤٩- الانصراف قبل غروب الشمس يوم عرفة.
  - ٥ الإسراع حين الانصراف من عرفة والانشغال عن التلبية.
    - ٥١ البدء بلقط الحصى من حين الوصول إلى مزدلفة.
      - ٥٢ عدم التثبُّت من جهة القبلة في مزدلفة.
        - ٥٣- صلاة الفجر قبل وقتها في مزدلفة.
          - ٥٤ عدم التحرِّي في حدود مزدلفة.
      - ٥٥- الانصراف من مزدلفة قبل منتصف الليل.

- ٥٦- رمي الجمرة قبل وقتها.
- ٥٧ الإخلال بالترتيب بين الجمرات.
  - ٥٨- رمي الجمرات من بُعد.
- ٥٩ إصدار الأصوات العالية والسب والشتم حين رمي الجمرات.
  - ٠٦- رمى الجمرات بغير الحصى، كالأحذية ونحوها.
- ٦١ السَّير بعُنف إلى الجمرات وإيذاء الآخرين واستعمال العضلات عند
   المرمى ومزاحمة الآخرين.
  - ٦٢- غسل حصى الجمار.
  - ٦٣- قول: بسم الله أو التهليل حين رمي الجمار وترك التكبير.
    - ٦٤- التساهل بالتوكيل في الرمي.
      - ٦٥- ذبح الهدي الغير مجُزئ.
    - ٦٦- ذبح الهدي وتركه لا يَأكل منه ولا يتصدَّق.
      - ٦٧ عدم اختيار الجيِّد من الهدي.
        - ٦٨- التساهل في المبيت بمني.
        - ٦٩- عدم التثبُّت من حدود مني.
      - ٠٧- السفر يوم الحادي عشر والتوكيل.
      - ٧١- رجوع القهقرى بعد طواف الوداع.
      - ٧٢- طواف الوداع قبل رمي الجمرات كلها.

٧٣- تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع ثم نية الوداع فقط.

٧٤ اعتقاد أن من فقد شيئاً من متاعه في مكة فهذا دليل على عودته إلى
 مكة مرة أخرى.

٧٥- اعتقاد أن من تمام الحج زيارة المدينة النبوية.

٧٦- رفع الصوت وأذية الآخرين بالأدعية الغير مشروعة عند قبر النبي ﷺ.

٧٧- استقبال الحُجْرة حال الدعاء.

٧٨- قَصْد الصلاة تجاه القبر.

٧٩- زيارة أماكن في المدينة لا تُشرع زيارتها(١١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مناسك الحج والعمرة للعثيمين (ص ٨٣ – ١٠٤)، مخالفات الحج والعمرة والزيارة للسدحان، الحج للطيار (ص ١٥٥ – ١٦٨).

## المبحث السابع (من البِدَع في المناسك)

العمل لا يقبله الله تعالى إلا إذا توفّر فيه شرطان: الإخلاص، والمتابعة. وقد انتشرت البدع بين الناس في المناسك وغيرها، وسبب هذه البدع أمورٌ منها:

أ - الأحاديث الضعيفة، والموضوعة.

ب - اجتهادات واستحسانات صدرت من بعض الفقهاء، لم يدعموها بأي دليلِ شرعي.

ج -عادات وخرافات لا يدلُّ عليها الشرع.

ومن البِدَع التي يفعلها بعض الناس في المناسك والزيارة:

## بدع ما قبل الإحرام:

١- الإمساك عن السفر في شهر صفر، وترك ابتداء الأعمال فيه، من النكاح والدخول وغيره، أما حديث: (من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة).
 (موضوع) كما في الفتاوى الهندية (٥/ ٣٣٠)، وكتب الموضوعات.

٢- ترك السفر في محاق الشهر، وإذا كان القمر في العقرب، وفيه حديثً
 لا يصح كما في (تذكرة الموضوعات ص١٢٢).

## بدَع الإحرام والتلبية وغيرها:

١- اتحّاذ نعل خاص بشروط معينة معروفة في بعض الكتب.

- ٢- الإحرام قبل الميقات.
- ٣- الاضطباع عند الإحرام.
- ٤- التَّلفظ بالنية، بأن يقول: اللهم إني نوت حجاً، أو عمرةً....
  - ٥- التلبية جماعةً بصوتٍ واحد.
- ٦- قَصْد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام.
- ٧- قَصْد الجبال والبقاع التي حول مكة، مثل جبل حراء ... وغيره للتعبد.
  - ٨- قَصْد الصلاة في مساجد عائشة ( التنعيم ).

#### بدع الطواف:

- ١- صلاة المُحرم إذا دخل المسجد الحرام تحية المسجد وهو يريد الطواف.
  - ٢- قوله: نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا.
  - ٣- رفع اليدين عند استلام الحَجَر كما يَرفَع للصلاة.
    - ٤- التَّصويت بتقبيل الحَجَر.
  - ٥- المزاحمة في تقبيله، ومسابقة الإمام بالتسليم في الصلاة لتقبيله.
    - ٦- وضع اليمني على اليسرى حال الطواف.
- ٧- القول قبالة باب الكعبة: اللهم إن البيت بيتك والحرم حرمك، والأمن
   أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار، مشيراً إلى مقام إبراهيم الطيلا.
  - ٨- الدعاء الخاص عند الركن العراقي، أو تحت الميزاب.

الدعاء في الرَّمَل: اللهم اجعله حجاً مبروراً، وذنباً مغفوراً، وسعياً مشكوراً، وتجارةً لن تبور، يا عزيز يا غفور. (أورده الرافعي حديثاً مرفوعاً إلى النبي ،

ولا أصل له كما أشار إلى ذلك الحافظ، وقال: لمَ أَجِدْهُ، وَذَكَرَه الْبَيْهَقِيّ مِنْ كَلام الشَّافِعِيِّ. اهـ) التلخيص الحبير (ص٢١٤)

٩- تقبيل الركن اليماني، وتقبيل الركنين الشاميين واستلامهما، وتقبيل المقام.

١٠ - التمسح بحيطان الكعبة والمقام.

١١ - قَصْد الطواف تحت المطر، بزعم أن من فعل ذلك غُفِر له ما سلف من ذنبه)
 من ذنبه. وأما حديث: (من طاف أسبوعاً في المطر غُفَر له ما سلف من ذنبه)
 فلا أصل له كما قال البخاري وغيره.

١٢ - التَّبرك بالمطر النازل من ميزاب الكعبة.

## بدَع السعي بين الصفا والمروة:

١- الصعود إلى الصفاحتى يَلْصق بالجدار.

٢- تكرار السعي في الحج والعمرة.

٣- صلاة ركعتين بعد الفراغ من السعي.

## بدَع عرفة:

١- الرَّحيل من مني إلى عرفة ليلاً.

٢- الاغتسال ليوم عرفة.

٣- الصعود على جبل عرفات.

٤- التطوع بين صلاة الظهر والعصر في عرفة.

٥- ما استفاض على ألسنة العوام أن وَقْفة عرفة يوم الجمعة تَعْدِل اثنتين

#### وسبعين حجة.

## بدَع مزدلفة:

- ١- الاغتسال للمبيت بمزدلفة.
- ٢- التزام دعاء معين عند دخول مزدلفة.
- ٣- ترك المبادرة إلى صلاة المغرب والعشاء فَوْر النزول.
  - ٤- إحياء هذه الليلة.

## بدع الرمي:

- ١- الغسل لرمى الجمار.
- ٢- غسل الحصى قبل الرمى.
- ٣- التسبيح أو غيره مكان التّكبير عند الرمي.
- ٤- رمى الجمرات بالنعال ونحوها غير الحصى.

## بدَع الذَّبح، والحلق:

- ١- ذَبْح هدي التمتع قبل يوم النحر.
- ٢- الاقتصار على حلق رُبع الرأس أو أقل.
  - ٣- الدعاء المعيّن عند الحلق.

### بدَع عامة:

- ١- الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرى.
  - ٢- الصعود إلى جبل النور للتَّعبد والتَّبرك.

#### بدُع المدينة:

- ١- قَصْد قبره ﷺ بالسَّفر.
- ٢- الاغتسال قبل دخول المدينة.
- ٣- الدعاء المعين عند دخول المدينة.
- ٤- زيارة قبر النبي ﷺ قبل الصلاة في مسجده.
- ٥- الوقوف أمام القبر بغاية الخشوع واضعاً يمينه على يساره كما يفعل في الصلاة.
  - ٦- قَصْد استقبال القبر أثناء الدعاء.
  - ٧- قَصْد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة.
    - ٨- التَّوسل به ﷺ إلى الله في الدعاء.
      - ٩- طَلَب الشفاعة وغيرها منه.
  - ١٠ وَضْع اليد على شُبَّاك الحُجْرة تبرُّكاً.
  - ١١- تقبيل القبر أو استلامه أو ما يجاوره من عُودٍ ونحوه.
    - ١٢ قَصْد الصلاة تجاه القبر.
    - ١٣ قَصْد الجلوس عند القبر وحوله للتِّلاوة والذكر.
      - ١٤ قَصْد القبر النبوي دُبُر كل صلاة.
  - ١٥ رفع الصوت عقيب الصلاة بقولهم: السلام عليك يا رسول الله ...
- التزام الكثيرين الصلاة في المسجد القديم، وقَطْعهم الصفوف
   الأولى التي في زيادة عُمَر وغيره.

١٧ - التزام زوُّار المدينة الإقامة فيها أسبوعاً حتى يتمكَّنوا من الصلاة في المسجد النبوي أربعين صلاةً، لتكتب لهم براءةٌ من النفاق وبراءةٌ من النار.
 والحديث الوارد في هذا ضعيف لا تقوم به حُجة.

١٨ - قَصْد شيءٍ من مساجد المدينة وما حولها غير المسجد النبوي
 ومسجد قباء.

١٩- تخصيص يوم الخميس لزيارة شهداء أحد، وزيارة البقيع كل يوم.

• ٢- الخروج من المسجد النبوي على القهقرى عند الوداع(١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مناسك الحج والعمرة للألباني (ص ٤٧ - ٦٣)، إيضاح الإيضاح (١٣١٣ - ١٣٤٠) مع الحاشية، وقد ذكر بِدَعاً كثيرة بعضها اندثر وانقرض، وقد نَقل هذه البِدَع من كتبٍ كثيرة، لابن تيمية، وابن القيم، والغزالي، وغيرهم.



# البّائِلُ الْجَالِيْةِ

## ملحقات الكتاب

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: من أحكام زيارة المدينة النبوية

المبحث الثاني: مراجع في المناسك



## المبحث الأول من أحكام زيارة المدينة النبوية

#### وفيه مسائل:

١ - لا علاقة لزيارة المدينة بالحج

٧- من أسماء المدينة النبوية

٣- ما تُستحب زيارته في المدينة النبوية

٤ - صَيْد المدينة النبوية وشجرها

٥- حدود حرم المدينة النبوية

٦ - الفرق بين حرم المدينة النبوية وحرم مكة

٧- السفر للصلاة بالمسجد النبوى وزيارة القبر

٨- مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي

٩ - أحاديث موضوعة في زيارة المدينة النبوية

١٠ - من الأحاديث الصحيحة في فضل المدينة النبوية

#### ١ - لا علاقة لزيارة المدينة بالحج

يقول ابن عثيمين: .. لا علاقة لزيارة المدينة النبوية بالحج، وزيارتها منفصلة، والحج والعمرة منفصلان عنها، لكن أهل العلم ـ رحمهم الله ـ يذكرونها في باب الحج، أو في آخر كتاب الحج؛ لأن الناس في عهد سبق يشقُّ عليهم أن يُفردوا الحج والعمرة في سفر، وزيارة المسجد النبوي في سفر، فكانوا إذا حجوا واعتمروا مرُّوا بالمدينة؛ لزيارة مسجد رسول الله ﷺ، وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا(١).

#### ٢ - من أسماء المدينة

رَوَى عمر بن شبة في كتابه (أخبار المدينة) من رواية زيد بن أسلم قال: قال النبي على: (للمدينة عشرة أسماء، هي: المدينة، وطابة، وطيبة، والمطيّبة، والمسكينة، والدار، وجابرة، ومجبورة، ومنيرة، ويثرب).

ومن طريق محمد بن أبي يحيى قال: (لم أزل أسمع أن للمدينة عشرة أسماء، هي: المدينة، وطيبة، وطابة، والمطيّبة، والمسكينة، والمدرى، والجابرة، والمجبورة، والمحببة، والمحبوبة)، ومن طريق عبد العزيز الدراوردي قال: بلغني أن لها أربعين اسماً. اه

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن عثيمين (۲۳/ ٤٠٩).

تنفي الناس كما ينفي الكِير خَبَث الحديد).

وقالوا: سبب الكراهة لأن يثرب إما من التَّثريب الذي هو التَّوبيخ والمَلامة، أو من الثَّرْب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح، وكان النبي على يُحبُّ الاسم الحسن ويَكْره الاسم القبيح.

وقال أصحاب هذا القول: ما وقع في القرآن من قوله تعالى:

﴿ وَإِذْ قَالَت طَآبِفَةٌ مِنْهُمْ يَكَأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُوا ﴾ [الأحزاب: ١٣] الماهو حكاية عن قول غير المؤمنين.

واستدلوا أيضاً بحديث البراء بن عازب (رفعه): (من سمَّى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة هي طابة).

( مسند أحمد ٤/ ٢٨٥ – قال ابن كثير: تفرَّد به أحمد ، وهو ضعيف. تفسير ابن كثير ٣/ ٤٧٣)

وذهب بعض العلماء إلى عدم الكراهة؛ لورودها في القرآن مع عدم الإنكار(١).

## ٣ - ما تُستحب زيارته في المدينة

مَا تُستحب زيارته في المدينة خمسة مواضع هي :

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٤/ ١٠٥ - ١٠٦)، شرح مسلم للنووي (٩/ ١٥٤ - ١٥٥).

فيما سواه، إلا المسجد الحرام). (البخاري: ١١٩٠ - ومسلم: ١٣٩٤).

فإذا أتى المسجد النبوي فإنه يدعو بدعاء دخول المساجد، وليس له دعاء خاص، ثم يصلي ركعتين، وإن صلاهما في الروضة الشريفة فهو أفضل، لقوله على: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ). (البخاري: ١٩٥٠- ومسلم: ١٣٩٠) ويُسن أن يُكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة.

أما صلاة الفريضة فينبغي للزائر وغيره أن يتقدَّم إليها ويحُافظ على الصفِّ الأول مهما استطاع.

وليست زيارة مسجد النبي ﷺ، ولا قبره واجبة في الحج ولا شرطاً، كما يظنه العامة وأشباههم بل هي مستحبة.

ب- زيارة مسجد قُباء. فعن ابن عمر قال كان النبي التي التي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً فيصلي فيه ركعتين. (رواه البخاري: ١١٩٤ - ومسلم: ١٣٩٩)

وعن سهل بن حنيف ه قال: قال رسول الله : (من تطهّر في بيته، ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاةً كان له أجر عمرة) (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي، وصحّحه الألباني كما في صحيح التغريب والترهيب: ٢/ ٢٣)

أما بقية مساجد المدينة سوى المسجد النبوي ومسجد قباء، فليس لها ما يخصُّها عن بقية المساجد.

وهناك مساجد بدعية محُدَثة نُسبت إلى عصر النبي ﷺ وعصر الخلفاء

الراشدين، واتخذت مزاراً، مثل: المساجد السبعة، ومسجد جبل أحد، وغيرها فهذه مساجد لا أصل لها في الشرع المطهّر، ولا يجوز قصدها لعبادة، بل هي بدعة ظاهرة.

و في إجابة للجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ـ حول المساجد السبعة وغيرها ـ قالوا: ... ومعلومٌ أن الهدف من بناء المساجد جمع الناس فيها للعبادة، وهو اجتماعٌ مقصودٌ في الشريعة، ووجود المساجد السبعة في مكانٍ واحد لا يحُقِّق هذا الغرض، بل هو مدعاةٌ للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة، وهي لم تُبْنَ للاجتماع؛ لأنها متقاربة جداً، وإنما بُنيت للتَّبرك بالصلاة فيها والدعاء، وهذا ابتداعٌ واضح، أما أصل هذه المساجد بهذه التسمية، أي: المساجد السبعة، فليس له سندٌ تاريخي على الإطلاق، وإنما ذكر ابن زبالة مسجد الفتح وهو رجلٌ كذاب، رماه بذلك أئمة الحديث، مات في آخر المائة الثانية، ثم جاء بعده ابن شَبُّه المؤرِّخ وذكره، ومعلومٌ أن المؤرِّخين لا يهتمون بالسند وصحته، وإنما ينقلون ما يبلغهم ويجعلون العهدة على من حدَّثهم، كما قال ذلك الحافظ ابن جرير في تاريخه، أما الثبوت الشرعي لهذه التسمية أو لمسجدٍ واحد منها فلم يُعرف بسندٍ صحيح.... أما هذه المساجد فقد بحث الحفَّاظ والمؤرِّخون عن أصول تسميتها، فقال العلامة السمهودي رحمه الله : لم أقف في ذلك كله على أصل، ... وبهذا العرض الموجز يُعلم أنه لم يثبت بالنقل وجود مساجد سبعة، بل ولا ما يُسمى بمسجد الفتح والذي اعتني به أبوالهيجاء وزير العبيديين المعروف مذهبهم.... إلخ فتوى اللجنة. ويقول الشيخ بكر أبو زيد: والمساجد في المدينة ـ حرسها الله ـ على أربعة أنواع:

١- مسجد ثبتت له فضيلةٌ تخصُّه، وهما مسجدان اثنان: المسجد النبوي، ومسجد قباء.

٢-مسجد بناه المسلمون على تتابع العصور حسب حاجتهم، فهذه لا يثبت
 لها فضيلة تخصُّها عن سائر المساجد.

٣-مسجد صلى النبي ﷺ فيه، أو في جهته، أو كان معهوداً في عهده ﷺ ولم
 يثبت له فضيلة تخصُّه، فلا يُخَصُّ بتعبُّد لم يَردْ به الشرع.

٤ - مسجد ابتدعه المُتَأكِّلون، مثل المساجد السبعة، وغيرها. فهذه لا تُشرع زيارتها بل هي بدعة. والله أعلم. اهـ(١).

ج- زيارة قبر النبي الله وقبري صاحبيه، فعن أبي هريرة الله علي النبي الله قال: (ما من أحدٍ يُسلِّم علي الاردَّ الله علي روحي، حتى أردَّ عليه السلام). رواه أبو داود (١/ ٣١٩) و البيهقي في سننه (٥/ ٢٤٥) وأحمد (٢/ ٢٢٧) والطبراني في الأوسط (٤٤٩)، وصحَّحه الألباني كما في السلسة الصحيحة والطبراني في الأوسط (٢٩٥).

يقول ابن باز: وهذه الزيارة إنما تُشرع في حق الرجال خاصَّة، أما النساء

<sup>(</sup>۱) بيان ما تُشرع زيارته وما لا تُشرع زيارته من مساجد المدينة (ص ٣- ١٣)، مجموع فتاوى ابن باز (١٦/ ٩٩) وما بعدها، تصحيح الدعاء (ص١٠٤).

فليس لهن زيارة شيءٍ من القبور، كما ثبت عن النبي ﷺ أنه لعن زوَّارات القبور من النساء والمتَّخذين عليها المساجد والشُّرج. اهـ

أما حديث: (من حج، فزار قبري بعد وفاتي، فكأنما زارني في حياتي). فأخرجه: (أبو يعلى ١/ ٣٧٢ – وسعيد بن منصور كما ذكره ابن جماعه في منسكه ١/ ١١٤ – والطبراني في الكبير ١/ ٢٠١ – وابن عدي في الكامل ٢/ ٠٩٠ – والدار قطني ٢/ ٢٦٦ – والبيهقي في سننه ٥/ ٢٤٦ – وانظر الكلام عليه في: التلخيص الحبير ٢/ ٢٦٦، واللآلئ المصنوعة ٢/ ١٣٠، والصارم المنكي (ص ٨٦)، وقال عنه الألباني في السلسة الضعيفة (٤٧): موضوع).

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: .... فإنَّ جفاء النبي الله حرامٌ، وزيارة قبره ليست واجبة باتفاق المسلمين، ولم يثبت عنه حديث في زيارة قبره، بل هذه الأحاديث التي تُروى ( من زارني وزار أبي في عامٍ واحد ضَمِنت له على الله الجنة ) وأمثال ذلك كذبٌ باتفاق العلماء.اهـ وقال: من جعل زيارة قبره مشروعةً كزيارة قبر غيره فقد خالف إجماع المسلمين.اه. .

فإذا زار القبر فيأتيه، ويجعل القبلة خلفه ويستقبل القبر.

ويقول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وعند أصحاب أبي حنيفة: لا يستقبل القبر وقت السّلام أيضاً، ثم منهم من قال: يجعل الحُجْرة عن يساره. وقد رواه ابن وهب عن مالك، ويُسلّم عليه. ومنهم من قال: بل يستدبر الحُجْرة، ويُسلّم عليه. ومنهم من قال: بل يستدبر الحُجْرة، ويُسلّم عليه. وهذا هو المشهور عندهم. اهـ

وقال ابن تيمية في موضع آخر: واتفق العلماء الأربعة وغيرهم من السلف

على أنه إذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، ولا يستقبل قبر النبي ، واتفقوا على أنه إذا لا يستلم الحُجْرة ولا يُقبِّلها ولا يطوف بها ولا يُصلي إليها، وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، يا نبي الله، يا خيرة الله من خلقه، يا أكرم الخلق على ربه، يا إمام المتقين فهذا كله من صفاته بأبي هو وأمي ، وكذلك إذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به، ولا يدعو هناك مستقبل الحُجْرة، فإن هذا كله منهيٌ عنه باتفاق الأئمة. اهـ

وقال: بل يستقبل القبر عند السلام خاصَّة، ولم يقل أحدٌ من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء. اهـ

ثم يتقدَّم قليلاً، ويُسلِّم على أبي بكر ثم عمر الله.

وكان ابن عمر الله يقول إذا دخل المسجد: السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف. قال ابن تيمية: وهكذا كان الصحابة يُسلِّمون عليه. اهـ

د - زيارة مقبرة البقيع.

هـ - زيارة مقبرة شهداء أحد. وقبر حمزة ها؛ لأن النبي الكلاكان يزورهم ويدعو لهم، ولقوله الله : ( زوروا القبور، فإنها تذكركم الآخرة ). ( رواه مسلم: ٩٧٦ ، وابن ماجه: ١٥٦٩) (١٠) .

<sup>(</sup>۱) المغني (٥/ ٦٥٥ – ٢٦٧)، مجموع فتاوى ابن تيمية (١/ ٢٢٩ – ٢٣٠) (١٧/ ٤٧١) (١/ ٣٤٢) ( ٢٦/ ٢٦) (٢٢/ ١٩٠ – ٢٤٣)، منسك ابن تيمية ( ص٩٣).

#### ٤ - صَيْد المدينة وشجرها

يحَرُم صيد المدينة وشجرها وحشيشها عند مالك والشافعي وأحمد، لما رُوي عن علي النبي النبي الله قال: (المدينة حَرَمٌ، ما بين ثور إلى عَيْر) (١) (متفق عليه: البخاري، الجزية: ٣/ ٢٦ – ومسلم، الحج: ٢/ ٩٩٤) وقال أبو حنيفة ـ رحمه الله ـ: لا يحَرُم.

فمن فعل ما حُرِّم عليه من قتل الصيد أو قطع الشجر، فأكثر أهل العلم منهم: مالك والشافعي في الجديد ورواية عن أحمد، واختيار: ابن عثيمين: أنه لا جزاء فيه (لا ضمان ولا سَلَب)؛ لأنه موضع يجوز دخوله بلا إحرام، فلم يجب فيه جزاء.

وذكر بعض العلماء (كالشافعي في القديم وأحمد، وجماعة من الصحابة) أن فيه الجزاء كحَرَم مكة. واختاره ابن المنذر والنووي وابن نافع من أصحاب مالك. لكن ما جزاؤه ؟

قالوا: يُباح لمن وَجَده أن يَسْلبه، والسَّلْب: أخذ ثيابه ونحوها، إلا الدَّابة (على خلاف في الذي يُسلب منه)، كما فعل سعد بن أبي وقاص بالعبد الذي

<sup>(</sup>۱) قال القاضي عياض: قال مصعب بن الزبير وغيره: ليس في المدينة عير ولا ثور، قالوا: وإنما ثور بمكة. قال: وقال الزبير: عَيْر جبل بناحية المدينة. قال القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراً، وأما ثور فمنهم من كنَّى عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضاً؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٤٣).

وجده يقطع شجراً. ( مسلم، الحج: ٢/ ٩٩٣)

و في رواية لأبي داود: (من وجد أحداً يصيد في حرم المدينة فلْيَسلبه) وإن لم يَسْلبه أحد، فلا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة، والسَّلَب يمتلكه الآخذ في قولٍ للشافعي، وفي قوله الآخر يُتصدَّق به على فقراء المدينة.

ويُستثنى من الشجر والحشيش الممنوع: ما كان لحاجةٍ، كآلة الركوب والحرث، ويُؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف، فإن النبي الله رخص لأهل المدينة؛ لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه .

قال ابن تيمية: وإذا أُدخل عليه (حرم المدينة) صيدٌ لم يكن عليه إرساله. اهقال ابن حجر: .. وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ أَنس فِي قِصَّة أَبِي عُمَيْر مَا فَعَلَ النُّغَيْر (\*) قَالَ: لَوْ كَانَ صَيْدهَا حَرَامًا مَا جَازَ حَبْس الطَّيْر، وَأُجِيب بِاحْتِمَالِ أَنْ النُّغَيْر (\*) قَالَ: لَوْ كَانَ صَيْدهَا حَرَامًا مَا جَازَ حَبْس الطَّيْر، وَأُجِيب بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون مِنْ صَيْد الحِلِّ لَهُ المُدِينَة لَمْ يَلْزَمهُ يَكُون مِنْ صَيْد الحِلِّ لَهُ المُدِينَة لَمْ يَلْزَمهُ

قَالَ عِيَاض: النُّغَيْر طَائِر مَعْرُوف يُشْبِه الْعُصْفُور، وَقِيلَ هِي فَوْخ الْعَصَافِير، وَقِيلَ هِي نَوْع مِنْ المُحُمَّر بِضَمِّ المُهْمَلَة وَتَشْدِيد الوَيْم ثُمَّ رَاء، قَالَ: وَالرَّاجِح أَنَّ النُّغَيْر طَائِر أَحْمَر المِنْقَار. قُلْت: هَذَا الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْجُوْهَرِيّ، وَقَالَ صَاحِب " الْعَيْن وَالمُحْكَم ": الصَّعْو صَغِير المِنْقَار أَحْمَر الرَّأْس.اه فتح الباري (١٧/ ٧٧).

<sup>(\*)</sup> قال ابن حجر: .. هُوَ طَيْر صَغِيرٌ وَاحِد ثُغْرَة وَجَمْعه نُغْرَان، قَالَ الخُطَّابِيُّ: طُويْر لَهُ صَوْت، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّهُ وَرَدَ فِي بَعْض طُرُقه أَنَّهُ الصَّعْو بِمُهْمَلَتَيْن بِوَزْنِ الْعَفْو كَمَا فِي رِوَايَة رِبْعِي " فَقَالَتْ أَمْ سُلَيْمٍ مَاتَ النُّغَيْر " فَدَلَّ عَلَى فَقَالَتْ أُمْ سُلَيْمٍ مَاتَ النُّغَيْر " فَدَلَّ عَلَى أَبَاعُمَا شَيْءٌ وَاحِد، وَالصَّعْو لا يُوصَف بِحُسْنِ الصَّوْت، قَالَ الشَّاعِر:

كَالصَّعْو يَرْتَع فِي الرِّيَاضِ وَإِنَّمَا لَحُبِسَ الْهَزَارِ لأَنَّهُ يَتَرَنَّم

إِرْسَاله لَجَدِيثِ أَبِي عُمَيْرٍ، وَهَذَا قَوْلِ الجُمْهُورِ.اه.

وحديث: (يا أبا عُمير ما فعل النغير؟) (رواه البخاري، الأدب: ٨/ ٣٧ - ومسلم، الآداب: ٣/ ١٦٩٢) (١).

#### ٥ - حدود حرم المدينة

حدود حرم المدينة: ما بين لابتيها، لما روى أبو هريرة الله قال: قال رسول الله على: (ما بين لابتيها حرام ).

وكان أبو هريرة شهيقول: لو رأيت الظّباء تَرْتَع بالمدينة ما ذَعرتُها. (متفق عليه: البخاري، المحصر وجزاء الصيد: ٣/ ٢٦ – ومسلم، الحج: ٢/ ٩٩٩) واللابتان: جمع (لابة) بتخفيف الباء، وهي: الحَرَّة، وهي أرضٌ فيها حجارةٌ سود.

قال أحمد ـ رحمه الله ـ: ما بين لابتيها حرامٌ، بريد في بريد. اهـ وروى أبو هريرة الله الله الله الله على حول المدينة اثني عشر ميلاً حمي. (مسلم، الحج: ٢/ ١٠٠٠)

و في الحديث: (كلُّ ناحيةٍ من المدينة بريداً بريداً، لا تُخبَط شجرة ولا تُعضَد إلا ما يُساق به الجمل) (رواه أبو داود: ١٧٤٠، وضعَّفه الألباني في

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ٤٨٠ – ٤٨٣ – ٤٩٧)، وفيه الخلاف فيه مصرف السلب، فتح الباري (۶/ ١٩٠)، مسلم بشرح النووي (۹/ ۱٤٨) ، الروض المربع (٥/ ١٩٠)، وانظر: المغني (٥/ ١٩٠)، منسك ابن تيمية (ص ٤٩)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢٢ – ٢٢٣).

صحيح وضعيف سنن أبي داود:٥/٣٦)

قال في المجموع: فالحاصل أن حرم المدينة ما بين جبليها طولاً، وما بين لابتيها عرضاً. اهـ

يعني أن ما بين لابتيها حدٌّ لحرَّمها من المشرق إلى المغرب، وما بين جبليها حدُّ لحرَّمها من جهتي الجنوب والشمال.

وعَيْر: بفتح العين ثم ياء ساكنة ثم راء: جبلٌ مستطيل، من الشرق إلى الغرب، يُشرف على المدينة من الجنوب، جنوب ذي الحليفة، وبسفحه الشمالي وادي العقيق الذي فيه بئر عروة بن الزبير ، ولا تزال مشهورة إلى الآن.

وثور: جبل صغير، لونه إلى الحمرة، فيه تدوير، ليس بالمستطيل، خلف أحد من جهة الشمال بينه وبين أحد مقدار خمسين متراً تقريباً، وإذا اتجه الإنسان من المدينة إلى المطار وحاذى أُحداً يراه عن يساره.

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: وهو (حَرَم المدينة) من عَيْر إلى ثور، وعَيْر: هو جبل من ناحية هو جبل عند الميقات يُشبه العَيْر، وهو الحمار. وثور: هو جبل من ناحية أُحد، وهو غير جبل ثور الذي بمكة. اه

ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حَرَم، وما بين الحرَّتين حَرَم، وما بين الحرَّتين حَرَم، وما بين عَيْر إلى ثورٍ حَرَم، وإذا

اشتبه الأمر في شيء - يحتمل أن يكون من الحرم، ويحتمل أن يكون من غيره - فإن هذا أمثل ما يُقال فيه: إنه من الأمور المشتبهات، فيُسلك فيها مسلك الاحتياط.

ويقول ابن حجر - رحمه الله -: ... ولا شك أن (ما بين لابتيها) أرجح لتوارد الرواة عليها، ورواية (جبليها) لا تنافيها، فيكون عند كل لابة جبل، أو لابتيها من جهة المجنوب والشمال، وجبليها من جهة الشرق والغرب، وتسمية الجبلين في رواية أخرى لا تَضُرّ. وأما رواية (مأزميها) فهي في بعض طريق حديث أبى سعيد ..... وقد يُطلق على الجبل نفسه. اهـ

وقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم (١٦٦) وتاريخ: المدينة بعد التحرِّي (مفصلةً). وفيه تصديقٌ لقرار اللجنة المشكلة عام ١٣٨٩هـ من قبل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ـرحمه الله ـ في نفس الموضوع (١).

## ٦- الفَرْق بين حَرَم المدينة وحَرَم مكة

حُرْمة مكة أعظم من حُرْمة المدينة، وحَرَم مكة يُفارِق حَرَم المدينة في أشياء:

<sup>(</sup>۱) المجموع (۷/ ٤٨٩)، المغني (٥/ ١٩١)، منسك ابن تيمية (ص ٤٨)، فتح الباري (٤/ ٩٨١٠٠)، نيل الأوطار (٧/ ٤٢٢)، الروض المربع (٥/ ٩٣/)، مجموع فتاوى ابن إبراهيم
(٥/ ٢٣٢- ٢٣٣)، توضيع الأحكام (٤/ ٩٩-٥٠١)، فضائل المدينة (ص٩).

أحدها: أن يجوز أن يُؤخذ من شجر حرم المدينة وحشيشها ما تدعوا الحاجة إليه؛ لما روى علي على عن النبي قال: (المدينة حرامٌ، ما بين عائرٍ إلى ثور، لا يُختلى خلاها، ولا يُنفَّر صيدها، ولا يَصْلح أن يُقطَع منها شجرة، إلا أن يَعلِف رجلٌ بعيره) (متفق عليه: البخاري، الجزية: ٤/ ١٢٤ – ومسلم، الحج: ٢/ ٩٩٥)

الثاني: أن من صاد صيداً خارج المدينة، ثم أدخله إليها، لم يلزمه إرساله (۱)؛ لأن النبي الله كان يقول: (يا أبا عُمير، ما فعل النُغير؟). (البخاري، الأدب: ٨/ ٣٧ – ومسلم، الآداب: ٣/ ١٦٩٢)

الثالث: أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد حرم المدينة فيه الإثم، ولا جزاء فيه.

الرابع: أن حرم مكة ثابتٌ بالنصِّ والإجماع، وحرم المدينة مختلَفٌ فيه.

الخامس: أن الإثم المترتّب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتّب على صيد حرم المدينة.

السادس: أن حرم مكة أفضل من حرم المدينة؛ لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعِظم السيئات في مكة أعظم من المدينة،

<sup>(</sup>١) وقد سبق أن الصحيح: أن صيد مكة إذا أدخله لا يلزمه إرساله، فينتفي هذا الفرق.

<sup>(</sup>٢) المغنى (٥/ ١٩٣ - ١٩٤)، الشرح الممتع (٧/ ٢٢٤).

## ٧ - السفر للصلاة في المسجد النبوي، وزيارة القبر

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: لم يحك عن أحد أنه قال: زيارة قبر رحم محرَّمة.. اهـ

وقال: والمقصود أن مسجد الرسول الشخصيلة السفر إليه لأجل العبادة فيه، والصلاة فيه بألف صلاة، وليس شيءٌ من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين. اهـ

وقال: وأما من سافر إلى مسجد النبي الله اليُصلي فيه ويُسلِّم على النبي الله على النبي الله على النبي الله وعلى صاحبيه الله فمشروعٌ كما ذُكِر باتفاق العلماء. اهد(١)

## ٨ - مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي

قال ﷺ: ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ). ( رواه مسلم: ٢٤٦٩)

والصحيح الذي عليه الجمهور: أن التَّضعيف ليس خاصاً في البقعة التي هي المسجد في زمانه يُ بل لها ولكل ما أُضيف للمسجد من زيادات. لا كما قال بعض العلماء، كالنووي وغيره من أن التَّضعيف خاصٌ بالمسجد الذي كان في زمانه يُ. وتختصُ مضاعفة الصلاة بالمسجد النبوي فقط، ولا تشمل جميع الحررم (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۲۷/ ۲۰۵–۲۹۳ – ۲۲۵).

<sup>(</sup>٢) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (١/ ٣٥٥)، أضواء البيان (٨/ ٤٥٧)، شرح كتاب الحج من بلوغ المرام لابن باز.

## ٩ - أحاديث موضوعة في زيارة المدينة

قال ابن باز ـ رحمه الله ـ: ... وإليك أخي القارئ شيئاً من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب، لتَعْرِفها وتحذر الاغترار بها :

- ١- (من حجَّ ولم يزرني فقد جفاني).
- ٢- (من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي).
- ٣- (من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة).
- ٤- (من زار قبري وجبت له شفاعتي). فهذه الأحاديث وأشباهها لم
   يثبت منها شيءٌ عن النبي ﷺ.

قال الحافظ ابن حجر في التلخيص - بعد ذكر أكثر الروايات -: طرق هذه الأحاديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصحِّ في هذا الباب شيءٌ، وجزم ابن تيمية - رحمه الله - أن هذه الأحاديث كلها موضوعة. وحسبك به علماً وحفظاً. اهـ

0- (أن من صلى فيه - يعني المسجد النبوي - أربعين صلاةً كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق) قال عنه ابن باز ـ أيضاً ـ: ضعيف عند أهل التحقيق، فلا يُعتمد عليه. اهر(۱)

<sup>(</sup>۱) فتاوى ابن باز (۱/ ۲۱۲ - ۲۹۲)، مجموع فتاوى ابن باز (۱۷/ ۲۰۱)، التحقيق والإيضاح (ص٦/١).

## ١٠ - من الأحاديث الصحيحة في فضل المدينة

١- عن أنس هم عن النبي ه قال: (المدينة حَرَم من كذا إلى كذا، لا يُقطع شجرها، ولا يحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). (رواه البخاري: ١٨٦٧)

٢- وعن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله شه: (أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون: يثرب. وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد). (رواه البخاري: ١٨٧١)

٣- وعنه ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافِ ـ يُريد عوافي السباع والطير ـ وآخر من يحشر: راعيان من مُزينة، يريدان المدينة ينعِقان بغنمهما فيجدانها وُحوشاً، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرَّا على وجوههما ). (رواه البخاري: ١٨٧٤)

٥ وعن سعد ه قال: سمعت رسول الله شي يقول: ( لا يكيد أهل المدينة أحدٌ إلا انماع كما ينماع الملح في الماء). ( رواه البخاري: ١٨٧٧)

٦- وعن أبي هريرة الله قال: قال رسول الله الله القاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدَّجال). (رواه البخاري: ١٨٨٠)

٧- وعن أنس بن مالك عن النبي على قال: (ليس من بلد إلا سيَطؤه الدَّجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نِقابها نقْبٌ إلا عليه الملائكة صافين يحرُسونها، ثم تَرجُف المدينة بأهلها ثلاث رَجَفات، فيَخرج إليه كلُّ كافرٍ ومنافق). (رواه البخاري: ١٨٨١)

\* \* \*

## المبحث الثاني (مراجع في المناسك ) (۱)

أولاً: الكتب

ثانياً: أشرطة (الكاسيت)

ثالثاً: أقراص حاسوبية ( CD )

ثالثاً : مواقع على الشبكة العنكبوتية

<sup>(</sup>١) المقصود هنا الإشارة إلى طرفٍ من هذه المراجع وإلا فالمراجع كثيرة ومتعدِّدة .

## أولاً : الكتب :

لمكة كثيرٌ من المحامد والفضائل التي حَبَاها الله سبحانه وتعالى، ولا غَرُو والأمر كذلك – أن يُولَع الكثير من العلماء والمؤرِّ خين والكتّاب، ممن اختلفت مشاربهم وتنوَّعت ثقافاتهم وتباينت أمصارهم، بالتصنيف والكتابة عن مكة منذ بدايات ظهور التدوين والكتابات التاريخية المختلفة بين علماء المسلمين وحتى الآن، رغبة منهم في كشف مكانة مكة الدينية، أو إظهار معالمها ومناقبها، أو إبراز فضائلها، أو تتبع تاريخها العريق وسبر غوره...إلخ (۱).

ومن أهم ما عَنِي به الفقهاء والعلماء في هذا المجال الأحكام المتعلّقة بقاصد مكة المكرمة.

والمجال هنا لذكر شيءٍ يسير مما صُنِّف في المناسك خاصة، فمن ذلك:

١- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، لابن جماعة الشافعي، ت: ٧٦٧هـ، تحقيق: نور الدين عتر، ويقع في ثلاثة مجلدات.

٢- مناسك الشنقيطي، جمع وترتيب وتحقيق: الدكتور/ عبد الله الطيار الدكتور/ عبد العزيز الحجيلان، في ثلاثة مجلدات.

٣- التحقيق والإيضاح لكثيرٍ من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء
 الكتاب والسنة، لعبد العزيز بن باز، دار الوطن، ط: ١٤١٨هـ، كتيب (٦٤) صفحة.

<sup>(</sup>١) مُعجم ما أُنِّف عن مكة (المقدمة).

- ٤ مناسك الشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
- ٥- حجة النبي ﷺ كما رواها جابر ﷺ لمحمد ناصرالدين الألباني .
- ٦- مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، لمحمد العثيمين، كتيب
   ( ١٢٧ ) صفحة.
- ٧- خالص الجمان تهذيب مناسك الحج من أضواء البيان، للدكتور/
   سعود الشريم، كتاب (٣١٩) صفحة.
- ٨- المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة، للدكتور/ إبراهيم الصبيحي، كتاب (٢١١) صفحة، ط: الأولى ١٤١٨هـ.
- ٩ حَجَّة الوداع، لابن كثير، تحقيق / مصطفى عبد الواحد، كتاب (١٩٩)
   صفحة.
  - ١٠ حَجَّة الوداع، لأبي محمد بن حزم الأندلسي.
- ١١- الإيضاح في مناسك الحج، للنووي، وعليه حاشية لابن حجر الهيتمي، ت: ٩٧٤هـ، كتاب (٥٧٥) صفحة.
- ۱۲ أعمال الحاج بعد النفر من منى، للدكتور/ ياسين الخطيب، كتيب (۲۰۲ صفحة).
- ١٣ مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، لعبد الله الجاسر، مكتبة النهضة المصرية، ط: الثانية/ ١٣٨٩ هـ، مجلد واحد في جزأين (٥٦٧) صفحة.
- ١٤- شرح كتاب الحج من كتاب العمدة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، في

مجلدين، تحقيق الدكتور/ صالح الحسن.

١٥ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، لمحمد بن إسحاق الفاكهي،
 تحقيق الدكتور/ عبد الملك بن دهيش، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، ط:
 الثالثة ١٤١٩هـ، في ثلاثة مجلدات.

١٦ - تاريخ مكة لأبي الوليد الأزرقي، أشرف على التحقيق: سعيد عبدالفتاح، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الثانية / ١٤٢٠هـ، مجلدان.

١٧ - القِرَى لقاصد أم القُرى، لمحب الدين الطبري ت ( ٦٩٤)هـ، في مجلدِ ضخم.

١٨ - نهاية المطاف في أحكام الطواف، لسليمان العيسي.

۱۹- أحكام طواف الوداع، الدكتور/ صالح بن محمد الحسن، كتاب (۱٤۱) صفحة.

• ٢- من أحكام العمرة، لفريح بن صالح البهلال، تقديم وتعليق: عبدالعزيز بن باز، مجلد واحد.

٢١- الجزء الثاني من: زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن القيم، مؤسسة الرسالة.

٢٢- أهم الأحكام في مناسك الحج والعمرة على هدي خير الأنام، لابن تيمية، ت: ٧٢٨هـ، تحقيق: حسين إسماعيل الجمل، بيروت -عالم الكتب، ١٤٠٩هـ، كتيب (٥٣) صفحة.

٢٣- السنن في المناسك، للدكتور/ صالح بن محمد الحسن، كتاب

(۱۸٤) صفحة.

٢٤ – هداية الناسك إلى أهم المناسك، لعبد الله بن محمد بن حميد، كتيب ( ٤٦٠ ) صفحة.

٢٥ - المنهج لمريد العمرة والحج، لمحمد بن صالح العثيمين، (٤٧) صفحة.

٢٦ - معجم ما أُلِّف عن الحج، لعبد العزيز بن راشد السنيدي، ( ٤١٥) صفحة.

۲۷ أحكام الحرم المكي الشرعية، لعبد العزيز الحويطان، ط: الأولى/
 ۱٤۲٥هـ، ( ۳۹۹ ) صفحة.

٢٨ - أحكام عرفة، صالح مقبل العصيمي التميمي، ط: الأولى/
 ١٤٢١هـ، كتاب (١٨٧ صفحة).

٢٩ - إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري، حسين بن محمد المكي الحنفي، دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ط: الأولى / ١٤١٩هـ، مجلد ( ٦٦٤ صفحة).

٣٠ الحج، للدكتور/ عبد الله الطيار، مكتبة التوبة، ط: الأولى/
 ١٤١٢هـ، كتاب متوسط الحجم.

٣١- رمي الجمرات، للدكتور/ شرف بن علي السشريف، ط: الأولى/ ١٤١٠هـ، كتاب متوسط الحجم.

٣٢- مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، لأبي الفرج عبد الرحمن بن

محمد بن علي بن الجوزي الشافعي، ت (٥٩٧)، تحقيق: محمد بن حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية: (بيروت - لبنان)، ط: الأولى/ ١٤١٦هـ، مجلد واحد (٣٠٤) صفحة.

٣٣- مناسك الصبيان، للدكتور/ صالح اللاحم، دار أصداء المجتمع، ط: الأولى/ ١٤٥٨هـ، ( ١٤٥) صفحة.

٣٤- أحوال النبي الله في الحج، فيصل بن علي البعداني، تقديم: للدكتور/ عبد الرحمن المحمود. ضمن سلسلة تصدرها مجلة البيان.

٣٥- شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، لتقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي المالكي ( ٧٧٥- ٨٣٢)، في مجلدين، حقَّقه ووضع فهارسه الدكتور/ عمر عبد السلام تدمري، الناشر: دار الكتاب العربي (بيروت)، ط: الأولى/ ١٤٠٥هـ.

٣٦- البحر العميق في مناسك المعتمر إلى بيت الله العتيق، لأبي البقاء محمد بن أحمد بن الضياء المكي الحنفي ت: ٨٥٤ هـ، تحقيق: الدكتور/ عبدالله نذير أحمد مزي، الكتاب في خمسة مجلدات، ط: الأولى/ ١٤٢٧هـ.

٣٧- المسالك في المناسك، لأبي منصور محمد بن مكرَّم الكرماني، في مجلدين، دراسة وتحقيق الدكتور/ سعود بن إبراهيم الشريم، ط: الأولى، ١٤٢٤هـ، دار البشائر الإسلامية.

٣٨- إيضاح الإيضاح بكلام الحنابلة الملاح، لعبد المنعم إبراهيم، أربعة مجلدات، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الأولى ١٤١٩هـ.

٣٩- الجامع لأحكام الحج والعمرة، لعبد الرحمن بن محمد الهرفي، دار ابن الجوزي، مجلد واحد (٧٦٣) صفحة، ط: الثانية/ ١٤٢٨هـ.

## ثانياً: أشرطة ( الكاسيت ):

| العدد | التسجيلات | الشيخ             | العنــــــوان                 | م  |
|-------|-----------|-------------------|-------------------------------|----|
| ۲     | ====      | محمدالألباني      | أحكام الحج والعمرة            | ١  |
| ۲     | قرطبة     | طارق السويدان     | أسرار الحج                    | ۲  |
| 71    | الاستقامة | محمد العثيمين     | التعليق على كتاب الحج من      | ۴  |
|       |           |                   | صحيح البخاري                  |    |
| ١     | =====     | صالح الفوزان      | الحج المبرور                  | ٤  |
| ١     | ======    | صالح آل الشيخ     | الحج عبادة وميزان الدعوة      | ٥  |
| ١     | الاستقامة | محمد العثيمين     | الحج لحظة بلحظة               | ٦  |
| ٥     | الاستقامة | محمد العثيمين     | سؤال من حاج ١٤٠٧هـ            | ٧  |
| ٤     | _ =====   | عبد العزيز بن باز | شرح كتاب الحج من بلوغ المرام  | ٨  |
| V     | =====     | صالح الفوزان      | شرح كتاب الحج من بلوغ المرام  | ٩  |
| ٤     | =====     | صالح الفوزان      | شرح كتاب الحج من زاد المستقنع | ١. |
| ٩     | =====     | عبدالله بن حميد   | شرح كتاب المناسك من الروض     | 11 |
| ۲۰    | الاستقامة | محمد العثيمين     | شرح كتاب المناسك من زاد       | 17 |
|       |           |                   | المستقنع                      |    |
| ١     | =====     | صالح الفوزان      | صفة الحج                      | ١٣ |
| _ \   | =====     | عبد العزيز بن باز | فتاوى الحج والعمرة والأضاحي   | ١٤ |

| ١  | =====            | صالح آل الشيخ     | قاعدة المشقة تجلب التيسير وتطبيقها في الحج | ١٥  |
|----|------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----|
| ٨  | بينات            | سلمان العودة      | كتاب الحج من العمدة في الفقه               | ١٦  |
| ١. | الاستقامة        | محمد العثيمين     | كتاب الحج من بلوغ المرام                   | ۱۷  |
| ٤  | الاستقامة        | محمد العثيمين     | كتاب الحج من عمدة الأحكام                  | ۱۸  |
| ۱۷ | الراية           | عبدالكريم الخضير  | كتاب المناسك من زاد المستقنع               | ١٩  |
|    | الإسلامية        |                   |                                            | •   |
| ۲  | صدى التقوى       | سلمان العودة      | مقاصدالحج                                  | ۲.  |
| ١  | الاستقامة        | محمد العثيمين     | مناسك الحج والعمرة                         | ۲۱  |
| 77 | الراية الإسلامية | عبدالكريم الخضير  | شرح كتاب الحج من صحيح                      | **  |
|    |                  |                   | مسلم                                       |     |
| ١  | الراية           | عبدالكريم الخضير  | تفسير آيات الحج                            | 74  |
|    | الإسلامية        |                   |                                            |     |
| ,  | مؤسسة الشيخ      | عبد الكريم الخضير | الحج المبرور                               |     |
|    | محمدبن           |                   |                                            | 7 2 |
|    | صالح العثيمين    |                   |                                            |     |
|    | الخيرية          |                   |                                            |     |

# ئالثاً : أقراص حاسوبية ( CD )

| المنتج                   | العنــــــوان                          | ٢           |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------|
| مركز التراث للبرمجيات    | الحج والعمرة في ضوء الكتاب والسنة      | 1           |
|                          | دروس الشيخ: عبد الله بن جبرين          | ۲           |
| مركز النجاشي للبرمجيات   | دروس الشيخ: عبد الله الغنيمان          | ٣           |
|                          | دروس الشيخ: عبد العزيز الراجحي         | ٤           |
|                          | دروس الشيخ: عبد الكريم الخضير          | 0           |
| مرفق مع مجلة الأسرة      | موسوعة الحج والعمرة                    | ٢           |
| مركز النجاشي للبرمجيات   | شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام،         | <b>&gt;</b> |
|                          | للشيخ: عبد الكريم الخضير               | •           |
|                          | شرح حديث جابر في صفة حجة النبي ﷺ،      | ٨           |
|                          | للشيخ: عبد الكريم الخضير               | ,,          |
| مركز النجاشي للبرمجيات   | فتاوى نور على الدرب للشيخ عبدالعزيز بن | 4           |
| مر در العب مي عبر عابي - | باز                                    | •           |
| مؤسسة الشيخ/ محمد بن     | فتاوي نور على المدرب للشيخ محمد        | ١.          |
| صالح العثيمين الخيرية    | العثيمين                               | '           |

### رابعاً: مواقع على الشبكة العنكبوتية (١):

١ ـ دليل الحاج والمعتمر إلى بيت الله الحرام : ( www.dalil-alhaj.com )

٢ ـ مئات الصوتيات والمرئيات عن الحج وصفته وأحكامه من موقع (صيد

الفوائد): (www.saaid.net/mktarat/hajj)

۳ ـ إسلام أون لاين ـ لبيك اللهم: (www.islamonline.net/arabic/hajj)

٤-موقع الحج والعمرة: (www.tohajj.com)

٥- بداية الطريق إلى البيت العتيق : (www.babalumra.com.sa )

٦-الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (www.gph.gov.sa).

۷- موقع مكَّتي: (www.maccti.jeeran.com)

( www.hajj.edu.sa) : معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج $-\Lambda$ 

٩-قبلة الدنيا، مكة المكرمة: (www.makkawi.com)

۱۰ مکة: ( www.makka.com )

( www.makkahhere.com ) عنا مكة: ( – ١١

(www.islamway.com/hajj): - طريق الإسلام - ملف الحج

۱۳ - شبكة الحرمين الشريفين : ( www.s00m.net )

(www.mnask.com): مناسك - ١٤

法 法 法

<sup>(</sup>١) هذه بعض المواقع على الشبكة وهي قابلة للتحديث ، والمواقع كثيرة .

## المراجع والمصادر



#### (المراجع والمصادر)

- ۱- إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين، لعبد الله بن جبرين ، دار الوطن، ط: الأولى/
   ۱٤۲۲هـ.
- ۲- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد ت (۷۰۲)، دار الكتب العلمية (بيروت ـ لبنان).
  - ٣- أحكام التكبير، الدكتور/ صالح الحسن، ط: الأولى ١٤١٥هـ.
  - ٤- أحكام الحرم المكي الشرعية، لعبد العزيز الحويطان، ط: الأولى/ ١٤٢٥هـ.
- ٥- أحكام القرآن، لأبي بكر محمد بن عبد الله، المعروف: بابن العربي، تحقيق:
   عبدالرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي، ط: الأولى/ ١٤٢١هـ.
  - ٦- أحكام عرفة ، صالح مقبل العصيمي التميمي، ط: الأولى/ ١٤٢١هـ.
- ٧- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، لمحمد بن إسحاق الفاكهي، تحقيق الدكتور/
   عبد الملك بن دهيش، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، ط: الثالثة/ ١٤١٩هـ.
  - ٨- آداب وأسرار ودروس الحج، لمحمد الحمد، دار الوطن، ط: الأولى/ ١٤٢٠هـ.
- ٩- إرشاد الساري إلى مناسك الملاعلي القاري، حسين بن محمد المكي الحنفي، دار
   الكتب العلمية بيروت لبنان، ط: الأولى/ ١٤١٩هـ.
- ۱- إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦هـ)، أضواء السلف، ط: الأولى/
- ۱۱ إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزى، ط: الأولى/ ١٤٢٣هـ.
- ١٢- أعمال الحاج بعد النفر من مني، الدكتور/ ياسين بن ناصر الخطيب، رابطة العالم

- الإسلامي، العدد (١٩٣) العام ( ١٤٢١هـ).
- ۱۳ افعل ولا حرج، الدكتور/ سلمان بن فهد العودة، ط: الأولى، ١٤٢٦هـ، و ط:
   الثانية/ ١٤٢٧هـ.
- ۱۶- الإجماع لابن المنذر (ت: ۱۸هـ)، تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية، ط: الثانية/ ۱۶۲۰هـ.
- ١٥ الأجوبة السعدية عن المسائل القصيمية، دار البشائر الإسلامية، ط: الأولى
   ١٤٢٦هـ.
- 17- الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، لأبي الحسن على ابن محمد البعلي (ت: ٨٠٣هـ)، تحقيق: أحمد بن محمد بن حسن الخليل، دار العاصمة. ط: الأولى/ ١٤١٨هـ.
- ۱۷ الاستذكار، لأبي عمر يوسف بن عبد البر، ت (٦٣ هـ)، إعداد إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية (بيروت ـ لبنان)، ط: الأولى/ ١٤٢١هـ.
- 14 الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لعمر بن علي الأنصاري الشافعي المعروف بابن الملقن، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤٢١هـ.
- 19- الإنصاف في معرفة الراجع من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علي ابن الحسن المرداوي السعدي الحنبلي (ت٨٨٥هـ)، تحقيق: محمد بن حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية (بيروت لبنان)، ط: الأولى / ١٤١٨هـ.
- ٢- البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق، محمد بن أحمد بن محمد بن الضياء المكي الحنفي (ت ٥ ٥٨هـ)، تحقيق الدكتور/ عبد الله نذير مزي، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط: الأولى/
- ٢١- التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، عبد العزيز بن باز، دار

- القاسم، ط: الأولى ١٤١٥هـ.
- ٢٢- التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الكتاب العربي ـ بيروت \_/ ١٤٢٣هـ.
- ۲۳ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن
   عبدالبر الأندلسي، مطبعة فضالة ( المحمدية ـ المغرب ).
- ٢٤- الجامع لأحكام الحج والعمرة، لعبد الرحمن بن محمد الهرفي، دار ابن الجوزي،
   ط: الأولى/ ١٤٢٥هـ، وط: الثانية/ ١٤٢٨هـ.
- ٢٥ الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبدالله بن محمد القرطبي، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط: الثانية/ ١٤٢٠هـ الناشر: دار الكتاب العربي.
- ٢٦- الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، الدكتور/ أحمد موافي، دار
   ابن الجوزى، ط: الثانية/ ١٤١٦هـ.
  - ٢٧- الحج، الدكتور/ عبد الله الطيار، مكتبة التوبة، ط: الأولى/ ١٤١٢هـ.
  - ٢٨- الحج عبر التاريخ، الدكتور/ عبد الله نصيف، رابطة العالم الإسلامي.
- ٢٩ الحرمان الشريفان في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك / فهد بن عبد العزيز
   رحمه الله، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ط: ١٤٢٣هـ.
- ٣٠ الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ط: الخامسة/ ١٤١٤هـ.
- ٣١- الدماء في الإسلام. لعطية بن محمد سالم. دار البشير للنشر والتوزيع، ط: الأولى ١٤١٨ هـ.
- ٣٢- الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقيق وتعليق: مجموعة من المشايخ، دار الوطن: (الرياض)، ط: الأولى/ ١٤٢٦هـ.
  - ٣٣- السكينة أيها الناس، إعداد المكتب العلمي بموقع الإسلام اليوم/ ١٤٢٣ هـ.
- ٣٤ الزحام وأثره في أحكام النسك، الدكتور/ خالد بن عبد الله المصلح، مكتبة دار

- المنهاج، ط: الأولى/ ١٤٢٨هـ.
- ٣٥- السنن في المناسك، الدكتور/ صالح الحسن، مكتبة الرشد(الرياض)، ط: الأولى/ ١٤١٥هـ.
- ٣٦- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي الشوكاني، تروت لبنان. محمد بن علي البنوت لبنان.
- ۳۷- الشرح الممتع على زاد المستقنع، لمحمد العثيمين، تحقيق: الدكتور/سليمان أبالخيل، والدكتور/خالد المشيقح، مؤسسة آسام (الرياض) ط: الأولى/ ١٤١٦هـ، وط: الأولى/ ١٤٢٥هـ، دار ابن الجوزى.
- ٣٨- الطيب وأثره في الأحكام، إعداد الدكتور/ صالح بن محمد السلطان، دار إصدار المجتمع (بريده)، ط: الأولى/ ١٤٢٠هـ.
- ٣٩- العلامة الشرعية لبداية الطواف، لبكر أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤١٩هـ.
- ٤- الفتاوى السعدية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦هـ)، مطبعة دار الحياة، ط: الأولى/ ١٣٨٨هـ.
- ١٤- الفروع، لأبي عبدالله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت ٧٦٢)، دار الكتب العلمية (بيروت لبنان)، ط: الأولى/ ١٤١٨هـ.
- ٤٢- الفقه على المذاهب الأربعة، عبد الرحمن الجزيري، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (بيروت لبنان)، ١٤٢٤هـ.
- ٤٣- القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، دار الفكر (بيروت لبنان)، ط: الثانية/
- ٤٤ القرى لقاصد أم القرى، أحمد بن عبد الله محب الدين الطبري، ت: (٦٩٤هـ)، تحقيق: مصطفى السقا، دار الفكر، ط: الثالثة/ ٣٠٤ هـ.

- ٥٤ اللهم بلغنا الحج والعمرة والزيارة، الدكتور/ياسين قيري، ط: الثانية/ ١٤٢٦ هـ.
- 23- المبسوط، أبو بكر محمد السرخسي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤٢١هـ.
- 2۷- المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي تا ٢٧٦هـ)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
- 2.4 المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، تحقيق: الدكتور/ عبد الغفار بن سليمان البنداري، دار الفكر.
- 93- المختارات الجلية من المسائل الفقهية، عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ١٣٧٦هـ)، دار الوطن، ط: الأولى/ ١٤١٥هـ.
- ٥- المدونة الكبرى، للإمام مالك بن أنس، رواية سحنون التنوخي، عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم، ومعها مقدمات ابن رشد، دار الفكر: (بيروت لبنان)، ط: ١٣٩٨هـ.
- ٥١ المزدلفة، الدكتور/ عبد العزيز بن أحمد الحميدي، دار الطرفين، ط: الثانية/
- ٥٢ المسائل المشكلة من مناسك الحج والعمرة، الدكتور/ إبراهيم الصبيحي، ط: الأولى/ ١٤١٨هـ.
- ٥٣ المسالك في المناسك، محمد بن مكرم الكرماني، دراسة وتحقيق: الدكتور/ سعود
   ابن إبراهيم الشريم، دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ـ، ط: الأولى/ ١٤٢٤هـ.
- ٥٤ المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي، مجموعة من المستشرقين، مكتبة بريل،
   ١٩٣٦م.
- ٥٥- المغني لابن قدامة (ت: ٦٢٠هـ)، الناشر: دار عالم الكتب (الرياض)، ط: الثالثة/ ١٤١٧هـ، وطبعة جامعة الإمام، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة (الرياض). تحقيق:

- الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، والدكتور/ عبد الفتاح بن محمد الحلو.
- ٥٦- المفهوم الجغرافي لمعنى محاذاة الميقات المكاني للحج، الدكتور/ بدر الدين يوسف محمد أحمد، جامعة أم القرى، ١٤١٢ هـ.
- ٥٧- المكاييل والأوزان الإسلامية، الدكتور/ علي جمعة، دار الرسالة (القاهرة)، ط: الأولى / ١٤٢٤هـ.
- ٥٨- المنهج لمريد العمرة والحج، لمحمد العثيمين، دار القاسم، ط: الأولى/ ١٤١٩هـ.
- 9 ٥- الموسوعة الفقهية الكويتية، إصدار: وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت، ط: الأولى/ ١٤١٠هـ.
- ٦- النظر وأحكامه في الفقه الإسلامي، الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن الطريقي، ط: الأولى/ ١٤٢١هـ.
- ٦١- النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير ت عديد)، تحقيق: خليل مأمون شيحا، دار المعرفة (بيروت لبنان)، ط: الأولى/ ١٤٢٢هـ.
- 77- أنوار الحُجج في أسرار الحِجج، علي بن سلطان القاري الهروي المكي، ت: 1118هـ، تحقيق: الدكتور/ أحمد الحجي الكردي، دار البشائر الإسلامية، ط: الأولى/ 120٨هـ.
- 77- إيضاح الإيضاح بكلام الحنابلة الملاح، لعبد المنعم إبراهيم، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط: الأولى/ ١٤١٩هـ.
- ٦٤- بحوث وفتاوى في المسح على الخفين، لمحمد العثيمين، دار الوطن للنشر
   والتوزيع، ط: ١٤٢٣هـ.
- -٦٥ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني الحنفي، دار إحياء التراث العربي (بيروت ـ لبنان)، ط: الثانية/ ١٤١٩هـ.

- 77- بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن رشد، دار الجيل (بيروت)، ط: الأولى/ 811هـ.
- ٦٧- بيان ما تشرع زيارته وما لا تشرع زيارته من مساجد المدينة، إعداد اللجنة الدائمة
   للبحوث العلمية والإفتاء، دار القاسم، ط: الأولى/ ١٤٢٢هـ.
  - ٦٨- تاريخ الكعبة المعظمة، حسين عبد الله با سلامة، ط: ١٤١٩هـ.
- 97- تاريخ المدينة المنورة، إعداد: جماعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، دار السلام للنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤٢٣هـ.
  - · ٧- تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً، أحمد ياسين المدني، ط: ١٤١٩هـ.
- ٧١- تاريخ مكة، أبو الوليد الأزرقي، أشرف على التحقيق: سعيد عبد الفتاح مكتبة نزار
   مصطفى الباز، ط: الثانية/ ١٤٢٠هـ.
- ۲۲- تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة، محمد بن أحمد بن الضياء المكي
   الحنفى (ت ٨٥٤)، دار الكتب العلمية (بيروت لبنان)، ط: الأولى/ ١٤١٨هـ.
- ٧٣- تاريخ مكة المكرمة إعداد: جماعة من العلماء بإشراف الشيخ صفي الرحمن المباركفوري، دار السلام للنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤٢٣هـ.
- ٧٤ تصحيح الدعاء، للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط:
   الأولى/ ١٤١٩هـ.
- ٥٧- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ٧٧٤هـ)، الناشر: دار
   ومكتبة الهلال (بيروت)، ط: الأولى/ ١٤١٠هـ.
- ٧٦- تفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، ط: الأولى/ ١٤٢٦هـ.
- ٧٧- تنبيه زائر المدينة على الممنوع والمشروع في الزيارة، الدكتور/ صالح السدلان، دار
   بلنسية، ط: الثانية/ ١٤١٨هـ.

- ٧٨- توضيح الأحكام من بلوغ المرام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، مكتبة الأسدي
   (مكة المكرمة)، ط: الخامسة/ ١٤٢٣هـ.
- ٧٩- تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، عبد الله بن عبد الرحمن البسام، ط: الرابعة/
   ١٤٢٠هـ، دار الفيحاء ( دمشق )، ودار السلام ( الرياض ).
- ٨- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ، عبدالرحمن السعدي ، مؤسسة الرسالة ، ط: الأولى / ١٤٢٣هـ.
- ٨١- جامع الفقه للإمام ابن قيم الجوزية، جمع: يسري السيد محمد، دار الوراق للنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤٢١هـ.
- ۸۲ جبل إلال بعرفات، بكر أبو زيد، دار العاصمة للنشر والتوزيع، ط: الأولى/
- ٨٣- حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج، للنووي، توزيع:
   المكتبة السلفية ـ المدينة النبوية ـ، دار الحديث بيروت لبنان.
- ٨٤ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لمحمد عرفة الدسوقي، دار الفكر للطباعة
   والنشر والتوزيع.
- ۸۰ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن قاسم النجدي، ط:
   الرابعة/ ١٤١٠هـ.
- ٨٦ حلية الفقهاء، أحمد بن فارس الرازي ت (٣٩٥)هـ، تحقيق: عبد الله بن عبد الله عبد المحسن التركي، ط: الأولى/ ١٤٠٣هـ.
- ۸۷ خالص الجمان تهذیب مناسك الحج من أضواء البیان، هذبه ورتبه وعلق علیه:
   الدكتور/ سعود بن إبراهیم الشریم، دار الوطن، ط: الأولی/ ۱٤۱٦هـ.
- ٨٨- دراسة حديثية لحديث أم سلمة في الحج، محمد بن سعيد الكثيري، ط: الأولى/

- ٨٩- دليل المسافر، لعبد العزيز بن باز . محمد العثيمين، دار ابن الأثير، ط: ١٤٢٥هـ.
- ٩- رمي الجمرات، إعداد الدكتور/ شرف بن علي الشريف، ط: الأولى/ ١٤١٠هـ.
- 9 ١ زاد المعاد في هدي خير العباد، لابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر الأنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط: السابعة والعشرون/ ١٤١٤هـ.
- 97- سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، الناشر: دار الكتاب العربي، تحقيق: فواز بن أحمد زمرلي، وإبراهيم بن محمد الجمل، ط: الحادية عشرة/ ١٤١٨هـ.
- 97 سلسلة الفتاوى الشرعية، إعداد: خالد الجريسي، مؤسسة الجريسي، ط: الأولى/
- 94- شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، دراسة وتحقيق: الدكتور/ صالح بن محمد الحسن، ط: الأولى/ ١٤٠٩هـ، مكتبة الحرمين بالرياض. وط: الأولى/ ١٤١٣هـ، مكتبة العبيكان.
- 90- شرح حديث (لبيك اللهم لبيك)، لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي (ت: ٧٩٥هـ)، تحقيق الدكتور/ الوليد بن عبد الرحمن آل فريان، دار عالم الفوائد، ط: الأولى/
- 97 شرح حديث جابر بن عبد الله ش في صفة حجة النبي ري العثيمين، دار المحدث، ط: الأولى/ ١٤٢٤هـ.
- 9۷- شرح فتح القدير محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام (ت ٦٨١هـ)، دار الفكر، (بيروت لبنان)، ط: الثانية .
- ۹۸ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، لابن علي الفاسي المكي المالكي (ت: ۸۳۲هـ)، حققه ووضع فهارسه: الدكتور/ عمر بن عبد السلام تدمري، الناشر: دار الكتاب العربي، ط: الأولى/ ١٤٠٥هـ.

- 99- صحيح مسلم وشرحه، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ت (٦٧٦هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية / ١٤٠٠هـ، وطبعة دار القلم (بيروت لبنان)، مراجعة الشيخ: خليل الميس.
- ١٠٠ عـمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي في العهد السعودي، الدكتور/ عبداللطيف بن دهيش، ط: الأولى/ ١٤١٩هـ.
- ۱۰۱- عون الباري لحل أدلة البخاري، صديق حسن القنوجي البخاري، دار الرشيد (حلب سوريا).
- ۱۰۲- غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (٢٢٩)، دار الكتاب العربي (بيروت لبنان )، ط: الأولى / ١٣٨٧هـ.
- ۱۰۳ فتاوى أركان الإسلام، محمد العثيمين، جمع وترتيب: فهد السليمان، دار الثريا للنشر، ط: الأولى/ ١٤٢٢هـ.
  - ١٠٤ فتاوي إسلامية، جمع وترتيب: محمد المسند، دار الوطن، ط: الثانية ١٤١٤هـ.
- ۱۰۵ فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين، إعداد وترتيب: أشرف بن عبد المقصود، دار عالم الكتب، ط: الرابعة ١٤١٤هـ.
- ۱۰۱- فتاوى الطفل المسلم، جمع وترتيب: يحيى سعيد آل شلوان، دار القاسم، ط: الأولى/ ١٤٢٠هـ.
- ۱۰۷- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: أحمد الدويش، طبع ونشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء (الرياض)، ط: الأولى/
- ۱۰۸- فتاوى للحجاج والمعتمرين، جمع وترتيب، الدكتور/ خالد المطرفي، ط: الأولى/ ١٤٢٣هـ.

- ۱۰۹ فتاوى نورٌ على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز، إعداد: الدكتور/ عبد الله بن محمد الطيار، ومحمد بن موسى الموسى، مدار الوطن للنشر، الرياض، ط: الأولى/ ١٤٢٨هـ.
  - ١١٠- فتاوى هيئة كبار العلماء، مكتبة التراث الإسلامي.
- ۱۱۱- فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن ابن قاسم، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط: الأولى ١٣٩٩هـ و ط: الثانية.
- ۱۱۲- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الريان للتراث (القاهرة)، ط: الأولى/
- 11۳ فضل المدينة وآداب سكانها وزيارتها. إعداد: عبد المحسن العباد البدر، ط: الثالثة/ ١٤٢٣هـ.
- 118- فقه الشيخ ابن سعدي، اعتنى به: الدكتور/ عبد الله الطيار و الدكتور/ سليمان أبالخيل، دار العاصمة ط: الأولى/ ١٤١٦هـ.
- ۱۱٥ فقه العبادات، محمد العثيمين، إعداد وتقديم: عبد الله الطيار، دار العسل، ط: الثانية ١٤١٨ هـ.
- ۱۱٦ لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار الفكر للطباعة
   والنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤١٠هـ.
- ۱۱۷ مثير الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن، لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن علي بن الجوزي الشافعي ت(٥٩٧)، تحقيق: محمد بن حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية: (بيروت لبنان)، ط: الأولى/ ١٤١٦ هـ.
  - ١١٨ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي.
- ۱۱۹ مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إعداد وتقديم: الدكتور/ عبدالله الطيار، والشيخ أحمد بن عبد العزيز بن باز، دار الوطن، ط: الثانية/ ١٤١٦هـ.

- ۱۲- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم، تصوير الطبعة الأولى/ ١٣٩٨هـ.
- ۱۲۱- مجموع فتاوى محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا للنشر، ط: الأولى/ ١٤٢٤هـ.
- 1۲۲- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لعبد العزيز بن باز، جمع وترتيب: الدكتور/ محمد الشويعر، طبع ونشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء (الرياض)، ط: الأولى/ ١٤١٦هـ.
  - ١٢٣- مجموعة برامج حاسوبية.
- ۱۲۶ مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي، محمد العثيمين، توزيع: دار طيبة لنشر والتوزيع (الرياض).
  - ١٢٥ مجموعة مواقع على الشبكة العنكبوتية.
- ۱۲۱- مخالفات الحج والعمرة والزيارة، لعبد العزيز السدحان، دار شقراء، ط: ۱۲۱هـ.
  - ١٢٧ مرآة الحرمين، إبراهيم رفعت الباشا، مكتبة الثقافة الدينية ( القاهرة ).
- ۱۲۸ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاد، للحافظ أبي محمد بن حزم الظاهري، دار ابن حزم، (بيروت لبنان)، ط: الأولى/ ١٤١٩هـ.
- 1۲۹ معالم السنن شرح سنن أبي داود، لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي ت ( ٣٨٨هـ )، تحقيق: عبد السلام بن عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية (بيروت لبنان) ١٤١٦هـ.
- ١٣٠ معجم البلدان، لياقوت بن عبد الله الحموي، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٤٠٠ هـ.
- ١٣١- معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري، سعد بن جنيدل، دارة الملك

- عبد العزيز، ١٤١٩هـ.
- ۱۳۲ معجم ما ألف عن الحج، الدكتور/ عبد العزيز بن راشد السنيدي، دارة الملك عبد العزيز، ط: الأولى/ ١٤٢٠هـ ١٤٢٣هـ.
- ۱۳۳ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلي (ت٤٨٧هـ)، حقَّقه: مصطفى السقا، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط: الثالثة/ ١٤١٧هـ.
- 182- معرفة أوقات العبادات، الدكتور/ خالد بن علي المشيقح، دار المسلم للنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤١٨هـ.
- ۱۳۵ مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، لعبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبدالرحمن بن جاسر، مكتبة النهضة المصرية، ط: الثانية/ ۱۳۸۹هـ.
- 1٣٦- مقام إبراهيم الحَيَّة، عبد الرحمن بن يحيى المعلِّمي اليماني (ت١٣٨٦هـ)، تقديم: محمد حامد الفقي تقريظ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حقَّقه: علي بن حسين عبد الحميد، دار الراية للنشر والتوزيع، ط: الأولى/١٤١٧هـ.
- ۱۳۷ من أحكام العمرة، لفريح بن صالح البهلال، تقديم وتعليق: عبد العزيز بن باز، دار الصميعي، ط: الأولى ١٤٢٠هـ.
- ۱۳۸ مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف، محمد ناصرالدين الألباني، ط: الثانية/ ۱۳۹۷هـ.
- ۱۳۹ مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، محمد بن صالح العثيمين، دار وكيع للنشر والتوزيع، ط: الثانية/ ١٤١٤هـ.
- ١٤٠ مناسك الصبيان، الدكتور/ صالح اللاحم، دار أصداء المجتمع، ط: الأولى/ ١٤٠٨ هـ.
- ١٤١ منسك الشنقيطي، لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ت (١٣٩٣ هـ)،

- تحقيق: الدكتور/ عبدالله الطيار و الدكتور/ عبد العزيز الحجيلان، دار الوطن، ط: الأولى/ ١٣٩٨هـ.
  - ١٤٢ منسك النساء، محيي الدين أبي زكريا يحي النووي، رابطة العالم الإسلامي.
- 18۳- منسك شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، اعتنى به: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، ط: الأولى/ ١٤١٨هـ.
- 18٤- مواقيت الحج والعمرة المكانية، مساعد بن قاسم الفالح، مكتبة المعارف \_ الرياض\_، ط: الأولى/ ١٤١٣هـ.
- 180- موسوعة الإجماع لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وترتيب: عبد الله بن مبارك البوصي، مكتبة دار البيان الحديثة، ط: الثانية/ ١٤٢١هـ.
- 187- موسوعة الحديث الشريف (الكتب الستة)، طبع بإشراف الشيخ صالح آل شيخ، دار السلام للنشر والتوزيع (الرياض)، ط: الثالثة/ ١٤٢١هـ.
- 18۷- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الإخبار لمحمد بن على الشوكاني (ت: ١٢٥٥هـ)، دار القلم (بيروت) لبنان.
- 1٤٨- هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك، لعز الدين بن جماعة الكناني (ت: ٧٦٧هـ)، تحقيق: الدكتور/ نور الدين عتر، دار البشائر الإسلامية، ط: ١٤١٤هـ.
- 9 ١٤٩ هداية الناسك إلى أهم المناسك، عبد الله بن حميد، من مطبوعات وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط: التاسعة/ ١٤٠٢هـ.

## فهرسالموضوعات



### فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضـــوع                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| ٨      | المقدمة                                                             |
|        | الباب الأول: ما قبل السفر إلى مكة                                   |
| **     | الفصل الأول: من آداب السفر للحج والعمرة. وفيه ثلاثة مباحث:          |
| 44     | المبحث الأول: آداب ما قبل السفر للحج والعمرة                        |
| ٣١     | المبحث الثاني : آداب أثناء السفر للحج والعمرة                       |
| 37     | المبحث الثالث : آداب عند الرجوع من سفر الحج والعمرة                 |
| ٣٧ .   | الفصل الثَّاني : مقدمات في العج والعمرة . وفيه مبحثان :             |
| ٣٨     | المبحث الأول: مقدمات في الحج ، وفيه أربعة وثلاثون مطلباً            |
| ٤٠     | المطلب الأول: تعريف المناسك                                         |
| ٤١     | المطلب الثاني : تعريف الحج                                          |
| 27     | المطلب الثالث: فضل الحج                                             |
| 23     | المطلب الرابع: متى فرض الحج؟ ومتى حج النبي ﷺ؟ وهل حج قبل الهجرة ؟   |
| ٤٥     | المطلب الخامس: حُكُم الحج، والحكمة من فرضيته، والسبب في تأخر فرضيته |
| 43     | المطلب السادس: شروط الحج والعمرة                                    |
| ٥٠     | المطلب السابع : مَحرم المرأة ، وشروطه                               |
| ٥٢     | المطلب الثامن: شروط وجوب وصحة وإجزاء الحج والعمرة                   |
| ٥٣     | المطلب التاسع: شروط وجوب الحج والعمرة وإجزائهما                     |
| ٥٣     | المطلب العاشر: شروط وجوب الحج والعمرة                               |
| ٥٤     | المطلب الحادي عشر: أركان الحج                                       |
| ٥٦     | المطلب الثاني عشر: من ترك ركناً من أركان الحج                       |
| ٥٦     | المطلب الثالث عشر: واجبات الحج                                      |

| الصفحة | الموضـــوع                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨     | المطلب الرابع عشر: من ترك أحد واجبات الحج                              |
| ٥٨     | المطلب الخامس عشر: سنن الحج                                            |
| ٥٩     | المطلب السادس عشر: أشهر الحج                                           |
| ٥٩     | المطلب السابع عشر: الحج على الفور أم على التراخي؟                      |
| 7.     | المطلب الثامن عشر: تكرار الحج                                          |
| 15     | المطلب التاسع عشر: الحج أم النفقة والجهاد ؟                            |
| 77     | المطلب العشرون: الحج أم الزواج ؟                                       |
| 77     | المطلب الحادي والعشرون: الحج بالاقتراض والتقسيط                        |
| ٦٣     | المطلب الثاني والعشرون: الاتجار في الحج                                |
| 78     | المطلب الثالث والعشرون: الحج والعمرة وتكفير السيئات                    |
| 77     | المطلب الرابع والعشرون: إعانة من يريد الحج                             |
| 77     | المطلب الخامس والعشرون: حج من عليه دين                                 |
| ۸۶     | المطلب السادس والعشرون: إذا مات من لزمه الحج ولم يحج                   |
| 79     | المطلب السابع والعشرون: أخذ الأجرة لقيامه بالحج                        |
| 79     | المطلب الثامن والعشرون: أقسام الناس في أداء الحج                       |
| ٧١     | المطلب التاسع والعشرون: هل يجب على الزوج أن يحج بزوجته؟ وهل له منعها ؟ |
| ٧٢     | المطلب المثلاثون: الحج من مسال حرام                                    |
| ٧٣     | المطلب الحادي والثلاثون: هل للـوالد منع ولده من الحـج؟                 |
| ٧٤     | المطلب الثاني والثلاثون : أيهما أفضل الحج راكباً أم راجلاً ؟           |
| ٧٤     | المطلب الثالث والثلاثون : أقسام الناس في القدرة على الحج               |
| ٧٥     | المطلب الرابع والثلاثون: الحج المبرور                                  |
| VV     | المبحث الثاني: مقدمات في العمرة، وفيه سبعة عشر مطلباً                  |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>V</b> 9 | المطلب الأول: تعريف العمرة                                                 |
| <b>V</b> 4 | المطلب الثاني: فضل العمرة                                                  |
| ۸١         | المطلب الثالث: حكم العمرة                                                  |
| ۸۳         | المطلب الرابع: أركان العمرة                                                |
| ۸۳         | المطلب الخامس: واجبات العمرة                                               |
| ۸٤         | المطلب السادس: سنن العمرة                                                  |
| ٨٤         | المطلب السابع : وقت العمرة                                                 |
| ۸٧         | المطلب الثامن : تكرار العمرة                                               |
| 91         | المطلب التاسع : الخروج من مكة لعمرة تطوع                                   |
| 94         | المطلب العاشر: العمرة في رمضان                                             |
| 90         | المطلب الحادي عشر: عمرة رجب                                                |
| 97         | المطلب الثاني عشر: حكم العمرة لأهل مكة                                     |
| 97         | المطلب الثالث عشر : كم اعتمر النبي ـ ﷺ ـ ؟ ومتى ؟                          |
| 97         | المطلب الرابع عشر : العمرة في أشهر الحج ، لماذا لم يعتمر النبي ﷺ في رمضان؟ |
| 99         | المطلب الخامس عشر: إحرام المكي للعمرة                                      |
| ١          | المطلب السادس عشر: الحج قبل العمرة، والعمرة قبل الحــج                     |
| ١٠١        | المطلب السابع عشر : الاستنابة (الوكالة) في الحج والعمرة                    |
| 1+4 .      | الفصل الثالث: موسوعة الأماكن والمواضع للحاج والمعتمر. وفيه سنة مباحث:      |
| 111        | المبحث الأول: المواقيت                                                     |
| 111        | المطلب الأول: المواقيت الزمانية                                            |
| 114        | المطلب الثاني: المواقيت المكانية، وفيه ست مسائل                            |
| 118        | المسألة الأولى : المواقيت الخمسة                                           |

| الصفحة | الموضـــوع                                             |
|--------|--------------------------------------------------------|
| ١٢٨    | المسألة الثانية : الإحرام من العقيق                    |
| 14.    | المسألة الثالثة : الإحرام من الربذة ونحوها             |
| 140    | المسألة الرابعة : الحكمة من تباعد المواقيت             |
| ١٣٧    | المسألة الخامسة : هل تُعدّ جدة ميقاتاً ؟               |
| 181    | المسألة السادسة : معنى المحاذاة في المواقيت            |
| 101    | المبحث الثاني : المشاعر ، وفيه أربع وعشرون مسألة       |
| 104    | المسألة الأولى: المشاعر                                |
| 107    | المسألة الثانية: منى                                   |
| 107    | المسألة الثالثة: حدود مني                              |
| 101    | المسألة الرابعة: البناء، والإيجار في منى وموضع المناسك |
| 177    | المسألة الخامسة: مسجد الخيف                            |
| 777    | المسألة السادسة: الجمرة                                |
| 177    | المسألة السابعة: الجمرات الثلاث                        |
| 179    | المسألة الثامنة: جمرة العقبة                           |
| 177    | المسألة التاسعة: من عجائب مني                          |
| ١٧٣    | المسألة العاشرة: مجر الكبش ومسجده                      |
| ١٧٣    | المسألة الحادية عشرة: مزدلفة                           |
| 178    | المسألة الثانية عشرة: من أسماء مزدلفة                  |
| 140    | المسألة الثالثة عشرة: حدود مزدلفة                      |
| ١٧٦    | المسألة الرابعة عشرة: وادي محسر                        |
| 1 🗸 ٩  | المسألة الخامسة عشرة: المشعر الحرام - قزح -            |
| 141    | المسألة السادسة عشرة: نمرة والنزول بها                 |

| الموضـــوع                                                  |
|-------------------------------------------------------------|
| المسألة السابعة عشرة: عرفات                                 |
| المسألة الثامنة عشرة: حدود عرفة                             |
| المسألة التاسعة عشرة: بطن عرنة                              |
| المسألة العشرون : جبل عرفة                                  |
| المسألة الحادية والعشرون: المأزمان                          |
| المسألة الثانية والعشرون: طريق ضب                           |
| المسألة الثالثة والعشرون: مسجد عرفات                        |
| المسألة الرابعة والعشرون: المسافات بين مكة والمشاعر         |
| المبحث الثالث: الحرم، وفيه ست عشرة مسألة:                   |
| المسألة الأولى: الحرم                                       |
| المسألة الثانية : تاريخ حدود الحرم                          |
| المسألة الثالثة : حدود الحرم                                |
| المسألة الرابعة : بداية اعتبار حدود الحرم                   |
| المسألة الخامسة : سبب تفاوت حدود الحرم بين القرب والبعد     |
| المسألة السادسة : السيئة في الحرم ، والإلحاد فيه            |
| المسألة السابعة : هل مضاعفة الصلاة في الحرم كله ؟           |
| المسألة الثامنة : هل المضاعفة خاصة بالصلوات الخمس ؟         |
| المسألة التاسعة :هل مضاعفة الصلاة في الثواب أم في الإجزاء ؟ |
| المسألة العاشرة: لقطة الحرم                                 |
| المسألة الحادية عشرة: حَمَام الحرم                          |
| المسألة الثانية عشرة: فقراء ومساكين الحرم                   |
| المسألة الثالثة عشرة: حمل السلاح في الحرم                   |
|                                                             |

| الصفحة       | الموضــوع                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 710          | المسألة الرابعة عشرة : ما يقتل في الحل الحسرم                             |
| 717          | المسألة الخامسة عشرة : إخراج تراب الحرم وحجارته إلى الحل                  |
| Y 1 V        | المسألة السادسة عشرة: مجمل الأحكام التي خالف فيها الحرم غيره من البلاد    |
| <b>* * *</b> | المبحث الرابع : مكة ، وفيه : ست وعشرون مسألة.                             |
| 777          | المسألة الأولى : موقعها و سبب تسميتها (مكة)                               |
| 377          | المسألة الثانية : سبب تسميتها (بكة)                                       |
| 440          | المسألة الثالثة: من أسماء مكة                                             |
| 440          | المسألة الرابعة : من خصائص مكة وحرمتها                                    |
| 777          | المسألة الخامسة : من آداب دخول مكة والخروج منها                           |
| ۲۳.          | المسألة السادسة : بيع رباع مكة وإجارتها                                   |
| ۲۳۲          | المسألة السابعة: أيهما أفضل مكة أم المدينة ؟                              |
| 377          | المسألة الثامنة : المجاورة في مكة                                         |
| 777          | المسألة التاسعة: جبل قعيقعان                                              |
| 740          | المسألة العاشرة: جبل أبي قبيس                                             |
| ۲۳۸          | المسألة الحادية عشرة : الأخشبان، أبو قبيس والأحمر                         |
| 779          | المسألة الثانية عشرة : (كَداء) و(كُدى) و(كُديّ)                           |
| 737.         | المسألة الثالثة عشرة: الحكمة من الدخول من (كَداء) والخروج من (كُدي) وحكمه |
| 7.87         | المسألة الرابعة عشرة : ذو طوى                                             |
| 337          | المسألة الخامسة عشرة : الجِعْرانة                                         |
| 037          | المسألة السادسة عشرة: التنعيم                                             |
| 787          | المسألة السابعة عشرة: الحديبية                                            |
| 787          | المسألة الثامنة عشرة : مقبرة (المَغلاة) و(مقبرة الشبيكة)                  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 & A  | المسألة التاسعة عشرة : الحَجُون                                         |
| 789    | المسألة العشرون : (الأبطح – البطحاء – المحصب )                          |
| 701 -  | المسألة الحادية والعشرون : جبل النورحراء -                              |
| 101    | المسألة الثانية والعشرون : جبــل ثور                                    |
| 707    | المسألة الثالثة والعشرون : جبـــل ثبيـــر                               |
| 707    | المسألة الرابعة والعشرون : المُقـطّع                                    |
| 408    | المسألة الخامسة والعشرون : شعب عامــر                                   |
| 307    | المسألة السادسة والعشرون : بعض مساجد مكـــة                             |
| Y0V    | المبحث الخامس: المسجد الحرام. وفيه تسع وعشرون مسألة:                    |
| 177    | المسألة الأولى : المقصود بالمسجد الحرام ، وتسميته بالمسجد العتيق        |
| 177    | المسألة الثانية : موقعه وبناؤه وتوسعاته                                 |
| 777    | المسألة الثالثة: آداب دخول المسجد الحرام                                |
| AFY    | المسألة الرابعة : الطواف هل هو تحية المسجد على إطلاقه ؟                 |
| 779    | المسألة الخامسة: مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام                         |
| ***    | المسألة السادسة: أيهما أفضل للمرأة صلاتها في بيتها أم في المسجد الحرام؟ |
| ***    | المسألة السابعة: صلاة النافلة في المسجد الحرام ومضاعفتها                |
| ***    | المسألة الثامنة: قدر الصلاة في المسجد الحرام بالأيام                    |
| 7.77   | المسألة التاسعة : الزيادات حول المسجد الحرام، والصلاة خارجه، وبجواره    |
| 377    | المسألة العاشرة : الصف الأول في المسجد الحرام ، والتقدم على الإمام      |
| YV0    | المسألة الحادية عشرة: المصافة حال الصلاة                                |
|        | المسألة الثانية عشرة: تسوية الصفوف وسد الفرج والمحاذاة في المسجد الحرام |
| 777    | والصلاة بين الأعمدة في المسجد الحرام                                    |

| الصفحة       | الموضـــوع                                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 777          | المسألة الثالثة عشرة : أيهما أفضل الصلاة في الدور الأسفل أم الأعلى ؟        |
| FV7          | المسألة الرابعة عشرة : سترة المصلي في الحرم وحجمها وجعل النعال سترة         |
| ۲۸.          | المسألة الخامسة عشرة : مقدار المسافة بين المصلي وسترته وسترة المسبوق        |
| ۲۸.          | المسألة السادسة عشرة : السجود في الزحام والخروج من الصلاة بسببه             |
| 177          | المسألة السابعة عشرة: صلاة الرجل خلف المرأة وبجانبها في الزحام              |
| 441          | المسألة الثامنة عشرة: فضل الطواف                                            |
| <b>Y A Y</b> | المسألة التاسعة عشرة : أيهما أفضل الطواف أم صلاة النافلة ؟                  |
| 3 1.7        | المسألة العشرون : أيطوف أم يصلي التراويح ؟                                  |
| 3 A Y        | المسألة الحادية والعشرون : النوم في المسجد الحرام ، والمشي على أرضه بالحذاء |
| 440          | المسألة الثانية والعشرون : الطواف أم عمرة تطوع ؟                            |
| 7.47         | المسألة الثالثة والعشرون: القراءة أم الطواف ؟                               |
| 7.4.7        | المسألة الرابعة والعشرون: الحكمة في جعل البيت عن اليسار حال الطواف          |
| YAY          | المسألة الخامسة والعشرون: المقام وأثر القدمين والتمسح به                    |
| 79.          | المسألة السادسة والعشرون : موضع المقام                                      |
| 197          | المسألة السابعة والعشرون: زمزم وخصائصه                                      |
| . 790        | المسألة الثامنة والعشرون : الصفا والمروة                                    |
| 191          | المسألة التاسعة والعشرون : الأفقي وحاضرو المسجد الحرام                      |
| ۳.,          | المبحث السادس: الكعبة، وفيه: اثنان وعشرون مسألة                             |
| ٣٠٣          | المسألة الأولى: سبب تسميتها بالكعبة                                         |
| ٣.٣          | المسألة الثانية: بناء الكعبة                                                |
| ٣٠٦          | المسألة الثالثة: أحداث مرت بالكعبة                                          |
| ۳.٧          | المسألة الرابعة: الحَجَر الأسود وتقبيله وتطييبه                             |

| الصفحة | الموضوع                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۲    | المسألة الخامسة: الحكمة من تقبيله                                          |
| 414    | المسألة السادسة:السجود على الحَجَر الأسود                                  |
| 317    | المسألة السابعة:علامة الحَجَر الأسود ( الخط البني )                        |
| 317    | المسألة الثامنة: سواد الحَجَر                                              |
| 411    | المسألة التاسعة: أركان الكعبة                                              |
| 44.    | المسألة العاشرة: الركن اليماني                                             |
| 441    | المسألة الحادية عشرة: الملتزم والحطيم                                      |
| ٣٢٣    | المسألة الثانية عشرة: التمسح بالكعبة وجدرانها                              |
| 377    | المسألة الثالثة عشرة: النافلة والفريضة داخل الكعبة                         |
| 777    | المسألة الرابعة عشرة: وضع الرجلين تجاه الكعبة                              |
| 441    | المسألة الخامسة عشرة: الشاذروان                                            |
| ***    | المسألة السادسة عشرة: الحِـــجُر                                           |
| ۳۳.    | المسألة السابعة عشرة: استقبال الحِجْر في الصلاة                            |
| ۲۳۱    | المسألة الثامنة عشرة: ميزاب الكعبة                                         |
| ۲۳,۱   | المسألة التاسعة عشرة : أطوال الكعبة                                        |
| ۲۳۲    | المسألة العشرون : استقبال الكعبة                                           |
|        | المسألة الحادية والعشرون : أول من أدار الصفوف حول الكعبة وفرَّق بين الرجال |
| ٣٣٣    | والنساء في الطواف                                                          |
| 377    | المسألة الثانية والعشرون : النظر للكعبــة                                  |
| ٣٣٧    | الفصل الرابع : موسوعة الأيام والأعمال للحاج والمعتمر ، وفيه مبحثان :       |
| ٣٣٩    | المبحث الأول: موسوعة الأيام والأوقات للحاج والمعتمر وفيه عشر مسائل:        |
| 781    | المسألة الأولى: الموسم                                                     |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 781        | المسألة الثانية: الأيام المعلومات                                    |
| 737        | المسألة الثالثة: الأيام المعدودات                                    |
| 737        | المسألة الرابعة: أيام التشريق                                        |
| 757        | المسألة الخامسة : اليوم السابـع                                      |
| ٣٤٣        | المسألة السادسة: يوم التـــروية                                      |
| 337        | المسألة السابعة: يوم عرفة                                            |
| 720        | المسألة الثامنة: يوم النحر (الحج الأكبر)                             |
| TE0 .      | المسألة التاسعة : اليوم الحادي عشر                                   |
| 787        | المسألة العاشرة : اليوم الثاني عشر، والسثالث عشر                     |
| 232        | المبحث الثاني : موسوعة الأعمال للحاج والمعتمر وفيه : ست وعشرون مسألة |
| 454        | المسألة الأولى: الإحرام                                              |
| 454        | المسألة الثانية: التلبية                                             |
| <b>70.</b> | المسألة الثالثة: الإهلال بالحج                                       |
| 401        | المسألة الرابعة: الاضطباع                                            |
| 401        | المسألة الخامسة: الرمل                                               |
| 401        | المسألة السادسة: طواف الزيارة                                        |
| 407        | المسألة السابعة: طواف القدوم                                         |
| 404        | المسألة الثامنة: طواف الوداع                                         |
| 404        | المسألة التاسعة: الإفاضة من عرفات                                    |
| 404        | المسألة العاشرة: نحر البدن والجزور                                   |
| 408        | المسألة الحادية عشرة: الإحصار                                        |
| 408        | المسألة الثانية عشرة :الفوات                                         |

| الصفحة       | الموضـــوع                                      |
|--------------|-------------------------------------------------|
| 700          | المسألة الثالثة عشرة : الرفث                    |
| 400          | المسألة الرابعة عشرة: الفسوق                    |
| 801          | المسألة الخامسة عشرة: الجدال                    |
| <b>70</b> V  | المسألة السادسة عشرة: الهدي، سوق الهدي          |
| <b>70</b> A  | المسألة السابعة عشرة: تقليد الهدي وإشعاره       |
| 809          | المسألة الثامنة عشرة: العج والثج                |
| ٣٦٠          | المسألة التاسعة عشرة: الصَّرورة                 |
| ۲٦١          | المسألة العشرون : التفث                         |
| ١٢٦          | المسألة الحادية والعشرون: الإفراد               |
| 177          | المسألة الثانية والعـشرون: القــران             |
| 777          | المسألة الثالثة والعشرون : التمتع               |
| 777          | المسألة الرابعة والعشرون: التحصيب               |
| ٥٢٣          | المسألة الخامسة والعشرون: تلبيد الشعر           |
| 770          | المسألة السادسة والعشرون: القانع والمعتسر       |
| 777          | البابالثاني: موسوعة المسائل والأحكام            |
| <b>*</b> 7.  | الفصل الأول: نصوص في المناسك، وفيه مبحثان:      |
| <b>*</b> 1A  | المبحث الأول: نصوص من القرآن                    |
| 779          | أولاً : من سورة البقرة                          |
| ***          | ثانياً : من سورة آل عمران                       |
| ***          | ثالثاً : من سورة التوبة                         |
| <b>***</b> 1 | رابعاً : من سورة الحج                           |
| ***          | المبحث الثاني : نصوص من السنة وفيه أحاديث وهي : |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                                          |         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۳۷۳    | : حديث جابر ـ ﷺ ـ في صفة حجة النبي ـ ﷺ ـ بعدة روايات                                                | أولاً   |
| ۳۸۱    | : حديث ابن عباس ـ راه عنه المواقيت                                                                  |         |
| ۳۸۱    | :<br>: حديث ابن عمر ـ الله على على على على على على المُحرِم                                         |         |
| ۳۸۲    | : حديث كعب بن عجرة ـ الله عنه عنه الأذى                                                             | رابعاً  |
| ۳۸۲    | اً : حديث عروة بن مضرس ـ ﷺ ـ                                                                        | خامس    |
| ۳۸۳    | لًا : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 🐞 في التقديم والتأخير يوم العيد                                | سادس    |
| ۳۸۳    | : حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري ـ ١٠٠٠ فيمن كسر أو عرج                                      | سابعاً  |
| 47.5   | أثر ابن عباس ـ ﷺ ـ فيمن نسي شيئاً أو تركه                                                           | ثامناً: |
| ۳۸٥    | : حديث هبار بن الأسود ـ الله عنه عنه عنه الحج                                                       | تاسعاً  |
| ۳۸٥    | أ : حديث عائشة ـ الله عنه المُعرِم اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه الله | عاشرأ   |
| ۳۸۷    | <b>الثاني : مسائل وأحكام في : المواقيت والإحرام ،</b> وفيه خمسة مباحث :                             | القصل   |
| 474    | نث الأول : المواقيت                                                                                 | المبح   |
| ۳۹۳    | ميقات أهل مكة في الحج ، سواءٌ من كان مقيماً بها ، أو غير مقيم                                       | ١       |
| 448    | ميقات من كان بمكة في العمرة ، سواءٌ كان مقيماً بها، أو غير مقيم                                     | ۲       |
| 448    | ما هي أفضل الجهات لمن أراد الاعتمار من مكة ؟                                                        | ٣       |
| 440    | لو أحرم المكي بالعمرة من الحرم نفسه، فما الحكم؟                                                     | ٤       |
|        | من سلك طريقاً لا ميقات فيه ، فمن أين يحرم ؟ وهل العبرة بقرب الميقات                                 |         |
| 441    | إلى مكة ، أو إلى طريقه ؟ وإذا كان الميقاتان متساويين في القرب إليه ،                                | ٥       |
|        | فماذا يعمل ؟                                                                                        |         |
|        | من أتى من ناحيةٍ ولم يمر بميقاتٍ ولا حاذي ميقاتاً ، (كمن أتى إلى جدة                                | ٦       |
| 441    | من جهة الغرب مباشرة) فمتى يُحرِم ؟                                                                  | -       |
|        | من مر بالميقات لا يريد نسكاً ، ثم بدا له الحج بعد ذلك ، أو مكث في مكة                               | ٧       |

| الصفحة | الموضـــوع                                                              |    |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| ۸۴۳    | لعمل، ثم أتى زمن الحج، فأراد الحج، فمن أين يُحرِم ؟                     |    |
|        | من أراد نسكاً متوجهاً إلى مكة ، وسوف يحاذي أحد المواقيت جواً أو براً أو | A  |
| 499    | بحراً . فما الواجب عليه ؟                                               |    |
|        | إذا لم يعرف حذو الميقات المقارب لطريقه ، ولا يستطيع الاجتهاد ، فماذا    | 4  |
| 499    | يفعل ؟ ومتى يجب عليه الإحرام ؟                                          | •  |
|        | إذا كان سيمر بميقاتين ، أو مر بميقات ليس ميقاته في الأصل . كما إذا مر   |    |
|        | شخص من أهل نجد بميقات أهل المدينة ، أو مر الشامي بميقات أهل             | ١. |
|        | المدينة ، فهل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة، التي هي الأصل في ميقات     | •  |
| ٤٠٠    | أهل الشام ؟؟                                                            |    |
|        | من كان مسكنه بين مكة والميقات ، يعني : داخل المواقيت وليس داخل          | ١١ |
| ٤٠١    | الحرم . كسكان : جدة ، وبحرة، والشرائع ، ومستورة ، وأشباهها              |    |
|        | من جاوز الميقات ، أو محاذاته ، مريداً النسك، ولم يحُرِم . سواء نوى      | 17 |
| ٤٠٢    | الرجوع، أم لم ينوه ، فماذا عليه ؟                                       |    |
|        | من جاوز الميقات أو محاذاته مريداً النسك، ولم يحرم، ثم أحرم بعد          | ۱۳ |
| 4.3    | مجاوزة الميقات .                                                        |    |
| ٤٠٤    | من جاوز الميقات، ثم أحرم، ثم رجع إلى الميقات، فهل يسقط عنه الدم ؟       | ١٤ |
|        | من جاوز الميقات بلا إحرام، وخشي فوات الحج إذا رجع إلى الميقات، أو       | ١٥ |
| ٤٠٥    | لم يمكنه الرجوع لعدم رفقة ، أو لخوفٍ ونحوه                              |    |
|        | من جاوز ميقاته الأصلي ، ودخل مكة غير مُحرِم ، ثم خرج ، ورجع إلى         |    |
|        | مكة ماراً بميقات آخر . كمن سافر إلى الطائف ماراً بميقاته ، ثم رجع إلى   | ١٦ |
|        | مكة . ومثله : من سافر إلى ينبع مثلاً وهو من أهل نجد، ثم سيعتمر، فمن     |    |
| ٤٠٥    | أين يحُرم ؟                                                             |    |
|        |                                                                         |    |

| الصفحة | الموضـــوع                                                             |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | من جاوز الميقات، وهو لا يريد نسكاً، ولا يريد الدخول للحرم، بل يريد     | 1٧  |
| ٤٠٧    | حاجةً فيما سواه                                                        | , , |
|        | من جاوز الميقات ، وهو يريد مكة ، وكان قد حج واعتمر قبل ذلك ، ولا       |     |
|        | يريد نسكاً ، لكن دخلها لقتال مباح ، أو من خوف ، أو لحاجة متكررة :      | ۱۸  |
| ٤٠٧    | كالحشاش والحطاب وغيرهما                                                |     |
|        | من جاوز الميقات ، وهو يريد مكة ، ولا يريد نسكاً ، وهو غير مكلف بالحج   |     |
|        | : (كالصبي والعبد والكافر)، ثم كُلف، بأن بلغ الصبي، أو عتق العبد، أو    | ١٩  |
|        | أسلم الكافر ، بعد مجاوزة الميقات ، ثم أراد الإحرام ، فهل يلزمه الرجوع  | •   |
| ٤٠٨    | للميقات؟                                                               |     |
|        | من جاوز الميقات، وهو يريد مكة، وكان قد حج واعتمر قبل ذلك، ولا          |     |
|        | يريد نسكاً ، وهو مكلف ، ودخل لغير قتال ولا حاجة متكررة ، وإنما لحاجة   | ۲.  |
| ٤٠٨    | لا تتكرر ، كزيارة مريض ، أو تجارة ، ونحوها                             |     |
|        | إذا سافر إلى جدة ناوياً النسك ، ولم يحُرم ، ثم وصل جدة ، فإلى أين يرجع | ۲١  |
| ٤٠٩    | عند الإحرام ؟                                                          |     |
|        | من أحرم قبل الميقات المكاني ( أي دخل في النسك ، وليس المعنى لبس        | 77  |
| ٤١٠    | لباس الإحرام)                                                          | • • |
| ٤١١    | من سافر من بلده إلى جدة وأراد العمرة ، فهل له أن يحُرم من جدة ؟        | 77  |
| 113    | من جاء إلى جدة لعمل ، ثم سيحج مفرداً ، أو قارناً ، فمتى يُحرِم ؟       | 3.7 |
|        | إذا دخل الآفاقي مكة ، بدون إحرام ، من أجل أن يتحايل ويتجاوز نقاط       | ۲٥  |
| 814    | التفتيش، ثم أحرم من مكة بعد مجاوزة نقطة التفتيش فما الحكم ؟            | , - |
| 818    | ما حكم الإحرام بالحج قبل أشهره (قبل الميقات الزماني) ؟                 | 41  |
| 818    | هل يجوز للمتمتع أن يخرج بعد العمرة إلى جدة أو الطائف؟                  | **  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                            |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|        | إذا خرج المتمتع من مكة إلى غير بلده ، ثم رجع فهل يلزمه الإحرام من     | ۲۸    |
| 810    | الميقات ؟                                                             | 17    |
| 213    | من أين يحُرم أهل المغرب ومن في حكمهم ؟                                | 44    |
| 113    | من أين يحُرم أهل السودان ومن في حكمهم ؟                               | ۳.    |
| ٤١٧    | ميقات أهل بدر                                                         | ٣١    |
|        | إذا قدم الحاج جدة ولم يحُرم وفي نيته الذهاب إلى المدينة ثم الإحرام من | ٣٢    |
| ٤١٧    | ذي الحليفة، ثم مُنع من الذهاب، فمن أين يحُرم، وهل عليه شيء؟           | , ,   |
| ٤١٨    | إذا جاء إلى جدة لعملٍ يطول كشهر مثلاً، ثم يحج، فهل له أن يتجاوز       | ٣٣    |
|        | الميقات؟                                                              |       |
| 819    | مث الثاني : الإحرام                                                   | المبح |
| 173    | واجبات الإحرام، وشرطه                                                 | ١     |
| 173    | سنن الإحرام                                                           | ۲     |
| ٤٢٣    | ما الحكم إذا احرم وعليه ثيابه؟                                        | ٣     |
| 277    | حكم الإحرام في الحج والعمرة ( الذي هو نية الدخول في النسك )           | ٤.    |
| 373    | الوقت المستحب لعقد الإحرام بقلبه                                      | ٥     |
| 270    | أين يتجه عند إحرامه ؟                                                 | 7     |
| 670    | متى يحُرم المتمتع للحج إذا كان واجداً للهدي ؟ أو غير واجدٍ له ؟       | ٧     |
| 773    | ماذا يستحب للمتمتع عند إحرامه بالحج ؟                                 | ٨     |
| 277    | من أين يحرم المتمتع بالحج ؟                                           | ٩     |
| 277    | هل يلزم المتمتع خلع ثياب الإحرام بعد أداء العمرة ؟                    | ١.    |
| 473    | متى ينتهي وقت التمتع بالعمرة ؟                                        | 11    |
| 473    | إذا خلع المُحرِم إحرامه، ورفضه فما الحكم؟                             | ۱۲    |

| الصفحة       | الموضـــوع                                                                                    |       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 279          | إذا أحرم ، ونوى الحج لنفسه، فهل له أن يغير النية بعد ذلك ، ويكون الحج<br>لأبيه أو أمه مثلاً ؟ | ۱۳    |
| 211          | لابيه او المه منار ؟<br>الناثم والمريض والمغمى عليه، كيف يُحرِم كلٌّ منهم إذا وصل الميقات؟    |       |
| ٤٣٠          | وهل لوليه أو رفيقه أن يُحرِم عنه ؟                                                            | ١٤    |
| ٤٣٠          | إذا نوى المُحرِم التحلل ، فهل يحل ؟                                                           | ١٥    |
| 173          | هل تشترط الطهارة للإحرام ؟                                                                    | ١٦    |
| 173          | من أحرم بالعمرة متمتعاً ، وبعد العمرة بدا له ألا يحج ، فهل عليه شيء؟                          | ۱۷    |
| 2773         | إذا لم يجد مريد الحج والعمرة ماءً عند الإحرام فهل يتيمَّم ؟                                   | ١٨    |
|              | إذا اعتمر المتمتع ، ثم خرج خارج المواقيت ، وقدم للحج ، فمن أين                                | ١٩    |
| 2773         | يُحرِم؟                                                                                       |       |
| 277          | كيف يُحرِم من سافر بالطائرة ؟                                                                 | ۲.    |
| 244          | <b>ـث الثالث : التلبية :</b>                                                                  | المبح |
| £ <b>٣</b> ٧ | لفظ التلبية                                                                                   | ١     |
| ٤٣٧          | حكم الزيادة على لفظ التلبية                                                                   | ۲     |
| ۸۳3          | بداية وقت التلبية في العمرة ، وفي الحج                                                        | ٣     |
| 243          | نهاية وقت التلبية في الحج                                                                     | ٤     |
| 133          | حكم التلبية ، وتكرارها                                                                        | ٥     |
| 733          | رفع الصوت في التلبية ، للرجال والنساء                                                         | ٦     |
| 733          | ما هي الأوقات والأحوال التي تتأكد فيها التلبية ؟                                              | ٧     |
| 888          | نهاية وقتها في العمرة                                                                         | ٨     |
| ٤٤٤          | التلبية في المساجد                                                                            | ٩     |

| الصفحة       | الموضـــوع                                                           |       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
|              | هل يذكر ما أحرم به يعني :( يحدد نسكه ) عند التلبية ؟ وهـل يتكلم بشيء | ٠.    |
| 220          | قبل التلبية ؟                                                        | , ,   |
| 733          | هل يستحب قول : اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي (أي: ينطق بالنية) ؟   | 11    |
| 227          | لو نوى النسك ولم ينطق بشيء ، فهل يكفيه ؟                             | ۱۲    |
| <b>£ £ V</b> | أيهما يُقدم القارن: العمرة أم الحج، عند تلبيته؟                      | ۱۳    |
| <b>£ £ V</b> | حكم التلبية في طواف الإفاضة والوداع ؟                                | ١٤    |
| £ £ A        | حكم التلبية في طواف القدوم والسعي بعده                               | 10    |
| £ £ A        | وقت التلبية في عرفة ومزدلفة                                          | 17    |
| £ £ A        | ماذا يسن بعد التلبية ؟                                               | ۱۷    |
| 289          | حكم التلبية لغير المُحرِم ( للحلال )                                 | ۱۸    |
| ٤٥١          | <b>عث الرابع : الاشتراط عند الإحرام</b>                              | المبح |
| 804          | حكم الاشتراط وهو قول : ( إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني)؟            | ١     |
| 204          | ما فائدة الاشتراط عند الإحرام ؟                                      | ۲     |
| 804          | من خافت من النفاس أو الحيض هل تشترط ؟                                | ٣     |
|              | إذا اشترطت، وكانت تخشى مرضاً، ولم يطرأ الحيض على بالها، فخفَّ        | ٤     |
| ٤٥٤          | المرض، وحدث الحيض، فهل ينفعها اشتراطها؟                              | ζ     |
| ٤٥٤          | إذا اشترط بدون احتمال المانع فهل ينفعه اشتراطه ؟                     | ٥     |
|              | لو دخل في الإحرام وقال :لبيك عمرة ، ولي أن أحل متى شئت ، أو-إن       | 4     |
| 800          | ندمت أو كسلت ونحوها – حللت ، فهل يصح اشتراطه ؟                       | ٦     |
|              | إن شرط أن يحل متى مرض ، أو متى ضاعت نفقته أو نفدت أو نحو ذلك،        | .,    |
| 800          | فهل له أن يحل ؟                                                      | ٧     |
|              |                                                                      |       |

| الصفحة | الموضــوع                                                                 |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| ٤٥٥    | متى يكون الاشتراط ؟ وهل ينفعه إذا أخَّره أو قدَّمه على الإحرام ؟          | ٨        |
| ٤٥٥    | إذا نوى الاشتراط ، ولم يتلفظ به ، فهل ينفعه ؟                             | ٩        |
| 207    | هل يلزم المشترط أن يأتي بالصيغة التي وردت عن النبي ﷺ؟                     | ١.       |
| १०२    | هل يشترِط المُحرِم في هذا الزمان ، للحوف من حوادث السيارات ؟              | 11       |
| 801    | نث الخامس : وجوه الإحرام                                                  | المبح    |
|        | ما حكم الإحرام بأوجه الإحرام الخمسة ؟ وهي:١- التمتع. ٢- القران. ٣-        |          |
|        | الإفراد . ٤- الإطلاق ويقال : الإبهام ، وهو أن يقول :( أحرمت لله تعالى ) ، | ,        |
|        | ولا يُعيِّن حجاً ولا عمرة في قلبه ، أو يقول : نويت نسكاً وما أشبه ذلك .   | 1        |
| 173    | ٥- الإحرام بما أحرم فلان .                                                |          |
| 173    | ما هو أفضل الأنساك ؟                                                      | ۲        |
| 275    | إذا أحرم بنسك ، ثم نسيه قبل أن يطوف                                       | ٣        |
| १७१    | إذا شك بعد الطواف بأي الأنساك أحرم                                        | ٤        |
| १२०    | ما هي شروط التمتع ؟                                                       | ٥        |
| १२०    | إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فأهل بحج              | ۲        |
|        | إذا أفسد المتمتع عمرته بالجماع ، فهل يكون متمتعاً ، أو يُدخل عليها الحج   | ٧        |
| ٤٦٦    | ويكون قارناً ؟                                                            | ·        |
| ٤٦٦    | هل يشترط في التمتع وقوع النسكين عن شخصٍ واحد ؟                            | <b>,</b> |
| ٧٢٤    | إذا فسخ المفرد أو القارن إحرامهما بعد الطواف والسعي ، فما الحكم ؟         | ٩        |
| 279    | هل يصح إدخال الحج على العمرة (حتى من غير خوف الفوات)؟                     | ١.       |
| ٤٧٠    | هل يصح إدخال العمرة على الحج (ليكون قارناً)، بعدما أحرم بالحج<br>مفرداً؟  | 11       |
| ٤٧١    | هل على المتمتع والقارن والمفرد هدي ؟                                      | ١٢       |

| الصفحة      | الموضــوع                                                                  |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
|             | من كان متمتعاً ، وحصل له عارض لن يستطيع أن يُتم العمرة إلا بعد فوات        |       |
| ٤٧١         | الوقوف، فماذا يفعل؟                                                        | 14    |
| 277         | لو أحرم بحجة ، ثم أحرم بحجة أخرى ، أو أحرم بحجتين أو عمرتين معاً ؟         | ١٤    |
| 277         | إذا سافر المتمتع بين العمرة والحج ، فهل ينقطع تمتعه ، ويسقط عنه الهدي ؟    | ١٥    |
| ٤٧٤         | تحويل التمتع إلى إفراد                                                     | 17    |
| ٤٧٤         | إذا حول القارن حجه إلى إفراد بعد الإحرام                                   | ۱۷    |
| <b>£</b> V£ | أهل مكة هل لهم أن يحجوا متمتعين أو قارنين؟                                 | ۱۸    |
|             | من قدم مكة معتمراً في رمضان وسيبقى ، فهل له أن يخرج للحل إذا دخلت          | 19    |
| 573         | أشهر الحج ويخرم بالعمرة ليكون متمتعاً ؟                                    | 14    |
| 573         | من نوى الإحرام يوم عرفة ، فهل الأفضل له الحج مفرداً ، أم قارناً ؟          | ۲.    |
| 277         | من أحرم في غير أشهر الحج ، فهل يكون متمتعاً ؟                              | ۲۱    |
| ٤٧٧         | هل يشترط أن ينوي المتمتع نسك التمتع في ابتداء العمرة، أو ينوي الحج ؟       | **    |
| ٤٧٨         | إذا تمتع وساق هدياً فهل يحل بعد العمرة ؟                                   | 44    |
| 279         | ما شرط وجوب الدم على القارن ؟                                              | 4 £   |
| 279         | هل يجوز القران بلا سوقٍ للهدي ؟                                            | 40    |
| ٤٨٠         | إذا تمتع ولم يتحلل بعد العمرة إلا يوم العيد                                | 77    |
| 183         | إذا خرج المتمتع بعد العمرة إلى جدة أو الطائف، فمتى يحُرم؟ ومن أين؟         | **    |
| 7.43        | العمرة من الحل بعد حج الإفراد، وهل تجزئ عن عمرة الإسلام؟                   | ۲۸    |
| ٤٨٥         | <b>، الثالث : مسائل وأحكام في : ( محظورات الإحرام</b> )، وفيه عشرة مباحث : | القصل |
| ٤٨٧         | ىث الأول : المحظورات على الرجال والنساء                                    | المبح |
| ٤٨٨         | ما المرادب (محظورات الإحرام)؟                                              | 1     |
| 844         | ما هي المحظورات الخاصة بالرجال ؟                                           | ۲     |

| * * 11 | الدخية                                                                   |      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| الصفحة | الموضــوع                                                                |      |
| 8 11 1 | ما هي المحظورات الخاصة بالنساء ؟                                         | ٣    |
| ٤٨٩    | ما هي المحظورات المشتركة بين النساء والرجال ؟                            | ٤    |
| 183    | حث الثاني : فدية فعل المحظور وترك الواجب                                 | المب |
| ٤٩٣    | تقسيم المحظورات من حيث : (الفدية )                                       | ١    |
|        | أحوال من فعل أحد محظورات الإحرام من حيث: الإثم والفدية .(ولا             | ۲    |
| 298    | يدخل عقد النكاح ، ولا الخِطبة ، لأنه لا فدية فيهما )                     | •    |
| 897    | ما فدية الأذى ؟ وهل هي على التخيير ، أم على الترتيب ؟                    | ٣    |
|        | إذا كرر فعل محظور من جنس واحد ، كما لو كرر اللبس : لبس مخيطاً،           | ٤    |
| १९९    | وسروالاً ، وخفاً ، أو كرر الجماع إلخ ، فما الحكم ؟                       |      |
|        | إذا كرر فعل محظور من أجناس مختلفة : كما لو لبس مخيطاً ، وحلق ،           | ٥    |
| 0 • •  | وتطيب، فما الحكم ؟                                                       |      |
| ٥      | أين تكون فدية ترك الواجب؟ أو فعل المحظور: ( الذبيحة، الإطعام، الصيام)؟   | ٦    |
| ۲۰٥    | هل الفدية بترك واجب أو بفعل محظور على الفور؟ أم على التراخي؟             | ٧    |
| ۳۰٥    | ما المراد بالدم والشاة في باب محظورات الإحرام عند الإطلاق ؟              | ٨    |
|        | لمن يعطى الطعام أو اللحم في فدية ترك الواجب أو فعل المحظور (دم           | ٩    |
| ٥٠٤    | الجبران) ؟وهل يجوز له الأكل منه ؟                                        | •    |
| 0 • 0  | هل يلزمه أن يسّلم الفقراء الشاة مذبوحةً ؟                                | ١.   |
| ٥٠٥    | إذا دفع الطعام ، أو اللحم إلى من ظاهره الفقر ، فبان غنياً ، فهل يجُزئه ؟ | 11   |
| ۲۰٥    | إذا احتاج لفعل محظورٍ ، فمتى يكون وقت الفدية ؟                           | ١٢   |
| ٥٠٦    | متى يبدأ وقت ذبح (دم فعل المحظور أو ترك الواجب)؟ ومتى ينتهي ؟            | ۱۳   |
|        | من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة . كترك الإحرام من الميقات،        |      |
| ٥٠٦    | ونحوه، فماذا عليه؟                                                       | 1 &  |
| •      |                                                                          |      |

| الصفحة | الموضـــوع                                                            |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
|        | هل يجوز إخراج قيمة : ( الذبيحة أو الطعام) ، في فدية فعل المحظور ، أو  | 10    |
| ٥٠٧    | ترك الواجب، وإعطاءها للفقراء ؟                                        |       |
| ٥٠٧    | إذا لم يجد تارك الواجب دماً ، فما الحكم ؟                             | ١٦    |
| ۸۰۵    | هل يُشترط في صيام ثلاثة الأيام في فدية الأذى : التتابع ؟              | ۱۷    |
| ००९    | يث الثالث : الجماع ومقدماته :                                         | المبح |
| 011    | ما الذي يفسد الحج والعمرة من المحظورات، وما الذي يبطلهما؟             | ١     |
|        | من جامع في الحج (باشر في الفرج ، سواءٌ أنزل أم لم ينزل) ، قبل         | ۲     |
| 011    | التحللين ، وقبل عرفة ، فماذا عليه ؟                                   | '     |
| ٥١٣    | الجماع بعد عرفة ، وقبل التحللين                                       | ٣     |
|        | من جامع في الحج ( باشر في الفرج ، سواءٌ أنزل أم لم ينزل) ، بعد التحلل | ٤     |
| ٥١٤    | الأول ، وقبل التحلل الثاني                                            | •     |
| ٥١٦    | إذا وطئ القارن فما الحكم ؟                                            | ٥     |
| ۲۱٥    | ماذا يلزم المرأة في الجماع في الحج إذا كانت مُحْرِمة ؟                | ٦     |
| ٥١٩    | إذا لم يجد ( المجامع قبل التحلل الأول ) بدنة ، فما الواجب عليه ؟      | ٧     |
| ٥٢٠    | من جامع في العمرة قبل الطواف، فماذا عليه ؟                            | ٨     |
| ٥٢٢    | من جامع في العمرة بعد الطواف، وقبل السعي، فماذا عليه ؟                | ٩     |
| 370    | من جامع في العمرة بعد الطواف والسعي ، فماذا عليه ؟                    | ١.    |
|        | من باشر دون الفرج ، أو أنزل عامداً ، بعد التحلل الأول ، وقبل التحلل   | ١١    |
| 370    | الثاني في الحج ؟                                                      | , ,   |
|        | المباشرة دون الفرج : كالمفاخذة ، والقبلة ، واللمس بيد لشهوة ، (إذا    | ١٢    |
| 070    | أنزل ) ، قبل التحللين في الحج ، أو قبل تحلل العمرة ، للرجل والمرأة    | 1 1   |
|        |                                                                       |       |

| الصفحة | الموضـــوع                                                          |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|        | المباشرة دون الفرج: كالمفاخذة ، والقبلة ، واللمس بيد لشهوة ، (إذا   | ١٣    |
| 0 7 0  | لم ينزل ) قبل التحللين في الحج ، أو قبل تحلل العمرة ، للرجل والمرأة | 11    |
| ۸۲۵    | إذا تكرر الجماع ، فما الحكم ؟                                       | 1 8   |
|        | إذا حج الواطئ والموطوءة من عام قابل ، فهل يفترقان ؟ ومتى ؟ وما صفة  | ١٥    |
| ۸۲۵    | الافتراق ؟                                                          | ,,,   |
| ۰۳۰    | إذا جامع ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً                                 | 17    |
| ۰۳۰    | لو كرر المُحرِم النظر ، فأمنى ، أو أمذى                             | ۱۷    |
| ١٣٥    | لو فَكَّر المُحرِم ، فأنزل ، فما الحكم ؟                            | ۱۸    |
| ١٣٥    | لمس المُحرِم امرأته ونظره إليها بغير شهوة                           | 19    |
| ١٣٥    | الاستمناء للمُحرِم ( الحاج أو المعتمر ) ، إذا أنزل ؟                | ۲.    |
| ٥٣٢    | الاستمناء للمُحرِم ( الحاج أو المعتمر ) ، إذا لم ينزل ؟             | ۲۱    |
| ۲۳٥    | حكم تزويج المُحرِم لغيره                                            | 77    |
| ٥٣٣    | حكم عقد النكاح للمُحرِم ، قبل التحللين                              | 74    |
| ٥٣٣    | إذا حصل عقدٌ أحد أطرافه الثلاثة : مُحرِم ، فما الحكم ؟              | 4 £   |
| 370    | حكم شهادة المُحرِم على عقد النكاح                                   | 40    |
| ٤٣٥    | حكم ارتجاع المطلقة للمُحرِم                                         | 77    |
| ٥٣٥    | الخِطبة للمُحرِم                                                    | **    |
| ٥٣٥    | عقد النكاح بعد التحلل الأول                                         | 44    |
| ٥٣٧    | ث الرابع : إزالة الشعر ، وتقليم الأظافر                             | المبح |
| ٥٣٨    | ما حكم حلق شعر الرأس، أو قصه، أو نتفه على المحرم ؟                  | ١     |
| ٥٣٨    | حكم إزالة شعر سائر البدن ، غير الرأس للمحرم                         | ۲     |
| ٥٣٨    | إذا حلق المحرم رأسه كاملاً لعذر: من مرض، أو قمل، قبل محل الحلق      | ٣     |
|        |                                                                     |       |

| الصفحة | الموضــوع                                                              |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 049    | إذا حلق المحرم رأسه كاملاً لغير عذر ، قبل محل الحلق                    | ٤     |
| ०४९    | ما هو قدر الشعر الذي تجب فيه الفدية عند إزالته ؟                       | ٥     |
| ۰٤٠    | غسل المُحرِم رأسه من الجنابة                                           | ٦     |
| 130    | غسل المُحرِم رأسه من غير جنابة                                         | ٧     |
| 0 2 1  | إذا حلق المُحرم شعره ناسياً ، أو جاهلاً ، أو مكرهاً                    | ٨     |
| 0 2 1  | إذا كرر المُحرِم حلق رأسه                                              | ٩     |
| 0 & 1  | إزالة الجلد الزائد من الشفتين وغيرهما                                  | ١.    |
| 0 2 7  | الاحتجام للمُحرِم ، ومثله بط الجرح ، والتبرع بالدم ونحوها              | 11    |
| 930    | حك الرأس للمُحرِم                                                      | ١٢    |
| 730    | تمشيط المُحرِم شعره                                                    | ۱۳    |
| 730    | ما حكم إزالة الظفر للمُحرِم: بقلع ، أو كسر، أو قطع ، من اليد أو الرجل؟ | ١٤    |
| 0 { {  | القدر الذي يحصل به الفدية في قص الأظفار                                | ١٥    |
| ٥٤٤    | إذا انكسر ظفره ، وتأذى به ، فهل يزيله                                  | 17    |
| 0 8 0  | يث الخامس : صيد الحرم                                                  | المبح |
|        | حكم قتل الصيد للمُحرِم، أو أخذه، وأكله، والإعانة على ذلك، أو           |       |
| 730    | التسبب في ذلك                                                          | ,     |
| 087    | ما هو الصيد الذي يحرم قتله على المُحرِم ؟                              | ۲     |
|        | قتل الصيد الذي له مثل ، وقضى به النبي ﷺ ، أو قضت به الصحابة ﴿ ما       | w     |
| ٥٤٧    | <b>جزاءه ؟</b>                                                         | ٣     |
| ٥٤٨    | قتل الصيد الذي له مثل ، ولم يقض به النبي ﷺ ، ولا الصحابة ـ ۿــ         | ٤     |
| 0 2 9  | قتل الصيد الذي لا مثل له ، كالعصافير والجراد                           | ٥     |
| 00+    | ما المراد بالمثلية في الصيد ؟                                          | 7     |

|       | الموضـــوع                                                          | الصفحة |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| v     | أقسام الحيوانات (غير الصيد): من حيث جواز قتلها للمُحرِم، وعدم       |        |
| •     | جوازه                                                               | ٥٥٠    |
| ٨     | ما هي الحيوانات التي لا يحرم على المحرم قتلها ؟                     | 007    |
| ٩     | إذا قتل الصيد ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً ، فما الحكم ؟              | ٣٥٥    |
| ١.    | ما حكم تنفير صيد الحرم ؟                                            | ٤٥٥    |
| 11    | إذا قتل الحلال الصيد في الحرم ، فهل عليه جزاء ؟                     | 000    |
| 17    | ما الذي يقوم في الصيد: المثل، أم الصيد؟                             | 000    |
| ۱۳    | إذا اشترك جماعة في قتل صيد                                          | 000    |
| ١٤    | كسر بيض الصيد، أو إتلافه                                            | 700    |
| ١٥    | إدخال صيد الحل إلى الحرم ، وحكمه بعد ذلك                            | ٥٥٧    |
| 17    | إذا صدم حمامة بالسيارة، أو وطئها، فهل عليه شيء؟                     | ۸۵٥    |
| المبح | ىث السادس : اللباس                                                  | 009    |
| ١     | ما الذي يَحْرِم على المُحرِم ( الذكر ) لبسه من اللباس ؟             | ۲۲٥    |
| ۲     | من لم يجد إزاراً ، أو تعذر عليه لبسه عند الإحرام ( ويدخل فيه من ركب |        |
| ,     | الطائرة وثياب إحرامه موجودة في الحقيبة في جوف الطائرة) فماذا يفعل؟  | 977    |
| ٣     | من لم يجد نعلين ، أو لم يستطع لبسهما ، فهل يجوز له أن يلبس الخفين ؟ | 350    |
| ٤     | إذا لبس المحرم السراويل ، لعدم الإزار ، أو تعذر استعماله ، أو لبس   |        |
|       | الخفين عند عدم النعلين ، أو تعذر لبسهما .، فهل عليه فدية ؟          | 350    |
| ٥     | هل له أن يلبس الخف المقطوع ، مع وجود النعلين                        | 070    |
| ۲     | هل يقطع الخفين إذا لبسهما بدل النعلين ؟                             | 070    |
| ٧     | الالتحاف والاتزار بقميص ، أو جبة ، أو لف عباءة على الجسد ، بصفةٍ لا |        |
| •     | تلبس على مثلها عادةً ، للمُحرِم قبل التحلل الأول                    | ٢٢٥    |
|       |                                                                     |        |

| الصفحة       | الموضـــوع                                                                   |     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
|              | ما الذي يقاس على ما في حديث ابن عمر . لله من اللباس؟ وما الضابط              |     |
| 770          | في ما يحرم لبسه من الثياب ؟                                                  | ٨   |
| ۷۲٥          | ماذا يلبس المُحرِم ( الذكر ) عند إحرامه ؟                                    | ٩   |
| ٨٢٥          | إذا تأذي المُحرِم بالحروق بين فخذيه ، وشق عليه ذلك ، فماذا يفعل ؟            | ١.  |
| 979          | حكم لبس قفازي اليدين ( للرجل ) خلال الإحرام                                  | 11  |
|              | لبس المُحرِم للحذاء المخروز الذي فيه خيوط ، والتقلد بسيف ، أو ربط            |     |
|              | بطنه بحزام أو تعليق قربة على كتفه ، ومثله : لبس الساعة والخاتم وسماعة        | ١٢  |
| 0 T <b>9</b> | الأذن ونظارة العين وتركيبة الأسنان وتقلده بفرد                               |     |
| ०७९          | عقد المحرم رداءه على صدره ، وتشبيكه بمشابك                                   | ۱۳  |
| ٥٧٠          | الجوارب للرجل حال الإحرام                                                    | ١٤  |
|              | لو لبس المُحرِم أحد الألبسة المحرمة عليه ، إما نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً ، |     |
|              | أو اعتقد بأن عمرته قد انتهت ، ثم تبين له خلاف ذلك ، فماذا يعمل ؟ وما         | ١٥  |
| ٥٧٠          | هو قدر اللبس الذي تجب به الفدية ؟                                            |     |
| 0V1          | المحرم إذا لم يجد رداءً                                                      | 17  |
|              | لو كان فيه جرح ، فهل له أن يشد عليه خرقة !! ومثله من يضع على ركبته           | ۱۷  |
| ٥٧١          | رباطاً لأنه تؤلمه                                                            | , , |
| ٥٧٢          | عقد المُحرِم لإزاره ، وخياطته                                                | ۱۸  |
|              | إذا طرح ( القَبَاء) ومثله : الجبة والقميص والبشت والفروة ونحو ذلك،           | ١٩  |
| ٥٧٢          | على كتفيه ، أو تغطى به ، فما الحكم ؟                                         | , , |
|              | هل للمُحرم لبس ما يُصنع على قدر القدم ، ويسترها ستر إحاطة . كالنعلين         |     |
|              | الـذين يغطيان القـدم بـسيورهما ، أو الخفـين دون الكعبـين ، ومثلهـا :         | ۲.  |
| ٥٧٣          | الكنادر ؟                                                                    |     |
|              |                                                                              |     |

| الصفحة | الموضـــوع                                                            |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٧٤    | لبس المخيط لرجال الأمن المحرمين                                       | ۲١    |
| ٥٧٥    | <b>عث السابع : لباس المُحرِمة وحليها</b>                              | المبع |
| ٥٧٦    | ماذا تلبس المرأة حال الإحرام ؟ وما هي الألبسة التي تحرم عليها ؟       | ١     |
| ٥٧٦    | هل تلبس المرأة ما يكون على قدر اليدين (كالقفازين ) حال إحرامها ؟      | ۲     |
| ٥٧٧    | لبس النقاب للمرأة المحرمة                                             | ٣     |
| ٥٧٨    | لبس الجوارب والخفين للمرأة حال الإحرام                                | ٤     |
| ٥٧٨    | ما حكم البرقع للمرأة المُحرِمة ؟                                      | ٥     |
| ٥٧٨    | النقاب للمرأة حال طوافها ، وهي غير محُرمة                             | ٦     |
| ٥٧٨    | لبس الخلخال والسوار وسائر الحلي للمُحرمة                              | ٧     |
| ٥٧٩    | هل يجوز ربط غطاء الوجه للمرأة حال الإحرام                             | ٨     |
| ۰۸۰    | ث الثامن : الطيب والدهن ونحو هما                                      | المبح |
|        | حكم استعمال المُحرم للطيب حال إحرامه ، في الثياب أو البدن ، بأكل أو   |       |
| ۲۸٥    | شرب أو غيرها                                                          | 1     |
|        | لو كان على المُحرم طيب في ثيابه ، أو تطيب ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً، | ۲     |
| ٥٨٢    | فماذا يعمل ؟                                                          | 1     |
| ٥٨٣    | شم الطيب للمُحرم                                                      | ٣     |
| ٥٨٤    | مس المحرم للطيب                                                       | ٤     |
| ٥٨٤    | جلوس المُحرم على فراش مطيب ، أو أرض مطيبة                             | ٥     |
| ٥٨٥    | لو كان المُحرم ( أخشم ) أي لا يشم ، فاستعمل الطيب                     | ٦     |
|        | إذا وقع على ثياب المُحرم طيب ( بلا قصد ) وتعذرت إزالته ، أو لم يجد ما | ٧     |
| ٥٨٥    | يزيله به ، فما الحكم ؟                                                | *     |
| ٥٨٥    | ما هو قدر الطيب الموجب للفدية على المُحرِم ؟                          | ٨     |
|        |                                                                       |       |

| الصفحة | الموضــوع                                                                 | -     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ۲۸٥    | المناديل المبللة بالطيب، وماء الورد للمُحرِم                              | ٩     |
| ٥٨٦    | مزيل العرق ومعجون الأسنان والصابون والنعناع والفواكه الخ                  | ١.    |
| ۲۸٥    | حكم تطيب المُحرِم ( الرجل والمرأة ) لملابسه وبدنه عند الإحرام             | 11    |
| ٥٨٧    | إذا مسح المُحرِم الحَجَر الأسود أو الركن اليماني وكان مطيباً ، فما الحكم؟ | ١٢    |
| ٥٨٨    | إذا طُبخ ما فيه طيب ، كالزعفران ، فهل يحرم على المُحرِم ؟                 | ۱۳    |
| ٥٨٨    | الدهن للمُحرِم                                                            | ١٤    |
| 019    | الكحل للمرأة والرجل حال الإحرام                                           | 10    |
| 097    | ث التاسع: تغطية الوجه والرأس                                              | المبح |
| ٥٩٣    | أقسام ستر الرأس للمحرم                                                    | ١     |
| 090    | هل يجوز للرجل ستر وجهه وتغطيته؟ (ويدخل فيه لبس الكمامة ونحوها)            | ۲     |
| 097    | هل تغطي المُحرِمة وجهها ورأسها ؟                                          | ٣     |
| ٥٩٧    | لو غطى المُحرِم رأسه : ناسياً ، أو جاهلاً ، أو نائماً ، أو مكرهاً         | ٤     |
| ٥٩٨    | ما حكم تغطية المحرم رأسه لعذر : كضرر من برد أو نحوه ؟                     | ٥     |
| 099    | بث العاشر: شجر الحرم وحشيشه                                               | المبح |
| 7      | ما حكم قطع شجر الحرم المكي ؟                                              | ١     |
|        | قطع ما أنبته الإنسان من البقول والزروع ، والشجر : كالنخل والعنب           |       |
| 7      | ونحوها في الحرم ؟                                                         | ۲     |
| 1 + 1  | اليابس من الشجر وما انكسر منه وما تساقط من أوراقه بغير فعل آدمي           | ٣     |
| 7.5    | ما حكم حشيش الحرم ؟                                                       | ٤     |
| 7.7    | هل في إتلاف شجر الحرم وحشيشه ضمان ؟                                       | ٥     |
| 7.5    | هل تحريم قطع شجر الحرم من محظورات الإحرام؟                                | ٦     |
| ٦٠٤    | هل يجوز قطع الشوك والعوسج في الحرم ؟                                      | ٧     |
|        |                                                                           |       |

| الصفحة | الموضـــوع                                                                      |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| ٦٠٤    | قطع ورق الشجر الرطب                                                             | ٨     |
| ٦٠٤    | أخذ السواك من الحرم                                                             | ٩     |
| 7.0    | ثمر شجر الحرم هل يجوز قطفه؟                                                     | ١.    |
| 7.0    | الكمأة ( الفقع ) ونحوها هل يجوز لقطه؟                                           | 11    |
| 7.0    | إذا كانت أشجار الحرم في الطريق، فهل يجوز إزالتها؟                               | ١٢    |
|        | إذا كانت الشجرة خارج الطريق لكن أغصانها ممتدة إلى الطريق وتؤذي                  | ١٣    |
| 7.7    | المارة، فهل تُقطع؟                                                              |       |
| ٦•٧    | <b>الرابع: مسائل وأحكام في: الطواف-السعي-الحلق و التقصير، وفيه ثلاثة مباحث:</b> | الفصل |
| 7 • 9  | عث الأول : الطواف :                                                             | المبح |
| ٠١٢    | ـب الأول : شروط الطواف - واجباته -                                              | المطل |
| 717    | ما هي شروط صحة الطواف ؟                                                         | ١     |
| 710    | ما هي النية التي تشترط للطواف ؟                                                 | ۲     |
|        | إذا كان قد نوى الطواف ، ثم عرضت له نية أخرى أثناء طوافه ، كملازمة               | ٣     |
| 717    | غريم، أو هضم طعامٍ ونحوه، فما الحكم؟                                            |       |
|        | لو دار حول البيت طالباً لرجل ، أو متروحاً بالمثي ونحو ذلك ، فهل يصح             | ٤     |
| 717    | طوافه ؟                                                                         |       |
| 717    | لو طاف على غير طهارة ناسياً ، أو جاهلاً ، فما الحكم ؟                           | ٥     |
| 717    | إذا شك في طهارته حين الطواف ، فهل يضره ؟                                        | ٦     |
| 717    | إذا أحدث ، وذهب ليتوضأ ، فهل يبدأ الطواف من جديد ؟                              | ٧     |
| ٨١٢    | إذا خرج من الطائف دم ، وهو في المطاف ، فما الحكم ؟                              | ٨     |
|        | من به حدث دائم كمن به سلس بول ، ومستحاضة إلخ هل يطوف ؟                          | ٩     |
| 717    | وكيف ؟                                                                          |       |

| الصفحة | الموضـــوع                                                             |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|
|        | لو انكشفت عورة الطائف، أو طاف عرياناً، أو عليه ثوب قصير أو رقيق لا     | ٠.    |
| AIF    | يستر العورة ، فما حكم طوافه ؟                                          | , •   |
| 719    | لو نقص شيئاً من الطواف - ولو يسيراً - كخطوة ، فما الحكم ؟              | 11    |
| 719    | إذا شك في عدد أشواط الطواف ، فماذا يعمل ؟                              | ١٢    |
| ٠٢٢    | إن أخبره شخصٌ عن عدد طوافه ، فهل يأخذ بقوله ؟                          | ۱۳    |
|        | لو ابتدأ طوافه بعد الحَجَر الأسود، من جهة الباب (بأن خالف الترتيب)،    | ١٤    |
| ٠٢٢    | فما الحكم ؟                                                            |       |
| 175    | إذا نكُّس طوافه ، بأن جعل الكعبة على يمينه ، فما الحكم ؟               | 10    |
|        | لو طاف وهـ و مستقبل للبيت، أو مستدبر لـه بـأن يمـشي معترضـاً (كالـذين  | ١٦    |
| 175    | يتحلقون على النساء في المطاف)                                          | , ,   |
| 777    | إذا حضرت الصلاة المكتوبة ، أو حضرت صلاة الجنازة ، وهو يطوف ،           | ۱۷    |
| .,,    | فماذا يصنع ؟                                                           |       |
| 775    | إذا قطع طوافه من أجل الصلاة ، فمن أين يبدأ الطواف بعدها ؟              | ۱۸    |
| 377    | إذا ترك الموالاة في الطواف (عمداً أو سهواً) لغير صلاة ، فما الحكم؟     | 19    |
| 770    | الفصل بين أشواط الطواف بكلامٍ ، أو شربٍ ، أو انتقالٍ للدور العلوي      | ۲.    |
| 770    | ما حكم خروج الطائف عن حدود المطاف إلى المسعى ، أو فوق المسعى ؟         | ۲۱    |
| ٥٢٢    | من دخل الحِجْر في أحد أشواط الطواف ، فما حكم طوافه ؟                   | **    |
| 777    | الطواف أقصى المسجد الحرام ، وخارجه                                     | ۲۳    |
| 777    | لو طاف على الشاذروان ، فما حكم طوافه ؟                                 | 4 8   |
| AYF    | ب الثاني ( صفة الطواف )                                                | المطل |
| 779    | هل يستقبل الطائف الحَجَر ، أم البيت عند ابتداء طوافه، وكيف يبدأ طوافه؟ | ١     |
| 74.    | ما هي صفة الطواف ؟                                                     | ۲     |

| الصفحة | الموضـــوع                                                           |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 74.    | ما حكم محاذاة الحَجَر حال الطواف؟ وكيف يحاذيه ؟                      | ٣     |
| ושד    | البداية قبل الحَجَر الأسود في الطواف                                 | ٤     |
|        | إذا جعل الطائف ظهره ، أو وجهه ، أو جانبه الأيمن للكعبة ، كمن يتحلقون | ^     |
| ושד    | على نسائهم ، فما حكم طوافه ؟                                         | J     |
| 177    | لو طاف المُحرم لابساً المخيط قبل التحلل الأول فما حكم طوافه ؟        | ٦     |
| 777    | الطواف في أوقات النهي عن الصلاة                                      | ٧     |
| 777    | كيفية رفع اليدين عند التكبير والإشارة للحَجَر                        | ٨     |
| 775    | هل يكبر آخر شوط ، ويستلم الحجر ؟                                     | ٩     |
| 775    | حكم استقبال الحَجَر الأسود في الطواف، وكيفية مرور الطائف عليه ؟      | ١.    |
| ٥٣٢    | ب الثالث ( سنن الطواف )                                              | المطل |
| 777    | ما سنن الطواف ؟                                                      | ١     |
| ٦٣٧    | حكم الرمل                                                            | ۲     |
| ۸۳۶    | متى يكون الرمل ؟ وهل يقضيه إذا تركه ؟                                | ٣     |
| 78.    | هل الأولى : الدنو من الكعبة وترك الرمل ، أم البعد مع الرمل ؟         | ٤     |
| 78.    | إذا تعذر عليه الرمل ، فماذا يصنع ؟                                   | ٥     |
| 135    | إذا ترك الرمل في الشوط الأول أو الثاني ، فماذا يفعل ؟                | ٦     |
| 137    | إذا ترك الرمل في الطواف متعمداً ، فما الحكم ؟                        | ٧     |
| 781    | هل يشرع لأهل مكة ، أو من أحرم منها رمل ؟                             | ٨     |
| 788    | هل على النساء رمل ؟                                                  | ٩     |
| 737    | حكم الاضطباع ، ومتى يكون ؟ وهل يقضيه إذا تركه ؟                      | ١.    |
| 757    | هل على النساء اضطباع ؟                                               | 11    |
|        | إذا لم يذهب الحاج إلى المسجد الحرام لطواف الإفاضة إلا بعد عرفة فهل   | ١٢    |
| 737    | يضطبع ويرمل ؟                                                        |       |

| الصفحة | الموضـــوع                                                          |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 780    | لب الرابع ( المباحات والمكروهات في الطواف )                         | المطا |
| 727    | قراءة القرآن أثناء الطواف                                           | ١     |
| ٦٤٦    | الدعاء والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الطواف         | ۲     |
| ٦٤٧    | الشرب أثناء الطواف                                                  | ٣     |
| 788    | الأكل أثناء الطواف                                                  | ٤     |
| 788    | الكلام أثناء الطواف                                                 | ٥     |
| 788    | التلثم في الطواف ، ووضع اليدعلي الفم                                | ٦     |
|        | التشبيك بين الأصابع وفرقعتها ، وجعل يديه خلف ظهره ، وطوافه وهـو     | v     |
| 188    | محصور ببولٍ أو غائطٍ أو ريح                                         | ٧     |
| 789    | لب الخامس ( طواف المحمول والراكب )                                  | المطا |
| 70.    | ما حكم طواف المحمول والراكب، وأيهما أفضل الطواف راجلاً، أم راكباً ؟ | ١     |
| 707    | هل على الحامل و المحمول ، أو الراكب رمل واضطباع ؟                   | ۲     |
| 7.0 7  | المحمول هل يجب عليه أن يجعل الكعبة يساره ؟                          | ٣     |
| ۳۵۳    | لو نام المحمول أو الراكب في الطواف ، فما الحكم ؟                    | ٤     |
| 705    | طواف المغمى عليه                                                    | ٥     |
| 708    | العاجز عن الطواف محمولاً، هل يستنيب؟                                | 7     |
|        | هل يقع الطواف عن المحمول، أو الحامل، (إذا كان المحمول لا يعقل       | ٧,    |
| 305    | النية ) ، كالصغير دون التمييز ؟                                     | ٧     |
| 707    | هل يقع الطواف عن المحمول ، أم على الحامل أم عنهما جميعاً ، (إذا كان |       |
| (0 (   | المحمول يعقل النية) كالصغير المميز ، والمريض ؟                      | ٨     |
| ۸٥٢    | لب السادس ( طواف القدوم )                                           | المط  |
| 709    | حكم طواف القدوم في الحج ، وما شرطه ؟                                | ١     |
|        |                                                                     |       |

| الصفحة | الموضـــوع                                                          |          |
|--------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| 709    | لمن يسن طواف القدوم                                                 | ۲        |
|        | من أحرم بالحج مفرداً أو قارناً ، ولم يدخل مكة إلا بعد الوقوف ، فهل  |          |
|        | يطوف للقدوم؟ أو إذا رجع المتمتع أو القارن أو المفرد من عرفة ، فهل   | ۰۳       |
| 77.    | يطوفون للقدوم ؟                                                     |          |
| 177    | القارن كم عليه من طواف ومن سعي ؟                                    | ٠ ٤      |
| 777    | المتمتع كم عليه من طواف ومن سعي ؟                                   | ٥        |
| 775    | هل لأهل مكة أن يطوفوا للقدوم قبل عرفة؛ ليُقدِّموا سعي الحج؟         | 7        |
| 377    | ب السابع ( طواف الإفاضة )                                           | المطل    |
| 077    | حكم طواف الإفاضة                                                    | ١        |
| 770    | إذا نسي الحاج طواف الإفاضة ، أو بعضه ، أو أخل به ورجع إلى بلده، فما | <b>Y</b> |
| ( ( )  | الحكم ؟                                                             | ·        |
| 777    | ما الذي يحرم عليه إذا ترك طواف الإفاضة ورجع إلى أهله بعدما تحلل     | ٣        |
| ***    | التحلل الأول ؟                                                      | . '      |
| 777    | متى يبدأ وقت طواف الإفاضة ؟                                         | ٤        |
| AFF    | متى ينتهي وقت طواف الإفاضة ؟                                        | ٥        |
| ٠٧٢    | لو أخَّر طواف الإفاضة، ليطوفه عند الخروج مع الوداع ، فما الحكم ؟    | 7        |
| 175    | هل يصح تقديم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة أو المبيت بمزدلفة؟       | ٧        |
| 175    | هل يسقط طواف الإفاضة عن العاجز ، كالحامل إذا خافت على جنينها؟       | ٨        |
| 777    | الطيب لطواف الإفاضة ، بعد التحلل الأول                              | ٩        |
| ٦٧٣    | ب الثامن ( طواف الوداع )                                            | المطل    |
| 7,70   | طواف الوداع ، هل هو عبادة مستقلة ، أم من جملة مناسك الحج والعمرة ؟  | 1        |
| ٥٧٢    | ما حكم طواف الوداع في الحج ؟ وما الحكم لو تركه ؟                    | ۲        |

| الصفحة      | الموضوع                                                                      |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 777         | ما حكم طواف الوداع في العمرة ؟ وما الحكم لو تركة ؟                           | ٣   |
| ٦٧٧         | إذا حاضت المرأة ، أو نفست قبل طوافها للوداع فما الحكم ؟                      | ٤   |
| ۸۷۶         | إذا خرج قبل الوداع في الحج ، فهل يرجع ؟                                      | ٥   |
|             | ما المقصود بالقرب والبعد المعتبر في خروجه قبل أن يطوف للوداع ؟ وإذا          | ٦   |
| 779         | لم يمكنه الرجوع فما الحكم ؟                                                  | •   |
| 779         | إذا اشترى زاداً ، أو اشتغل بتجارةٍ ، أو إقامةٍ بعد طواف الوداع ، فهل يعيده ؟ | ٧   |
| ٦٨٠         | إذا نام بعد طواف الوداع أو جلس وتأخر                                         | ٨   |
|             | إذا خرجت الحائض بغير وداع ، فطهرت قبل مفارقة البنيـان ، أو بعـده ، فــما     | ٩   |
| 11.5        | الحكم ؟                                                                      | ·   |
|             | من خرج من مُكة إلى غير بلده في أيام التشريق ، كجدة والطائف ونوي              | ١.  |
| YAF         | الرجوع ، فهل يلزمه طواف الوداع ؟                                             |     |
|             | لو طاف للوداع ، ثم أتى موضعاً قريباً كالعدل ومزدلفة ونحوها وأراد النفر       | 11  |
| ۲۸۲         | منها وقت النفر إلى وطنه فهل يقتصر على طواف الوداع السابق؟                    |     |
| 777         | هل يسقط طواف الوداع عن الحامل ؟                                              | ١٢  |
| <b>ገለ</b> ۳ | لو طاف للوداع ونوى الرحيل ، واضطر للجلوس في مكة ، فهـل يـوادع مـرة           | ۱۳۰ |
| (//)        | أخرى؟                                                                        |     |
|             | لو طاف للوداع ، ثم خرج من مكة ورجع للبحث عن رفقة أو نحوه ، فهل               | ١٤  |
| 385         | عليه إحرام ؟ وهل عليه وداع عند الخروج ثانية ؟                                |     |
| 3 A F       | العاجز والمريض هل عليهما طواف وداع ؟                                         | 10  |
| ۹۸۶         | إذا كان المريض لا يستطيع الطواف للوداع ، ولو محمولاً، فماذا عليه؟            | ١٦  |
|             | ما المدة التي إذا جلسها المعتمر شرع في حقه طواف الوداع؟ وما قدر              | ۱۷  |
| ٦٨٥         | التأخير الذي يلزمه إعادة الوداع بعده ؟                                       |     |
|             |                                                                              |     |

| الصفحة | الموضـــوع                                                          |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
|        | إذا ذهب إلى مكة للتجارة أو نحوها ولم يحج أو يعتمر ، ومكث مدة ، فهـل | ١٨    |
| ገለገ    | يودع ؟                                                              | 17    |
| ٦٨٧    | من أجبر على الخروج من مكة قبل الوداع ، فهل عليه شي ؟                | ١٩    |
| ٦٨٧    | متى يكون طواف الوداع ؟ وهل يشترط اتصاله بالخروج من مكة ؟            | ۲.    |
| ٦٨٧    | إذا أُخَّر طواف الإفاضة ، فهل يجزئه عن الوداع ؟                     | ۲۱    |
|        | من كان منزله دون المواقيت، كأهل بحرة وأهل جدة وأشباههم، هل عليهم    | 77    |
| ٦٨٨    | وداع؟                                                               | , ,   |
| 79.    | ب التاسع ( ركعتي الطواف )                                           | المطل |
| 791    | ما حكم ركعتي الطواف ؟                                               | . 1   |
| 791    | أين يصلي ركعتي الطواف؟ وماذا يقرأ فيهما؟                            | ۲     |
| 797    | هل تكفي الفريضة بعد الطواف عن ركعتي الطواف ؟                        | ٣     |
| 794.   | إذا ترك ركعتي الطواف فمتى يصليهما ؟ وأين يصليهما ؟                  | ٤     |
| 798    | ما حكم الجمع بين الطواف وطواف بعده مباشره ( الجمع بين الأسابيع) ؟   | ٥     |
| 790    | ماذا يفعل بعد ركعتي الطواف ؟                                        | ٦     |
| 790    | صلاة ركعتي الطواف وقت النهي                                         | ٧     |
| 797    | ما الحكم لو سعى ولم يصل ركعتي الطواف ؟                              | ٨     |
| 799    | ـث الثاني : السعي                                                   | المبح |
| V•Y    | ما واجبات السعي ؟                                                   | , 1   |
| ٧٠٣    | ما سنن السعي ؟                                                      | ۲     |
| ٧٠٤    | ما مكروهات السعي ؟                                                  | ٣     |
| ٧•٤    | حكم الصعود على الصفا والمروة أثناء السعي                            | ٤     |
| ٧٠٥    | هل على النساء سعيٌّ بين العلمين في المسعى ؟                         | ٥     |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                            | <del></del> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| V•0        | هل تشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة من الحدث ومن النجاسة ؟       | ٦           |
|            | من مشي في جميع سعيه ولم يسع سعياً شديداً بين العلمين ، فما حكم        | ٧           |
| ٧٠٦        | سعيه؟                                                                 | V           |
| 7.7        | ما الحكم لو بدء في سعيه بالمروة ؟                                     | ٨           |
| ۲۰۷        | هل للسعي وقت معين لا يصح إلا فيه ؟                                    | ٩           |
| ۲۰٦        | هل يشترط ستر العورة للسعي ؟                                           | ١.          |
| ٧٠٧        | هل يجوز للحاج أن يؤخِّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الوداع ؟             | 11          |
| ٧٠٧        | هل يصح السعي بلا طواف قبله ؟                                          | ١٢          |
| ٧٠٨        | ما القدر الواجب في السعي بين الصفا والمروة ؟                          | ۱۳          |
| ٧٠٧        | الشك في أشواط السعي                                                   | ١٤          |
| ٧٠٧        | حكم السعي راكباً أو محمولاً ؟                                         | 10          |
| ٧١٠        | هل تجب الموالاة بين الطواف والسعي؟ وهل للفصل بينهما زمن محدد؟         | 17          |
| ٧١٠        | لو قدَّم السعي على الطواف في الحج، فما الحكم ؟                        | ۱۷          |
| <b>V11</b> | لو قدَّم السعي على الطواف في العمرة، فما الحكم ؟                      | ۱۸          |
| V1Y        | هل تشترط الموالاة بين أشواط السعي ؟                                   | ۱۹          |
| V17        | حكم السعي في الحج والعمرة                                             | ۲.          |
| ۷۱۳        | إذا سعى بعد طواف الوداع معتقداً وجود سعي بعده                         | ۲۱          |
| ٧١٤        | إذا سعى ثم تيقن أنه ترك شيئاً من الطواف                               | **          |
| ٧١٤        | لو نام المحمول أو الراكب في السعي                                     | ۲۳          |
| V18        | من سعى أربعة عشر شوطاً                                                | 7           |
| V10        | لو مشي مع الناس ولم ينو السعي، أو نوى كونه سعياً ، لكن لم يحدد نوعه!  | Y 0         |
| ۷۱٥        | لو سعى المفرد أو القارن غير المكي بعد طواف القدوم فهل عليه سعيٌّ آخر؟ | 77          |

| الصفحة      | الموضــوع                                                                 |            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| V17         | آخر شوط في السعي هل فيه دعاء على المروة ؟                                 | **         |
| 717         | هل يمكن أن يُقدِّم المتمتع سعي الحج ؟                                     | **         |
| ٧١٧         | هل يلزم الدوران على الصفا والمروة في السطح و في الدور الثاني ؟            | 79         |
| ٧١٧         | هل يشرع التنفل بالسعي في غير الحج والعمرة ؟                               | ٣.         |
| ۷۱۸         | لو قَصَر دون الصفا ، أو دون المروة في السعي ولو يسيراً                    | ۳١         |
| ٧١٩         | لو كان يمر من وراء المسعى ( في مسامتته ) حتى يصل للصفا وهكذا              | ٣٢         |
|             | إذا فصل بين أشواط السعي بالشرب أو الصلاة أو انتقال إلى المسعى             | ٣٣         |
| <b>٧</b> ١٩ | العلوي                                                                    |            |
| ٧٢٠         | المتمتع والقارن كم عليهما من سعي ؟                                        | 4.5        |
| ٧٢٠         | حكم السعي في الدور الثاني والسطح                                          | ۳٥         |
| ٧٢٠         | إن أخَّر المتمتع طواف الإفاضة إلى الوداع ، فمتى يجعل سعي الحج ؟           | ٣٦         |
|             | إذا لم يسع الحاج بعد طواف القدوم وأخّر السعي إلى ما بعد طواف              | <b>T</b> V |
| V 7 1       | الإفاضة ، فما الحكم ؟                                                     |            |
|             | هل يصح للحاج أن يُقدِّم سعي الحج قبل الوقوف بعرفة والمبيت                 | ٣٨         |
| <b>777</b>  | بمزدلفة؟                                                                  |            |
| <b>777</b>  | متى يبدأ السعي الشديد في المسعى ؟                                         | ٣٩         |
| ٧٢٣         | هل على الراكب أو حامل المعذور سعي بين العلمين                             | ٤٠         |
| ٧٢٣         | هل يسن لمن أهل بالحج من مكة السعي بين العلمين ؟                           | ٤١         |
| ٧٢٣         | إذا تحلل الحاج ولبس ثيابه العادية وأراد سعي الحج ، فهل يسعى بين العلمين ؟ | 73         |
| 377         | أول وقت السعي في الحج                                                     | ٤٣         |
| 377         | آخر وقت السعي في الحج                                                     | ٤٤         |
| ٧٢٥         | إذا عجز عن السعي حتى محمولاً، هل يستنيب؟                                  | د د        |

| الصفحة              | الموضوع                                                               |      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| VY7:                | حث الثالث : الحلق والتقصير                                            | المب |
| ٧٢٨                 | هل الحلق أو التقصير: نسك، أم استباحة من محظور؟                        | ١    |
| <b>٧</b> ٢ <b>٩</b> | هل هناك تحلل أول وتحلل ثاني للعمرة ؟                                  | ۲    |
| V Y 9               | ما حكم الحلق أو التقصير في العمرة والحج ؟ وما الحكم لو تركه ؟         | ٣    |
| V Y 9               | مكان الحلق ، أو التقصير في الحج والعمرة                               | ٤    |
| ٧٣٠                 | ما قدر الحلق أو التقصير من الرأس؟                                     | ٥    |
| ٧٣١                 | إذا لم يعمم الرأس بالحلق أو التقصير بعد الحج والعمرة، فما الحكم؟      | ٦    |
| ٧٣٣                 | إذا لم يعمم رأسه بالحلق أو التقصير في سنوات ماضية ، فما الحكم؟        | ٧    |
| ٧٣٣                 | إذا نسي الحلق أو التقصير ولبس المخيط                                  | ٨    |
|                     | إذا طاف المفرد والقارن للقدوم ، ثم سعيا للحج وحلقا ، فهل يجزئهما هـذا | ٩    |
| ٧٣٤                 | الحلق؟                                                                | •    |
| ٥٣٧                 | إذا كان قد حلق قريباً ، فهل يلزمه الحلق للحج أو للعمرة ؟              | ١.   |
| ۷۳٥                 | الأصلع الذي ليس له شعر، ماذا عليه في التقصير ؟                        | 11   |
| ٧٣٦                 | ما الواجب على النساء في التقصير ؟                                     | ١٢   |
| ٧٣٧                 | متى يبدأ وقت الحلق ، أو التقصير ، بالنسبة للحاج ؟ وما أفضله ؟         | ۱۳   |
| ٧٣٨                 | متى يبدأ وقت الحلق بالنسبة للمعتمر ؟                                  | ١٤   |
| ٧٣٨                 | من أين يبدأ حلق رأسه ؟                                                | 10   |
| ۷۳۸                 | ماذا يستحب لمن حلق أو قصر ؟                                           | ١٦   |
| ٧٣٩                 | نهاية وقت الحلق في العمرة .                                           | ۱۷   |
| ٧٣٩                 | أيهما أفضل الحلق ، أم التقصير ؟                                       | ۱۸   |
| ٧٤٠                 | هل له أن يحلق نفسه ؟                                                  | ١٩   |
| V & •               | نهاية وقت الحلق للحاج ؟                                               | ۲.   |



| الصفحة | الموضـــوع                                                           |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| V & 1  | من حلق رأسه بالماكينة ، ولو برقم واحد ، هل يعتبر محلقاً، أم مقصراً؟  | ۲۱    |
| 737    | إذا قصر وتحلل ، ثم أراد أن يحلق ليدرك الفضيلة ، فهل له ذلك ؟         | 77    |
|        | من أحرم متمتعاً ولم يقصر بعد العمرة أو يحلق وأكمل مناسك الحج،        | 74    |
| 737    | فماذا عليه ؟                                                         | 11    |
| 737    | ماذا يسن للمُحرِم أثناء الحلق ؟                                      | ۲٤    |
| ٧٤٣    | الخامس: مسائل وأحكام في يوم عرفة وما بعده ، وفيه ستة مباحث :         | الفصل |
| ٧٤٥    | يث الأول : الوقوف بعرفة                                              | المبح |
| ٧٤٨    | حكم الوقوف بعرفة للحاج                                               | ١     |
| ٧٤٩    | بداية الوقوف بعرفة                                                   | ۲     |
| ٧٥٠    | نهاية الوقوف بعرفة                                                   | ٣     |
| ۷٥١    | الخروج لعرفة قبل وقت الوقوف . كأن يذهب إلى عرفة ليلة التاسع          | ٤     |
| ٧٥١    | إذا لم يأت إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر                     | ٥     |
| ٧٥١    | ما هو قدر الوقوف المجزئ ؟                                            | ٦     |
|        | إذا وقف الحاج نهاراً ، ودفع من عرفة قبل الغروب ، ولم يرجع، فما       | V     |
| V0 Y   | الحكم؟                                                               | •     |
|        | إذا وقف الحاج نهاراً ، وغادر عرفة قبل غروب الشمس ، ثم عاد إليها قبل  | ٨     |
| ٧٥٣    | الغروب، فوقف حتى غربت الشمس، فما الحكم؟                              | ,     |
|        | إذا وقف نهاراً ، وغادر عرفة قبل غروب الشمس ، ثم عاد إليها بعد الغروب | ٩     |
| ٧٥٤    | وقبل الفجر، فما الحكم؟                                               | •     |
| ٧٥٤    | لو وقفُ بعرفة ليلاً فقط                                              | ١.    |
| · V07  | متى تكون ليلة عرفة ؟                                                 | 11    |
| ٧٥٦    | صوم يوم عرفة للحاج                                                   | ١٢    |

| الصفحة       | الموضــوع                                                         | ····                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ٧٥٨          | البروز للشمس، للواقف في عرفة                                      | ۱۳                                      |
|              | إذا أخطأ الناس فوقفوا في غيريوم عرفة ، وعلموا بعد وقت الوقوف عن   |                                         |
| ٧٥٨          | خطئهم                                                             | ۱ ٤                                     |
|              | إذا أخطأ الناس، فوقفوا في غير يوم عرفة ، وعلموا قبل وقت الوقوف عن | ١٥                                      |
| V09          | خطئهم                                                             | , 0                                     |
| ٧٦٠          | وقوف المغمى عليه                                                  | ۱٦                                      |
| <b>1</b> 7.V | من وقف في عرفات على غير طهارة ( محدث أو جنب أو جائض أو نفساء      | ۱۷                                      |
|              | أو عليه نجاسة )                                                   | ,,                                      |
|              | ما هي شروط صحة الوقوف بعرفة ؟ وهل يشترط أن يكون عالماً بأنها عرفة | ١٨                                      |
| <b>771</b>   | ؟ وهل يشترط أن يكون بالغاً ، وألا يكون نائماً ؟                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|              | موضع الوقوف. وحكم الوقوف بوادي عرنة. وهل يستقبل الجبل، أم         | ١٩                                      |
| ۷٦٣          | القبلة ؟                                                          |                                         |
| ٧٦٤          | صعود الجبل                                                        | ۲.                                      |
| ٥٢٧          | كيفية الوقوف . وأيهما أفضل : يقف واقفاً أم جالساً ؟               | Y 1                                     |
| <b>777</b>   | ماذا يستحب للواقف بعرفة ؟                                         | **                                      |
| ٧٦٦          | متى يجوز الدفع من عرفة ؟                                          | ۲۳                                      |
| ٧٢٧          | متى يستحب الدفع من عرفة ؟                                         | 4 £                                     |
| ٧٦٧          | هل للمنفرد الجمع والقصر في عرفة ؟                                 | 40                                      |
| ۸۲۷          | هل يجهر بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر في عرفة ؟                  | 77                                      |
| ۸۶۷          | ما حكم القصر لأهل مكة في المشاعر (عرفة ومزدلفة ومني) ؟            | **                                      |
| <b>VV</b> 1  | ما حكم الجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة ؟                           | 44                                      |
| <b>VV</b> Y  | ما السنة في الصلاة والخُطبة في عرفة ؟                             | 44                                      |

| الصفحة     | الموضـــوع                                                                  |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|
|            | لو صلى المغرب والعشاء في عرفة أو في طريقه من عرفة إلى مزدلفة . أو           | ٣٠    |
| ۷۷۳        | صلى المغرب في الطريق ، والعشاء في مزدلفة ، ولم يجمع، فما الحكم؟             | , .   |
|            | هل تكفي إقامةً واحدة لصلاتي المغرب والعشاء إذا صلاهما في عرفة ،             | ۳۱    |
| ٧٧٤        | وهل يُؤذِّن لهما ؟                                                          | , ,   |
| ٧٧٤        | متى يكون الأذان في صلاتي الظهر والعصر بعرفة : قبل الخُطبة أو بعدها؟         | ٣٢    |
| ۷۷٥        | التعريف بالمساجد في غير عرفة ( في الأمصار )                                 | ٣٣    |
| ٧٧٧        | <i>عث الثاني : المبيت بمزدلفة</i>                                           | المبح |
| <b>٧٧٩</b> | حكم المبيت بمزدلفة للحاج                                                    | ١     |
| ٧٨١        | ما هو قدر المبيت المجزئ ، وقدر المبيت الواجب في مزدلفة للأقوياء؟            | ۲     |
| ٧٨٢        | إذا لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر ، أو بعد طلوع الشمس، بأن           | ٣     |
| V A 1      | حبسه السير، أو منعه الجنود من النزول بها                                    | 1     |
| ٧٨٤        | من بات خارج مزدلفة، فما الحكم؟                                              | ٤     |
| ۷۸٥        | متى يبدأ الدفع من مزدلفة للأقوياء ؟                                         | ٥     |
| ٧٨٧        | متى يبدأ الدفع من مزدلفة للضعفة ومن في حكمهم ؟                              | ٦     |
| ٧٨٨        | الأقوياء المصاحبون للضعفة هل لهم الدفع معهم ؟                               | ٧     |
| ٧٨٨        | إذا دفع إلى مني قبل وقت الدفع سواء كان (عالماً أم جاهلاً عامداً أم ناسياً)  | ٨     |
| ٧٨٩        | إذا تأخر فدفع إلى مني بعد طلوع الشمس                                        | ٩     |
| ٧٨٩        | هل يسن لقط حصى الجمار من مزدلفة ؟                                           | ١.    |
| ٧٩٠        | هل للإمام والمنفرد الجمع والقصر في مزدلفة ؟                                 | 11    |
| <b>V91</b> | هل تكفي إقامةً واحدة لـصلاتي المغرب والعشاء في مزدلفة ، وهـل يؤذن<br>لهما ؟ | ۱۲    |
| ٧٩٢        | ما السنة في صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة ؟                                  | ۱۳    |

| الصفحة      | الموضـــوع                                                          |       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ٧٩٣         | حكم الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة                              | ١٤    |
| ۷۹۳         | هل يقوم الليل ، أو يصلي الوتر ، في ليلة مزدلفة ؟                    | 10    |
| ٧٩٤         | ما السنة في صلاة الفجر بمزدلفة ؟                                    | ١٦    |
| ٧٩٤         | ما حكم الإسراع في وادي محسر؟                                        | ۱۷    |
|             | من انصرف من مزدلفة قبل الفجر، فهل يشرع له أن يدعوا عند المشعر       | ۱۸    |
| ۷٩٥         | الحرام؟                                                             | .,,   |
|             | هل الرعاة والسقاة، ومثلهم: الأطباء ورجال المرور ونحوهم، يُرخُّص لهم | ١٩    |
| <b>٧٩</b> ٥ | بترك المبيت بمزدلفة؟                                                | •     |
| <b>٧</b> ٩٧ | <i>ع</i> ث الثالث : أعمال يوم العيد                                 | المبح |
| ٧٩٨         | ما هي أعمال يوم العيد التي يعملها الحاج ؟ وما السنة في ترتيبها ؟    | ١     |
| ٧٩٨         | بماذا يبدأ الحاج عند وصوله إلى منى ؟                                | ۲     |
| ٧٩٨         | لو قدّم بعض الأعمال على بعض في يوم العيد فما الحكم؟                 | ٣     |
| ۸۰۲         | هل يجوز لمن وصل إلى مني قبل طلوع الفجر أن يرمي جمرة العقبة ؟        | ٤     |
| ۸٠٤         | هل يجوز لمن وصل إلى الحرم قبل طلوع الفجر أن يطوف للإفاضة ؟          | ٥     |
| ۸۰٥         | هل يجوز لمن وصل إلى الحرم قبل طلوع الفجر أن يسعى ؟                  | ٢     |
| ۸۰٦         | هل يجوز لمن وصل إلى مني قبل طلوع الفجر أن يذبح هديه ؟               | ٧     |
| ۸۰۷         | هل يجوز لمن وصل إلى منى قبل طلوع الفجر أن يحلق ؟                    | ٨     |
| ۸۰۸         | بأي شيء يحصل التحلل الأول ( الأصغر) في الحج ؟                       | ٩     |
| ۸۱۱         | ماذا يحل له بعد التحلل الأول (الأصغر) في الحج، وماذا يَحْرم عليه؟   | ١.    |
| ۸۱۲         | بأي شيء يحصل التحلل الثاني (الأكبر) في الحج ؟ وماذا يحل له بعده؟    | 11    |
| ۸۱۳         | هل هناك تحلل أول وثاني للعمرة ؟                                     | 17    |
| 318         | هل يسن للحجاج أن يُصلُّوا العيد بمني؟                               | ۱۳    |

| الصفحة     | الموضــوع                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۸۱٥        | ث الرابع: رمي الجمار                                                 | المبح                                 |
| ۸۱۷        | ب الأول : ( الرمي )                                                  | المطل                                 |
| ٨١٩        | حكم رمي الجمار في الحج                                               | ١                                     |
| ۸۲.        | متى يبدأ رمي جمرة العقبة يوم العيد؟                                  | ۲                                     |
| ٨٢٢        | متى ينتهي رمي جمرة العقبة يوم العيد ؟                                | ٣                                     |
| 378        | متى يبدأ رمي الجمرات في أيام التشريق ، وما حكم الرمي قبل الزوال ؟    | ٤                                     |
| ۸۲۷        | متى ينتهي وقت رمي كل يوم، ومن ينتهي رمي الجمرات أيام التشريق كلها؟   | ٥                                     |
| 444        | حكم الرمي ليلاً                                                      | 7                                     |
| ۸۳۱        | إذا ترك رمي جمرة كاملة من الجمرات، أو ترك رمي يوم كامل               | ٧                                     |
| ۸۳۲        | إذا ترك أقل من رمي الجمرة كأن ترك :( ثلاث حصيات ، أو أكثر )          | ٨                                     |
| ۸۳۳        | إذا ترك رمي حصاة أو حصاتين من إحدى الجمار                            | ٩                                     |
| ۲۳۸        | هل يرمي راكباً أم راجلاً ؟                                           | ١.                                    |
| ۸۳۷        | ما السنة في كيفية رمي جمرة العقبة يوم العيد ؟                        | 11                                    |
| ۸۳۹        | ما السنة في كيفية الرمي أيام التشريق ؟                               | 17                                    |
| 131        | حكم الترتيب في رمي الجمار ، وما الحكم لو نكس ترتيب الجمرات؟          | ۱۳                                    |
| ۸٤٣        | حكم الموالاة في رمي الجمار بين الجمرات الثلاث                        | ١٤                                    |
| ۸٤٣        | هل يجوز له تقديم رمي يوم قبل وقته ؟                                  | ١٥                                    |
|            | حكم تأخير رمي جمرة العقبة ، أو تأخير يوم كامل من أيام التشريق إلى ما | ١٦                                    |
| <b>13</b>  | بعده ، أو تأخير الجمرات كلها إلى آخريوم                              | •                                     |
| 757        | كيفية رمي الرجل لحصى الجمار                                          | ۱۷                                    |
| ۸٤٧        | كيفية رمي المرأة لحصى الجمار                                         | 11                                    |
| <b>127</b> | هل يجزئ إذا وضع الحجارة وضعاً ، أو طرحها طرحاً ؟                     | 19                                    |

| الصفحة | الموضوع                                                          |            |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------|
| ٨٤٨    | رمي الجمرات السبع دفعة واحدة                                     | ۲.         |
|        | مكان الرمي وموضعه . وهل العمود موضع للرمي ؟ وكم المسافة للرمي    | ٠.         |
| 184    | حول الجمرة ؟                                                     | ۲۱         |
| ۸٥١    | ما شروط الرمي ؟                                                  | 77         |
| 707    | هل الأفضل أن يُقدِّم الرمي أم صلاة الظهر في أيام التشريق؟        | ۲۳         |
| 707    | إذا أخَّر اليوم الأول والثاني لليوم الثالث فكيف ينوي عند الرمي ؟ | 4 £        |
| ۸٥٣    | إذا شك في رمي أحد الجمار، هل وقعت في المرمى أم لا ؟              | 40         |
|        | إذا أخطأ في رمي أحد الجمار بأن نقص الحصا فهل يعيده وما بعده      | <b>.</b> . |
| ٨٥٤    | بالترتيب؟                                                        | 77         |
| ٨٥٥    | الموالاة بين الحصا في الجمرة الواحدة                             | **         |
| ٢٥٨    | ب الثاني ( الحصي )                                               | المطله     |
| ۸٥٧    | من أين يلقط حصى الجمار ؟                                         | ١          |
| ٨٥٨    | حجم حصى الجمار                                                   | ۲          |
| 409    | متى يلقط حصى جمرة العقبة ؟                                       | ٣          |
| ٠٢٨    | حكم غسل حصى الجمار                                               | ٤          |
| 171    | الرمي بحجارة نجسة                                                | ٥          |
| 171    | هل يجزئ الرمي بغير الحصي ؟ وهل يُشترط حصيٌّ معين ؟               | ٦          |
| 777    | تكسير الحصى                                                      | . 🗸        |
| YFA    | الرمي بكسر الإسمنت                                               | ٨          |
| YFA    | الرمي بحَجَرٍ مستعمل ( قد رمي به )                               | ٩          |
| ۸۲۳    | الرمي بحَجَرٍ كبيرٍ أو صغير                                      | ١.         |
| 418    | عدد الحصى الذي يرمى به في الحج                                   | 11         |

| الصفحة | الموضـــوع                                                         |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٢٨    | بيع حصى الجمار                                                     | ١٢    |
| ٥٢٨    | إذا استغنى عن حصى الجمار، فهل يلزمه أن يدفنه ؟                     | ۱۳    |
| ۲۲۸    | إذا اشترى الحصى ورمي به، هل يجزئه؟                                 | ١٤    |
| ٧٢٨    | للب الثالث : الاستنابة في الرمي                                    | المط  |
| ٨٢٨    | حكم الاستنابة في الرمي                                             | ١     |
| ۸٧٠    | لو أغمي على المُحرم قبل الرمي                                      | ۲     |
| ۸٧١    | صفة رمي الوكيل                                                     | ٣     |
| ۸۷۲    | إذا وكُّل غيره بالرمي فرمي ثم زال العذر ووقت الرمي باقي            | ٤     |
| ۸۷۳    | من وكّل غيره في الرمي من غير عذر شرعي                              | ٥     |
| ۸۷۳    | ماذا يشترط في الوكيل الذي سيرمي عن موكله ؟                         | 7     |
|        | أيهما أفضل لمن كان مريضاً ، وكان لا يستطيع رمي الجمرات : التوكيل ، | ٧     |
| ٨٧٤    | أو التأخير لليوم الرابع ؟                                          | •     |
| ۸۷٥    | هل يجوز للموكِّل أن يطوف للوداع قبل أن يرمي وكيله الجمرة؟          | ٨     |
| ۲۷۸    | نث الخامس : الهدي                                                  | المبح |
| ۸۷۹    | ما المقصود بالهدي ؟                                                | ١     |
| ۸۷۹    | ما أنواع الهدي للحاج وغيره ؟                                       | ۲     |
| ۸۸۰    | ما هي شروط وجوب الدم على المتمتع ؟                                 | ٣     |
| ۸۸۱    | من أي شيء يكون الهدي ؟                                             | ٤     |
| ۸۸۲    | ما أفضل أنواع الهدي ؟                                              | ٥     |
| ٨٨٢    | ما حكم اشتراك السبعة في البدنة والبقرة والشاة ؟ وعن كم يجزئ؟       | 7     |
|        | هل يشترط في السبعة المشتركين في هدي بدنة أو بقرة أن يكونوا كلهم    | ٧     |
| ٨٨٤    | قصدوا النسك ؟                                                      | ٧     |
|        |                                                                    |       |

| الصفحة       | الموضـــوع                                                              |     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٨٨٤          | ما أفضل وصف للهدي ؟                                                     | ٨   |
| ۸۸٥          | ما هي شروط الهدي ؟                                                      | ٩   |
| ۸۸٥          | متى يجب الهدي على المتمتع والقارن ؟                                     | ١.  |
|              | متى يبدأ وقت ذبح الهدي في الحج ، سواء كان هدي تطوع أم واجب ؟            | 11  |
| ۲۸۸          | وهل يجوز النحر قبل يوم العيد ؟                                          | 11  |
| ۸۸۸          | ما حكم ذبح النسك ليلاً ؟                                                | 17  |
| ۸۸۹          | ما أيام النحر ؟ ومتى ينتهي وقت ذبح الهدي في الحج ؟                      | ۱۳  |
| ۸٩٠          | مكان ذبح الهدي                                                          | 1 & |
| 791          | ما حكم ذبح الهدي وتركه وعدم الاستفادة منه ؟                             | ١٥  |
| 791          | إذا بلغ الهدي محله ، فذبحه وسُرق، أو هرب، فما الحكم؟                    | 17  |
| ۸۹۳          | هل يجوز نقل لحوم الهدي إلى خارج الحرم ، بعد ذبحه في الحرم ؟             | ۱۷  |
| አ <b>ዓ</b> ୯ | الشرب من لبن الهدي الفاضل عن الهدي                                      | ۱۸  |
| ۸۹٥          | هل يجوز له ركوب البدن المهداة ؟                                         | 19  |
| ۸۹٥          | إذا لم يجد المتمتع أو القارن هدياً، فما الحكم؟ وما المراد بعد وجوده؟    | ۲.  |
| 7.97         | أين يصوم الأيام العشرة ؟                                                | ۲۱  |
| ۲۹۸          | هل يلزم في الصيام تتابع الأيام ؟                                        | **  |
| <b>191</b>   | متى يبدأ وقت صيام الأيام الثلاثة إذا لم يجد هدياً ؟                     | 44  |
|              | إذا فاته صوم الثلاثة قبل يوم النحر فهل يصوم أيام التشريق ، أو متى ينتهي | 7   |
| ۹.,          | صيام الأيام الثلاثة ؟                                                   |     |
| 9.4          | إذا مضت أيام التشريق ولم يصم فما الحكم ؟                                | ۲٥  |
| 9 • 8        | متى يبدأ فاقد الهدي بصوم الأيام السبعة ، ومتى ينتهي ؟                   | 41  |
| 7 - 1        | إذا شرع في الصيام، ثم قدر على الهدي، فما الحكم؟                         | **  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                           |     |
|--------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| 9.٧    | إذا مات القادر على الهدي بعدما وجب عليه ، فهل يُهدى عنه أم يطعم؟     | ۲۸  |
| 9.٧    | إذا مات المتمتع العاجز عن الصوم فهل يُهدى عنه أم يطعم ؟              | 79  |
| ٩٠٨    | هل دم التمتع والقران دم جبران ، أم دم نسك ( شكران ) ؟                | ٣.  |
| ٩٠٨    | هل يجب على المتمتع والقارن والمفرد هدي ؟                             | ۳۱  |
| 4.4    | هل يسقط الهدي عن المتمتع إذا سافر بين العمرة والحج ؟                 | ٣٢  |
| ٩٠٨    | ما كيفية سوق الهدي ، ومن أين يشتريه ؟                                | ٣٣  |
| 9 • 9  | من أين يساق الهدي ؟                                                  | 4.5 |
| 9 • 9  | ما حكم تعريف الهدي؟                                                  | ۳٥  |
|        | حكم إرسال الهدي وتقليده من البلد لغير الحاج والمعتمر ، وهـل يَـحرم   | ٣٦  |
| 91.    | عليه شيء عند إرساله ؟                                                | 1 ( |
| 911    | من أراد النسك ، ثم قلَّد الهدي هل يصير مُحرماً ؟                     | ٣٧  |
| 917    | إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما فكم عليهما من دم ؟                   | ٣٨  |
| 917    | الأضحية للحاج                                                        | ٣٩  |
| 914    | حكم أكل صاحب الهدي من لحم الهدي المستحب وهدي التمتع والقران          | ٤٠  |
| 910    | من لم يكن معه قيمة الهدي فهل له أن يقترض ؟                           | ٤١  |
| 917    | من لم يكن معه قيمة الهدي فهل يسأل الناس؟ وإذا أُعطي هدياً هل يقبله؟  | ٤٢  |
| 917    | إذا نسي أن يذبح الهدي، أو لم يعلم أن عليه هدياً ورجع إلى بلده        | ٤٣  |
| 917    | هل يجزئه إذا سلم الفقراء الهدي حياً ؟                                | ٤٤  |
| 911    | معنى تقليد الهدي وإشعاره ، وهل الغنم تقلَّد أم تُشعر، وحكم ذلك إلخ ؟ | ٥٤  |
| 914    | الهدي على أهل مكة                                                    | ٤٦  |
| 917    | شروط وجوب الهدي على القارن                                           | ٤٧  |

| الصفحة | الموضـــوع                                                             |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 914    | ث السادس : المبيت بمني ، والنفر منها                                   | المبح |
| 971    | حكم المبيت بمني ليلة عرفة ( اليوم الثامن )                             | ١     |
| 971    | متى يكون خروج الحاج إلى مني ، وما الحكم لو تقدم ؟                      | ۲     |
| 977    | ما حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ؟                                | ٣     |
|        | من ترك المبيت بمني لغير عذر جميع الليالي للمتأخر ، أو ليلتين للمتعجل ، | ,     |
| 974    | فماذا عليه ؟                                                           | ٤     |
| 378    | من ترك المبيت بمني لغير عذر ليلة للمتعجل أو ليلتين للمتأخر فماذا عليه؟ | ٥     |
| 970    | لو ترك الحاج المبيت ليلة مزدلفة وليالي مني جميعاً                      | ٦     |
|        | هل يجوز لمن يشتغل بمصالح الحجيج (كالأطباء ورجال الأمن) ترك             | ٧     |
| 970    | المبيت بمنى ؟                                                          | ٧     |
|        | هل يجوز لمن له عذر خاص كالمريض أو من يخاف ضياع ماله ونحوهما            |       |
| 977    | أن يتركوا المبيت ليالي منى ؟                                           | ۸     |
|        | إذا لم يتمكن الإنسان من الوصول إلى منى أحد ليالي التشريق ، إما لزحام   | ٩     |
| 977    | السيارات ، أو لتعبه أو غير ذلك ، فهل عليه شيء ؟                        | `     |
| 977    | إذا اجتهد الحاج في البحث عن مكان ليبيت فيه بمنى فلم يجد                | ١.    |
| 477    | ما قدر المبيت المستحب والواجب ليالي مني؟                               | 11    |
|        | إذا لم يجد مكاناً في منى فهل يلزمه أن يبقى في منى في السيارة أو على    | ١٢    |
| 447    | الرصيف ؟                                                               | ''    |
| AYA    | هل يصلي الحاج الجمعة في منى ؟                                          | ۱۳    |
| 979    | هل يجمع الحاج الصلوات في منى ؟                                         | ١٤    |
| 979    | الجمع والقصر في مني لأهل مكة                                           | ١٥    |
| 979    | أيهما أفضل للحاج: التعجل، أم التأخر؟                                   | 17    |

| الصفحة | الموضـــوع                                                             |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| 94.    | من الذي يجوز له التعجل في النفر من مني من الحجاج ؟                     | ۱۷    |
| 94.    | متى ينفر من منى من أراد التعجل في اليوم الثاني عشر ؟                   | ۱۸    |
|        | إذا غربت الشمس في اليوم الثاني عشر ولم يخرج المتعجل من مني فهل لـه     | ١٩    |
| 941    | الخروج والتعجل ؟                                                       |       |
|        | لو حمل متاعه وبدأ بالسير نافراً من منى في اليوم الثاني عشر ، ثم غربت   | ۲.    |
| 944    | عليه الشمس ولم يخرج من مني                                             |       |
|        | من غربت عليه الشمس في منى في اليوم الثاني عشر ، وهو في شغل             | ۲١    |
| ٩٣٣    | الارتحال، ولم يسر بعد                                                  |       |
| ٩٣٣    | هل الخروج في أيام التشريق إلى مكانٍ قريب من مكة كجدة يخل بالحج ؟       | * *   |
|        | ما حكم من خرج من مني في اليوم الثاني عشر من أيام التشريق وبات في       |       |
|        | مزدلفة ، ثم عاد صباح اليوم الثالث عشر إلى منى وجلس بها قليلاً ، ثم     | 74    |
| ٩٣٣    | انصرف إلى البيت وودَّع وخرج ؟                                          |       |
| ٩٣٣    | إذا تعجل ثم خرج من مني ، وتبين له أن رميه في خطأ .                     | 4 8   |
|        | هل يجوز للحاج أن يطوف للوداع ثم يرجع ليرمي الجمرات في آخر يوم          | 40    |
| 377    | ويسافر ؟                                                               |       |
|        | من كان سيفوته موعد الطائرة لو تأخر ، أو ظروف عمله تلزمه الحضور في      | 77    |
| 377    | اليوم الحادي عشر ، فهل له أنه يخرج قبل الثاني عشر ، ويوكِّل في الرمي ؟ |       |
| 940    | إذا تعجل وخرج قبل الغروب، ولديه عمل في منى سيعود إليه                  | **    |
| 940    | المراد باليومين في التعجل                                              | ۲۸    |
|        | ل السادس : مسائل وأحكام في : ( الحائض والنفساء — الصبي في المناسك —    |       |
| ٩٣٧    | <b>ت والإحصار</b> ) ، وفيه ثلاثة مباحث                                 |       |
| 979    | حث الأول : الحائض والنفساء في المناسك                                  | الميا |

| الموضــوع                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماذا تفعل كلُّ من : الحائض والنفساء عند الإحرام ؟                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إذا أحرمت الحائض أو النفساء من الميقات ، ثم طهرت بعد ذلك ، فهل      | ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ترجع للميقات لتغتسل ؟                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حكم استعمال الإبر الموقفة للعادة الشهرية سواء كانت توقفها لأيام، أو | ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لساعات                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إذا مرَّت الحائض بالميقات ولم تُحرِم بالعمرة، فمن أين تحرم بعد ذلك؟ | ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ما الأشياء التي يحرم على الحائض والنفساء فعلها في المناسك ؟         | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حكم دخول الحائض والنفساء للمسجد الحرام                              | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| قراءة القرآن للحائض والنفساء                                        | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أحرمت بالعمرة ، ثم حاضت ، فخرجت من مكة بدون عمرة                    | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طافت وسعت وقصَّرت مع أهلها في العمرة وهي حائض حياءً                 | ٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| طافت للعمرة وهي حائض ، ثم اعتمرت بعد ذلك وحجَّت                     | ١.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| أحرمت بالعمرة متمتعةً بها إلى الحج ، وعندما وصلت مكة حاضت ،         | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| فطافت للعمرة وسعت وهي حائض حياءً ، ثم طهرت بعرفة                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| حجت وجاءها الحيض، فاستحيت أن تخبر أحداً، ودخلت الحرم فصلت           | ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وطافت طواف الإفاضة ، وسعت ، فماذا يلزمها ؟                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا تمتعت المرأة بـالحج ، وحاضت أو نفست قبـل أن تطـوف للعمـرة       | ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وخشيت ألا تطهر إلا بعد الوقوف                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إذا حاضت المرأة وقد بقي عليها طواف الإفاضة ، فماذا تفعل ؟           | 1 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إذا حاضت، أو أحسَّت المرأة بنزول الدم أثناء الطواف                  | ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| من خافت من النفاس أو الحيض ، هل تشترط عند الإحرام ؟                 | ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| هل على الحائض أو النفساء طواف وداع ؟                                | ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                     | ماذا تفعل كلِّ من: الحائض والنفساء عند الإحرام ؟ إذا أحرمت الحائض أو النفساء من الميقات، ثم طهرت بعد ذلك، فهل ترجع للميقات لتغتمل ؟ حكم استعمال الإبر الموقفة للعادة الشهرية سواء كانت توقفها لأيام، أو الساعات الساعات إذا مرَّت الحائض بالميقات ولم تُحرِم بالعمرة، فمن أين تحرم بعد ذلك؟ ما الأشياء التي يحرم على الحائض والنفساء فعلها في المناسك ؟ قراءة القرآن للحائض والنفساء للمسجد الحرام طافت وسعت وقصَّرت مع أهلها في العمرة وهي حائض حياء أحرمت بالعمرة وهي حائض، ثم اعتمرت بعد ذلك وحجَّت طافت للعمرة وهي حائض، ثم اعتمرت بعد ذلك وحجَّت أخرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج، وعندما وصلت مكة حاضت، فطافت للعمرة وسعت وهي حائض، ثم اعتمرت بعد ذلك وحجَّت فطافت للعمرة وسعت وهي حائض، ثم اعتمرت بعد أحداً، ودخلت الحرم فصلت وطافت طواف الإفاضة، وسعت، فماذا يلزمها ؟ وخشيت ألا تطهر إلا بعد الوقوف إذا حاضت، أو أحسَّت المرأة بزول الدم أثناء الطواف أو أعمل أناء الطواف الإفاضة، فماذا تفعل ؟ |

| الصفحة | الموضـــوع                                                        |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 908    | مث الثاني: الصبي في المناسك                                       | المبح |
| 707    | الحج والعمرة ، هل يجبان على الصبي؟ وهل يصحان منه لو فعلهما ؟      | ١     |
| 907    | إذا حج الصبي فهل تجزئه حجته هذه عن حجة الإسلام ؟                  | ۲     |
| 909    | إذا بلغ الصبي أثناء الحج ، فهل يجزئه عن حجة الإسلام ؟             | ٣     |
|        | إذا بلغ قبل الوقوف، وقلنا بإجزاء حجه، فهل يجزئه سعيه للحج مع طواف | ٤     |
| 97.    | القدوم ؟                                                          | •     |
| 97.    | إذا بلغ الصبي أثناء العمرة ، فهل تجزئه عن العمرة الواجبة ؟        | ٥     |
| 171    | ما علامات البلوغ عند الرجل ، وعند المرأة ؟                        | ٦     |
| 475    | هل يحُرم الصبي للحج والعمرة إن كان مميزاً ، بنفسه ؟               | ٧     |
| 978    | هل يحُرم الصبي للحج والعمرة إن كان غير مميز ، بنفسه ؟             | ٨     |
| 970    | هيئة وصفة إحرام الصبي                                             | ٩     |
| 977    | تجنيب الصبي محظورات الإحرام                                       | ١.    |
|        | هل يلزم الصبي فدية عند فعله لأحد محظورات الإحرام ، أو تركه لأحد   | 11    |
| 978    | الواجبات ؟                                                        |       |
| AFP    | إذا رفض الصبي إحرامه ، فهل يلزمه إتمامه ؟                         | 17    |
|        | دفع الصبي من مزدلفة ، والنيابة في رميه للجمار ، والطواف والسعي به | ۱۳    |
| 979    | محمولاً ، وما يتعلق بذلك                                          |       |
| 979    | هل يلزم الصبي هديٌّ إذا كان متمتعاً أو قارناً ؟                   | ١٤    |
| 979    | هل يسن في حق الصبي الماشي رمل واضطباع ؟                           | 10    |
| 944    | هل يصلي الولي ركعتي الطوافِ عن الصبي ؟                            | 17    |
| 94.    | هل يلزم الصبي طواف وداع ؟                                         | ۱۷    |
| 94.    | إذا جامع الصبي قبل الوقوف بعرفة فهل يفسد حجه ؟                    | ١٨    |
|        |                                                                   |       |

| الصفحة | الموضــوع                                                                 |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| 971    | نفقة الصبي في سفره للحج والعمرة ، هل هي من ماله أو من مال الولي؟          | 19    |
| 779    | حج الصبي الذي لم يختتن ( الأغلف )                                         | ۲.    |
| 477    | إذا حُـمِل الطفل وهو نجس في الطواف                                        | ۲۱    |
| 977    | يث الثالث : الفوات والإحصار                                               | المبح |
|        | متى يُعتبر الحاج قد فاته الحج؟ وماذا عليه إذا فاته ( بخطرًا في الأيام، أو | ١     |
| 940    | بخفاء الهلال عليه، أو غير ذلك )؟                                          |       |
| 444    | من فاته الحج، هل له أن يختار البقاء على إحرامه ليَحجُّ من قابل؟           | ۲     |
| 979    | من فاته الحج، هل عليه وداع؟                                               | ٣     |
| 979    | إذا أخطأ الحجاج في الوقوف بعرفة وفاتهم الحج!                              | ٤     |
| 979    | إذا أُحصِر بعدوٍ حتى فاته الحج، فما الحكم؟                                | ٥     |
| ٩٨٠    | بأي شيءٍ يكون الإحصار؟                                                    | ٦     |
| 911    | إذا أُحصِر الحاج أو المعتمر عن إتمام نسكه، ماذا عليه؟                     | ٧     |
| 418    | متى يتحلَّل المُحصَر؟                                                     | ٨     |
| 418    | أين يُذبح هدي الإحصار؟                                                    | ٩     |
| 910    | هل على المُحصَر قضاء الحج أو العمرة التي أُحصِر عنها؟                     | ١.    |
| 444    | كيف يحِلّ: من أُحصِر بمرض؟                                                | 11    |
| 9.8.8  | إذا أُحصِر عن البيت بعد الوقوف بعرفة؟                                     | 17    |
| 9.4.9  | إذا أُحصِر عن واجبٍ من واجبات الحج                                        | ١٣    |
| 99.    | من أُحصِر عن عرفة، وأَمْكنه الوصول للبيت                                  | ١٤    |
| 99.    | إذا تحلَّل المُحصَر من الحج، فزال الحصر، وأمْكنه الحج                     | ۱۵ -  |
| 99.    | إذا لم يجد هدي الإحصار، فهل يصوم؟                                         | ١٦    |
| 991    | ماذا يُشترط لحِلِّ المُحصَر مع النحر والحلق؟                              | ۱۷    |

| الصفحة  | الموضــوع                                                             |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 997     | إذا شَرط في الإحرام: أن محِلي حيث حبستني، ثم أُحصر                    | ١٨      |
|         | إذا تعطَّلت السيارة على المحُرِم، أو أُصيب بحادث، وشقَّ عليه ذلك، فهل | ۱۹      |
| 997     | يكون محصراً؟                                                          |         |
| 997     | من لم يستطِع الوصول إلى مزدلفة، هل يكون مُحصراً؟                      | ۲.      |
| 994     | إذا لم يجد مكاناً في مني فهل يكون محُصَراً عن فعل الواجب؟             | ۲۱      |
| 994     | إذا حج بلا تصريح ثم مُنع من دخول مكة!                                 | 77      |
| 994     | إذا مرِض في أثناء العمرة أو الحج، فماذا يصنع؟                         | 77      |
| 990     | الثالث: فوائد وتوجيهات للحاج والمعتمر، ونيه سبعة مباحث:               | الباب   |
| 997     | ث الأول : أذكار وأدعية في الحج والعمرة                                | المبح   |
| ١٧      | ث الثاني : فوائد وفرائد في المناسك، وفيه مطلبان                       | المبح   |
|         | لمب الأول ) وفيه :                                                    | (المط   |
| 1 • • 9 | للمات هي المناسك                                                      | ١ - الك |
| 19      | ىل البيت مثابة للناس                                                  | ۲- جع   |
| 1.1.    | جناح عليه أن يطُّوف بهما                                              | ٣- فلا  |
| 1.11    | نشعار حال الذل والحاجة في السعي                                       | ٤ – است |
| 1.17    | ى إتمام الحج والعمرة لله                                              | ٥ – معن |
| 1.14    | أُحدث من أبنية في مكة                                                 | ٦- ما   |
| 1 • 1 ٣ | ت حجته ـ ﷺ۔                                                           | ٧- وق   |
| 1.18    | ات الحج                                                               | ۸- وقف  |
| ۱۰۱٤    | غراثب المسائل في العلم                                                | ۹ – من  |
| ۱۰۱٤    | ِل من عبَّر بلبس المخيط                                               | ۱۰ – أو |
| 1.10    | جه تفضيل الحلق على التقصير                                            | ۱۱ - و- |

| الصفحة  | الموضـــوع                                      |
|---------|-------------------------------------------------|
| 1.17    | ١٢ - ضرر الزحام في المطاف                       |
| 1 • 1 ٧ | ١٣ - طعن الملحدين في حجة النبي ـ ﷺ ـ            |
| 1 • 1 ٨ | ١٤ - دخول الرأس لتقبيل الحَجَر                  |
| 1.14    | ١٥ - ميزة صلاة ركعتي الطواف                     |
| 1.19    | ١٦ - خمسة عشر موضعاً لإجابة الدعاء              |
| 1 • 1 9 | ١٧ - الترتيب بين أعمال الحج                     |
| 1.7.    | ١٨ – هل يقال لمن حج (حاج ) ؟                    |
| 1.7.    | ١٩ - قضاء الحج في نفس سنة إفساده                |
| 1.71    | ٢٠- هل إحرام المرأة في وجهها ؟                  |
| 1.77    | ٢١- ثمانية أصول من حديث عائشة - رضي الله عنها - |
| 1.74    | ٢٢- أعلم الصحابة بالمناسك                       |
| 1 • 77  | ٢٣- هل في تقليد الهدي وإشعاره رياء ؟            |
| 1.75    | ٢٤ - أحكام في قصة الذي وقصته ناقته              |
| 37.7    | ٢٥-الدعاء في صلب العبادة                        |
| 1.40    | ٢٦ - المَحْرِم ليس شرطاً أثناء أداء المناسك     |
| 1.77    | ( المطلب الثاني ) وفيه :                        |
| 1.47    | ١ - ثلاث نكت في قَطْعِ الخفين، وفَتْقِ السراويل |
| 1.47    | ٧- المُماكسة في الكراء للحج                     |
| 1.49    | ٣- منزلة الحج بين العبادات                      |
| 1.7.    | ٤ - قصة أبي حنيفة مع الحجَّام                   |
| 1.4.    | ٥ - وقت خروج النبي ﷺ في حجة الوداع              |
| 1.41    | ٦- صفات الإمام الذي يُقيم للناس المناسك         |

| الصفحة  | الموضـــوع                                   |
|---------|----------------------------------------------|
| 1.71    | ٧- الميلان الأخضران في المسعى                |
| 1.41    | ٨- أغسال الحج                                |
| 1.44    | ٩ - خُطَب النبي ﷺ في الحج                    |
| 1.48    | ١٠ - حجّات مفروضات عن مُكلَّف واحد           |
| 1.40    | ١١ - هل يضمن النائب الدماء في الحج ؟         |
| 1.40    | ١٢ - الإزار المخاط                           |
| 1.47    | ١٣ - ما تخُالف فيه المرأة الرجل في المناسك ! |
| ۱۰۳۸    | ١٤ - يُحرِم بالعمرة في وقتٍ، ولا تنعقد عمرته |
| 1.49    | ١٥- إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة             |
| 1 • 8 • | ١٦ - أهلُّ بحجةٍ ثانية صبيحة يوم النحر       |
| 1 • £ 1 | ١٧ – معنى ما استيسر من الهدي                 |
| 1 • ٤ ٢ | ١٨ - لطيفة، فيما يستصحبه الحاجّ              |
| 1.84    | ٢٠ - فرُض الحج على من قبلنا                  |
| 73.7    | ۲۰ - فتاوي النبي ﷺ في الحج                   |
| 1 • ٤ ٢ | ٢١ – من مسائل الحج التي يُعايا بها           |
| 73.1    | ٢٢- هل يُمكن أن يحج شخص حجتين في عامٍ واحد ؟ |
| 1 • £ £ | ٣٣ – اشتقاق الفدية                           |
| 1 • £ £ | ٢٤ - التقديم والتأخير يوم العيد              |
| 1+80    | ٢٥ - بديع الكلام فيما يلبس المُحْرِم         |
| 1 * 80  | ٢٦ – أَهْل مكة أُدْرى بشعابها                |
| 1 • £ 7 | ٧٧ - من وَهِم في حجة النبي ﷺ                 |
| 1.8.1   | ۲۸ - النسك الذي أخرم به النبي ﷺ              |

| الصفحة  | الموضـــوع                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٠٤٦    | ٢٩-النسك الذي أحرمت به عائشة _ رضي الله عنها _                    |
| ١٠٤٧    | ٣٠- علامات قبول الحج                                              |
| ١٠٤٧    | ٣١- ﴿ وَمَن دَخَلَهُ رَكَانَ ءَامِنًا ﴾                           |
| 1 • £ 9 | المبحث الثالث: أحاديث في المناسك ظاهرها التعارض                   |
| 1.0.    | ١ - هل طاف النبي -ﷺ- في طواف القدوم راكباً ؟                      |
| 1.0.    | ٢- الروايات في الرمل ظاهرها التعارض !                             |
| 1.01    | ٣- ما ورد عن بعض الصحابة ﴿ من نهيهم عن المتعة والقران في الحج     |
| 1.07    | ٤- الإجابة عن زواج النبي-ﷺ- ميمونة وهو مُحرِم                     |
| 1.04    | ٥- هل صلى النبي -ﷺ- في الكعبة ؟                                   |
| 1.08    | ٦ - الجواب على حديث معاوية في حلقه النبي - ﷺ -                    |
| 1.00    | ٧- أحاديث في الهدي ظاهرها التعارض                                 |
| 1.01    | ٨- الجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة                           |
| 1.07    | ٩- الجمع بين حديث الصعب في رد النبي - ١ الحمار، وبين حديثه في أنه |
|         | أهدى للنبي -ﷺ- حمار وحشٍ فأكل منه                                 |
| 1.04    | ١٠ - هل صلى النبي -ﷺ- الظهر يوم النحر بمكة أم بمنى ؟              |
| 1.04    | ١١- الجمع بين حديثين في قصة عائشة – رضي الله عنها –               |
| 1.09    | المبحث الرابع: من حِكم المناسك                                    |
| 1.7.    | ١ –حِكم الله جل وعلا                                              |
| 1.7.    | ٢- من الحكم في فرض الحج                                           |
| 15.1    | ٣-الحكمة من التجرد عند الإحرام                                    |
| 1771.   | ٤ - الحكمة من تحريم الطيب على المُحرِم                            |
| 1:77    | ٥-الحكمة من فدية فعل المحظور                                      |

| الصفحة  | الموضـــوع                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 77.1    | ٦-الحكمة من الرمل بعد زوال علته                           |
| ۳۲۰۱    | ٧-الحكمة من تقبيل الحَجَر الأسود                          |
| 37.1    | ٨-الحكمة من الصلاة خلف المقام                             |
| 37.1    | ٩ – الحكمة من السعي                                       |
| 1.70    | ١٠ -الحكمة من رمي الجمار                                  |
| 1771    | ١١ -الحكمة في الهدي                                       |
| ۸۶۰۱    | المبحث الخامس : وقفات تربوية                              |
| 1.79    | ١ - غض البصر                                              |
| 1.79    | ٢- من معاني الحج                                          |
| 1.4.    | ۳- تـــذگر                                                |
| 1.47    | ٤ - حقيقة الحج                                            |
| 1.41    | ٥ - من آثار وثمرات الحج                                   |
| 1.44    | ٦- من أسرار الحج ودروسه                                   |
| 1.75    | ٧- خير الزاد التقوى                                       |
| 74.1    | المبحث السادس: من أخطاء الحجاج والمعتمرين                 |
| ١٠٨٢    | المبحث السابع: من البدع في المناسك                        |
|         | الباب الرابع: ملحقات الكتاب                               |
| 1.91    | المبحث الأول: من أحكام زيارة المدينة النبوية، وفيه مسائل: |
| 1.97    | ١ - لا علاقة لزيارة المدينة بالحج                         |
| 1.97    | ٢- من أسماء المدينة                                       |
| 1.98    | ٣- ما تستحب زيارته في المدينة                             |
| 1 • 9 9 | ٤ - صيد المدينة وشجرها                                    |
|         |                                                           |

| الصفحة | الموضوع                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 11.1   | ٥ - حدود حرم المدينة                                                |
| ١١٠٣   | ٦- الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة                                   |
| 11.0   | ٧- السفر للصلاة في المسجد النبوي وزيارة القبر                       |
| 11.0   | ٨- مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي                                   |
| 11.7   | ٩ - أحاديث موضوعة في زيارة المدينة                                  |
| 11.4   | ١٠ - من الأحاديث الصحيحة في فضل المدينة                             |
| 11.9   | المبحث الثاني : مراجع في المناسك (كتب - أشرطة كاسيت - أقراص حاسوبية |
|        | - مواقع على الشبكة )                                                |
| 111.   | أولاً : الكتب                                                       |
| 1110   | ثانياً : أشرطة ( الكاسيت )                                          |
| 1117   | ثالثاً : أقراص حاسوبية                                              |
| 1114   | رابعاً: مواقع على الشبكة العنكبوتية                                 |
| 1119   | المراجع والمصادر                                                    |
| ١١٣٥   | فهرس الموضوعات                                                      |